

حَجْرٌ قال عليه الصلاة والسلام: از للاسلام صوى و ٥ منارا ٤ كنار الطريق كليم

فرمسر الثلاثاء ملن المرم١٣٢٦ - ٢ مارس (آدار) سنة ١٩٠٨)

## فاتحة المند" الماديد" عشر لا

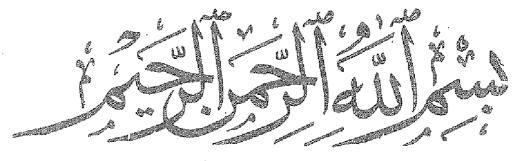

الجدية الذي أزل الكتاب، تبصرة وذكرى لأولى الالباب، والعلاة والعلاة والعلام على نبي الرحة، الذي بعث في الاميين ليلمم الكتاب والملكة، محد النبي الاي ، العربي المجازي، وعلى اله وأصابه خير الآل والاحماب، ومن تبمم واحتدى بهمم الى يوم اللآب، ١٠٠٣ الذين آمنوا وعبلوا العالمة عوبن أنهم واحتدى بهمم الى يوم اللآب، ١٠٠٣ الذين آمنوا وعبلوا العالمة على بهم واحتدى بهمم الى يوم اللآب، ١٠٠٠ الذين آمنوا وعبلوا العالمة على بهم واحتدى بهمم الى يوم اللآب، ١٠٠٠ الذين آمنوا وعبلوا العالمة على بهم واحتدى بهمم الى يوم اللآب، وحديث ما به الذين المنه وحديث ما به الدين المنه وحديث ما به الدين المنه وحديث ما به الدين المنه وحديث ما به الله العالمة المنه المنه وحديث ما به الله العالمة العالمة المنه المنه المنه وحديث ما به المنه وحديث ما به المنه وحديث ما به المنه وعديث المنه وحديث المنه وحديث

أما بمد فان النار بحمد الله وعنايته ، وتوفيقة وهدايته ، قد أنم عشر

سنين كاملة، وتجاوز الاعداد الفردة إلى الاعداد المركة، وهم في نمر طيبي، وارتفاء تدريجي، لم تعلقه به ساعدة الكبراء، كاخفرت بكثير من العالمين، ولم تعلقه به مكابدة الرؤساء، كاخفرت بيعن المعلمين، بإرسار المايت على استقلاله، في جيم أعوام، وأحواله المداحث تي الحق، وعدة الإنام العدق، وخدته الاغلاس للة، وحدة تقرى القيانيام سنزالة، النزام العدق، وخدته الاغلاس للة، وحدة تقرى القيانيام سنزالة، تمذا ذَكُرُ وإن النعتين لَذَن مَا آب، تبنات عنن منتحة أنهم الا تراب،

جامد في سبيل الاصلاح بقدر الاسكان، وماقتفيه على الزمان واللكان، فهاجته السياسة بدسائسها فنالت من تربيه وصديقه ، ولكنها لم ترحه من طريقه موواثبته الله أفات بوسار سها فنالت درنسر عقا تشاره، ولكنها لم تقو على سدتياره، وصادبته التقاليد بهواجسها ، فصدت الكثيرين من متقليها عنه ، ولكنها لم تنل منه ، بل عز مؤلاموأ ولا كفي الملاب، من متقليها عنه ، ولكنها لم تنل منه ، بل عز مؤلاموأ ولا كفي الملاب، من متقليها عنه ، ولكنها لم تنل منه ، بل عز مؤلاموأ ولا كفي الملاب، من متقليها عنه ، ولكنها لم تنل منه ولكنها لم تنل منه ولكنها لم تنل منه ولا مؤرد الله في المناب المناب المناب من متقليها عنه ، ولكنها لم تنل من من الأخزاب

نم قدائمزم من أمامة الدجالون فلا يجدون قرة ولاحولا، وانهزم كذاك القلدون فلا يجدون اليه قولا، وأنى المشرك على عكاز القال والقيل، ان ينافع منتفى سيف الدليل انجمت لواء السنة والتنزيل ، ألا انهم لا يصدونه بل يصدونه، ولا يقولون فيه، وكذلك كان يقول بل يصدونه، وكذلك كان يقول المقلدون، اذ دعو اللي غير ما كانو ايتقدون، ٢٥: ه أجال الآبلة إلمكا المقلدون، اذ دعو اللي غباب من كانوايت و أن انزل عليه الذكر من ينتا واحداً إن منا كثير من ينتا بل من منافر من ذكرى بل منافر من ينتا بل من منافر من نينا بل من منافر من نينا بل من منافر من ذكرى بل منافرة منافرة عناب ه

المن أبلي، لا يخيل سبيله، ولا تخنى على الناظر البصير غر ته و حجر له ، فلا يفر ه منه الداعي وغربته ، اذا قريت عارضته وعرفت حقيقته والباطل المليج، وان كثر قبيله، و دعمت فرعه واصوله، فلا تفعه قو قالداعي وعصبته ، اذا ضفت مريرته و دحفت حجته ، وانما يثبت المقلدون، حيث لا يوجد المستدلون، ويسود المتواكلون، ما مكت عن معارضتهم المستقلون ٢٠٠٠ . اوله مثل يَشري الذين يعلمون والذين لا يعلمون أما يَشَدَ كُرُ الأَنْكِ "

لا خوق على المن الاستبداد، عنى حرية اللم والارشاد، فالمن لا يوجد الاحيث توجد الحرية والاستقلال، وتظهر آثار مواهب الناس في الاقوال والاعمال، لهذا لا نحاف على دعوة الاصلاح في هذه البلاد، أو تمو داليه الملطة الاستبداد، نم انسيره قديسرع وقد يبطئ، وان الداعي اليه يصيب في رميه و يخطئ، ولكنه يستفيد من الخطا كايستفيد من الخطا كايستفيد من الخطا كايستفيد من الاصابة، وقد يزداد مضاء في الرفض والاجابة عدى بممل الاستعداد للاصلاح عمله، ويبلغ الكتاب أجله (١٣٠ : ٢٨ لكل اجل كتاب ٢٨ ينشو الذيب الشد منا يشاء و يُثبت وعده أم الكتاب، و وإما نرينك بعض الذيب نفض الذيب نفض الذيب نفض الذيب

ان الاسلام ثلاث مظاهر أو مر اتب التقليد وعليها كثر السلمين المبقدين، والبميرة وعليها نفر من العلاء المحققين، والجنسية وهي تشمل حتى المارقين من المناء أولا في تقاليده لتحويل العامة عنه، وهوجم في من المنفر نجين ، وقد هوجم أولا في تقاليده لتحويل العامة عنه، وهوجم في كتابه وسنته لزلز الل الخاصة فيه ، وهوجم في جنسيته لحل رابطة المقصمين به ا

على انه لا يخشى عليه من مهاجمة الاجانب عنه ، وانما يخشى عليه من مهاجمة الذين يمدون منه ، فالمتفرنجون منهم يفتنون العامة عن قلليدهم باسم الدنية ، وشب العلوم والفنون العمرية ، ويحلون جنسيهم الاسلامية ، وشرتهم الى الجنسية الوطنية ، وهلا يتهمون في ذلك بالايقاع بالدين، لانهم يأثون العامة عن اليمين ، ويدعون الى ما يدعون ، معقدين انهم مصلحون فعين على أهل البهميرة والعرفان ، ان ينا فو اعن هذا الدين بالبرهان ، واقفين فعين على أهل البهميرة والعرفان ، ان ينا فو اعن هذا الدين بالبرهان ، واقفين عند حدود السنة والقرآن ، فان كلا من مسلمي التقليد والجنسية ، يعترفون بأن مر ثبة البهميرة هي المرتبة العلية ١٠٠ : ١٨ أفنين يَعلُمُ أَنَّ مَا أَنْرِلَ إللكَ مِنْ مسلمي التقليد والجنسية ، يعترفون من ذريك الدين كن هو أهنى ؛ إنّا ينذ كرّ أولو الألبّاب »

ألا وازمن الحال حفظ تقاليد القلدين، من غارة الخوائهم المتفرنجين، فأنها من قبيل العادات، التي يعروها (كما نشاهد) الحو والاثبات، ألاوان مصارعة الجنسية الرطنية، للجنسية الاسلامية، مجبولة العواقب، الاحيث يساعدها الحكام مع الاجانب، فهنالك يرجح ان تكون آية الوطنية هي المرفوعة، ويتبع ذلك سرعة تسلل العوام، من هذه التقاليد المعزوة الى الاسلام، ويعود الاسلام في مثل هذه البلاد غزيا كابدا، لان أهل البعيرة فم الا قلون عددا، والاضمفون ساعداو عضدا، فزيا كابدا، لان أهل البعيرة فم الاقلون عددا، والاضمفون ساعداو عضدا، اذا عَلبو ابالبرهان، يُعلبون بالسلطان، فهم إمامضطهدون جيرا، وإمامهدون سرا، على انهم لا يقتعلون من رحمة القد، ولا يبأسون من روح الله ٢٠٠٠ من أخستُوا في هذه الدُّنيا حسنة وأرض الله وابعتَة ، إنما يُوفِّي الصابر ون أجر هم بنفر حساب، هم تعنية وأرض الله وابعتَة ، إنما يُوفِّي الصابر ون أجر هم بنفر حساب،

ها الاذا أقول على رءوس الاشهاد، ان ظالب الاصلاح الديني مهددي في هذه البلاد، ورب مقاومة خفية، شر من صدمة علنية، ورب اصطدام أحدث ظهورا، فهر ان ٢١٦:٢ وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو شر لكر،) فنا ظهر حق شيئاً وهو خير لكر، وعبى ان تحبوا شيئاً وهو شر لكر،) فنا ظهر حق الا يمد اضطهاد، ولاخذل باطل الا بمدعناد، فلا يغررك تقلب الظالمين في اللا يمد اضطهاد، ولاخذل باطل الا بمدعناد، فلا يغررك تقلب الظالمين في البلاد، من الساء ماء فلككة نابع في الأرض ثم ينزج به زرعاً فنتكفا أنوانه، ثم يهيئ فتراه مشفراً، في الأرض ثم ينزج به زرعاً فنتكفا أنوانه، ثم يهيئ فتراه مشفراً، في الأرض ثم ينزج به زرعاً فنتكفا أنوانه، ثم يهيئ فتراه مشفراً،

فيأأ بالكائدون الظالمون، الماكيدكم على ملتج ان كنم تتقلون، ويأأيا الملدون الجامدون ، ان تقاليدكم تحول عنكم تحول الظل وأنم لاتشرون، ويأبها العابون بالجنبة انكر لبنائكم بمسرن، وتبنون لنبركم من حيث لاتعلمون ، وياأيها المعلجون المستبصرون اصبرواوطبرواواتقواالقالكك تُنلحون ٢٠٢: ١٠٠ بِأَيِّهَا الدِّن آمَنُوا القواالله حق ثقاته ولا تموَّن الأ واتم مسلمون ١٠٠ واعتصموا بحيل الله جميا ولا تَقْرُتُوا واذكروا نمية الله عليك اذ كُنْمُ أَعْدال فَأَلْتَ بِن قلر بكم فأصبحم بنعته اخوانا وكنم على شفا حفرة من النار فأ تقدّم منها كذلك يبين الله ليم آياته لللك تَهْدُونَ ٤٠١ ولَتكُنُ منكِ أمة يدعون الهاغلير ويأمر وزيالمر وف و ينهون عن المنكر وأولاك ع الفلسون و لا قرقتكم عوامل المدنية فان ديتكم عون لكم عليها ان كنم تقبرون، ولا تقننكم سلمة الامم الاورية فتقلدوها فيالا تعلمون، فأن روح المدنية والسلطة هو الدين والآداب،

وقد انم الله عليكر من ذلك باكل ما انم به على أمل الكتاب ، ٢٠٠٠ نَينَ الناس من يقول ربّا آتنا في الدنيا ومالهُ في الآخرة من خلاق ٥٠٧ ومنهم مَنْ يَعْرِلُ رَبِّنا آننا في الدنيا حسنةً وفي الأخرة حسنةً وَقِينا عناب النار ۲۰۲ او الله لم نصيب ما كسبرا والله سريم الماله ه ال الساد تدطراً على جمع هذه الامة من زمن بديد ، فهر بحتاج الى تكوين جديده ومن البشرات ان رى السلين ، قد تنيوا الى الحاجة الى هذا التكوين، ولكن اختلفت فيه الآراء، وعبلت به الاهواء، ولا زعيم يرج اليه ولاالم يقدى به وما على طلاب الاحلاج الأز ، الا الله المية والبرهان، وترية استداد الامة ، إلى ان نبض زعيمن الاعة ، ولا يد من سالة القرق والاحزاب، والمالة القلال الراي بسياج الآداب، ٢٠ : ٨ فَنشر عِبَادِي الدين يُستترِ عَوْل النول فَيستِمُونَ الْمَعْن الدين الدول فَيستِمُونَ الْمُستَهُ الرائك الذين هدام الله واولاك م أولر الانباب منشي مالمنار عرره عمد رشيه رضا الحسيني

#### الدعوة إلى انتقاح المنار

اننا نكرر الدعوة إلى انتقاد النار في كل عام ونمد بنشر ما ينتقد به على ما ننشر من السائل الدينية والطبية لندة أمور

(١) انا تحرى في كل ما نكت المن والارشاد الى الخير ونعتبه انا عرضة للخطأ مها بذلنا من الجهد في تحري الاصابة ففر شنا الاول من دعرة الياء الى انقادمانكتيه هو تكيل نفسناو مساعدتنا على ما توخاه من الأرشاد

- (٢) حرمنا على تكبيل فيرنا من قراء الثار يا نحب ان تكبل به نفسنا من معرفة الحق والخير والعلمة وكراهة الزيطق ما عسى النقم فيه من اللطاً بنفس بعض القراء فلا يجدوا هنه مصرفا
- (٣) الله فريضتي الامر بالمهروف والنبي عن المنكر فان كثير آمن أعل اللم يعتذرون عن تركم لذلك بأن الناس لا يقبلون أمرآ ولانهيآ بل يعادون من ينصح لهم ويرشدم الى المن ورعا آذوه بالقول او القمل فهاكن أولاء نؤمس من المداء والايداء ونماع بقبول النصع والارشاد
- (٤) في بالناظرة الي تعلم كل واحد من التناظرين ما لم يكن يملم وتدفعه الى بذل الجهد والناية في استكناه المتاثق والإحاطة بأطراف المائل وترك المكرالقراء
- (a) قطم ألنة أهل الدعوى ، والمتبعين للبوى، الذين بقولون هذا حق وهذا بإطل ، وهذا حلال وهذا حرام ، وفلان مخطئ او خال ، أو نَافَمِ او مَنَارِ ه وهم على غير بينة فيا يقولون ، أو على غير اخلاس فيا به يحكمون، فالنار يقول لمن بخوض فيه منهم ان كنتم تقولون الحق فأبرزوه للقارئين، وهانوا برهانكر ان صادقين والافائم بأكر لمم أَخْكِم النِّية ، وبحسم الذي زين لكم منه الوقعة ، تقولون مالاتسلون، أو تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق واثم تعملون ،

هذا واننا نشترط على المنتقد الذي نمدينشر انتقاده أزبوجه اتقاده الى ما كتبنا من المال الملمية دينية أو غير دينية مبينا موضم المالة من النار بأن يقول ذكرتم في مفعة كذا من مجلد كذا ما هو كيت وكيت وموخطاً: ويبين ذلك بالدليل ولا نعد بنشر الانتقاد المبهم شكوانتم تقولون وندا، مما للنالم نقله ولم يخطر ببالنا وانما جاء من وقية بعض الكاذبين أو من سوء الفهم ولا الانتقاد النفل من الدليل ولا ما كان موجها الى الاعال الادارية أو الشغيمية أو اختيار الباحث والمسائل أو أسلوب الكتابة، في هذا بما نترك لنسئا الخيار فيه، مع الشكر عليه بالان ناثدته في النالب خاصة بنا وعدم العلم بها لا يفر القراء شيئاً

#### 

(١) كل من تبل الجزء الأول من مشترك النار السابقين بعد مشتركا فيه الى آخر السنة رئجب عليه دفع ستن قرشاً ان كان من مصر أو السيدة ونجب عليه دفع ستن قرشاً الاتطار وان ردّ الجلة أو السودان وثانية عشر فرنكا ان كان من سائر الاتطار وان ردّ الجلة في أثناء السنة لان ضياع بعض أجزاء السنة علينا كفياع جيما

(v) يحب على من يطلب الاشتراك ان يرسل القية سلفاً والنب يكون اشتراك من أول السنة (الحرم) أو من منتصفها (رجب)

(٣) اذا لم يصل الى المشترك أحد الاجراء فان الادارة ترسله اليه بفير عن اذا هم طلبه في مدة لا تخاوز شهراً واحداً من موعد وصوله اليه في بدة لا تخاوز شهراً واحداً من موعد وصوله اليه في بلده و واذا طلبه بعد ذلك كان عليه ان يرسل تُمنه كن فقد الجزء وطلب بدله و تمن الجزء الواحد سنة قروش مصرية

<sup>( 4</sup> mm) )

لم نشر في مذا المرد شياك من النسير لسبب عارض

# القرآن وزجاح دعولا النبي عليه المالاة والسلام وآراء علياء أوربا في ذلك

ألف القسيسون وأعوانهم من المتعصين للنعرانية كتباكثيرة في القرون المقوسطة يمثلون بها الاسلام في أقبح صورة ينتزعها خيال الكاتب منهم على حسب تمكنه في الكذب والبهتان ولما ارتقت العلوم والفنون في اوربا وضعف التعصب الأعمى على الخالف بقدر ذلك كثر الباحثون من على الافرانج في شؤون الشرق بالانصاف فتفيير لذلك اعتقادهم في الاسلام والمسلمين وألفوا في بيان مزايا هذا الدين التي كانت مجولة وفضائل أهله التي كانت ميضومه كتبا كثيرة و ومن هؤلاء المؤلفين البرنس كايتاني الإيطالي فإنه ألف كتاباً في تاريخ الاسلام تقال به كتبه بحرية وانصاف بحسب ما وصل اليه علمه وقد زار مصر في هذا الشتاء فاحتى به نادي المدارس العليا واكرم مثواه واثنت عليه جرائد المدلين فاحتى أبريخ البرنس كابتاني ومنه هذه العبارة:

( ومن رأى المؤلف على إعجابه الفائق بصاهب الشرية الاسلامية ان منه أليه هم كناية المحبية كساسي محنك أكثر منه كني موحى اليه وقيد قوله بدليل سبق إهماله حتى الآن وهو أن منكته و دسن (المنارع) (المنارع) (المنارع)

لرى الودة

سات اللذافي تأيد سلطته آكثر من إلادة القرآن او أي جية دينية اله نص رجة الوّيد لبارة التيس

ومذا الذي قاله كايناتي مر اعتقاد الافرنج المارفين بنشأة الاسلام، وسيرة النبي عليه المدلاة والسلام، أي انهم ينقدون الناني (ص) قام عاظم به محتكته وسياسته علا بتاييد الشاطلي أه و حية وعنايته ولو لا هذا الكان لم مندوحة عن الدخول في الاسلام، ومثل الافرنج في همذا الأي كل من لابدن الاسلامين على الشرق. فد وي أن عام النبي. (س) كان بسياسة و دنكته أي تجاربه هي أكر شبهم على الاسلام ومن الشراهد على ذلك من كلام علم بلادنا غير الملمين الاسطر والايات الآتية الى كتبالي الدكتور شيل شيل الفيلسوف المشهود بهذم الندين . حمله عليها قراءة المنار وهي :

« إلى غزالي عصره السيد عمد رشيد رضا صاحب النار « انت تنظر الى محمد كنبي وتجمله عظياوانا أنظر الدكر جل واجمله أعظم، ونحن وال كنا في الاعتقاد (الدين او المبدأ الديني) على طرفي تقيض فالجارم بينا المقل الواسم والإخلاس في القرل وذلك أوثن بيننا من صديقك الدكتورشيل

(المق اولى أن يقال)

Ti ca jak je ka ما قد كاه للحية النالث (١)

<sup>«</sup> الله يريد بالم يات ممناها الله ي وهي المديس الله يعيه و يعي بالا مر بعر كما تركه البحث فيها أي انه يبعث في القرآن من حيث هو كتاب اجبائي لا من حيث مر كتاب دني كا قال لنا مشافية

مل اكفرن بمكم الآيات مكم روادع البوى وعظات ما قيدوا النبران بالعادات رب النماحة معطن الكات بطل المارات باللات أنمي على المارات بيل "كمايت أنمي على المارات من مابق أو لاحق أو آن

(النار)كتب الدكتور الي بهذا لا لينشر بل ليقرأ على اله خواطر باشت في صدره عم إمد ان نشر الويد مانشره عن النيس ورددت عليه في الجريدة استأذنت الدكتور بنشر ماكتبه فاذن وهو كا رى القارئ اكثر من البرنس كايتاني تعظياللي صلى الله عليه وسلم كذاللقرآن المكيم الذي لم يدرك البرنس كايناني تأثيره لأنه لا يفهمه كالدك تورشيل. وعن ـ على كونا نشكر لشعيل ما اعترف به من مزايا نبينا وكتابنا ونسأل الله ال يهديه للباقي منهاوهو المهم الاعظم ـ لا تقول الله اعترف بنبرته ولا بحقية كرن كتابه لهياً . ونكر عليه اند الانكار قوله ان الني ميلي الله عليه وسلم من حيث أو نه رجلا أعظم منه من حيث كو نه نبيا على البه لايمنون بمل هذا النمير الذي قاله شميل وكابتاني أنه ني وسياسي وان نبوته افوى من سياسته بل يمنون انه نجح بسياسته لا بنبوته التي ادعاها ولكن المؤيد غنل عن هذا وادعى ان ماقاله كايتاني حق ولو كان حمَّا لكان مو وجميع عالم أوروبا وعلم امل الكتاب والوثنيين العلوفين بناريخ الاسلام كليم على الحق واستلزم ذلك كرن السلمين على غير الحق في يتعلق بأصل دينهم لانهم بقولون بخلاف هذا القول ا

نبت دالمردة الذيدال من المفرة وقالت ان مارجه عن التيس من قول كابتاني كفر ما كان الماحب جريدة تنتخر بأنها الملامية ان ينقل و يقره ، فرد عليها ماحب الذيد بقوله الآتي نقلا عن عدده الذي مدر في م الحرم والمنواز منا فقط:

## رأي الريد في القرآن

رأما نحن فنقول للجريدة واننا تقلنا عبارة البرنس كايناني عن النيمس ونحن ننقد انها يست كفرا فلا نلام اذا لم زد عليها وأما الجريدة فقمه نقلها وهي تعتدها كفرا ولم ترد عليها في المقصرة واللومة

والْ عَرَضُ البرنس كابتاني من عبارته ظامر وهو الاعجاب باخلاق

النبي ملى القنطيه وسلم واعتبارها فوق كل قوة دينية أخرى كانت له والله تمالى بقول في كتابه الكريم «واللك للى خلق عظيم» فلم رد البرنس كايتاني بقوله هذا حطا من شرف الدين الاسلامي ولا تحقيرا للقرآن الكريم وماذا يفعل القرآن وحده اذا كان الداعي به على اخلاق غير الاخلاق المالية التي اشتهرت عن النبي صلى الله عليه وسلم: بل القرآن نفسه يقول «ولوكنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » في ما مناط قوة ارتباط المؤمنين به والتفافهم حوله وانتصارع له وفدائهم إياه بالنفس والمال سلامة أخلاته من الديوب المنفرة وفلوكان فظا غليظ القلب ما نفعه قرآن ولا أخلاته من الديوب المنفرة ولم كل مسلم يعقل ويعرف ماهو الاسلام الذي

باء به النبي سلى الله عليه وسلم وروحه الاخلاق الشريفة التي أعجب بها البرنس كابتاني

«وليس المقام مقام مقارنة بين القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وأبهما أفضل لان هذا لا يؤخذ من عبارة البرنس كابتاني ولا هوغرض مؤرخ كبير كرذا بل هذه المباحث المقيمة الآن تليق بجريدة مثل «الجريدة» لا يذوق محررها طما لكلام مؤلف ولا يعرف وزنا اقيمة رأي مؤرخ «أليس القرآن بيننا الآن كاهو بين المسلمين منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن ع فهل يستطيع مسلم ان يقول ان قوة الاسلام الحقيقية كانت في عهد مثلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهل اخلاق المالية التي وهبها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهل اخلاق المالية التي وهبها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه معجزاته فهل يكون كافراً بالله من قال أن قوة هذه المعجزة بخصوصه معجزاته فهل يكون كافراً بالله من قال أن قوة هذه المعجزة بخصوصه كل معجزة دينية أخرى

ان القرآن الكريم وظيفة أخرى لا يشاركه فيها مشارك و به فريدة المنتجمة الالمنتجمة الالمنتجمة الالمنتجمة المنتجمة والمنتجمة المنتجمة والمنتجمة المنتجمة والمنتجمة المنتجمة والمنتجمة المنتجمة المنتجمة المنتجمة المنتجمة والمنتجمة المنتجمة المنتجمة المنتجمة المنتجمة المنتجمة المنتجمة والمنتجمة المنتجمة المنتجمة المنتجمة والمنتجمة المنتجمة ا

« مذا ما أردًا يانه و نترك الجريدة الشاغبة واللنط والوثوب مر خطأ الى غلط » ام كلام المؤيد

(المنار) ان المؤيد جرى في الرد على الجريدة في هذه المسألة على طريقة المراء الممتاد في المناقشات السياسية فرف كلام كايتاني عن موضعه وجعله من باب الامجاب بالاخلاق التي أكرم القبها نبيه وتفضيل تأثير ها على تأثير القرآن واعا كلام كايتاني في غبر ذلك أذ زعم أن جمل نجاح الني (س) أوكله بسياسته وحنكت أي تجاربه للا اخلاقه الموهوبة من الله يكا قال فيه الدكتور شميل انه رب السياسة والدهاء وكان للمؤيد مندوحه عن تأييد شبهة كايتاني وتقويتها بأن يقول للجريدة انه سكت عليها لانه لا يطالب غير المسلم بأن يقول في الاسلام أكثر من ذلك مع العلم بأن المسلمين لا يأخذون عقيدتهم عن مؤرخ نصرائي . ولكنه مع العلم بأن المسلمين لا يأخذون عقيدتهم عن مؤرخ نصرائي . ولكنه لم يو فق أنذلك فاضطر رئا الى كشف الشبهة بالمقالة الآتية في الجريدة

## رد شبه تالريد على القرآن (\*

يقول الذكرون لذوة نبينا محمد عليه أفضل الميلاة والسلام سواء كانوا من الأوريين أو غيرهم ازماتم على يديه من جمع كلة الدرب وكذا وكذا عاه و ثابت في التاريخ انحا كاز بالدهاء والسياسة وسمو الافكار وعلمة الاخلاق الذي يكون عادة لكثير من الرجال كالبرنس بدارك ونابليون الاول وان ما ادعاه من النبوة وما جاء به من القرآ للانأثير له هو بنفسه وبهما لانه استخدمها في تنفيلة لها في نفسها وانحا التأثير له هو بنفسه وبهما لانه استخدمها في تنفيلة

ه ) كدينا هذه الفالة في دارة الجريدة على عجا ولم يكن في يدنا مصحف واجم فيه عدد الدور والآيات الشواهد التي أورد ا عافيها فرضنا الاعداد الآن ولم نزد في ارقالة شيئا مواط بل نقلت عن الجريدة بحروفها

ساسته (۱۱: ه کبرت کله تخرج من أفواهم از يقولون الا کذبا) ويعتد الملدون ان انبي (على الله عليه وسلم) شركما ثر البشر لا يتاز على غيره الا بالنبوة وما تستلزمه كا هو نص قوله تمالي (١١٠٠١٥ قل الما أنا شر ملكي برحي إلي ) الآية وقوله تعالى (١١:١٠٠١ و١٠١٠ و٧٢:٧ وما أرسلنا من قبلك الارجالا نوحي اليهم)

ويستقدون أن الني ملي ألله عليه وسلم تمفي سرئ الشباب وبلغ الأربين ولم يمل مجلا اجتماعياً ولا سياسياً وأن ماتم على يديه بمدذلك انما كان بالنبوة التي اختصه الله بها وبا عرا أن الذي أوحاه اليه فكان روما أحياه به حياة جديدة وأحيا به من انبه فكان المتداء الجيم بالقرآن لا بتأثير صنات الني الشخصية كاقال ثمالي (٢٤٢٥ و كذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ماكنت تمري ماالكتاب ولا الايمان ولكن جملناه نورآنهدي به من نشاء من عبادنا) فالله تمالي هو الذي همدى المؤمنين بكتابه ولم يكن الني صلى الله عليه وسلم هو الذي هداهم بصفاته البشرية وكفاء تعالشغصية ولذلك أزل المعليه قوله (٢٨: ١٥ الك لاتهدي من أحيت ولكن الله يدى من يشاء) وقوله (٨: ٣٠ لو أفقت مافي الارض جيما ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف ينهم)

بل يمتقد المسلمون ازالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتق في أفكاره وأخلاقه بالقرآن نفسه فكها أنزل الله عليه شيئاً منه ازداد كالا به ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لمن عالما عن أخلاقه كارن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآز رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وغير هما وما مداه الله تمالي اليه بكتابه مشاورة أصحابه في الاس فكان

يستشير ع ويمل بأي الجهور وان خالف رأيه كا فعل في غزوة أحمد وكانوا سألونه اذا أشار بأمر هل هو وحي فيطاع بلا بحث ولا تردد أم هو الرأي ليذكروا ما عندع فاذا فال هو الرأي ذكروا ماعندم كاكان يوم بدر وقد ترك حل الله عليه وسلم رأيه الى رأيم

فن هذه العجالة يعلم ان القرآن هو الاصل في هداية الرسول صلى الله عليه وسلم به هداية أصحابه عليهم الرضوان الى كل مانم على يديه وأيديهم معه وبعده مما أدهش التاريخ اذلم بجد له نظيراً، ولوشئنالا "ينا بأكثر مما أنها به من الشواهد على ذلك من الآيات والأحاديث ووقائع السيرة النبوية وتاريخ الراشدين ولكن ما جنا به كاف في التذكير بما يؤمن به كل مسلم

هذا هر اعتقادًا نحن المسلمين وذلك الذي ذكرنا في أول المقال هر اعتقادًا نحن المسلمين وذلك الذي الله عليه وسلم) ويزعمونان هر اعتقادمن يذكر صحة دينناونبوة نبينا (صلى الله عليه وسلم) ويزعمونان الاسلام وما فيه من المزايا وما م له من النجاح كان منشؤه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته كا يعهد من الرجال العظام عادة ?

وقد نقل المؤيد في يوم الاحد الماضي عن جريدة التيس عبارة البرنس كايتاني الايطالي مؤلف تاريخ الاسلام فيذلك الاعتقاد الذي يراد به هدم الاسلام وهي « ومن رأي المؤلف على اعبابه الفائق بصاحب الشريمة الاسلامية ان مزية الذي هي في كفاءته المجيبة كسباسي محنك الكثر منه كنبي موحى اليه ، ويؤيد قوله بدليل سبق اهما له حتى الآن وهوان حنكته وحسن سياسته أفادا في تأييد سلطته أكثر من افادة القرآن وأي عمية دينية » ا

نقل المؤيد هذه المبارة وأقرها فانكرت عليه (الجريدة) ارن يتقل الكفر ويقره على فخره بكون جريدته اسلامية وكونه من أبناء الازمر • فبإذا أباب ما حب المؤيد على منذا الانكل وأباب بأنه يمقد أن تلك المبارة ( التي تنبط بجاح عمل الني ملي الله عليه وسلم بالمنكة والسياسة لا بالنوة) ليست كفراً وبين ذلك عا هو المجب المعاب ، قال في المدالذي صدراً مس ( يوم الاربما ثالث الحرم) مانعه: « ان غرض البرنس كايتائي من عبارته ظاهر وهو الاعجاب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسملم واعتبارها فوق كل قوة دينية أخرى كانت له والله تمالي يقول في كتابه الكريم « وانك ليل خلق عظيم » فملم يرد البرنس كايتاني بقوله هذا حطا من شرف الدين الاسلاي ولا تحقيراً للقرآن الكريم ، وماذًا يفعل القرآن وحده اذا كان الدائي به على أخلاق غير الأخلاق المالية التي اشتهرت عن الني على الله عليه وسلم . بل القرآن نفسه يقول « ولوكنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك » فِمل مناط قوة ارتباط المؤمنين به والتفافهم حوله وانتصارع له وفدائهم اياه بالنفس والمال سلامة أخلاقه من الميرب المنفرة فلو كان فظاً غليظ القلب ما نفعه قرآن ولا حمية دينية ، وهذا كلام يقوله كل مسلم يمقل يعرف ما هو الاسلام الذي جاء به النبي حلى الله عليه وسلم وروحه الاخلاق الشريفة التي أعب بها البرنس كايتابي»

ونحن نقول لهانه لا يوجد مسلم يمقل ويعرف ماهوالاسلام يقول ما يرق ماهوالاسلام يقول ما يرع صاحب المؤيد ان كل مسلم يقوله ، وانما يقول كل مسلم ان روح ما يرع صاحب المؤيد ان كل مسلم يقوله ، وانما يقول كل مسلم ان روح (الخاد المادي عشر)

الإربر من القرآن الذي به بلنت الخلاق من أن ل عليه الله الله أوردنا ما كا قالت عاشة وهذه هي النقيدة التي صرح بها القرآز في الآية التي أوردنا ما آنها وهي و كذلك أو سيا البلك و حاً من أمرنا ، ولو لا القرآز لما المتنفى عبوله ميل الله عليه و حلم أحد ولما فعل شيئا ولما فعداه المؤمنون بالنفس المال فقد مرح القد تعلى بأن كل عمل له كان بالترآز فعل نتبعاً م بتبع كا يتاني و الفيز إبه الذي يقولون ان كل ذلك كان عن إباد الشخصية البشرية

قال صاحب المؤيد بعد ذلك في الاستدلال على عدم كرن القرآن هو منبع قوة المسلمين «أليس القرآن بيننا الآن كا هو بين المسلمين منذوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن افيل يستطيع مسلم أن يقول الن قوة الاسلام كانت في عهد مثلها في عهد الذي صلى الله عليه وسلم وهل لذلك سبب وى الاخلاق العالية التي وهبها الله عن وجل النبي على الشعليه وسلم "

و قول في دفم هذه الشبهة ان المسلمين كانوا في قوة وعزة ما كانوا

وعرونه الوثق لالصنات النبي الشخصية البشرية بل لنبوته وما لها من الزايا والقدوة به في تسكه بالقران الي عاتبه الله تعالى على مبالنته فيا بمثل

قوله (٢٠٠٠ علم ما از لناعليك القرآن لتشق) ثم كانوا في زمن أبي بكروعمر مقربة من ذلك مم صاروا يتدلون بترك القرآن ويستقد كل مسلم عاقل عارف بحقيقة الاسلام انهم اذاعادوا الى الاعتمام به تمود اليم قوتهم وعزتهم فهم ليسوا حية على الاسلام (يا صاحب السعادة) بل القرآن حية عايك وعليم

فأدعوك الى التوبة والرجوع عما كتبت في تأييد أقوى الشبهات على الاسلام والقرآن والنبوة وأن تمان توبتك في جريدتك وتصرح بأنك تؤمن بأن القرآن مو روح الاسلام وبوحيه الى النبي صلى الله عليه وسلم وأهتدائه به عمل بمناية الله ماعمل، ورد قول كايتاني ان حنكته وسياسته أكثر فائدة من القرآن ومن كل همية دينية حباه اللهمو ومن اتبه اياها، فان ذلك كفر وهدم للاسلام عمد رشيد رضا صاحب النار

وقد أجاب المؤيد عن هذه القالة بما يأتي بنصه تقلا عن عدد المؤيد الذي صدر في سادس الحرم وهو :

#### ماعدامايلا

قال اللورد كروم أمس « ان الجامعة الاسلامية تسازم السي في القرن المشرين في اعادة مبادئ وضعت منه ألف سنة هدى لهيئة الجنماعية في حالة الفطرة والسذاجة وهمذه المبادئ منها ما يجيز الرق ومنها ما يتشمن سننا وشر ائم عن علاقات الرجال والنساء غاتضة لا داب أهن هذا النصر ومنها ما يتضمن أمرا أم من ذلك كله وهو افزاغ

القوانين المدنية والجنائية والملية في قالب واحد لا يقبيل تفييرا ولا تحويراً وهذا ما وقف تقدم البلدان التي دان أهلها بدين الاسلام » وقال البرنس كابتاني اليوم وان مزية الذي هي في كفاء به المجيبة كسياسي محنك أكثر منه كنبي موحى اليه – ان حنكت وحسن سياسته أفادا في تأييد سلطته أكثر من افادة القرآن أوأية حية دينية » فلإذا اتسم صدرنا لعبارة اللورد ورأينا من اللياقة وحسن الادب تأويلها مع أنها كادت تكون مربحة في ان الدين الاسلامي دين وضعي ولم يتسم صدرنا لما قاله البرنس مع ان عبارته تشعر بأنه معترف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي موجى اليه وان قرآنه مفيد ?

اذا كانت مناك واعت علت الشيخ رشيده على الفرقة بين الاثنين ونشنيع احدى البارتين ـ فان الحق الذي لا تتلاعب به البواعث يشهد بان عبارة البرنس لا توجب الله ولا النمير بله الفيليل والتكنير ال

بل الانعاف يتقاضانا الثناء على جناب البرنس والاعباب بحرية منمر و لاعتراف بعدق النبوة كاأشراً الهاآنا.

أماكون الرنس جعل الثأنير في تأييد سلطة الذي ملى الله عليه وسلم للمزايا الني الطوت عليها نفسه الشريفة أولا ثم للقرآن ثانيا كا هو نص عبارته - فهذا لا يقدح في فوله ولا يجعله من باب الكفر . نم اذا كان للبرنس وأي خاص في النبي صلى الله عليه وسلم كاراء بعض رجال أوروبا فيه على ما أشار اليه الشيخ رشيد في مقدمة كلامه فهذا لايلزمنا مناقشة فيه ما دام انه مستور في نقسه بل نراد قد صرح بضده في عبارته حيث قال انه « ني موجى اليه » فهل لا تكون تلك المبارة قرينة عبارته حيث قال انه « ني موجى اليه » فهل لا تكون تلك المبارة قرينة

على ان البرنس ليس على رأي أولئك النكرين لنبرته صلى المدعليه وسلم واذا راجمنا ما قاله النسرون في تفسير آبة «ولو كنت فظا فليظ القلب لا قفوا من حولك » رأينام يفسر ونها بكلام يأتلف مم ما قاله البرنس كلتاني، فلم تكن عبارة البرنس اذن كفراً بل هي المقية الدينة التي علم يها القرآن الكري.

«قال الطبري في تسير هذه الآية احتمات (يا محمد) اذى من الك منهم اذاه وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمه وافضيت عن كثير عن لو جفرته واغلظت عليه لتركث فيفارقك ولم يتبعك ولا (أي ولم يتبم) ما بثت به من الرحمة » فقوله الاخير نص في أن مزايا الذي الذاتية كانت السبب في أن يتبه المرب ويصدقوا بالقرآن الذي أتى به وقال الالوسي « لا "نضوا من حولك أي لفر قوا عنك و نفروا منك ولم يسكنوا اليك وتردوا في سراوي الردى ولم ينتظم أمر ما بمث به من هدايتهم وارشادع الى المراط » فمدم فظاظته وغلاطته اللتين لو كاننا فيه لذهبتا بكفاءته وحنكته وسياسته هو السبب الاول في انتظام أمر بمثه. وقال بمق الفرين ما هو أصرح من كل ذلك كله قال « وكل واحد من الاسرين (أي الفظاظة والفلاظة) لا يلقي عنصب النبوة: لان القصود من البثة ان يبلغ الرسول تكاليف الله الى اللق وذلك لا يم الا عيل قلوجم اليه وسكون نفوسهم لديه وهذا لا يتم الا اذا كان رحيابهم كريا تجاوز عن ذُوبِهِ، ويعاملهم بالبر والشفقة » فاولا كفاءته الذاتية التي هي عبارة من عِموع مواهبه ومزاياه وخصاله الكرعة لماتم أمراأبعثة فليلتقو احواليه صلى الله عليه وسلم ولم يموا القرآر الكريم الذي أزل عليه فالكفاءة اذن هي النامل الاول في تأييده أو تأييد سلطته الذي أراده البرنس

فهل تكون بعد هذا كاه عبارة البرنس كفرا وطنا في الدين الى حد لا تدعه صدورنا كا وست كلام اللورد ويكون المعربون نخطئين في اقامة الاحتفال له واعلان الناه عليه مأم لا يكون شيء من ذلك وانما للشيخ رشيد حكة من وراء صنيعه هذا يبلمهاهم والواقنون على أطواره، وختى أسراره الم كلام المؤيد

وقد ردنا منه النمرية والنالطة بقالة أخرى نشرنا ما في عدد الجريدة الذي صدر في اليم السابع من الحرم وهي:

## جراب المريد عن شبهت

لا يترك المؤيد شنشته في الجدال فيو يشاغب ويكابر في أصول الدين وعقائده كا يفعل في المناقشات السياسية والشخصية فقد انكرنا عليه ما كتبه في قيام الاسلام وثبات سلطته وعزوه الماه الى المسلمين وقوله انه اعتقادهم وهو ان السبب الاول والعمدة فيه هو كا يقول البرنس كابتاني سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته أي ما أفادته الماه التجارب . انكرنا عليه هذه الدعوى وبينا له بالا يات البينات أن ذلك التجارب . انكرنا عليه هذه الدعوى وبينا له بالا يات البينات أن ذلك

فرد علينا أس باننا أولنا طمن لورد كروس في الاسلام ظافاً نكر على البرنس كابتاني ونشنع عليه وتخطئ المصريين الذين قاموا له بالاحتفال فاصل جواب الشيخ على يوسف مما انكر اله عليه هو إننا فلنا فيا منى فعلاً كان يجب عليا ان نبيد والآز وانا شنعا على البرنس كاياني وذلك يتضمن تخطئة المرين الذين احتفاوا به .

ولقدرأى القراءانه ليس فيعبارتنا تشنيع على كايتاني واكثر مايفهم من ردًا على صاحب المؤيد ال ماقرره عن البرنس كايتاني مخالف لمقيدة الملين في القرآل والني عليه الملاة والسلام وليس هذا بنشنيم عليه لانه ليس عمل فطالب أن يكون كلامه مطابقاً لاعتقاد المليين. والما احتفال المصريين به فلم يأت له ذكر في كلامنا لاتصريحاً ولا تلويحاً وه إيمقلوا به لانه سلم بل لانه كتب الربخاص فيه باعتقاده من غير كالل ولا تمي . وقد سرح لوردكر ومر بانقاده فرأيت كا رأى المؤيد ان كلامه كاديكون طبنا في أصل الاسلام فكنبت اليه كتابة كان أرمانه كتب يرئ القرآل والنه من الطبن ، وقد مرح صاحب المؤيد وشذ بان ما كتبه لي اللورد هو رجوع عما كتب في تفريره. فانا الآز اطل من ساح المؤيد كاطلبت من اللورد تبرية القرآز عا كتبه فسى از لايكوز لورد كروم خيراً شنه في الرجوع الى المتي رمد ماتين له

وغرض صاحب المؤيد بماكتبه ظاهر وسبه بين وهو أنه عجز عن رد الجبي التي دمنا به دعواه في الترآن وسب عليه الاعتراف بالمق الذي طالبناه به فانتقم منا بتحريض من احتفلوا بالبرنس علينا وم أعلى فها وآدابا من أن ينخدعوا بمثل ماكتب . ولم يذكر انكارنا عليه حتى لايدري به من يقرأ الويدولم بكن الحنم على الجريدة وم الخيس الماني تلك شنشته وذلك مبلنه من اللم ولولا انه عاد الى تأييد قوله

الاول ـ بأن اخلاق النبي على الله عليه وسلم فوق كل قوة دينية كانت له أي فوق المبطله الله أو النبوة و تأييده بالقرآ زواز العبدة في نفوذه هي السياسة والمائدة ـ واحتج بقوله تمالى «ولوكنت فظا غليظ القلب لا نفقوله ن حولك » لما كتبنا اليوم شيئاً في اعادة دعوته الى التربة مما كتب والرجوع عنه كتابة في المؤيد

أقدا الدليل في المقالة الاولى على ما قلنا انه اعتقاد المسلمين وأبدناه والآيات والاحاديث ومنه ان اخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) العليا وسياسته المثل مستمدة من القرآن فصر ف الشيخ على نظره عن ذلك وعاد ينقل اناما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى « ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » ولم يذكر الآية بتمامها لانها حجة لنا عليه فكاز مثله كثل من استدل على تحرك الصلاة بقوله تعالى « يأيها الذين امنو الانفروا الصلاة بقوله " والنم سكارى » الخ

هذا نص الآية (عديه ١٥ فيارخة من القائنة لم ولو كنت فظاً غايظ القلب لا نفضوا من ولك فاعف عنهم واستنفر لهم وشاور م في الاسر فاذا عزمت فتوكل على الله النه الله عب المتوكاين ) فهل تعل هذه الاية على ان تلك الاخلاق العالية والمعاملة الحسنة كانت بتأييد الله الوراد على ان تلك الاخلاق العالية والمعاملة الحسنة كانت بتأييد الله الي وتأديه له بالقرآن كا نعتقد نحن المعلمين أم كانت بسياسته وحنكته أي عالم به ملى الله عليه وسلم كا يتولى الشيخ على يوسف تأييداً لمكلم البرنس كايتاني ؟؟

ألم يمرح جابدة النسرين بان توله تمالى « فيارهمة » بفيد ان منا كان بهذا الله ورفية الموان تأكيد السبية منا بلنظ « ما »

يىل على الحمر كافي الكشاف رمني هذا أنه لم يكن ذلك بكسيه واجتهاده ولا سياسته وتجاربه وانما هو بتأييد الله وتوفيقه ، وذلك من آثار النبوة التي هي غير مكتبة بالتبارب والساسة ٢٠ ورؤيد ذلك بقية الآية وباستالها هي وامثالها يموثة تلك الرحمة كان رؤوفاً رحياً لافظا ولاغليظا. ويدعم ذلك قوله في اخرها « فاذا عزمت فتوكل على الله، ولم يقل توكل على سياستك وتجاريك

ومن أمثلة هذا في القرآزة ولتالي (١٠٠٠ عبس وتولي ١٠٠٠ جامه الاعبي) الآيات وسببها مروف ملخمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عظاء قريش الى الا علم في أول الا علم فِاءه عبد الله بن أم مكتوم الاعمى وهومن المابقين الأولين يسأله ان يعلمه فعبس (ص) وأعرض عنه ذلا ينفر من اقباله عليه أولك الكبراء وكان من اجتراده (ص) يومئذ از الكبراء اذ دخلوا في الاسلام أولاً لا يلبث ان ينبهم الناس فماتبه الله على خلك عابا شديداً ونهاه عن مثل ما فعل فقال (١٠٨٠ عبس وتولى ٧أز جاء الاعي ومايدرك المهزى واويذكر فنفه الذكرى ١٥ اما من استنى وفاندله تصدى ؟ بوما عليك الآيزى ؟ مواما من جاءك يسى ٩ و هو بخشى ٥ و فانت عنه تَلَهِي ١١٥ كلا، فعمل صلى الشعليه وسلم بهذا التأديب والتعليم الالمي من أول الاسلام فكان ذلك عونًا على استمرار دعوته التي كان روحها والمؤثر الاكبر فيها هو القرآن لا السياسة والمنكمة كا يدي الشيخ على وسف

الما الدلائل النقلية على تأثير القرآن في جذب المرب الى الاسلام (الحُهل المادي عشر) (1)(النارع١) فهي كثيرة وأذكر لسادة صاحب المؤيد منها اسلام عمر رمني الله عنه وهو الذي أعز الله به الاسلام كا ورد . كان ممر في الجاهلية فظاً غليظاً ولما سم باسلام المخته وختنه (زوجها) عظم عليه الامر فجاء هاوضربها حق أدماها وكانت تقرأ هي وزوجها محفقاً من القرآن الكرم فأخفتها عنه فا زال حق أخذها وقرأها فجذبته الى الاسلام جذباً وكان بعد ذلك من رحته أن كان يطوف بالليل يتفقد الحناجين وقصته في حمل الدقيق ليلا الى موضم تلك المرأة البائمة وطبخه مشهورة

وحسبك من تأثير القرآن ان كان النالون في المناد والجدود من كفار قريش بهرون من ساعه اللا بجنبهم الى الاسلام بقرة تأثيره (١٤٤٠ وقالوا لا تسموا لهذا القرآن والنوا فيه لللكح تفلون)

فأدعو سعادة الشبخ على يوسف بعد همذا البيان الى الرجوع عما كتبه من قبل والنصر كل بأن قوة النبي الدينية ، كانت فوق كل قوة له بشرية ، وكل سياسة وحنكة عادية ، وان القرآن المسكم هو منشأ آدابه والخلافه وسياسته عليه الصلاة والسلام وان سيادته ونجاحه كانا بذلك قبل كل شئ وفوق كل شئ والسلام على من اتبع الممدى

محدرشيدرضا

وبد ان نشرنا في الجريدة ما تقدم رأينا كثيرا من أهل اللم والنيرة مرتاحين مسرورين بما كتبناه وقالوا ان هذا الرد من فروش المكاية قت به نسقط الحرج عن كل عالم قادر عليه ، وكتب الينا عبدالله افندي الانصاري مدرس العلم العربية في المعرسة التوفيقية ما يأتي:

حفرة اللامة الففال صدقنا المادق في الله تمالي السيد محمد رشيد رضا

السلام عليك ورحة الله . الما يبد فلقد اطلت في حمية المؤيد على ما نشرته من رأي البرنس كايتاني في عمد صلى الله عليه وسلم وعجادلها ينه وعلى ماجاء في الجريدة عن ذلك وردكم مر المن المراح ، والنور الوضاح ، والياز النضاح ، لدائس اللحدين ، لنور رب العالمين ، جْزِاكِ الله خيرا عن الاسلام واهليه ، والشرع وحامليه ، ولا رأيت عادلة صاحب المؤيدعن ذلك الرأي ، واصر اره على عدم رتق هذا الفتق، والانصياع الى ملفان الحقى عاباة والدع ومداراة للقصد عافقلست ماعة من أو قاتي الملوءة بالاشغال المدرية ، كا لا يخو لتحرير هذه القالة تأيدا لأيكم الاصيل، وتسديدا لقولكم النبيل، فأرجو فشرها ان استعسنتم في مناركم الرفيم والسلام علينكم اولا وآخرا وباطنا وظاهرا من أخير عبد الله الانماري

وهذه هي مقالة الاستاذ الانصاري النيدة بنصبا

### لا هوادة في الدين

لقد باء انقاد الجريدة وردودها على ما نشرته محيفة الؤيد من رأى البرنس كايتاني في مبلغ الريالة الاسلامية وانجابها به مطفئا الما القد في صدور ذوي النيرة على الدبن بنشات الذين يريدون الحاباة في الا ـ الام والتساهل الذي قد اتخذه كثير من دعاة الدنية المصرية من السلمين وسيلة الى احتماث شأن جديد في الدين عند من اكريم نوسم عن

عن لا تروج لعيم بضائع أهل اللل والادبان ولا يروق في نظرهم ان ينسبوا ماجاء في الشرائع الالمية، وعلم من آذاب الادبان الساوية، الا الى بجرد فطنة ودهاء واضمها بصفة كونهم ساسة عقلاء لارسلا وأنبياء

ذلك ما قرع الأساع كثيرا من بعض الخالفين في كنه المقيدة الاسلامية وما القصد من ذلك الا أن ينيض اعتقاد السلمين في قرآمم النانم بين أبديم الى الآن و تنفعم عراه من قلويهم فلا يتسكون به حتى يضوا أيديم في بداهل الدنية النربية ، ولو آل الاس الى الجازاة في على ذلك الرأي ونيد عقيدة الدالدين وضم المي والدالكتاب وي عاوي لم يكرن للرسل فيه ولا الالتفاف الناس حولم الا التبليغ والتبين « وكذلك أزلناه قرآنا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد للم يُتُون أو يحدث لم ذكرا» هو أن ذلك الساهل على سمادة عام الدِّيد أن يشر على ملا السلمين ذلك الأي بصورة رائعة ويجادل عنه وكله كالالخني على بصير منامن مخالفة لصر مجالقرآن مادمة لنى الاعان، اذ بحل نجاح الدعوة الحمدية، باكانله صلى الله عليه وسلم ص كالاخلاق البشرية والمنكة \_ التي رياية ولوزيد وإنها كا تكون له تكون لنير من البشر قبله وبمده من المقلاء المجريين، والساسة المنكين» ــ اكثر من كونه نيا مىسلا ، وصاحب كتاب مثرل

مكذا قال أباة الحق من المرب ومكابره عنه وقد خصمهم الله وأزمهم الملبة والتهى الامر باعتراف المؤمن وغير المؤمن بسر مكانة الترآن الكريم عند من بدرك مناه و يتصور مبناه من حين نزوله الى اليرم، أما الآز وقد مفي على النزيل اكثر من ثلاثة عشر قرنا فقد

اسبعنا زوج هذه الدعوى ونرضاها على لسان المسيوكايتاني ليقال انا منساهارن منسامحون، او متنورون منمدنون

لست اقصد رمي سعادة صاحب المؤيد بما رمشه به الجريدة من المروق لنشر هذا المعتقد وترويجه بين المسامين والما اقول أولا لانصدق ان سعادته لا يصل ذهنه الى اعماق هذا الرأي وما وراه ولا نسي «الغلن فيه بكونه يرضاه عقيدة له فلم بكن هناك الا ذلك التساهل الذي ما ساق كثير امن الناس اليه الآن إلا اعظام كل ماجاء على ألسنة متنقصينا من وافق وغالف ، والر هد في الدينا من تاله وطارف ، وإلا فليس ما رضيه الشيخ اليوم عن كايناتي بأهون مسا ولا اخف وخزا في احشاء الاسلام من ذلك الرأي الفابر الذي ارهف له قلمه وجرده يقطر غيرة وحمية ، ام هي الاهواء ، تقبح و تحسن ما نشاه ،

ما أخسرنا واضيعنا في كل حال لو بذلنا في اغراضنا ومقاصدنا الدنيوية إسلامنا وطوحنا بقرآننا في مهاوي التساهل الماجي والتسابح اللاحق لدرك كلمه تقال فينا أو جذب عاطفة تشهدلنا باناتر قينا وادركنامن شأو المتقدمين ما تشرئب اليه الأعناق وما نحن ببالغي ذلك منهم ولو صرنا لعبادتهم خاضمين

نشأ محد صلى الله عليه وسلم أميا بين اميين ليسوا الهل ملك وسياسة حتى بلغ الاربين ولم يكن لهمن شؤون دنياه في اكثر حالاته الاالاشتغال بميادة ربه والانقطاع عما فيه الناس حينئذ فهو الى ذلك الحين أبعد عن مجاري السياسة، وموالج حيل الرئاسة، حتى صدع بالدعوة بلا هوادة فيها وساريها من أول امرها وفي جميم اطوارها برعاية ربه وعناية مرسله

سيراً حثيثاً كان له فبه الفلب من أوله آلى آخره بين جدال وجلاد، وبلاء والجثهاد، والقران لا غير مصدره ومورده، ومرشده ومعتمده، في كل شي ولقد كان رجي الامرحق يتلق فيه قرآنا ونحن نخاطب بذلك من يتصورون أطوار الرسالة الحمدية ويتخيلون حالة الامة العربية حيئذ ويمضون في فهم كتاب الله ويقدرونه قدره وما كان عليه العرب من النزول على حكم البيان الذي بلغ في القرآن مبلغ الاعجاز فكان عليه وحده في الهداية ونجاح الدعوة الممول آكثر من كونه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم او ذا سياحة وحنكة

(وكذلك اوحينا اليك روحامن أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الا عان ولكن جعلناه ورآئهدي بسن نشاء من عبادنا والمكالمدي الى مراط مستقم « مراط الله الذي له ما في السوات وما في الارش الا الى الله تصير الأمور)

لم يذق أحد من نبناء السلمين اليوم ولا قبل اليوم بقرون فضلا عن المسيو كابتاني حتى سعادة الشبخ على يوسف ما ذاق أصحاب النبي في عهده من القرآن وهم في حجور الوثنية، واحضان الممجية، فانتشلهم وطررهم فحكان موقع القرآن منهم موقع الزلال من ذي الفلة ، والدواء من ذي الماة ، والا فاكان يغمل محمد صلى الله عليه وسلم بدون تأييد الوحي المنزل الذي هو حجته الكبرى وآيته العظمى القائمة عند من له قلب أو الي السمم وهو شهيد فلا بقال حينئذ « والا فالقرآن بين أيدينا ولم يعمل عمله فينا » (أولم يكفهم أنا ازلنا عليك الكتاب ينلي عليهم ان في ذلك لرحة وذكرى فقوم يؤمنون)

لم يرتض اصحاب رسول الله ما قاله أبو سفيان وقد أقبات جموع الفتح قبيلة قبيلة وهو قائم بين جمع من الصحابة و فيهم (العباس) أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل مع ابي بكر وعمر في كثيته الخصراء يقولون الحمد لله وحده، صدق وعده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فقال إوسفيان (لدثمان) صارلابن اخيك ملك عظيم. فقال مَه يا ابا سفيان انحا ذلك الوحي و الرسالة، فكيف نرضي او نقبل ان يكون ما وصل اليه نبينا من الظفر والنلب في أمردعو ته الى الله بسياسته وحنكه، آكثر من نبوته ورساته اللهم الما بمرأ البك من هذا براءة الحق من الباطل، فليصن نبوته وساحب المؤيد غيرته على الاسلام من ان ينمض طرفه على اذى سعادة صاحب المؤيد غيرته على الاسلام من ان ينمض طرفه على اذى فيه فرب الميح انكم من العرب على مرأى ومسمع منهم، فائه قلوب أهل ماته ، من ان يحابى في دينهم ، على مرأى ومسمع منهم ، فائه تعلو اذه في الدين

(النار) هذا وان الموضوع يتسع لإطالة القول وايراد الشواهد الكثيرة من الآيات الكرعة والسيرة النبوية واغا اكتفينا بماكتبناه على عبل في ادارة «الجريدة » لاننا تقصديه تذكير المسلمين ، لا إقامة الحبة على الحالفين ، وقد سكت صاحب المؤيد بعد نشرنا المقالة الثانية ويغلب على ظننا الله ندم على ما فرط منه ولكن كان يجب عليه أن ينشر حقيقة المحلامية في ذلك بالمؤيد ليطلع عليها من قرأوا كتابته الأولى اذما كل من يقرأ المؤيد يقرأ الجريدة (وبالمكس) ولو فعل لما نشرناشيئاً من هذا البحث في المنار.

## ما هي اللغان خطبة احد فتحي باشا زغلول و كيل

خطبة احمد فتمي باشا زغلول وكيل نظارة المقانية في الدي دار العلوم

الفكر حركة نفسة بحتاج في ظهوره الى معونة الجهاز المخصوص الذي يكون به الكلام . وعليه فالكلام هو حركة ذلك الجهاز المنبعة عن مجرد الطبع أو المدفوعة بالارادة للتمبير عن حركة من حركات النفس وينتج من هذا أن الكلام يتنوع باختلاف الشارات التي تدل على الافكار وأن تلك الشارات التي تدل على الافكار وأن تلك الشارات التي تدل على الافكار

فالاولى هي التي تصدر عن الذات من حيث هي اي بمقتفى وجودها المادي وكل شارات مذا القسم عرضية مثل شارات اليد والرأس والمين وبقية الاعضاء ومثل الاموات التي ليست الفاظاً والكلام أي النطق

والنانية خارجة عن الذات وهي تحدث من تأثير الانسان في المباديات الخارجة عنه وكل شارات هذا القسم جوهرية بمنى ان لها دواماً طويلا كان او تصيراً كالاعلام والنقش او الرسم والحفر والكتابة

وما تقدم يتبين أن الكلام الطبيعي عام لكونه مفهوماً بذاته مع جميع الناس ومن الحيوان احياناً كا هو الحال بالنظر لشارات الاعضاء واصوات النفف او الاستعمان من غيران يكون هناك اتفاق ما بق على مفهوم تلك الشارات

وعلى خلاف ذلك الكلام الصناعي او الاتفاقي لانه عبارة عن مجوع

الالفاظ الخصوصة الموضوعة المعاني الخصوصة وعن التراكيب ارالصيغ النائجة من تأليف هذه الالفاظلتوصل الىالذهن واسطة الاذن أو المين ماني مخموصة منتن طبيا

وقد يتأتى ان يكون الكلام الصناعي عاما اي ان كل الناس يدركون الراد منه كالرس مثلا وعلى هذا يتفتح خطأ تمرينهم اللغة بأنها أصوات يمبر بهاكل قوع عن اغراضهم

والمحي أن الله هي مجموعة اللدات الخصوصة التي تجري عليا كل امة في التدير عن اغراضها بواسلة الكلام أو الكناية وقدم يبان منى الكلام

ولا يص اطلاق الم اللغة على ذلك الجبوع الا اذا كانت النسبة نامة بين اللفظ ومدلوله لان قوة اللغة متوقفة على شدة المطابقة بحيث ان الاذن او المين ترسم في ذهن السامم او القارئ صورة المدلول كا هي ولا يتم ذلك الا باجتاع ثروط ثلاثة

انشرط الاول ان يكون لكل مدلول علامة خاضة به تدل عليمه دائمياً ولا تدل على غير د ابدآ

الثرط الثانيان تكون مذه الملامة فالملالمبير بتغير المدلول ونبعاله الشرط الثالث أن تكون قابلة للاشتقاق لمدلولها فاذا أشتق منسهُ مدلول اثنتق منها علامة دالة عليه بالشروط عينها

وبناءعلى ماتقدم تكوز شروط اللنة المقيقة بهذا الاسم ثلاثة ايضاً الاول. ان يكون تبيرها محكما وذلك عبارة عن عام المطابقة بين (الجيد المادي عشر) (0) (14:51)

الدال والدلول ولا سبيل إلى مذا الا اذا سهل استعال اللفظ قدر المدنى ولم يزد المني عن اللفظ المدمل لاجله وهذا الشرط صب النوفر فيا وفت لنة حتى الآن لنيل مذه المزية اللم الالنة على الرياضة بل ال النات الاخرى ل تالما أبداً

التاني الملابسه ومي الماسة المرجودة في الالفاظ أو التراكيب اي المين و تلك المامة التي يدرك بالفام نظار الداول و تنافقه و اللايسة تقني تحليل الفكر الانباني وذلك غير ميدور عادة في اللغات الأصلية الائادرآ

الثاك الرمنوح التام وهو يرجم للشرطين السابقين ولصناعة ترتيب الالفاظ وتركيب الجل ترتيبا وتركيبا ينتني سهما الابهام وبرتمم الذك والالتال ومن اللنات ما تميل بالمله الاغراب في التمير السي في ظلمتها وتسر فهمها و كلا كان القول طبيها اي بسيطا ا ١٠ طرق الكلام على اتها طريقة اللم · . K - ot . L

النسبة بين الله المقامة وهذه النشيصة فافي المراونة بهذا المراونة بهذا المراونة المارونة بهذا المراونة بهذا المراونة بهذا المراونة بهذا المراونة المارونة المراونة الم

على ذلك لاتمحى يعرفها كل من تعلم لفة واحدة اجنبية . م يعملون ذلك حتى في العلوم فترى الحدكم الفرنساوي وهو بقرر مذهبه عند ما يأتي على ما مخالفه من مذاهب الالمان اذا وصل الى معنى خاص باحدم لم فيكر أن يعبر عنه بغير لفظه الالماني وهكذ ثم يذكر بهامش كتا به معناه ما كان همذا ليفسد لفة من ثلك اللفات ولا يثير عاطفة الحنان والاشفاق عليها بل ما از دادت لفاتهم بهذا الاطلاوة ويسراً بل تكاد هذه العلم فقة بجري عند الامم النربية عامة لتكون الالفاظ النربية عن لفتهم برها عن سعة مداركهم ورحب صدورهم لكل نافع وكل مفيد ولتكون دليلاعل مصدر اللسمى ومذكرة بجزء من ترجت

قالوا از ذلك جائز عد هم لتماثل احرف هجائهم والحماد صورها واشكالها واما نحن فلا قبل لناعل عمل ما يسملون لاختلاف احرف هجائنا وصورها واشكالها ولست أرى في هذا الاعتراض الاانه دليل أحد امرين فاماشمور يعجزنا عن الجاراة الفتور في همتنا أو قصور في ممارفنا واما ان احرف هجائنا واشكالها وصورها محتاجة هي أيضاً الى الاصلاح لشكن من تناول كلات النير باشكال وصور تجملنا نعلق كالهم كا ينطقون وننقل عنهم كا هم عن بعضهم ينقلون

نمن اما عرب او مستمر بون و اما اجانب عن انة الدرب او مولدون فان كنا الاولين فلنا حقنا في النصر ف بلنتنا كا تقتفيه مصاحتنا وان كنا الاولين فلنا حقنا في النصر ف بلنتنا كا تقتفيه مصاحتنا وان كنا مستمر بين فبحكم قيامنا مقام اصحاب هذه اللنة و بكوننا ورثناها عنهم بعد ان بادوا ليس لا حد ان ينازعنا في استمال ما كان مباحاً لا بائنا من قبلنا وان كنا اجانب او مولدين فن له بسيطر دلينا و محرمنا نمرة الكد

في مغظ مذه الله و وتفضيلها على غيرها من سائر اللهات فيلزمنا بالبقاء على الله ويحكم علينا بالجود واعتقال اللسان

اخذ الهرب العلم عن اهلها وتفارها الى لنتهم ظا وجدوا منها المنتماء في بعض المراضع ذلاه ها واختضوا الغرب عنها لاحكامها فأيسرت ودرجت بعد الجود فكانت لم نم النصير على ادرال ماطلبوا من نور وعم فان

نسينا محن ان زمانناغير زمانهم فكانوا اسحاب حول وطول وذوي يد وسلطان ونحن على مانعلم من الضعف والاثرواء على أنهم في عرجم وبد فارم وعكنم من أنسم لم يمتروا بلنهم فيفروا من المجمة لانها عبة بل استخدموها حيث وجب الاخذيا عكينا للنهم وحدرا من ان يصيبها الوهن اذا قمدوا بها عن مجاراة تيار التقدم وع اولو الرأي فيه وخرفا من ان يميتم الجود فياعن مفظ مركزع العظيم بين الايم التي كانت تمادرهم. أيجرز لنا أن تخلف عن السير في طر عمم والا يترشاد بهديم والمدل بطريقتهم بحبة انهم انقرضوا وبادوا ملاحق لنافي منابنة القي ولا يجوز إن تخطوا بدهم خطوة الى الامام الكن من الذي استأجرنا مراسا من اللرس على هذه الردينة? وباي قرة اخضمناعلى الرقوف هذا الموقف وقد الاستكانة وقطم الرجاء وفقدان المهنة وأنحلال المزاع أثقص في الافهام الم يقد في الاجسام، أم جهل بأنا من البشر لنا كل حقوق الانبازع

لبس نناان تنسك بالقديم لقدمه وان امين على الجدوى ، والا غاولى بنا ان نكف عن الدرس والطالعة وان نكتفي من كل شي عا ورثنا

عن الآياء لنميش كا عاش الاولون . غير أني ارجوكم أن تعلموا الصبر فلا تجزعوا اذا اصابتكم معائب التقدم فتركتم آخر القوم، ولأنحزوا اذا معر تكم عوامل الله فنتم إن يقد مقر با عليكم والتم كالعود المتمركة الناطقة لكنها تحرك بحركة هي عبارة عن المتزاز الشي مكانه وتعلق لفة دائرة قد خلت من اللم الذي اسبح دارجاً على ألسنة المنفر جين جزع خصوم مذهبناعلى اللغة المرية وحسبوها طماماً سهل التناول والمفع في معد النات الاعبية فاستجاروا من العرب وصاحوا انا لا نطق الما نجياً بدخل عليا

اليست هي تلك اللنة المافلة بالالفاظ والتراكي المالية والقول الفهيم الممونة بكتاب الله تمالي ومنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي لن تأريمض كات تدخل عليها في كل عام بل ان مذا المدل ما يؤيدها ويشد أزرها ورفم مقامها بين اللفات فلا يطم الأعام في اغتبارها من 

ظرا ذلك فسد عليا لنة القرآن وما أسد ما اجاب به عن هدا الاعتراض حفرة الفاخل السيدرشيد افندي فلاخر فعلى القرآز مادام في الرجود مسلم. الا تروزأزالترآز محفوظ معون عند من لم يمرف المرية من السلين اليكم الترك والمند والمين والقو فاز والروسيا تلك أيم تمد خلقاً كثيراً من المسامين لا يمرف الواحد منهم غير لنة امنه وهو مم ذلك يحرص على القرآ أن أشد من حرص الميان على دمه

أيمجزكم الرتحافظوا على القرآن بيمنكم وتفسعوا الجال في لنتكم للتقدم باليسار لتنالوا السمادتين وتكونوا من الناجعين في الدارين؟ قانوا العلم الفي قانوا كثير منه نخالف للدين قانوا المفارة تهددنا فلتقها بها قانوا هي نخالف الدين قانوا حدثت مستحدثات فسموها قانوا حرام عليكم ان كنتم فاعلين من جر اههذا قال الفرنج عنا انا قوم جامدون وما جودنا الا من الدين فصعنا مع هذا وقلنا لهم بل انتم قوم ظالمون ماكنا وللدين نجره في كل امر وتقيمه حاجزا في وجه كل باحث حتى في الامور التي بأمر هو بتناولها . يأمرنا الدين بتعلم ماخلق الله وان نسير على سنة التقدم التي سنها للبشر ونحن كل وم في احجام بدعوى يعلم القمقد الريدها عن الحق والصواب

عليكم بالتقدم فادخلوا ابوابه المفتحة امامكم ولا تتأخروا فلمتم وحدكم في هذا الوجود ولا تقدم لكم الا بلغتكم فاعتنوا بها وأسلحوها وهيئوها لتكون آلة صالحة فيها تبتغون لكن لا تكثروا من الاشتقاق الخارج عن حدالقياس المعقول ولا تشوهوا صورتها الجميلة بتعدد الاشتراك أو النجوز ثم لا تقنوا بها موقف الجمود والعجمة تهددها على ألسنة العامة وهي لا تلبث ان تدخل على لغة الخماصة واقيموا في وجه هذا السيل الجارف سدا من الاشتقاق المعقول والترجمة الصحيحة والتعريب عند الفرورة لتكوثوا من الناجعين اه

(النار) ألق أحمد فتعي بإشا هدن الخطبة في الاجتماع الثالث لنادي دار العلوم وزاد عليها ما جادت به البديهة ارتجالا من الفوائد والنمائح و وخطب بعده حفني بك ناصف رئيس النادي خطبة مطرلة في اللغة وفنونها، والفق الجمور بعدذلك على وجوب الناس الالفاظ العربية للمستعدات بالترجة والتجوز والاشتقاق مم بلجأ الى التربيب أنها بتيدر ذلك

وقد كتب النا النادي مورة هذا الاتفاق بالمبارة الآتية وأرسلها الى جميع الصعف المشهورة:

### ﴿ قرار الدي دار العلوم في الترجة والتعريب ﴾

ه هذه صورة القرارالذي صدر بنادي دار العلوم في الساعة العاشرة من مساء يوم الخيس ٢٠ فيراير سنة ١٩٠٨ بعد سماع ما قاله جميم الخطباء في موضرع تسمية المسميات الحديثة نقرر ان يكون العمل على النحو الآتي: يحث في اللغة العربية عن أسماء للمسميات الحديثة بأي طريق من الطرق الجائزة لنة فاذا لم يتيسر ذلك بعد الحث الشديد يستعار اللفظ الاعجمي بعد صقله ووضعه على مناهج اللغة العربية ويستعمل في اللغة الفصحي اعد ان يعتمده الحجم اللغوي الذي سيؤلف لهذا الفرض رئيس النادي حفى ناصف

(المنار) قد تحامى رئيس النادي في عبارته اللفظ الذي اتفق عليه جمهور من حضروا الاجتماع الاخير من اعضاء النادي وغيرهم وهو لفظ (الشريب) فقال «يستمار اللفظ الا يجمي» وهو يري بذلك الى عدم تسمية ما يؤخذ من الكلم الا عجمي معر با محافظة على اصطلاح المتقدمين. ولكنه عبر بلفظ اصطلاحي آخر من الاستمارة وهو لا يقصد به معنى الاستمارة في فن البيان وا عما يقصد معناه اللفوي المرافق فلا مطلاح الشرعي والمتبادرانه يرمي بذلك الى ان هذا الاخذ يجب ان يكون من قبيل المارية التي تستعمل زمنا محرد ولكن هذا خلاف ما وافق عليه الجمهور كا تقدم ولمله قرار خاص المجلس ادارة النادي. وعلى هذا يكون الخلاف في المسألة على حاله المجلس ادارة النادي. وعلى هذا يكون الخلاف في المسألة على حاله

## معلق الدين الاسلامي والمدنيه عليه

رسالة لماحب النوقيع اقتبس بها بعض شهادات علاء الأفرنج للاسلام والعرب نشر ناها ترغيها للله في هذا الموضوح وان سبق لنا نشر هذه الافتكار في المنار

(فهرس) حالة العالم قبل وجود الديانة الأسلامية حقيقة الديانة الاسلامية أخلاق محمد على التمعليه وسلم وصفاته الدين الاسلامي دين المدنية والترقي - سديو ودروي - اثبات الفطرة الدين الاسلامي دين المدنية والترقي - سديو ودروي - اثبات فيوته صلى التمعليه وسلم - قول العمر انين فيه حكم المؤرخين عليه - الاسلام ليس بدين جديد - الدين الاسلامي ليس بالدين الفيق - كل رقي في العلم الطبيعية بدعو الى التقرب من الديانة الاسلامية - الدين الاسلامي هو أنشودة الفلاسفة في المستقبل

اني أكتب ما أكتب عالماً علم اليقين ان الديانة الاسلامية ليست بالشي المهوي الذي لا يمكن للانسان استكناه مجاهيله ، أو استشفاف مساتيره ، بل هي بمما يمكن تحققها بالاختيار والتجربة اذا صعد الانسان عنظاد بحثه الى ساء الحقيقة غير متمصب لفريق دون آخر فهمنا يطل الانسان على كبد حقيقتها ويعرف كنههامن سمو ترتيبها ومتانة فواعدها وإحكام نظامها فيحكم بأنها ليست بالديانة التي أو جدتها قريحة آدمي مهما عز الصفات والكمالات ولكنهاهي هداية الهية، كالف جوهم هاجوهم

الافكار البشرية -(النارع ١) (١) (الجبلد المادي عشر)

ظر الذي على الله عليه وسلم في بلاد المرب وقد كان تومه في هوة الأنحطاط بعيدين عن النمدن والرقي الفكري بدلك على ذلك وأدهم لياتهم وهن على قيد المياة وعبادة الاوئان وغير ذلك من الاخلاق النمية التي تففي عنما إلى المسران والملاك المين وليست بلادالمرب فقط هي التي كانت في تلك الحالة بل ما جاورها أيضا من بلادالومان في النرب وبلاد السجم في الشرق فان ما بين الدولتين كاننا يتنازعان الحياة والميك يا عمل في ثأن ذلك من الفتن والقلاقل التي لم تدع قلباً سليا في البشرية يتم باللجة الا والمقه عاهر أمر من العاب واللقم -كل هذه القلاقل المزعجة والكوارث المدلمة عاء الاسلام لمجرهامن على ظهر الوجود وليؤيد السلام العام والوثام النام وليكون واسطة بين التدن المديث وبين الندن القدي فلم يمض غير قليل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الا ورأينا بلاد البرب في وقت واحد ترسل جيشين أحمدها لحاربة القياصرة والثاني لحاربة الاكاسرة ففتحو هاوانهالت طيم خبراتها وظلوا المجين في التقدم الى ان بلنوا في ظرف عاين عنة مالم يلفه الرمان في ظرف تمانية قرون واستفرجوا كنو زاليونان والاعام والمنود في المار والمارف وبلنوا الطبقة الثالثة من التي في المارم الطبيعية وهي طبقة الامتحان والتجربة واليك شهادة عالم من كارعلاء الطبيمة

على: « يجب علينا ماشر البحائين انتهم بالكنوز التي تركاالرب فان فيها حقائق وأفكاراً علمية تدعو إلى الاكتشاف والاختراع لان المرب تقدموا في اللوم الطبعية تقدماً مدهشاً الغاية حق بلنو االطبقة الثالثة من الله فيه الاومي طبقة الامتعان والنبرية والميك اذ نظرة الأنحراف في

فالألات النظر وأنمكا والنظر كتأبأف ا ومقدار الاعياء الغاد عند الشروق أو الثروب وقال أيضاً دروى في لا يرون الفو، الا من سم أ. الاسلامية من علوم ادب وفلسا كانت بنداد والبصرة وسمر قندودم مراكز عظية لدائرة المارف ومنم أوروبا في القرون النوسطة مكتشفات وهذه مي اقوال القلاعة وكارالغ

ولنية على ان الدين الاسلامي دين الترقي والمدنية ، هذه هي آثار الدين وآثار اهله الذي تحسكوا به واما حقيقة الدين في كاقال مسيو مسير رئيس الارمالية المرية رداعلى الفيلسوف ارنست رينان في خطبة له في جَمِيةِ الله « نَحَن ماشر الحقين من الفلاسفة فقول الن من تأمل كلام القرآن رأى اذبحور الاسلام الرحدانية وقطبيه المؤاغاة وتحسين شؤون المالم بالتديج واسلة اللم وهذه هي حقيقة اسباب نصرة الاسلام» وظل كاتب آغر من مشاهير كتاب النرب في عجلة (الكوارزل دفيو) في مقالة عنوانها (الاسباب المقيقية في ارتفاع وأنحطاط الايم الاسلامية) « لا كان الدين الاسلامي جامعا بين الدين والدنيا كانذلك من الم أسباب كثرة الراردين اليه فان الرجل عند ما يسلم يصبح النا لثلاث مئة مليون بن النفرس له مالم وعليه ما عليهم ولمسري أن ذلك بما يزيد علاق الحبة وربط الحية الاجامية ماستدل على ذلك بكلام كتبه بوسويرث سيث في كتابه السي (عمد والديانة الحيدية) لا عاجة انا يسرده في منا القام يرى القارئ الكريم من خلال هذه السطور التي كتبناها عن الديانة الاسلامية مستندين على أقو الى الفلاسفة والمكاء وكبار المؤرخين والكتاب ان الديانة الاسلامية زداد كل يوم في المجيع ويشهد اللهاء الحققون پروحانيها حتى أن السير ارنست رئان الذي عمل عملته على الديانة الاسلامية والملوم الديبة كتب بمدان زعروا وعد، وأبرق وأرعد، «ان في دين الاسلام احكاما رفيعة القام وما دخلت جامعا الا وحصل لي أنجذاب لدين الاسلام وتأسفت على عدم كوني مسلا لولا ان هذا الدين أخر المقل البشري وحجبه عن التأمل في حمّال الاشياء » واكن

عبارة مسير رئان الاخيرة ايس لها ادنى نصيب من الصعة وقد علم من كلامنا الذي الملفناه الجراب الشافي من عانة المسير وثان والي منا تمسك عنان البراع عن الخرش في مذا المرضى فاذ في ذلك القدر الكفاية ، لا رباب المقول والمداية ،

(النار) ان حكيبي الاسلام السيد بمال الدين والاستاذ الامام قد ردا في اوربا على رينان ، وقطعا ماجاء به من الزور والبتان ، بسيف الملية والبرهان ، حتى اضطر الى الاذعان ، فرحها الله وحياها الرح والريحان

### 4132 Xón

# كلمات عن العراق ولعلم (المالم غير ريل الدرة ، ومذمب أمل السنة )

الراق ولا ازيدك به علما من افضل الانطار تربة وطيب هواء وعنوبة ماه وبه أنهار عظيمة كدجلة والفرات ورطله وقارون تنساب فيه انسياب الافهوان ، وتحترق منه كل مكان ،غيران اكثره خراب، ينمق فيه البيم والغراب ، لعمر المواصلات وفقد الامن وحرمائه من نور المعارف والمدنية ، والممكومة فيه كما هي في غيره : عبارة عن شركة سلب ونهب وفساد، تعمل في خراب البلاد وهلاك العباد، وهمي في غرب بر العراق كله ساهون ، وعن العسائس الاجنبية عمون ، حتى أصبح بر العراق كله ساهون ، وعن العسائس الاجنبية عمون ، حتى أصبح بر العراق كله

أجم لفنون الفضل وصفات الكمال كشكري افندى الآكوسي وابن عمه الماج على افندى فلقد رأيت من سعة الملاعها وقوة ديبها وسلاسة عَيْدَتِهَا السلفية واستنارة عقولها ووقوفها على حكة الدين واسراره ، واطلاعها على أمراض الاسلام، والهليها غيرة وحية على الدين و عِلْمُدَمِّما في سيله فريقًا من الجامدين من القلدة وعباد القبور مابرني وعثقني فيها. ولقداوذوا في هذا السبيل وامتعنوا فما ضعفو أوما استكاثوا ولا يزالان يصدعان بالمتى ويهتنان بفرورة الاصلاح مرمنازعة اليأس لما . واعداؤهما من عبدة القبور والأوهام وانصار التقليد والخرافات ينبذونهم بام الوهابية ليفرواشهم، وبحرضوا المكومة على اضطهادم غير أن حزبهم من ذوي المقول النيرة وطلاب الاصلاح أخذ بنمو عدده ويكثر عضده، وكلم أو جلم من الاعبان، وذوي المكانة ورفسة الشاذ، ولم أر احدا يقدر مؤلفات ابن تيبية وابن القيم قدرها مثلهاه ١٠ تمشق غريب فياوقد سمافي طبع الكثيره" تتيها والسي في ط. الاما

بالشيخ نمان افندي الآلوسي رحمه الله لتأليفه كتاب (جلاء البينين في عاكمة الاحمدين) وذبه وذم عائلته وذكر انهم أصيبوا بالحن فلم يعتبروا ولا اتعظوا. ويزعم أنه من عبدي الدين في هذا المصر، وهكذا بلغ به النرور الى هذا المبلغ والجنون فنون» اهما أردنا نشره من هذه الرسالة ويليه كلام حسن في الاستاذ الامام والمنار وصاحبه يتعلق بالاصلاح أضر بناعن ذكره مع حمد كاتبه وشكره

ونقول قد ذكرتنا هذه الربالة عاكنا كتبناه في الجلد الثاني من المنار (فيرمضانسنة١٧٧٧)من نشرمدهب الشيمة في الراق وهذا نصه: قرآنًا في بعن الجرائد إن الدولة اللية قد عزمت على ارسال بعض المله، الى سناجق البصرة والمنتفك وكر بلا لارشاد القبائل الرحالة هناك وقرأنًا في بعضها أنه قد صدرت الأرادة السنية بذلك فسلا وتحمد الله تملى أن الدولة الملية قد تنبت فمذا الاس قبل أن يحرج من بدها بالمرة فقد سبقها الشيمة وبثوا الوعاظ والمرشدين في هذه القبائل وغيرها من المربان المارين على منفاف الدجلة والفرات فادخار المظمم في مذهب الشيمة، يذهب اللاّالشيي الى النبلة فيمترج بشيخها امتراج الله بالراح عا يسهل عليه من أمر التكاليف الشرعية ويحمله على هواه فيها كاباحة التنع بالمدد الكثير من النماء الذي له العان الاكبر عنما والك الشيوخ وغير ذلك حق بكون وليجته وعبية سره ومستشاره في أمره فيتمكن اللاّ بذلك من بث مذهبه في القبيلة بأقرب وقت وبكني من السياسة غالبا بافهام القوم ان رئيس طائفة الشيمة الحقة شاه العجم ورئيس الطائفة الاخرى الماة بالسنية السلطان عبد الحيد ولا شك ان مؤلاء

يكون و يأ لرئيس مذهبهم اذا وقع نزاع (لا قدر الله) بينه وبين رئيس المذهب الآخر وان كانوا في بلاد الآخر ويمكن للدولة العلية ان تتدارك الامر بعض التدارك اذا كان الذين تختار عملارشاد والتعليم أهل حكمة وغيرة حقيقية بهمهم الاصلاح والارشاد بجيث يقدمونه على منافهم الشخصية على ان الذي يدعو بالحكمة والموعظة المسنة لا يحرم من أجر الدنيا بل ربما كان نجاحه أنم وقد استنى جميع دعاة الشيعة في تلك القبائل مع حصولم على غرضهم في نشر المذهب، وليبدأ دعاة الشيعة في تلك القبائل مع حصولم على غرضهم في نشر المذهب، وليبدأ دعاة الدولة العلية بمن على الفرات فان فيهم عدداً كيبراكم يزل على مذهب أهل السنة، والله المؤفق أه (من س ٢٥٠٧م)

هذا ما كتيناه من نحو تسمينين ، وتقول الآن أن اكثر من اجابوا دعرة على الشيمة مناكل بكونوا على ثيّ من مذهب أهل المنة فاذا كان اولك الدعاة يشون فيهم الوعاظ يطبونهم الثراثف واحكام الملال والمرام فاذ ذلك يكرن خيرا لمم في دينهم من المالة الي كاترا عليها، فعن لا نبد الاس من الجه الدينة بلاء لالا كا عده الاسادكاني الرسالة ولكن الاسمهمن الجهة السياسية فان السياسة هي التي كانت ولا زال ىثار الخلاف بين أهل السنة والشيمة ولولاها لما كان خلاف وما أضام الدين والدنيا علينا الاالخلاف، وقد كان طلاب الاصلاح بالوحدة الاسلامية منتبطين عاحصل في هذه السنين الاخيرة من التآلف والتمارف بين الفريقين حتى وقم أخيرا ماوقم من الندي على المدود فباتوا يخشون انْ تهدم السياسة السوءي في سنة واحدة ما يناه دعاة الاصلاح في عشرات من السنين . فاسأل الله ان يق الاسلام شر ها و يكفي السلمين فتأبا و ضر ها (الهدالمادي عثم) (16/11)

ن هذا مسنداالباب لا جابقاً شلقالمشتر كين خاصة ، اذ لا يسم الناس طامة ، و نشتر ط هلى السائل ان بين اسمه و لقب مو فلد مو همله (و ظيفته) وله بسد ذلك ان بر مز الى اسمه بالملم و ف ان شاه ، و ا ننا نذكر الاسئلة بالتدريج خالبا و ريحاقد منام تأخر السبب كحاجة الناس الى بيان موضوعه و ريما أجبنا في مشترك اشل منذا . و أن يمنى عنى على حق اله شهر ان او ثلاثة ان يذكر به مر من واحدة خان لم نذكر ه كان لنا صديع لا غذاله

### أسئلة من المجاز

﴿ النَّعْلِ والابدال والانجاب واللَّهْر وسند أهل الطريق ﴾

(v-10)

بسم الله الرعن الرحم وعلى الله على سيدنا مجد والهو محيه أجمين حفرة الاستاذ الملكم والصلح النظيم علامة الزمان سيدي الدزيز السيد مجد وشيد رضا منشئ المنار حفظه الرب المنان

أحيكم تحية لين بمقامكم الكريم واسأل الله تعالى ان يمفطكم بحفظه السرمدي وان بهدي الله بكم الفالين و وها أنا ذا مقدم لقامكم الكريم أسئلة ذات بال ترجوكم الجواب عنها على صفحات مناركم النير

ذكر الشيخ يوسف النهاني في كتابه شواهد الحق (ص ١٠١) أحاديث استدل بها على وجود الافطاب والابدال والانجاب والاوتاد والنقباء ووجود الخضر عليه السلام وهذا لفظها:

عن ابن مسمود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى في الارض ثلاثمائة قلبهم على قلب آدم وله أربعين قلوبهم على قلب مرسى وله سبعة قلم بهم على قلب أيراهم وله خسة قلم بهم على قلب جبر أثيل وله ثلاثة قلم بهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب السرافيل فاذا مات الواحد أبدل الله سبحانه وتعالى مكانه من الثلاثة والمحائب عن على رضي الله عنه انه قال البلاء بالشام والنجاء بمصر والمحائب بالمراق والنجاء بخراسان والاوقاد بسائر الارض والملفر عليه السلام

سيد القوم الح

ولم يذكر النباني سنداً ولا من أي كتاب من كتب الحديث الخرجا فأرجر كانتيدوني هل تصح هذه الاحاديث وهل اللفر عليه السلام حي الى هذا الزمان وما قولكم فيمن يكذب برجود اللفر وغيره من الاقطاب نرجو كم الجواب الكافي الشافي

وفي كتاب النبائي شواهد الحق ص ١٣٧ يقول ان الشيخ الامير أجازه بثبته وما اشتمل عليه من علوم الشريمة والطريقة ومن معقول ومنقول وذكر سنده من الامير الى الحسن البهري عن سيدنا على عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن الرافيل عن عزرائيل عن اللوح عن القلم عن الرب الجليل جل جلاله وتقدست صفائه وامعاؤه

ارجوكم ان تفيدوني عن هذه الاجازة بهذه المذكرة هل هي من من الخرافات وما على من معتبرة عند الحدثين ويمل بها ام هي ضرب من الخرافات وما على من من انكرها وهل يصح اجتاع الحسن البصري بسيدنا علي ام لا أفيدوني ولكم الاجرسيدي

في كتاب النباني مجينه ٢٠٠ قال ومن كتب الامام إن تيبة

كتاب المرش قال في كشف الظنون ذكر فيه أن الله سبحانه وتمالى عليه على المرش وقد أخل مكا يقمد معه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ذكر ذلك أبو حيان في النهر في قوله سبحانه وتمالى « وسع كرسيه السموات والارض »وقال يمني أبا حيان قرأت في كتاب المرش طريق آخر عن السبكي وحط على الشيخ ان تيمية ونسبه الى القول بالتجميع طريق آخر عن السبكي وحط على الشيخ ان تيمية ونسبه الى القول بالتجميع وهو براه من ذلك . ظلى رأيت هذه العبارة بحثت عن كتاب المرش ووجدته عند بعض الاصدقاء فقرأته مرارا ونسخته بيدي من النسخة وماوجدت فحذه العبارة والنسخة التي قرأتها ونسخته بيدي من النسخة وماوجدت فحذه العبارة والنسخة التي قرأتها ونسخته بيدي من النسخة وماوجدت فحذه العبارة الجوز نسبتها الى هذا الامام ولحقتها الارضة ، فما قول كم في هذه العبارة انجوز نسبتها الى هذا الامام ولحقتها الارضة ، فما قول كم في هذه العبارة انجوز نسبتها الى هذا الامام بعد ان مجمد ان مجمد ان المحدود سيدي

عج الجاز

jer

## ﴿ أَجِوبِهُ اللَّارِ ﴾

نقول قبل كل شيء ان الشيخ وسف النبان لا و تق بعلمه و لا بنقله ، و لا ينبغي لكران تحفلوا بكتبه ، وقد سئلنا غير مرة عن بعض الخرافات التي يبئها في كتبه الملفقة فلم نجب المائلين بشي ، اذ كان يتو قف ذلك على مراجعة الكتب التي يسألون عما ورد فيها وأي عاقل يسمح بإصاعة وقته في مراجعة تلك الكتب ، الما وقد ذكرتم في هذا الرفيم ماسألتم عنه فالمدي الى العواب

أما الجواب عن السؤال الاول فاعلم انه قد ورد في الأبدال عدة ووالتلايم منهائي وأن اشار في كنز الهال الى تصحيح حديث على عند احمد والإبدال يكونون بالشام وع أر نمو ندر جلا كالمات رجل أبدل الله كانه رجلا يسق بهم النيث ويتمر بهم على الأعداء ويمرف عن أهل الشام بم المذاب، وفي رواية عنه البهرسون وفي رواية عن عبادة عند أحدوا غرى من أبي هي والهم الأنون أخر جاعنه أبي حان في الريحه. ولمأرأ حدا من الحدثين المفاظفر جماذكر والنباني عن على ولكن ذكره ان حر المنبى في القالوى المدشة على أنه من كلام على كرم الشوجية لامن روايته المرفرعة إلى النبي على الله عليه وسلم وكذلك حديث ابن مسرد لم أرمن أخرجه عنه باللفظ الذي ذكره ولكن أبي حجر أورده في فتاواه بسد أثر على عازيا اياه الى اليانمي (وذكر في نسخة الفتاوى الطبرعة عمر الرافي وهو غلط مطبى) ولم يقل عن أبن مسودولا غيره من المعاية رضي الله عنهم وكان أبي ابن حبر تقل عن اليافي ان الابدال سبة على الاسم ولذلك قال بعد أن أورد حديثه موالمديث الذي ذكره ان مع فيه فوائد خفية (منها) أنه خالف المددالماق قبله (ومنها) أنه يقني ان اللائكة أفضل من الانباء ? أيني خلافا جموراً على السنة » الى آخر ماقاله على تقدير محة المديث وماهو بصحيح فلا ماجة الى التمي في استنباط انفواند والباحث فيه ، ثم قال ابن حجر بمد بحثه فيه «واعلم ان منا المديد لم أرمن خرجه من خفاظ الحدثين الذين يستمد عليم ولكن وردت أعاديث تؤيد كثيرا مما وردفيه

وذكر ماورد وعاول قويته بالملايث المسميح الذي رواه الشيغان

وغيرها من طرق كثيرة وهو « لا زال طائفة من امتي تأنة على المق لا يفرع من خفلم ولا من خالفهم حتى بأني امر الله وهم ظاهر و ذعلى الناس » ثم تقل عن الامام اعد از الإبدال هم اهل المديث وعارته « از لم يكوثوا اهل المديث فن هم » واعتبد ابن حجر از الملاف في المدد من قبيل الاصطلاح

ثم ذكر واقعة له من مشايخة في ذلك نذكر ها هنا لا فيها من الدلالة على البيم كانوا بقلون النصوفة في هذه المماثل من غير النقوم عليها دليل من النقل عالى دليل من النقل عالى النقل عال

«ولقد وقم لي في هذا المبعث غريبة مع بعض مشايخي هي الي انما ريت في حجور بعض أهل هذه الطائفة أعنى القوم السالمين من الحذور واللوم فر قر عندي كلامهم لانه مادف تلبا عاليًا فتكن . فلا قرأت في العلوم الظاهرة وسني نحو اربعة عشر سنة (كذا) فقرأت مختمرابي شباع على شيخنا ابي عبد الله الامام الجبع على ركته و تنسكه وعلمه الشيخ عمد الجويني بالجاسم الازهر بمصر الحروسة فلازمته مدة وكان عنده حدة فأبحر السكلم في علمه يوما الى ذكر القطب والنجياء والنقياء والابدال وغيرم من من فبادر الشيخ الى انكار ذلك بنلظة وقال «هذا كه لا حقيقة له وليس فيه ثميَّ عن الذي صلى الله عليه وسلم » فقلت له وكنت امغر الماضرين ساذالله بل هذا صدق وحق لامرية فيه لان اولياء الله اخبروا به وحاشام من الكذب وعن قل ذلك الامام اليافي وهو رجل جم بين الملوم الظاهرة والباطنة. فزاد انكار الشيخ واغلاظه على نام يسني الاالمكوت فسكت والنبرت الهلا ينصر في عايه الاشيننا

شيخ الاسلام والملين وامام الفقهاء والمارفين ابر بجي زكريا الانماري وكان من عادتي اني اتود الشيخ مجد الجريني لا نه كان ضريرا واذهب انا ومو الى شيخنا الذكر اعني شيخ الاسلام زكريا يسلم عليه . فذهبت أنَّا والشيخ عمد الجربي إلى شيخ الاسلام قل قرينًا من عله قلت للشيخ الجوبي لابأس الذاذكر لشيخ الاسلام مسألة التعلب ومن دوثه وننظر ماعنده فيها . فلها وصلنا اليه اقبل على الشيخ الجويني وبالغ في اكرامه ومؤال الدعاء منه ثم دعالي بدعوات منها «اللم فقه في الدين» وكان كثيرا ما يدعو لي بذلك . فلام كلم الشيخ واراد الجربى الانصراف قلت لشيخ الاسلام يأسيدي القطب والاوتاد والنبياء والابدال وغيرع من يذكره الصوفية على عمر جودون حقيقة ع فقال نم والله يأولدي . فنات له ياسيدي ان الشيخ - واشرت الى الشيخ الجرني - ينكر ذلك ويالغ في الرحلي من ذكره. فقال شيخ الاسلام مكذا تفعل بأشيخ عمد و كرر ذلك عليه حتى قال له الشيخ عمد يا مولانا شيخ الاسلام آمنت بذلك وصدةت به وقد تبت ، فقال هذا هو الظن بك يا شيخ محد ، ثم قنا ولم يمانني الشيخ الجويني على ما صدر مني » الم

فؤخذ من هذه الراقعة أمور (منها) ان ابن حجر الهيتي ترفي في حجر بعض أهل الطريق وصار تقليده وجداناله لا يقبل فيه تول مشابخه وان كانواعنده من أعة المهر والنمل والتنسك كالشيخ الجويني وهذا هو السبب في انكاره الشديد على شيخ الاسلام ابن تبية الذي كان لا يقبل في الدين شيئا الا اذا ثبت في الكتاب او السنة نصا أو دلالة ، ومن اتبع وجد أنه وشهوره الناسي في الأمر لا يقبل فيه دليلا وقد قال الاستاذ

الامام « ان غاية التصوف جمل الدين وجدانا للانسان الذي يتربي عليه لا تبل فيمنافئة ولاجدالا ، وهذا حسر إذا لم يدس في الدي السينه. (ومنها) يأن اله كان يوجد في على الازهر الاعلام العالمين الىذلك المعر من ينكر جهرا على من يقول بوجود القطب والإيدال واضرابهم (ومنها) ان سؤال شيغ الاسلام زكراعن السألة كان سنيا على انه ما يتوله الموفية في العلب والابدال عيم الملا لا على ال ذلك على سم في الاعاديث ام لا ، وكذلك كان جواب إن حجر لشيخه الجويي فقه عَلَى لَهَانَ الْأُولِلِمُ الْعُبِرُوا بِذَلِكَ وَعَاشَامٌ مِنَ الْكُذَبِ وَلِمْ يَمْلُ الْدَلْكُ قَد ع في المديث، وهذا و افق قرله الذي أشر نااليه أمّا في الاختلاف في عدد الا بدال انه من الاصطلاعات ولاستلمة في الاصطلاح (ومنها) انشيخ الاسلام لم يخي على الشيخ اللوني يحديث في ذلك، وكن تعول أيضا ال الموقة اسطاعوا على وضم هذه الاساء لسيات اعتبروا فيا سفات عامة ولامشاحة في الاسطلاح كا قال أبن حجر

وجلة القول ال حديث أن سعود الذي أورده النبائي لم يروه المفاظ عنه نهو مختق عليه وأن حديث على لم يرد ايضا باللفظ الذي أورده النباني بل ورد بالناط أخرى أقواها ما اخرجه الامام أحمد وقد قدم و وين هنا تم إن النبائي لا على بالمديث وأنا هو ماطب لل لا يوثق بقله كا لا يرقى برأيه ولا يمتد باختياره فانه مقاد للمقادين الذين يروجون الله المات وكل ما يحظى صاحبه عند المامة : فهذا هو الجراب عن المؤال الأول

وأما الجراب عن الثاني وهو هل اللفر في الاحياد الى اليوم افاعلم

از الملاء قد اختافوا فيه فنفاه بعضهم وأثبته آخرون ولكن لم يقل أحد إنه يجب في الناس الأعان به والنقي هو الاصل وليس عند المبتين دليل من كتاب الله ولا من الاحاديث التي يحتى بها ولامن الاجلع الاصولي (كين والمالة خلافية) والقياس لا مدخل له في المالة فدعوى وجود اللفر في الاحياء لا تقوم لها حجة شرعية وانما تيم القائلون بها الصوفية لقتم بم في كل شيء حتى المم لا ينكرون عليم ما يخالف الشرع عاللة صريحة بل يؤولونه الله يؤولوا النص الشرعى ، على أن بعض الموقية يقولون ان الخفرية مقام أو مرتبة ليمفي المالحين بطلق لفظ (الخفر) على كل من يصل اليها . فما ذكر من اجماع بعض الصوفية بالمفر يفسر بذلك ، ومنهم الشيخ الاكبر صاحب النتوحات المكية فأنه يذكر الهاجتم بالخفر كثيرآو يذهب بمفهم الى انس اده بذلك الاجماع الروحاني كا يقول انه اجتم غلان وفلان من الانبياء وغير ع من علم موتهم باليقين كالمبني ابن عارون الرشيد فاني قرأت له في النبو حات أنه رأى انسانا يطوف بالبت مع الطائفين فينفذ من بين الرجلين التلاصقين من غيران يفصل بينهااويشمر أبه فعلم انه روحاني فتبعه حتى كله وعلم انه السبتي ابن هارون الشيد ، وقد أطال السيدالآلوسي الكلم في مذه السألة في تنسير ، وح الماني فكتب فيها عبدة أوراق لله أودعها كل ما قيل فيها وخرج منها على انه لا دليل على وجود الله رحيا لا من الشرع ولا من المقل

وأما الجواب عن الثالث وهو ما حكم من يكذب و مو داخل من وغيره من الا تعلامة المالية الم

من كذب ذلك وقد رأيت ال الشيخ الجريني كان ينكر ذلك وهو معدود من أنَّة اللاء العالمين بالازمر ولولا واقعة أبن حجر مه التي استنبت ساتية شيخ الازمر أوشيخ الاسلام زكريا لبقى على انكاره ككثير من اللهاه وأما الجواب عن الرابع وهو مل إجازة اهل الطريق الي ذكرها النبهائي معتبرة عند الحدثين وعن المامس وهو هل أخذ المسن البصري عن على كرم الله وجه فجوأبها «لالا» قال الذو كاني في النوائد الجبوعة في الأحديث المرضوعة: «حديث الذالني على الشعليو علم ألبس اللرقة على الصورة التمارفة عند الصوفية باطل لاأصل له • قال ابن حجر « لم يرد في خبر محيح ولا حسن ولا ضعيف أن الني على الشعليه و سلم ألس اللرقة على السورة التمارقة بين الصوفية أحدامن أسحابه ولا أمرأحدا من أسحابه بفعل ذلك ، وكل مايروى في ذلك صريحا فهو بأطل » وقال «من النترى ان عليا ألس اللوقة المسن البعري فان أمّة المديث لم يثبتوا للحسن من على ساعا ففلا عن الرياب اللوقة » وقد صرح يثل ماذكره ان حبر جاعة من المناظ كالسيالي والذهي وابن حبان والملائي والراقي وأن نامر »أه

وأما البواب عن المادس – وهو «ما على من انكرها » أي اجازة السوفيه بخرقتهم عن المسن عن على حقد علم جوابه بما قبله وهو أنه ليس على النكر لذلك الاما على كل من ينكر الاحاديث المرضوعة المنزوة المالسول سلى الله عليه وسلم كذبا وافتراه عليه وهل عليهم الاالثناء المسن والمالجواب عن السابع وهو أنجوز نسبة تلك البارة في التجسم الم شيخ الاسلام إن تيسة بعد ماوجد كتاب العرش التي قبل أنها فيه فتيين أنها اليست

فيه الجوابه ان ذلك لا يجوز بل كانمن الادب مع هذا الامام البطيل أن يبرأ من مثل هذه العبارة وان وجدت في كتاب معزو اليه، وبحكم بانها مدسوسة في ذلك الكتاب طيه، فقد عهد من المضلين، ان يدسوا في كتب المشهورين، كا و قع للشعر أني في حيانه وأثبت هو وغيره و قوع ذلك لنيره وكين لا وان بين ايدينا كتبا كثيرة في التوحيد من مصنات ابن تيبة وكلها مؤيدة لذهب أهل السنة الصعيع وسلف الامة العالمين لا تهدوه قط

## باب الاخبار والأراء

الى الاحرار في روسيا وفي البلاد المانية وفي ماثر البلاد (\*

أيها الاخوان: نخبر كم عزيد الاسف ان الدستور الايراني الجديد ممارعى شفا السقوط بسي الحكومة المستبدة ، نم ان حكومتنا الايرانية المستبدة الضميفة امام حزب الجاهدين الايرانيين ، ولكن ما الحيلة والحكومات المستبدة تماون وتتحد على اضطهاد الفقراء واستئمال المعاليين بالحرية والعسدل . كانت الحكومات المستبدة المجاورة لفرنسا تساعد المحكومة الوسية المبراطور فرنسا على عاربة طلاب الحرية كذلك تساعد الحكومة الروسية والحكومة المان المستبدة على اسقاط الدستور الايراني وتبديد شمل احزاب الاشتراكيين الديم قراطين في ايران

ايا الاخوان: اذا كانت المكرمة المستبدة تماون على محافظة استبدادها ومصالحها فاذا يكون اذا نحن ساشر الاحرار أنحدنا على محاربة الاستبداد والمستبدين فنعن معاشر حزب الاشتراكين

ه) جاءننا هذه الرسالة باللغة النَّم بة فترجناها ونشرناها

الديم قراطين الايرانيين ترجو من اخواننا الاحرار في روسيا والبلاد النانة وغيرهامن البلاد بالم الانسانية والحرية والعيمة للوع البشري ان يساعدونا في هذا السيل ويظهر والتماضهم واستياءم من المكو متين الروسية والشانية اللتين لاتألوان جهدا في السي لاسقاط الدستور الايراني بالتداخل في أمور أيران الداخلية عن معامر الجاهدين ترفع اصواتنا على عنبة على الشررى الأيراني قائلين:

اليعي جيم الاحرار والناهين لوجه الانسانية على وجه البسيطة، لتعي الجهورية الديوقراطية ولتسقط الحكومة المقلقة وليسقط الاغياء الظالمون حزب الدعر قر اطين الاشتر أكين الايراني مع ذي الحبة سنة ١٣٧٥

## فقيل الصحافية والرطنية ﴿ معملي باشا كامل ﴾

مالنا لانتهي من في الال في ، ولا نفرغ من نرجة مركم الاونهجأ بأين مبكي وما بال أم لمي المهم من الملين أشهر الكتاب والسياسين، فهاهي ذي قد اغتفرت اليوم أندى المطافين المرين صونا ، وأبيدم في عالم السياسية سيتاء وأشدم في دهاء بلده تأثيرا، وأكثر هروليا ونصيراء مصطنى باشا كامل صاحب جريدة اللواء الدرية ، ومدير جريدتي اللواء الفرنسة والانكلزية، ورئيس المزب الوطني الذي تأسس في من عاته، واختاره رئساله مدة حياته ه

قفى رجه الله تمالى عن أربع وثلاثين رياقفي نصفها في السياسة، ونمن مذا النمف في الممافة عاذلا فيا أخذ فه جمي أوقاته عمر فا فيه منتهى وجدانه وشعوره ، وما زال الشعور والوجدان، أقوى المؤثرات في الانسان، وقد أعجب بخطته في اللواه جهور القارئين ، ثم تحزيت له نابتة كبيرة من المتعلمين عبل عشقه بعض طلاب الحقوق عشقا، وملك قلوبهم ملكا، فظهر أثر تحزيها في تشييع جنازته بمظهر غريب، مارؤي مثله من نسيب ولاقريب، حتى أثرت حالهم في جميع المشيمين، وجذبت قلرب الناظرين ، بل استميرت المقل العامدة ، وسعرت الافئدة الخامدة ، بل كان لهم بعد فلك سلطان على اكثر العبر الدالمسرية، حتى المخالفة للفقيد في آر اله السياسية، ومن كان ينه وبين المحاملة مناصبة شخصية، بل صارفهم ظيورسياسي برجو البخدع نائله ، وبخشى القارح عقابله ، ومشى في جنازته خلق كثير ، في مشهد لم يعبد له نظير ، حمل فيه تلاميذ المدارس رايات للحداد ، يعلوها السواد، وقدر عدد من شهد الجنازة نجسة عشر ألفا ، ورأى بعضهم أنهم ناهزون ثلاثين ألفا ،

كان رحمه الله تمالى مصداقا بينا لقرله صلى القعليه وسلم «كل ميسر لما خلق له » فقد كان في سن الدراسة ، بحدث نفسه بالسياسة ، ويمنيها بالرياسة ، فيحدو به ذلك الى مثافنة الكبراه ، ويزجيه الى مناقشة الرؤساء والوزراء ، حتى فتحت له السياسة وهو في مدرسة الحقوق أبوابها ، وزينت له بأن يكون طلابها، فا تر لجبها التناوة ، على المذاكرة بجدوعناية ، حتى ظهر أثر ذلك في الامتحان ، على ما كان عليه من اللوذعة وجرأة الجنان ، على انه ثال بعد ذلك شهادة الحقوق في مدرسة طولوز الفرنسية

وكان كبير النفس، طور ما الى المالي ، جرئ الجنان ، طاق اللسان، قرى الشور والوجدان، متلافا لللل، اذا اقتضت المال، فهذه هي الصفات الفطرية ، التي أملته لتك الناية الكسبية ، بانتراس الموادث ، ومواناة الوقام، ومساعدة الزمان، واستمداد البيئة والكان،

ألم التعداد اليغفنشؤ وانه كان قدسيق لهذا الشميحر لله ديوية وَمِفْهُ أَجْمَاعِيةُ لَذِيهِ عَالَمًا يَفَظُهُ وَطَنِيةً ﴾ أُنْجِتَ وُرَهُ مُعِينًا عَسكر له ع وعقر ذلك احتلال الانكايز للبلاده وايتاف حركة ذلك الاستعداده فسكت الالمنة وسكنت الاقلام، وغلت الابدي وقيدت الاقدام، ولكن هذا الوتوف كان في الظاهر ، دون ما تنظري عليه السرائر ، من ضنائن مفطرية، وخفائظ مفطرمة ، وأوهام مفزعة ، وأحلام نعجة، مع عاداة الامير توفق للاحتلال، ومواتاته له في كل عال،

فيد ان قفي الامير وفيق وولي الامير عاس دخلت البلاد في عهد جديد من المركة الرطنية تجات فيه كتجابات المتينة الكاية ، فكان تجليا . الاول موالنجلي العام، الذي ظهر في اللواص والموام ، وكان لسانه الناطق جريدًا الدِّيد والاهرام، م قر النجل في جيم الطبقات، م ظهر في طبقة الضاط وقتا من الاوقات، مُ فترطائفة من الزوان، مُ عظهر في مظهر والذي مرعليه الآن ، بأن نفذ تروحه في الناشئين ، فقملت فعلما في غير أسحاب الهام من العلمين، لان مؤلاه لا يعرفون لم جنسية الافي الدين، و قد كان مصطفى كامل (رحه الله) مو الجلى، في سيدان مذاالطور من الموار التجلى، مُ صار داعية النابة الى هذه الوطنية وهاديها، أوسائقه او حاديها، وهي هي فوق الدعو والهادي ، وامام المسوق والحادي ،

وقدكنت اعبت عارأيت من على الوطنة اول مقدي لهذه البلاد فكتبت نها علة في الدِّد عنوانها (المياة الولمنية) اعب بها كثيرون حق استظهرها بعض أسائذة المدارس الاميرية ، ثم رأيت الدعوة موجهة الى جمل الوطنية جنسية للمسلمين، فانكرتها في النار بالبرهان المبين، واكثرت من الكتابة فيها حتى في تفسير القرآن ، ولا بنبغي لي الخوض في ذلك الان ، عرفت مصطفى كامل في السنة الاولى من هجرتي لهذه البلادوكنت أراه كثيراً في ادارة المؤيد اذكنت اطبع المنار في مطبعة الآداب وكان معجبا بالمنار حتى كان يهنثني احيانا ببعض المقالات ويقول لي انك قادر على خدمة الاسلام الفع خدمة واجلها ولكن الكتابة لا تكني و حدما فاطلب من الشيخ محمد عبده ان يجعلك خطيبا في أحد المساجد الكبيرة فان له نفوذا يكنه من ذلك وهو صاحبك فيا أرى ولوكان لي به صحبة لطلبت نفوذا يكنه من ذلك وهو صاحبك فيا أرى ولوكان لي به صحبة لطلبت لك منه ذلك ، ومن هذه العبارة يعلم رأيه في تأثير الخطابة

ثم اصدر جريدة اللواء والمناريو منذ في اصيل سنته الثانية في نفريطها بان يتتبع ما يكتب في الجرائد الاوربية عن الاسلام ويترجه لجريدته ليكون لها امتياز عن غيرها من الجرائد الاسلامية وان يترك ما اشترطه من عدم ارسالها الالمن يدفع قيمة الاشتراك سلفا فساء ذلك ولكنه علم بعد التجربة انه لباب النصيحة . وائتقدت عليه الإرجاف بمسألة الخلافة المربية اذكان كتب ان في مصر من يسمى لها سعها ويبنت له وجه الضرو في ذلك الارجاف ، فكبر عليه ذلك وقطع المبادلة الصحافية بيننا وبينه وانحى علينا بعد ذلك كثيراً لماكان عليه عفا الله عنه من الشدة على من خالفه ولومهضوما ، ونصر من وافقه ظالماكان او مظلوما وكان الاول من اسباب بطء انتشار اللواء ، على ماكان فيه من مواضع اعجاب الدهاء ، كالمبالغة في نطء انتشار اللواء ، على ماكان فيه من مواضع اعجاب الدهاء ، كالمبالغة في ذم المحتلين ، وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، والتنويه ذم المحتلين ، وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، والتنويه وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، والتنويه وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، والتنويه ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، والتنويه وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، والتنويه وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، والتنويه وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، والتنويه وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد علها ، وانتقاد المحكومة ، ومدح الامة ، وتجامي الانتقاد عله ، وانتقاد المحكومة ، ومدح الان و معلم وانتقاد المحكومة ، ومدح الانه و تحدو المحتود و التنوية و المحتود و المحتود و التنوية و المحتود و المحتود و المحتود و المحتود و التنوية و المحتود و ال

بالاستقلال، والتمجل بطلب عو الاحتلال، ولكن اللواء حار في هذه الله الاخيرة من ام البرائد المعربة واكثرها انشارا ، فرم الله مؤسمه وعفا عنه وللنا نوفق بعد إلى كتابة شئ عن العبرة بسيرته في حيا فومنو ته ٤

## تاريخ العرب والاسلام (في ملك القمص والروايات)

لاسلوب القصص المروقة بالروايات تشويق المطافة لا ينال منه الملل وجذب الى القراءة لا يخشى معه السام، فاذا هي أودعت من الفوائد اللفة في اللايخ، الآداب والاخلاق والسامة وشؤون الاجاع ما يَفْق مِي اللَّذَ كَانَتُ مَن أَنْوَى فَرَاتُع به ب الجهود ورن طبنات البامة الى مستوى يتعلون به مى طبقات الحاصة حتى تكون الامة كسلة اذا نحرك أحد طرفيها انتقلت الحركة الى الطرف الآخر. والله ليحزنا ان نرى أكثر القمص او الرواياتكا يقال خالية من هذه العوائد، شنعة على كثير من المناسد، تنري النتيان والفتيات بالفرام 'و تعبر"، الحيم على ارتكاب المرام ' وتعلم الاغرار ' حيل الشطار '

هذاواننا نحن المعلمين قد أصحنا واسبينا أجهل الام بناريخنا وكيفية تلك النماة العالمة للنا وياسي تلك الآواب التي أخفيت أم المدية لشرادم من الاعراب ' ذلك بأن الرج تلك النشأة لم ينظم في السلك العلمي الحديث وأعاشي روايات منفر قه كروايات آلمديث ' لم يرزق من فلاسفة التاريخ من يستنبط حكمه '

كارزق المديث من القباء من المتبط احكامه " قتمن الآن في عاجة إلى وضي تاريخ الاحلام في اللوب علمي لاجل الخواس ، والى إيداعه في أسلوب قصمي يسهل تناوله حتى على الموام، وقد كان الوضم الأول آخر عن ترجيت اليه همة الاستاذ الامام ، وفي عزمنا ان تخلفه فيه ان شأه الله والمهاتئا الآيام ' وأما الثاني فقد شرع فيه صديقنا السيد عبد الحبيد الزهراوي 'العالم الأسلامي والكاتب الاجباعي ، وقد سمى الرواية الاولى ( خديجة ام المو منين) و سننشر طافي النار بالمري ، وعاك مقدمتها في هذا الجزء

خلیجہ امر الرفیدن (منده)

قبل ثلاثة عثر قرناعلى الحساب القبري حدث في الكون حادث عظيم جداً لم يحدث بعده مثله الى الآن ، وقد كان له دوي قوي وأثر كبير في آسيا وأوربا وأفريقيا وخلفه القلاب عظيم في ممالك الارض وتغير جسبم في أحوال الأثم والشعوب ، ذلك الحادث هو قيام العرب بعقيدة جديدة والفهامهم جميعاً الى كلية التي الذي قام فيم نهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام وشر وعهم جميعاً بالهجوم على المالك وفوزه بهذا الهجوم وانتصاره وغلبتهم على الايم وانفهام أيم كثيرة الى عقيدتهم وتكون ملكهم العظيمين حدود الهند الى البحر الاطلانتيك شرقاوغرباً في ومن سواحل البحر ألا همر الى سواحل بحر قزوين شمالا و جنوباً في أسرع ماغرف في التاريخ كله من القتوحات الكبيرة السرية

مذا المادث العلم ثلقاء بعن اللر نبر تفكر كانه متاد المدوث كثيراً فلا يعث مؤلاء عن سر حدوثه ولا يردون أن يستفيدوا من التدير والفكر بسر ذلك النجاح العظم الذي أوتبه أولئك القوم بسرعة

(٩) (الجيداللاديءشر)

(12/11)

جديرة أزنشبها بليح البهر ، وبعنهم يتقام كا مر أي غهم اله عادث من أكر الاحداث التي حدث في الهنيا وراه جديرا بالبحث والتأمل واسان النظر وادى التأسل نجد هناك جزئين م بها هذا المادث المظيم الاول الني مجدعليه الصلاة والسلام والثاني الذين أمنوا به ونمروه من الرب ، وبديمي ان أول مؤمن به هو صاحب النفل الأول بدالني

في إظنة هذا المرح النام

ومن الامورالي عن أن نغر با جنر النماد المنا النفل الاول أي السبق بالاعان به والوافقة له كان نصيب سيدة من أشراف قومه مي زوجته السيدة خديجة بنت خويلامن قريش ولا كانت سيرة هذالبية الثرية الماعدة في وضع الاحجار الاولى من مذا المادث العلم لأتخل بالدامة من فوائدجسية أرست الناقد، في هذه الاوراق لحي الفرائد الادية والاجتماعية والسياسية والتاريخية أعظم هدية مقتطفاً هذه المرات من دوحة حياة هذه السيدة الجليلة ولكن رأيت من اللازم جدا قبل دخولي بالقارئ على سيرتها اذ أمر به مرة على قومها العرب عامة مُ قريش خاصة فان تعرفه بم يساعده على معرفة هذه السيدة الجليلة

## العرب

المرب كمازالاى أوائلم جهولة عوأ دوالم منذعر نوامرونة ع ُقن الآز عنــد هاتين الكلمتين وللفت قليلا الى مبحث الحليف تختصر فيه الكلام م نبود الى سياق حديثنا

زم كثير من الاقوام انهم يعرفون أسول أمنهم الى أبي البشر الاول ومن الاقوام من يزعمون انهم يعرفون سلاسل أصول الام كابا حتى يصلوا بها إلى ذلك الاصل الاول

ومن الزم التعقيق لايستطيع أن يجزم بشيء عايد كر عن تلك الاصول والاوائل ومن تساع بتصديق ما يرى يتشابه عليه الاص فيعار في تصديق المتالق عليه الاص فيعار في تصديق المتالق على والترجيع بين الختلفات ومهما جنع الحريص على المصرفة إلى الاستثناس بما يمكن قبوله من الحكامات في مذا الباب لايستثنى عن طرح كثير منها ما تقرم الادلة على بطلانه مذا الباب لايستثنى عن طرح كثير منها ما تقرم الادلة على بطلانه

للاندري ولكن بلرح لنا أنه لذت اللا كثرين دعرى هذه المرقة فابتدع كل قوم المطورة في بيان أصلم ينقلها الآباء للابناء ويسطرونها في كتيم تسطيراً

اما الباحثون عن انساب الشهوب فلا يئسوا من هذه المرفة قنهوا بأن تكون لم معرفة ما بأصول الشهوب التي وجدو هامتقاربة في اللغات وغير ها من الميزات وقد آنسوا من كثرة البحث والاستئناس بالمنقول از البشر المهروفين اليوم عمن الاث ملالات (١) السامية و (١) الاريانية و (٩) التورانية

وظاهر من همذا انهم لما أرادوا ومنع اساء الاصول القليلة التي تقرعت منها همذه الشعوب المروفة تساهلوا بقبول بعض ما لفق في حكاية البشر مما قبل التاريخ ولكن هذا الايروي في المقيقة غليل الحققين ولا غليل الخيليين فسيظل الحيقة ون صابرين على جهل مثل هذا، ويبق

اللياليون سنسكين عاقد حكي لهم من قبل وربما تسلى محب المايقة عن اختيار المراق الماطير الاولين

الما نحى فترى اله لا عابد النسلي بتلك الا ما طير لا ننا اذا الشهيئا الله فقد فأ ما منا مما قد فأ مامنا مما قد فسطيع سرفته ما نفد مراحل أممارنا من غير النفطيع في ميدانه شوطاً بميداً، وما الرسول الى غاية في مذا الميدان مما يجوز ال نظم فيه

فاذا أردنا الآزالة تران نعرف العرب فعلينا قبل كل شيء ان ترج أنفسنا من الطعم عمر فة سلسلهم الآدمية الى آدم أوالى فوح بالتفصيل كا فطعنا طعما من معرفة ذلك في سائر الامم فلهندا لا حابة الى ما يذكره على الانساب من كون هذا الجيل من الاجيال السامية اذيقال أنى لهم العلم بسام ابي الشعوب السامية وكيف ببني أهل الفن مبادى على شهر معروف بالطرق التي تفيد العلم اليقيني جوما أغنى من بريد ان يعرف جيلاً كالعرب عن الاستعانة بأساطير الاولين

\* \* \*

يقول المؤرخون ان المرب الأنة أقدام (١) بالدة و(٢) عاربة و(٣) ماربة و(٣) ماربة و(٣) مستمرية اما البائدة فهم المرب الاول الذين ذهبت عنا تفاصيل اخبار عملاته عبدم وم عاده و عمرده وطسم ، وجديس ، وجرع الاولى ، واما المرب المارب فهم عرب المن من ولد نحطان ، والمرب المستمرية م ولد المارب المستمرية المرب المستمرية م ولد المارب المستمرية المرب المستمرية م ولد المارب المستمرية المرب المستمرية المرب المستمرية المرب المستمرية م ولد المارب المستمرية المرب المرب المستمرية المرب المستمرية المرب المرب المرب المستمرية المرب المر

منا قولم وهو لا يجيني لان البائدة ليست ، وجودة حتى تمنة وان كان ايدونها لان منها اشتق غيرها فهمنده شهادة بأنها لم تبد ، وقد

ذكروا في هدذا التقسيم عرب البن من ولد قعطان قسماً مستقلا ولم يذكروا أولاد اسماعيل بن ابراهيم قسما مستقلا ولم يأنوا بدليل قويم على انه تفرع من اسماعيل ذرية مستقلة هم العرب المستعربة . وجل ما ذكروه ان اسماعيل الذي كان غربياً في جوار مكة المكرمة تزوج بإمرأة عربية من تلك القبائل التي كانت حولها ، فهل انقطع نسل تلك القبائل حتى أصبح لا بذكر اذا ذكر العرب ثم تبارك نسل اسماعيل الغريب وحده حتى صار قسما مستقلاً هو ثاني اثنين اذا ذكر العرب السنا ندري ولكننا نعرف ان هذا من جملة الاقوال التي تكتسب بكثرة الموافقة في مرور القرون صبغة لا تزول فتنر الاكثرين وهي في الحقيقة لا تصبر على النقد والحلك فليت أولي الالباب يكثرون من حك هذه المشهورات

وانما يعجني جداً في هذا الباب ماروي من أن النبي العربي عليه السلام كان اذا انتسب يقف عند عدنان ولا يتجاوزه ويقول «كذب النسابون» (() ويعني بذلك الذين يزعمون معرفة الانساب الى آدم أوالى توح اما الذي لا يغير النقد من سطوع جوهره شيئاً فهو أن العرب يوم ظهر فيهم النبي الذي أعل شأنهم كانوا متفرقين في أقطار جزيرة العرب ومنقسين قبائل كل قبيلة تذكر لنفسها نسباً تقف فيه عندر جل معروف له بها وتحدك عها وراه ه والمشهوران لقبائل الحجاز أصلا، ولقبائل الين أصلا آخر ، ولقبائل إمد ذلك أصول متفرعة من أحد الاصلين ،

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سد وابن عما کر عن ابن عاس و تمنه: قال الله تمالی ه و قرر دا ین ذال کثیراً »

وعرب الراق والشام رجم الى أحد هذين الاصلين أيضاء فمدنان هوأبوع ببالمجاز غالبا، وتعطان هوأبوع ببالين والمراق والشام غالبا وان قال قائل كيف عرف هذا عن الرب وم أهل بادية متشتون منفر قون، مقاتلون متذابحون، لا ملك لميم جامع، ولا شرع فيهم وازع، ولا يد لمم في الاعال الاجتاعية ، ولا نصيب لمم في الشؤون السياسية ، وأيس لم قبل الاسلام كتاب سروف تدون فيه أخبارهم، وتذكر فيه مآثرهم وآثارهم، فن أجل ذلك لاتجوز الفة بما ينقل وعكى عنهم ولسنا نبرفهم الا بالاسلام، فالاسلام قد جم الاوزاع من أهل هذه اللغة الراحدة على كلة النزو، وهذا لا يثبت ان الرب كاوا ير فون لقيائلم أسولا والهم كأوا ينطرفون بأنسابهم ? ؟

تُقُول الماحب هذا النول از العرب لم يكونوا مجهولين ولا مجهولة أخبارهم فاذا تلنا انهمها بكونوا أهل كنابة وتاريخ فأشعارهم الحفوظة النفولة في دواز سيرهم، واذالم تق ينقل أشمارهم استطما الذمرف الرب من تاريخ الامم الجاورة لمم، فالنرس قد سبروهم لاز سن. الرب ماد كا كانوا لهم خاضين، وقواداً كانوا بأسهم عاملين. والروم قد خبروهم لاز في علكتهم ملوكا وقواداً رولاة من الرب، والدياتة الجوسية تمر فهم لاز منهم من كان على دين ملوك فارس ، والكنائس تمرذت بهالان منهم نعارى ل تسيسين ورهبانا، ويم اليهود ماجهلتهم، والناسفة ما أنكرتهم، والمفارة قد ألمت بما كنهم (في البين والمراق والشام) وغالطة الامم أغذوا فسطمنها وأخذت تمسطمنهم، فكيف يكون هذا الجلل مجولا بعدكل هذا ا

ان المرب كانوا معروفين ، ويما عرفوا واشهروا به الحرص على وحديثهم القومية فكانوا أمام الغريب أمة واحدة لهاو حدة باللغة والنسب واتصال الديار والعصبية عندالتناصر فاذا رجموا الى ماينهم كانو انبائل شق تنهي كل قبيلة الى أب لها ثم يجمع قبائل كثيرة منهم أب واحد وهكذا. ولا يستبعد من أمة محتاجة الى التناصر وليس لها كسائر الايم كتاب بجمع أخبارها وسير ابطالهاأن بني كثير من أفرادها بحفظ ذلك في أذهائهم وأية أمة بمن نرى يتناسى أفرادها سبرة أبطالهم ، وقد كان الرجل من العرب اذاعظم أمره أو كثر ماله انفرد أهله وانتمت اليه الفرية ووضعوا للا تفسهم نسبة جديدة من غير أن يضعوا حظهم من الارتباط بالنسبة الاولى لان لهم عند التناصر حظامنها عظها

يذكر أحد على مذا الشان ان المرب كانت قبائلهم ارحاء وجماجم فالارحاء هي القبائل التي أحرزت دورا وسياها لم يكرف المرب مثلها ولم تبرح من أوطانها ودارت في دورها كالارحاء على أقطابها الآأن ينتجع بمنينها في البرحاء وعام الجدب والجاجم هي القبائل التي يتفرع من كل واحدة منها قبائل اكتفت باسمائها دون الانتساب الها فعارت كانها جسد عائم وكل عفو منها مكتف باسم معروف يوضعه

وكان على النسب من جملة على المرب قد أثره عنهم أهل الواية أول كل شي. و ونقلوا فيمه حكايات كثيرة (منها) ماذكره عن يزيد بن شيان بن علقمة بن زرارة بن عدس وذلك أنه رأى في منى رجلا على راحلة ومعه عشرة شياب بأيديهم الحاجن ينعون الناس عنه ويوسون له

فدنا منه وقالله: من الرجل افقال «اني رجل من مهرة من يسكن الشجر» قال زيد فكرهة ووليت عنه فناداني من ورالي: مالك ا قلت «است، ن قومي ولىت تعرفني ولا أعرفك» قال « ان كنت من كرام البرب فعاً عرفك» قال يزيد فكررت عليه راحلتي وقلت « أني من كرام البرب » قال فمن أنت ? علت « من غر » قال «فن الفرسان أنتأم من الارباء » فعلمت آنه أراد بالقرسان قبسا وبالارجاء خندفا . فقلت «بل من الارجاء» قال «أنتامرة من خندف» قلت «أم قال «من الأرومة أنت أم من الخلجم» فلت أو أو الد بالارومة خزعة وبالجاجم بني ادّ بن طابخة و تلت "بل من الجاج، قال «فانت احرؤ من نيأد بزطانية » قلت «أجل » قال «فن الدواني أنت أم من المديم ٤» فعلمت أنه أراد بالدواني الرباب ومنينة وبالمبع في عُم • قلت «من المجم» قال « فأنت اذا من في أي » قلت «أجل» قال ، فن الاكثرين أنت أبن الاقلين أو من اخو الهم الآخرين ؟» فعارت انه أراد الاكثرين ولدزيد وبالاقلين ولد الحارث وإخوانهم الآخرين بني محرو بني تيم. ثلت "من الاكترين" قال «فأنت اذا من ولدزيد» قلت «أجل» قال ، فن البحوراً نتأ بالذرا أمن الباد ؟ ، فعلمت انه أراد بالبحور بني سعد وبالذرا في مالك بن منظلة وبالباد امرأ القيس ابن زيد وقلت «بل من الذرا» قال «فأنت رجل من بي مالك بن حنظلة» قلت «أجل» قال «فن الحاب أنت أم من اللباب أم من اللباب؟» فطمت أنه أراد بالسعاب طية وبالشهاب نه شد وباللباب في عبد الله بن دارم. فقلت له «من اللباب» قال وقانت من بي عبدالله بن دار " قلت «أ دِل " قال «فن البيوت أنت أمهن الدوائر؟» فعلمت انه أراد بالبيوت ولد زرارة وبالدوائر

الاحلاف، قات « من البيرت » قال « فأنت يزيد بن شيان بن علمة الإحلاف، قات « من البيرت » قال « فأنت يزيد بن شيان بن علم البيان بن علم و قد كان لا يك احرأتان فأيها أمك ؟

W V

ولقد غلط من ظنوا ال العرب لم يكن لهم من حضارة ولم يكونوا على شيء بما عليه الام من الروابط كلا بل كان لهم حضارات وماوكم النبابية في اليمن معروف أمر م عند المشتغلين بالتاريخ ، وملوك الحيرة في العراق ا مشهورون من عرف تاريخ الفرس عرفهم ال عهل الريخ العرب أولهم مالك بن فهم بن غم بن دوس من سلانة الازد من ولد كلان بن سبا بن يشحب بن يعرب بن قطان وكان ملكه في أيام ملوك الطواف الفارسيين وملك بعده أخوه عمرو بن فهم ثم ملك بعد عمرو ابن أخ مجذعة الارش بن بالك بن فهم وجدعة هذا هو صاحب الحديث المشهور مع الزباء (زويا) صاحبة تدمر وخلاصة الحديث فيا يروي مؤرخو العرب الدجدعة قتل أ إها عاجات عليه الزباء وأطمعته في فسها حتى اغتر وقدم اليها فقتلته وأخذت بنار ابيها . وبعد قتله انقل الملك الى يد المن اخته عمر و اللخمي جد الملوك المناذرة اللخميين ،

واللوك النسانيون في الشام مشهور ون أيضالا بجهلهم من عرف تاريخ الرومان اذا جهل ثاريخ المرب وأصل غسان من اليمن من بني الازد ابن النوث ، تقرقوا من اليمن بسيل المرم ، وزلوا على ماه بالشام يقال له غسان فنسبوا اليه وكان قبلهم بالشام عرب يقال لمسم الضجاعمة من سليح فأخرجتهم غسان من ديارهم وقتلوا ملوكهم وصاروا موضهم المنادي عشر ) (الماد ع) (الماد ع)

وأول من ملك من غمان جفة بن عمرو بن تعلبه وكان ابتداء ملكم قبل الاسلام بأرام مئة سنة وقبل أكثر من ذلك، ولما ملك جننة و تقل ملوك سليج داند، له قضاعة ومن بالشام من الروم، وبني بالشام عدة معانم ولمات ملك بمده أبنه عروبن جننة ، وبي بالشام عدة ديور منها دير حالي ودير أبوب ودير هند، مُ ملك بده أبنه ثملية بن محرو وبني صرح الترير في أطراف حوران عايلي البلقاء، ثم ملك المارث بن ثطبة ، ثم ملك بيده أبنه جبلة بن المارث وبني القناطر وأدرح والقسطل، عُمملك يهده ابنه الحارث بن جبلة وكان مسكنه باللقاء فبي بها الحنير ومصنعه مُ ملك بعده المنذر الا كبرين الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ين عمرو بن جفنة الأول ، ثم ملك بعده أخوه النماز بن الحارث ملك بده أخوه جلة ين المارث عملك بسدم أخوهم الايهم بن المارث وبي در مندم ودر النبوة ، ثم ملك أخوهم عمرو بن المارث ثم ملك جننة الاصنر أن النفر الاكبر، وهو الذي أحرق الحيرة، وبذلك سيوا ولده آل معرق ثم ملك بسده أخوه النيان الامنر بن الننو الاكبرم ملك النمان بن محروبن الندر، وبني قصر السويدا ولم يكن محرو أو النيان المدكور ملكا وفي عمرو الذكور غول النابغة الذياني على المرونمة بعديمة لوالده ليست بذات عقارب

ثم ملك بعد النهان المذكور ابنه جبلة بن النهان ، وهوالذي قابل النفر اللخبي بن ماء النهاء ، ثم ملك بعده النهان بن الأبهرين المارث بن ثملية ، ثم ملك أخوه المارث بن الأبهم ، ثم ملك بعدة ابنه النهان بن ثملية ، ثم ملك أخوه المارث بن الأبهم ، ثم ملك بعدة ابنه النهان بن المارث ، وهو الذي أصلح صوارع الرصافة وكان قد خربها بعض بن المارث ، وهو الذي أصلح صوارع الرصافة وكان قد خربها بعض

ملوك الحيرة اللخبين ، ثم ملك بعده المنفر بن النمان ، ثم ملك ابنه أخوه عمرو بن النماز ، ثم ملك أخوها حجر بن النمان ، ثم ملك ابنه الحارث بن حجر ، ثم ملك ابنه جلة بن الحارث ، ثم ملك ابنه الحارث ابن جبلة ، ثم ملك ابنه النمان بن الحارث ، ثم ملك بعده الابهم بن جبلة ابن الحارث ، ثم ملك بعده الابهم بن جبلة ابن الحارث وهو صاحب تدمر وكان عامله يقال له القين بن خسر وبنى له قصراً بالبرية عظها ومصانع ، ثم ملك بعده اخوه المنفر بن جبلة ثم ملك بعده اخوها شراحيل بن جبلة ثم ملك اخوهم عبرو بن جبلة ثم ملك بعده ابن اخيه جبلة بن الحارث بن جبلة ، ثم ملك بعدهم جبلة بن بعده ابن اخيه جبلة بن الحارث بن جبلة ، ثم ملك بعدهم جبلة بن عمر ثم عاد الى الروم

# # #

ومن ملوك العرب ملوك كندة الذين من سلالهم امرؤ القيس الشاعر المشهور أولهم حجراً كل المرار بن عمرو وخلف على الملك ابنه عمرو المقصور سمى بالمقصور لانه اقتصر على ملك أبيه ثم ملك بعده ابنه الحارث بن عمرو وقوي ملك الحارث المذكور لانه وافق كسرى قباذ بن فيروز على الزدقة والدخول في مذهب مزدك فطرد قباذ المنذر ابنماء الدهاء اللخيي عن ملك الحيرة وملك الحارث المذكور موضعه فعظم شان الحارث المذكور فلما ملك الحيرة وملك الحارث المذكور موضعه فعظم شان الحارث المذكور فهرب وتبعته تفاب وعدة قبائل فظفروا بأمواله وبأربمين نفساً من ذوي قرباه فنتلهم المنذرفي دبار بني مرين وهرب الحارث الى ديار كلب وقي بها حتى مات . ومن أولاد الحلوث هذا حجر أو امرؤ

القيس الشاعر وكان حجر قد ملكة أبوه على بني أسدبن غزية فبقي أمره ساسكا فيهمدة بمدذلك متنكروا عليه فقاتلهم وقهر عودخلوا في طاعته م هجموا عليه بنتة وقتاره غيلة وفي ذلك يقول ابه امرؤ القيس أبياتا منها

ينو أحد قتارا ريم ألاكل شيء سواه خلل

وطالب امرؤ النبس بمذا الملك بمدابيه فاستنجد بكر وتمل على بني أسد فأنجدوه وهر بت منهم بنو أسا وتيمهم فلم يظفر بهم مُ كاذلت عه بكر و تلب و تطله النذر بن الله فنفر قت جموع امرئ القيس خوفًا من النذر ، وخاف امرؤ القيس منه أيضًا فعار بدخل على قبائل العرب، ويتقل من أناس إلى أناس حتى قصد السموأل بن عاديا اليودي فأكرمه وأنزله وأقام عنده ثم سار الى ملك الروم مستنجدا به وأودع أدراعه عند السوال وكانت مئة وفي مسيره الى ملك الروم ظل قصيدة تشعر بلسان عاله ومنها قوله

تقطم أساب الليابة والمرى عشية جاوزنا حاة وشيزرا بكي صاحى للزأى الدربدونه وأقن الاحقان بقيمرا فقلت له لاتبك عينك انما كاول ملكا أو نموت فنمذرا

وقد مات في هذا المفر بعد عودته من عند قيمر

فبالله كين تكون مجهولة الامة التي فيا اللوك والافيال عوقد وقفت أمام الامم والاجيال، سنبن من الدعن ، لا يمر ف لما حصر ، امير ك ان القول بأن هؤلاء القوم كانوا مجهو لين واتهم كانوا منشتين من غير ملك جامع، ولا شرع وازع ، هو قول يرسله صاحبه من غير أن يكان نفسه بحثا وهو الكط ملك خبرا

ومتى كان الرب معروفين عند غير م كا أوضعنا - ولدينا من يد كانوا م أحق بمرفة انفسهم وحفظ مفاخر ه وعصبياتهم وما فقل اليناعهم من ذلك ليس منه شيء فرق العقل ولا وراء الحس بل القرائن له شاهدة وأمناله امام أعينا مشاهدة ، وإذا لم نجز الثقة بما ينقل من هذه الاخبار لم يكن غيرها أحق بالثقة لعمر الحق فان تزوير الاساطير لا يستبعدوقوعه في كل أمة من الامم ذوات الزبر والاسفار وليست الكتب أحق بالصدق من القرائن الشاهدة والنظائر الناطقة

فن شاء از لا يق عنقول البتة لا يصرفي رأيه ولا ينسر التاريخ والمنقول ولا يفر الله الذين بحتر مون الناريخ كثيرا وانما يفره وحده ويقلل المتفادته من المنقول ، ويكثر و ساوسه و غروره ، ثم يصل الى درجة لا يتق مسها أحد عمقوله ، ومن شاء ان يثق بالنقول عن الام دول الدب لا أناقشه لانه شهد لي على نفسه شهادة كافية

ولا أزيده شيئًا على ما أو منحت به ان العرب نجوز الفة بمعن ما ينقل عن غيم عا نجوز الثقة بمعنى ما ينقل عن غيم ع

**#** # #

من أجل منا نؤمن عا نقل النا من نسب سيدتنا التي تروي هنا ميرتها وهي خديمة القرشية فان هذا النقل من النقول التي لا تجدالنفس ماجة التردد في قبولما

وقد قانا آناً از لمؤلاء البرب المروفين أصلين مروفين علم علم وعبن علم ومجول ما وزاءها وها عدنان و تسطان ، فاما قمطان فتدأخشتشريته

يحظها من اللك لأذ كل ملوك البرب الشهورين كانوا من ذريه والما اله لا نسبة بن حظ القعطانين الذين كان يقوم منهم ملوك م ينطق، عِدع وحظاخوانهم المدنانين الدين أشرق منهم ثورميين بهر العالمين أجمين فلذلك نلم عنا بذكر النربة المدنانية دون الدرية القعطانية لانتا ريدان يتمر فالقارى، قوم خديجة المعرصين ، ﴿ فيدنان ﴾ ولا له ﴿ معد ﴾ وسعد ولد له ﴿ زار ﴾ وأولا دزار أزيسة ﴿ مفر ﴾ وإياد وربية وأغار وقد فارق إباد المبار وسار بأهله الى أطراف الراق . ومن ذرية كم بن مامة الايادي المشهور بالجود وقس بن ساعدة الايادي الشهور بالقماحة ، ومن ذرية ربيعة بن زار قبائل عزة وبكر ووائل و تغلب ومن تغلب كليب ملك بني وائل الذي قتله جماس فهاجت لقله الحربين بي واثل وين بي بكر وين بي تلب. ومن بي بكر ابن واثل بنو شياز ومن مشهوريهم مرة وابنه جماس قاتل كليب وطرفة ابن المبدالشاعر ومن بني بكر بنو حنيفة ومن مشهوريم، سيلمة الكذاب وولد اغر بن نزار ﴿ إلياس ﴾ وقبى عيلان وكثرت ذرية قبس هذا فن ذرته قبائل هوازن ومن هوازن بنو سعه بن بكر الذين منهم مرضة الني (ص)ومن ذريته بنو كلاب وقبائل عقيل وبنو عامر ومعمة وخفاجة وبنو ملال وثقيف وبنو نمير وياهلة ومازن وغطفان وبنوعبس الذين منهم عنترة المشهور وقائل سليم وبنو ذبيان وبنو فزارة وكان بين بي عبس وبي دبيان حرب داحس الي ظلت أربين علماً ، ومن ني ذيان النابنة الذياني الشاعم المشهور

وولد لالياس بن منر ﴿ مدركة ﴾ وطابخة ومن ذرية طابخة بنو تميم والرياب وينو ضبة وينو مزينة

وولد للدركة بن الياس فرخزعة كه وهذيل والي هذا تنسب عيم قبائل المذلين ومنهم أبو ذؤيب المذلي الشاعر الشهور

وولد نلمزية بن مدركة فركنانة به وأسد والهون وولد لكنانة ابن خزيمة فرالنفر به وملكان وعبد مناة وعمر و وعامر ومالك فن ملكان بنوملكان ومن عيدمناة بنوغفار ومن مشهوريهم أبو فر، و بنو يكر. ومن بي بكر هؤلاء الدئل ومن مشهوريهم أبو الاحود الدئل وبنو ليث و بنو المارثة و بنو مدلج و بنو ضمرة

وراد النفر بن كنانة فر مالك ﴾ ولم يمر ف الدواه وولدالك غير فرر هذا هو الذي سي قريشاً ولم يولد لمالك غير فرر وولد لتمر فر غالب ﴾ وعارب والمارث فن عارب بنو عارب ومن المارث بنو المارة ومن مشهورهم أبو عبيدة بن الجراح وجيح ذرادي فير يقال لهم قرشون

وولد نقالب بن فر ﴿ اوْى ﴾ وتم الأدرم ومن تم الله كور بنو الأدرم ومني ومن الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني ومن الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني ومن الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني الأدرم ومني ومن الأدرم ومني الأدرم ومني ومن الأدرم ومني ومن الأدرم ومني ومن الأدرم ومني ومن الأدرم ومن ومن الأدرم ومن ومن الأدرم ومني ومن الأدرم ومني ومن الأدرم ومن ومن الأدرم ومن ومن الأدرم ومن ومن الأدرم وم

وولد الذي بن غالب فركب م وسد وخزية والمارث وعاس وأسامة ، ومن ذرية عامر بن كمب عمرو بن ود فارس الدب الذي تنله على بن أبي طالب

ورلد لكب بن لؤي ﴿ من ﴾ وهميمي وعدي فن هميمي

بنو جَى ومن مشهوريم أمية بن خلف وأخوه أبي بن خلف وكلاها كا ا عدوين عظيمين للنبي (ص) ومن هصيص أيضاً بنوسم ومن عدى بنو عدى ومن مشهوريم عمر بن اللطاب وسميد بن زيد

وولد لمرة بن كمب ﴿ كلاب ﴾ وتبه و يقطة فرن تم بنو تبم ومن من مشهوريم أبو بكر المهديق وطلحة ومن يقطة بنو نخزوم ومن مشهوريم خالد بن الوليد وأو جبل محرو بن هشام

وولد لكرب ن سرة النهي ه وزهرة ومن ذرية زهرة سمد ابن أبي وقاص وآمنة أم النبي (س) وعبدالر حن بن عوف وقد كان فعي هذا عظيماً في قرش وهو الذي ارتجع مفاتيع الكبة من بني خزاعة وهو الذي أثل عبدم

رولد لقمي بن كلاب فرعيد مناف ) وعبد الدار وعبد النزى فن بني عبد الدار بنر شية حباب الكبة ومن مشهوريهم النفر الن بني المارث كان من اشداء اعداء الني ، وهن عبد المزى ايضا سيدتنا خد بنة بنت خويلد التي زوي سيرتها

وولد المبد مناف بن قصي همائم كه وعبد شمس والمطلب و نوفل فن عبد شمس المية ومنه بنر أمية ومنهم عمان بن عفان ومعاوية بن أبي منيان مؤسس الملك الاموي و ومن المطلب ابن عبد مناف المطلبيون ومن فر در شهر الامام الشافي ومن فر فل النوفليون

وولد لهائم ﴿ عبد المطلب ﴾ ولم يعلم له ولد سواه . وولد لعبد المطلب ﴿ عبد الله لله الماسين

وولد المبد الله بن عبد الطلب ﴿ عمد ﴾ النبي عليه الصلاة والسلام

حجرٌ قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كمنار الطريق كيت

﴿ معر الاورماء ـ ١٣٦٥ - أول إربل (نيان) سنة ١٩٠٨)

# كناب مهر المايند الورد كرومر

# نظرة إجالة في الكاب

أقام لورد كروس في مصر نحو ربي قرن متصرفا بنفوذ الماكم. المطلق فنرف من أحوال حكومتها وسيرها الاجتماعي ما يعز على غيره من حكام البلاد أو نزلائها من الاوريين ان يعرفوه ثم أودع زبدة ما عرفه في كتاب بدخل في ثلاثة عبدات طبع اثنان منها وأوصى هو بطبع الثالث عقب موته لانه خاص بحال مصر في عبد الامير المال عباس باشا الثاني والظاهر أنه أشد الاجزاء وطأ وأثقل قيلا على مصر والمصريين على ان الجزء الثاني لا نستخت وطأنه ، بل لا تطاق كلته ، فهو قد حكم على ان الجزء الثاني لا نستخت وطأنه ، بل لا تطاق كلته ، فهو قد حكم النارج ٢) (١١) (الحبلد الحادي عشر)

لكل الشرب الى تنبراً ارض معر وعليها ولكنه عمر على المعريين لا لم ولم يحكم على المعريين الله ولم يحكم على المعلم والمعلم والمع

ولم يكف بالمك في تفايا الشوب من حيث هو حاكم سياسي اجتماعي بل حكم ايضاً في تفايا الرجال المشهورين الذين عرفهم من المضال الرجال المشهورين الذين عرفهم من المحلوبات الوجر ووكان حكم عليهم من غير الرجه الذي عرفهم به اذ حكم على مطوبات المقائد ومكنونات الذيار وخطرات القالب

ولم رض هذا حق رني نف الى سترى المكم على الالمرال المرت من من و دين ومن حيث مو دين ومن حيث مو دين ومن حيث مو دين ومن حيث مو دين ومن الميثية الناية عليه لا له وانقل من الملكم عليه الى الملكم عليه الى الملكم على أمرع فكان حكه هذا ملكة عنى في مستقبل أمرع فكان حكه هذا ملكة تعنى الملكم وقارعة تصدح التلوب بل هو عبرة للمتبرين وموعظة للمصريين ومائر الملين

رأيت مديث الناس في هذا الكتاب بدور على قطين (أحدما) المكم على شهر والكاتب حيا دون حكمه على المصريين وعلى الاسلام والمسلمين فارأيت ينهم خلافا في كرنه كتب عداد المقدو المنتي وقل المفيظة والانتقام من المعريين عافر قوا الدون سهامهم، وصوبوا اليد من اسنة اقلامهم، في وقت مناوقة وقال المعدو الواسع عن احتال الاتقاد، بله الشهاة والازراد، على أنه قد ظهر ضيق صدر عن احتال الاتقاد، بله الشهاة والازراد، على أنه قد ظهر ضيق صدر الله و قريره الاخير، ثم في خطبته التي خطبها قبيل الرحيل، الله و د قبل ذلك في قريره الاخير، ثم في خطبته التي خطبها قبيل الرحيل،

هذا وأما القطب الثاني لمديث الناس في الكتاب فهوغرضه منه وقد رأيت أهل الفهم والذكاء يقولون من غير مواطأة ولا تقليد ان غابة اللورد من هذا الكتاب هي ان يستل من قوس أحرار قومه فكرة توقيت الاختلال، والخروج من معر في يوم من الايام، ويقتهم ويقنع أوربا معهم بأن لافنهان لحفظ معالج الاوربيين في معر بل ولا معالج المعريين الابقاء الانكابز في معر لان المعريين الابقاء الانكابز في معر لان المعري شديدالتسك بديدالذي لا ينفى مع المدنية قان هو ترك واتبع هذه المدنية كا بحب الاوريون ويبغون كانت مدنيه تقليدية لاحقيقية وكان بذلك شرا من المسلم المتدين وأشد عداوة للاوري وللمسيحي ولو غير أوربي

ورون ان تفريحه بعدم استعمان في مصر الى الملاك انكاترا وما أظهره من الميل الى اعدادم للاستقلال هو من التمويه وفر الماد في الميون وإلهاء المصريين بالاماني والاحلام، وأصحاب هذا القرل فافلون عن طرق الاستهار الجديدة ومنها حكم البلاد باسم أهلها والرخى بالسلطة النهلية بديلا من السلطة القولية وقد سبق لنا بيان لهذه الطرق في السنة الاولى من الميار وفي غيرها أيضاً

مذه منورة الآراء التي دارت بين الناس في شهر مؤلف كتاب معر المدينة وفي غابته منه وذلك خرب من من منروب اتقاد المسئات مطروق الابواب ، معبود عند الكتاب ، وبما يتقد على هذا الكتاب وهر من أمول الانتقاد استنباط القراعد للكية ، من شواذ المرادث المراثية ، ولم يسلم اللورد من ذلك فأنه في المالة بين عقل الذي والشرقي أورد الامثلة لمقل الشرقي الفيدية

التنظيم والادراك والاعتقاده بالقفاء والقدر ورضوخه لكل سلطة تتولى أموره» فأنه بعد ال دعم الملكم على عقل الشرقي بهائين الملتين على الدرقي بهائين الملتين عنى الدكي المارياني رجنه عنى الدكي العام بما نص ترجنه

(قال الله و ) «عدت أكر من مرة ارفي النتسجي في معلمة المديد المهر بة حول الخط والقطار عليه لم يمرالا نسنه الى الخط الآخر فادى ذلك الى انتلاب القطار وحدث ايضا ان مائى قطار نسي احيانا اي منتاح يجب ان يجرك لكي يوقف القطار وحدث مرة ان ممالى المسكن المدينية قتلوا الانهم ناموا بعد ان وضوا رموسهم على الخط الملابدي واتعا فنلوا ذلك ليشوا بأنهم يستيقطون على صوت القطار الآئي »

وهول انأمثال هذه الجزئيات تقم في أوربا وفي جميع البلاد من جميع الشموب وناهيك بالطبقة الدنيا من العال فان ذكي الفطرة عالي النفس لا برضى لنفسه بأن يكون من أحقر عمال سكة الحديد، وناهيك بالمبتدئين من أهل هذه المهنة بها والنالب ان يكون أصاب ذلك الشذوذ الذي ذكره منهم و خال أمثال هؤلاء لا يصح ان يكون مناط المقابلة بين الشعوب في ارتقاء المقل وملكة النظام فيه و وانما ينظر في حالهم من جهة النشاط في العمل والصبر عليه ولعله لو قابل بين فعلة الا وربيين وفعلة المصريين في الممل والصبر عليه ولعله لو قابل بين فعلة الا وربيين وفعلة المصريين في المدل والصبر عليه ولعله لو قابل بين فعلة الا وربيين وفعلة المصريين في المدل والمدر ان بيض المصريين حقيم، وان ظن الن القضاء والقدر والقدر قد فتك باستعداده لكل عمل الونسي ان أكثر المستخدمين في سكة الحديد من القبط الذين هم على شاكات في عدم الا عان بالقضاء والقدر والنهام ما صدر عن صفار فعلة السكة الحديدية في مصر ناقلا إياه عن والنظام مما صدر عن صفار فعلة السكة الحديدية في مصر ناقلا إياه عن

كتاب صفوة الاختيار لصديقه الشيخ عمد يوم القة المدلوعه القالل فأنه كتب في الفعل الذي عقده ليانعادات أهل فرنداو صفاتهم بالصه: « ومع ذلك (أي انشار المارف) فلا يزال في فرنسا خلق كثير على السناجة والجل ، ودونك حكة ظرفة تقس علياما قرب منها ، فني سنة ١٢٩٧ م ١٨٠ م كان أحمد أعان الممل بالبد مشتغلاجه « باراس» وكان له ابن مشتنل جهة « بردو» فلم يوفر الابن من كسبه مایشتری به حذاه فارسل الی أیه یشتک له القل و بطلب منه شراه حذاه له فاشتراء له وحمله في الطريق وهو مفكر في كفية إيصاله اليه فينهاهو ماى اذمر عادياً للسلك الكهربائي نقال هذا أيسرطرين! النياعله المناء ومو يوسله لا في ، فإم الى عود السلك وعلق فيه المناء وأسر الى الود يقوله «أوسل مذا لا بني فلان في المكان الفلائي » وذهب مسروراً باطلاعه على مسلك سهل بلا مع روف ، ثم من غد متفقداً ما فيل السلك بالمناء فرجد في ذلك المكان حيناء عيما أفناه البس فترح وقال « أن أي لماقل حيث أرسل في القدع لاستعن به على عن اللديد ، فانظر الى مذه البلامة التي لو صدرت من أحد الشرقين الثنوا بجيم الجنس أنه وحثى يسدعن المارف وتهذيب الاخلاق» (وقد صدّق طنه صديقه لورد كروس فانه شنم على الشرقيين كافة عا وقع من بعني فعلة سكة الله يدعمر)

رَّمَ قَالَ بِيمٍ) «واعلِ أَنْ مِثْل هِذَا الْرِجْلِ كَثِيرِ سِيافِي الْقَرِي الْمُنْيِرةَ والجبال بل وفي أمل المدن كثير عن يتقد أبالخرافات الباطلة ويتقد النأثير لا جار وجادات، ويتشاعم بالاوقات، فقدراً يت في كثير من بلااتهم

وبلدان الطليان وكذا الانكيز طانات في حيطان فها منارات توقد ليلا بالريد أو بالشم السلى تقربالي بعني أوليانهم أو الجن منقدي طول المتقرب اليه بتلك الطاقة ، ولا ينورونها بنير ماذكر من الانواع لان القسوس يقولون لم ان شم الشعم أو النازمن البع التي لا يتمرب به . وكذلك يطلبون البخت وقضاء الماجات من جادات أو أماكن اعتقاد علولاراح فيها وتدذكر من هذا النوع في كشف الخياع و فنو زأوريا ما يتعجب منه السام عاترى الاورباويين ومن نشكل بشكلم وتبامي يقليع بحلرز عبثه على البلاد الاسلامية وحدما وبجلانها سنرية وينزمرن أورباعن ملهام أنها عاوية لشبها ولاشد منها ، بل ربا أسد ذلك الجامل الرالتجامل الى دياننا الشريفة وحاشا لله ان تؤدي أوترشه أول ذلك بل أنها في المهذة والنفذة من نياهب الجهل الى ثور المارف المائة على الله وفتح البمائر، أله بحرونه

مذا ما قاله عن اهل فرنسا وم أسبق الاوربيين الى اللم والدية واذ كام أذها الله على الدالانكار كذلك بل قال في كلامه من عادات الانكار ومناهم انعه:

«وأما أطوار الطبقة السفل نبي أشنع بما مرذكره في همي الفرانسيس سواء كان من جهة الاعتقاد أو من جهة السيرة والمركات فيتطيرون من أشياء كادت ان لائحهي ويتقادون الى السعرة واللجالين بأيجن عن حد المفقول وكاد التملم أن يكون عندم مجبول الاسم نفلا عن المسمى مارطن لهم النسوس في الكنائس » الخ

أقول الماخرافات الذبورو الاولياء التي قال انهم يعيبون الاحلام.

علما وهر سابى قد أغذها الملدون عنم وع أخذوها عن اجدادم أو عاوريم من الرئنيين فالاسلام والنهر أنية المقيقية برطان منها وقد قال مولى الله على الله عليه وسلم و لتبعن من قبلكم شرا بشير و فراعا بذراج على قال المول الله اليه و و النهارى المقال من الدون عملة اليه و و النهارى المقال و قال و فن الاوربي مطلقا واللاي مال تنب فنجب مقارته في هذا القام بين الاوربي مطلقا واللاي

المري في الماب فقد قال بعد ما تقدم مارجته كا في الريد:

«وقارن أيضا بين تقدير الاور في للمساب وبين المحري العامي الذي يشكل عليه إشكالا كالملاكل أمر يتعلق بالارقام أوالكية فال عددا قليلا من عامة المصريين برنون عرم. فإذا سألت المصري عن محر وجل متقدم في السن بكون جوابه فالباً « ان عمر الرجل مئة سنة » وبقول في نسه ماذا يم الدقيق في مذا الامر أو أي أمر آخر علي، تلت ان منا من مراطن المجب لان القارنة فيه بين الاوربي التملم والمري الداي وللذالم يقارن في الحماب والارقام بين التملم من القريقين الله لائه يطران المرين من الوى الشوب التعدادا للبراعة في المساب وسائر الماني الرياضية وقد أراد الانكائز منذ بضم سنين الد يجلوا رقية المندسين منهم على المهدسين من المعريين مينياعلى قاعدة عادلة اللهم أزالا نكابزاعم وأبرع فامتحنوا النريقين فامنر الاستعانون فوز المرين وتخك الانكابز عنهوسكت الفريقان على ذلك الاستمان فلم يملموا به الجرائد . الما الانكيز فلا مو ظاهر والما المعرير ن فلخو فهم ان محتق عليهم رؤ الرعم وينتقموا منهم

وما يتقدعايه في كتابه تقليده لنبر واحد من كتاب الاوربين في

آرائم في الا على وكان أجدر من كثير من أو للك الكانين عرفة حقيقة الاسلام لو أراد أن يمر فه وينصفه فأنه عاش في مصر عمراً طويلا وعرف أشرعا تابل أشرعا عالا ملام المروفين في العالم كله الآنوناميك بالاستاذ الامام وطول باعه في علم الدين ورسوخه في فهم القرآن وهو الذي لم يكن يحلج في خاطبه إلاه وفهه عه الى ترجان كا كان يحاج في خاطبة غيره من شيرنج الازمر ، ولكنه لم يكن يسأله عن أصول الاسلام وحكه وأدكامه ولا الاستاذ الاسلم كان يشدئه بشئ من ذلك واناكان قصد البلاجل السكرم في المسال المصرية لاسيا الحاكم الدرعية. وعاذ كرلي عنه اله كان يذاكر مسرة في اصلاح منه الحاكم ومعارضة ناني معر رامن الشائع ومتلاجم في ذلك كا همل في على شورى القرانين وذكر اللورد كثرة شكرى الأهالى من الظام وضياع المقوفاني مندالحاكم ولاين له الاستاذ الامام اله ليس في اصل الشرع عي ذافي الاصلاح الدل قال له اللورد على تصدق بألياد أنه يخطر في الي اذ شرية فاست في أساسها مدنية عظيمة تكون غير عادلة وكلا انتي أعلم ان كل هذه الفاسد مسائل « ا كبركة » اي من قالبدالما يخ التي تشيه تاليد رجال « الاخبروس » عند النعاري

أقل هذا بالني كا اختله عن الاختاد الامام واستطرد من والاعالي انقاد ما كتبه اللورد عنه ثم أنفي كلامه في الاملام من حيث هو دن ومن حيث هو شرينة وأبين خطأه وخطله فيه وانقل من م الله الله المنافعة الاعلم والملين ومراد اللورد والمثله من أمالين الميان الميان الماني والمانيم في ذلك وما مجب عليا من الميرة والمثاله من أمالين الميان الميان وامانيم في ذلك وما مجب عليا من الميرة

والمل في هذا المام، مع تمدد السبل واشتباه الاعلام،

# قرل الوردني الشيخ محمل عبله

لم يسلك اللورد مسلك اسماب التراجم من المؤرخين فيذكر ما الرجال الذي ترجهم من المفات والزايا وما طيب من التعير وأعا ألْ بذكر بعض كار البال الشهورين المام ولم نظر الى أحدمن الملين بس الني كانظرال الشيخ كمد بيرم التوني على أنه مدسه بشي يراممو مدما وراه جيم السلمين ذمااذ قال فيه «علمه ذكاؤ مالفطري ان النظامات الى تىل باأملاقه (يني الشرية التي جرى عليها المسلون السابقون) لابدأن تلاثى اذا قابها البادئ الدالية المرتومة على اله الانكايزي!! رأى كل هذه الامور بمين الناقد اليمير» وقال بمد ذلك أن عله أذا ناتش المسيى في الأمور المانة بكون من الشيخة الحزنة أنه ه يكتني يندب معير ذلك الدن الذي مجه وذلك النظام المؤذى الذي أوجده دينه» م ذكر انه لا يرجد عند أسال يرم من خيار المسلمين طريقة قادرة على احاد الاسلام الذي هو في عالة المرت السياسي والاجتماعي! ا ونحن أملم فيارأنا من مؤلفات الشيخ تحمد بيرم وما مسمناعه عن الله أنه كان متسكا بهذا الفته ويراء أحسن نظام ويمقد أنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان مم ذلك يفضل عليمه الميادئ والقرانين الانكابزية اورى الهنظام مؤذ فكيف يكون راسيخا ذلك الرسي في الاسلام وأرى أنه على اطرائه ليرم في الذي تدفيه من (الجيد المادي عشر ( Me ) (21)

حيث اراد مد مولم يرف حقيقه الدينية كاهي ولا يرفي مريدي الشيخ محم عبده ان يكون مثله مرضيا الورد في ذلك وان كانوا يعلمون انه لا يعد جيي هذا اللفة و لا اكثره من الدين. واننا نذكر الآزراي اللورد في الاستاذ الامام في تقرره السنة ه ١٩٥٠م تم نشنعه برأيه في مصر الحديثة ونين سبب الاعلم في تقرره السنة و نبين سبب

### فُولُه فِيهِ بِقُرِيرِ سَنَّةً ٥٠٩١

اختلف النة في النة اللغية رجلا مشهورا في المية الساسة والاجاعة عمر أريد به الشيخ عمد عبده فأحبت أن أسطر هنارأي الاسم في ذهني وهو أن مصر خسرت بموته قبل وقته خسارة عظيمة للأنيت معر النامرة منة ١٨٨٢ كان النبيخ محد عبده من النفرب عليم لا به كان من كار الرعاء في المركة المراية ، غير أن النفررله اللدوي السابق منع عنه طبقالما اتمنت به من الملم وكرم اللل فين الشيخ بعد ذلك تانياً في الحاكم الاملية حيث علم بحق وظيفة القفاءم الصدق والاستقامة وفي سنة ١٨٩٩ رقي الى منصب الافاء اللطر الثأن فأمبحت مشورته وماوته في هذا النصب ذات قية عظية ثينة لتفله من على الدع الاسلاي م مابه من سهة العل واستنارة الذهن واذكر مثالا على نفع عمله الفتوى التي أفناها في ما إذا كان يحل للمسلمين تثمير أمرالهم في صناديق الترفير فقد وجد لهم يابًا به يحل لهم تعير أموالهم فيامن غير أزيخالفواالشرع الاملاي في عي أما الفة الى يتمي الشيخ عجد عبده البامن رجال الاصلاح في الاسلام فرونة في المندأكثر عامي سرونة في مصرومنها كأم الشيخ

الجلل السيد أحد الشهر الذي أنشأ مدرسة كلية في عليكده بالمند منذ الاثين على والنابة المطنى الى يقصد مأر جال مذه الفئة هي الملاح مادات السلين اللدية من غير أن زعزعوا أركان الدين الاسلاي أو يتركو الشمائر التي لأتخلو من أساس دني • أنسلم شاق وقضاؤه عسير لابه يستهدنون دائما لسهم نقد الناقدين وطبن الطاعنين مرز الذبن يخلص بمضهم النية في النقدو يقصد آخرون فضاء انحراف حزازات في صدورهم فتهويم بخالفة الشرع وانهاك حرمة الذين

أما مريدو الشيخ محمد عبده وأنباعه المادقون فرصرفون بالذكاء والنجأة ولكنم قليلون وهم بالنظر الىالهضة اللية بمنزلة الجيروندست في الثورة الفرنسوية فالمسلمون المتطمون المافظون على كل أمر قديم يرمونهم الفلال والخروج عن المراط المسقيم فلا يكاد يؤمل أنهم يستميلون مؤلاء الحافظين اليم ويسيرون بهم في سبيلهم والسلمون الذين ترنجوا ولم يق فيم من الاسلام غير الاسم منصولون منهم برة عظية ، فهم وسط بين طرفين، وغرض ا تقادالفر يقين عن الجانبين، كم على كل حزب سياسي متوسط بين حزبين آخرين، غيران معارضة المافظين لم أشد وأهم س سارسة المرين النفر نجين اذهولا علا يكا يسم لمم موت

ولا يدري الا الله ما يكون من أمر مذه الثقة التي كان الشيخ محمد عبه، شيخها وكبرها فالزمان مو الذي يظهر مااذا كانت آراؤ ماتخلل الحيئة الاجاعة المرية أولا. وعي المية الاجاعة أزة ل آرامها عي ولي الايام اذلارب عندي في أن السبيل القريم الذي أرشداليه المرحم الشيخ

تمدعبده هو السبيل الذي يؤمل رجال الاصلاح من السلين الخيره فه المنهم اذاساروا فيه وفأ تباع الشيخ حقيقون بكل ميل وعطف و تنشيط من الاوربيين ولعلم مجدون بعن النشيط من فقي قو لا لرجل من اهل دينم وصف فيه المعارضة التي لقيتها مدرسة علي كده الكلية الذكورة آ فقاً والعلريقة التي تقلبوا بها على تلك المعارضة » وهنا ذكر عبارة عن كانب هندي اسمه السيد محود تضاهي عبارته في القدار

وماكت في اواخر الفصل الذي يتكلم فيعن الحاكم الشرعة ماترجة « هذا واتي أوافق السر ملكولم مكريث على ماقال عن الفربة الثقيلة التي أصابت الاصلاح من هذا القبيل بوت المرحوم الشيخ محد عبده فقد أشرت الى خدمات ذلك الرجل الجليل في فعل آخر من هذا التقرير وأعود فابسط الرجاء أيضا ان الذين كانوا يشاركونه في آرائه لاتخور عزائهم بفقده بل بغلرون احترامهم لذكراه أحسن اظهار بترقية المقاصد التي كان بري اليها في حياته » اه

الما ما قاله السر ملكولم بكريث ومرح به اللورد عوافقته عليه فهذا نفي ترجته

#### وْلِ الْسَنْشَارِ الْقَمَانِي فِي الشَيْخِ عَمْدُ عَبِدُهُ

«ولا يسنى خم ملاحظاتي على سير الحاكم الشرعية في العام الماخي انبير أن أتسكم عن وطة مفتى الديار المصرية البيليل المرحوم الشيخ عمد عبده في شهر يوليه الغائت وإن أبدى شديد أمنى على المسارة المظيمة التي أصابت هذه النظارة بفقده فقد كان خير مرشد لنا في كل ما يتعلق

بالشرية الاسلامية والحاكم الشرعية وكنا نرجم اليه كثيراً للنزود من مائه آرائه والانتمانة عماعدته الثينة وكانت آراؤه على الدوام في المسائل الدينية أو الشبيهة بالدينية سديدة عادرة عن سه في الفكر كثيراً ما كانت خير معوال لحيده النظارة في عملها • وفوق ذلك فقد ظم لنا يُنه جزيلة لا تقدر في مجلس شورى القوانين في منظم ما أحدثناه أخبراً من الأملامات الملقة بالواد البنائية وغيرها من الاصلامات القفائية اذ كان شرح المعلس آراء النظارة ونيابا ويناضل عنها ويجث عن حل رضى الفريقين كا اقتفى الحال ذلك وأنه ليصب أمويض ما خسرناه عرته نظراً اسمو مداركه وسعة اطلاعه وسيله لكل ضروب الاصلاح والمبرة المعوصية الى اكتسبها أثناء وطفه في عكة الاستناف وساحاته الى مدن أوربا ومعاهد الله . وكانت النظارة تريدان تكل الدام تنظيم مدرسة القفاة الشرعين المزم انشاؤها ومراقبها مراقبة فعلية. الما الآز نانه يتمذر وجود احد غيره حائز للعفات اللازمة للقيام بهذه المهمة ول برجة قرب من درجه فلكل هذه الاحباب اخشى ان نظارة المانة سظل زمناً طويلا تشر بخسارتها بفقده عام كلم الستشار

قول اللورد فيه بكتاب معز الحديثة

أما الشيخ عده فكان عللا من طراز فعلل كثيراً طراز اخران الذي النالذين أما الشيخ عده فكان علله من المدر تعالم الفتة المراية فللجئت معرسة مدم كان منفر با عليه ولكن الخديري ترفيق عفا عنه عافطر عليه من مكارم الاخلاق وانتياداً تشديد الانكاز عليه في ذلك وعينه قاضيا فأحسن السل وأدى الامائة مقيا . وكان متوسماً في آرائه وعلى علم و نباهة فلم السل وأدى الامائة مقيا . وكان متوسماً في آرائه وعلى علم و نباهة فلم

ينكر المارئ الناشئة في المكرمات الشرقية وعرف أنه لابد من الاستانة بالاوريين للصلاح الاانه لم يكن من عداد المصرين المنزنجين وكان يقول البهالم بحسنوا تقليد ما عاولوا تقليده من الاخلاق الاورية وكان عدوا للخديريين والباشاوات وأريد بذلك أنه لو عثر على باشاوات مالمين الأعرض عنهم ولا عارضهم ولكه لم يوفق الا الى عدد قلل س خيارم م اختباره الطويل، وحقيمة الامر ال الرجل كان منطورا على انليال ويرى آراء لا يكن الجري عليها الا انه كان مم ذلك مصرياً وطنيا حقيقيا ومن معلمة الرطنية المعرية ان يكون أثناله كنار أولكن اذا نظراً الى نسج محمد عبده والذين بطمون تعالمه من جهة امكان أنخاذهم ساسة للستقبل نجد از هناك بمن أوجه الضف وقدقال الستر ساني لا ين بول أن الملم ، رن الطبقة الليا لا بد أن يكون أحد أنين «الما يتمعب أو ملعد في سره» فعل هذه الميرة على شكل عملك قد أوجدت عنبات في منيل المسين الذي يؤمنون بحرفية تماليم المسيح دون سناها أنها عنبات أعظم للسلم الاصيل الذي يبذل عناية كلية بحرفية تعليم دينه دون مناها وأخشى ان يكون صديق مجمد عبده ق حقيقة الره « لا أدرا » ولو انه يستاء من هذه النسبة لونسبت اليه . وكان مماشروه ومخالطوه يسلمون بمقدرته والكنهم كانوا يرمقونه شزرا ويقولون انه « فيلموف » وكل من يدرس الفلمنة اي كل من مدرك الفرق بين القرن المابع والقرن المشرين هو في أعين التمسكين بالقدم مائر الى الملاك لاعالة ، هذا وان أهمية مجدعده الساسة هي في أنه اس مدرسة فكرية في معر على مثال ما أسس في الهند سيد احمد

منشى كلية عليكرة وغاية الذين ينتمون الى تلك المدرسة هي تركية طرق الاسلام في عين الانسان اوبالحري في عين الرجل المسلم ولكن شدة اشتباه المسلم الحافظ فيهم واتبامه ايام بالمروق من الدين يمنعاته من المسير معهم طويلا ونراهم من الجهة الاخرى فالباغير متفر نجين الى حد ان بجذبوا البهم المصري المقالد للعلرق الاورية فهما دنى من المسلم الحافظ في اسلامهم وادنى من المصرى المقالي في فرنجه ولذلك ترى مهم عسيرة جدا ولكنهم جديرون بكل تشجيع ومساعدة يمكن المدادم بهما الانهم حلفاء المصلح الاوري الطبيمون وسيري كل مصري محبلوطنه ان في عقدم اتباع محمد عبده خير رجاء له في اتفاذ برجرامه الا وهو جعل مصر مستقلة استقلالا ذاتياحقيقيا »

وقد طنى اللورد في ذيل هذه الصحيفة قوله الني قدمت لحمد عبده كل تنشيط استطنته مدة سنين كثيرة ولكنه عمل شاق ففضلا عن المداء الشديد الذي كان يلاقيه من المسلمين الحافظين كان لسوء المنظ على خلاف كبير مع الخدير ولم يشكن من البقاء في منصب الافتاء لولا ان الانكايز أبدوه بقوة ، وقد اثنيت عليه في تقاريري السنوية ثناء عظيا وأنا أعظم الناس أسفاً حقيقياً على وفاته على انني في الرقت نفسه لا أرى بدا من الاعتراف عا عرائي من الدهشة عند ماطالمت بعض الانباء الجديدة في كتاب المستر ولفرد بني الزباء الجديدة في كتاب المستر ولفرد بلنت فيظهر ان المستر ولفرد بني آراءه في المسائل المصرية على ماسيمه من عمد عبده فقال عنه في كتاب التاريخ السري اله فيلسوف كبير ووطني عظيم . وقد قرأت بدهشة وأسف مما ما بأني بلسان محمد عبده ٠

« عرض على الشيخ جال الدين النتك بإساعيل بوما عند مروره مربته يومياعلى كوري قصر النيل فاستحسنت رأيه زوافقته ولمكن الامر اقتصر على المسلام يبتنا ولم فوفق الى شغص ينولى تنفيذ هذا الممل » فكفاني أن أقول بمدهذا ان المالم المندن عموما ينظر شزرا الى الوطنيين ويحتر بالاكثر اوانك النلاسفة الذين لا يتأخرون عن تعزيز مقاصدهم السياسية عثل ارتكاب النتل » اه من ترجة المؤيد

# القابلة بين القرلين

من قابل بين ما قاله اللورد في تقريره وما كتبه في كتابة مصر الحديثة »

يرى فرقاً عظيا بين القولين فان عبارة التقرير لاذم فيها ولا تعريض وعبارة التاريخ فيها ذم صريح ، وتعريض ظاهر بل المدح الذي فيها بمنى ما في التقرير منثيل مبهم يحتمل صرفه الى الذم في بعض المواضع فانه لما وصفه بالعلم فضله على السادات والبكري وهما لبسا من العلاء ولما ذكر أنه متهم بالقلسفة فسرذلك بالتفرقة بين القرن السابع والقرن العشرين ، وقد قال المؤيد في هذا الثناوت ما بأتي

« تفى المرحر الشيخ محمد عبده من محره بضم عشرة سنة وهو سديق غلس للورد كروس وقفى هذا اللورد زونه الذي مادق فيه هذا الشيخ وهو يساعده في الرظائف ويمانع عنه فيها ويقول الآن يمريح البارة اله لولاه ما بقي في منصب الافتاء طريلاه كان اللورد يطر به مدحاً في حاته كاذكر اسه في عبلمه وكا جامت مناسبة لذكره

في تقاريره وبخيل لقارئ كتاب مصر المدينة الآن ان اللورد بحاول ان يطن عليه أكثر من كل انسان في مصر لولا ماسبق له من المدح فيه ، فلم هذا ؟؟

### رأي المؤيد في صداقة الاورد الشيخ

« ان جواب هذا السؤال موجود بين سطور اللورد كروس فياكت عن هذا الرجل في كتابه الاخير » .

ثم ذكر المؤيد في بيان ذلك أنه كان من زعماء الثورة المراية وأوضى ذلك وأكده وذكر قول اللورد ان الخديوي السابق عفا عنه بتشديد الانكايز عليه في ذلك ، وأنه كان على خلاف كبير مع الخديوي ثم ين ماحب المؤيد رأيه وأضاف اليه كلة طالما حاكت في صدره و فره جاحتى الفظها اليوم فأراحنا واراح الناس قال مانصه:

«من خلال هذا الكلام يظهر الجواب الحقيق وهو أن اللورد كرومر لم يكن صديقا للمرحوم الشيخ محمد عبده كاكان هذا صديقا علما له ولكنه كان متمسكا بصدافته الظاهرية لانه كان يريد أن يضم في يده رجلا قوي المارضة لدود الخصام عدوا لنوفيق باشا أولا وخلفه ثانيا ولاسماعيل باشا قبل ذلك ، ولاصراء في أن المرحوم الشيخ محمد عبده كان يكره طائفة الباشوات كا يقول عنه اللورد من جهة وكان وطنيا صادقا من جهة أخرى ، فكان اللورد يجه من الجهة الاولى ولا يستطيع أن يخلص له الحب من الجهة الاولى ولا يستطيع أن يخلص له الحب من الجهة الثانية ، لذلك كان يطريه وهو ينضع باطرائه ، أما الآن وقد مات الشيخ محمد عبده وفارق اللورد كروس لغلام المادي عشر)

معر فلم تكن تحت عاجة لان بداري اللورد فيه كل المداراة والالاحظ أن بداري تقمه لما كتب عنه أولا فيا كتب عنه أنيا فجاءت كتابته مكذا غليطا من المدح والقدح وثوب الرياء يشف محا تحته على محته غليطا من المدح والقدح وثوب الرياء يشف محا تحته

### ورالوبن الوبي قع

ورعندنا ازالر حرم الشيئ محده كان رجلا فالمالم ذا علال محودة كثيرة من صفات النجدة والوظه والمروءة ولا تقول كا قال اللورد عه إنه كان ملمداً أو لا أحريا أو منعيف الايان لان الايان من أعمال القلرب التي يستأثرات بلبها وأماظ واهر مفكانت بجال مقال كثير لاصدقائه من جهة ولاعدائه من جهة أخرى ولكنه كان على كل عال عالما مصلعا ياول ما استطاع اسلاح الفاسد من الثؤون التي طرأت على الدين ويسل لذلك بثيرة لا تقتر وفي آخر عهد من الدنيا كان يتقد في نفسه اعتقادا ملا جوانحه أنه رسول اخلاح من عند الله فكان بجاهد في سيل ذلك جادا حقيقًا وان لم ينل حظ الفة الله بذلك، وأضمف الجوانب في أعمال وآراء الشيخ محدعيده كازالجانب السياسي منه فكان فكر والسياسي خَالِيا غَالِها كَا قَالَ اللَّورِدُ لانْهِ كَانَ فِي كَثِيرِ مِنَ الظَّرُوفَ بُخِيلٍ لَهُ أَنْ يَمْ عَنْ يَكُنَّا بِدِيهِ عَلَى اللورد كروس من جهة وعلى الجناب المذبوي من جة فيفعل في الامرين ماحق إقر ل الجناب الله وي من جهته ما يقول فيه وحق يضعك اللورد من هذا الشمف السياسي فيه

« مذه كلنا في المر حوم الشيخ كمد عبده قلناما بحرية أمة في هذه الناحبة لنقول: ان كان الله رد أصاب في بعض ما قاله عن المرحوم الشيخ

عد عبده فقد أخطأ في حقه مرتين الاولى في حاته لائه لم يكن يدخده ويساعده الالنرض واحد رهو أن يكون عدواً حقيقياً دائما الندو فكان يدفعه دائما الى الامام في ذلك والكاني أنه تعرض الآز الطمن على عقيدته والمقيدة مسكنها القلب خدو مها وان الطباعي مسيحي على عالم

سلم فيا هو سلم به

ولكن اللورد أراد من هذا الطمن شيئا آخر وهو ان اللم إن صار معلماً بوما مالم يستطيح أن يكون كذلك الا وهو مارق من الدين حتى الله لل المدح الشيخ بيرم وذكر من صفاته أنه كان يحاول أن يطبق أحكام الاسلام على اللومات المصرية قال عنه أنه كان كن يحاول أن بريالدائرة،

قولنا فهاكتب المؤيد

اذا تنازع الكاتب فكران أو شهران عند الكتابة في موضوع مو أسل في أحدها والآخر فرع له فيوشك ان يذهله الغرع عن امم أركان الاصل كا وتع للمؤيد فوجب الن نبين ما ذلط به المؤيد هنا حق خنى عليه خطأ اللورد المقبق لنق الموضوع حقه فقول

(١) ان الاساس الذي بني عليه المؤيد تفرقته بين كلاي اللورد في مذا المقام غير صحيح وهو ان اللورد كان يطري الشيخ في حياته اذ كان ينفع باطرائه في دفعه لمداه الملديو، ثم ذمه بعد موته وخروجه هو من مصر از وال هذه الحلجة. فان هذا الثناء العظيم في تقريره الذي ليس عندنا مدح منه سواه قد كتبه بعد موته واذا كان عند صاحب المؤيد رواية لسانية عن اللورد فهي لا تقوم حجة عليه ولا يصح مقابلتها عاكتبه اليوم الا ان يكون على سبيل التبع

(٧) ان كون الاستاذ الامام كان من زعماء الثورة الراية لايصلح سبيا ولا جزء سبب لساعدة اللورد إاه والالساعد سائر زعائها

(م) از اللورد فسر بنفن الشيخ عمد عبده الباشوات بأنه قال وجد فيهمالما وانه متى وجدالهالج لاير ضعه ولايمارخه لمدق وطنيته فوانقه صاحب المؤيد على كونه كان يكره الباشوات وعلى كونه كان مادق الوطية. مم مثل بنضه للماشوات بمداوة اللديو المال وابيه وجده ونحن لا نوافقه على هذا التشيل الذي يوم المصر. أما كرهه لاسماعيل فرومقول مباكات سنه ومعارفه السياسية في ذلك العبد وسنبين ذلك . والمآتو فيق فقد كازهو وأستاذه جال الدين من حزبه وشيمته على أبيه وقد تقم منه اخراج استاذه من البلاد و ثفيه هو الى لله وكان رامنيا منه أنم الرضي عند ماساعد الوزارة الرياضية على الاسلام في البلاد .ولما حدثت مبادي الثورةالر ابية كازالشيخ مقاوما للعرابين ولمالمتفحل الاس كان مرشدآ معتدلا بحسب علمه وقد ظهر له في اثناء ذلك استعانة توفيق باشابالا نكليز على المرايين فكرهه في أثناء ذلك كرامة شديدة كايمر من مذكراته في شأن تلك الموادث ومها ان مذبحة الاحكندرية كانت بأيماز من الخديو لينت لا تكاترا و مائر الاوربين مجز عرابي عن حمايتهم وقد كتب برودلي الحامي عن المرايين شيئًا من هذا في كتابه نقلا عنه • وأما المهاس أيده الله بترفيته وعنايته نقد كازفي اكثر مدة ولايته على مودةمم المرحوم وهو الذي اقترح من نفسه جمله مستشاراً في الاستثناف وهو هو الذي اختاره بنفسه منتيا للديا. المصرية ولم يكن للورد دخل في ترقي الشيخ محد عده في الوظاف الاعدم المارضة والفضل الانجابي في ذلك

للامير وحده كاكان يمرح به الشيخ مراراً ولكن حدث في السنين الاخيرة يذهاشئ من سوء الفام بسعاية بعض الفسدين الذين يعرفهم صاحب المؤيداً كثر من غيره اذا كان يقاوم سمايتهم ومفاسدهم الى ان غضب مو أيضاً ، وزاد سوء النام تلك المالة التي أشار البها المؤيد في ترجة حسن باشا عامم فقال ما معناه انها مسألة كان يرى نفسه فيها قال واجب تقرضه عليه الذمة وكان براه مولاه فيهامتمنتاً . - وله ان يقول مثل ذلك في صديقه وشريك فيا الشيخ عمد عبده ...

فن هذه الخلاصة الوجيزة بطران إظهار اللوردالمبداقة للشيخ بذم عشرة سنة لا يتأتى ان يكون المرادبه دفعه في عداوة اللدبو كالاللؤيد. على انه كان أثبت من إن يند فم بيد اللورد أو غيره فقد كان في الذوة المايا من الاستقلال في فكره وارادته وناهيك أيضاً بوطنيته وديانته ، حقا أنول اني كنت أراه حتى في المدة الاخيرة التي توسيك فيها سوء النام بينه وبين الامير يتني لو يكون الامير موفقًا مؤيداً في كل شئ ير فع شأن البلاد و يفيدها مصوناً من كل شئ ضار وانني سمته غير مرة يقول إنا كلنا ملقون برجليه فاذا الهبطه الانكايز درجة هبطنا تحت لامعه، واننا كنا مرة تتحدث في استرضائه فأقديم بأنه لوأمره الزيخ بهن البلد لامنثل و لكنه كان ينكر على المية الموراكثيرة ويتمنى الوفاق المكن الذي لا يصحبه ضرر من جه أخرى ، على ان المؤيد استنبط من عبارة اللورد انه يحاول ان يطمن على الشيخ أكثر من كل انسان في مصر لولا ماسيق له من المدح فيه قبل يكفي ان يكون سب هذا هو الاستفاء عنه بو ته و خروجه هو من مصر ۱۹

(٤) وجه الثريد قول اللورد في الاستاذ الإمام انه كان خيالاً غير وجيه فانه جيل تأويل ذلك بعد التسلم به ان الاستاذ كان يخيل له ان يتبض بكنا يده على اللورد من جهة وعلى اللديو من جهة نيشل في الامرن ومنا الاستباط من خيال الؤيد ما أغلن انه طاف مخيال اللورد إذا البعد بين الخيالين شاسم جداً . وغيال المؤيد وجه ودليل من اللاع فاذ الشيخ رحه الله كان يقرب من الامير الاستانة به قبل كل شيء على خدمة ديه في عو السلام الازمن م إبداء النصيمة الراجية اذا عرض مرجها وكثيراً ما كان يرض ذلك وقد سمت من فر الأمير في قصره بالقبة انه يستشير الشيخ ويسبه رأيه ويثق به. وكان أيضًا يختلف الى اللورد الاستعانة به على خدمة وطنه وما كان يطلب منها شيئًا لنسه ومن معلمة البلاد ان يكون فها رجال يثق أمير البلادر عميد الاحتلال معابكفاتهم وصدقهم وذلك من المقيقة لامن الليال (٥) ذكر المؤيد في مواضم إن اللورد طمن في دين الشيخ عمد عبده وجمله لا أدريا أو ملحماً حتى ان من قرأ عباراته ولم يكن عارناً بكلمة اللورد يظن أنه جزم بهذا الطمن واللورد لم بجزم بذلك وإنما قال «أَخْرَى» كَا فِي رَجْمَة الدِّيد نسه ، أو « أَخْرَى كَافِي رَجْمَة بِمِينَ المرائد فرجا عليا أن نين ذلك

(١) قال المؤيد أنه لا يعلن في إيان الشيخ لان الا عان عله القلب وان ظراهم و كانت مجال مقال كثير لاميدقائه ولاعدائه أا فقول أنا نحن نوافق المؤيد على قوله أن الا يمان من أعمال القلوب التي يستأثر الله بعل أوله أن الا يمان من أعمال القلوب التي يستأثر الله بعل بالمها ويؤيد هذا القول الحلمين الصحيح « على شفقت عن قلبه » لمن بالمها ويؤيد هذا القول الحلمين الصحيح « على شفقت عن قلبه » لمن

قال بارسول الله إعط فلانا فانه مؤمن ولكن المؤيد وتم في المكم على القلب الذي انكر معلى اللورد أذ قال و تفي المرح الشيخ تحد عبده من محره بنت وهو صديق مخلص الرودكرور «فالاخلاس كلا عان عله القلب ولا يكن أن يطم طيه الا الله تعالى فتكيف أجاز الله على المردة على المردة ومنه أخلى المؤيد المحلية الا الله تعالى فتكيف أجاز المؤيد المحلي على القلب ولا يكن أن يطم طيه الا الله تعالى فتكيف أجاز المؤيد المحكم على القلب ولا يمكن أن يطم طيه الا الله تعالى فتكيف أجاز المؤيد المحكم على القلب ورة ومنه أخرى ا

أما النظراهر التي تدل على ترة ايمانه في اقوى من الظراهر التي تدل على اخلاصه في سيدانة اللورد مع الله بأنه كان ابساللار عن النفاق والرياهانه لم يسل للورد عملا خاصابه أو بدوك وليكنه و تف حياته على خدمة معر والاسلام ابتناه مرضاة الله والمؤيد وان كان تد ادخل في سيألة النظر اهر كان محتملة ككلمة ابي سنيان لمر قل فقال انها كانت بجال مقال كثير سود قد قال من نفسه مقالا جازما هذا نصه:

رولكه كان على كل حال طالما يجاول ما استطاع اصلاح الفاسد من الشؤون التي طرأت على الدين ويسل لذلك بنيرة الانفتر و وني آخر عهده من الدنيا كان ينتقد في نفسه اعتقادا ملاً جرانحه أنه رسول السلاح من عند الله فسكان بجاهد في حبيل ذلك جهادا حقيقيا وان لم ينل حظ الثبة العالمة بذلك » فالذي يتقد همذا الاعتقاد لا يمكن ان يكون طيدا او لا ادريا اي شاكا في وجودالله يقول لا أدري أهو مرجود ام لا ا

صدق المؤيد وان كان في تميره بلفظ «رسول اصلاح» غرابة لا لما من المنى الشرعي الذي ليس براد هنا . فان الاستاذ الامام كان يمتند ان دين الاسلام لابد ان يبود اليه مجده وثوره الذي حال دو ته

ظلام البدع والخرافات والتقاليد والعادات وانه هو عالم بحقيقته وبكيفية تدرب البدع اليه و قادر على بيان ذلك وازالته بالمجة وان هذا العمل فرض عثم عليه ، وقد نمر هذا الاعتقاد عقله وقلبه وملك جنانه ووجدانه فبذلك كان يرى انه كان ملهم ومسخر من الله تعالى لهذا العمل لبس فى استطاعته ان بتوانى فيه ، وقد ذكر قاسم بك امين في تأيينه ان بعض المسدقائه كانوا يلومونه على تفريطه في صحته وتعبه في بعض الاعمال التي قلما تأتي عا يتوخاه من الفائدة فيها في مدع بالتخفيف ولكنه يصبح في الفد اشداه بالما وعناية عما كان عليه بالامس . وصدق المؤيد في قوله انه لم ينل حظالئة العامة باصلاحه اذ لونال هذا المظ لما قال لوردكر ومر في الاسلام ما قاله اليوم لأن الاصلاح العمل كان يمنعه من ذلك

رأينا في سبب اختلاف قر لي المورد

قال المؤيد ان الجواب عن التفاوت بين كلاي اللورد مذكور في كتابه وقد صدق في هذه ولكن اخطأ اجتهاده فيا بينه به اذ لا اجتهاد في مورد النص ه اما هدا النص فهو في موضين ذكر أحدها المؤيد فيما ترجه من كلام اللورد في الشبخ وأهله في الرد وأغفل أحدها في الموضعين . اما الذي ذكره وأهمله فهر هامش اللورد (۱) الذي يذكر فيه دهشته من استعداد مستر بلنت اخبار تاريخه السري للاحتلال من محدعبه وفي هذا الكتاب من التشنيع على اللوردوسياسته مافيه . واما الذي اغفله المؤيد فدونك ترجته نقلاعن حاشية ص ٢٤٥ من المجلدالثاني في سياق الكلام عن فدونك ترجته نقلاعن حاشية ص ٢٤٥ من المجلدالثاني في سياق الكلام عن المعارف: « لقد دهشت بل اعتراني خيبة أمل عند ما قرأت في كتاب ألفه

<sup>(</sup>١) راجع الاسطر الأخيرة من ص٥٠ من الثار

مسيو جورفيل رسالة للشيخ محمد عبدد أعطى فيها ذلك الرجل الشهير رجاحة اسمه «أو قر قاسمه» لتهمأ و تمريضات من هذا النوع ولا بدانه كان على فين من انها لا أساس لها ، وكنت أرجو منه اقفيل من هذا » اه طق هذا على هامش معناه هل نظر الانكار الى أنحطاط المصريين السياسي أو الاجتماعي فظر المنتبط فلم مجاولوا ترقيتهم كا يزعم بعض سفلة الناقدين ؟

ونمن نقول ان الرجل لم بعط اسمه لترويج النهم أو التعريضات كاظن اللورد ولما أراد الموعظة والتنبيه الى العبواب الذي يعتقده ولكن صاحب الكتاب استخدم اسمه لترويج كتابه وهوما كان يقول الامايملم علم اللم ان أنه صحيح كل العجة واذا كان اللورد يرجومنه يوم كتب تلك الرسالة الى جورفيل أسرا أفضل من هذا فهو أيضا رعا كان يرجومن اللورد قبيل فلك أمرا أفضل ممارأى منه عند الماجة الى مساعدته في أهم وافضل غرض لهمن حياته واننا وردالا زماجا في رسالة الاستاذ الامام عن المعارف وهو:

## ما كتبه الاستاذ الامام لجرفيل عن المارف

(التعليم العام) لا تنفق الحسكومة المصرية على النعليم العام الامبلغ مثتى ألف جنيه مع أن في رسمها انفاق اكثر منه لان دخلها قد بلغ في الميزانية الني عشر مليونامن الجنيهات وهي لا تنفك عن زيادة أجور التعليم التي نتقاضاها من الناس على تعليم أولادهم من حين الى حين وقد بلغت من ذلك الى حد أن صارت تربية الاولاد عبأ تقيلاحتى على أو ساطالناس واذا الشر هنذا التزايد أمسى التعليم زخر فا لا يتسنى التعلي به الا في بيوت المنادى عشر)

( الخارج ٢) ( ١٤) ( الحمل العادى عشر)

الاغنياء فقط ومن المبادئ التي يجري عليها القابضون على ازمة امررنا ان لاحق لاولادالفقراء في نوع ما من التعليم فهم بجاهرون به كل المجاهرة ويبدو منهم على الدوام في مديثهم ونقاريرم وكتبهم .

نم أنه من المسلم الى حد عدوداً زالوالدالذي يخصص جزاً من دخله لتربية أولاده يهمه ال يحصل من التربية على مقابل هذا الجزء وانه يراقب ولده في النمل مراقبة فعلية ليحمله على الاستفادة من تعليم يكلفه كثيراً من النفقات ولكن الذي لا يسلم به أحد ولا دليل عليه من التجربة هو ان يستنتج من هذا ان كل تعليم عجائي يكون عقيا فانه مما تنبني ملاحظته ان التعليم في المدارس المدرية من عهد محمد على ( باشا) الى سنة ١٨٨١ كان عانيا في كل هده المدة ولم يمنم هذا ان تنتج تلك المدارس عدداً من الرجال التعليم تنايف كن هذه المدة ولم يمنم هذا ان تنتج تلك المدارس عدداً من الرجال التعليم تنايف كثير من البلدان ولكن أي فائدة لنا من الاستشهاد بما غير من الاختبار في مصر وما حضر من الاعتبار باوريا مادام الذين ييده مقاليد حكومتنا في مصر وما حضر من الاعتبار باوريا مادام الذين ييده مقاليد حكومتنا مصميين على ان لا يقبلوا الا ما يهديهم اليه فكره

يشق على الانسان ان رى كل سنة مشهد توارد الآباء والامهات على نظارة المعارف يقردون صنارع اليها سائلين التصدق عليهم بقبولهم مجانا في مدارسها معتذرين بفقرع ومدلين عا يكون بعض أفراد أهلهم قد أدوه الى الحكومة من الخدم مؤملين على الدوام از المناية الالهية والمرحة القلبية تلين صلابة ذلك المبدل ولومرة واحدة ولكنهم يضطرون في آخر الامرالي الرجوع الي يوشهم أو الى قراع خائيين خائري المزائم غير راضين لا بدرون ماذا يفعلون بؤلاء الابناء الاعزاء الذين تمنوا لهم اماني كثيرة

ما حيلتنا؟ يقولون انا «ان بين ظهر انيكر من أبناء وطنكم اغنياء في و سمم انشاء مدارس مجانية الفقراء »

أن واأسفاه ا نم ان أبناه وطننا في وسمم القبام بمنا الدر وأحسن منه ولكن مصر لما يوجد فيها محبون للانسانية وأخص من ينهم محبي الانسانية المستنبرين ، قد يوجد احيانا بدخي منهم يشيدون مساجد لا ماجة اليها لكثرتها عندنا وبعض آخر يقف جزءا من عقاره على ولي ولكن همة الناس وانبطائها الى الدل لم توجه نحو التعليم فأمتنا أقامت زمنا طويلا تعتبد على الجاعة في كل شئ ومن أجل كل شئ

أما اذا نحن نظرنا الى هذا التعليم الذي نقوم به المكومة المعرية من جهة تبيته فائنا نضطر الى القول بأنه قلما يكون رجلا في تدرته الزيارس عرفة نقوم بميشته ويستعيل الزينشي عالما أو كاتبا أو فيلمو فافكيف بالنوابن في شيء من هذا

وليس للتعليم العالى بعمر سوى مدرسة الحقوق ومدرسة الطب ومدرسة الطب ومدرسة المهندسخانة ، اما جميع العاوم الاخرى التي تتألف منها معارف الانسان فالمصري قد يأخذ منها بعض معلومات سطيعة في المدارس التجهيزية ولكن يكاد يكون من المتعذر عليه ان بدرسها دراسة وافية بل يقضى عليه فالبا ان يجهلها فعلم الاجتماع بفروعه التاريخية والاخلاقية والاقتصادية وعلم الفلسفة القدعة والحديثة وعلم آداب اللغة العربية واللغات الاوربية وكذلك الفنون الجميلة لا تعلم بالكلية في مدرسة ما من المدارس المصرية فكان فينا القضاة والمحامون، والاطباء والمهندسون، بمن تخلف فكان فينا القضاة والمحامون، والاطباء والمهندسون، بمن تخلف درجاتهم في العلم ولكنا لا نجد في طبقة منهم ذلك الباحث ولا ذلك الفكر

ولا ذلك النيلسوف ولا ذلك العالم ولا ذلك الانسان الذي يخاز يبعه الفكر والنظر وبشهامة النؤاد وكرم السجايا الذي أوقف حياته كلها على السي وراء مطلب من مطالب الكمال

وصفوة القول از خطة الحكومة التي رستها لنفسها ويظهر انها مصمة على ان لاتحيد عنها تلفص في أمرر ثلاثة (أولما) مساعدة التلم الابتدائي فالمدارس المغيرة الماة بالكتاتيب حيث تطالكاية والتراءة وقواعد الحياب الاريم (ثانيا) التقليل من نشر التعليم في الامة ما أمكن (ثالها) معمر الثمليم الثانوي والتعليم العالي في اختيق الدوائر المريون مو قنون بأن من بيدهم مقاليداً مورع المومية لايملون كل مافي وسمهم لترقية الناشئين اخلاقا وعقولا وهذا الرأي بما يدعو الى الاسف والاس من جميم الوجوه فانه سيعدث في الرأي العام تياراً من الاستياء الله يكن عاجلافا جلا وليت شعري ماذا يربح الانكابز من النادي في ترك منا الاعتقاد راسعًا في النفوس! وإذا كان عُهُ أمر يصح ازيتلاقى فيه الطرفان ويكون قاعدة للأعادفاناه والتعليم الما اذلا يمكن ان وجد تناقش بين معلمة الانكار ومعلمة المعرين في هذا القمد فن أراد استدرارما في مصر من النافع والخيرات فسبيله في ذلك ان يني بتمهد كل مافيها من موارد الثروة وان يبدأ بالانسان بكل مافيه من مماني الانسان فلا بدمن امتزاج المنصرين الاوروبي والوطني واغذها على التكاتف في السير نحو مذه النابة بدا يد

ولمرى از الانكار السيئون الى أنفسهم اذااو هنو الاهلين وارخسوا من قبتهم وصنروا من شأنهم فأغام عاحتهم في از يكون ابناء هذا الرطن

اعزاء اغنياء احراراً فان مرارد الثروة والخير الانكليز منوطة بما يصيبنا من ثراء ورخاه ،

هذا ماجاه في رسالة الشيخ محمد عبده لجور فيل عن المعارف ويليه كلام عن المقانية ومعاملة اللانكاوز للموظفين المصريين ملخصه الهمم يلتمسون ضعيف الارادة الذي يخضع لهم في كلشيء ولايناقشهم في عمل ما ويقصون المستقلين في الفكر والارادة ، وان كل رئيس منهم يعد نفسه مشترعا فكلا خطر له استبدال قانون بقانون وضع قانونا جديدا وأنفذه لان مجلس النظار لااستقلال له فينانش أو يعارض و مجلس شورى القوانين ليس له الاحق بيان الرأي والحكومة غير مكلفة الاخذ بقوله على ان فيه من الضغف مافيه لان الافراد الذين يصاحون فيه للبحث قليلون

فأي شيء من هذه الرسالة ينكر اللورد لنثبته له ١ اما انه لا ينكر منها شيئاً ولكنه عز عليه ان برى في كتاب أوربي كلاما في عيوب ادارة مصر لرجل معروف بالصدق وعلو المكانة عند الاوربيين ولذلك قال انه أعطى رجاحة اسمه لجورفيل الح

ان اللورد نفسه قد اعترف كتابة بأن المتدلين الذين سام حزب أوا تباع محد عبدم لم يشجموا كما ينبني وقال في تقرير سنة ١٩٥٥ أن تميين سعد باشا زغلول في الوزارة وهو أشهر هم انما هو تجربة ، فهل له ان يقول مع ذلك ان ما كتبه الشيخ لموسيو جور فيل لا أساس له في اعتقاده القد كان هو وجميع أهل الرأي في مصر يعتقدون حقية ماكتبه وهذا الاعتقاد لا يزول الا بعمل ينقضه فاذا كانت الحكومة الاحتلالية نخلصة فيما فعلت وتفعل لصر وكان ما ذكره الشيخ من عيوب ادار تها غير متعمد فيما فعلت وتفعل لصر وكان ما ذكره الشيخ من عيوب ادار تها غير متعمد

منهافلتدارك بساعدة المستقلين من المصريين ولايسر عليها الاهتداء اليهم أَمَا مَا قَالُهُ الشِّيخُ فِي رَسَالُهُ عَنِي الْمَارِفَ فَنَهُ مَا هُو حَكَايَةٌ عَرْبُ اعتقاد المصريين واستيانهم وهو مؤيد عا تذكره جميم الجرائد آنا بمدآن وعا ظر في عاس الدوري والجمية السومة فكيف يقول اللورد انه لاأساس له وألم ينبأ باجرى في مذا اللام حق بعد ان عام ناظر المارف بناء البهة الجديدة في رقية العلم من جات متعدة - من قيام قيامة التلاميذ والبرائد والناس على ستر دنلوب بما كان قد از دحم في سراكز الفكر والشور من سوء حال الماني ، ان لم يكن قدظير به مصداق قول الشيخ انه سيمدث في الرأي العام تيار استياءعام من حال التعليم عاجلا أو آجلا فان ما ظر قريب منه ولولاهذا الاصلاح الجديدلظر اتم الظهور الما باقي كلام الشيخ نهو حكاية عن سياسة الحلين في النعليم وهو مؤيديا كتبه اللورد في تقرير تلك السنة فانه قال (كا في ص ١٣٣ ومأ بعدها من النسعة المرية لقرير معن سنة ه٠٩٠)

«براد بهذه السياسة ابطال التعليم المجاني تدريجا من المدارس الاميرية التي هي فوق السكتاتيب وزيادة الاجور فيها ٥ » ثم احتج على ذلك بكون النرض منها تعليم التسلاميذ تعليها أوربيا لكي تعد جمهورا من الشبائ المصريين خدمة الملكومة ولتعاطي بعض الفنون » ثم ذكر ان محمد على انشأ هذه المدارس لفرنجة البلاد وان عباسا الاول ألناها بعد ان خرج منها ما زيد على عدد الوظائف وأعادها اسهاعيل انرنجة البلاد كاكانت وانها كانت عجانا بل كان التلاميذ فيها يأ كلوذ و ياخذون مر تبات واظهر استعسان ذلك من قبل والاستفناء عنه الآن ثم قال « و يجب على المكومة المتعسان ذلك من قبل والاستفناء عنه الآن ثم قال « و يجب على المكومة

ان تنوخى جعل اجرة النطيم في كل مدارسها المنفرنجة مقارة للنفات التي تنفقها على مذه المدارس نصير تنفقها على مذه المدارس نصير تنفقها على النطيم الاهلى الازم لماجة الامة ، ويمني بالازم لماجات الامة تعليم الكتاتيب والصنائم فقط وهذا مالا يسلم به مصري قط

م ذكر ان الانكايز لما احتلوا البلادوجدوا ان كل ما تنفته المارف السوسة « ايما تنقه على تعليم أولاد فئة صغيرة أكثرها من انخي أغنياء السكان ولا تملمهم الا تمليا أوربيا فأخذوا في تفيير "لك المال وبذلت المية منذ منة عمم، لانذ الاجور من التلامذة ولا بطال التعليم الحاني تدريجا ولكن بق النجاح في هذا الدبيل بطيعًا جداً الى عهد قريب » ثم استدل بذلك على «از إبطال التعليم المجاني واز دياداً جرة التعليم ليسامن دلائل التأخر ولا ها مفران عملمة البلاد المقيقة بل ما يتابة ابطال امتياز» الخ فكيف يقول اللورد مع هذا الذالشيخ تشب ما يمل اله لا أساس له ؟ بعان الله كأن الشيخ كان يكتب المعه الجروفيل في الوقت الذي كان اللورد يكتب فيه لناظر خارجيتهم ما يؤيد قوله الله تران الشيخ قد كتانهم بني ولاة الامور بقولون لناان فكرا غنيا بجب أن ينشئو االمدارس الجانية للفقراء، وإن اللوردكتب في تقريره (ص ١٣٥ و١٣٨) « وإذا أريد عبيد السبل التلامذة الذين تبدو عليم غايل النجابة الفائقة لكي يعخلوا المدارس المليا ووسائطهم المالية لا تكني لذلك وجب أن يقف الحسنون اموالا لتلك المدارس التي يعلم بها من كان مثل أو لك التلامذة ووقف هذه الاموال لتمليم التلامذةالقراء الذين يستعقون ازيساعهوا انفي جداً من تكثير الدارس الابتدائية النفرنجة» (الكلم بقية)

دعاسلم انندي سركس السورين عصر وغير هالى الاكتناب الاحتفال بحافظ انندي ابراهيم الندي بنوه بفضلم ليكون هذا الاحتفال تو ددامن شمبالى شب هاغزلة الشفيقين فلي الدعوة كثيرون و بعدا نتها معدة الاكتتاب اقيمتا لحفلة بفندق شبر د و حضر هامي جهور المكتتين كثيرون من و جهاه وادباه المصريين واسحاب لجرائد وكان ترثيبها مكذا افتحالا حقال بدايا الفيدي المستأن

افتتح الاحتفال سلم افندي سركيس بيان الفرض منه 'خطب سلميان افندي البستاني في الشعر و الشعر امعاً نشد فقو لاافندي رزق القد قصيدة «مصر و سوريا ه وخطب سليم بك باخوس في إكرام افر جال الرجال : تليت قصيدة اللا مير شكيبار سلان 'خطب اساعيل بك عامم أنشد امن فندي البستاني قصيدة اله خطب رفيق بك العظم قليت قصيدة لا سعداً فندي وستم قرى و كتاب في تحيية الصحافة الشعر العالم سلمن ادارة جريدة مي آة التمر ب بنبو يورك أنشد الله كتورا براهبم افندي شدودي قصيدة الهو قدم سليم افندي سركيس لحافظ افندي هدية رواق المري في البرازيل وهي قلمن الذهب بشكل الربشة شما لمدية الاكرامية من عمدية رواق المري في البرازيل وهي قلمن الفضة و حتمت الحفظة بقصيدة الشكر من حافظ وهي على على الله من المفاقة بقصيدة الشكر من حافظ وهي

مناالل ومناك الجد والحدب قال الدب والمراك عليا خانق بجب ولا تحر ل عن مناها الادب والمرب وال مألت عن الآباء فالمرب في والفات المالي ذلك النسب الدائم أيقطم لما سبب المناد القرابة لم يقطم لما سبب المناد والمرب أعماد والمثب أعماد والمثب أعماد والمثب أعماد والمثب ومال ذاك ميناء دونه القنب ومال ذاك ميناء دونه القنب من الرائن وكم حياك منسكب من الرائن وكم حياك منسكب

المعرام أربع الشام تنتسب وكنان الشرق لا زائت ربوعها خدران (العناد) لم تبتك حرما أم اللغات غداة الفغر أمعا أم اللغات غداة الفغر أمعا أرغبان عن الحسني وبينها ولا عثان بإلتربي وبينها إذا ألمت بوادي النيل الزلة وألم أو ألم أخلص النيل والأردن ودها لرأخلص النيل والأردن ودها بالراديين غشى الفغر مشبته بالراديين غشى الفغر مشبته بالراديين غشى الفغر مشبته فسال همذا سخاء دونه ديم فسال همذا سخاء دونه ديم فسال همذا سخاء دونه ديم فسال همذا سخاء دونه عامرة

تبدر البك واكباذ بالمي من طب زياك آكمن الملائمي على ألين لماري به الطلب وينثني وحبلاه المجيد والذهب وعزمه لنس طري كف نشلب اسد" جاع "اذا ما ووثبوا وأبوا سوى مضام تعلى ورده النوب وجيثهم عمل في البر" مغترب وفي ذرى كل طود مسلك عب الا وكان لها بالشام مرتقب فالدب مشورةمذ كانتالشهب فكري له الكون مفطرب الى الجرّة رَكبا ماعداً ركبوا مدواً لها سبيا في الجو وانتدوا أم اللنات بذاك الدي تكنسي عيش جديد وفضل ايس محتجب فعافوها تعافع فسها البرب روعها من بنيا مادة أم منا ومنهم لما لنا ولا عنبوا فأعا الفخر في الذنب الذي كتبرأ

في الشرق والغرب انفاس مسترة لولا طلاب العلا لم يتنو بعلا كم غادة بربوع الشام باكية عنى ولا علية الأعزعت يكر مرف البيالي عنه مقاباً بارض (كولمية) إيطال عطارية لم عمم علي فيها ولا عمدد المطولم امل" في البعر مرتكل" The ing was the plant of لم تبدأ بارتة في أفق منتجم ما عيم أنهم في الأرض قد أثروا ولم يَضرُ في سراء في سناكها رادوا الناهل في الدنيا ولو وجدوا أو قبل في الشمس للراجين منتجم سموا الى الكسب محود أوما فتأت فأن كان الثالثين كان لما هني يدي عن بي معر تعادي فاالكناةُ الأ الشام على على لولا رجال تفالوا في سياستهم ان يكنبوالي ذنباً في مودمهم

## انجيل برنايا حقلمتنالم

قد تم طبع أنجيل رئابا كا قلما في الجزء الثاني عشر من المسنة الماضية وقد كتب لله مترجه الدكتور خليل سادة مقدمة ذكر فيا ملخص ما قاله على الافرنج فيه ورأيه في ذلك فنشر ناها وقنها عليها بمقدمة منا هذا فعها :



الحديث ، والصلاة والسلام لل محد رسول الله ، وعلى عيسى الموجد بروح الله ، وعلى عيسى الموجد بروح الله ، وعلى جيم الانبياء والمرسلين ، ومن اهتدى بهديهم الله يوم الله بين

أما بعد فاننا نرى مو ورخي النصرانية قد أجموا على أنه كان في القرور ولله ولي الله والله والمناول الله والله والمناول الله والمناول الكنيمة قد اختار وا منها أربعة أناجيل ورفضوا الباقي و فلقلدون لهم من أهل ملتهم قبلوا اختيار م بنير أحد وسيكون ذاك شأن أمنالهم الى ما شاء الله

وأما من يحب العلم و يجتنب النفليد من كل أمة فهو يود اذا الراد الوقوف على أمر وهذا الدن وقار ينفار يطلع على بحيح الماك الاناجيل المرفوضة و يتفف على كل ما يمكن الوقوف عليه من أمرها و يبني رجيح بعضها على بعض بمدالمقاباة واللنظير على الدلائل المرجمة التي تظهر له هو وان لم تظهر لرجال الكنيمة

لربقيت على الاناجيل كلم لكانت اغزر بنايع الثاريخ في بابها ما قبل منها أملا لله بن رما لم يقبل ولرأيت لها و هذا العصر من الحكم عليها والاستنباط منها بطرق العلم المدينة المصورة بسياج الحرية والاستغلال في الرأي والارادة ما لا يأتي مثله من رجال الكنيسة الذين اختار وا على الأربعة ورفضوا ما سواها أبيل المستح عيسى بن مريم عليه المسلام واحدهم عبارة عن هديه وبشارته

إبيل المسيح بيسى بن مريم عيه استرم وحمد و بالانبياء من الله الذي شرعه على لمانه وألمنة الانبياء من الله الذي شرعه على لمانه وألمنة الانبياء من الله المبيل المنادم وإما كثرت الاناجيل المنادم وإما كثرت الاناجيل

لان كل من كتب ميرته عليه الملام ساها إنجيلا لاشتالها على ما بشر وهدى به الناس

من تك الاناجيل (إنجيل برنابا) وبرنابا حواري من أنمار المسيح الذين يلتبهم رجال الكنيسة بالرسل صحبه بولص زمنا بلكان « هو الذي عرف الثلاميذ بولص بعد ما اهتدى (بولص) ورجع الى اورشليم ١٥) نلمل للاميذ المسيح ما كاثرا ليقوا بإيمان بولص بعد ما كان من شدة عداوته لحينهم لولا برنابا الذي عرفه أولا وعرفهم به بعد ان وثق به ، ومقدمة هذا الانجيل الذي نقدم ترجمته لقراء المربية اليوم ناطقة بأن بولص انفرد بنطيم جديد مخالف لما تقدم ترجمته لقراء المربية اليوم ناطقة بأن بولص انفرد بنطيم جديد مخالف لما تقاه المواريون عن المسيح ، ولكن تعاليمه هي التي غلبت وانتشرت واشتهرت وصارت عاد النصرائية ، ويذهب بعض علاء الافرنج الى أن انجيل مى قس وانجيل برحنا من وضعه كا في دائرة المعارف الفرنسية ، فلا غرو اذا عدت الكنيسة إنجيل برنابا إنجيلا غير قانوني أو غيرصحيح

لم نقف على ذكر لانجيل برنابا في أسفار الثاريخ أقدم من المنشور الذي أصدره البابا جلاسيوس الأول في بيان الكتب التي محرم قراء بها نقد جاء في منها إنجيل برنابا وقد تولى جلاسيوس البابرية في أواخر القرن الماس المسيلاد أي قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم على أن بعض على أوربا برتابون اليوم في ذلك المنشور كاذكر الله كتور سعادة في مقدمته والثبت مقدم على النافي اليوم في ذلك المنشور كاذكر الله كتور سعادة في مقدمته والثبت مقدم على النافي

مرت القرون وتعاقبت الاجيال ولم يسع أحد ذكراً له فدا الانجيل عنى عثر وافي أور باعلى نسخة منه منذمئني سنة فعدوها كنزا عيناً ولو وجدها أحد في القرون الوسطى قرون ظهات الشعب والجهل لما ظهرت وأنى يظهر الشي في الفلوة والنور شرط الفلور ؟

غارت هدف النسخة في نور المرية التألق في الماللاد وكانت موضى المنام العلاه وعايتهم وموفوع محتهم واجتهادم وانبرى بعض فضلاء الانسكليز في العلم الماضى أمرجتها بالاسكليزية وتعمم نشرها وقد أهدت الينانسنة منها

<sup>(</sup>١) اع ١٠٧٩ كالرص ٢٢٢ من الجزء الأول من قاموس الكناب المقدس

عند نشرها فرأينا أنه بجب ان لا يكرن حظ قراء البربية منها أقل من منظقراء الانكليزية فيكشفنا بذلك مديقنا الدكتور خليل سادة فرافقت وغيته غينا وزجم النسخة بالمربية ترجة حرفية وباشرنا طبها بطمارضهامه على الامل لاجل الدقة في تصعيمها

بحث علاء أور با في هذه الناخة ركتبرا في شائبا فهولاً طويلة لحيها الدكتور سادة في مفلمة فن ساحتهم ماهو على دفق ككلامهم في في في ورقبا وتجليدها ولنتها ومنها ماهومن قبيل المرص والتنابين كأ قو لم في الكانب الأول لها والزمن الذي كنبت فيه وتبعهم في مثل هذا البحث أصحاب مجلي المنتطف والملال

ويجب النفية في هذا المقام على قاعدة من قراعد البحث الفلسفية ، وأصل من أموله المقلية عوفي قاعدة إطلاق البحث أو ينانه على أمه ولو مفروضًا. فان كَيْراً مِن البَاحِيْن بِينُونَ أَعِالِهِم عَلَى فَرَضَ بِتَخْذُونِهِ قَاعِدَة مسلمة وربيا كان فاسداً فيجي كل ما أي عليه مثله لأرن ما في على الفاسد فاسد عليا . مثال هذا ما انتحن به بعنى الفلاسنة تلاميذه وهو أنه عمد الى جرة كانت في الشمس فقلبه المن غير ان يروه ودعام فقال اني أرى وجه عذه الجرة القابل الشدس باردائم قلبا ولى الماني الأثغر مسم فاذا هو سخن فطالهم بعلة ذلك فطنقوا ينتعلون الملل وهو يردها ولا سألوه عن رأيه في ذلك قال أنه مجب أن يثنبت من صعة الذي و أولا مج يبعث عن علته و كون الإانب القابل الشمس من هذه المُرة بأردا والمانب الذائل للارش سذا غير صميح بل قلبها اللاختير فطنكم وكذلك فال بعض الباحثين في إنجيل برنا بافرضوا أنه من وضع بعض الملين نم عاروا في عزر تعيين واضه عل هو غربي أم شرقي عربي أم عجمي قديم ام عادث وما قال أحد فيه قولا الا وجد من الباحثين من يفتده حتى رأى الدكنور سمادة بعد الاطلاع على على الأقوال ان الاقرب الى النصور أن يكون كانيه يهوديا أندليًا من أهل القرون الرسطى تنصر ثم دخل في الاسلام وألقن اللغة المربية وعرف القرآن والسنة حق المرقة بعد الاحاطة بكتب العبد المشق والجديد واستدل على هذا الفرض بعله الراسع بأسفار العبد القديم وموافقة الثلمود وإحاطته بالعبد الجديد وغفل عن عزوه الى كتب العبدين عا لا يوجد في نسخها التي عرفت في القرون الوسطى وهي التي بين أيدينا الآن كور وقعية هوشع وحمي الى كتاب دانيال، وعن مخالفته لها احبانا في مسائل أخرى وفر كان من أهل القرون الوسطى وما بعدها لما وقع في هذا الفلط الظاهر مع عليه الواسم

واستلل أيضًا بموافقة بعض مباحثه الفرآن والأحاديث وما كل ما وافق شيئًا في بعض مباحثه يكون مأخوذًا منه والا لزم ان تكون التوراة مأخوذة من شريعة حمو رابي لارحيا من الله لومي عليه السلام على أن معظم مباحث هذا الانجيل لم تكن معر وفة عند أحد من المسلمين وأسلم به في التعيير بعيد جداً من أماليب المسلمين عامة والعرب منهم خاصة كل بين ذلك بعض القميسين في مجلة أماليب المسلمين عامة والعرب منهم خاصة كل بين ذلك بعض القميسين في مجلة وينية وأي مسلم يذكر الله ولا يثمي عليه والانهاء ولا بصلى عليهم ويسمى الملائكة بغير الاسماء الواردة في الكتاب والسنة

وقد كانت مسألة اليوبيل أقرى الشبهات عندي على كون كانيه من أهل القرون المتوسطة لا من قرن المسيح حتى بين الدكثور مسادة ضفها بدقة نظره فلم يقل الماكثور مسادة ضفها بدقة نظره فلم يقل المقام فان موافقة بسفى ما فيه ليسفى ما ورد في شعر داني يمكن ان يملل بأن دانتي اطلع عليه وأخذ منه ان لم يكى ذلك من قبيل أواردا للواطر

أما الموامش المربية التي وجدت على النسخة فيعشل ان تكون المراهب فرمرينو الذي اكتشف هذا الانجبل في مكتبة اليابا بأن يكون دخوله في الاسلام حله على نعلم العربية حتى كان عبلغ علمه فيها ان يترجم بعض الجمل بعبارة ستيمة تفلم علمها المدجمة على قالتها الابنافي ذلك فان كل تفلم علمها المسجمة وما فيه من العبارات الصحيحة على قالتها الابنافي ذلك فان كل من يتعلم لفة اجتبية في سن الكبر تكون كتابته فيها الاول العربد من هذا القبيل: صواب قليل، وخطأ كثير، على ان اكثر العبارات الصحيحة في هذه الهوامش منقول من القرآن أو بعض الكثب المربية التي يمكن ان يكون قد اطلع عليها الكائب، و مجتمل من القرآن أو بعض الكثب المربية التي يمكن ان يكون قد اطلع عليها الكائب، و مجتمل

أنى بكرن بعض النسوس أو من عمل شا كانبم قد تعلم العربية لينبين هل فيها مصادر طندا الانجيل عكن ارجامه اليها . و برجع هذا الاحبال تسيته الفصول مورا تشبيها له بالقران أماعزو هذه البوامش الى مسلم، بق في الاسلام فخطأ لا يحتمل العبواب اذلا برجد مسلم بي ولا عجبي بطاق انظ الدور على غرسور القرآن أو يقول والله سيمان ٤ كا جا ، في مواضع منها ها ،ش ص ١٤١ و ١١ لان كلة وسيمان الله ع ما مجنفه كل مسلمن اذ كاردينه ، أو يقول ميخائيل بدل ميكائيل و بجيل اسم اسرافیل فیسیه اوریل اورفائیل، او یقهل ان السوات اکثر من سبع وان المذد لا منهوم له كا قال علماء الاصول . ولذاك أمثلة أخرى أضف الها عدم الملاع علما السلين في الانداس وغيرها على هذا الأنجيل كاحقه الدكتور مرجليوثموْ يدا تعقيقه بخلو كتب الملين الذين ردوا على النصارى من ذكره، وناهيك بابن عزم الاندلس وابن أبية الشرق نقد كاناأ ومعله السلمز في الفرب والشرق الملاعاكا بعلم من كثيما ولم يذكرا في ردهما على النصارى هذا الانجيل بقي أمر يستنكره الياحثون في هذا الانجيل محنًا علميًا لادينيًا أشد الاستنكار وموتصر بمه باسم و النبي محدى عليه الصلاة والسلام قائلين لا يمقل ان يكونذلك كتب قبل ظهور الاعلام اذالمهود في البثارات ان تكون بالكنايات والاشارات والريتون في الدين لا يرون مثل ذلك مستنكراً في خبر الرحي وقد نقل الشيخ عد يرم عن رحالة انكايزي أنه رأسك في دار الكتب البابرية في الناتيكان نسخة من الأعبيل مكتوبة بالقلم الحيري قبل بعثة الذي (ص) وفيها يقول المسيع ﴿ وَمِيشِراً بِرَسُولَ بِأَنِّي مِن بِعَسِلِي السِّهِ أَحِمْ ﴾ وذلك موافق انص القرآن بَالْمُوفِ وَلَكِنَ لَمْ يَنْقُلُ عِن أَحِدُ مِن السَّلِّينِ أَنَّهِ رأَى شَيِّنًا مِن هَـنَـه الاناجيل التي فيها البشارات الصريحة فيغابر النفي مكتبة الغاتيكان من بقايا تلك الاناجيل والكشيالتي كانت ممنوعة في القرون الأولى مالو ظهر لأزال كل شبهة عرف أنجيل برنابا وغيره .

على انه لا يبعد ان يكون مترجم برنابا باللغة الايطالية تلد ذكر اسم ه محمد » ترجمة وانه في الاصل الذي ترجم هو عنه قد ذكر بلفظ بفيد ممناه كلفظ البارقليط ومثل هذا الشاهل مهود عند المسجين في الرجة كا بنه الثبغ رحمة الله الثواهد الكثيرة من كتبم في الامر المابع من الملك المادس من الباب بالمادس من كتابه اظهار المق وزاده بعد ذلك بياناً في البشارة الثامنة عشرة

ولا يحسين القارى المسلم ان على أوريا ويسفى على بلادنا كالدكتور سمادة وأسماب المتنطف والملال يظهرون الربب في هذا الانجل الموافق في أصول ثما ليه للاملام تمصياً النصر انية فان الزمن الذي كان النصب فيه مجمل الملاسط طمس المقائق الثار يخية وغيرها قدمفى وقد بحث على أور بامثل هذه المباحث في الاناجيل الاربعة فيينوا انه لا يعرف من كتبت ولا بأي لفة ألفت وقال بعضه ان مو لفيها غير معروفين وانهم مضهم برامر برضم أكثرها كارى في دائرة الممارف الفرنسية وغيرها بل منهم من جعل أصول تعاليها مأخوذة من الادبان الوثنية

أكثر العلاء في هذا العمر أحرار متقلون في مباحثهم الا من غلب علمه النقليد الديني أو مصانعة المتدين ألا ترى ان الدكتور مرجلوث الانكليزي هم الذي دحفر شبة من قال ان لهذا الانجيل أملاً عربياً وانمين وضع المسلمين، وإن الدكتور معادة هم الذي فند رأي المستدل على كونه من وضع النرون الرسطى بمانيه من ذكر كون اليم يل كل مئة سنة ،وإن أصحاب المنتطف يجرزون أن يكون له أمل ترجمت عنه النسخة الإيطالية و مجنون على البحث عنها المشال أولئك العلاء يجب احترام رأيهم وإن لم يكن دليله واضحار تعليله ظاهرا

ومن لاحظ ان بعض القسيسين بجمارت المبدة في اثبات الاناجيل الاربة مافيها من العالم الادبية العالمية ثم قرأ تعالم أنجيل برنابا يظهر له مكانه العالمية تعالم الالحبية والأدبية وغاذ مرفنا النظر عن فائدته التاريخية وعن حكه لنا في المسائل الثلاث المثلافية - الترحيد وعدم صلب المسيح ونبوة محمد (عر) - فحدينا باعثا على طبعه وراه قيمته التاريخية مافيه من المراعظ والمسكم والآداب وأفيه عن وثباه الى مراط مستقيم ا

هذرشدرشا المسني

القامرة في ٢١ مغر شة ٢٢١١

| e the time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vero emoral o di esta de destra de la constante de la constant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TANKEN HISTORY OF THE PROPERTY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Charles Call Dinks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | idloli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لأد أعاليها الماس                                  | والله علام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n ?                              |                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| And the Control of th | ondutation of the contraction of | Corpe and other works to be some by the sound that | NORGO CONTRACTOR CONTR | ig tij generalija i kan menganja | The minder the little to the second of months | There are an income de area grading service non de la | The control of the co |         | March Control of the |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | **************************************        |                                                       | وء<br>ما<br>تي ٿي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | - 30                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 18V | A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# خطبہ عنی باک ناصف ﴿ رئیس نادی دار اللم فی مسألة النمریب ﴾

أكثر القائلون بتطبق «سياسة الياب القتوم» على اللنة المربية من ذكر جود أمتنا واشتفالها عن الجواهر بالاعراض ووقو فهامو تف الستضفين أمام الام النربية ونموا علينا تحرجنا قبول الدخيل في لتنا ورمونًا " بالرجوع الى الوراء والنفور من كل جديد والو توف عند مد مأمله الزمان و خالفة منة النات المية علمية الحركة الدائمة التي قدر أهلها أن ينتفعوا بكل ملطقه الله » الى آخر ما أو ا به من الفضايا الخطابية قِصد النَّاير في أذكر العامين حق تخلوا ان الكم الاعجية واجبة الاستمال في النه الربة حرما على المن أن يضيم في انتاء ألفاظ عيية تسد مسدها وإن قواعد الاقتعادالياسي قفي بصر فه في اختراع آلة عرية أو معمل صناعي أو مصرف مالي والقد كدت من شدة التأثير أسك عن الكرم غية ال أضم عليكر سانة عكنكر فيا اختراع شدقية جديدة أوآلة للطيران أوعلاج للسرطان

مسكنة الامة المستضمنة لاندري من أن تؤتى ولا تعرف الأخر ماعلة فندم مم كل ذاهب وغشي وراء كل عاطب

غلنا النيل سب رغاوتنا فدلنا عنه الى الآبار فانشطناء و فلنا الازياء

(الجد المادي عثر)

(17)

(النارع٢)

الراسة مانتنا عن الحركة فاستبد لنابهاأ زياء ضية فا عدونا وحسبنا اقتعاد السيارات والدراجات بوصلنا الى المدنية فاقتعد الومااستفدناه وزعمناملاهي المتشل، أقر بسبيل، فأبعد تنا، وعددنا النفازج (الباللو) معارج فاعرجنا، وغيرنا المائم بالقلانس والدور بالقصور وظهور العافنات يبطون المربات فنا أخرجنا كل ذلك محا نحن فيه من الاستضعاف ولاسابنا الى راقي الالمان، والانكارة واليابان

ان لارتباع الام وأنحطاطها أسبابا خاش فيها المكاء وأفاض في بيانها الملاء وليس القام الآزمقام ذكرها وان الميألة الى نحن بصدها مسألة نقلية يرجم فباللكت اللغة والادب وليس لاحد از يأخذ فها بالهرى أو يسترسل مع الوجدان أو يقتصر فيها على مجرد الاستقباح والاستعمال فكما لأبجوز في التاريخ ان تُنكروا غلبة اليابان للروس عتجين باز المنير لاينلب الكبير لايجوز في المربية أن تنصبوا الفاعل وتقدموا خبران على السها احتجاجا بأن المني لا يتنير ولا ان تقرلوا «ماالفرق بيننا وبين المرب الاولى حق جاز لمهوضم ألفاظ مقتضبة و تعربب كان أعبية والشنوذ عن القياس والمتنع طينا ألدو ارجالا ونحن رجال ٣٠ ليس لاحدان يقول ذلك الا اذا خرج من الرقة وخلع المذار ورني إن يكرن طليًا لا يقيد شيء . المالة منصوحة في الاسفار فن شاء ان يخرق الاجلع ولا يقصر شيئًا على الساح وستر مجمن عناء الدروس فليمنع ماشا فليس عندنا ما رنحه على اتباع الجاعة ولا فاندذفي الجدال مه واذا شاء ازيتم النصوص فها هويانه ، انفق العلماء على أن اللنة العربية كانت لسانعاد وعُود وأسم وعبيل

وطم وجديس وعليق وجرع ووبار من أولاد إرم بن مام وأول ننقيح دخلها كان بميل يعرب بن قعطان رأس العرب العاربة

وجرى أولاده على انته في انحاء اليمن كلها مُ تقرق جاعة منهم في نجد والحيداز وتهامة والشام والحيرة

ولما اصهر اسماعيل بن ابراهيم عليما السلام الى تبيلة جرم أدخل تنقيما ثانيا في اللغة وجرى على أثره القبائل من أولاده كربيعة ومفر وكنانة ونزار وخزاعة وقيس وضبة

والتقيح الثالث أدخلته قري بالتدريج التخابان لنات قبائل المرب التي كانت تفد عليم في كل عام وعكث بين ظهر انيم نحو خسين بو مامنها علاثة الم بسوق في قل عام وعكث بسوق مجة والاثون بسوق عكاظ وعشرة في مناسك المج

والتنقيع الرابع هو اختيار علماء المصرين البصرة والكوفة (نقلة اللغة في عصر الامويين والعباسيين) فقد قصروا اختياره على ست قبائل من صيم العرب لم تختلط بغيرها وهم قيس عيلان واحد وهذيل وبعض تميم وبعض كنانة وبعض طي ولم يأخذوا عن للم وجذام لمخالطتهم القبط الهل مصر، ولاعن قضاعة وغسان واياد لمخالطتهم اهل الشام والروم وأكثره نصارى يقر ءون بالعبرانية ، ولا عن تغلب لائهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ولا عن عبد القيس وازد عليان ولا عن عبد القيس وازد عمان لائهم كانوا بالبحرين خالطين الهنديين والفرس ولا عن عبد القيس وازد عمان وخولان والازد) لمخالطتهم المبشة والزنج والهنديين ولا عن عبد التين ولا عن بن عبد التين والمنديين والمنديين ولا عن عبد التين عنده ون بني حنيفة وسكان المهامة واثميف والطاقف لمخالطتهم بجار المين عنده

ولا عن حاشرة الحياز وقت تقل اللة لقساد لنها بالاختلاط

وعدرا لنة قريش أفسح اللنات العربية لأنها غالية عن عنمنة تيم وهي ابدال المهزة عنا عمو عنت وعنك أي أنت وانك ، وعن لللهبراء وهي كر أول المفارع عو تأس وتأبو ، وعن كمكسة ربية ومفر وهي إلحاق سين بعد كاف الخاطب وأيتكس ، وعن كشكشة موازن وعي إلَّاق شين بمكاف الخاطبة تحو رأيتكش وعن فعفية هذيل وهي قلے الماء عنا نحو متی أي حتى و عن و كم ريمة و هي كر كاف المطاب أمدالياء الساكنة أو الكسرة نحو عليكم وبكمه وعن و هنهني كلب وهي كسر ها، النبية اذالم يكن قبلها باء ساكنة ولا كسرة نحو عنهم وينهم وعن جمعية قضاعة وهي قلب الله الاخيرة جيا كو الماعيم لل عيم أي الساعي بدعي وعن وتم أهدل المن وهو قلب الدين المطرفة ناه نحو النات أي الناس، وعن الاستنطاء في لنة سند والازد وقيس وهو قلب الين الماكنة نونا قبل الطاء نحو أنطى أى أعطى ، وعن شنشة اليمن وهي قلب الكاف ثينا نحو ليش اللهم ليش ، وعن تلفانية الشمر و عمان و هي حذف الالف في كو مشاه الله أي ماشاه، وعن طيطانية عير وهي جمل ألى «أم» كو ، وعن طاب المهواء أي الموا، وغينية قضاعة وهي اخفاء الحروف عندالكلام فلاتكاد تظهر

ولم ينقل نقله اللغة إلى لغة كل فبيلة على مدتبا بل جموا الانفاط التي يتكام بهاكل القبائل التي عولوا على الاخذ عنها وجمارها لغة واحدة مقابل اللغة الاعجمية لا يخلي المتكلم الا اذا خرج عنها كلها فلفظ الله مقابل اللغة الاعجمية لا يخلي المتكلم الا اذا خرج عنها كلها فلفظ الله نفا اللغة دوس ( بطن من الازد) ولفظ السكين لفة قريش فنقل الاغة اللفظين

وأبا دوا لكر انسان أن يتكلم بأيهما شاء ولو لم يوجد في الدب من تكلم بهما معا ومن هذا جاء الترادف في اللغة والاشتراك اللفظي ولو جموا لنه كل حي من الدب على حدتها لتكرر الممل وطال الزمن

ثم نظروا بمدذلك الى الفردات فما كان منها كثير الدوران على ألسنة المرب عدوه غريباً ووحشيا يمن المشماله غلا بالفصاحة ولو كان معروفاً عند المخاطبين

واستفرجوا من استمالات المرب قواعد تنملق بأحوال أو اخر اللكم وقواعد تنملق بأحوال أو اخر اللكم وقواعد تنملق بباقي أحوالها وسموها علم النحو والصرف وجملوا لبعض تلك القواعد قيوداً واستثناآت حتى يكون الاستمال الكثير مضبوطاً بقوانين تحتذى عند القياس وما شذ عن ذلك جملوه ساعيا يقبل من المولد

وكا واشديدي الحرص على بيان الساعي والقياسي فاذا لم يكن اللفظ (مادة أو هيئه) قد سمع من العرب منعوه بتانا وشنعوا على مستعمله ولاجل أن يعرف السامع مقدار عنايتهم بالمسموع من العرب ومقدار الانحطاط الذي كان يلحق عن بخيل منهم أروي لك قصة وفو دسيبويه على بحبي بن خالد البرمكي ببغداد فقد عقد بحبي مجلسا جمع فيه بين سيبويه وثيس نحاة البصرة وبين على الكسائي وثيس نحاة البكوفة فقال له الكسائي: تسألني أو أسألك فقال سيبويه سل أنت فسأله الكسائي عن قول العرب ترفع هذه كنت أظن ان العقرب أشد لسعة من الزنبور فاذا هو هي "أبحوف مفاذا هو الما العرب ترفع من الذا هو الما العرب ترفع من الذا هو العمائي العرب ترفع من الذا هو الما العرب ترفع من الذا هو العمائي العرب ترفع الكسائي العرب ترفع الدي و تنصبه فقال بحي لقد اختلفنا وأنها رئيسا بلديكما فن بحكم بينكما فقال ذلك و تنصبه فقال بحي لقد اختلفنا وأنها وثيسا بلديكما فن بحكم بينكما فقال دلك و تنصبه فقال بحي لقد اختلفنا وأنها وثيسا بلديكما فن بحكم بينكما فقال دلك و تنصبه فقال المحكمات التحكمات المنائي العمائي العمائي العمائي العرب ترفع المنائي العمائي العم

له الكمائي هذه الرب ببابك قد سمع منهم أهل البلدين فيُحفَرون ويُسألُون فقال يجي وجعفر أنصفت وامرا بإحضار أعرابي من أهمل البادية وسألره فقال والقول قول الكما أني » فقال سيبويه ليحي «مرهأن ينطق بذلك فازلسائه لا يطاوعه » فاكتنى الجلس بحكم الاعرابي وخجل سيبويه وسافر بعد ذلك الى فارس فأقام بها حتى مات وكانت هذه المسألة سبب علته وكانت وفاته في سنة ١٨٠ وعمره ٢٣ وهكذا كانت عادة علياه البلدين متى اختلفوا في أمر تلكوه عند البدو وتسمدوه منهم

وعرفوا المرتب بأنه الاسم الاعجبي الذي فاحت به المرب الموثون المربيتهم فاذا فاه به غير المربي سي مولداً وقد تبهم في ذلك كل من كتب في اللغة كأ محاب الصعاح والقاموس والحكم والعباب وأجمع اللهاء على أن لا يستشهد في اللغة والصرف والنحو الا بكلام المرب ولا يجرز الاستشهاد بكلام المولدين الا في علم البلاغة

واجازوا استمال السكلم في غير ماوضت له متى وجدت مناسبة بين المنى الاصلى والمنى المراد وقامت قرينة تمنع ارادة المنى الاصلى وحدروا تلك الناسبات بالاستقراء وسموها علاقات وهي

الشابة نحو فاه الخطيب بالدر أي الكلات المان والسبية - نحو رعنا النيث أي السلاه والسبية - نحو رعنا النيث أي السلاه والسبية - نحو أمطرت الساء نباتا أي ماه والسبية - نحو «بجملون أصابهم في آذانهم والمرائية - نحو بث الامير البيون أي الجواسيس والمائية - نحو بن الامير البيون أي الجواسيس والمائية - نحو بن الامير البيون أي الجواسيس والمائية - نحو بن الامير البيون أي الجواسيس

والحلية - نحو حال الوادي وجرى الميزاب أي ماؤه واللازمية - كاطلاق الحرارة على النار واللازمية نحو دخلت الشمس من البكو ق أي ضو مها والاطلاق - نحو « لا ميلاة لجار المسجد الا في المسجد » أي لاميلاة كاملة

والتقيد كاطلاق المشفر على شفة الانسان والمشفر للبعير كالشفة للانسان والمشفر للبعير كالشفة للانسان والمسر على السيف والرخ والدابة على ذات الاربع

والخصوص كاطلاق الم الشخص على القيلة نحو تميم وقريش وربيعة والبدلية - نحو في ملك فلان النه دينار أي متاع يساوي الفا والمبدلية - نحو « أكلت دما ان لم أرعك بضرة «أي أكلت دية واعتبار ما كان - نحو « وآ واالبتاى أموالهم »أى الذين كاوابتاى واعتبار ما يكون - نحو « آرائي أعصر خرا » أي عنبا الدالية - نحو فهت الكتاب أي ميناه

والمدلولة أي قرأت مناه مشفوعا بقبيل وأي قرأت لفظه والحباورة الحباورة الحبل وقد والحباورة في الذكر فقط كا في المشاكلة نحو: اطبخوا لي جبة وقيما والآلية في الذكر فقط كا في المشاكلة نحو: اطبخوا لي جبة وقيما والآلية في والجمل لي لسان صدق "أي ذكراً حسنا صادقاً والتعلق - كاطلاق لفظ المعدر على الفاعل أو المفعول كشاهمه عدل «وهذا خلق الله»

والشرطية - نحو « وما كان الله ليفيم إيمانكم» أي صلاتكم

والمعدرية - نحو «فرجمو الى أنفسم» أي آرائم والظهرية - نحو «يد الله فوق أيديم» أي قدرته والتفاد - كاطلاق البعير على الاعمى ومتى اشتهر اللفظ في مناه الجازي مارخية عرفية له حصم المقنة الوضية

وقد صارت الله بهذا التقيع الاخير لنة المرب عامة لالنه قبيلة بينها فأي لفظ نطقت به فانت معيب وأي استهال جريت عليه فلست يخطئ ما دست لم تخرج عن المنقول وأية علاقة ما نقلك من الملاقات السالنة الذكر توصلك الى تسمية مالم تسمه المرب فلست مقيداً للفظ أعجي ولا بلجة حي معين وصرت بذلك بميدا عن اللطأ واسم الجال في النثر والنظم والتقلب في الاساليب الانشائية تصول وتجول وتهم وتنجد حمياً يسمو اليه استعدادك وتصل البه درجتك من الاطلاع وتكنك منه بضاعتك فلك از تقول المدية كا تقول دوس والن تقول السكين كا تقول قريش وان تنطق كلة «حيث» بتسم لنات ولفظ «بأربي» بست لنات وتركب (بادئ بده) بانية عشر وجها وال ترفع اللير وتنفيه في نحو ما هذا بشرآ وان تطلق الاسدعى السبم والشجاع والمين على اليامرة والذهب والجاسوس وتعرّح وتدي حيث عتاج لذلك وتنقل الى المرية كل ما فهمته من اللمات الاخرى

وقد وقع جاسوس غربي في يد الدنو فيسوه وألزموه أن يكتب كناباً إلى ملسكه بحمله فيه على مداهمتهم وبوهم بقلة عددم وعسدم

«أما بعد فقد أحطت على بالقوم، وأصبحت مستر محا من السبي في تمرف احرافهم، واني قد استضفتهم بالنسبة اليكم وقد كنت أعهد في أخدال الملك المهلة بالامور والنظر في الساقبة فقد تحققت انكم الفئة النالبة باذن الله، ولقد رأيت من أحوال القوم ما يطيب به قلب الملك نصحت فدع ريك ودع مهلك والسلام»

وسلم الكتاب الى المدوفارسلوه الى الملك بعدما اطله و اعليه فتفطن الملك الماراد الكاتب وقال لحاشيته از الجاسوس وقع في الاسر فأصبح مستريحا من السمي وانه رآم أضافنا واننا قليل بالنسبة لهم اذ لح بآية "كم من فئة قليلة " ولفتني الى الاناة اذ جعلها عادة لي وأراد قلب عروف الجلة الاخيرة فتكون "كليم عدو كير عد فتحصن "

على هدذا استقرت اللغة العربية وتم إحكامها وحصرت مفرداتها الاصلية و توانينها وأبيح استمال مفرداتها في غير ما وضعت له عندالاحتياج وشرط العلاقة والقربئة وانتهت أدوار انتنقيع فيها فلم يبق الااستظهارها والعمل بها. وقدا غتبطت الامة العربية بذلك وعكفت على العمل بها قرونا قضت فيها لبانة للعملم والسياسة و تفرغت للفتوح والاستمار وملائت طباق الارض بالتصانيف في الشرائع والحكمة وكل ما كان على وجه الارض من العلوم فأنارت الخافقين ونشرت المدنية في الدنيا. ولما ضعف أمره ورثهم الغربيون في حكمتهم وأخذوها عنهم وأضافوا اليها ما تجدد من الصناعات والقنون ولا يزال الافرنج بدأ بون في اعتماء الكتب العربية ويستخرجون منها من القوائد مالم يكن في حسباننا ولكل مجتهد نصيب ويستخرجون منها من القوائد مالم يكن في حسباننا ولكل مجتهد نصيب (المنادج ٢) (المجلد الحادي عشر)

هذا ما حضر في من النصوص الحتوية عليها كتب الرب التضافر عليها من أنه الأدب، فن شاء فليؤمن بها ومن شاء فليكثر بها فقد تين الرشد من الني

ولما قعدت هم المالفين وانشر فعاد اللغة عادة وقوانين رأى فريق من الناس أن يكفونا مؤنة التحصيل فبيرا الى فتح ثفور اللغة المربية للدخيل من الالفاظ وطفقوا مجمنون صنيهم بأقيمة خطابية وجعالية لا تفى من الحق شيا

فقالوا أولا: إن المرب أخذوا ألفاظا من الاعاجم في أطوار تقيح البربية واستملها الفصحاء وورد منها كثير في القران والأحاديث فما لنا لانتثى مذهبا غامسا في التقيع وفلم أن ما أخذه العرب قليل جما بالنسبة إلى مانيذوه ونادر بالاضافة إلى مادة لفتهم الاصلية والقليل النادر لا يقال عليه فاذا فتحنا البرم بأب القياس في مادة اللغة نفتحه غداً بالأولى في هيئتها أي في المر ف والنحو فنقيس على ما ورد شفوذاً عن الرب اذ ليت المادة بأقل خطررة من الميئة ولا الجوهر بأدني احتراما من البرض فننصب غبر المبتدا وخبر ان ونشتق من الجوامد كلها وعميل الالف حيًا وجدت ونستفرج من كل فعل ثلاثي مزيدات ونستمعل الرياءة لكل الماني وبالجلة نجمل عالى اللغة المربية سافلها وتحدث فيها الاحداث الماثلة فتبليل فيها الالسنة وتفقد بسد قليل من الزمن مم أن «أعاب اللنات المية» الذي ريدون أن يشبوا بهم لم رضوا أن يتركوا عاداتهم من المحلام والكتابة ولوكانت خطأ فلا يزالون يقولون في ٥٧ ستون و خسة عشر وفي ٨٨ أربع عشر ينات و عماية عشر ولا يزالون

يكتبون جلة حروف في الكلمة لا ينطق بثري، منها و يُوهون بحروف لا يكتب منهاشي،

وظارا ثانيا: أنه يجب أن يكون لكل مدلال دال خاص به لايدل على غيره أبدا وتكون دلالته بنفسه لا بعلاقة أخرى وان تسبة الحدالت بلفظ عربي مها كانت علاقته يوقم في الاشتراك ويزيدنا آلامالي آلامنا: وغرضم بذلك منع الاشتراك اللفظي بالمرة أوعدم زيادته وفاتهم ارن الاشتراك النظى وأتم لاعالة في جيم النات لازأ لناظر لنه عمورة والماني غير محمورة فلو وزعت الالفاظ على الماني وجب الممير الى الاعتراك حبا والهلاضرر من استمالهم القريقة ففي المندسة مثلاستعمل الزارية والسود والسطح والمرم والكرة والضلم ولا يخطر في البال شيء من ممانها القديمة، وفي الطبيعة والكبيباتستمل المدسة واللح والباورات ولا تحس بأصل مناها، وفي القرانين تستمل وضم اليد وسعب الورقة وحبس المين والقذف والضبط والربطولا بجي في الماطر ممناه الاصلي والذي يسم جلة «سيارة الامير سبقت القطار» لا يتوع القافلة ولا الجال فأين هي الألام التي تخشون من زيادتها الومن منكم يمكنه ان يتكلم كلاما عاليا من المشترك والحازة أناأراهنكم على كتابة عشرة أسطر بأي لنة شئم في وسف عادثة من الموادث ذات البال فن قدر على اخلائها من الجاز والمشترك فله مني عشرة دنانير وأمها تكشيرا ، والمقيقة ال هذه الآلام آلام وهية توجد عند ماريد أن يألم مها

وقالوا الماليا: ازدلالة الكلم الأعبية أصرح لانها تدل على صنف عند ص بخلاف الكلم المرية فأنها في النالب تكون عامة: وفأنهم الن

الاصطلاح بجمل العام خاصا والمطلق مقيدا فالنمافة والبارجة والدارعة والمنطلاد لامحوم فيها بعد الاصطلاح عليها وغلبة الاسمية على الوصفية معروفة في اللغات تديما وحديثا فيقولون في السيف أبيض ومرهف ومندي ويماني وفي الرمح أسمر ولدن وسمري ورديني وكلها أوساف غلبت عليها الاسمية

وقالوا رابعا: إن التعريب أسهل من اتقاء اللفظ المربي واستعال الاعبى أخف على السم فاذا قلت للبدال «أعطى قدما من الجنة» اشماً زمنك وسخر السامعون مخلاف «البيرا»: وفاتهم أن هذه الصوية تزول بمد الاحتداء إلى الكلمة الربية والاصطلاح عليها والالحاح في التمالما لنظا وكتابة على أن هذه المعربة أنا تكون على الاشغاس الكفين باعتفراج الكلم بخلاف الذين تعلمونها جديدا فانهم مجدونها بدون عناء كالذي يابس الثوب لابحس بمناء حاثكه وخائطه وقارىء الصحيفة لايكس بيناء عررها وجامع حروفها وطابعها . ولا يدمر فوم يَمَانُورِنِ الْأَعْمَالُ وَآخُرُونَ يُنْفُمُونَ بِهَا وَنُحَنَ لَانْكَافَ أَوْ الدُّالَّةِ الدُّمَّة بالاشتنال منا في انقاء الالفاظ بل يكني ال يتمب منا فريق في هذا الاس مقابل تب الآخرين في أعمال اخرى على قاعدة التبادل الدني أما استهزاء العامة فلا يموقنا عن العمل لا بالا نمل لم بل للغاصة والنش الجديد الذين يتملمون في الدارس، وخالي الذمن محفظ ما يلقى اليه ِسُواء كازاللفظ الذي يحفظه عربيا أو أعجميا ، واني أذكر كم أنناكنا نستممل كلمة توسسون وقوميتيه وجرنال وغازيته وأفوكاتو وكوليرا وواور وقنصل جنرال ولما ابتدأ الصحافيون ينيرونها بلجنة وصحيفة ومحام

ووباء وتعالر ومشد كنا تقززها فلما ألموا في استهالها زال التقزز شيئا فشيئًا حق عفنا الدكابات الاولى فجازام الله عن المربية خيرا. فلم لا يعمل المحدثون من الصحافيين مثل ماعمل الاقدموز ؟ ولماذا لا يحذو مترجي أمس ؟ ولم لا نساعد هؤلاء وهؤلاء على اداء ذلك الواجب ؟

وقالوا خامسا: ليس لنا أن تتمسك بالقديم لمجرد قدمه: فنقول للم وليس لنا أن ننبذ القديم لمجرد قدمه فا كل قديم ينبذ ولا كل جديد يؤخذ والواجب على من رأى المصلحة في القديم أن لا يتركه مالم تقم الادلة على أصلحية الجديد وقد جربنا القديم مئات من السنين فقالم بالكفاية ولم نر للان منفعة في الالفاظ الجديدة بل الضرر محقق لانا لو فتحنا الباب لدخول الجديد لاستعجم على الخالفين فيم كل المؤلفات منذ الن سنة الى الآن وانقطم الاتصال بين السابق واللاحق وضاع على المتأخرين ثراث السلافيم المتقدمين

ويمد فاني لم أفهم للآن وجهاللنشبث بحب الاعجبي فاما أن نكون مصابين عرض الشعوبية وهو تفضيل العجم على العرب واما أن نكون لاستضعافنا مقلدين النالب كا قال ابن خلدون ، واما ان يكون في طباعنا اخلاد الى الراحة والسكون فلا ثريد أن نماني أعمالا جديدة لم نتمودها فتخدعنا هذه الطباع الى تحمين مأنحن عليه ونقول بالتمريب لاننا يمكننا أن نمرب كل يوم الف كلة ولا نجد في الشهر عشرين كلة عربية فيقرر كل منا أن ماوصل اليه هو منتهي الكمال وأن مايزيد عن ذلك بحسب من التقمر والتفييق ولا يريد ان يمترف بكمال بعد الحد الذي وقف عنده فيسجل

على تقمه النقص ، اذ لم يكن هذا ولا ذاكفًا سبب هذا التشبث يأترى؟ لقد وعيت كل ماسيق من الادلة فلم أجد فيها برهانا فلمل جمرد فريحي ضرب بني وين المقيقة حجابا مستورا

وقد نشأ من الساهل في حياطة اللمان المربي أن تطرق الفسادالي مادته وهيئته وتولد عنه لمان آخر لاهو بالمربي ولاهم بالاعجبي وساه الناس باللغة العامية أو الدارجة وهو المستعمل لهذا المهد في مصروالشام والعراق وجزيرة المرب والمنرب والمدوان لا يتكلمون بنيره وان كاوا لا يزالون يكتبون بالمربية الفصى أو ما يقرب منها

وثرى الطفل تعلم العامية في أقل من غمس سنين ولا يتعلم الفصحى في أقل من عشر والسبب في ذلك ظاهر وهو أنه في أول أمره لا يسمع غير العامية ولا يتكلم بنيرها فهو أنها سار وحيثا ذهب مشتغل جافترسخ في ذهنه رسوخ الفرنسية في أذهان أطفال الفرنسيس والانكايزية في أذهان أطفال الفرنسيس والانكايزية في أذهان أطفال الانكايز وليس الحال كذلك في ابان تعلمه لغة الكتابة وبعد ولو فرضنا صبيا نشأ في بلد يتكلم أهله بالمربية الفصحى بالسليقة وبعد سن مخصوص يتعلمون العامية ويستسلونها في الكتابة فقط لانعكس معه الحال وتعلم العامية في أقل من عثمر ، فليس من طبيعة اللسان العربي الصحيح شي من الصعوبة وانحاهي طريقة التلقين وبيئة التعليم

وعلى كل عال فالجمع بين العامية والفصص يستند خس عشرة سنة كان ينني عنها خمس لو اقتصر المعلم على احداها ويضيع على كل متعلم عشر سنين من عمره فاذا تحققت الآمال وصار التعليم اجباريا فكر تخسر الامة كل سنة من أنمار افرادها ٤. فاذا أخذنا المعلل السنوى للمو الهدوهو

... ۷۰۰ وطرحنا منه معدل و فیات الاطفال الی سن العشرة ( و نفر ض أنه النصف) ٥٠٠ و ۲۳۰ یکر و عدد البانین ٢٢٥٠٠ نفر به فی عشرة أعوام وهی مقدار مایخسره کل واحد فنکون النتیجة ان الامة تخسر فی کل عام عمل شخص واحد فی ٥٠٠ و ٥٠ رو ١٠ سنة و بعبارة أخرى يفوتها دیج زراعة ٥٠٠ رو ۷۷ ره فدان علی فرض ان الندان یز عه اثنان وهی خسارة لا بحسن السکوت علیها یه فیاضیمة الاعمار تمشی سهللا ه

وقد استنكر الصبر على هذه الخسارة جماعة من الاقتصاديين فاتفقرا على وجوب الاقتصار على تعلم احدى اللفتين واختلفوا في تعييما فقال فريق منهم يقتصر على اللمية ومنهم المهندس الشهير وللككس والقاضي الكبير ويلمور. وقال الفريق الآخر ومنهم العالم الشهير والمربي الكبير يعقوب أرتين (باشا) بالاقتصار على الفصعى

واورد على الاول (١) ان لكل قطر عامية مخصوصة بل لكل مدرية لهجة معينة فاذا رجعنا لنة اقليم تمكيا منا نكون قد ألزمنا سكان الاقاليم الاخرى بتعليم لغة ذلك الاقليم وعناؤه في ذلك لا ينقص عن عناء تعلم المرية الفصحى بل القصحى أسهل لان كل شيّ فيها قد ضبط و تقح ووضعت له كتب متمددة (٢) وإن المامية في البلد الواحد تتبدل بتبدل العصور فلكل زمان ألفاظ تدخل مع أصحاب القوة ولذلك نرى في والا نكايزية (٣) وإن الترام المامية يحدث حجابا كثيفا دون الاستنباط من القرآن والحديث والمائور من كلام السلف فتذهب أعمال الاولين من القرآن والحديث والمائور من كلام السلف فتذهب أعمال الاولين هماه و تقع الحسارة على المسلمين وغيره ممن يستخرجون كنوز العلوم من هماه و تقع الحسارة على المسلمين وغيره ممن يستخرجون كنوز العلوم من

يطون الكتب العربية القديمة ولولا كتب العرب ماأشرق على أور باذلك النور الساطم وبالجلة تنقطم الملة بين الازمنة والامكنة العربية ويحرم ابن هذا الزمان من غار أفكار السابقين وقاطن هذا المكان من تبادل آراء المامرين من أبناء اللفة الواحدة فلا جرم كان من المتعين نبذ الله الوليككي والاخذ بالمذهب الارتيني

وخلاصة هذا المذهب أن تترك العامة بتكامون بماريدون وتدرب التلاميذ في المدارس على التكام بالفصحي وبحبب اليم التعاور بها كلا اجتبع لفيف منهم حق ترسخ فيهم ملكتها وتملك ألسنتهم دربتها ويكون أخذهم بالخرين تدريجيا يطبقر ن على ما عرفوه ويكملون محاورتهم بالعامية فيا لم يعرفوه وكلما زادت درجتهم في النطبع زادت قوتهم في التطبيق الى أن تهجر العامية وتحل الفصحي محلها

فاذا ضُم الى ذلك مطالمة الصحف والجلات العربية وساع الخطب العلمية في النوادي العربية والتردد على معاهد العظات ومشاهد التشيلات ومواقف المرافعات وتعليم الفنيات واحتذاء أساليب المنشئين وطبع كتب المبرزين فان اللغة العامية تفرض في أقل من عشرين عاما وتخلفها اللغة الصحيحة ويرجم اللسان العربي الى عصر مجده وأيام سعده

ولقد ع ذلك المربية النصحى ما داموا تحت نظر معاميهم وأخذ أسلمذا الامر عدته و تتاده وسألني رأبي في ذلك وكنت معلما في مدرسة الحقوق فقلت له ان الامر ميسور والحطب سهل فطلب الى تجربة ذلك قبل أن يصدر الاوامر فقلت نم وكرامة ولم يمض شهر حتى دعوته لنشود النجربة مع

من شاء من الفتشين فأسفرت التجربة عن نجاح باهر وارتقاء ظاهر فعم على امضاء عزيته لولا احتجاج فريق من الملمين، بل نفر من العاجزين، بإذ التطبيق متعذر قبل حفظ اللنة واتمام القواعد ولولا التوكؤ على هذه الفالطة لكانت العامية الآن، في خبركاد ان لم تكن في خبركان،

والذي يسمع كلام الباحثين الاصابين والمنتصرين لهما يخال ان بين الفريقين حربا عوانا وخلافا ما بعده الفاق ، ومنشأ هذا الافتراق الذي حي وطيسه واحتدم أوراه ان أدلة الفريق الاول تنتج أكثر من المدعى ويجر التسليم بها الى افعاب اللغة العربية والاتيان بخلق جديد ولو لا ذلك لكان الخلاف نظريا لا يترتب عليه أثر ويتضح ذلك اذا حددنا موضع النزاع وحصرناه في الدائرة التي يجب حصره فيها ، واحسن طريق للتعديد سرد مواطن الوفاق حتى تتحاماها اذا التي الجمان واليكم البيان

(١) نقسم أولا اللغة البربية الى لنتين لغة عامية ولغة فصحى فالعامية لا يمكن أن تكون على نزاع لان الباحث الاول يقول بعمل اللفظ الاعجبي ووضعه في القوالب المربية والثاني يقول بعدم الخروج عما ورد فحل النزاع اذا اللغة القصعى

(٢) ثم نقسم اللغة الفصى الى أجزائها حرف وفعل واسم فالمرف لا يمكن أن يكون على النزاع لانما وجد منه كاف واف بحاجة اللغة فلا ضرورة لزيادة نحو «ييس» و «نو» و ها ند» لوجود نعم ولا وحرف المعلف والفعل كذلك غير محتاج للمزيد فلا باعث لزيادة نحو «جون» و ها كوجود ما عائلها في العربية و قد و قع في كلام الباحث الاول (""ما يفهمنه لوجود ما عائلها في العربية و قد و قع في كلام الباحث الاول (""ما يفهمنه

<sup>(</sup>١) هو الشيخ محد المفري

رغيته في زيادة أفعال تشتق من الاسماء الاعجبية كأثرم وتمبيل وأميس ولمل ذلك فرط منه أثناء احتدام الجدال والافا وجه تفضيل الاعجبي على المربي ولم غل أحد بجواز أبنل وأحر وأفرس والنزل والحمار والفرس أعرق في الدية من الترام اللم الا أن يكوزوج النفيل شدة الرعة وعندنا قاعدة مذهبة نبني علياوهي أنه لا يصارالى التمريب الا اذاأ لجأت الماجة اله ولا عاجة إلى اترم كالاحاجة إلى أبغل لامكان التعير بركب الترام لر سلينا بقبول كل ترام فيعل الزاع اذآ الاسم

(4) مُ نقم الاسم إلى ما ينوب عن النمل كشتان دوي وصه والى مالا ينوب عن النمل والاول كالنمل لا حاجة الى الزيادة فيه فحل

النزاع اذا الناني

(٤) مُ نقم مالا ينوب عن الفعل الى مشتق وجامد فالمشتمات في الرية كافية وهي أمرح من نظائرها في النات الاخرى فالنزاع في البالد (٥) نَهِ فَم الجامد اليالم منى والمؤات فاساء الماني كثيرة جداً

في الرية حتى عدما الباحث الأول رُوة واسمة فالنزاع في الم الذات

(٦) مُ غنم لم الذات الى ما وضع لمين بلا واسطة وهو السلم والى ما وضم لمين بواسلة ملازمة وهو الضير والم الاشارة والاسم المرصول والى ماوضم لنير ممين وهو اسم الجنس

فالملم يشمل أسامي الاناسي والبلاد والجال والانهار والبحار والامم والاقاليم وماله شأن غاص من غيرها، والاتفاق على انها لاتخص المة مينة الا باعتبار سناها الاصلى قبل العلمية والها تبقى على ما وضعه لما واضها الالفرورة والفرورة الماأن تكون بوجود حروف أنجية

لا نظير لها في الربية كالمرف الذي بين الباء والفاء والمرف الذي بين الفاء والراو والحرف الذي بين الفاء والواو والحرف الذي بين العبم والقاف والكاف والنين وبعبارة أخرى كجيم القاهرة أوقاف الصعيد وهي تاف تمم والحرف الذي بين الجيم العربية والباء وبعبارة أخرى كجيم المناربة والحرف الالماني الذي بين بين الخاء والباء وبعبارة أخرى كجيم المناربة والحرف الالماني الذي بين الخاء والشين فيعدل الحرف الاعجمي مجرف بقاربه

والما أن تكورت بوجود حركات أعجبية لا نظير لما في البرية كالمركة التي بين الفتحة والفيمة كما تقول أهل القاهرة فوخ والمركة التي بين الفتحة والكرة عند الفرنسيس فتبدل بحركة عربية تقاربها أما المركة التي بين الفتحة والكرة فلها نظير في المربية في لغة نجد وقيس وأحد كا تسمع من القراء فتبق كا هي أو تبدل بفتحة خالصة والمديدها بألف خالصة

وإما باشتال اللم على ما لا تجيزه أمول العربية كالابتداء بساكن وكالانتهاء واوساكنة قبلها ضنة وكالانتهاء بواو أوياء بعد حرف مد فيحرك الساكن أو يتوصل اليه بهمزة وصل ويحرك احد الساكنين وتقلب الواو أو القلب الواو الساكنة ياء والضنة قبلها كسرة أو تحذف وتقلب الواو أو الياء المتطرفة بعد مدة همزة وهذا التغيير هو الذي يسمى صقلا أو وضعا في القوالب العربية فالعلم موضع اتفاق بين الباحثين أيضاً

والفهائر والمهاء الاشارات والاسهاء المرسولة كافية بل فيهازيادة عن نظائرها في اللهات الاغرى فلا حاجة الزيادة فيها وانحا النزاع في السم الجنس كا صرح الباحث الاول مرارا

(V) ثم نسم الم الجنس الى ما استعملت له العرب لفظا مواء

وضعه له من عندما أو عربته من لنة غيرها والى مالم نستمل له لفظا والاول يقبل ولا ينظر إلى أصل اللفظ قبل التعريب لان التعريب جمله في حكم العربي فليس موضم نزاع والنزاع فيالم تستمل له العرب لفظا

(٨) ثم نقسم منا لم تستعمل له العرب لفظا الى ما اصطلح المولدون على اطلاق لفظ عربي عليه بأي مناسبة كانت كنسافة وغراصة ودارعة وقطار ولا خلاف بين الباحثين في قبوله ، والى مالم يصطلحوا على اطلاق لفظ عليه اللآن ولا خلاف بين الباحثين في انه يجب البحث والتنقيب في كتب اللغة عن لفظ عربي عكن اطلاقه عليه بأي مناسبة من الناسبات الجائزة في اللغة العربية ويصطلح على دلالته عليه كما اصطلح من قبلناعلى لفظ نسافة وغواصة

ولم يقل أحد منها بتعطيل حركات الخطابة والكتابة ودواوين الانشاء وصن الاخبار في مدة البحث والتنقيب بل لا بد من مل الفراغ بلفظ أعبى واستباله مو قتا للفرورة كا يفعل الطالب الذي يتقل بالتعليم تدريجا من لئة المامة الى اللغة الفصص

ناذا انقفی دور البعث ولم يمثر على كلة عربية يمكن الاصطلاح عليها وهر مالا يكون الا نادرا تصقل الكلمة وتستميل وحيئة براها الباحث الاول بالنظار الذي برى به المعربات التي متاتها المرب ويقول قد احتطت وما فرطت فرحباً باله خيل المتيد، وبعدا للاصيل الشريد، ومالي أشغل آمالي بنشد منالة ان جاءت فلا كرامة، وان ذهبت فلا شيمتها غامة، وبراها الباحث النائي عنظار آخر غير ما برى به المعربات فيصبها كالرقمة

في الثرب والحماة بين الدر ويقول للضرورة أحكام، وحبذا لو محت الأحلام، وجدت طلبتي في ومن الايام،

هذا هو الخلاف الطويل البريض ضيق البحث طقاته رويداً حتى تضاءل وانتهى الى تقدير النظر الى الكلمة الجتلبة واستقبالها الما بالترحيب، وهو خلاف غريب، حفي الصف

## باب المناظرة والمراسلم فو السنن والاحاديث النبوة ف

جا من هذه الرمالة من الشيخ صالح بن على الباضي أحد العام النبورين في حرراباد الله كن يرد فيها على الد كنور محمد ترفيق افندي صدقي فيا كتبه في النسخ وكون الاحاديث ليست من أصول الدين ولطولها ننشر ها بالتدريج مبتدئين عقدمتها التمييدية وهي :

### مع بسم الله الرحمن الرحم لله

الحديث الذي أرسل محداً بالمدى ودين الحق، وجمل له لسان الصدق، صلى الله عليه وعلى آله واصحابه، ومتبعيه وأنصاره واحزابه،

أما بعد فاني قد وقفت على رسائل لحضرة العالم الباحث الدكتور محمد توفيق افندي صدقي كان يري فيها أولا الى أن الاسلام بعد وفاة رسول الله عليه الله عليه وسلم هو القرآن بجرداً عن بيان الرسول (س) وتعاليمه غير معتبر لما زاده الله على مافي القرآن من أحكامه ولازم قوله بل صراحته دالة على مح صورة الاسلام الموجودة وجواز تشكيله الد

شاء بأي مورة شا. وكأنه استشمر شناعة ذلك فأعلن رجوعه عن اطلاق القول في رد جميع السنن وخص منها قبول السنن الفعلية التي نقلها الامة بالاجماع أو بالتواتر . وردّ جميع السنة القولية زائما أنها آساد وما تواتر منها ليس فيه شئ من الاحكام

وقوله هذا ـ وان كان أهون من قوله السابق ظاهرا ـ مآله و حقيقة وحقيقة بعد التزامه ثم تطبيقه على مافي نفس الامر الرافع هو حقيقة قوله الاول من رد اكثر السنن الفطية بل لا يبعد اذا قلنا كلها لانه مامن فعل فقل الينا من تلك الافعال الا وقد اختلف في هيآ ته وأحكامه المقومة لحقيقته و والمسلمون الناقلون تلك الاعال انما كان مستند اختلافهم في ذلك اما السنن القولية واما اجتهاد من يتأتى له الاجتهاد منهم فاذا لم يجب أن تكون سنن الرسول ( ص )القولية من الله ين فلأن لا تكون عبره من الله ين أولى وأحرى

واذا كان كل فعل من السنن الفعلية قد اختلفت في صفاته وهيآته الطوافف والمذاهب بحيث بكون حقيقة هدذا الفعل عند هؤلاء غير حقيقته عند أولئك واذا كان المستند السنن القولية أوالاجتهاد وسلمنا أن كلامنها اليس من الدين ولام أن لايعلم المتعين أخذه وأن لا يجب عل مخصوص الزوم انتفاء المدلول بانتفاء دليله والمسبب باتفاء سببه اذ لا دليل ولا سبب لوجوب أو حرمة أو ندب أو كراهة الا السنن القولة المفسرة للقرآن والناصة على أحكام الاعمال فاذا انتفت انتنى كل ذلك وجاز لمن شاء أن يقول ان الواجب من الاعمال كذا وكذا وان دلك وجاز لمن شاء أن يقول ان الواجب من الاعمال كذا وكذا وان مهنى القرآن ومراده ذا اوذا كن شاء فعاد الامر في جميع أمور الدين

الى الاجال والابهام ولنم الاندلاخ عن دين الاحلام وهذا هو ما تحاشا عنه كل من يؤمن بالله ورسوله عدد صلى الشعليه وسلم

والحقير قد نبه حفرة الدكتورفيرسالة ارسلتها الى حفرة سيدنا منشئ المنارالا عُرولكنه أرسل اليمكتوبايذكر فيه أن بمض تلك الرسالة مناع عنه ويطلب ارسال ذلك اليه إيطبم الرسالة ولكني اعتذرت حيث لإين لدي منهائي لاني ارسلت الي حفر ته السودة. ولا كتب حفرة الدكتور رسالته الاغرى التي طبت في النار ( الجزء الناسم من الجلد الماشر) بنوان (النبغ في الشرائم الألمية) رأيته مدر رسالته بالملام على حقيقة النسخ واختار القول بجوازه عقلا وشرعا ووقوعه في الشرائم الالهية والقرانين الرضية البشرية وهذا شئ لا نازعه فيه لكنه انكر وتوعه في القرآن فملا وخص ذلك بالمنة النبوية ثم ندرج من مسئلة النسخ الى تمسيم السنة الى قسميها فعلية وقولية وكل منهما الى متواتر وآماد تميدا لا خلاصته إن القولية لا سيا الآماد منها لا يجب السل به بمد زمن رسول الله (س)وزعم ان المن القولية مطلقا انما هي شريمة وقتية تمهيدية لشريعة القرآن الثابتة الباقية وعلى ذلك بالنهي عن كتابها وزعم ان الذي (س) واصحابه لم يعاملوها بالمنابة التي عومل بها القرآن قصدا منهم لاز تندر وزول من بين السلمين فلا يسملون بها

منه خلاصة قوله لكنه يظهر من ناقض كلامه وجوب السمل وقبول ما كان متواترا من ذلك لا ما نقل آعادا سواء كارن سنا أو محيطا أو مشهوراً أو مستفيضا

وحيث كان ذلك خالفا لدين الاسلام فيا أعقد إ

الآحاد الصحيح بجميع اقسامه مستلزم للطمن في القرآن وتكذيبه و مخالف لجاهير المسلمين بل لجميعم بل لجميع الاديان والملسل وسائر متبعيها بسل مخالف لما عليه مدار الاجتماع البشري كل ذلك على ما أعتقد ولا أحسب ان احدا بمن عرف بالعلم والعقل كفرة الدكتور يخالفني وينازعني في ذلك بعد النفكر وبشرط الانصاف حيث كان الامركذلك فيا أعتقد بعثني حب اظهار الحق والتعاون على البر والنصيحة الى مناقشة حضرة الاخ الدكتور فياكتبه في رسالته بمارأيته خلاف الصواب لماعرفت من حسن نيته ورجوعه الى الحق كاهي عادته

وألتن من مولانا المرشد وسيدنا العلامة القدوة داي الانام ، لا تباع حقيقة الاسلام ، منشي المنار مولانا حضرة السيد محمد وشيدر ضا وأرجوه أن يدرج هذه البضاعة المزجاة في مناره، وان يسقط مافيها من الناط بصائب أفكاره ، وان يشركنا في صالح دعواته، ولنعدلما كذا بصدده من الشروع في المقصود فنقول: (سيأتي المقصد)

#### ﴿ نَسِهُ للمستقيِّن ﴾

اذا أراد المستفتى ان لا يتأخر نشر سواله والاجابة عنمه فليكتبه على ورقة مسئقلة ولا مجمله في غرة كناب آخر فيكلفنا استخراجه منه اذ ربحا نمر الشهور ولا نجد وقاً انسخه ومن سأل في ورقة واحدة عدة أسئلة فليفصل بينها في المكنابة فيبتدى مكل سو ال بسطر جديد وليكن الخط واضعا ومن علم ان في عبارته غلطا فليأذن لنا بتصحيحها ان شاء والا نشر ناها على علاتها اوأهملناها

# الفصل الأول (\* (مكة وحالة قريش الاجتاعية عند البشة )

نشأت خديجة في بلدشأنه مجيب، قصي عن المران، في وادغير زرع، لاتنساب فيه الأمراه، ولا تكنفه المدانق، ولا تقوم السنامات فيه دولة، ولا مجد مبتني الزخارف لديه مجالا، ولكن أبدله الله جالا معنويا، وكساه جلالارو حانياً، فالافدة تهرى اليه، والطايا ترجي له من كل فيم عميق،

هذه البلدة المقصودة هي «مكلة» المكرّة الشهرة التي لا يجهل السما وشهرتها أحد ، هي أم البلاد العربية واقبة في القطمة المهاة الحباز من شبه جزرة العرب، قائمة بيوتها في منوح جبال عيطة بها

لم نقف على مقدار عدد نفوسها في نلك الايام التي نشأت في اخديجة والمكن عدد مقاتلها لم يكن بنجاوز الالذين في الغالب فيمكننا الن نحزر أهليها اذ ذاك بنحو خمسة عشر ألفا كلهم أولاد أب واحد قد ورثوا باستعداده لا بنسبهم همذا المقام المكريم والبلد الشريف بمن كان قبلهم من القبائل وذلك أن قمي بن كلاب استطاع ان يجمع جميع ذراري فهر بن مالك الى مكة ويزاح بهم من كان فيها من القبائل فلم تلبث ان صارت لهم خاصة

من رواية خديجه أم المو منين

<sup>(</sup>١٩) (المبلد المادي عشر)

وفي مكة منه بيت مقدس فدي المهد يكاد يكرن أول أمره عبر لا عند المشتاين بالتاريخ المهمه بيت الله أو الكمية ، وكان جميع عرب الملياز ينظمون هذا البيت أكثر من كل البيوت التي شر قوما ويحبون اليه ، ويتار فون و يتاطفون له به

كانت هذه البادة الشرفة تضم بين تلك الببال المبية أمة صالمة الاستعداد الرقيمتي أربت طربقه كا تفع الصدفة جرهرة لا يظهر بهاؤها ورواؤها حتى تعالج بعض المعالجة وتزال عنها القشور أما من حيث المفارة فلم تمكن كا يتغلر ابن حفارة همنا المصرمن البلدان واتما هي بيوت ماذجة مبنية بالمجارة واللبن ومسقوفة مجذوع النخل خالية من الزخر ف

وهذا البلد الامين باق الى يومنا همنا لم يزدد على طول القرون الا تشريفاً وتكرياً ولم يتنبر فيه الا أشكال الابنية وازدياد النجارة والبيت المشرف لم يتنبر وضه ولا وضم الشعائر التي حوله وانما بني هناك زيادات وتحسينات اقتضتها الدوامي

ومكر سدودة اليومن جالة بلاد الدولة المائية المائية بيدائها لمرتم حق الآز من أمير عربي يتعل نسبه بسيدتنا خديجة هذه ، وقوذه فياد فيا حرفما نفرذ تام ستمده من السلطان المائي ومن احترام المرب فذه السلالة

ومن الآكار المشهورة الباقية في مكة بئر زمزم ويقولون ان قبيلة جرم كانت دفتها ثم احتفرها عبد المطلب بن هاشم جد الذي (س) وكان ذلك من مفاخر عبد المطلب لا أنه لم يكن بمكة من ماه الآ في آبار

بيدة عن البيت الشرف فلما أخرج عبد المطلب زمزم في جوار البيت النصر ف الحلاج البيا ، ولم فر زمزم حديث طويل خلاصة تدل على شفف عبد المطلب بتسيل الماء على المجاج فاذا تأملنا في حرص القوم على مثل مذه النابة النرباء وإبناء السيل نعلم شيئاً من روح ترية المحم وترقية المواطف في ذلك الجنبي الذي نشأت فيه «خديجة»

وكازمن جيداً مرأهلاني مجتمع ذلك انهم اقتسموا النظر في الامور العبومية فيا بينهم فكأنهم كو "وا حكومة جمهورية من غير رئيس عام وكان أمرهذه الجهورية النريبة الوضم سائراً على منتهى النظام ولكن لم بكن منا النظام لر" في زتيب مذه الجهورية فالمالا يؤمل منها في حدذانها ان ثمر نظاماً بالغاً منتهى الجودة والقوة وانما ذلك أثر من آثار تربيعهم المهومية فالاخبار كلها دالة على از القوم بالجلة كأو اكانهم مفطورون على التفان التام فلذلك كان من مزايا ذلك الاجماع الذي لا نسد له نظيراً ان كل فرد من أفراده نام المرية لا يشعر بقهر حاكم ولايخشى سطوة جيار وكل منهم في أمن من فوات المقرق واعتداء الحدود . الجالات تليلة، وكرامة الناس محفوظة، والآداب سليمة، والحدود غير متجاوزة ، والحقوق مصونة ، وذرائم الفياد مسدودة ، وسلامة الفطر غالبة ، والمزال التي يها كال الانسانية راجعة .

فاذا أننهذا إلى كل ذلك احترام النريب وتوقيره ايام وتوقيه أذام غذا أننهذا الجالواللين عجد ان ذلك الجتم لا يكاد يوجد نظيره ولكن مع كل هذا الجال واللين والملاح في هذا الجنب كان فيه عيوب فاذا أزيلت يصبح أول مجتم والملاح في هذا الجنب كان فيه عيوب فاذا أزيلت يصبح أول مجتم

راق في الدنيا وخليماً ان يفيض على جيرانه من بركات المقول التي أشربت بديع جاله، وأشرأبت الى عظيم كاله، ثم ناقت الى تعريف العالم بما أكذت تلك البقة قد التي لم تمكن شيئاً مذكوراً من العقول المنيرة والارواح العالية وقد وقع ذلك فن الذي منه تنشأ الاسباب واليه ترجع الامور قد أناح لهذا البلد الجمهوري من ينظفه من تلك الميوب التي اشر نا اليها فكان يعدذلك كاهو المنتظر منه أي تم ظهوره فعار مشرقاً لنور عظم بلغ مشارق الارض ومفاربها فأخذ كل قوم منه بقدر استعداده

اما الجهورية التيأثرنا الى انها كانت في هذا البلدفقد أقاموها على على أساس بأمنون معه من الزلال وذلك انهم رأوا الشرف اتهى الى عشرة رهط من عشرة بلون لاشتهاره بأعمال مجيدة، ثم اجموا امره على ان يكون النظر في الاه ور الممومية من خصائص هذه البيوت المشرة و راضوا على ان يكون لكل يبت من هذه العشرة وظيفة يختص بها تعد من مفاخره فهم بهذا الصنيع قد أخذوا بشي من أصول حكم الاشراف وبذلك أعطوا الامحمال التي يجدبها الفرد أو الاسرة حقهامن التكريم والتشريف ليزداد نشاط أربابها وحرص غيره على التشبه بهم التكريم والتشريف ليزداد نشاط أربابها وحرص غيره على التشبه بهم وأخذوا أيضاً بشي من أصول الحكم النيابي وهو أعظم الآيات على وجود التضامن الذي هو أحد الاركان التي تحفظ بها سعادة الايم.

أمالشورى فقدو فروامنهم حظها، وعظموا في أنفسهم حقها، وبها كانوا يشرعون ما يشرعون من الاحكام والمدود، ويفعلون ما يفعلون في بعض القضايا والمقوق

وقد أُلنوا الرئاسة العامة من ينهم كانهم عدّوها لنوآ أذا صدقوا

في تضامنهم وصلحوا في تشاور هم وارادتهم المق وقليلة الجدوى اذامر ض تضامنهم ووهي نظامهم ، أوأنهم خشوا أذيكون حب الرئاسة اذاوجدت مدعاة لكثرة تنازعهم وتنافسهم فلا يأمنو زبعد ذلك كثرة الفشل والشقاق وسقوط الهية من نفوس الغرباء ووقوع الفتور في نفوس الأقربين ، أو أنهم أنفوا أن يملكوا عليهم أحداً لانهم كلهم بحملون بين أمنالهم نفوس اللوك وجهوريتهم هذه لم يكن لها رئيس عام ولكن كانوا يقيمون واحداً في وظيفة رئيس عام موقتاً

أمل مذا الجنم اللطيف لم يكونوا أولي شفف بالحاربات فعلاقاتهم الخارجية مع جيراتم من القبائل وأهل القرى والبلاد كانت حسنة ولكن هذالم يقدم عن أن يكون استعدادم تاماً لما ينزل بهم فان نزل بهم مايطيقونه كشفوااللهم عن قوتهم وبرزوا من غير تريث والنزل بهم مالاقبل لمم بهتريثوا وعمدواالي الاناة وفتقوامن الحيلة أوابا يخرجون منها الى السمة من الضيق ومن فل الجيوش بالحسام الى فلها بالبيان وقد أعطوا من مذا حظاً عظياً . ومن أشهر حوادثهم الخارجية التي ضاتوا بها ذرعا مجوم القائد المبشى أبرمة الذي كان غلب على بعض بلاد المن فقددهم بيش على لروا لانفسهم طاقة به فقابله عبد الطاب جد الني (ص) وكان وميذ رئيس قريش فأحسن مقابلته والطف بمض الثي من حدته التي كان بها مسوقا لهدم « بيت الله » على زعمه لاسباب فصلها رواة الاخرار ثم أمابته داهية ساوية فقفل بجيشه ثانياً عزمه لانه رأى في اهل هذا البلد مالم يكن بخطر له في بال

نم رأى في مقدمه مذاعلى مؤلاء القوم عباً من الأمر وذلك

انه لما أتام أرسل اليم رجلا حيرياً كان معالم حناطة وأوصاء ان يسأل عن سيد أهل هدذا البلد وشريفها فيلفه ان الملك لا يريد الحرب وانا جاء لمدم هذا البيت فلا دخل حاللة مكة مأل عن سد قريش وشريفها فداره على عبد الطلب بن هاشم فجاءه وبلنه ما أمره به أبرهة فكان جواب عبد الطلب انا لا ريد حربه قال حناطة انه أوصائي ان يريد مواجهتك ان لم ريدوا المرب فانطلق عبد الطلب مع حناطة اليه ظارآه أبرهة رأى الوسامة والجلال فأعظمه واكرمه وأخذه الى جانبه وقال للترجمان عله أن يقول ما يبدو له فلم يكن من عبد المطلب الاأنه صرف لمانه عن اللوش في عزم القائد على مدم البيت وجداله فيه بل أظهر الاقتناع بضرورة المالة وعدم ممارضة القائد في أمر هذا المبد وقال له اذا لم يكن لك غير هذا الأرب فرد علينا أبانا قال أبرمة للترجان قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلتني أتكلني في الاموال وترك بيًا هو دينك ودن آبانك فأجابه عبد الطلب إنا كن أرباب المال وأما البيت فله رب مو سينمه فقال له أنه ماكان لميتنم مني فأجابه أنت وذالثورد ابرهة الابل على عبد المطلب ويق مصرًا على عزمه ورجم عبد الطلب على قريش فأمرم ان يتصموا بالجال، ولا يأتوا أمراً حتى يروا ماذا يكون وقداً في من لدن المناية النيبة ما لم يكن في المداب فان أرهة لما أصبح وتهيآ لدخول مكة برك الفيل الذي كان يركبه وحرن واتوا كلباب من أبواب الحيل ليقوم ويشي تلقاء مكة فلم يقم ثم رأوا حجارة تمقط عليم من أرجل صنف من العلير فتشامم أبره، وتذكر ما انذره به ذلك الرجل الجليل الدي

الطانة عبد المطلب من عابة هذا البيت بطريقة لا يلنها عقله غندت في مدره جذوة الحدة والتهور وخذل أمام مؤلاء القوم الذين عاربوه بالسلم ورموا تقله بسم افذمن بيان عبد المطلب مع رمي العلير جيشه بحيارة من سجيل

وهذه أكبر حوادثهم الخارجية واشهرها وفي عام هذه الحادثة ولا النبي (س) وقد سوه عام النيل لماذكرنا من قصته ورجال هذه الحلة قد عرفوا بعدها باسم أصحاب النيل وقد أشير الى مجل هذه الحادثة في القرآن الحيد

## النصل الثاني

#### ﴿ يُواَتْ قُرِيشَ وَحَمَالُمُهَا ﴾

أما بيرت شرفم الشرة في:

والما الامور التي كان توليها من خصائص هؤلاء فهي : السقاية ، واللهارة ، والمقاب ، والرفادة ، والمعابة ، والسدانة ، والندوة ، والمشورة ، والاشناق ، والقبة ، والاعنة ، والسفارة ، والايسار ، والاموال الحجرة ، والاشناق ، والقبة ، والاعنة ، والسفارة ، والايسار ، والاموال الحجرة ، منه الاسهاء أكثرها اصطلاحي بجتاج الى نفسير يوافق العصر الذي نحن فيه حتى نفهم شكل ذلك المجتمع الذي سميناه جمهوراً على حسب اصطلاح عصراً

فأما المقاية فقد تهم من اللفظ نفسه أي سقاية الحياج الذين كأوا يأتون « بيت الله » من كل جانب ولا يخنى على أحد ان المناية بهؤلاء النرباء و ترزيم المياء عليم من أهم الامورالمومية في ذلك الظرف و كان بنو هاشم هم أهل هذه الوظيفة

وأما المارة في منى من بتكلم في « بيت الله » بكلام سفيه قبيح أو يرفع فيه صوته وكانت منه الوظيفة أيضاً في بني هاشم الذين منهم البياس ما حبا

وأما المقاب في راية قريش كان من شأنم فيها انهم بحفظرنها في يبت من البيرت الشرة فاذا وقت حرب أخرجوها فان اتفقوا على أحد منهم اعطره راية المقاب وان لم يجتموا على أحد رأسوا صاحبها فقدموه وقد كانت هذه الرظيفة أي حفظ هذه الراية من خصائص في أمية الذن منهم أبو سفيان ماحبها

والمال فادة فمناها الاسماف وكانوا بجمون من أنفسم أموالا لوفد النفطيين من المجاج وكانت الرفادة في بني نوفل الذين منم الملرث بن عامر صاحبها

والماالسدانة والحجابة فمناها خدمة «بيت الله» وحفظ مفتاحه والظاهر من هذه الوظيفة الها دينية ولكن متولى هذه الوظيفة الدينية الدينية مشترك مع عشيرته بتديير الشؤون الاجتماعية وهذا العمل الديني نفسه قد كان عند القوم من أهم الاهور المعومية في مدنيتهم وجهوريتهم

وقد نستطيم ان نشيها من يمض الوجوه بوظائف كبار رؤساءالدين في الام المتعدنة اليوم ولا يخني ان وظائفهم من متعات مدنتهم، ولمن يترلز باشأن يذكر عندم وقد كانت المجابة والسدانة في ني عبد الدار الذين منهم عُمان بن طلعة صاحبها

وأما الندوة فمناها ظاهر من اللفظ نفسه وكانت دار الندوة في بني عبد الدارايضاً

واما المشورة فيريدون بها رئاسة الشورى وليس ببيدعن الصواب اذا شبهناها من بعض الوجوه برآسة الوزراء أورآسة بجلس الاعيان وكانت هذه الوظيفة من خصائص بني أسد وكان يتولاها منهم يزيد بن زمعة ابن الاسود وكان من شأنهم في هذ. الوظيفة ان رؤساء قريش كاوالا يجتمون على أمرحتي بعرضوه على صاحب هذه الوظيفة فان أمجيه والد تخير وكانواله أعواناً

واما الاشناق في الديات والمفارم فقد كانوا يساعدون من يستعق الساعدة بمن حمل مفرماً اودية وكان النهوض مع صاحب المغرم لجم المطلوب من خصائص بني تيم الذين منهم أبو بكر الصديق فكان أبو بكر اذانهض مع أحدصد قه قريش واعانوا من نهض معه وان نهض غير مخذلو ، واما القبة فأشبه شي بنظارة الحربية ولمكن كانوا يسمدون اليها وقت العرب فقط ولمل ذلك لسذاجة العرب اذ ذاك أو لاستمداد عم لما كل وقت اذا تأجمت نيرانها وقد كانوا يضربون قبة فيجمعون اليها ما يجهزون به الديش وكان ذلك من خصائص بني مخزوم الذين منهم خالد بن الوليد صاحبا

والما الاعنة فم اهار ثالمة الليالة وكانت هذه الوظيفة للمغزوي أيضاً وغالد ماحب هذه الوظيفة هو ذلك الفائح المغلم التائد العام في

الاسلام بليوش أبي بكر خليفة النبي عليه العبلاة والسيلام وما أنان الريخ فن التعبئة اليوم يخلو من الاستثناس بذكر تلك التدابير الخزومية التي كان لها شأن عظم في الاسلام كا هو شأنها في الجاهلية (أوالجهورية) وأما السفارة فالمراد بها ظاهر وقد كانوا مجتاجرن الى السفارة في المروب أي في أوائلها أو بعد شبوب نارها وتعاظم أوزارها ومجتاجون اليها اذا نافره حي للمفاخرة ، وقد كانت هذه الوظيفة من خصائص بي عدي الذين منهم عمر بن الخطاب صاحبها وناهيك بذلك الخليفة الثاني الشهير بكل منقبة صالحة اذا كان سفير قوم

وأنما الايسار في الأزلام والتداح كانوا يفريون بها اذا أرادوا أمراً وكان هذا من خرافاتهم وعبوبهم ويحق لنا أن نبالغ في استهجان هذه الغرافة التي كانواطيها الا أن يكون لهم شئ من النظر من وراء الغرافة كل هو المال في كثير من الامور الباطلة التي تروح في الايم بساح من المقلاء أو بتروع منهم لما وقد كانت هذه الرظيفة لبني جمح الذين منهم منوان بن أمية صاحبها

واما الاموال الحبرة في الاموال التي سوها لآ لمنهم ويصح أن تسبى هذه الاموال أم الاوقاف الخيرية اي ان ينها تشابهاً وتد كانت هذه الوظيفة أي تولي النظر في الاموال الهجرة من خصائص في سهم الذي منهم الخارث بن تيس ماحبا

منا ماكان من حيث ترتيب التضامن واقتسام الاعمال المهة ، والمالامرر الجرئية الني كان الافراد يختلفون فيها فقصل فيها كبارأ سرع وعشائر ع في النالب على طريقة التعكيم ولم يكن للقوم من شريعة مكتوبة

وانما كانوا يتفورن في الامركا يبدو لهم الصواب فيه ويقيمون الامور باشباهها

وهنا يخطر في بال القارئ أن يسأل عن الضعيف الذي لاياً وي الى ركن شديد من رهطه كيف كان حاله اذا أهين أو ظلم في ذلك المجتمع الذي لا شريعة فيه مكتوبة ولا قوة محومية من شأنها وخصائصها دفع القوي عن الضعيف. وقد بحثنا في هذه السألة المبمة فوجدا القوم لم ينسوها ولم يهملو شأنها وذلك انهم قرروا في مؤتمر لهم حماية الضعيف والذود عنه وكان من حديث ذلك المؤتمر ان قبائل من قريش اجتمعت في دار عبد الله بن جدعان الشهير وتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا في مكم مظلوما من أهلها وغيره بمن خطها من سائر الناس الا قاموامعه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك حلف الفضول وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك حلف عبد الذي وبني زهرة بن كلاب وبني تيم بن مرة

نم كان من النقص في نظامهم ن أن لا تكون عماية الضيف من خصائص الجهور ولكن يظهر الهم كاثوا يكتفون في النسيف بأن يجيره واحد من بيوت المزة والقوة فائه يصير مثل مجيره في نظر الجهور فلا مجسراً حدان يبنى عاليه

ويكننا ان نستخلص من كل ما تقدم از القوم كاز لهم شبه قانون أسلبي الاانه غير مكتوب ولم بكن لهم قوانين مدنية أو جنانية قط والأمر في الامور المدنية سهل في المجتمات البسيطة الصفيرة فدكل انسان يستطيع فيما ان يحتفظ بحقوقه أو يستمين عليها بالتمكيم وما أشبهه واما الموادث

lia to & mis

المِنائية فلا بجوز اهمالها وتركها من غير ان يتولى الفصل فيها أناس مقيدون يقوة تنفيذية مخافة ان تكثر الجنابات ولكن تكافؤ القوى في المشائر والبطون التساكنين في بلد واحد قد يكون مانماً من كثرة الجنايات واذا اضف الى ذلك صلاح الاخلاق والتربية المومية كان هذا نم الظير على قليل المدوان وقد كان القرم يتواصون باجتناب الظلم ولاسيا في البلد الامين ومن وصايام في ذلك قول إحدى نسائهم تومي ابنالها:

> أَنِي لا تظلم بكية لاالمنير ولاالكبير واحفظ عارمها بني ولا ينر نك النرور أبني مرن يظلم بمكسة بلق أطراف الشرور أني اغرب وجهه ولاج بخيدهالسير آبئي قد جربها فوجدت ظالما يور ألله أمنها وما بنيت امر صنها قصور والله أنر طيرها والمعم تأمن في نبير

> > الأعمل الثالث

ديانة أهل مكة عند البعة

وتواصيم بالنعي عن الظلم يفرينا بتعرف فلمنه القوم التي كانت

ويظهر لنا انهم طرقوا كماثر الامم باب الفالة المنشودة وهي معرفة ما هي نفر سناوس أبن مبدأها والى ايز منتهاه او ماذا يزكيها و ماذا بديبا نم طرقوا منذا الباب ولكن يفتح لهم عن الطريق الموصل الى

هذه الحقائق المكنونة بل كان نصيبم كنصيب الاكثرين ظنوناً ورجاً بالنب

أدرك القوم اللهالم خالقاً ومدبراً هو الذي خلق السموات والارض وما فيهن ، وهو الذي خلق السمع والابصار والافتدة ، وقالوا كا يقول سواهم انه تستحب الرغبة اليه والرهبة منه ولكن في هذا السبيل تاهوا فتركر اهمنا المقل والتفكر وقلدوا الامم واتخذوا من الحجارة أوثاناً وقالوا ان تعظيم هذه الاوثان يقرب الى الله لان هذه الاوثان تماثيل أو كتاثيل لأناس صالحين محبوبين عند الله فتعظيمهم الى درجة المبادة بقرب الى الله

لقد غلطرا في ظنهم أن الله يحب هذه الحجارة وأخطأوا برعمهم أن تنزيل المقول الى تعظيم هذا الجاد (بهذه الصورة) تعظيماً قلبياً برضي الله تعالى وحادوا عن الحق بخيلهم أن هؤلاء يشفهون لم عندالله تعالى وقد كان الواجب أن لا يكون في قلوبهم حبوعودة الاللحي القيوم ولم يكن جائزاً أن يشركوا به الجادء

وكان لمم أغلاط أخرى كثيرة في ذات الله سيحاله وصفاته وأفعاله فقد زعم بعضهم ان اللائكة بناته ، وزعم بعضهم ان اللائكة بناته ، وزعم بعضهم ان اللائكة بناته ، وزعم بعضهم ان لن يبث الله بشر البعلم ويزكيم ،

فلطوا في كل هذا وتسفلت فيه عقولهم ولكن اعتقادم بأن المالم صانعاً مدبراً عظياً هورب الكل وانه يجب ان يتقرب اليه المبيد قدرة ق على مافيه من النقص والبعد عن الطربق القويم قلوب كثير منهم وكأنه أعدها لقبول حق سيظهر ثوره فيمحق خطيئاتهم الانتقادية

والشهور اذالقوم لم يكونوا يقولون بالماد والجزاء الاخروي ولكن المقيقة أنهم كانوا في ريب وشك أي لم يكونوا جازمين بشي في هذا الباب وكان أناس منهم تذهب بهم عقولهم الى وجوب المعاد والجزاء الاخروي ولكن عدم اعتقادع باجزاء الاخروي لم يكن مانماً من ان تكون قلوبهم منجذبة إلى الاخلاق والاعمال الطيبة التي تحث على مثلها الديانات من البر والإحسان والمدل والصدق والكرم وحماية الضعيف وترك المدوان والابتعاد عن الخيانة والبغي وما أشبه هذه المناقب وعقولهم انما طرأ عليها التسفل الى تعظيم الجاد لان الوثنية هي الغالبة في عصره ولا يبعد عن الصواب من يقول ان الوثنية هي الغالبة على طباع البشر كلهم الا قليلاً

فاذا صرفنا نظراً عن الوث عقولهم بنزغات الوثنية لا نجد من بمدها هذه العقول مظلمة وهي التي اصاءت لهم فمرفوا بها الاخلاق الصالحة والقاسدة ولم يكن يعوزه الا ان يقوم فيهم مرشد يهديهم للتي هي أقوم من طراق الاعتقاد بالله وصفاته والتقرب اليه بتوجيه الوجه والسلام القلب اليه ولولا ان القوم عقولا صافية لما رجي لجي المرشد من فر الارشاد الافي اللوح النقي ولكن الرجاء بالقوم في علمه فانه لما جاء المرشد لتي أراضي في منتهى الاستمداد الما أراد أن يلتي البذار والى جانبها أراض أخرى فيها من أعشاب التمسك بالقديم ما يحتاج الى زمن في معالجة ازالته وقليل من الاراضي كانت سبخة ليس في الامكان أن ينتج فيها البذار

لا يولنك من القوم سقم عقولم فيا كانوا يمقدون فارن البشر

كلم الا قليالاً كانوا ولا يزالون يعقدون أمثال معتقدات القوم فوا أسفاه ان هذا العبعام وراسخ في البشر ومن أصعب الاشياء استثمال جنوره ولا ندري السر في هذا ، ولكن انظر الى هذه الجاعة القليلة كف أقامت لها شأ نا رفيعاً في العرب كلهم اذ غلبتهم على التوطن في جوار البيت المشر ف وأحسنت المقام في هذا الجوار الشريف فقامت بحقوق حجاجه من سقايتهم ورفادتهم ، وقامت بحقوق المستضفين فيه من حمايتهم وتأمينهم ، وقامت بسنن التضامن والتعاون والتواصي العدل والإحسان حتى رضي العرب بتقديهم عليهم اذا تقدموا والاه لائم والمربأ ، لا جرم قد خصهم الله بأفراد كانوا في نقاه القلوب آية ، ولا توى مفاء المقول الغاية ، والأم والشعوب نحي بافراد وتحوت بأفراد في صفاء المقول الغاية ، والأم والشعوب نحي بافراد وتحوت بأفراد والناس فانهم سعداء

وما هو جدير بالذكر في هذا الصدد عربتهم التي كاواطلبها فانهم للخلصوا من شرور كثيرة تتبع التليك فكانت معاشراتهم ساذجة خالية من عبارات الملق والخلوع وكانت مكاسبهم لانفسهم لايشاركم فيها مشارك ولا يعرفون المغارم المرتبة والاتاوات المندوية

رم في أمن من حيف القناة لانهم انهم بنما كون يوم يشاء وذال من بر ضونه من كبرائم ولا قانون لهم في المسائل الجزئية ترتسد من أحكامه فرائضهم والما يخشون بأس بعضهم فير تدعون عن الشر الذي يتأر له الدوم أو بنار له من أصابهم خاصة

وكان بانزاً لا حدم ان يتدين كا يريد بشرط ان لا يعيب دينهم الذي كان اعليه ولا يدعو الى ابطاله و قد كان ليمضهم فلمفة في النشور والجزاء الأخروي وليمضهم انصراف عن عبادة الاوثان وليمضهم بيل الى تقليد أهل الكتاب فلم يكوثوا يحاسبون أحداً على مثل هذا

ولم يكن لديم توع من البايمات عراماً بل بيمون ويشترون كا يشاءون وكل منهم عارف بمصلحته ولمم همة في التجارة والردلة فيها الى الشأم وغيرها في الصيف والشتاء

أَمَا أَمَلَ الصنة فيم فلم يكن لم من قية والنالب الن يكون الصناع غرباء

ولم ازاء صنة المربة مية كبرة وهي امنهان الرقيق واحتفاره وتكليفه الشاق من الامور ولم يكن بعضهم بأنف من إكراه المائه على البناء ليأخذ ما يعطَن في سبيله

أما نساؤم المرائر فلم يكن جائزاً لمن الزنا ولا سيما اذا كان لمن المن المن الزنا ولا سيما اذا كان لمن المن الله يعد انه لم ينقل لنا النهم رتبوا على الزوائي عقاباً بل كان عقابهن الى وأى أهليهن اذا شاءوا

وكان لنسائم كثير من المقرق ولمن أن يواجهن الرجال ويبرذن أمامهم حاسرات ويمكن أن يقال بالإجال أن حرية الرجال والنساء كانت تامة ولذلك نعجب من قوم همذا شأنهم أذا رأينام لم يرثوا لمال الرقيق ولم يذكروا أنه يستحق الرحمة لانه مسلوب أفضل كماء كماهموه وبهم الأعلى ، الذي خلق فسوى،

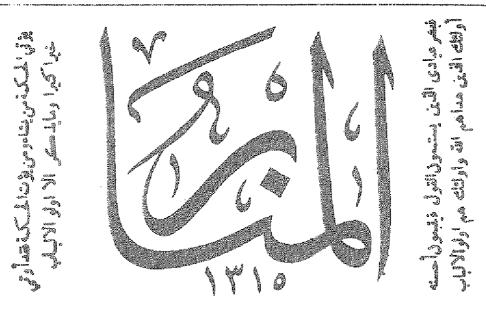

حولاً قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى ر « منار ا » گذار الطریق کلام

﴿ مصر الجمعة ٣٠٠ ربيع الأول ١٣٢٦ – أول مايو (أيار) سنة ١٩٠٨ ﴾

## بأب شير الترآن الحكير

(متبى به الدرس الى كان يقيها في الازهر الاستاذالا ما الشيخ محد ور رويافة من دُونِكُمْ (مدرد : ١٩٨) ياء يُها الَّذِينَ آمنوا لا تَسْفِدُ وا بطانة مِن دُونِكُمْ لا يَأْوِنَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَشَمْ قَدْ بَدَتِ الْبُفْفَاء مِن أَفْرِهم وَمَا ثُنْفَى صَدُورُهُمْ أَكْبَرُ ، قَدْ بَيْنًا لكمُ اللّا بَتْ إِنْ كُنْمُ تَمْقُلُونَ ثَنْفَى صَدُورُهُمْ أَكْبَرُ ، قَدْ بَيْنًا لكمُ اللّا بَتْ إِنْ كُنْمُ تَمْقُلُونَ الله عَنْوَلَكُمْ وَلَوْ مِنْوَلَى مَنْ الْفَيْفَا مَقُلُ مَوْرُوا بِنَقْلِكُمْ أَولا مُنْفِرْتُهُمْ وَلا يُسْفُونَكُمْ وَتُو مِنُونَ مِنْوَلَ مِنْ الْفَيْفِلِ مَقْلُولَ مَنْوَا لِنَقْلِكُمْ إِنَ الله عَلِيمٌ بِنْتِ العَنْدُور (١٩٠٠) بِنَا وَإِنْ تُعْبِكُمْ مَنْدُ وَمُوا بِهَا وَإِنْ تُعْبِكُمْ مَنْدُ مَنْ مَوْرُوا لِنَقْلِكُمْ إِنَ أَنْفَ عَلِيمٌ بِنَا العَلْدُور (١٩٠٠) الله عَنْونَ مُعْبِطُ مَا وَإِنْ تُعْبِكُمْ مَنْدُ مَنْ مَنْونَ مُعْبِطُ هُ وَإِنْ تُعْبِكُمْ مَنْدُ مَنْولَ لَهُ مَنْ مُولِولًا مَا يَعْمُلُونَ مُعْبِطُ هُ وَإِنْ تُعْبِكُمْ مَنْ مَنْ مَنْ أَوْلِ مَنْ مُولِولًا لِمَا وَلَانَ مُعْبِطُ مَا أَوْلَالَهُ عَلِيمٌ مِنْ الله لِعَنْ كُمْ كُونُولَ مُعْبِطُ هُ إِنْ أَنْفَ مِنْ أَوْلُولَ مُعْبِطُ مَنْ وَالْولَالِكُولُ مُعْبِطُ هُ وَالْولَالَعُلُولُ مَنْ مَنْ اللهُ لِمُنْ أَولَالُولَ مَنْ أَولُولُ مَنْ مَنْ أَولَالُولُ مَنْ أَولُولُولُ مِنْ اللهُ لِمُنْ وَلَولَالُهُ مَنْ أَولَالُولُ مَنْ مَنْ مَا مِنْ اللهُ لِمُنْ مُعْلِكُمْ وَلَولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ لِمُنْ مُولِكُمْ مُولِولًا لا يَعْرُفُونُ كُمْ كَيْدُهُمْ مُؤْلِلُولُ اللّهُ المُلُولُ وَتَقُولُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَالُولُ اللّهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ المُعْلِقُولُ اللهُ المُولِ اللهُ المُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِقُ اللهُ اللهُ المُولِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ المُولِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِقُولُ اللهُ المُولِولُ اللهُ المُولِقُول

قال الاستاذ الامام ان الآيات السابقة من اول السورة كانت في الحجاج مع أهل الكتاب وكذا مع المشركين بالتبع والمناسبة وان هذه الآيات وما بعدها الى آخر السورة في بيان احوال المؤمنين ومعاملة بعضهم لبعض وارشادهم في أمرهم يعني ان أكثر الآيات السابقة واللاحقة في ذلك

ثم ذكر ليان اتصال هذه الآيات بما قبلها ثلاث مقدمات (١) انه كان يين المؤمنين وغيرهم صلات كانت مدعاة الى الثقة بهم والإفضاء اليهم بالسر واطلاعهم على كل امر منها المحالفة والعهد ومنها النسب والمصاهرة ومنها الرضاعة (٢) ان الغرة من طباع المؤمن فانه يبني أمره على اليسر والامانة والصدق ولا يبحث عن العيوب ولذلك يظهر لغيره من العيوب وان كان بليدا مالا يظهر له هو وان كان ذكيا ولذلك يظهر لغيره من العيوب وان كان بليدا مالا يظهر له هو وان كان ذكيا نور الدعوة وابطال ماجاء به الاسلام وكان هم المؤمنين الاكبر نشر الدعوة وتأييد الحق فكان المهان متباينين والقصدان متناقضين وثم قال) فاذا كانت حالة الفرية بنعلى ماذكر فهي لاشك مقتضية لان يفضي النسيب من المؤمنين الى تسيه من اهل الكتاب والمشركين وكذا المحالف منهم لمحالفه من غيرهم بشيء مما في نفسه وان كان من أسرار الملة التي هي موضوع التباين والخلاف ينهم وفي ذلك تعريض مصلحة الملة للخبال لذلك جعل الله تعالى للصلات بين المؤمنين وغيرهم حدا لا يتعدونه فقال الماة الذبال لذلك جعل الله تعالى للصلات بين المؤمنين وغيرهم حدا لا يتعدونه فقال

﴿ يَاامِهَا الذِينَ آمنُوا لا تَتَخَذُوا بِطَانَةُ مِن دُونَكُمُ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ودُوا مَاعْتُم

قد بدت الغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر ﴾ الى آخر الآيات

« بطانة » الرجل وليجته وخاصته الذين يستنبطون أمره و يتولون سره مأخوذ من بطانة الثوب وهو الوجه الباطن منه كما يسمى الوجه الظاهر ظهارة ، و « من دونكم » معناه من ذيركم و «يألونكم » من الإلو وهوالتقصير والضعف و «الخبال» في الاصل الفساد الذي يلحق الحيوان فيورثه أضطراباً كالأمراض اتي توثر في المنح فيختل ادراك المصاب بها أي لا يقصرون ولا ينون في إفساد أمركم ، والأصل في استعال فعل « لا » ان يقال فيه نحو « لا آلو في نصحك » وسمع مثل « لا آلوك نصحاً »

على منى لا أمنعك نصحاً وهوما يسمونه التضمين • و« عنم » من المنتوهو الشقة الشديدة و « البغضاء شدة البغض

الماسبب النزول فقد أخرج ابن اسحاق وغيره عن ابن عباس قال حكان رجال من السلمين يواصلون رجالاً من يهود لما كان ينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطئتهم خوف الفتنة عليهم هذه الآية » وأخرج عبد بن حميد انها نزلت في المنافقين ، وروى ابن جرير القولين عن ابن عباس وذكر الرازي وجها ثالثاً إنها في الكافرين والمنافقين عامة قال « واما ما تمسكوا به من أن ما بعد الآية عنص بالمنافقين فهذا لا يمنع عموم أول الآية فانه ثبت في أصول الفقه ان أول الآية اذا كان عاماً وآخرها اذا كان خاصاً لم يكن خصوص آخر الآية ما نما من عموم أولها لا يمنع عموم أول الآية الأول

واما المعنى فهو نهي المؤمنين ان يتخذوا لأنفسهم بطانة من الكافرين الموصوفين بتلك الأوصاف على القول بأن قوله « لا يألونكم » الح نعوت البطانة هي قيود للنهي كذاعلى القول بأنة كلام مستأنف مسوق التعليل فالمراد واحد وهو ان النهي خاص بمن كانوا في عداوة المؤمنين على ماذكر وهو انهم لا يألونهم خبالاً وإفساداً لأمرهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً فهذا هوالقيد الأول والثاني قوله عز وجل «ودواما عنم» أي تمنوا عتكم أي وقوعكم في الضرر الشديد والمشقة والثالث والرابع قوله « قد بدت المنظاء من أقواههم وما تخفي صدورهم أكبر » أي قد ظهرت علامات بغضائهم ما تخفي صدورهم منها أكبر مما يعوزهم كمانها ويعز عليهم اخفاؤها على أن ما تخفي صدورهم منها أكبر مما يغيض على ألستهم من الدلائل عليها وهذا النوع من البغضاء والعداوة مما يلقاء القائمون بكل دعوة جديدة في الاصلاح ممن يدعونهم من البغضاء والعداوة مما يلقاء القائمون سنة البشر في ذلك اذ لم يكونوا على علم مطائع الملل وقوانين الاجماع وحوادث التاريخ حتى أعلهم الله بذلك ولذلك قال في نصح ان يتخذ بطانة ومن لا يصح ان يتخذ علمانته وسوء عاقبة ماطنته ومن يصح ان يتخذ بطانة ومن لا يصح ان يتخذ علمانته وسوء عاقبة ماطنته أي

ان كنتم تدركون حقائق عذه الآيات والفصول الفارقة بين الاعداء والاوليا - فاعتبر وا بها ولاتتخذوا أولئك بطانة

وانت ترى ان هذه الصغات التي وصف بها من نهى عن أنخاذهم بطأنة لو فرض ان اتصف بها من هو موافق الك في الدين والجنس والنسب لما جاز الكان تتخذه بطأنة الك ان كنت تعقل فما أعدل هذا القرآن الحكيم وما أعلى هديه وأسمى إرشاده ؟ لقد خفي على بعض الناس هذه التعليلات والقيود فظنوا أن النهي عن المخالف في الدين مطلقاً ولو جاء هذا النهي مطلقاً لما كان أمراً غريا ونحن نعل ان الكافرين كانوا إلباً على المؤمنين في أول ظهور الاسلام إذ نزلت هذه الآيات الاسها اليهود الذين نزلت فيهم على رأي الحققين ولكن ولكن الآيات جاءت مقيدة بتلك القيود الذين نزلت فيهم على رأي الحققين ولكن الأم وأهل الملل من التغير في الموالاة والمعاداة كما وقع من هؤلاء اليهود فأنهم بعد ان كانوا أشد الناس عداوة الذين آمنوا في أول ظهور الاسلام قد انقلبوا بعد ان كانوا أشد الناس عداوة الذين آمنوا في أول ظهور الاسلام قد انقلبوا فصاروا عوناً المسلمين في بعض فتوحاتهم (كفتح الاندلس) وكذلك كان القبط واحداً في كل زمان ومكان أبد الابيد ؟ ألا إن هذا نما تذذه الدراية كولا تروي غلته الرواية وأن أرجح التفسير المأثور يؤيد ماقلنا واحداً في كل زمان ومكان أبد الابيد ؟ ألا إن هذا نما تذذه الدراية كولا تروي غلته الرواية وأن أرجح التفسير المأثور يؤيد ماقلنا و

قال ابن جرير يردعلى قتادة القائل بأن الآية في المنافة بن ويؤيد رأيه الموافق لما اخترناه ما نصه: «ان الله تعالى ذكره إنمانهى المؤمنين ان يتخذوا بطانة بمن قدعرفوه بالنش للاسلام وأهله والبغضاء إما بأدلة ظاهرة دالة على ان ذلك من صفتهم وإما باظهار الموسوفين بتلك العداوة والشنآن والمناصبة لهم فأما من لم يتأسوه معرفة انه الذي نهاهم الله عز وجل عن مخالته ومباطئته فغير جائز ان يكونوا نهوا عن مخالته ومصادقته الا بعد تعريفهم إياهم إما باعيانهم وأسمائهم وإما بصفات قد عرفوهم بها واذا كان ذلك كذلك وكان إبدا المنافقين بألسنتهم مافي قلو بهم من بغضاء المؤمنين الى إخوانهم الكفار (أي كا قال قتادة) غير مدرك به المؤمنون معرفة ماهم عليه لم مع إظهارهم الايمان بألسنتهم لهم والتودد اليهم كان بينا ان الذين نهى الله عن

اتخاذم لأنفسهم بطانة دونهم هم الذين قد ظهرت لم بغضاؤهم بألسنهم على ما وصفهم الله عز وجل به فعرفهم المؤمنون بالصفة التي نعنهم الله بها وأنهم هم الذين وصفهم الله تمالى ذكره بأنهم أصحاب النارهم فيها خالدون عن كان له ذمة وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل الكتاب لأنهم لوكانوا المنافقين لكان الأمر منهم على ما يينا ولوكانوا الكفار عمن ناصب المسلمين الحرب لم يكن المؤمنون متخذيهم لا نفسهم بطانة من دون المؤمنين مع اختلاف بلادهم وافتراق أمصارهم ولكنهم الذين كانوا بين أظهر المؤمنين من أهمل الكتاب اليام رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان له من رسول الله (من) عهد وعقد من يهود بني إسرائيل ، اه

فهذا شيخ المفسرين وأشهرهم يجمل هذا النهي فيمن ظهرت عداوتهم للنبي ملى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه بمن كان لم عهد فخانوا فيه كبني النضير الذين حاولوا قتل النبي (ص) في اثناء اثبانه لم لمكان العهد والمحالفة و يمنع أن يكون مراداً به جميع الكافرين أو المنافقين

فهذا حكم من احكام الاسلام في الخالفين أيام كان جميع الناس حر باللمسلمين فهل ينكر أحد له مسكة من الانصاف انه في هذه القيود التي قيد بها يعد مشعى التساهل والتسامح مع الخالفين ولا غينع أنخاذ البطانة الاممن ظهرت عداوتهم و بغضاؤهم للمسلمين فهم لا يقصرون في إفساد أمرهم و يتمنون لهم من الشر فوق ذلك وكانت هذه القيود للنهي عن استعال المخالفين في كل شي ومشاركتهم في كل عمل لكان وجه العدل فيها ازهر وطريق العندر فيها أظهر و فكيف في كل عمل الكان وجه العدل فيها ازهر وليستمان برأيهم وعملهم على شؤون الدفاع عن الملة وصون حقوقها ومقاومة أعدائها ؟؟

ما أشه هذا النهي في قيوده بالنهي عن اتخاذ الكفار انصاراً وأوليا وإذ قيد بقوله عز وجل ( ٦٠ : ٨ لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب القسطين ٩ إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

ومن يتولم فأولئك مم الظالمون) وقد شرحنا همذا البحث في تفسير قوله تعمالي (٣ : ٨٨ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله) (١)

هذا التساهل الذي جاء به القرآن هو الذي أرشد عمر بن الخطاب الى جمل رجال دواوينه من الروم وجرى الخليفتان الآخران وماوك بني أمية من بعده على ذلك الى ان قل الدواوين عبد الملك بن مروان من الرومية الى العربية ، و بهذه السيرة وذلك الارشاد عمل العباسيون وغيرهم من ماوك المسلمين في إناطة أعمال الدولة باليهود والنصارى والصابئين ومن ذلك جعل الدولة العثمانية أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الاجانب من النصارى ، ومع هذا كله يقول متعصبو أو ربا ان الاسلام لا تساهل فيه !! « رمتني بدائها وانسلت » ألا ان التساهل قد خرج عند المسلمين عن حده حتى كتب الاستاذ الامام في ذلك مقالة في العروة الوثقي صدرها بالآية التي نفسرها نوردها هنا برمتها لانها تدخل في باب تفسير الآية والاعتبار بهاعلى أكمل وجه وهذا نصها ( تقلا من الجزء الثاني من تاريخه ) :

佐 松 前

« قالوا تصان البلاد و يحرس الملك بالبروج المشيدة والقلاع المنيعة والجيوش العاملة والاهب الوافرة والاسلحة الجيدة ، قلنا نعم هي أحراز وآلات لابد منها للعمل فيا يقي البلاد ولكنها لا تعسمل بنفسها ولا تحرس بذاتها فلا صيانة بها ولا حراسة ألا أن يتناول أعمالهار جال ذوو خبرة وأولو رأي وحكمة يتعهدونها بالاصلاح زمن السلم و يستعملونها فيما قصدت له زمن الحرب وليس بكاف حتى يكون رجال من ذوي التدبير والحزم وأصحاب الحذق والدراية يقومون على سائر شؤون المملكة يوطئون طرق الامن و يبسطون بساط الراحة و يرفعون بنا الملك على قواعدالعدل ويوقفون الرعية عند حدود الشريعة ثم يراقبون روابط المملكة مع سائر المالك الأجنبية ليحفظوا لها المزلة التي تليق بها ينها بل يحملوها على أجنحة السياسة القويمة الى أسمى مكانة تمكن لها ولن يكونوا أهلاً للقيام على هده الشوئون الرفيعة حتى تكون قلو بهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون قلو بهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون قلو بهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون قلو بهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون قلو بهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون قلو بهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون قلو بهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون قلو بهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفة على سكانها وحتى تكون

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٧٦ وما بعدها من الجزء الثالث من التفسير

الحمية ضاربة في نفوسهم آخذة بطباعهم يجدون في أنفسهم منها على ما يجب عليهم وزاجرا عالا يليق بهم وغضاضة وألما موجعاً عند ما يمس مصلحة الملكة ضرر ويوجس عليها من خطر ليتيسر لهم بهدا الاحساس وتلك الصفات أن يؤدوا أعمال وظائفهم كما ينبغي ويصونوها من الخلل الذي ربما يفضي قليله الى فساد كير في الملك . فهؤلاء الرجال بهذه الخلال هم المنعة الواقية والقوة الغالبة .

«يسهل على أي حاكم في أي قبيل أن يكتب الكتائب و يجمع الجنود و يوفر العدد من كل نوع بنقسد النقود و بنل النقات ولكن من أين يصيب بطانة من أولئك الذين أشرنا البهم: عقلاء رحماء أباة أصفياء تهمهم حاجات الملك كما تهمهم ضر ورات حياتهم لا بدان يتبع في هذا الأمر الخطير قانون الفطرة و يراعي ناموس الطبيعة فان متابعة هذا الناموس تحفظ الفكر من الخطأ وتكشف له خفيات الدقائق وقلا يخطئ في رأيه أو تباؤد في عمله من أخذ به دليلاً وجعل له من هديه مرشداً واذا نظر العاقل في أنواع الخطأ التي وقمت في العالم الانساني من كلية وجزئية وطلب أسابها لا يجدلها من علة سوى الميل عن قانون الفطرة والانحراف عن سنة الله في خلقه السابها لا يجدلها من علة سوى الميل عن قانون الفطرة والانحراف عن سنة الله في خلقه السابها لا يجدلها من علة سوى الميل عن قانون الفطرة والانحراف عن سنة الله في خلقه الميابها لا يحدلها من علة سوى الميل عن قانون الفطرة والانحراف عن سنة الله في خلقه الميابها لا يجدلها من علة سوى الميل عن قانون الفطرة والانحراف عن سنة الله في خلقه الميابة الله يحدلها من علة سوى الميل عن قانون الفطرة والانحراف عن سنة الله في خلقه الميابة الميابة الميابة الله يحدله الميابة الله يحدلها من علة سوى الميل عن قانون الفطرة والانحراف عن سنة الله في خلقه الميابة الم

«من أحكام هذا الناموس الثابت ان الشقة والمرحمة والحية والنعرة على الملك والرعية انما تكون لمن له في الأمة أصل راسخ و وشيح يشد صلته بها عده فطرة فطرالله الناس عليها و ان الملتح مع الأمة بعلاقة الجنس والمشرب يزاعي نسبته اليها ونسبتها اليه ويراها لا تخرج عن سائر نسبه الخاصة به فيدافع الضيم عن الداخلين معه في تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحريمه (راجع رأيك فيما تشهده كثيراً حتى بين الهامة عند مايرمي أحدهم أهل البلد الآخر أو دينه بسوء على وجه عام كسوري ينتقد المصريين أو مصري ينتقد السوريين) هذا الى ما يعلمه كل واحد من الأمة أن ما تناله أمة من الفوائد يلحقه حظ منها وما يصيبها من الارزاء يصيبه سهم منه خصوصاً ان كان بيده هامات أمورها وفي قبضته زمام التصرف فيها فان حظه (حيئذ) من المنفعة أوفر ومصيبته بالمضرة أعظم وسهمه من العار الذي يلحق الأمة أكبر فيكون اهتمامه بشؤون الأمة التي هو منها وحرصه على سلامتها بمقدار مايؤ مله من المنفعة أو يخشاه من المضرة

فيل ولي الأمر في علكة أن لا يكل شيئاً من عله الا إلى أحدرجابن إما رجل يتعل به في جنسية سللمة من الضعف والتمزيق موقرة في نفوس المتظيين فيها محترمة في قل بم مجملم ترقيرها واحتراما على التغللي في وقايتها من كل شين يدنو منها ولم توهن روابطها اختلافات المشارب والاديان و إما رجل يجتم مسه في دين قامت جامعته مقام الجنسية بل فاقت منزلته من القلهب منزتها كالدين الاسلامي الذي حل عند المسلمين وان اختلفت شعوبهم محل كل رابطة نسية فان كلا من الجامعية على النحو السابق والدينية) مبدآن للحمية على الملك ومنشان للغيرة عليه.

أما الأجانب الذي لا يتعسلون بعاحب اللك في جنس ولا في دين موم را يلته مقام الجنس فعلم في الملكة كثل الأجير في بنا، بيت لا يهم الااستيقاء أُجِرَتُه ثُم لا ياني أسلم البيت أو جرفه السيل أو ذكته الزلازل هـندا اذا صدقوافي أعالم يؤدون منها بمتدار ما يأخذون من الأجر واقفين فيها عند الرسم الظاهر فإن الواحد منهم لا يشرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيها ولا يمسه في مما يسها من الفهة لأنه منفصل عنها اذا فقد الميش فيها فارقها وارتد الى منته الذي ينتسب الله بل هو في حال عمله وخدمته لفير جنسه لاصق بمنبته في جيع شؤونه ماعدا الأجر الذي يأخذه وهذا معلم ببداهة الفقل فلا بجد في طبيعه ولاقي خواطر قلبه ما يبعثه على الحذر الشديد عا يفسد الملك أو الحرص الزائد على ما يملي شأنه بل لا يجد باعثاً على الفكر فيا يقوم مصلحته من أي وجه . همــذه حالم هي لم يمتَّفي الطبية لو فرضًا صدقهم و برانهم من أغراض أخر فا ظلك بالأجانب لو كانوا نازحين من بلادهم فراراً من الفقر والناقة وضر بوا في أرض غيرهم طلباً الميش من أي طريق وسزاء عليهم في تعميله مسدقوا أو كذبوا وسواء وفوا أو قصروا وسواء راعوا الذمة أو خانوا أو لوكانوا مع هذا كله يخدمون مقامد لأمهم يجدون لها طرق الولاية والسيادة على الاقطار الَّتي يتولون الوظائف فيها (كما هو عال الأجانب في المالك الاسلامة لا يجدون في أفسهم عاملاً على الصدق والأمانة ولكن يجدون منها الباعث على النش والخيانة ) ومن تتبع النوار فح التي

عَلَى لا أحوال الأم الماضة وتحكي لنا عن سنة الله في خليقه وتصريفه اشؤون عباده رأى أن الدول في نموها و بسطتها ما كانت مصونة إلا برجال منها يعرفون لا حَها كَا نَرِف لِم حَم وما كَان ثَيَّ مِن أَعَالِما يبد أَجنِي عَهَا وان ثلك الدول ما أتفنض مكأمًا ولا مقطت في هوة الأعطاط إلا عند دخول المنصر الأجنى فيها وارتقاء النرباء الى الوظائف السامية في أعمالما وفان ذلك كان في كل دولة آية الخراب والدمار خصوصاً اذا كان بين الفرباء وبين الدولة التي يتناولون أعللا منافسات وأحقاد مزجت بها دماؤهم وعجنت بها طينتهم من أزمان طويلة « نم كايحمل النادقي بعض الاخلاق والسَّجا باالطبيعة بسب الموارض الخارجية كَثُلُكُ يُحصل الضمف والفتور في حية أبناء الذين أو الأمنة ويطرأ النقص على شنقتهم ومرحمهم فيقص بذلك اهمام العظاء منهسم بمعالج الملك اذا كأن ولي الأمر لا يقدر أعالم حق قدرها وفي هذه الحالة يقدمون منافعهم الخاصة على فرا أغنهم الهامة فيقم الخلل في نظام الأمنة ويضرب فيها الفياد ولكن ما يكون من ضره أخف وأقرب الى التلافي من الفرر الذي يكون سببه استلام الأعانب لمامات الأمور في البلاد لان صاحب اللحمة في الأمة وان مرضت أخلاقه واعتلت صفاته الا أن ما أودعته الفطرة وثبت في الجبلة لا يمكن محوه بالكلية فاذا أساء في عمله مرة أزعجه من نفسه مائح الوشيحة الدينية أو الجنسية فيرجم إلى الاجسان مرة أُخرى وإن ماشد بالقانب من علائق الدين أو الجنس لا يزال بجذبه آونة بعد أونة لمراعاتها والالتفات اليها و يميله الى المتصلين معه بتلك الملائق وأن بعدوا .

« لهذا يحق لنا أن نأسف غاية الاسف على أمراء الشرق وأخص من يشهم أمر المسلمين حيث سلموا أمورهم ووكاو أعالم من كتابة وادارة وحاية للاجانب عنهم بل زادوا في موالاة الفرباء واللقة بهم حتى ولوهم خدمتهم الخاصة بهم في بطون يبوتهم بل كادوا يتنازلون لم عن ملكتهم في بمالكهم بعدماراً واكثرة المطامع فيهالهذا الزمان وأحسوا بالضفائن والاحقاد الموروثة من اجيال بعيدة بعد ماعلتهم التجارب أنهم اذا ائتمنوا خانوا و واذا عززواأهانوا و قابلون الاحسان بالاساءة والتوقير

(النارع ٣) (٢٢) (الجلد الحادي عشر)

بالتحقير ، والنفمة بالكفران ، ومجازون على اللقمة باللطمة ، والركون اليهم بالجفوة ، والصلة بالقطيعة ، والثقة فيهم بالخدعة ،

« اما آن لامراء الشرق ان يدينوا لاحكام الله التي لا تنقض ؟ ألم يأن لهم ان يرجعوا الى حسهم ووجدانهم ؟ ألم يأت وقت يعملون فيه بما أرشدتهم الحوادث ودنتهم عليه الرزايا والمصائب؟ ألم يحن لهم ان يكفوا عن نخريب بيونهم بايد يهم وايدي اعدائهم ٥ ألا أيها الامراء العظام مالكم وللأجانب عنكم ؟ «هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم» قد علم شأنهم ولم تبق رية في أمرهم «ان تمسكم حسنة تسوهم وان تصكم سيئة يفرحوا بها »سارعوا الى ابناء أوطانكم واخوان دينكم وملتكم وأقبلوا عليهم يعض ما تقبلون به على غيرهم تجدوا فيهم خير عون وأفضل نصير البعواسنة الله فيما ألهمكم وفعلكم عليه كما فطر الناس اجعين وراعوا حكته البالغة فيما أمركم وما نها كم كيلا تضلوا ويهوي بكم الخطل الى أسفل وراعوا حكته البالغة فيما أمركم وما نها كم كيلا تضلوا ويهوي بكم الخطل الى أسفل سافلين الم تروا ألم تعلم وألم تعسوا ألم تعسوا ألم تعسوا ألم تعروا؟ الى متى إلى متى إنالله وإنا الم مراجعون » اه

13 25 25

هذا بيان بريك بالحجج الاجتماعية الناهضة ان الغريب عن الملة لا يتخذ بطانة للقائمين بأور الملذ والغريب عن الدولة لا يتخذ بطانة لرجال الدولة وان لم يكن هو لا الغرباء متصفين بما ذكر في الآية من العدوان والبغضاء فكيف اذا كانوا كذلك بينت لنا الآية التي فسرناها بعض حال اولئك الذين نهي المؤمنون عن اتخاذ البطانة منهم مع المؤمنين فدونك هذه الآية التي تبين حال المؤمنين معهم المسلمين بهذا الوصف الذي هو من أثر الاسلام وهو انهم بحبون اشدالناس عداوة لهم الذين لا يقصرون في افساد أمرهم وتمني عنتهم على ان بغضاءهم لهم ظاهرة وما خفي منها اكبر مماظهر و اولئك المبغضون هم الذين قال الله فيهم اوفي طائفة منهم (٥: ٨٢ لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود) الخيمي اولئك اليهود المجاور بن لهم في الحجاز و أليس حب المؤمنين لا ولئك اليهود الغادرين الكائدين واقرار القرآن اياهم على ذلك لانه اثر من آثار الاسلام في نفوسهم هوأقوى البراهين على ان هذا

الدين دين حب ورحمة وتساهل وتسامح لا يمكن ان يصوب العقل نظره الى اعلى منه في ذلك؟ بلي ولكن وجدفي الناس من ينكرعليه ذلك و يصفه بضده زورا و بهتاناً بل تمصبا خروا عليه صا وعمانا 6

منهم الذين يرمون الاسلام بأنه دين بغض وعدوان ؟ لا اقول انهم النصاري الذين كانوا أجدر بحبنا وودنا من اليهود لقوله تعالى في تتمة الآية التي استشهدنا بها آنفا (ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذبن قالوا انا نصاري) بل هم قسوس اوروبا التعصبون على الاسلام منحيث هو دين وساستها المتعصبون على الاسلام من حيث هو شرع ونظام قامت به دول وتمالك · فاورو با التي تنهم الاسلام --والشرق الأدنى كله لاجل الاسلام - بالتمصب والبغضاء للمخالف هي التي ابادت من بلادهاكل مخالف لدينها الاالترك فأنها لمتقوعلى ابادتهم حتى الآن ولولاما بين دولها من التنازع السياسي لقضت عليهم. فنصارى الشرق ومسلموه وكذاو تنيوه إنمااغترفوا غرفةمن بحرتمصب أوروبا ولكنهم لاقوة لمعلى الدفاعين انفسهم أمام اولتك المعدين

أما قوله تعالى ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكَتَابِ كُلِّهِ ﴾ فمناه أنكم تؤمنون بجميع ماانزل الله من كتاب سواءمنه مانزل عليكم ومانزل عليهم فليس في نفوسكم من الكفر ببعض الكتب الألهية او النبيين الذين جاوًا بها ما يحملكم على بفض اهل الكتاب فاتتم تحبونهم بمقتضى ايمانكم هذا · وذكر بعضهم ان جلة « وتؤمنون » حالية من قوله « ولا يحبونكم » والمنى انهم لا يحبونكم مع انكم تؤمنون بكتأبهم وكتابكم فكيف لوكتم لاتؤمنون بكتابهم كا أنهلم لا يؤمنون بكتابكم ؟ فأنتم أحق

يغضهم أي ومع ذلك محبونهم ولا يحبونكم

قَالَ ابنجرَ يو : « في هذه الآية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين أعني المؤمنين والكافرين ورحمة أهل الايمان ورأقتهم بأهل الخلاف لهم 6 وقساوة قلوب أولئك وغلظتهم على أهل الاءان٬ كا حدثنا بشر قالحدثنا بزيد قال حدثناسميد عن قتادة : قوله « ها أثنم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله » فوالله ان المؤمن ليحب المنأفق ويأوي اليــه ويرحمه ولو أن المنافق يقدرعلي ما يقدر عليه المنافق منه لأ باد خضراء . > • حدثنا القاسم قال حدثنا المسين قال حدثني حجاج عن ابن جريح قال « المؤمن خير المنافق من المنافق المؤمن برحمه ولو يقدر المنافق من المؤمن على مثل ما يقدر عليه المؤمن منه لأباد خضراءه » اه

فهو لا ، أغة التفسير من سلف الأمة يقولون إن المسلم خسير للكافر وللمنافق منها له حباً ورحمة ومعاملة ، وكذلك قالوا في السني مع المبتدع كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن ثيمية قالوا ان من عبلامة أهل السنة ان يرحموا المخالف لهم ولا يقطعوا أخوته في الدين ، ولذلك يذكرون في كتب المقائد « لا نكفر أحداً من أهل القبلة » بلكان رواة الحديث من أعمة أهل السنة كالإيمام أحد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن يروون عن الشيعة والمفتزلة لا يلتفتون الى مذهب الراوي بل الى عدالته في نفسه ،

ونتيجة هذا كله ان الانسان يكون في التساهل والمحبة والرحمة لإخوانه البشرعلى قدر تمسكه الايمان الصحيح وقربه من الحق والصواب فيه وكيف لايكون كذلك والله يقول لخيار المؤمنين «ها أنتم أولاء محبونهم ولا يحبونكم » فبهذا نحتج على من بزع أن ديننا يغرينا بغض الخالف لنا كما نحتج على بعض الجاهلين منا بدينهم الذين يطعنون يعض علائهم وفضلائهم الخالفتهم إياهم في مذاهبهم وآرائهم أو في ظنونهم وأهوائهم والذين سرت اليم عدوى المتعصيين الماستعادا هفم حقوق الخالفين لهم في الدين الدين الدين المرت اليم عدوى المتعصيين الماستعادا هفه حقوق الخالفين لهم في الدين الم

ثم قال تعالى شأنه مينالشأن طائفة منهم اسندها اليهم في الجالة على قاعدة تكافل الامة وكونها كشخص واحد فرواذا لقوكم قالوا آمنا واذاخلوا عضوا عليكم الانامل من الفيظ كان بعض اليهود يظهرون الايمان للنبي (ص) والمؤمنين نفاقا وخداعا ومنهم من كان يظهرونم يرجع عنه ليشكك المسلمين كا تقدم في آية (٧٧) من هذه السورة (٥) واذا خلا بعضهم الى بعض اظهروا مافي نفوسهم من الفيظ والحقد الذي لا يستطيعون معه الى التشفي سبيلا وعض الانامل كناية عن شدة الفيظ ويكني به ايضا عن الندم في قو ابغيظ كم لا يزداد باعتصام أهله به الاعزة وقوة وانتشار اوقال ابن جرير «موتوا بفيظ كم الذي على المؤمنين لا جماع كلمتهم وائتلاف وقوة وانتشار اوقال ابن جرير «موتوا بفيظ كم الذي على المؤمنين لا جماع كلمتهم وائتلاف

ع) راجع من سهم من الجزء الثالث من الندر

مُقَالَمينا حسدم وسو ، طويتهم ﴿ إِنْ تُمسكم حسنة تسوُّم وأَنْ تَصبَكم سَيْنَةً يفرحوابها كاللس في الاصل كاللمس والمراد بتمسكم هنا تمبكم ولمل اختيار لفظ المس في جانب الحسنة والاصابة في جانب السيئة للإشمار بان اولك الكافرين يسوءهم مايصيب المسلمين من خيروان قل بان كان لا يزيد على مايمس باليد وانما يفرحونُ بالبيئة اذا امابت الملين امابة يشق احتمالها . هذا ماكان يتبادرالي فهي ولكن رأيت ماحب الكثاف يجلها هنا بمني واحد ويستدل باستمال القرآن لكل منها في موضم الآخر ويقول ان المس مستعار للاصابة . ثم خطر لي ان اراجع تفسير أبي السمود فاذا هو يقول ه وذكر المس مع الحسنة والاصابة مع السيئة للايذان بان مدار مسامتهم ادنى مراتب اصابة المسنة ومناط فرحهم تمام اصابة السبئة .وإما لأن اليأس مستمارلمني الاصابة » والأول هو الوجه وهو من دقائق اللاغةالمليا. والحسنة المنفة سواء كانت حسة او معنوية وأعظمها انتشار الاسلام ودخول الناس فيه وانتصار المملين على المعتدين عليهم المقاومين لدعوتهم . قال قادة في بيان ذلك كما رواه عنه ابن جرير « فاذا رأوا من اهل الأسلام الفة وحماية وظهورا على عدوهم غاظهم ذلك وساءهم واذا رأوا من اهمل الاسلام فرقة واختلافا واصيب طرف من اطراف المبلين سرم ذلك وأعجبوا به وابتهجوا به ٥ فهم كلما خرج منهم قرن أكذب الله أحدوثته وأوطأ محلته وأبطل حجته وأظهر عورته عن فذلك قضاء الله فيمن منى منهم وفيمن بقي إلى يوم القيامة »

ثم أرشيد الله المملين الى ما إن عَسكوا به سلوا من كيم الذي يدم الذي يدفهم اليه الحدد والفضاء فقال ﴿ ولمان تعبروا وتقوالاً بضركم كيدم شيئاً ﴾

ذهب بعضهم الى ان المراد وان تصبر وا على عدواتهم وتقوا أتخاذهم بطانة وموالاتهم من دون المؤمنين لا يضركم كيدهم لكم وهم بمعزل عنكم و وذهب آخرون الى أن المراد وان تصبر وا على مشاق التكاليف وامتثال الأوامر عامة وتقوا ما نهيم عنه وحظر عليكم — ومنه انخاذ البطانة منهم — لا يضركم كيدهم و « يضركم » بتشديد الراء من الضرر وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر و ويمقوب « يضركم » بكسر الضاد وسكون الراء المخففة من ضاره يضيره والضير عنى المضرة وقال الأستاذ الإمام ان الصبر يذكر في القرآن في مقام ما يشق عليه على النفس و وجس الإنسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقريبه مما يشق عليه فان من لذات الغوس ان تفضي بما في الضمير الى من تسكن اليه وتأنس به فلا فان من لذات الغوس ان تفضي بما في الضمير الى من تسكن اليه وتأنس به فلا من يان بغضائهم وكيدهم حسن ان يذكروا بالصبر على هذا التكليف الشاق عليهم من يان بغضائهم وكيدهم حسن ان يذكروا بالصبر على هذا التكليف الشاق عليهم وباتقاء ما يجب اتقاؤه لأجل السلامة من عاقبة كيدهم و يصح ان يراد بالتقوى الأخذ بوصاياه وامتثال أمره تعالى في البطانة وغيرها .

أقول ومن الاعتبار في الآية انه تعالى أمر المؤمنين بالصبر على عداوة أولئك المغضين الكائدين و باتقاء شرهم ولم يأمرهم بمقابلة كيدهم وشرهم بمشله وهكذا شأن القرآن لا يأمر إلا بالحجة والخير والإحسان ودفع السيئة بالحسنة ان أمكن كما قال (٤١ : ٣٤ ادفع بالتي هي أحسن فأذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم ) فأن لم يمكن تحويل العدو إلى محب بدفع سيئاته بما هو أحسن منها فأنه يجيز دفع السيئة بمثلها من غير بغي ولا اعتداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة بني النضير الذين نزلت الآية فيهم أولا بالذات فإنه حالفهم ووادهم فنكثوا وخانوا غير مرة أعانوا عليه قريشاً يوم بدر وادعوا انهم نسوا العهد تم اعانوا الاحزاب الذبن تحز بوا لإ بادة المسلمين ثم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فتعذرت موادتهم واستمالتهم بالمجة وحسن الماملة فكان اللجأ الى قتالهم وإجلائهم ضر بة لازب

ثم قال ﴿ ان الله بما يعملون محيط ﴾ قال الاستاذالا مام مامثاله: المحيط بالعمل هو الواقف على دقائقه فهو اذاول على ظريق النجاة لمامل من كدال كالدين والوسيلة

للخلاص من ضررهم فأعا يدل على الطريق الموصل للنجاة حمّا ، والوسيلة المؤدية الى النجاح قطعا، فالكلام كالتعليل لكون الاستمانة بالصبر والتمسك بالتقوى شرطين للنجاح . وهناك وجه آخر وهوأن الخطاب بتعلمون عام للمؤمنين والكافرين جميعا — يمني على قراءة الحسن وابي حائم «تعملون» بالمثناة الفوقية اوعلى الالتفات — ومن كان عالما بعمل فريقين متحادين محيطاً باسباب ما يصدر عن كل منها ومقدماته ، ونتائجه وغاياته ، فهو الذي يعتمد على ارشاده في معاملة احدهما للا خرولا يكن أن يعرف أحدهامن نفسه في حاضرها وآتبها ما يعرفه ذلك المحيط بعمله وعمل من يناهضه و يناصبه فهداية الله تعالى للمؤمنين خير ما يبلغون به المآرب ، وينتهون به إلى أحسن العواقب ،

وأقول ان الإحاطة إحاطتان إحاطة علم وإحاطة قدرة ومنع وهذا التفسير مبي على ان الإحاطة هنا إحاطة علم لتعلقها بالعمل وذلك من المجاز الذي ورد في التنزيل كقوله تعالى (١٠: ٣٩ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) واما الإحاطة بالشخص أو بالشيء قدرة فهي تأتي بمعنى منعه مما يراد به وهذا اليس بمراد هنا و بمعنى منعه مما ير يده و بمعنى التمكن منه ومنه الإحاطة بالعدواي اخذه من جميع جوانبه بالفعل اوالتمكن من ذلك ومنه قوله تعالى (١٠ ٢ به وظنوا انهم احيط بهم ) وقوله ( ١٠ : ٢٧ وظنوا انهم احيط بهم ) كل هذا من باب واحد وان فسركل قول بما يليق به فيصح ان يكون منه ما نحن فيه والمعنى حينئذ ان الله قددلكم يامعشر المؤمنين على ما ينجيكم من كيد عدوم فعليكم بعد الامتثال ان تعلموا انه محيط بأعمالهم إحاطة قدرة تمنعهم مماير يدون منكم معونة منه لكم كقوله ( ١٨ : ٢٧ واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بهما) فعليكم بعد القيام بما يجب عليكم ان تثقوا به وتتوكلوا عليه ه

ومن مباحث اللفظ في الأثبات قوله «ها أنتم أولاء» أصله انتم هو لا فقدمت أداة التنبيه التي تلحق اسم الاشارة «أولاء» على الضمير ويقال في المفرد «ها أناذا» وعلى ذلك فقس واعرابه: ها للتنبيه وأنتم مبتدأ وأولا ، خبره وتحبونهم في موضع النصب على الحال أوخبر بعد خبر ، وجوز بعضهم ان تكون أولاء اسم موصول وتحبونهم صنته على الحال أوخبر بعد خبر ، وجوز بعضهم ان تكون أولاء اسم موصول وتحبونهم صنته

### a....

#### مع سب فنتها والمرازيدة فيها كان

إن المرب في المين وحضرموت ونجد وسائر جزيرة المرب بحبون الدولة المنانية عبة مادقة وزادهم حباً فيهما وحرصاً على بقائها في همذا الزمن اعتقادهم أن دول اور با تتربص بها ألدوائر وتحاول إزالة سلطتها لإيزالة سلطة الإيسلام من الوجودوهم على بقاء مميزاتهم الجنسية والوطنية على نحو ما كانوا في القرون الماضية والأجيال الفابرة لمبطر أعليهم من التغير ماطر أعلى أهل الاستانة ومصر والشام والاناطول وغيرهامن الاقطار الإسلامية: لاتزال الرابطة الدينية عندهم فوق رابطة الجنس واللغة والوطن لم تعلمهم المدنية الأوربية النعصب للجنس كاعلت الانراك ولا للقمة كاعلت المصريين فهم يتمنون لو يجدون من النرك حكاماً يقيمون العدل و يحكمون بالشرع لا يجدون في صدورهم حرجاً من ذلك

ولكن الذي لا يطيقون احماله ولا يصبرون عليه هو الظلم والجور والخيانة والفدر لأنهم ورثوا الاستقلال الشخمي والقوي وعزة النفس وإباء الضيم مندند آلاف من السنين

وقد بينت في المنارمن قبل ان فقة قللة من العال (الحكام) الملين المدول العارفين بالشرع المهتدين به يكفون الدولة في اليمن امر هذه الحروب التي طالت عليها السنين غربت البلاد واضاعت على الدولة من الأموال والرجال ماهي في أشد الحاجة اليه لصيانة استقلالها من عبث أور يا التي تواثبها المرة بعد المرة ٬ وأضرت بهـــا انواعاً أخرى من المفرات لا عاجة إلى شرحها الآن

الزيدية طائفة من عرب الين تدين بوجوب إقامة إمام لها من المترة النبوية فهم بذلك أجدر العرب بعدم الخضوع للدولة المهانية ولكنهم مع ذلك يتمنون لو تقيم الدولة في بلادم الدل وتحكم بالشرع ويكون لهامنهم ما يريدون فابالك بغيرم طولت الدولة غيير ورة ان قيم المجة الشرعة على هؤلاء بوجوب طاعة

السلطان و وتحريم الخروج والعصيان ، فأرسلت من خاطب إمامهم بذلك غير مرة فكانت حجة الإمام أنهض وحجة رسول السلطان أدحض ، لأن الظلم والبغي بغير الحق حجيج عملية ، لا تبطلها الحجيج القولية ، ولا تفيد مها شيئاً

وقد عثرنا في هذه الأيام على نص ما أجاب به إمام الزيدية عما وجهه السه الشيخ محد الحريري مفتى حماه المندوب الذي أرسله اليه السلطان منذ سنين ومنه يعلم صحة رأينا في هو لا القوم وهذا نصه:

## مع المنصور بالله محمد بن يجي حيد الدين كان معلى الله بن الله بالله باله

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم أيد دينك القويم بالعلاء العاملين ، واكشف يبركتهم جهل الجاهلين وارفع بحميد سعبهم غفله الغافلين ، فهم بحور العلم الزاخرة ، ونجوم الهدى الزاهرة ، وزينة الدنيا والدين والآخرة ، وأهل الفضائل المتكاثرة ، منهم ذو الجبد الشامخ المنيف ، والحسب الباذخ الشريف ، والأدب المشر روضه الوريف السيد محمد الحريري الرفاعي الحسني الحموي ، ألبسه الله جلباب التقوى ، وقاده إلى التمسك بالحبل الأقوى ، وإعاد على محياه السلام الأسنى ، والإكرام الأهنى ، وصلى الله على محمد خاتم أنبياه ، وعلى آله سفينة النجاة ، وتراجمة الكتاب وقرناه ، وعلى محابته الذين اتبعوه بعد عاته وفي محياه ،

أما بعد فا ناتحمد الله الذي لا يرجى و يخشى سواه ولا نعبد إلا إياه وانه وا فا فا فا فا فا أيها السيد كاب كريم و مسطور رائق فيم و افاد معرفة بحقوق العترة النبوية و والسلالة العلوية و بما ورد فيهم من الا يات القرآنية و والاحاديث الصحيحة المروية و وان دواعي الحجة اقتضت المراسلة و بواعث المودة جذبت الى المكاتبة والمواصلة وان من الحجة اقتضت المراسلة و بواعث المودة جذبت الى المكاتبة والمواصلة وان من لوازم المحبة والا يمان و بدل النصيحة للإ خوان لا سيا ولاة الأمور والذين ناط الله لوازم المحبة والايان و بذل النصيحة للا خوان لا سيا ولاة الأمور والذين ناط الله و المنادج ٣) (الجلد الحادي عشر)

يهم صلاح الجمهور وافاداسمده الله أنه مستنكر لما جرى بينا وبين الولاة المرسلين من حضرة الدولة الممانية والسدة الخاقانية من الحرب والاختلاف وعدم التوافق والائتلاف وانه برى الخير في إصلاح ذات البين و وفع الفتنة التي تؤدي إلى النهلكة والحين وانه ورد الحث عليه في السنة والكتاب وانه مناط الرضا لرب الأرباب وان السلطان الاعظم من أقام الله به الدين وانتظمت به أحوال المسلمين وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وأقام بجهاد الكفار ومنابذة الاشرار وان وغيم وأنه على وقع الفجار المعتدين وأن القطر اليماني المحروس وعبة في صلاح الدنيا والدين وقع الفجار المعتدين وأن سعبه في ذلك نصيحة دينية وعبة ايمانية

فنقول نعم الامركا ذكرتم مما وقع بيننا وبين من تعلق بالسلطة القاهرة اعز الله بها الاسلام، وقم بها ذوي الالحاد الطغام، ولم يكن لنا من الرياسة الدنيوية طلب ، ولا في الراحة البدنية أرب ، ولا نمول على جمع المال ووفرة المسكسب، ولا مزيد على مانحن فيه من الحسب والنسب 6 لكنا رأينا المأمورين لم يؤدوا حقوق الله 6 ولا رعوا حرمة ماحرمه الله 6 ولا غضوا يوما على معامي الله 6 ولم يعملوا بشيِّ من كتاب الله 6 ولا سنة رسول الله 6 و«شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله » 6 وارتكبوا المعاصي، ورموا اليها الناس باطراف النواصي، وجاهروا الله إشرب الخور ، وارتكاب الفجور ، وظلمواكل ضعيف ، واهانواكل شريف ، حتى فسدت الذرية 6 وارتفعت كلمة البهودية والنصرانية 6 وصارت الاكراد والمجوس تمكم في البرية · « لا يرقبون في مؤمن إلاَّ ولا ذمة » · ولا تأخذهم في المسلمين رأفة ولا رحمة 6 ولما لم نجدعن أمر الله بدا 6 استمنا وتوكلنا عليه و بذلنا في الجياد جهدا ، امتثالا لقول الله عز وجل « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله » وقوله عز وجل « ولتكن منكم يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون» وقوله «كتم خيرامة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرُ » وخوفًا مما خوفنًا الله به من نحو قوله تعالى «لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسي بن مريم ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون \*

كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعاون » ونحو قوله صلى الله عليه وسلم « لتأمرن بالمعروف ولنهن عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » حتى اذا بلغ الكتاب أجله كان هو الله آلمنتصر لنفسه ولم نزل تتوخى ان السلطة القاهرة أعز الله بها الاسلام اذا رفعت البها تلك القبائح التي لا يختلف في وقوعها اثنان أن تأخذها حية الدين والايمان ، على تلافي مافرط من الاضاعة ، وتستدرك مافات من حق عترة رسول الله الذين لا تستحق بدون اتباعهم الشفاعة ، فلم يزدادوا مع طول المدة الا انسلاخا من الدين ، وتوسعا من تأمر الفجرة المعتدين ،

فان قلت ايها السيد ان تلك القبائح مباحة في الاسلام ، وان فعلها مستحل من أتباع شريعة سيد الانام ، فهات الدليل ، ولا يقول بذلك الاضليل ، وان انكرت ايها السيد أن ذرية الرسول ، هم الحجة في الفروع والاصول ، صاح بك قوله تعالى « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بانخيرات باذن ذلك هو الفضل الكبر » وقوله تعالى « قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربي » ونحو قوله صلى الله عليه وسلم « اني تارك فيكم ما إن تمكتم به لن تضلوا من بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل يتي ان اللطيف الخبير نبأني انهما لن يتفرقا حتى بردا على الحوض » وقوله صلى الله عليه وسلم « إن عند كل بدعة تكون من بعدي وليا من ذريتي » وقوله صلى الله عليه وسلم » اهل الله عليه وسلم « اهل بيتي امان لا هل الارض » وقوله صلى الله عليه وسلم » اهل الله عليه وسلم » أو وضح الله عليه وسلم » أو النكال والنكال والنا اهل بيت لا تزعزعنا كواذب الا مال ، ولا نعز على المن فوسنا في سبيل الله إلا من اشرف الخصال ، ولا نغزع الله غير دي الجلال ، ولا ندعو سواه في البكور والا صال

على ان قومي تحسب الموت مغنما وان فرار الزحف عار ومغرم « امَّن منا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون الافي غرور «ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فن ذا الذي ينصركم

من بعده «ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم » ونريد ان نمن على الذين استُضه هوا في الارض وتجعلهم الله وتجعلهم الوارثين « الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآثوا الزكاة وأمروا بالمروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور » فنحن من وعد ربنا على فين والعاقبة للمتفين » وانك لأنجد في خطتنا المنصورة إلا قاتما لمبادة ربه اذا اسدل الليل جناحه و او تاليا كتاب الله وذا كرا اذا أطلع المنجر صباحه ومساجدنا معمورة بالعلم والعمل وقلو بنا ضالة عن الجبن والفشل ولا فتنخر كفيرنا بالات الحرب الفاخرة ولا بالسيوف المتكاثرة والني تحت امرنا عائرة ولل تتبرأ من الحول والقوة وتقسك باذيال سيرة الامامة والنبوة

منارس طابت في ربا الفضل فالنقت على انبياء الله والخلفاء اذا حمل الناس اللواء عملامة حكفام مشار النقع كل لواء

هَّد اوضعنا لك ايها السيد طريقتنا وأبلننا اليك أفعالأعادينا «فايالفريَّةِين أحق بالامن ان كنم تعلمون \* الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون، ولو يعلم السلطان الاعظم حقيقة الحال ، لسارع الى اعانتنا في الحال والماكل ، ورفع جميع المأمورين من الخطة البمانية ، وأمرهم بحرب الفرقة الكفرية، ولنبهم عن عاربة المترة النبوية 6 التي هي بضمة من الذات الشريفة المحمدية 6 ولأوفى جدنا الاعظم اجر تبليغ الانباء المشاراليه « بقل لااسألكم عليه » الآية . ولتباعد عن مشابهة من قال فيهم خاتم النبين «من قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل م الدجال » وعن الدعوة النبوية في قوله لأ هل يته « انا حرب لمن حار بتم سلم لمن سالمتم » وقد امر الله تعالى بالكون مع الصادقين بقوله تعالى « ياايها الذين آمنوا القوا الله وَكُونُوا مِعِ الصادقين » وثبتهم بقوله « انماالمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم وانفسهم في سبيل الله واولئك هم الصادقون \* قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي وسبحان الله وما أنا من المشركين ٠ ياقومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنو بكم ويجركم منعذاب اليم\* ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء \* وياقوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعوني إلى النار) فاذا وجدت ايها السيد خلاصا من اوامر

الله افدنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ودع عنك التخويف بالخلوقين كاقد قيل با، شتق عارما رمحه ان بي عمك فيهم رماح

واما اجباع الكلة على الحق فن أبن لا ذلك ، والا فهر عندنا من اعظم المالك، حنالدماء، ورفعالدهاء، ونسأل الله ان يرفع عن الامة المحمد ية السوموالحين، ويجمل على اتباع الكتاب وقرنائه اهل بيت الني المؤتمن وأن يميننا من نزعات

الشيطان الرجيم ومضلات الفتن وحسبنا الله ونم الوكيل.

وكان اللائق بحال اركان السلطان الأعظم ان يجل القطمة الهانية من جلة المالك التي بأيدي الكفار وقداضر بواعنها صفحاً وطووا عنها كشما وما سارعوا لفير مَلْكَةَ الْبَيْنِ الَّتِي بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَيُعْوِنَ عُمِلُ عَا اللَّهِ وَيَعْوِنَ مُحَارِمٍ الله ، فهلا جبلوا آل الرسول كالكفار الذين تركوا لم ممالكهم ؟ اللهم اشهد وكفي ها د اليه خل

(المنار) تسم الدولة هذه الاخبار وتقرأ مثل هذا الجوابثم هي توالي ارسال الجيوش الى البين قاذا توالى انكمارهم ارسلت من الرسل السلمين من يقيم المجة على امام الزيدية! الم نعتبر باخفاق محد المريري وحسن خالد الصيادي فارسلت في المام الماني وفدا من علماء مكة فكانت حجم كحجة من سبقهم . ولو سمت كلامنا نحن الناصحين الخلصين لأرسلت واليا عادلا حكيا وعمالا من اهل الدين والاستقامة فبذلك لا بسواه تنطفئ نار النتنة ، وتخضع البمن للدولة ، فاذا اعوز الدولة هذا الملاج 6 فلم أن جميم بلاد العرب ستبع المين في الخروج عليها 6 أو انفروج من سللها 6

# المرتر الإسلامي

سبق لنا قول في المؤتمر الإسلامي الذي اقترحه اساعيل بك غصبرنسكي القريمي وتقول الآن ان اللجنة التي تألفت للبحث في ذلك وست نفيها اللجنة التَّاسِية قد وضمت لهذا المؤتمرقانوناً طبعته وأرسلته مع دعوة عامة مطبوعة بالمرية والتركية والفارسية الى الجرائد الإسلامية في القطر المصري وغيره من الأقطار الإسلامية والى من عرفت من أهل الفضل والرأي من المسلمين وقد جملت الباب الثاني من القانون خاصاً بيان موضوع المؤتمر وفيه ثلاث «مواد» نذكر ها بنصها وهي:

﴿ المادة الرابعة عشرة ﴾ وظيفة المؤتمر هي البحث في الاسباب التي أوجبت تأخر المسلمين من الوجهة الاجتماعية ومما د اخل الدين من البدع والنظر في إزالة تلك الأسباب وفيا يؤدي إلى رقيهم

﴿ المادة الخاّمـة عشرة ﴾ لا تقبل الآراء التي تعرض من الوجهة الدينية إلاًّ اذا كان لها سند من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس

﴿ المَادةَ السادسة عشرة ﴾ لا يجوز التمرض في مناقشات المؤتمر وأبحا للمسائل السياسية أياكان نوعها اله

وقد سرنا موافقة الشيخ سليم البشري رئيس اللجنة على المادة الخامسة عشرة سروراً عظياً وعددناها من بشائر الإصلاح وأمارات النجاح ذلك بأن الإصلاح الإسلامي مع النزام المذاهب المعروفة والجود على حكتب متبعيها محال ولذلك جرينا في المنسار على اتباع الدليل في المسائل الدينية وترك التقليد و إقامة الحجج على المقلدين ولان المنار كالمؤتمر علم لجميع المسائل الدينية وترك التقليد و إقامة الحجج على المقلدين ولان المنار كالمؤتمر علم لجميع المسامين و

وقد قلنا في مقالة طويلة عنوانها ( بحث في المؤتمر الايسلامي ) نشرناها في المؤتمر الايسلامي ) نشرناها في المجزء التاسع من السنة الماضية ما نصه ( ص ٥٨٠ م ١٠ )

«ثم آنه يذبني أن تكون القاعدة الاساسية الأولى للإصلاح الديني في المؤتمر هي المحافظة على المجمع عليه عند المسلمين لا سيا ماكان منه معلوماً من الدين بالفسر ورة وذلك هو القرآن المجيد وما استفيد منه بالنص القطعي و بعض المنان المتبعة – ونهني بالسنة معناها اللغوي الذي كان يفهمه الصحابة ومنه ماهو فرض أو واجب ككون الصاوات المفروضة خماً ، ركعات كل صلاة منها كذا يقرأ فيها كذا و يركع في ركعة مرة و يسجد مرتبن ومنها ماهو مندوب في اصطلاح الفقهاء كما هو معروف

« ذلك أن المؤتمر الإسلامي عام لجميع المدلمين وفيهم المني الملفي وغسير

السلقي والشيعي والأباضي ومن السنية الحنفي والمالكي النح ومن الشيعة الجعفري والزيدي والشيعي بجمع بين هو لاء و يوحد كلمهم هو كتاب الله والسنن العملية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي عن آله وأصحابه رضي الله عنهم و بذلك يكون المؤتمر غير مقيد بالتقاليد الاجتهادية التي تثير النزاع وتفرق المحلمة فلا يمنع أعضاءه مانع من الاعتصام بحبل الله ودعوة سائر المسلمين الى الاعتصام به كتبنا هذا لتنبيه لجنة المؤتمر قبل الابتداء بعملها إلى هذا الاساس الذي لا يفيد المؤتمر بدونه شيئاً وكنا نخاف أن بحاول من دخل في اللجنة من عام الأزهر تقييد المباحث الدينية في المؤتمر بنصوص كتب المذا هبوكان أخوف من نخاف في ذلك رئيس اللجنة الشيخ سلم البشري لأنه كان يبلغنا عنه انه بمن ينكرون على المناو الإعماء على التقليد والاعتماد في مباحثه على الأدلة الشرعية فلما رأيناه الآن وافق على قانون المؤتمر الذي جمل أساس مباحثه الدينية الاجتهاد دون التقليد حل الرجاء على المؤتمر الذي جمل أساس مباحثه الدينية الاجتهاد دون التقليد حل الرجاء على المؤتمر الثب تحية مباركة طبية كالأستاذ المكير الشيخ سلم البشري أجل الثناء فياه الله تحية مباركة طبية كالشياء على الأستاذ المكير الشيخ سلم البشري أجل الثناء فياه الله تحية مباركة طبية كالسية على الأستاذ المكير الشيخ سلم البشري أجل الثناء فياه الله تحية مباركة طبية كاله علية الأستاذ المكير الشيخ سلم البشري أجل الثناء فياه الله تحية مباركة طبية كالمؤلفة كلي المؤلفة كلية الله تعية المؤلفة كلية الشه تحية مباركة طبية كالهاس مباحثه الدينية الاجتهاد علية المؤلفة كلية الشه تحية مباركة طبية كالها مناه المؤلفة كلية الشه تحية المؤلفة كلية الشه تحية المؤلفة كلية الشه تحية المؤلفة كلية الشه تحية المؤلفة كلية الشهرية المؤلفة كلية الشهر كلية الشهر كلية الشهر كلية الشهر كلية المؤلفة كلية الشهر كلية الشهر كلية المؤلفة كلية المؤلفة كلية المؤلفة كلية الشهر كلية الشهر كلية المؤلفة كلية ا

انما قصرنا الثناء على الشيخ سليم من دون سائر اعضاء اللجنة الواضعة لهذا القانبون لان معارضة مثل الشيخ سليم من كبار العلماء أصحاب الشهرة والصفة الرسمية في مسألة اجازة الاجتهاد ومنع التقليد تعد عقبة في سبيل الاصلاح وموافقته عليها تعد تمهيدا عظيا لهذه السبيل التي هي سبيل الله وعونا كيرا للسالكين فيها ولا نبخس احدا من اعضاء اللجنة حقه ولانظلمه شيئا من فضله بل نرجو ان يكثر فينا من أمثالهم الجاهرون بهذه الدعوة كما كثر المعتقدون لها وان لم يصرحوابها فينا من أمثالهم الجاهرون بهذه الدعوة كما كثر المعتقدون لها وان لم يصرحوابها

ان في علماء الازهركثيرين يعتقدون بطلان التقليد ووجوب اتباع الدليل ولكن يقل فيهم من يجهر بذلك قولاو يندرمن يتجرأ منهم على كتابة ذلك في الصحف المنشرة والدعوة اليه على رءوس الاشهاد . ذلك بان كبراء الشيوخ ذوي المكانة عند الامراء والشهرة عند العامة ينكرون ذلك على قائله و يضطهدونه ان استطاعوا ويبالغون في ذلك مبالغة هي عندي من مثارات العجب ، افلا يحق لنا اذاً أن نكبر إجازة الشيخ سليم البشري جعسل قبول ما يقدم للمؤتمر من الآراء والمباحث نكبر إجازة الشيخ سليم البشري جعسل قبول ما يقدم للمؤتمر من الآراء والمباحث

الدينية مشروطا بأن تكون مؤيدة بدليل من الكتاب او السنة او الاجاع او القياس وغون فلم أنه من أولناك الشيوخ الكبراء بل هو في ناصيم و فروتهم افهوشيخ المالكية وكيرهم الآن وكان بالامس شيخ الازهر ؟ وقد اشتهر بانه اعلم اهل الازهر الآن بالحديث ولعل الخبرجاء من هذه التاحية فأهل الحديث ما ذالوا أبعد الناس عن القليد ونعود الل مباحث الموثم فقول ان المباحث الدينية قد اشترط فيها هذا الشرط الذي سررنا به على اجماله واما المباحث الاجتماعية فلم يشترط فيها شي واذا يسر السه واجتماع المؤتم فاننا سنحتاج الى تحديد ماهو اجتماعي غير ديني وفي ذلك من السمر مافيه لا سها في المسائل العائلية والمالية بل أقول ان المسألة الجنسية لها علاقة عند المسلمين بالدين وقد كان السيد جمال والشيخ محد عبده يقولان ان المسلمين لاجنسية لهم في غير دينهم ولكن كثيراً من الاتراك والمصريين يقولون اليوم بجنسية الوطن ولا يعدون هذا بما يتعلق بالدين وهذه المسئلة من اكبر المسائل اتي ننتظر من المؤتم — حل عقلتها النسب وجنسية الوطن ولا يعدون هذا بما يتعلق بالدين وهذه المسئلة من اكبر المسائل اتي ننتظر من المؤتم — حل عقلتها

ذكر اساعيل بك غصبرنسكي في احد اعداد جريدته « ترجمان احوال زمان» ان أحداد كا الترك بريد ان يلتي في المؤتمر خطابا يين فيه أن ارتقاء امة الترك يتوقف على انفصالها من العربية لفةوديناوسياسة ١١١ ور بما يسمع المصري وغير المصري بمن لا يعرفون الغاية التي وصلت اليهانا بتقالترك من التفرنج هذا القول فبرونه عجيا غريبا ولكن لا يعجب منه من يعلم ان كبار كتاب الترك قد دارت ينهم منافسات طويلة في هذه المباحث استمرت عدة سنين وكان فيهم من كتب مثل هذا الرأي حتى غلا بعضهم فقال انه يجب تطهير التركية ممافيها من هو دات اللغة العربية عنى نهد هذا التدينين منهم واذا انعقد المؤتمر فان جمهور المسلمين من جميع الشعوب سيسمعون من اخبار امراض المسلمين الاجتماعية والدينية مالا يخطر فم الآن في بال و ونسأل الله ان يحسن العاقبة والمال

# الرد على الورد كروم (تن العرب في سأنة العارف)

ان اللورد يملم انه استعمل المفالطة في هدف الفصل فعمل محمد على وعباس واسهاعيل ليس حجة على ما يجب اتباعه الآت من حصر تعليم المكومة في فرنجة عدد معين الوظائف و والانفاق في وقت كانت المكومة فيه على شفا الافلاس لا يجمل مقياسالوقت زيد فيسه دخلها على خرجها زيادة عظيمة ولو كان عمل محمد على وعباس واسماعيل عما يصح الزيتبع في هذا المصر لكان الواجب على الناس ان يرجعوا القيقرى دائيا ولما ساغ لانكاترا ان تدعيان هذه البلاد عتاجة اليها في تقدمه لوار تقائها فأنها تقدر بنفسها ان تكون على احسن من زمن اسماعيل في اللهود عثل ظلمات الماضي الحالكة شر تعثيل عصن من ومن اسماعيل في اللهود عثل اللورد قد فم المنفر نجين في كتابه فع الميفاويين انهم لا قيمة لحم في نظر الشيخ عد عبده فكيف لا يمفوه اذا طلب لبلاده تعليما أشع من هذا التعليم الذي لا يقصد منه الا تكوين المتفرنجين ا

رمن النالمة في ترير الورد قوله ان إيطال العلم الجائي كان إلناء الامتياز جائر لان الذين كانوايشون مجاناهم في النالب اولاد الاغتياء، فإن النمل في ازالة هذا الامتياز عايوافق المعلمة الحايكوز بتمويل الامتياز عنى الاغتياء وتخصيمه بالنقراء وما أسهل ذلك على الممكرمة لو أولده القابضون على أزمتها

(الْهِلُو الْمَادِي عَثْر)

(النارع۲) (۲٤)

لو كانت الطريقة التي أزيل بها المثياز أولاد الاغنياء على أولاد اللقراء في التعليم الجاني عادلة لكانب من العدل الزينم الماء عن الاراضي التي كان الاغنياء بيترون فيها على الفقراء في الري حتى لاتزيع منها أرض فقير ولا غني فان العلم حياة النفوس كان الله حياة الارض.

لم يكن الشيخ عمد عبده راضيا عن سياسة النمليم بحصر في وقت من الاوقات ، فني زمن توفيق باشا حمل على نظارة الممارف عملة قلمية منكرة في جريدة الحكومة الرسمية ومقالاته في ذلك مثبتة في الجزء الثائي من التاريخ الذي وضعناه له ، وقد حمل ذلك الحسكومة على الشروع في إصلاح التعليم والتربية ولكن جاءت الثورة المرابية فأوقفت كل عمل وتلاها الاحتلال ونني الشيخ من البلاد ، وبعد عود ته رأى سياسة التعليم غير سديدة فقدم لسيد الدولة المحتلة ـ والمالك اعني أيها اللورد ـ لا شعة "في ايجب اتباعه في التربية والتعليم فوضمت في زوايا الإهمال ،

لمل اللور دلم ينس ان الشيخ كتب في هذه اللائمة ما نصه «المدارس الاميرية اليس فيها شيء من المعارف الحقيقية ولا التربية الصحيحة » (") شم ذكر غرض محمد على باشا من انشائه لها وما كان حظها من خلفه الى عهد السماعيل باشاه و لكن الشيخ ذكر ذلك حجة على فقد التربية والمعارف الحقيقية منها فجاء اللور ديذكر ممن بعده في تقرير ه ١٩٠ و مجمله حجة على بقاء ما كان على ما كان الا الحجانية فأنه بري ابطالها بعد انتظام مالية الحكومة وامتلاه خزائنها!! المناكم على موت هذه اللاثمة والشيخ محمد عبده قاض في الحاكم ليس له طريق رسمي الى دعوة الحكومة الشيخ محمد عبده قاض في الحاكم ليس له طريق رسمي الى دعوة الحكومة المالاح التربية والتعليم وقد

وا ع ص ١٤ من الجزء الله من تاريخ الاستاذ الأمام (٢٧ ص ٢٢٩ منه

جرب طريق النصيحة فلم بجده موصلا الى المطلوب فلما صار مفتياو عضوا في عجلس الشورى حاول ان مجمل مجلس الشورى وسيلة الى غرضه وبرأيه طلب بعض اعضاء الجمية العمومية سنة ١٩٠٧ ان تعرض قوانين ولوشح التعليم في نظارة المعارف (بروجراماتها ومنشوراتها) على الحجلس ولم ينس اللورد تلك المناقشة التي دارت في ذلك بين الشيخ محمد عبده وفخرى باشا ناظر المعارف في الجمية العمومية (وقد بينا ضعف اقوال الناظر يوم غذ في المنار ص ١١٠ و ١٤٩ م ه)

ثم ان الشيخ تحمد عبده اقترح باسم الحبلس في سنة ١٩٠٤ ان يعلم تاريخ الاسلام باللغة الدربية في المسدارس التجهيزية. وقد ذكر في آخر تقرير له بشأن امتحان مدرسة دار الملمين الناصرية (دار العلوم) ضمف تعليم التوحيد والنفسير والحديث فيها فاذا كان تعلم العلمين للدين خصفا فكيف يكون تعليم هؤلاء المعلمين له ا

نكتني بهذه اللذكرات في بيان غلط اللورد في قوله ان ما كتب الشيخ محمد عبده لمسيو جرفبل كان يعلم انه لا أصل له فهي تذكره ان كان ناسبا ان لها أصلا أصيلا مؤيداً بالبرهان والدليل ، ومن المجائب ان يكابر اللورد في هذا مع ما يعلمه من مؤيداته الرسمية وغير الرسمية: فن ذا كتب ما يعلم انه لا أصل له ? ألشيخ ام اللورد ?اللورد بعرف ذلك اذا لم يكن السخط قد انساه تلك اللائحة التي قدمت اليه وتلك الحجيج المدونة في الحاضر والدوواين الرسمية وكلها ناطقة بأن الشيخ محمد عبد المدونة في الحاضر والدوواين الرسمية وكلها ناطقة بأن الشيخ محمد عبد في يكن راضيا من التعليم والتربية في مدارس الحكومة ، فهذا ما تقول في السبب الاول لسخط اللورد على الاستاذ الامام وتفير كلامه فيه

#### افضاء الاستاذ الامام لستر بلنت بمبوب الاحتلال

اما السبب الثاني لسخط اللورد على الشيخ وهو ما ظهر لهمن أنه هو الذي لتن مستر بلنت جل ما في كتابه (التاريخ السرى للاحتلال) من عيوب ادارة الحتلين بمهر (' فهو بما يسنر فبه فان هذا بما ينيظ السياسي والحاكم المطلق حقيقة واي شيء يؤلم الانسان اكثر من يان عبو به واظهار حيثة ه ولكن بجب على المؤرخ ان بعذر حافظي الوقائم التاريخية وروائها ومدونيها واللورد في كتابه «مصرا لحديثة » مؤرخ لاحاكم فكان بجب ان بتذكر ذلك • ثم إذا كان هو في تدوينه لتاريخ مصر لم يتعام القدح في امرائها وعمائها وجميع أهلها بناء على انه مؤرخ بجب عليه إظهار المحتائق حادة فرضنا ان كل ماكتبه حقائق فكيف بسخط على من سلك طريقته ومن أعانه على ذلك الله من المدل المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك الله المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك المهار المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك المهار المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك المهار المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك المهار المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك المهار المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك المهار المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك المهار المام ، أن بدين المره كما يدان المربقة ومن أعانه على ذلك المهارة المهارة المهارة المارة المنازة المربقة ومن أعانه على ذلك المهارة المهارة المهارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المربقة ومن أعانه على ذلك المهارة المهارة المارة المنازة المربقة ومن أعانه على ذلك المهارة المهار

هذا ما يقال من الجهة العامة ، ويقال من الجهة الخاصه ان مستر بلئت كان صديقا للشيخ محمد عبده وكان كل منها يتى بأمانة الأخر وإخلاصه فبأي حق مجمر اللورد على صديقين متجاورين ان يففي كل منها الى الآخر بما في نفسه من المسائل العامة والخاصة ويكاشفه بشهوره لا سيا اذا كان مؤلما له والشاعر الحدكم يقول

ولا بد من شكرى الى ذي مرورة بواسيك أو يسلبك أو يتوجى ألا إن منتهم الاستبداد، واحتقار حربة الافراد، أن يؤاخذ الناس عا يتناجون به في زوا اليونهم، وما يسرونه لاصدقائهم و عبيهم،

ثُهان اللورد يلم كا يلم كل عائل اله لا يخطر في بال الانسان عند

(١) راجي س ١٥ من الجزء الماني

ما يحدث صديقه ان كل ما يقوله سيخفظ وبلاً ون ويشر بين الناس والمالك ينتقد بعن الناس والمالك ينتقد بعن أهل الرأي على مستربانت ذكر مسائل وخواطر حدثه بها الشيخ محد عبده فنشرها وهي ممالا ينبني نشره كتمني جمال الدين لويقتل الما يبل باشا واستحسان محمد عبده لرأيه وعلى ان هذه المسألة العنر من التالب الذي وضها لورد كروم فيه كاسنينه

قى طينا وتد بينا اختلاف ترلى اللردنى الاستاذ الامام وسبب مسئا الاختلاف ان نين المئى فيالمزه به فقول انه بخصر بحسب ما الملينا عليه من ترجمة الجرائد في تلاث مسائل

### الاولى وصفهأته خللي

قول اللورد في الشيخ أنه كان مفطورا على الخيال " الا يفق مع قوله فيه من الجهة السياسية والاجتماعية أنه أنشأ في معرمة وغيرها أنه كان معلما ومن الجهة السياسية والاجتماعية أنه أنشأ في معرمة فكرية وان اتباعه اذا نجموا وسرعدوا على ما اختطه لهم من المباديء المتنالة فيم تعلى البلاد الى الاستقلال والنقل ، كالمليرونديين في أعزاب الثورة الفرنسية أي في الاعتدال والنقل ، كالمليتة في مع قول المستشار القضائي الذي وافقه هو عليه ومن الجهة الملية والشرعية أنه كان متفلها من علم الشرع مع ما به من سنة العقل والستارة الذهن

ماعي الآراء الخيالية التي كان يبيها للورد فيتمثر طها تنفيذها له لائها خيالية لاعلية الله يني بها تلك الله نية خيالية لاعلية الله يني بها تلك الله نية أساس التعليم في المدارس والكتانيب ويين له ذبها الله لا يعلى حال

<sup>(</sup>١) راجي س ١٤ من الجزء الماني (٢) قدمت الاشارة الي مذ اللائمة

البلاد المصرية وتكون عأمن حتى من التمصب وفته الا بالتربية الدينية المارد الصحيحة لان الدين الاسلامي رائد الالغة ورسول الحبة ، ان كان بيني الله رد باتياع الاستاذ الامام للخيال منا الرأي الذي أوضعه أتم الايضاح في تلك اللائعة وكان يظهر على لمانه شيء منه في كل فرصة (كانتراحه في على شوري القوائين تعليم تاريخ الاسلام في المدارس التجيزية) فلماذا يسيء الفلن بدينه وهل تكون هذه النيرة على الدين لضاف الإيمان أو للاأدريين الفلن بدينه وهل تكون هذه النيرة على الدين لضاف الإيمان أو للاأدريين الفلن بدينه وهل تكون هذه النيرة على الدين لضاف الإيمان أو للاأدريين المنان بدينه وهل تكون هذه النيرة على الدين لضاف الإيمان أو للاأدريين المنان الميان أو للاأدريين الفيان أو للاأدريين المنان الميان أو للاأدريين المنان الميان أو للاأدريين الميان أو للون الميان أو للاأدريين المنان الإيمان أو للاأدريين الميان أو للاأدريين الميان أو للاؤدين الميان أو للاأدريين الميان أو للاأدريين الميان أو للاأدريين الميان أو للاأدرية الميان أو للاأدريين الميان أو للاأدريان الميان أو للورية الميان أو للاأدريان الميان أو للاؤديان الميان أو للاأدريان الميان أو للاأدريان الميان أو للاؤديان الميان أو لا الميان أو للورية الميان الميان أو للإيان أو للاأدريان الميان أو لا الميان أو للاؤديان الميان أو للميان الميان أو للاأدريان الميان أولا الميان أو لا الميان أولا الميان ا

للورد ان يعد طلب التربية الدينية والتعليم الاسلامي امرا خياليا لان سياسته في ذلك مناقضة لاعتقاد الاستاذ الامام فان أحدها برى ان الاسلام الحقيقي هو منتهى الكمال البشري كاعرف ذلك عنه القربب والبعيد وصرحت به الحجلة النرنسية ()، والآخر عمل الاسلام بأنه آفة المدنية ومقيد البشر بالقيود التي لا يرتقون مالم يتركوها ويتركوه مسما، وعكن ان يقال ان تقديمه تلك اللائحة لسيدا لكلترا وأمله بأن يقنعه عما فيها هو الامر الحيالي فانه قد بالغ في تحسين الظن بهذا العبيد وبدولته حتى أراد ان يستمين بهم على لمسلاح شأن الاسلام ، وتخيل انه رعايصل على ذلك بالبرهان ، على اننا نحن نعرف السبب في محاولته ذلك وهوانه لما كان منتهى غرضه من حياته الاصلاح الدبني بالتربية والتعليم كان يتوسل لما كان منتهى غرضه من حياته الاصلاح الدبني بالتربية والتعليم كان يتوسل لل ذلك بكل ما يخطر في البال انه ممكن قائلا « اذالم ينفم لا يضر »

اذا كانت تلك اللائمة هي دليل اللورد على ان الرجل كان خياليا فلا يمان يكون تقريره في اصلاح الحاكم الشرعية خياليا أيضاً في نظر اللورد

<sup>«</sup>۱» جاء ذلك في بعض اعداد سنة ٥٠٠٠ منها - داجي س ٢٢٨من مجسلا النار الماشر

فان لم يكن التقرير نفسه خياليا فإلحاح كانبه على اللورد بالسماح بالمال من خزية المكرمة لتنبذه مو الليالي فأنه أنا سكت عن هذه المالاية حين قال له اللورد « لني لا أعطى قرشا واحداً للمعاكم الآن ، كالخبرني بذلك الاستاذ الامام في وقنه وقال « أنه مكذا قال لا أعطى بضير المتكام وهكذا يقول » فليقل لنا اللورد أي ثيُّ في ذلك التقرير بعد من اللياليات أو من الاماني والاعلام التي هي غير مكنة في ذائبا ؛ وآلكن يكن لن أماء الظن باللورد وحكومته ان يقول انهم لا ينفذون نقريراً فيه اصلاح لحاكم شرعية وراء اصلاحها الصلاح كبير للبيو تالاسلامية لان من سياسة انكاترا موت الشرع في مصر ولمطال ثقة المسلمين به حتى از لورد كروس الذي يعد من خيارم يرى مطالبته باصلاح الحاكم الشرعة من الليالات والاوهام، أو من الاماني والاحلام، ١ اذا قال من يسبؤن الظن باللورد وحكمومته مثل همنا القول أفىلا يكون رسي الشيخ عجد عبده بأنه خيالي رسيا للورد وحكومته بما هو شر من ذلك ا نم أنه كان للاستاذ الأمام، آمال في حسن مستقبل الاسلام، قد قد يمدها حتى بعن السلمين من الاماني والاحلام، فان منها أنه سينشر في اوروبانفسها في يرم من الايام، ولكن مذه الآمال مما لاأغلن ان لورد كرومر قد عليها اذلوعل بها للاظن اوخشي ان يكون الشيخ «الأدريا» فائها امال مبنية على الايمان بصدق وعود القرآز اولا، وعلى فلسفة دقيقة في طبيعة الاديان وطبائم البشر ثانياء فهر قدكان يقول على رءوس الاشهاد في قوله تمالى « ٢٤: ٥٥ وعد الله الذي آمنوا منكر عملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض كالمتغلف الذين من قبلم وليكنن للم دينهم الذي ارتفى لم ، الآية «از منه الآية لم يأت أولها بعد ولا بداز يأتي ولر يسمين وان كان بسيا » فإل تكون منه الفتة برعد في التر آن كينا (قبل أنه تبد عمل) من رجل لا أدري ٢٢

نحن امر فبالاستاذالامامهن اورد كرومه فاتنافر فيه منه كل شي واللورد لا يم في منه الااشياء عدودة منها بعض الآراء في معلمة معمر وكان معاحب هذه الحياة من بطائه ومواضع سره ولا أعرف عنه شيئا عكن اللورد ان يستدل به على كونه كان مفطورا على الخيال غير ماذكرت من مطالبة اللورد بالمساعدة على التربية الاسلامية وإصلاح المحاكم الشرعية الا ان يكون فلك توجه هنه الى المارح الازهر ولكن كلماتشبت به من الاصلاح كان الحياء قد تقد شئ كثير منه كله مومدون بالنفصيل في كتاب (أعمال عبلس ادارة الازهر في عشر سنين) ومالم يتم منه لم يكن المانع من عامه كونه غياليا وانا كان له مانع آخر يعرفه اللورد وكثير من الناس وليس هذا المتام على لذكره

نم انه كان الاستاذ الامام آمال في الازمر هي أعلى وأسمى بما تشبث به من سادئ الاملاح التدريجية \_ آمال لها ارتباط قري إ ماله في الاسلام وهي ترية رجال يعرفرن حقيقة الاسلام وهي ترية رجال يعرفرن حقيقة الاسلام وقدرون على بيانها والدفاع عنها بالكتابة والخطابة ليكون منهم دعاة يدعون جميم الام اليه عومدا تبيدون جميع طبقات أهله الى ماجهلو اسنه و لكن العرائق التي اعترضته في طريق الاصلاح حالت دون الدعوة الى مذا المقصد أو الى مقدماته الاولية ، وما أخل ان اللورد كان مطلها على هذا و إلا لما خطر في باله ان يكون الرجل د الأدرياء

أما المسائل المتعقب القرد سواء على بها كدوله عن الناء النيابة الدمام فيها كانت تعبب اللود سواء على بها كدوله عن الناء النيابة السوسة علا برأية أو لم يسل بها كشروع الجنايات الاخير الذي طالت فيه النافشة ينهما ولكن بعد أن كان اللورد قد أشر ب الشروع في قلبه وإن أكثر النافيين من رجال القفاء كان الحرارة على رأي الاستاذ الاملم وإن أكثر النافيين من رجال القفاء كان الحرارة على رأي الاستاذ الاملم وإن أكثر النافيوع

وما ذهب البه الذيد في تأويل كلة اللورد من أن الشيخ كان بحلول النبين على بالمنافق بنيا النبين على بديه فبذا النبين على المنافق المنافق

#### الثانية غنى الورد أنه لاأدري

بزاللورد الاستاذ الامام بلقب « اللاأدري » " وهو قد أخذه من ستاني على أنه لم بحزم به نقد ترج الثويد عبارته فيه بكلمة « واخشى » ان يكون كذا و ترجها بعض الجرائد « وأخلن » ان يكون كذا و وهذا من الظن الذي قال الله فيه « إن بعض الظن إثم » وقد قال بعض الطاء النابغير من مريدي الاستاذ الامام ان اللورد قال هذه الكلمة لينفر نا من طريقة المرحوم الدينية ولكننا لا نترك ما عندنا من اليقين فيه لاجل عن لورد كروم.

الما أنا فأقول ان قاعدة ستانل التي استنبط منها اللورد المحموس الما أنا فأقول ان قاعدة ستانل التي استنبط منها اللورد الكموس المات عدم فينا وهي « ان المسلم من الطبقة الليا لا بد ان يكون أحد

اراج منحة ١٤ من الجزء الماني
 (النارج ٣)
 (النارج ٣)

انين متعبا او ملعدا في سره ، وعندنا فاهدة مثابا كنت اسمها والأ الميذ مبتدي موهي وان النصر انهالنيل ملعدلا دين له فان نصب في آلاً فا وأهل ديد فاغا يتعمب لم تعمبا جنسا » وعا كنا نسمه من آلاً فا ويعنى مشاكلا: وان الاعلام كل از داد سعة في الني وان النصر اني اذا تعلم يزداد قرة في الاسلام كل از داد سعة في النيل وان النصر اني اذا تعلم ونم آلم كان الاسلام حيا في نفوسم في أول نشأ بي وايسر النصارى علم ولامدنية الا يعد منعف الدين وزوزت هندم، فالامم واللل تشابه في كريضها في بعن في

تد ذكر نا دلل السلمين على قاعدتهم من الجبة النظرية ويؤددونه من الجبة النظرية ويؤددونه من الجبة النظرية المنظري المحالية النام المنظري المحالية المنظرية كثير ما هم والمتقادا تقليما الذكان منتها الدلل النظري والمتقادا تقليما الذكان منتها الدليل النظري والمتقادا الله إلى النظري النظري النظري النظري النظري النظري النظري النظري والناسمة الدين المنظر النظري النظري والناسمة الدين المنظرة ويسكرون والمحمون المحمون المحمون المحالية ويسكرون مسمون المرديقان في المحمون المحلون الدهون الدهون الدين ويشكرون المحمون المحمون المحالية والمحمون المحالية ويسكرون المحمون المحمون المحمون المحالية والمحمون المحالية والمحمون المحالية والمحمون المحالية والمحمون المحالية والمحالية والمحمون المحالية والمحمون المحالية والمحمون المحالية والمحمون المحالية والمحالية والمحالية والمحالية المحالية والمحالية والمحالية والمحالية المحالية والمحالية وا

قد و فت منافر ان كثيرة في الدار الانكان في التربية العالمية في جوياً التي و في جوياً الدار الدارة و المارة الانكان الدارة الدار

به النار و المناالوال و والنار و والنار و والناد الاحلام و الني من المناز و الناد والني من المناز و الني من المناز و الني الناز المن والناز الكون المناز والناز الكون الفراد والني الاالشيخ المناز والناز والناز المناز والناز وا

وقد منازی توروا مد من فغلام النمازی النداه فی مفال و تر منازه علی الله و مفال و تر منازه علی الله و مفال و تر منازه علی الله و المناز و النماز علی منز ا

ولكن اذا كان اللهد من النبارى هو الذي طن ان المام المائل الابدان يكرن الملامه طاهرا وهو يسر الإماد في ناب فيل اللود ملحا أم منذ لسائل في ظعدته من فير دليل ولا فكر ا وكيف ينفذ هذا من فير دليل ولا فكر ا وكيف ينفذ هذا من فير دليل ولا فكر ا وكيف ينفذ هذا من فير دليل ولا فكر ا وكيف ينفذ هذا من فير دليل ولا فكر ا وكيف

قال اللورد بسماذكراً ويحدى ان يكون الشيخ كه عيده الأدوادوان كان يستأه من منادالنسبة فقو الممناليس أنه ذكر أمامه ما يعلوا أنه يظن فيه مناالطن أمر كا او تار كافاستاه واستعنى و زيراً من ذلك وأنكره وكيف الا يمكره على الله ودستاه وقد كان ديناعز شي عليه وهو الذي جعله الا خاف في الماني و الذي جعله الا خاف في الماني و الذي جعله الا خاف في الماني و الذي جعل السياسة ما يوسا منها عنده فكان جل قدم من من و بطال ومعاولهم الاستناق بهم على خدمة العام الدينات بهم على خدمة العام الدينات به على خدمة العام الله والدين

من جهو خدمه معرمن جها خرى فكان يتردد على الاسر ايستمين به على الملاح الحاكم والملاف المالار والمستمين به على الملاح الحاكم والملاف وغير ذلك من المعالم التي شهدله الله ود بالوطنية المعادنة لسميه له به فياء حكان يستجد بهما علم واللاسلام وقد اعمل كل منهما قليلا وأكدى . ولا عبر اذا جاءت كان الله ود في دين الاستاذ الامام فئة باردة تعناطل في طهر بال فاتها هبارة عن فلن لم يستيقته ، في مرضوع لم يعرف في خام بال فاتها هبارة عن فلن لم يستيقته ، في مرضوع لم يعرف ،

#### الثالة أستحسان قتل المهاغيل بأشا

قال الدرد عن كتاب التماريخ الدي الاحتلال ان السيد بمال الدين كاشف الشيخ محد بفكرة خطرت له وهي قتل الماعيل باشا هذه مرره على و الكبري ، اذا كان يمركل يوم عليه و ان الشيخ مجدا المتعسن ذلك ولكن الامر لم يتجاوز المكرم ينها "اي لم يكشا به أحمدا لا يجدان من ينهراً على ذلك

كبر اللورد هذه المسألة وعظمها ووجه قوة عقله المنطق الاوربي الانكازي للاستنتاج منها فكانت نتيجته وازالمالم الشمان كله ينظر بمه مسذا الى الوطنيين شزوا الويحتر بالاكثر أولتك الفلاسفة الذين لا يتأخرون عن نمزيز مقاصدهم السياسية عثل ارتكاب القتل »

ريا يسل على اضف الفرقين الذين بقول اللورد عنهم ان عقو لمم غير منطقية فهي ضيفة الاستناج والاستنباط بل على أضف المحريين الذين يمدهم من اضف الشرقين عقو لا واستناجا ان يفندوا أمتال هذه النائج التي المتغرجها ذلك المقل النربي المنطق الكير ، فلم سألنا أحد

١٦ راجع ١٦ من الجزه الماضي

لابسي الجلابيب الزرقاء من فلاحي مصر والفليسوف سبنسر والفليسوف أرسطر: هل تقولون ان تفكر رجل غريب كالسيد جال الدين الانفاني في قتل أمير ظالم كاساهيل باشا واستحسان تلميذلة كحمد عبده المصري لفكرته وهو شاب في سن الطلب والتحصيل ينتج وجوب احتقار العالم المتعدن لمن والوطنيين المصريين دا فالان تلميذ امنهم استحسن من زهاه ثلا ثبن نقتل أمير خرب بلاده ومهد للاجاب العلام المعري واشهر الفلاسفة المتقدمين وهو أرسطو مؤسس علم المنطق واشهر الفلاسفة المتقدمين وهو أرسطو مؤسس ان الوطنيين لا بلحقهم ذنب ولالوم من تلك الفكرة ان فرضنا انها فكرة تنافي المدنية ، وان المنطق يتبرأ ممن يقول بمثل هذه النتيجة تنافي المدنية ، وان المنطق يتبرأ ممن يقول بمثل هذه النتيجة

وفد السيد جال الدين على مصر في سنة ١٩٨١ وكان الشيخ محد عبده في سن العشرين (لانه ولد سنة ١٩٢١) وكان عمد من حياته الجاد حكومة السلامية عزيزة قوية فاستال الناس اليه بالم والفلسفة حتى اذا ما الجشموا حوله بث فيهم افكاره السياسية بطريق تعليم الكتابة والخليابة حتى كرن لفسه حزبا له ارتباط بولي عهد الخديوية (توفيق باشا) وكان الماهيل بإشا هم المفتبة الكؤد في طريق الاصلاح المطارب له فهل يسد من الغريب عند الايم المهدنة أن يتمنى أزالنها أويفكر فيها فينظر السالم المهدن الى جميع الرطنيين المصريين الآن النظر الشزر لان من علمهم السياسة وطلب الاصلاح فكر في ذلك منذ ثلاثين سنة ١٤

بالله من مذا العام المدني الذي المنكر في مثل مذا تط اما هو والنهم و أليس هو العالم الاوربي الذي قتل من اللوك والرؤاء في بلاده

وأسا وشرين ملكا ورئيباني سدة لا تنجاوز ترناس الرمان ( ه ونهي الريان ( ه ونهي الريان المن الدين الدين المن الدين المن الدين المن الدين المن الدين المن الدين ال

ان خطور الذب بالبال ومكاشفة بعض البطانة به تند يكون غنيا لا يعل الى درجة الذب و تنديز الانسان على الشيء عن اذاراع بباشرته والمنازع الذبي من اذاراع باشرت شري ماذا كان يكرن عكم لله والمرين الذبي الدركر ومن على الديار وعمده وجيع الرطنين العرين الذبي يردون المتالل بالادم لورق السيد بالرائدي مشالي تنفيذ ذلك الخاطر الا

الماكرن السيد جال الدن كان يعل في مصر محمد سياسيا فهذا مما لا بجمله لورد كروس و لا أحد من ساسة انكاترا وفرنسا الوانفين على الموال مصر الاغيرة، وع يطبون انه اذا ترك السي لقتل اسماعيل باشا الأنه قد سي لنونه

قال الاستاذ الامام في كتاب الربن الثررة المراية الذي عبد اليه بتأليفه الانبر عالى على الثاني في الثاني في الكرم في السي في من البالله بالثاني في سياق المكلم على السي في من الداخل الماميل بالثاني و المرافز و المرافز

« ولكن كان الناس كافة في شوق الى وقيه (اي اساعيل ) بيداً من كرسي الله المالي كانوا يترددون على ويشرق الرهالي كانوا يترددون على ويشر الرزارة المصرية يظهرون له المالي الى جناب الخدير السابق توفيق المناس المالة وكانت ينه ويين السيد جال الدين مكالت و يناران في منا الخدير الاعان عند في الخدير الاعان عند في الخدير الاعان عند في الخدير الاعان عند شرف باشاحق تمنع الخدير

ه إذكر ذلك في من من من من من النظف الراج المامر في الديل النافي

الاسبق بوجرب التنازل (عن الملدية) وقد فعل فأشار عليه بأن رفض الطلب لا يفيد وان الدولتين لا بدان تنالا ما تطلبان طجلالو أجلا والفكر في الملب لا يفيد وان الدولتين لا بدان تنالا ما تطلبان طجلالو أجلا والفكر في الملم بدأي طائش فان الناس تمر ما في المرب وأي طائش فان الناس تمر ما في المرب وأي طائش في أول وافعة كانت عاقبة ذلك أشنع وأن أس شيء بالصواب أن يحرل الامر عن الملطان

«ثم ذهب وفد من المعريين وسهم السيد جال الدين اليو كل دولة في المارات الدوائد في المارات الدوائد الاصلاح ويسم اليوائد الاصلاح ويسم اليوائد الاصلاح المالاح ويسم اليوائد الاصلاح المالاح المالا المالاح المالاح

ان الررد كرومر يملم هذا ويعلم ان اساعيل بإشالم يكن اشتل من اولك اللهك اللهك الذين تعليم العالم المتعدن وآخرع ملك البرتغال بال ولا من اولك الذين الروا عليهم وتعلوهم عاها أمنة او بنير معا كة ومنهم شاول الاول ملك الانكاز الذي قامت في رجه الثورة الاهلية المشهورة وانتهت بقتله وان اغتيال ملك او أمير غرب البلاد و ظمالم للعبادة ومغيم العلك و مباك للحرث والنسل وأهون في نظر الفيلسوف من القيام بثورة عليه نسفك فيها دماه الالرف الكثيرة من الشعب وثم يقتل اللك بعد ذلك عما كة مهورية او حقيقية اذ لم يقتل الخيالا

ازمائر معاورد كرمر في تاريخ «معر الله يفة» من فطائع اساعل باشاكاف في يان كونه أسو أحالا من الموك الاوريين الذي تاريخ عليهم عينهم إنه يد فلاسنتهم ومتلائم فأن من الماعل باشالونس السادم عشر وشاول الاولد ور على الاستاذا لامام في الريخ الورة الرابية ما تصر التي ركا عليا الماعيل باشا تشيلا تلفذ في واستعمل الأف الثانة في المركز لا لا فه التالية في المركز المالية والمركز والأريام فتالم: ذلك لمنيده الامير المال كتابة عاول فيها الاعلام مع فرق الإيلام فتال:

## ﴿ شَوْوِنَ البِلَادِ الْمُرِيِّ فِي شَهِرُ وَمِنِ سَنَّهُ ١٣١٦ ﴾

ر ترليانيانيانيادوالعاني توفيق باشا بعد ان تعاظر دولا فرنسا وانكاترا في شؤون البلاد المالية وارتبطت المكرمة مهما بشود ووعود عدت قرانين وأمولا مجم احترامها

- وبعد أن كان قدأ ففي الامر الى تميين وزين أحد ما انكايني الدالية والآخر فر نساوي الاشنال السومية في أواخر عهد اساعيل باشا - وبعد ان كادت أحكم الحاكم الحتالية تزي بتنفيذها الى اشهار الملاس المكرمة ، وأدت بالنيل الى انتزاع الملاك كثير من ذوي الثروة من الاهلين

وبعد أن كان مرطفو المكرمة من أية طبقة كانوا في اضطراب من حالتم الماشية لنمر د الممكرمة على تأخير دفع المرتبات لاربابها اشهرا مربعد أن صار رجال المكرمة في درجة من النفلة عن معالج البلاد الى حد أنهم كانوا لا يفهمون الوظائف معنى الا أنها وسيلة لتحصيل النفرد من الاهالي أية طريقة ليتس منهاشي، في جيوب المباشرين التحصيل ورسل الباقي الى خزائن المدير أو الى صنادين بعض المتفين به والقريين اليه

وبعد الرحات البندية في البلاد سورة لا يعديها دفاع ولا علية

وإنما يراد بها الظهر وينظمة الملك فلم يكن فنها تربية عسكرية ولا تدويب مربي وكثيراً ما كانت تستمل في حفر الترع وإظلة البيسور المنافع المامة او النامية وكان المرجع في إمض المروب الى شياط من الاجانب كان الرائل منها مربها وطيهم المول في أغلب شؤونها

وبعد أن فتح على الاهالي أفسهم باب الاسر أف والرفه في المبيشة فليما ألماني أفسهم باب الاسر أف والرفه في المبيئة فليما ألماني المراف والمنافي المراف والمنافي الفلال المراف والمنافي الفلال المراف والمنافية في اللفات

ربد أزنشأ عن مذا وعن شر ماللكام في التعميل وعلم وعايتهم لما عليه الاهالي من غنى وفقر واستعالم اشد المقربات في سلب ما بأيديم أز اضطر الاهالي الى النداين بالربا الفاحش حتى كان صاحب الارض يأخذ من المرابي الله بخة في الاثة أشهر ولم يكن يرى في ذلك عبيا ولا بخشى عاقبة فان أمامه القدوة العظمي وهي الملكر مة تستلف النقر دبالن من الفائدة لا يكن لعقبل عاقل تعديقها لو نسبت الى حكومة ما لولم يرها بسنه

رويد ان مار الروين بذلك سلة على الاعلين و مار الروين بذلك سلة على الاعلين و مار الروين في الرائم الم

وبعد ان نبود كثير من الذين يسونهم اكار البلاد وأعيانها أو ذوات المكرمة ما يشتهون في ذوات المكرمة ما يشتهون في الرئت الذي زيدون من مادفوا مكا من رمني المليم او بعني الرئت الذي زيدون من مادفوا مكا من رمني المليم او بعني (العلم عني)

القرين الد فكارا يسفرون الاهالي في أعمالم المامة ويتمر فون فيهم كا يصرف الراعي في المعالم المامة ويتمر فون فيهم كا يصرف الراعي في المد منهم في ذلك نظاماً ولا مدلا ولا المنابقة من يرم المرا آخر و نمر د الاهالي في الشكرى المناب المنابق المرشد في المناب المنابق المرشد في المنابق المرشد في المنابق المرشد في المنابق المنابق المرشد في المنابق ال

ر و بلد ان مار کل و احد من الناس آن خوف دائم و امنطر البه لا به آخل نفسه و ما بیده ، اذا تکم تمنع فی کلامه ، و اذا نصد امر آخطا البه خلی غیر هدی ، بتاخت و راه ، خوف مناج آنه یا یکر ه

ريدان كانت الناقة قد شبات جي الطبقات الدنيا والرسطي حتى خيف القديد المام لر احتر ت المدكرية على سرها الماني سنة أخرى من الرمال

رويد أن مارت عون النام بأسرم شاخصة الى ما عماه بنزل من الدماء أنبهم بالمونة على النارج عام فيه

من كان ما البلاد من ما تول الرحم ترفق إشا مسند اللدرية فيها من كان شدائد مهلكة وظان حالكه يعنل فيها الرشيد ، ويعتر فيه المن الشديد ، المالم الراد ما كتبه مناك

وقد استفار د منه الى باز اعتقاد أهل معر في حكامهم اله ذلك العبد عمل اله الله العبد على الانتلاب في الافتكار وقد سينت الاشارة الهدو ما ذكار كاز كارذلك من ميادي المؤادث العرابية ومقدماتها موان شخت قلت من علم وأسلبها وفكل ما كتبه عن سوء مال اللاد في حكال الماد في حكال الماد في حكال الماد في حكاله المناول بكت على منبط القصد ولم يردينه الاستنصاد في يان المالي فضلا

عن المالفة في النفيع والتنفير، قبل بلام من له عقل يفكر ، وقلب يشمر، اذا منت ذلك الأمير عوتني لريفنا له احدسن أولئك المنالومين المتبورين أو المتحسن في من في ذلك ١١

#### الشن عد تبده وموقب حزة عدل

ومناك سألة أغرى عدما بعن الناس قدما من الورد في الشيخ عمد عبده وحزبه وعي قوله فيم انهم وأذفهن السلالفافظ في الملاميم وأدنى من المعرى النالي في ترجمه " والتي أن منه البارة لا يتقد منها الا لقظها ذي مدح كتب في حال استياد واستعاش فجاء شبها بالنم أذ ترع أنه دون الفريقين في علم أو فضل ومناما المقتى إن دولاه القوم وسط بين طرفين مذمومين طرف التشددين في الحافظة على الرسوم والقاليد القدعة بالم الدين وطرف المتغالين في قليدالا فرنج القين اضاعوا دينهم وثروتهم فيذلك وقد بالنم اللورد في ذمهم ولم يرد اللورد بهانده البارة الاما اوضعه في تقريرسنة ه٠١٥من أن حزب الشيخ عمد عبده هو الخزب المتدل في معر الذي باط بنياحه استعلال مده البلاد الاستقلال المنتي فلا قرق بين عبارته في التقرير وعبارته في التاريخ في بان المراد الا ان احداما كتبت في حال رخي فئلت المني مفيئا واضعا والنانية كتبت في مال السفط فشي الذي فيا غائبة مرن 

وقد زل قل اللورد بسوء تأثير وجدان السفط زلة اشنم من مذه لله اذا ذكر ما يرق من الليل وهي أنه ذكر في التقرير أن ترفيق باشاسته

<sup>(</sup>۱۱) راجي س ۱۰ من المزر اللني

عن الشيخ محمود، طبقالا الصف به من الحلم وكرم الخالق " وقال في كتاب مصر الحديثة انه عفاعته د بما فطر عليه من مكام الاخلاق والتياداً تشديد الانكايز عليه في ذلك " فزيادة القياده للشديد الانكايز عليه في ذلك " فزيادة القياده للشديد الانكايز عليه في التقرير فان العفر اذا كان عن القياد لتشديد الانكايز لا يكون عن حيلم وكرم خلق والا فدلا أثر لتشديد الانكايز بل يكون عن حيلم وكرم خلق والا فدلا أثر لتشديد الانكايز بل يكون عن حيلم وكرم خلق والا فدلا أثر لتشديد

ظالورد جدير أن يخجل من هذه العبارة اذا قابلها بعبارة تقريره في المدألة لانها جملت كلامه متناقضا او متعارضا وأبانت اذبحابي في المدح عند الرضى فانه جمل عفو توفيق باشا عن الشيخ محمد عبده عند رضاه عنهما مما كرما و طها و كرم خلق فلها سخط من التاني جمل ذلك العفو ناشئا عن تشديد من الانكايز في طلبه لاعن بجر دالطلب فيقال إنه طلب وافق حلم توفيق و كرم خلقه وانما أراد اللورد بذلك أن يظهر فضله عليه ، ليثبت أنه أساه الى من أحسن اليه ، بما أظهر عن عبوب سياسة الاحتلال وادارته لمستر بلنت ، والمؤرخ الحابي متهم لا يوثق بحد حه لمن يرضى عنه ، ولا بذمه لمن يسخط عليه ، وبناء على هذه القاعدة نقول ان ثناه اللورد على الشيخ محمد عبده في كتاب مصر الحديثة بعد بما فيه من الشوائب منهى الفضل وشهادة اللورد بهشهادة جدير قبالاعتبار والايثار وهو بلخص في هذه الكابات

(١) أنه أحسن الدل في القياء وأدى الاءاتة عنها

(۲) كان واسم الرأي

<sup>(</sup>ا اول ع س ۲۰ من الخرواللغي (۲۶ س ۹۰

- (٣) كان على على وناهة
- (٤) كان عدوا الغدوين والباشوات غير المالمين
- ( ٥ ) كان وطنيا حقيقيا ومن مصلحة الوطنية المعربة ان يكثرامثاله
  - (١) أنه أسى في مصر مدرسة فكرية
- (٧) از له في معر حزبا سندلا يجم بين أسول الاسلام واللدنية
- (م) ازاً تباعه علامالملح الاوربي الطبيس و الجدير وزعساعدته
  - (١) إن له برجرالما لجمل معر مستقلة استقلالا ذاتيا حقيقيا
    - (۱۰) از تنم اتباعه خبر رباء له في نفيذ برجرامه منا

فدسبنا من اللورد الشهادة بهمنه الدشر ولا يفرنا مها ظنه انه كان لا أدريا ، ولا جزمه بأنه كان خياليا ، ولا إيهام عبارته أن حزبه الوسط دون كل من الطرفين الذي هو وسط بينها

نم كان حزب الشيخ مجمد عبده معه ولا يزال من بعده وسطا بين المافظين الجامدين ، والمتفرنجين المقادين، ومنهم من هوأ قرب الى هؤلاء ومن هو اقرب الى أو لئك، اما الشيخ غسه فقد كان من آياته أن أذ كياه كل فريق من المنفرنجين والجامدين بجلونه مع احتفار كل منهما للآخر، وقد عرف أصحاب المقطم والمقتطف من كنه هذه المزية ما لم يمر فه اللورد او مرحوا بمالم يصرح هو به اذ قالوا في تأبينه بالمقطم (ع ٤٩٥٧) ما نصه ": فأول من بة امتاز بها الفقيد انه كان في مقدمة كل فريق من الفريقين اللذين القسم اليهما المصريون في هذا الدصر : فقد كان على بنور علمه فريق المحافظين الذبن لا يروقهم غير ما جرى عليه بهتدي بنور علمه فريق المحافظين الذبن لا يروقهم غير ما جرى عليه

<sup>«</sup> ١ » ص ٥ عن الجز ، الثالث من تاريخ الاستاذ الالمام

التقدم ن كالمناء والاثنة وطلبة اللهم الدينية والله ومن جرى عبر ألافكر مندالري الذي جل شاره التقدم وكان قائدا الآراء ومدر ألافكر مندالري الذي جل شاره التقدم والارتقاء من أيناء منذا العبر الذين يروز الزالف القدم لا يني عن المديد والدكرن المالق عالى و و فرل عن المديد في المذي في المذي لونة لا في المديد في المذي لونة لا في المديد في المذي لونة لا في الذي لونة لا في المديد في الا تراد كلم في منه المديد في ا

وكنبوا في الجزء الثامن من الجله الثلاثين أبلة المقتطف ما أمه " و مركان ذكي القواد بالعلم أنوي المبغة حسن المحاضرة لا يخاف في الملق لومة لا تم ولا تبيب الكبراء والمنظماء لجرد مام فيه او ما أدركره من رفعة المقام فاستطاع أن يكرن على سندي ينور علمه المحافظرن الذين لا روتم الا ما جرى عليه المقدمون كاكثر المالم، وطلبة العلم الله ينية واللذية ومن جرى عبرام لانه كان ثقة فيم وعضدا قويا لا يناء هذا واللذية ومن جرى عبرام لانه كان ثقة فيم وعضدا قويا لا يناء هذا اللهم الدين مطلبة العلم الدين منارة با والدينة والآراء الجديدة، ومرشداً صادقاً الذين يطلبون الاستفارة با والدير في سيلها، الخ

منارأي أسماب القطر التناف سناد الى الدولان منيه غير منه عند اللورد بناة المرقة ولا بالنشم الشيخ تمد عبده

واذا أراد اللورد أن يعرف مكان الاستاذ الأمام من نفوس أرق الطاشين (الحافظين والشرجين) فليترأ ما أينه به الشيخ احمد أبو خطوة أرق الازهريين على ونها وتام بك أمين أرق الشلمين في أورا واللورد يشهد بنبوغه وقد التي طه ونها وخطيته التي دع بلمهرذلك الوداع المشهود يشهد بنبوغه وقد التي طيه في خطيته التي دع بلمهرذلك الوداع المشهود

of ill will in the in the same

قال القامي الشري الشري أب خطرة في ابتداه كلامه واجتمعا اليوم ومنا مرائي منا التي التي التي التي الدام الكبير الاستانا الشيخ عمده على أن في المنا والملاحة للازهم والمحاكم الشرعية قصيلا وقل القامي الاهل على العلاجة للازهم والمحاكم الشرعية قصيلا وقل القامي الاهل على إن في ابتنا من يورض عليا ما فسرياه بقام المنا النظر وقلتا في المتنا من يورض عليا ما فسرياه بقام المنا أن يقد استاذنا الشيخ عده » وقال أنه « وصل الى أسس مقام يكن از بناله انساز في منه المناز أو سم مناها ترك الشيخ كد عبده ولا يوجد مناها ترك الشيخ كد عبده ولا يوجد

في مصر واحد بجراً على الناب فيه استحقاقا بعده م عال:

«سادتي: ان كل تمي بشرية لها نصيب من الجال والقيم، والجال المطالق لا يوجد في هذا العالم ولكن بعنى الفوس المنازة تقرب من الكمال أكثر من غيرها فتنمو زهرة الجال فيها نموا محيها و تتكار فروعها وتمند طولا ومرمنا ولا تترك محلا لسواها فيضف وبذبل كل نبات خيث بجانبها ، ومن هذا القم المناز كانت نفس امامنا المزرز ، نفس خلقت على أحسن شكل عزينها صاحبها بالفعنائل حتى صارت مثالا في الجال بجب ان نفسه دانها أمامنا لنفرمنه ، كذا وكذا وذكر بعض مزايا الامام م قال «وتشعم منها أيضا مباغ ارتفاه الخلق في إنسان اجهد نفسه ورباها حتى أرسلها الى اقصى ماتصل اليه نفس بشرية من الجال والكال»

وبهذا نكني وهذه المثألة التي يعرف منها طريق الدرد في الكلام عن رجالنا ونتقل منها الى القصد الام وهو كلامه في الاسلام والمسلمين فتقول

# القرآن والعلر

## مع شيرس الله والتريخ والمنواللب يجه

في رد الشيهات التي يوردها الافرنج على بعن آيات الكناب المزيز (١)

اشتبه بعض على الافرنج من المستشرقين وغيرهم الباحثين في الإسلام في آيات كثيرة من القرآن الشريف لم يغهموا معناها الصحيح بسبب ما وجدوه في بعض كتبنا من التناسير السخيفة والآزاء السقيمة وقد اتبهم في ذلك دعاة المسيحيين متخذين بعض آزاء هؤلاء المستشرقين ذريعة للطعن في الكتاب العزيز ناسين إليه الجهل والخطأ لتشكيك عوام المسلمين في دينهم القوم وقد سبق لي ناسين إليه الجهل والخطأ لتشكيك عوام المسلمين في دينهم القوم وقد سبق لي بان تكلمت على كثير من هذه الشبهات في (مقالات الدين في نظر العقل الصحيح) عايشهي العلة ويروي الغلة ولكن فاتني ان استقصيها جميعاً إذ ذاك و فلذا وأيت الآن أن أستدرك ما فاتني خدمة للإسلام وتذكيراً للعلاء كي ينظروا في هذا الدين ويقدروه قدره وانه ما نظرفيه عالم محقق من اي وجهة كانت الا وجد عنواهمه وقد رايت أن أذكر الآية أولاً والعقل أساساً لكافة عقائده وأوام ونواهيه وقد رايت أن أذكر الآية أولاً وان ثم أعلق عليها عاينت الله به علي ونينضح الدليل وتستبين السبيل فأقول وبالله أستعين:

# منظ المأة الأولى كليب

#### ( ILE, )

قال الله تمالي ( ١٥ : ٥٥ ولقد كذّب اصحاب الجلجر المرسلين ٨١ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ٨٢ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمذين) • اعملم

<sup>(</sup>١) للدكتور محمد توفيق افندي صدقي

انه يوجد بين العقبة والبحر الميت مدينة شهيرة عند السائحين تدعى باللغة اليونانية (بنرا) أي الصخرة وهي المساة في العهد القديم بمدينة « سالع » كما في سفر الملوك الثاني (٧:١٤) وفي كتاب الشبيا (١٠١) وكلا الاسمين « بنرا » و «سالع » بمنى واحد لكنهما بلغتين مختلفتين . يحيط بهذه المدينة جال وعرة أعلاها جبل هور المذكورفي سفر المعدد (٣٠: ٣٨) ولذلك كان اليهود يسمون اهلها الأولين بالهوريين ومعناه سكان الكهوف لأن يونهم منحوتة في الصخور ومنظر هذه المدينة من اعجب المناظر

فلا رأى بعض سياح الافرنج هذه المدينة وسمع ذكر « الحجر » في القرآن الشريف ظن ان هذه الكلمة ترجمة لفظاه بنرا اليوناني لتوهمه انها هنت الحاء والجيم « اللج ر » وبنى على ذلك أن « الحجر » في القرآن هو « سالع » في العهد القدم ولل كانت مدينة سالم هذه معروف عنها ماينافي ان اهلها اهلكم الله بالصيحة ومأيدل على انها كانت عامرة بالسكان الى ما بعد الميلاد بقليل اخذوا يطعنون على القرآن الشريف وينسبوناليه الخطأ والجهل بالتاريخ والله يعلم انهم لكاذبون. اذ لولا تسرع هؤلاءً الحقى وجهلهم للملوا ان الحجر بكسر الحأء وسكون الجيم تنبر بترا او سالع وان احداها تبعد عن الاخرى بعدا عظيا فان الحجر قرية مغيرة على خط سكة المديد المجازية الآن الى جنوب دومة المندل وتنزل بها حجاج الشام وتسمى بمدينة صالح وهو النبي الذي ارسله الله الى اهلها « نمود » ولا تزال الى الأ ن آثار مساكنهم التي كانوا ينحتونها في جالهاالمساة «أثالب» كما قال في دائرة المعارف المرية ويمكن لكل احد ان يذهب اليها والى سالع ليرى بعيني راسه أنهما مدينتان متباعدتان في موضيين مختلفين وان المافة بينهما تقارب مابين الاسكندرية والمقبة وان المجر في الجنوب الشرقي لسالع. ومعنى المجرالكان الذي حوله حجارة وهو غيرمعنى «سالع » أي الصخرة وما يزعه بعضهم ان جيع مانراه فيهامن البيوت كانت قبوراً لامساكن لم يقم دليل على صحته كذلك لا يعد ان بعضها كان كذلك والقرآن لم يقل ان جميما كانت مساكن ولا ان جميع مساكنهم كانت منحوتة (الجلد المادي عثر) (YV)(النارع۴)

في الجال بل قال ان بعض المساكن كانت تبني على الارض والبعض الآخر ينحت في الجبل كا في سورة الاعراف (٧: ٤٧ و بوتا كم في الارض تتخذون من سولها قصوراوتنحتون الجبال بيوتا - الى قوله - ٧٨ قاخذتهم الرجمة فأصبحوا في دارم جائمين) فكانت لم قبورا بعد اهلاكم وان لم تكن جميعا كذلك في اول أمرهم ومن ذلك تعلم خطأ ماقاله المستشرق الشهير مرجليوث في كتابه المسي (عمد) في هذه المسألة

# حمي المألة الثانية كه و المراد و الإسراء و تاريخ بيت القدس )

قَالَ الله تَمَالَى (١:١٧ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السبع البصير) المسجد الحرام هو الحرم المكي والمسجد الأقصى هو بيت المقدس • وهذا البيت كان خربه تيطس الروماني سنة سبعين للميلاد وأحرقه بالنار فلم يكن له وجود في زمن الني صلى الله عليه وسلم إلا آثاراً وأطلالاً فكيف يقول القرآن الشريف إن الني أسرى بهاليه ؟ الجواب (١) المسجد في اللغة مكان السجود والعبادة ولا يشترطُ فيه ان يكون محاطا بالبناء ولا ان تكون سقفه مرفوعة على أعمدة اوبحوذلك ما اعتاده الناس الآن وما كانت ساجد العرب في مبدإ الإسلام إلا أ مكنة بيطة خالية من الأبنية الضخمة والزخرف والزينة وكل مكان يمدون الله فيه يسمونه مسجداً لم بل سبى رسول الله على الله عليه وسلم جميع الأرض مسجدا لصحة المبادة في أي جزء منها فقال « وجعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً » فلا يازم من قول القرآن إن الني أسري به إلى المسجد الاقصى انه كان إذ ذاك مبنياً مشيداً كاكان قبل تمخريب الرومان له • ولذلك كان العرب يذهبون إلى أو رشليم وغيرها من بلاد الثام ويعرفون ماكان عليه المسجد الاقصى من الخراب ومع ذلك لم يسع من أحد منهم انتقاد على عبارة القرآن الشريف هده أو تردد في

<sup>(</sup>١) المنار: راجع ص ١٩٩ وما بعدها من المجلد السادس

فهما أو تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيها وغاية ما سبع منهم تكذيبه في ذهابه إلى هذا المسجد بهذه السرعة العجية لا في وجود ما يسبى عندهم بالسجد الأقصى وإن كان خربا وعلى ان الظاهر ان القرآن الشريف بريد بالمسجد الأقصى بلدة (أورشليم) و بالمسجد الحرام بلدة (مكة) اي إن النبي سار ليلاً من مكة إلى أورشليم لأن المسجد الحرام ما كان بيتا للنبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه بل كان ناماً في بيت أم هان وأحد يبوت مكة كا جا في الروايات الواردة في هذه المسالة والقرآن أطلق هنا المسجد الحرام على مكة وأطلق المسجد الأقصى على أورشليم من باب تسمية الكل بالجزو الذي هو أعظم وأشهر شي فيه

ومثل هذا الاطلاق شائع في المربية وغيرها وكثير في القرآن الشريف ولذلك ورد فيه تسبية الحرم كله بالبيت المتيق كما في قوله تمالى في الذيائح ( ٢٢:٢٢ لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ) مع ان الذي لا يعمل في نفس البيت وانما يعمل في « منى » بالقرب منه

اما ماورد في بعض الروايات من ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط زمام البراق في احدى حلقات بيت المقدس فالاقرب عندي ان هذه الروايات وأمثالها هي مما وضعه الواضعون بعد تسمير بلاد المسلمين لهذا البيت اي بعد فتح عمر لبلاد الشام وإقامة مسجد مكان الهيكل (بيت المقدس) وقد غاب عن هو لاء الواضعين هذه المقائق كما هو شأن الكذابين فلم يعرفوا ان ما يشاهدونه في زمنهم لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (١)

واعلم ان القرآن الشريف قد ذكر تاريخ بيت المقدس وما لحقه من التخريب فلا يقال اننا فباقلنا ملفقون أو اننا لاجل دفاعنا عن القرآن ننسب اليه مالم يعرفه ولم يخطر على بال مؤلفه كا يقولون. بل ورد فيه في نفس هذه السورة (الاسراء) بعد الآية السابقة قوله تعالى (١٧: ٤ وقضيناالى بني اسرائيل في الكتاب لتفسد ن في الارض مرتين ولتعلن علوا كيرا ٥ فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا) هم الارض مرتين ولتعلن علوا كيرا ٥ فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا) هم بختنصر وقومه الكلدانيون (أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار) اليهودية اي

<sup>(</sup>١) المنار: في ص ٧٠١م ٢ توجيه لهذه المسألة مني على صحة الحديث

جالوا وترددوا فيها للنهب والقتل والسلب والسي والتدمير ( وكان وعداً مفعولا الم رددنا لكم الكرة عليهم) بأن أرسلنا عليهم كورش ملك فارس فدمر مملكتهم وفتح بابل وأتقذاليه ومنأسرهم واكرم مثواهم وأحسن اليهم وردم الى بلادهم فصاروا فيهاأعزا وسادواعلى اعدائهم الذين تركهم المنكلدانيون فيها نحت رعايتهم فعادالي اليهودشي كير من مجدهم المابق معروا بيت القدس الذي كان خربه بختنصر وأحرقه وصاروا يقيمون شعائر دينهم فيهكا كانوا يفعلون من قبل (وامددنا كم باموال وبنين وجملناكم اكثر نفيرا) فرجموا من الاسر باشياء كثيرة من الذهب والفضة ويأمننة وبهائم وتحف وغميرها كا في سفر عزرا (١: ٤ - ١١) ( ٧ إِنَ أَحَنْتُم أَحَنْتُم لأَ نَفْكُم وإِن أَسَأَتُم فَلها فَإِذَا جَاء وعدالآخرة) العقوبة الثانية (بفتا عليكم عباد أنا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد) أي بيت القسدس (كا دخلوه أول مرة ولتبروا ما علوا تتبرأ) فدخله تبطس الروماني بجيشه ونهبه وأحرق الهيكل ودمره تدميراً كافعل الكلدانيون من قبل وتشتت اليهود بعد ذلك في العالم ولم تمد إليهم الدولة إلى الآن .

وإنها قال القرآن «كادخلوه أول مرة» مع ان الداخلين المدمرين المسجد في المرة الثانية غيرالذين دمروه في المرة الأولى لأن الجامع بنهم شيء واحدوه وكونهم جيعاً عباداً لله فانه قال في أول القصة « بمثنا عليكم عبادًا لنا» بدون ذكر جنسهم. وهذا على حد قولك « دخل الأوربيون الجامع الأزهرمرة ثم دخلوه مرة أخرى » مع أن الداخلين في المرة الثانية قد يكونون انكليزاً وفي الأولى فرنساً وبين ولاشتراكم في الوصف (وهو كونهم أوربين )كان هذا التميرصحيحاً ومثل ذلك قوله تمالى مخاطباً ليهود العرب (٧:٥٥ وإذ قلم ياموسي لن نؤمن لك حقى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) مع أن ذلك لم يحصل لم وإنا حصل لبي اسرائيل في زمن موسى ولاشتراك يهود العرب معهم في الدين جاز هذا التمير وهو شائم في جميع اللغات فيا تقدم تعلم أن القرآن الشريف ذكر أن المسجد الأقمى خرّب مرتين وذكر لليهود عقو بتين الأولى ما اوقعه الكلدانيون بهم والثانيةما فعله الرومانيون أما الواقعة الأولى فقد تمت في سنة ٨٧٥ قبلالمللادوبها زال استقلال اليهود "

وماروا خاضين للكلدانيين مُ الفرس مُ الونان مُ الرومان

وأما الثانية فقد تمت في سنة سبين بعد الملاد وبها تشنت البهود في الحاء المالم وقفي عليهم قفاءً أبدياً

ومن ذلك تعلم أن هاتين الواقمتين يدور حولها تاريخ الأمة الهودية وعليها يقام هيكله فلولا وخي الله لما أمكن لذلك العربي الأمي العامي الناشيّ بين الوثنيين أن يستخلمها من تاريخ الامة اليهودية الطويل العريض وليس في بلاده كتب برجع اليها بللا يثمير له اذا أراد ولم يقم على ترييته معلم وليس له مدارس وم ذلك قد خلص هذا التاريخ الكير في كلمة صنيرة هي نهاية الأعجاز وعبرة العبر وحكمة الحسكم مع مافيها من الاشارات الدقيقة إلى الحقائق التاريخية التي

ينهما الراسنون في الملم

هذا وقد كان أسر البهود الى بابل من اكبر ماحل بهم من الممائب حتى كانواكل يوم ينتظرون النرج والخلوص الماجل وقدكان كورش ملك فارس الخلص الا كبر لهم من ذلك وكانوا يسبونه مسيح الرب (أشعياء ٥٠:١) فلذا كثر الثاء عليه في كتب العهد القديم لا نقاذه اياهم من المحن والبلايا والرزايا التي حلت بهم في بابل التي اطنبت كتبهم في وصفها وتعديدها واندرهم الانبياء بها قبل وقوعها ثم صاروا يبشرونهم بالخلاص منها . وهذا هو سبب ورود لفظ الخلاص ونحوه كثيرا في كتب المد القديم ككتاب أشياء وغيره مما صارالنصارى يزعمون أنه رموز إلى المسيح عيسى عليه السلام والحقيقة أنهلاعلاقة لأكثره به ولكنهم ولعوا وولم مؤلفو العهد الجديد بذلك من قبل حتى انهم كانوا ينسبون المسيح عليه السلام من الحوادث ماينسبون ثم يستشهدون عليها بعبارات في العهد القديم كاستشهاد متى (١٥: ٧) بكلام هوشع عن خروج بني اسرائيل من مصر (اصطح١١١) وزعمان ذلك نبوة عن المسيح عليه السلام وكاستشهاده في الاصحاح ٧٧: ٩ بَكْلَام بِرْعِ أَنْ أَرْمِيا النِّي قاله مِع أنه لا وجود له في كتابه و إنما يوجد في كتاب زكريا بعض ألناظ تشبهه (أصطح ١٠: ١٣) ولا مناسبة بينها وبين ما يقوله مني في أنجيله وإنما ذكرنا ذلك إبطالاً لدعاويهم العريضة ورداً لكيدهم وتحاملهم

على القرآن الشريف مع الجهل والتعصب كا بيناه ونبينه

ولا أميب البود المرة الثانية عا أميوا به من الرومانين صاروا يترقبون بجي،

مخلص لم ككورش وم إلى الآن ينتظرون ذلك ! !

هذا شيء من تاريخ اليهود ذكرناه هنا تفصيلاً لتفسير ما جاء في أول سورة الاسراء ومنه تعلم أن القرآن الشريف ذكر تخريب المسجد الأقصى في المرتين فلا يقال إنه أخطأ وجهل التاريخ كما يدعي جهلة المسيحيين افتياتاً عليه ورغبة منهم في تكذيب حادثة الاسراء وهي كما ترى ليس فيها شيء ينافي العلم أو يناقض حكم العقل الصحيح وما نشاهده من حركات الأجرام الكونية وما اخترعه البشر من المحلل البخار والكهر باء يقرب إلى العقل تصور تلك الحركة السريعة التي حصل بها الاسراء إن كان ذلك جسمانياً كما عليه جهور المسلمين وأما إن كان روحانياً او رؤيا منامية كما عليه بعضهم فلا شبهة عليه والله أعلم (لها قية)

# باب المناظرة وللراملا" السنن والاعلايث النبوة

7

Call and

قال حضرة الله كتور «النبيخ هو ابطال حكم لبدل اولفير بدل » واقول ماذكره من تمريف النسخ غيركاف ولا واف فانه غير جامع ولا مانع ولا نطيل بالمناقشة فيا يتعلق بالعبارة اذ مراده بذلك الكلام على النسخ المعروف عند المسلمين وهو صريح في اختياره النسخ بمعناه عند المتأخرين – اما هو في عرف السلف فهو زيادة على ماذكره يعم رفع دلالة العام والمعلق والظاهر إما بتخصيص او تقييد او

حمل على مقيد وتفسيره وتبينه قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله حتى أنهم ليسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر ويان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه و بذلك تزول اشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر انتهى ملخصا — وهل الإنساء والنسخ شي واحدام هما شيئان ؟ ذهب بعض السلف الله الاول والظاهر انه اعم من النسخ اما على قول من قال ان معناه التأخير والإرجاء فهوقبل نزوله واوان ظهوره للتكليف لا يوصف بنسخ ولا عدمه

واعلم ايها القاري انه يتفرع على النسخ بمناه عند الخلف خلاف ينهم هل يجوز نسخه بالأحاد الصحيحة ام يمضها دون البعض ؟ اما السلف فلا نصلم عنهم خلافا في جوازه

قال حضرة الدكتور فالنسخ عندنا لا يقع الا في الاحكام ( الاوامر والنواهي ) ولا يقع في القصص او في القضايا المقلية اذ لا منى لوقوعه في ذلك

واقول اذا سلمنا ان معنى النسخ هوماذ كره المتأخرون حيث قالوا في تعريفه «هو ان يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي متراخ» فلاشك ان المنسوخ لا يجوز ان يكون من الاخبار عن الامور الماضية او الواقعة في الحال اوالاستقبال بما يؤدي نسخه الى كذب او جهل — بخلاف الاخبار عن حل الشي و حرمته ونحوها فانه يجوز النسخ في هذا الاخبر وكذلك القضايا العقلية لا يجوز النسخ فيها لإ فضاء ذلك المهالجمل وكذلك اذا قيد نصابتاً يبد او توقيت فلا يجوز اسخه لاستحالة العبث والجهالة المهاجم لم يشترطوا في الناسخ بمناه عند السلف فلا مانع من وقوعه في كل ماذكرناه لا بهم لم يشترطوا في الناسخ منافاة المنسوخ ودونك ما ذكر الحافظ ابن كثبر في تفسيره عنهم بعدقوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها او مثلها » الآية قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه ما ننسخ من آية قال ابن جيم عن مجاهد « ما ننسخ من آية وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد « ما ننسخ من آية عال ابن مسعود جريم عن مجاهد ما نبح من آية وقال ابن ابي نصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ، وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابي العالية ومحد بن كفب القرظي رضي الله عنه ، وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابي العالية ومحد بن كفب القرظي رضي الله عنه ، وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابي العالية وعمد بن كفب القرظي

أنع ذلك وقال الضعاك ما ننسخ من آية ما ننسك وقال عطاء الما مانسخ فسا نترك من القرآن وقال ابن ابي علم يفي ترك فلم ينزل على محد صلى الله عليه وسلم وقال السدي مانتسخ من آية نسخها قيفها قال ابن ابي حاتم يمي قينها رفعا مثل قوله « الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجم هما البته » وقوله « لو كان لا بن آدم واديان من ذهب لا بنفي لها ثالثا ، وذكر عن ابن جرير ماموداه اختيار مذهب التأخرين في تشير منى النبخ وانت ترى بعدا بين مافهموه وما فهمه التأخرون الاماهل عن اصطب عبدالله بن مسود لكنه محول على ماهو معروف عن الساف من أنهم كثيرا مايفسرون الشي بعض معانيه نظرا لحال السامع تارة ولما يقتضيه القام تارة ولظهوره في بافي معانيه الأغرى ولم يكونوا ليحدوا الأشياء بالمدود والتعاريف التي اصطلح عليها المتأخرون فاذاكان النبخ عندهم منسرا بالرفع والقبض الذي هو أعم منه عند المتأخرين فالله جل شأنه ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الاحكام في جميع انواع الموضوعات والقصص والاخبار للاذعان والاعتبار وردًا على الماندين الكفار فاذا قامت المحبة وحصل لرسوله صلى الله عليه وسلم الفلج وعليهم الثلبة فالمقل لا يرجب إقاء المجةم سطورة مكتوبة كا انه لا يجب ولايلتم حبس وابقاء الجيش العظيم على الله بعد فتعاوكا ان الاحكام تختلف باختلاف حال المكلفين كذلك التعاليم الاخلاقية ونحو مانختلف باختلاف أحوالم أيضاً - فاذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسملم ما شاء من اخبار أو غيرها لمتنض ولصلحة ثم رفعها على مالهامن الاجلال فائزة بالنصر وقهر الاعداء غير منقوضة بريب أو تكذيب لاسها اذا أحل محلها وأنزل بدلهاماهو أنسب وخير منها لنا فياترى أي جهل وعبث يلزم فسيحان ربك رب المزرة عما يصفون "

مُ قال حضرة الدكتور: فلمنا عن يسلم القول بنسخ لفظ بلفظ كما يتوهمون أو بنسخ لفظ وابقام كما يزعمون واستدل على ذلك باستلزامه الجهل أوالعبث وأقول هذا الاستبعاد من حضرة الدكتور منشؤه عدم الامعان في معاني القرآن لأن الله جِل شأنه وعظم سلطانه ذوالكمال وخالق الكمال النسبي وكلتا يديه يمين فهو يعبرلرسوله صلى الله عليه وسلم عن شؤونه بما شاء مما هر كاف في اعجاز مخلوقه القاصر والماند الكافر ولا محذور في ان يرفع عبارة قداعتبر وابمدلولها ثم يكررها ثانياً لمقتض في قالب عبارة وألفاظ أكل من الأولى أو أنسب بالحال منها فانه ما من كال نراه الاوعندالله أكل منه والككل من النسبة الينا معجز وكمال كما قال تعالى « نأت بخير منها »

وممايوضح ذلك ويقر به ماهو واقع في المحكم بين دفتي المصحف من ذكرالقصة الواحدة في مواضع متعددة بألفاظ وعبارات متعايرة لفظاً متحدة منى وقد تراها بزيادة ونقص وما ذلك الالاختلاف ما يقتضيه الحال لسوقها في الاستشهاد بها ولاختلاف أحوال المتلقين عن رسوله صلى الله عليه وسلم لان منهم من يميل إلى التطويل وحفظه ومنهم من يميل إلى الاقتصار على الاختصار أما لعدم الفرص أو غير ذلك — فاذ حسن ذكر القصة الواحدة بعبارات وألفاظ متغايرة لفظاً مع بقاء الكل فجوازه كذلك بعد رفع الاول ونسخه أولى واحرى وهذا ظاهر لا غبار عليه — على انه قد يقال لم لا تسلم وتحمل ذلك على ما نزل قبل التحدي بالإعجاز ؟

واذا رفع بالنسخ أو الإنساء ما هو كذا فقد قدمنا الحكمة فيه وسببه واذا بقي محفوظاً لأفراد لا يصح ان يثبت بروايتهم آيات قرآنية فاذلك الاليتحقق صدق قوله تعالى «ماننسخ من آية أوننسها» الآية وليعرف ان البدل خير من المبدل فيشكروا الله على ما أعطاهم وانظر الى ما روي في الصحيح « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لتني لها ثالثاً ولا يملاً جوف! بن آدم إلا العراب و يتوب الله على من تاب» . فانه كان قرآناً يتلي أي ثم رفع وانسي لفظه وإنمسا بقي محفوظاً لدى من لا يثبت بروايته آيات قرآنية والعلة التيأدركناها فيذلك ما ذككرناه فاذا تتبمنا المصحف في آية « الشيخ والشيخة » الي آخره كما في الصحيح وان ذلك كان قرآنًا يتلى ثم نسخ لفظه كذا قالوا فلا يبعد أن يقال أن هذا مما نسخ لفظه وحكمه لأن الرجم أول مانزل في أول الإسلام ثم نسخ بنزول حد الزاني وحيند قال صلى الله عليه وسلم -في حديث عبادة رضي الله عنه دخذوا عني قدجل الله لهن سبيلاً الله ب بالله ب جلد مائة والرج منسوخ - ثم شرع الرجم مرة أخرى لأنه رجم ماعزا والغامدية (الجلد المادي عشر) ( YX ) (النارع۴)

بعد ان قال ذلك · انظر ذلك في زاد المعاد اشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ولنعدالي ما كنا بصدده فنقول: اذا لم يشترط في النسخ المنافاة والمناقضة بين الناسخ والمنسوخ وهو ما يدل عليه كلام عامة السلف وهو ظاهر القرآن حيث جعل متعلق النسخ والإنساء - الآية - ولم يخص بذلك حكم اواذا جاز الإنساء فالنسخ كذلك قال تنسى إلا ما شاء الله »

فلا عيب ولا تقص في نسخ ما شاء كيف شاه وسواء في ذلك رفع لفظ بلفظ و رفع لفظ و ابقاء حكه لما تقدم ولانه اذا تفضل بالبدل فهو لا شك يبد له بمما هو خير منه لانه اذا وعد بإعطاء احد خيرين فكرمه وكرامته لرسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي ان يمتن عليه صلى الله عليه وسلم بأفضلها واكلها « ولسوف يعطيك ربك فترضى » او يقال نأت بخير منها او مثلها أي المنسية والله اعلم بمراده

فان قيل ما الحكمة في رفع ألفاظ وابدالها بالفاظ او رفع لفظ بعد نزوله؟ قلت قد بينا ذلك فيا تقدم ولكن نحن مها جهدنا فلا نستطيع ان نعلل ذلك باصح واحكم عما اجاب الله به منكري النسخ بقوله نعالى « نأت بخير منها او مثلها » اي لما كان النسوخ قبل نسخه مناسبا للمصلحة ومطابقا للحكمة فاذا نسخنا ملقتض فانحا هو لنأتي بخير منه اي اكثر مناسبة واشد مطابقة للحكمة

اما مااستدل به حضرة الدكتور وعلل به جواز وقوع النيخ حيث قال والسبب في وقوعه اختلاف حال المكلفين باختلاف الزمان والمكان فا يلاثم البشر في زمن طفوليتهم قد لايلائمهم في زمن كولتهم او شيخوختهم ومثل لذلك باختلاف حالة الانبان بالصحة والمرض — فهذا التعليل للنسخ انما اخذه حضرته عن المتكلمين الذبن ادعوا لانفسهم الكلل فوق كل احد حتى انهم قديدعون لانفسهم المتم يعرفون من الدين ما لم يعرفه السلف وانهم قد يصلحون منه ما يزعم بعضهم انه ناقص منه ومادرى المساكين ان النقص وصفهم اللازم الذائي ولله در الشاعر

وكم من عائب قو لا صحيحا وآفته من الفهم المقبم و و كان لا يكون النبخ في الشرائع الا اذا صار النسوخ بمنزلة مالا يلائم حالة المبشر بحيث يكون نسبته اليهم كنسبة مالا يناسب حالة المريض لكان ذلك اي النسخ

لا يكون الا بعد احراجهم غاية الاحراج بحيث يكونون قدعانوا ماقرب ان يكون خرج عن حد استطاعتهم وهذا لا يجوز من واسع الرحمة فكيف يستقيم قول حضرة الدكتور؟ قدمنا ذلك لتعلمان النسخ لمقتض او لحكمة لاعيب فيه عند العقل الخلانه يفهم منه ان ابقاء التكليف وعدم النسخ والحالة هذه جائز عقلا وشرعا والذي يقال ان تأخير النسخ الى تلك الحالة ممتنع عقلا وشرعا لقوله تعالى « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » والنسخ شرعا هو الذي دل القرآن دلالة الكريم عليه وهو تبديل ذي الخير مما اوحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو اكثر خيرا منه — وهو من باب التوسيع فيما كثرت فوائده وعمت عوائده وفيه تنبيه هذه الامة لفتح من باب التوسيع فيما كثرت فوائده وعمت عوائده وفيه تنبيه هذه الامة لفتح ابواب المعارف والرقي الى مدارج الكمال والاستعداد لكل ماعسى ان ينجم من خير يقدم او بلاء يهجم

فا ذكره حضرة الدكتور من الحكمة في النسخ ليس هو حكمته نعم هو يقرب ويضارع مانصبه الشارع مسوغا المرخص في الحكم لانه ألزم عباده بامتثال ماشرعه محكما بشروط واسباب مالم تعارض ذلك موانع ومرخصات فاذا عرض مانع او مرخص فقد رفع عن العباد الاثم وجاز لهم فعل او ترك مااقتضاه الحال و بذلك قد ينقلب الواجب محرما والمحرم واجبا اوجائزا في حق من قام به مانع والحكم يختلف باختلاف المكلف وتارة يعتبرمع ذلك المكان وتارة الزمان وقد يختلف الحكم بالنسبة باختلاف المكلف وتارة يعتبرمع ذلك المكان وتارة الزمان وقد يختلف الحكم بالنسبة وسفر وضعف وقوة وامن وخوف وقد يختلف بالمواسم تبعاللضرورات اوتوقعها ولوطنا في بعض الحالات وللضرورات احكام تخصها ولهذا صح المثل «عندالضرورات الحالم عني المحلورات هوالملام انه قال « رفع عن امتي الخطأ والنسيان بذلك ماصح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال « رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »

فاختلاف الحكم باختلاف حال المكاف اوالمكلفين بحيث لايقي ملاغًا لطبائعهم بان تكون نسبته اليهم كنسة مالا يلائم حالة المريض لايصلح ان يكون علة النسخ بوحكته كما عرفت بل هو باق ومعتبر للترخص في الشريعة المحكمة الثابة اللقية فكيف يجبل مناطا وبسبا النسخ وقت التشريع لاسيا وقد نص الله في كتابه على سبب الشخ كا قد قدمنا ذلك

ومن تأمل وأمعن النظر فيا ذكرناه انضح له الحق وعرف منشأ الغلط الذي ارتكبه كثير من جهابذة النقاد والنظارفي استبعاد جواز النسخ والتردد فيه وعرف ان منشأه ما أصاوه واسطلحوا عليه مما اوجب لهم الحيرة «وعلى نفسها جنت براقش، » وماضيقوه مما وسعه الله فعليهم « لاعلينا »

و بما ذكرناه من التيسير والتوسمة في هذا الدين نظير بعض حكمة بقاء هذا الدين اللي آخر الابدولزوم انه دين عامة البشر وانه وحي يوحى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه شرع على لسان من لا ينطق عن الهوى. اللهم احينا عليه و به وامتنا منسكون به ياارم الراحمين (للكلام بقية)

# Har llocin

### ﴿ وهبة حسن بك زايد ﴾

نام مشروع هذه المدرسة زمناً طويلاً وشغل الناس عنها ما أصيبت به البلاد من العسرة المالية . ثم اختير الجنة التأسيس الامير أحمد فؤاد باشا رئيساً عاملاً فجد واجتهدم اللجنة فهب المشروع من نومه حتى تقرر ان تفتح أبواب الجامعة في أواخر هـذا العام لندريس آداب اللغات المرية والانكليزية والفرنسية وتاريخ مدنية الإسلام

وكان أحياء هذا العمل بأمرين لولاها ما تيسر الشروع فيه (أحدها) أمر الأمير بأن يخصض للجامعة خمسة آلاف جنيه كل سنة من الأوقاف الخيرية (ثانيها) تبرع حسن بك زايد من أهل الثراء في مديرية المنوفية بوقف خمين فذاناً وكسور من أطهانه الجيدة على الجامعة

وقد احتفل في السادس عشر من همذا الشهر بتلاوة الرقنية في داره ببلده فأجاب الدعوة إلى همذا الاحتفال كثير من الوجها، وأصحاب المبحث المرية والأفرنجية يتقدمهم الأمير أحمد فؤاد وأعضاء لجنة الجامة

وبعد أن افتحت الحفلة بثلاوة آيات من القرآن الكريم تلا حسين رشدي باشا مدير الأوقاف خطبة للأمير فؤاد باشا رئيس لجنة الجامعة بالنيابة عنه وهي تتضمن الناء على حسن بك زايد وبيان ان الجامعة صارت قادرة بعد هبته هذه

على الظهور فيعالم الوجود ·

ثم تلاحني بك ناصف ناموس لجنة الجامعة (سكرتيرها) الوقفية وقاب بهده الدكتور علوي باشا فألقى خطبة في ققدم الأم بالعلم والحشعل التبرع للجامعة ولا غرو فقد كان الدكتور ممن اكتئب لها بألف جنيه فهو ما قال الا وقد فعل مثم قام من بعده قاسم بك أمين نائب رئيس اللجنة العالمل وألقى خطبة نفيسة أو دعها من الفوائد الاجتماعية ما يقتضيه المقام كوما يناسب الحال العامة بمصر في هده الأيام كولعا آخر ما دونه بقله من المنشآت الجبلة فقد وافته منيته بعدها بأيام معدودات كواننا ننشرها لما فيها من الفائدة وهذا نصها:

أيها السادة

في هذه الايام (١) التي كثرت فيها الاكتابات الجمعيات الخيرية والمكاتب والمستثفيات وغير ذلك ولا يمديديه لساعدتها وتحمل جزء من مفارمها الاعدد قليل من سكان العاصمة أرى ان عد البلاد وأعيان الاقاليم هؤلاء الذين يصح أن أسيهم منكوبي المشروعات الليرية هم أحسن أبناء وطننا ويستحقون ثناء الامة واعجابها .

وفي الحقيقة ان كل مشروع قام به الافراد في بلادنا كان الفضل في نجاحه راجعا على الاكثر الى سكان الارياف فانهم وهبوا من الحياء الطبيعي ما مجملهم مخطون من رفض أي مساعدة تطلب منهم وعندهم من كرم الاخلاق ما يدفهم (١) الظرف متعلق بقوله « أرى ان عمد البلاد » الخ وقوله ولا يمد يديه الخ اعتراض و يوشك ان بكون في الكلام تحريف

الى بذل المال حي اذا لم يكن في حيازتهم لتعفيد الأعمال النافعة

طبيعة شريفة وكرم جبل وسولة أخلاق محبوبة ولكن أستسمكم اذا قلت ان هذه الصفات كانت تفيد اكثر مما أفادت لو كانت الادارة التي تديرها أكثر اعتدالا في حركتها وأكثر تميزاً في تأدية وظيفتها واذا أردت التوسع أقول ان أهل البر في بلادنا على العموم لا يعرفون كيف يصرفون أموالهم

أيها المادة . ان عمل الخير حسن على كل حال ولكن أحسن منهوضي الخير في محله .

لوكان المحسنون يوجهون ارادتهم الى احياء أمنهم وتعظيم وطهم اكثر من اهتمامهم بشراء الزهور وتشييد القبور واضاءة الاضرحة - لوكانوا يجودون للاعال بنسبة الخبر المتنظر منها لكانت الجامعة المصرية اليوم كأمثالها في البلاد الاخرى أغنى جمفية في هذا القطر، ولكنها أفقرها جيماً

من التبرعات الجسيمة التي تحصل سنوياً في هذا القطر على شكل هبةأو وقف من كل هذا المال الذي يصرف في وجوه قليلة النفع او غير نافعة كان نصيب الجامعة شيئاً قليلا لا يذكر

ولولا أن عناية الجناب الخديوي أدركتها ومنحتها مرتبا سنويا قدره خمسة الاف جنيه لرأينا في هذا العصر الذي تعده الجرائد والخطباء والشعراء مبدأ البهضة الوطنية وتنفى فيه بمدح الشمور الوطني على نفية تطرب السامعين وتفتح قلوبهم

وجيوبهم أيضاً - في هذا العصر الذي تريد ان نجعله عداً فاصلاً بين ماضينا ومستقبلنا و ونطلب أن تتحقق فيه أمانينا العزيزة - في هذا العصر لولا ان أدركتها هذه العناية العظيمة لرأينا شيئاً محزنا مخجلا وهو إن أنفع مشروع ظهر في مصر ولد فيهاميتا .

ولكي يكون الاعتراف بالحق تاماً لا استطيع ان امنع نفسي من التصريح بشيء بجنهد داعًا دولة الامير الذي يرأس هذه الحفلة أن يخفيه لشدة تواضعه وهو انه من اليوم الذي قبل فيه أن يشرف لجنة ادارة الجامعة برئاسته لهاوصار في مقدمة الهاملين فيها تحققنا ان النجاح صار مضموناً.

أيها السادة: إن الوطنية الصحيحة لا تنكلم كثيراً ولاتملن عن نفسها عاش آباؤنا وعملوا على قدر طاقتهم وخدموا بلادهم وحار بوا الامم وفتحوا البلاد ولم نسيع أنهم كانوا يفتخرون بحب وطنهم فيحسن بنا أن تقتدي بهمونهجر البلاد ولم نسيع على الممل

اذا أردنا ان نفع بلادنا ينبغي علينا قبل كل شيء ان ننظر الى انفسناونعرف قيمتنا ونزن قوتنا وندرس اسباب تأخرنا ثم نسمى ونعمل لتحسين حالنا

يجب علينا ان نفهم ان مسألتنا الاجهاعية ليست شيئاً وجد بالصدفة او يتغير بمجزة بل انها كماثر القضايا العلمية مسألة تعليل وتركيبوان قكو بن ونموالجميات الانبانية أسباباً عديدة ترتبط بالدين والشرائع والاخلاق والاقليم والجنس واللغة وطرق التربية فتغير الحال الاجتماعية انما يكون بتغير الاسباب التي اشتركت في تكوينها

فكل ما يكتب ويعمل ويقال في هذا الموضوع هو خير مبارك متنج وما عداه فهو تعب فائم

أيها السادة: إن من أهم اسباب انمطاط الامم وارتقائها طرق التعليم والتربية وإذا نظرنا الى ما يجري عندنا وجدنا ان التعليم الموجود الآن لا يصلح الا لإعداد موظفين او اصحاب فن بحترفون به القيام بحاجات الحياة التي لا يستغنى عنها كالطب والهندسة والمحاماة وهذا التعليم يوزع في مدارسنا على الطلبة بمقدار معلوم لا يزيد عن الغاية التي وضع لاجلها

تلك هي خطة الحكومة في التعليم وقد حذا حذوها اصحاب المدارس الخصوصية والحكومة تمترف بأن هذا القدر من التعليم غير كاف ولكنها اضطرت الى عدم التوسع فيه للاسباب التي شرحتها في تقاريرها العديدة وأهما كما تعلمون هي مسألة المال وفي الحقيقة انه لا توجد حكومة في العالم تستطيع أن تنولى بنفسها أمر التعليم العام بجبيع فروعه ودرجاته واذا نظرنا الى ما بجري في البلاد المتمدنة نجد ان القسم الاعظم من التعليم في يدجميات علمية هي المؤسسة والمديرة لنظامه وان عمل الحكومة فيها محصور في تعضيدها ومساعدتها على قدر الامكان

هذا هو الذي حمل الحكومة المصرية على استنهاض همة الأهالي لنشر التعليم الابتدائي وهذا ما دعانا أيضا الى ان نطلب من أبناء وطنا ان يفكر وا في نشر التعليم العالمي وان يبذلوا ما في وسمهم في سبيله ليكل نظام التعليم في بلادنا و يصبح وافياً بجميع حاجات الامة

ايها السادة: يحن لا يمكننا ان نكتفي الآن بان يكون طلب العلم في مصروسيلة لمزاولة صناعة أو للالتحلق بوظيفة بل نطمع ان نرى بين ابناء وطننا طائفة تطلب العلم حباً للحقيقة وشوقا الى اكتشاف المجهول. فئة يكون مبدؤها التعلم للتعلم نود ان نرى من ابناء مصركا نرى في البلاد الاخرى عالماً بحيط بكل العلم الانساني واختصاصباً أتقن فرعا مخصوصا من العلم و وقف نفسه على الالمام بجميع ما يتعلق به وفليسوفا اكتسب شهرة عامة ، وكاتباً ذاع صيته في العالم ، وعالماً يرجع اليه في حل المشكلات و يحتج برأيه ، أمثال هؤلاء هم قادة الرأي العام عند الام الاخرى والمرشدون الى طرق مجاحها والمديرون لحركة تقدمها فاذا عدمتهم أمة حل محلهم الناصحون الجاهلون والمرشدون اللحاون

أيها البادة: اذا نظرنا الى طائفة المتعليين في مصر وهم متخرجو المدارس العالية نجد انهم يعملون على مبديا « اكسب كثيرا واتعب قليلا » ولا نجد فيهم العامل المحب لعلمه أو فنه والعاشق الذي تحتل شهوة العمل في قلبه وتتمدد فيه وتملؤه برمته ولا تقبل منافساً أو منازعاً أو شريكاً أو ضيفاً بجانبها وانحا نجد افراداً قليان جيداً يصرفون وقتا قصيراً من حين إلى حين لتكيل معارفهم ولكنهم بحردون عن تلك الحية تلك النار التي تشعل القلب والشعور والتي بدونها لا تبحث النفس عن تجديد العمل ولا تطلب الارتقاء إلى المراتب السامية

ألا يظهر لكم مثلي ان الارتقاء في الانمان تابع على الخصوص لإحساسه وان أكثر الناس استعداداً للكمال هم أصحاب الإحساس الذين تهتزاً عصابهم المتوترة علاصة الحوادث وتبلغ منهم الانفعالات النفسية مبلغاً عظياً فيظهر أثرها فيهم بكثرة وشدة ، أولئك هم السعداء الأشقياء الذين يتمتعون ويتألمون ، أولئك هم السابقون في ميدان الحياة تراهم في الصف الأول مخاطرين بأنفسهم يتنافسون في السابقون في ميدان الحياة تراهم في الصف الأول مخاطرين بأنفسهم يتنافسون في

معادمة كل صورية · من ينهم تنتخب الندرة الحكيمة خيرهم وتوحي البه أسر ارها فيمير شاعراً بليغا أو عالماً حكيا أو ولياً طاهراً أو نبياً كريماً

أيها المادة: ان عدم استعداد طلبة العلم لحب العلم للذاته هو عيب عظم فينا يجب ان نفكر في إزالته وهو نتيجة من نتائج التربية المزلية التي غفلت عن تربية إحماسنا وأهملت تربية قلوبنا وشعورنا فأسمحنا ماديين لا تهتم إلا بالتائج في جميع أمورنا حتى في الأشياء التي بطبيعتها يجب ان تكون ببيدة عن الفوائد كلاقات الأقارب والأصحاب وليس من المتظر أن تنهر أخلاقنا من هذه الجهة تفيراً محسوساً إلا إذا تم اصلاح العائلة المصرية

هل بجوز أن يؤخذ من اعترافنا هذا النا نخشي أن الجامعة المصرية إذا فتحت أبوابها لا تجد طلاباً للعلم ؟ سبعت هذا الاعتراض واعتقادي التام انه وهم باطل . يحن اذا كنا نأسف لعدم بلوغ حب التعلم الدرجة التي تتمناها له فليس معنى ذلك أنه مفقود في بلادنا ، حب التعلم موجود ووجد في بلادنا من قديم الزمان ولا يزول عن أرضنا أبداً ! وتاريخ مصر الحديث يثبت بأقوى البراهين أن حب التعليم كان ولا يزال ينمو في نفوس أمتنا من عهد المرحوم محمد علي باشا إلى الآن التعليم كان ولا يزال ينمو في نفوس أمتنا من عهد المرحوم محمد علي باشا إلى الآن الا ولي أمل عظيم أن انشاء الجامعة المصرية يكون سباً في ظهور شبية هذا الجيل وما يله على أحسن مثال ، وما حالة القلق والاضطراب التي نلاحظها فيها الآن الا انذار مطمن يدلنا على أنها عماوحة بقوة عظيمة تطلب ميداناً تتصرف فيه لتستع بالتوازن الملازم لصحتها

هذا هو البناء الفخيم الذي نحب أن الأمة المصرية تشيده بيدها ليبقي أثرا خالداً في هدذا القطر وشاهداً على حسن استمدادها النبو المقلي والرقي الأدبي فكل من وضع حجراً في هدذا البناء يخدم أمته أجل خدمة . فشكراً السابقين وشكراً للأحقين في هذا الممل الصالح ، واني أرى في الصف الأول من صفوف الحسنين المتبصرين الذين يعرفون كيف يصرفون أموالهم في سديل الخير رجلين قاما عا يجب عليهما وهما حضرة أحمد بك الشريف وصاحب هذه الدار الكريمة اه

(النارع ٣) ( ١٩) (الجاد المادي عشر)

# معاب معربتاسر بكأتين

يوت كل يوم خلق كثير فيظفهم مثلم فنسي الأمة وتصبح وكأنها لم فنقد أحداً ، ولكن في الناس أفراداً امتازوا بالمزايا النادرة في قومهم فأولئك اذا مات الواحد منهم يشعر أهل البعيرة من أمنهم بأنهم قلوا من لا يقوم مقامه غيره ولا يمل عمله سواه . ومن هؤلاء الأفراد من فقدته مصر اليوم ألاوهو قاسم بلشأمين القاض بحكة الاستثاف الأهلية ونائب رئيس إنقاء الجامعة المعرية ومؤلف كَانِي « تُحرِير المرأة » و « المرأة الجديدة » - اغتالت النية فأة (في ٢٩ من هذا الشهر) فلم تنذره بمرض ولا سقم بل لم تنذر عقلا: البلاد ليمدوا لهذا الخطب عدته 6 ويأُخذوا للمعاب أهبته ، بنوطين النس على الصبر ، وتوجيه قواها الى الجلد أوالتجلد ، المتاز قاسم بك أمين بمفلم المزايا التي تموز المصريين في سبيل الحياة الاستقلالية

الى ولوا وجومهم شطرها

امتاز باستقلال الفكر وجودة الرأي وصفاء الذهن وسعة الخيال وقوة الإرادة والمدل في الحكم والوفاء في الصداقة والإينلاص البلاد وكان مع هدا من علاء المقوق والاخلاق والاجماع والفلسفة المقلية وقد وجهمته في السنين الاخبرة الى فرع من فروع هذه العلوم وهو ترقية البوت (المائلات) بتعليم النساء وتهذيبين فلم يكتف بكتابيه فيه بل جمله همه الأحبر إلى أن وافته منيته وليانه رطب بذكر تبذيب الساء وعدينهن وتني مشاركة الفتيات المدريات الفتيان في محافل العلم والأدب. قال ذلك في خطبة فرنسة ألقاها في نادي المدارس العليا قبل وفاته بماعة أو ساعتين كان قاسم بك أمين يمسد في استقلاله وفي الحرص على ترقية بلاده من طبقة يعد رجالما على ألا نامل وم أصدقاء بعضهم لمض ، مات إمامهم وكيرم فكر

آكره على أثره: مات الأساد الإمام فلاه صديقه عني بك فرى أحداركان النهفة الرطنية المالمين في وقالها كم الأهلية فحسن باشاعام المصلح في القضاء وفي المهية وقطب إدارة الجمية الغيرية الإملامية فحسن باشا عبد الرازق الفياء وفي المهية وقطب إدارة الجمية الغيرية الإملامية فحسن باشا عبد الرازق الذي كان في مجلس الشورى هو الكنيان و بعد البدو الذي هو الاستاذ الإملم وهذا قام بلك أميين خاميم فلا غرواذا تفاقم بالرزية به الخطب وعظم على البلاد به الكرب وفام كاد يتحقق به قول الأستاذ الإمام وان الأمة مصابة بالمغر وقعط الرجال وفلائمة ان تشمل اليوم بقول ابن الذيه :

والمرت قاد على حسكنه جراهر يخار منها الجياد

قد كنا تقول ان هذا البيت من الشعريات وصرنا تقول اليوم انه من الشاهدات ولا ننسى ان مصر فقدت أيضاً في هذه المدة القليلة الشيخ أحد مأ با خطوة نابغة الأزهر وابراهيم بلك اللقائي الذي كاد يكون في آخر عمره منسياً لميلولة المرض يبنه وبين العمل وهو في مقدمة كتاج مصر وخطبائها ومن أركان النهضة الجالية الأولى فيها وكان كلا الرجاين من أصدقاء الأستاذ الإمام أيضاً فيا لله ماكان أشأم فقده غيها وكان كلا الرجايل من أحدة كرفي بما تنابع بعده من فقد خيار الرجال قتل عمر بن الخطاب على هذه البلاد فقد ذكرفي بما تنابع بعده من فقد خيار الرجال قتل عمر بن الخطاب إذ فتح على المسلمين باب الفتنة في السلملة فقتل بعده عثمان وعلى (رضي الله عنهم أجمين)

كل الأستاذ الامام قوة الفكر والنظر ، مع القدرة والمرانة على القول والعمل ، وكان حسن عاصم أقوى في العمل ، منه (اي من نفسه) في القول والنظر ، وأما قاسم أمين فكان نظر يا ، أكثر بما كان عمليا ، فكان يسبح في بحر لجي من الفكر ، ويطير في جو واسع من الخيال ، فيولف بين المكم المقلية ، وبين التخيلات الشعرية ، فلمذاكان لكتو به من التأثير وقوة الجاذبية ، ما جعله في مقدمة كتاب العربية ، على قلة اشتغاله مننونها ، وتصعيله لها ، وما ذاك إلاان كلامه يشبهه في كون روحه أكبر من جسمه ، هنونها ، وتصعيله لها ، وما ذاك إلاان كلامه يشبهه في كون روحه أكبر من جسمه ، ومعاه يفيض الجال على صورته ، حتى كاد يكون فكراً بحرداً ، أو خيالا متوها ، كان قاسم من الهائمين في رياض الجال المعنوي فكان ذلك يرفعه أحياناً عن عالم المادة وما فيه النصب واللغوب والمصائب في المال والولد والصديق فيهون عليه عالم المادة وما فيه النصب واللغوب والمصائب في المال والولد والصديق فيهون عليه

ما أما به من ذلك و يغفى عليه الجلد والعبر ، و يخيل لي ان لرطال عمره ، وقل عله ، والمبر المال عبره ، وقل عله ، والمنزاح باله ، لانتهى أمره بغلمة عالية نظر على لما نه ، و تفيض من قلمه ، فتروى أرض معر بالملكم الجليلة ، في غلائل من الشعر يات الجيلة ، وناهيك بما في الجياع الملكمة والشعر ، من ترية الشعور والفكر ،

على ان مافي هذه الطريقة من الخطافي الحكم قد يسر انتزاعه ممن تمكن فيسه فإن الفكر يتحد فيه مع الرجدان و أتحاداً يقل أن يفيد معه البرهان والملك كان لقالم آراء في فلمنة الأدبان ومستقبل الانسان و تعد عند المنطقي من الخياليات وهو يراها من المدسيات أو الوجدانيات و

كان فقيد مصر اليوم من أعضاء الجمية الخيرية الإسلامية الأولين ولكن خدمته لها كانت بالرأي لا بالممل أما العمل الذي كان يتوق اليسه ، ويتخى لو يتبسرله ، فهو ان يؤسس ولو بماله — ان وجد المال سه مدرسة لهربية البنات المصريات على ما يحب ويرى انه برقي هذه البلاد ،

كان قاسم كنزا محفيا لا يعرفه الا اصدقاؤه وكان اول شيّ عرف به في عالم الادب رده على الدوق دركور فيا كتبه من الانتقاد على البيوت بمصر لا سيا مسألة الحباب وسوء حال النساء المسلمات . كتب الدوق في ذلك كتابا باللغة الفرنسية وقد ذكر لناغير واحد ان عبارته في رده كانت كمبارة كتاب فرنسا البلغاء . وكان قله في ذلك الرد يتدفق غيرة وحاسة وقد بين فيه مالله حباب من الفائدة وشنع على مافي اوروبا من التبذل والتهتك ونجارة الاعراض واخبرني قاسم انه كان يوم اطلع على ما كتبه الدوق دركور غافلا عن حال النساء بمصر فالمه ذلك القد والتشنيع فاندفع الى الرد بوجدان الغيرة و بعدأن شفى غيظه وارضى غيرته بذلك عادالى نفسة وفكر في الامر فرأى ان كثيراً من العيوب الى عاب الدوق بها البيوت المصرية صحيح في نفسه فبثه ذلك الى درس هذه المسألة قائلا في نفسه انه لا ينفنا اذا كان العيب فينا ان نرد على من يعينا ونبحث عن عينافنرفه ونسعى في ازالته وطفق بيحث ويسأل ويفكر في حال البيوت بمصر ويقرأما كتب الافرنج في شأن النساء يبحث ويسأل ويفكر في حال البيوت بمصر ويقرأما كتب الافرنج في شأن النساء يبحث ويسأل ويفكر في حال البيوت بمصر ويقرأما كتب الافرنج في شأن النساء يبحث ويسأل ويفكر في حال البيوت بمصر ويقرأما كتب الافرنج في شأن النساء يبحث ويسأل ويفكر في حال البيوت بمصر ويقرأما كتب الافرنج في شأن النساء

واتعى به البحث والتقيب إلى تصنيف (كتاب نحرير المرأة) الذي هز مصر هزة شديدة وشغل جرائدها في قريظه وقلده زمنا طريلا و بعث همة غير واحد من حلة الهائم والطرايش جيما إلى التصنيف في الرد عليه و بذلك طار صيت قام بائن أبين في الأكان وعرف اسمه في الشرق والنرب وعبة من المصلفين الاجتماعين ثم ألف كتابه (المرأة الجديدة) لتعزيز رأيه وتفنيد آراء خصومه فكان دون كتاب نحرير المرأة مادة وفائدة وتحريراً وتأثيراً على انه فوقه صراحة في القصد وحرية في القول الخالف لأي الجمهور وميله

وقد تولى في السنتين الأخيرتين من عمره الاشتفال بتأسيس ها المستة المصرية ، فلم يدخر وسعا ، ولم يأل جهداً ، وكان مناط الأمل ، في إنجاح هلنا العمل ، وأي مصاب ترزأ به البلاد أشد من فقد رجالها عند ما يتم استعداده ، ويكل رشاده ، وتعرف الناس قيمتهم ، ويشرعون في الاعمال الكيرة ، التي يجي نهوضهم بها ، وينتظر نجاحهم فيها ؟ ، فهذا ما ضاعف الحزن على فقيد مصراليوم عرن المقلاء على قامم لذاته وما تحلت بهذاته من المزايا العالية وماعف حزنهم عليه أن كان مصاب البلاد به قريب المهد بمصابها بأصدقائه من رجال الاستقلال ، وما يرقي الامة من الأعمال ، وضاعفه مرة أخرى أن كان في الوقت الذي بدأ فيه بعمل عظيم ، وأنشأت النابنة تعرف من فضله ما يعرف الكول والشيوخ من أهل اللمرقة والغضل

يموت الرجل فيكيه الاهل ويند به النما ولكن قاساً أبكى عظاما لرجال و وأقدرهم على التجلد والاحمال و وند به مثل سعد باشا زغلول وقتحي باشا زغلول و إنما ارادا ان يؤبناه فكان تأيينهما ندبا وتعدادا و وبكاء ونشيجا أ أ بكى معها جميع من بلغ القبر من المشيين و وذلك مالم يعهد لسواه من الميتين

وجملة القول فيه انه يصدق عليه ما قاله هو في تأيين الأستاذ الأمام من أنه لا يوجد في الأمة من يملأ الفراغ الذي كان يشغله و فرحمه الله تصالى رحمة واسعة وأحسن عزاء أهله وأصدقائه ووطنه فيه و

## معافد المريب

يوجد في مصر الأوربي من انكلبزي وفرنسي الخ والأمريكي والمندي والفارسي والارمني والمفربي من تونسي وجزائري ومراكشي والمثاني من تركي وكردي وعربي ومن العرب الحضرمي والمبني والحجازي والعراقي والسوري • ولم نرصناً ممن ذكرنا وممن لم نذكر من الأصناف أقرب إلى المصري من السوري في جارله في بلاده وموافق له في لفته وأكثر عاداته مع كونه عثمانياً مثله ولكنا على هذا كله لم نر المصري في مناظرة أو منافسة مع صنف من أصناف البشرالذين تضميم بلاد مصر إلامع السوري فا هو سبب ذلك ؟

يرى من دقق النظر أن السبب في هذا هو ذلك القرب نفسه فأن السوري لما كأن صنوا للمصري امتزج به امتزاج الله بالراح وشاركه في عامة شؤونه من مأ كله ومشر به وهوه وجده وهزاه فأ من سوري في هسندا القطر إلا ولهمن الأصدقاء المصريين مثل ماله من السوريين أو أكر ومن طبيعة المنافسة أن تكون بين الخلطاء مالاتكون بين البعداء فالأفراد ينافسون اخرتهم وأقاربهم وجيراتهم وأهل البلد ينافسون أقرب البلاد اليهم وكذلك أهل اللهريات فأهل الأقطار فأهل المالك قد كانت المنافسة الأولى بين المصريين والسوريين في أعمال المالك قد كانت المنافسة الأولى بين المصريين والسوريين في أعمال المالك

فلم ذات المنافعة الا ولى بين المصريين والسوريين في الحمال المسلومة من معفت أو تلاشت وخلفها المنافسة في الصحافة أو السياسة • كانت بين المقطم والمؤيد ثم بين المقطم واللواء وحقيقة هذه المنافسة أنها منافسة أفراد لا أصناف اذ رأي المقعلم في السياسة ليس هو رأي السوريين وإنما هو رأي أصحابه وأول من قارعهم فيه صاحب جريشة الاهرام من السوريين • ولكن اللواء كان يردعليهم من حيث انهم سوريون ودخلاء فكان ذلك من قبيل تعليق الحكم بالمشتق وهو كا قال عاء الاصول يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق • أعني ان رد اللواء على أصحاب المقعلم من حيث هم منسو بون إلى سوريا ودخلاء في مصر يفيسدأن علة أصحاب المقعلم من حيث هم منسو بون إلى سوريا ودخلاء في مصر يفيسدأن علة

ما يرميهم به من خيانة مصر هر كونهم سوريان . فلر حسكان الأفر كا يلمي وهو ليس كذلك لكان كل سوري خائللمر اولكان مجوع السوديان تغلك، وهذا باطل لانه مني على اصل باطل ولكنه سرى في اوهام كثير من الناس لا سها الاغرار. وهذا ماعناه عافظ بقوله

للااناس تنالوا في ساستهم منا ومنهم المالنا ولا عنبوا وتعبدالله ان كلا من القطم واللواء الله ين يعنيها طفط قدري - يع اصراره على أنه كان حسن النية عن الخطفالي كانت تصفارا وكادت أبهل النافسة بين بريدين سبالتمادي بين شمين كل منها منولاً فر وشر يلكه في كل مقومات الحياة عني أونك ان يصلق في ذلك ماقيل من ان سو النام كثيراً ما يكن اضرمن سو التما للد حسن في هذه الفرصة ماقام به سلم افندي سركيس من تأليف جمية من خيار السوريين علما وأدبا وجع طائفة من النفود منهم ومن غديرهم من السوريين الأكتاب لاجل دعوة جاعبة من خيار المعريين علما وأديا إلى الاحتقال باسم الدوريين لا كرام حافظ افندي إبراهم الشاعر المعري الشهر

ولا كان الفرض من منه المنة موادة الموريان المعريان كانت الملب والقعائد التي اشرنا الباني الجزء الماني ممئلة لللكاحس تمثيل وقدوقي ذلك موقعه الذي يستحقه فأنت المحافة المعرية كل كالمحن السورية على سلم افنادي مركيس وأبدت الغرض من الاحتفال بالكم الطيب في التأليف بن المنصرين اللذي ما يمزلة الأخرين

(تعدي علا) في السطر ١٦ من ١٧٤ ه و وي محلوقيل كلية وعمدة ينها وين الواو فتعير « " وعن غفية » قضاعة الح وفي السطر اللاس من ص ١٧٥ من الجزء الماضي دعدوه غريا ، وقد سقط من قبلها هذه الجلة د عدوه فصيط وما كان قلل الدوران على ألمنتهم ، وفي هذا الجزء أغلاط مطبية أخرى مدركة مسككة دمحده » في ١٧ ص ١٢ وموابه د محد عبده » ومنها كلة د اذا » في س ٢٠٠٠ وصوابا د إذ »

# 

( منام النباء في توم خدي )

الذأة فيهم مقاما مينا بل كان لما الديم مقام كرى وجل ما عرف عنهم المرأة فيهم مقاما مينا بل كان لما الديم مقام كرى وجل ما عرف عنهم من أنحطاط مقام المرأة الهم كانوا يكرهون البنات والهم كانوا يتدونهن أي يدفونهن في الترأب وهن على المياة (١٠: ٨٥ وَإِذَا بُشِرَ احتَهُمُ مَنْ وَالتراب وهن على المياة (١٠: ٨٥ وَإِذَا بُشِرَ احتَهُمُ مَنْ طَلَّم وَهُو كُعليم ٥٥ يَوَارَى مِنَ الْقَوْم من سوه مَا بُشِرَ بِهِ أَيْسَدُهُ مَنْ هُوزًا مَ يَنْسَهُ في التراب الأساء ما يحكنون ما مؤلفة مأ يتحكنون ما مناما عرف عنهم ومن أخذ همذا الامر على ظاهره واطلاقه مناما عرف عنهم ومن أخذ همذا الامر على ظاهره واطلاقه المنافر ولكن أخذ الامر على ظاهره واطلاقه ليس من شأن الذين يجوز مع فة المقائق

ان كل بلد فها الفتر او دور البدار، وفها الحق واولو الألباب، وفها الحق واولو الألباب، وفها الحق واولو الألباب، وفها الفتر أن أن المرحة. فليس من الفقل ولا السلل ان يجل محل المل الملك المحل الملك المركة لأعمال بجمرع أهل البلد المحل فان في مكن فتراء وحتى وقداة كا هو المال في ماز البلاد وكان

أالى تليان من هذه الاصنافي يأثرن هذا السل الفظيم نعي الرأد ( دفن البنات في الحياة في من الطفرلية ) فلا ينبئي أن يقال بدون فقيد إن القوم الذين نشأت منهم سيدتنا هذه كانوا يتدون البنات وال فوما نبنت فيهم مثل هذه السيدة لا يقل ان يكونوا يقتلون منهن المقول انهم لم يكونوا يقتلون منهن المقول والارادات ، وإما الذي نقل عنهم فيو عمل قو يكادون لا يذكرون من فقرائهم أو مقام أو تساهم

ولم يكن الذين يشون بانهم يأتون هذا الدين الفظيم تفيطا من هذه النمات البرغة او احتمارا لجنس المرأة كا بلوح لاول وهاة بل كان يدوتهم الى ذلك فعاد في الليال وضعف عظم في الطبية وال الليال الفاسد الزين الذكر حتى يظه صاحبه من المروف كا يشاهد كر واحد مناكثيرا

الله منهم نقراء يزي لم خيلم الناسد أن فتأم الناطلت في سيدان الملياة ريا الملك في منه فرع وريا عزوا عن أن يكرمنهن بنفة للما ينها الما في من فقرع وريا عزوا عن أن يكرمنهن بنفة للما ينها المن من ذوى تراهن أو وريا عزواهن فيرون مواراتهن في النواب منوا لمن من قائن دون الاتراب المناطق من المناطق من قائن دون الاتراب المناطق من قائن دون الاتراب المناطق المناطق من قائن دون الاتراب المناطق المناطق من قائن دون الاتراب المناطق المن

لا نكران المنتى ان هذا خيال بالل ولا منه المؤندين ولكن منا الثيال الباطل لم يوح الى ساحه ان النات شرة خينة نجب اجتالها للر النبو ويستمسن عرمان الرجود من ترانها وأنا ذين له سره ممله منا من طرق اخرى هي كرامة فئاه

( , the ( , the ) ( ( , the ) ( , the )

عَنْلِ ذَاكَ الْمُكِينِ الْ فَلَهُ الْ عَامْتَ لَيْسَ مِنْلُهُ فِي عُمْلُ فَي عُمْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ القوادولرقة من الملمودة وكرب تسود الرجو والبيض وتبيش الشعور السوده فزين له خياله ان يحمي كريته فلذة ليدمين مثل منده المياة التي والاما فقلاها والريتي بألم سابة عند توديها وتسليها الى الابدآلام منين راما فيا كيرة النعب علية النعيب كانتي أحدم بألم الكي irio par par

وكالشياس عني توسير لم شياطين اللواطر بأن المناة ربا وتعت في بدمن لا رعى أولما حرمة. ولر تفي على البشر عال هذه الرياري لآذن الدنيا بالانتهاء ولكي الرجد لم يشأ الاال تكون الديا على مذا الخط من الاستمر ارفلناك إوجد لمذه الرسارس سلطانا على تلوب البشر الا قليلا عن بلناشيء عنهم من مذالتيل

المازيز لمؤلاء القراء والحق الدبي كر نصيبهم من القسوة مم نميهم من النفر والحق فلر على المنام الالساء ليس محكر أن يو تسمينة واشفاس مخصة وانا يتاح للمألين الحسنين مواظروف الناسية عوان قية كل امرىء ما يحينه ، وأن ليس عليه الا أن يتمل بالمروف عند قومه ويمبر قللا حي تاج له ما يقوم به شأنه عال سهل عليه أن يقمنه يديه غيثًا منه أنته الله ولا لذة أكبر من تربيته وتنميته

ولو على الأحق إن القرار من وع المدو علية الجبن وغاية المذلان ريس أتمى درجات انكران رأى الدجدير بالكام على حقه مري 

وميات ان يكون نوم «خدية» كي مذالله على خيف النوس

وع المروفرن بالشجاعة والاقدام . وأي قوم تطب لحم المياة اذا كاتوا لا رون ملامة عرمم الابافنائيا والي بحد الشخص اللمانية اذا كان دأه المرجعي غير ماطلبة

ألمانهم كاوا يكرمون البنات اذا بشر أحدم بها فلا يستطيم أحد انكار الأز القرآل الجيدا هو الذي سجل هذه المعينة التاريخ بتوقد سرى منا الى قوسى من شدة احتاجه الى البنين الذين سيكونون الدافيين في ذلك الجيم الثالم ينسه قيام الجيمات الكيرة وليس مناه الالبت تظل طول دهر هامكر وهذا وال النساء لاقيمة لهن ولا قدرعند أو الشالقوم. ما ذنب القوماذا كان نفر ون فتر أنهم مقاع تد فنفت نفو سه فاستسلم الى الاستراحة عايلا للكرام النب نبه و ما إجرامهم إلى الانسانية من بعد أن يقرم أعادم بأفداء كمر من النبات اللاني تصدى آلوهن لأدهن من النقر ا

ان الرب كانة وقريشا غاصة كاوا ينزون المرأة ولا يستونهاوقد أعطوا النماء كل مالهن من المترق في نظر المدل ولم ينسوا ان المرأة كالرجل في انسان يحل ماغا فيه إدراك وأن لمذا الانسان المؤنث نشاً كنفس ذلك الانبال الله كر تنفب وترخى وتنع وتشقي فأعطوا دماغها وشيها حقيها

وقد رورا لنا از هندآ بنت عتبة وهي من قرم سيد تنا «خد بجة» جاءها أبِهَا يشاورها في رجلين من قومها رنبا الزواج بها نقالت صفيها لى قال ما المحمان في روة وسنة من اليش ال تابعت المكه وال ملت عه حل الله محكون عليه في أهلو بالهوا للآخر فرس عليه

منظوراليه، في المسب المديد ، والرأي الارب ، معره أروسه ، وحز عين مشيرة ، شديد النيرة ، لا ينام على ضنة ، ولا يرفع عماه عن أهله ه " فقالت با أبت الاول سند مضاع اللهرة فنا عست أن تاين بعد إبائها ، وتضع نحت جناحه اذا تأبه إبلها فأشرت ، وخافها أهلها فأسنت ، فعام عند ذلك دلالحا ، فان جات بولد أعمنت ، وإن أنجيت فين خطأ ما أنجيت ، فاطر ذكر عناعني ولا تسمه على بعد ، وأنا الآخر فيمل الفتاة المريدة ، المرة المفينة ، وأني لا خلاق مثل هذا المرافقة ، فروجنيه ، فروجها الثاني وكازه و أبا سفيال بن حرب فولدت على الفة منا مباوة مؤسس دولة في البية الشهيرة وأحد نجاء الدب ودواهيم منه مباوة مؤسس دولة في البية الشهيرة وأحد نجاء الدب ودواهيم فيكذا كان مقام المرأة في البية الشهيرة وأحد نجاء الدب ودواهيم فيكذا كان مقام المرأة في لهية الشهيرة وأحد نجاء الدب ودواهيم فيكذا كان مقام المرأة في لهية الشهيرة وأحد نجاء الدب ودواهيم

طيها في حقها وهكذا كان رأي ذوات المنهى والزكاة سنن والأمود ولقد كان كثير من نسا، البرب يشاركن في السياسة والأمود السوبية، وناهيك أن الحرب التي ظلّت مستعرة نحواً من اربعين سنة بين في ذيان وبني عبس لم يتفكر في اطفاه نارها الا امرأة ولم تسكن من اطفائها الاعالها من المكانة وحسن الرأي وذلك أن يبيسة بنت أوس ابن حارثة بن لام الطائي لما زوجها ابوهامن الممارث بن عوف الرئي وأراد اذبيستل عليها قالت النفرغ للنماء والبرب يشتل بعضها بعضا تمني بني عبس وبي ذيبان فقال لها ماذا تقولين قالت والمرب يشتل بعضها بعضا تمني بني غبس وبي ذيبان فقال لها ماذا تقولين قالت والمرب يشتل بعضها بعضا تمني بني غبس وبي ذيبان فقال لها ماذا تقولين قالت والمرب يشتل بعضها بعضا تمني بني فاستحسن فالملح يشهم الرجم الله من أموالهم فشا بالصلح ودفعا الديات من أموالهم فلك وقاما كلا هما بهذا الامر فشيا بالصلح ودفعا الديات من أموالهم

و مسبك من اشتر زمن الريات في السياسية من الانتراف الله الإمام على الم مناسبة منارية ل كردة بنت ممارة بن الانتراف الهائية والمسئان ويكارة الملالية ، والزرقاء بنت عدى بن تيس المسائية ، والمسئان بنت عدى بن تيس المسائية ، والمسئان بنت شخصة بن خيالا طرش بن واحته و دارية المبيئة ، والم بنان المبيئة ، والم بنان المبيئة ، والم بنان المبيئة ، والم بنان بنت المبيئة ، والم المالي المالية ، المبيئة ، والم المالية المالية ، والم المالية ، والمبيئة ، والم المالية المالية ، والم المالية ، والمالية ، والمالية

وفدت سودة على ساوية بمد مرت على فاستأذن عيله فأذن لما فلا وخلات على مادية بمد مرت على فاستأذن عيله فأذن لما فلا وخلاد على مادية الاشتراء قالت يخير والمير المؤمنين ، قال لما انت القائلة لاخيك:

شر كفر أيك بابن محرة يوم الفيان وملتي الاتران وانسر علياً والمسين ورهطه واقعد لمند وانبا بران ان الامام أننا النبي عمد " عم المدى ومنارة الاعان فقد الجيوش وسر أمام لوائه فدما باييض مارم وسنان فقد الجيوش وسر أمام لوائه فدما باييض مارم وسنان

قالت با امير المؤمنين « مات الرأس ، وبتر الذنب ، فدع علك تذكار ما تد فني ، قال «ميات ليس على مقام أغيك ينسي ، قالت «صدتت والقد يا امير المؤمنين ما كان أخي غني القام ، ذليل المكان ، ولكن كان الخياد :

وان صغراً لئاتم المداة به كانه علم في رأسه نار وبالله المألك يا المير المؤمنين الفائي بمنا استنفيته ، قال: قند فعلت فقولي حاجتك: فقالت يا امير المؤمنين «انك الناس سيد ، ولا مورم

علّه، والله سائك عما انترض علك من مقناء ولا تزال قدم طنامن أبض بزك ، ويسط بسلطانك ، فيعمننا مماد السنبل ، وبدوسنا دياس اليقي عويسومنا اللسيسة ، ويسأنا المليلة عمدًا الي أرطاة تدم بلادي ، وقتل رجالي ، وأخذ مالي ، ولولا الطاعة لكان فينا عن ومنعة، عاما عرائه فشكر ناك ، واما لا فر فاك ، فال معاوية ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِقُ مُ اللَّهِ عَبِهُ عَلَيْهِ قرمك والله لقدهمت ال اردّك اليه على شبأشرس فينفذ حكه فيك : Jbr. L.

ملى الأيل على روح تفضع في المدل مدفرنا فعلر بالتي والايمان بقرونا

قد عالف المق لا يبني به غنا

عالى: ومن ذلك: عالت: على بن أبي طالب رجه الله تعالى: عال ما أرى عليك منه أثراً عالت : بلى أنته وما في رجل ولا مصدقا تنافكان ينًا ربيه ما بين النث والسمين فرجدته قائماً فانتل من الملاة ع قال رأنة وتعلف ألك عاجة فأخبر ته غبر الرجل فيك أعرفم يديدالى الساء قال «اللم اليام أمرع بظل خلتك، ولا ترك حقك، مُ أخرج من جيبه قطلة من جراب ذكتب فيه د نيم الله الرمري الرحم عَدْ عَلَهُ مَنْ عَلَهُ مِنْ رَبِّكُمْ عَنَا وَفُوا الْكِيلَ وَالْمِيرَاتِ وَلا تَبْحُدُوا النَّالَ أَدْيَاهُمْ وَلاَ تَمْنُوا فِي ٱلأَرْمْرِ مُعْدِينَ ، فَيُّهُ ٱللَّهِ هُمُ لَكُمْ إِنَّ كني وَرُونِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِهَيطِ هِ اذا أَنَاكُ كِتَابِي هِنَا فَاحْتَظ عافي بديك حتى أتي من يقيفه منك والسلام، فالمعاوية اكتبوا لما بالانمان با والمدل عليا فنات وألي خاصة ام لقري عامة «فتال «ما

انت وغيرك » قالت « هي والله الفحشاء واللوم ان كان عمد لا شامسلاً شامسلاً واللا يسخي ما يسم نوي » قال اكتبرا لها بحاجتها .

ووفدت بكرة الملالية إيضاعلي ساوية بمدموت عي فلنطت عليه وكان بمقرنه عمروبن اللمي ومروان وسبيه بن النامي فيلوايذكرونه بأقرالما التي ظليا في مشاية على وسلالة معادية فقالت «أنا والله ظالة ما الراوما عني عنك مني أكثر، فقعل وقال أبس عنما ذلك من برك وكتب مناوية الى فالمالكونة الديوند اليه الزواء اية علي بن قِس الممانية من ته من ذوي عارما وعدة من فرسان قوما واذ يرم لما في النبة فلأوفدت على معاوية ظل «مرجاً قدمت خير مقدم قدية وافد كيت مالك و قالت يحر بأدير الوعين م قال لها و ألست الاكة الجل الاحر والراقنة بين المفين تحفين على القنال وتوقدين المرب فاجلك على ذلك وقالت بأنير المؤمنين مات الأس وبترالذنب، ولا يود ماذهب ، والدهر ذو غير ، ومن تفكر أيمير ، والامر عدت يسمالاس، قال لما المنظين كلامك يومنه قالت ملاوالله لا احفظه، قال لكي أخفك والاعليا خطبة من خطبا التي مي في متعي البلاغة عمال لما والله بازركاء الله شركت على في كرم سفكه، قالت «احسن الله شارتك وأدام سلامتك، فعلك يشر تخير ويسر جليسه، ظل «أو يسرك ذلك ؟» قالت د نم والله و فقال دوالله لو فاؤكم له بعد مو ته ما عجب من حبكم له في حاته عاذكري طحك « نقالت يا أمير المؤنين آليت على ثمي أن لا أمال أمر المنت عليه أبدا . ومثلت من أعلى من قبر مسألة . وجادعن غير علية ، قال صدفت وامر لما والذين جاوًا مما بجو الز .

ووندت عليه أيضًا أم سنانينت جشبة وعكرشة بنت الأطرش، ولا عن دارية المعرنة نجي عباليه نتال لما « بثت اليك لا يألك علام أحيت عليا وانتفتني ، وواليته وعاديني ٢ ، فاستفت فلم يقل فالت له در احبرت عليا في عدله في الرعبة ، وقسمه بالسوية ، وأبنيتك عي قال من مر أولينك بالامي وطلبتك بالسراك بألن ووالت علياعل حبالما كين، وإعظله لا هل الدين، وعاديتك على سفكك الدماء، وجورك في التفاء وحكك بالموى "م قال الما والمناه مل رأيت علياً ا عالت وأي والله ظل فكيفرا يه الله والله إلى الله الذي فتلك ولم تشفله النعة التي شفانك ، قال فيل سعت كلامه قالت «أم والقه فكان عِلْمُ النَّالُونِ مِنْ الدِي كَا عِلْمُ الرِّيتَ مِنا الطُّنَّ، قال من قَتْ مُلِ لك من عبة قالت « أم تعلي مقاتة عراء » قال ماذا تصنعتي بها قالت «أغذو بالباللفنار، وأستحيم الكبار، واكتسب باللكام، وأصلع باين المثائر ،» قال «فازأعط بالمنظلك فهل أحل عندك عل على بناني طالب الا قالت « سيعان الله أو دونه » فقال « اما والله لو كان على ميا ما أعطاك منهاعيناً » قالت «لاواته ولا وردة واحدة من مال الملمين » وكذلك وفدت عليه أم الليرينت عريش من الكوفة ووفيدت

عليه أروى بنت المارث وجرى لما معه مديث من مثل ما نقام فيكذا كازمنام المرأة الدربية من أخو التسيدتنا القرشية. ومكذا كان حليق من النماحة والمعافة ، ومبلغين من المناركة في الأمود المدينة والمعانية ومبلغين من المناركة في الأمود المدينة والاحزاب، وما أنينا الا باليمير ترطئ لم فة مقام السيدة خديجة في قرمها

(1901 in 1900 - 1944 - 04 alse ( أيار ) mis 100)

. . .

دینا میذاااباب لا با به آستان المشارکین خاصه ، اذ لا پسی الناس طامه و و و اشتر ط علی السائل الدیدی ایس مروقی و و باید و المدار و

### -A July Br

(س) من الشيخ حسن شاه افندي احد ( بروسيا ) مفرة الأستاذ السيد محد رشيد رضا

رجوان تمروا جانب الالفات لمنه المألة المية:

ذكر الناخل أحد مدحت افندي من على البرك المثمانيين في كتابه « بشائر صدق نبوت » ما ترجته :

ان ترجة القرآن مسألة مهمة عند المسلمين وجميع المباحثات التي دارت بشأن ترجمة هذا الكتاب الجميد لم ترس على نتيجة وذلك لوجوه (الاول) ان ترجمته بالخام غير ممكنة لإعجازه من جهة البلاغة (والوجه الثاني) ان فيه كثيراً من الكلمات لا يوجد لها مقابل في اللغة التي يترجم اليها فيضطر المترجم الى الاتيان بما يدل عليها مع شي من التغيير ثم اذا نقلت هذه الترجمة الى لغة أخرى يجدث فيها شي من التغيير أيضاً وهل جراً فيخشى من هذا ان يفتح طريق لنحريف القرآن وتغييره (الوجه الثالث) أن كلمات الكتب السهاوية يستخرج منها بعض إشارات وأحكام بطريق الحريف القرآن وأحكام بطريق الخرجت الحروف وأحكام بطريق الخياب فإ بدالها بالترجمة يسد هذا الطريق مثال ذلك أن سعدي جلبي وأحكام بطريق الخرجت الحروف المكردة من سورة الفائحة التي هي اول القرآن وسورة الناس التي هي آخر سوره المكون المروف الباقية ثلاثة وعشرين قال بفي ذلك إشارة الى مدة سني النوة

الحدية ، فاذا ترجم القرآن لايبقي في الترجة مثل هذه الفوائد التي هي من جلة معجزاته النهي « من بثائر صدق نبوت »

أما أدباؤنا معشر الترك الروسيين فأنهم معرون على ترجته ويقولون لامعنى القول بانه لانجرز ترجة الترآن الا ايجاب بقائه غير منهوم فلذا يذهبون الى وجوب ترجته وهو الآن يترجم في مدينة قزار وتطبع ترجته تدريجا وكذلك تشبث بترجته الى اللمان التركي زين العابدين طحي الباكوي أحد فدائية الفقاز فترجو من حفرة الاستاذ الندبر في هذه الممالة حرره الاعام الحقير أحسن شاه أحمد من حفرة الاستاذ الندبر في هذه الممالة حرره الاعام الحقير أحسن شاه أحمد الكاتب الديني المماري

(ع) ان من تقيير المسلمين في نشر دينهم ان لايبنوا معاني القرآن لاهل كل لغة بلغتهم ولو بترجمة بعضه لم لاجل دعوة من ليس من اهله الهوارشاد من يبخل فيه عند الحاجة بقدر الحاجة وان من زلزال المسلمين في دينهم أن يتفرقوا الل الم تكون رابطة كل امة منها جنسية نسبية او لغوية او قانونية ويهجروا القرآن المنزل من الله تعالى على خاتم رسله المعجز بأسلوبه و بلاغته وهدايته المتعبد بتلاوته اكتماء بأفراد من كل جنس يترجمونه لم بلغتهم بحسب عايفهم المترجم

هذا الزلزال أثر من آثار جهاد أور با السياسي والمدني المسلمين . زين لنا ان تغرق وننسم الى اجناس ظانا كل جنس منا ان في ذلك حياته وما ذلك الا مرت المجميع . ولا نطيل في هذه المسألة هنا ولكننا نذكر شيئا بما يخطر في البال المدهجر المسلمين القرآن المنزل دبلسان عربي مين » استفناء عنه بترجمة أعجمية يغنيهم عنها تفسيره بلنتهم مع المحافظة على نصه المتواثر المحفوظ من التحريف والتبديل مع مراعاة الاختصار فنقول

(١) إن ترجة القرآن ترجة حرفية تطابق الاصل متمذرة كما يعلم من المسائل الآئية والمرجة المنوية عبارة عن فهم المترجم القرآن أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من المفسرين وحينئذ لا تكون هذه المرجة هي القرآن وإنما هي فهم رجل القرآن يخطئ في فهمه ويصيب ولا يحصل بذلك المقصود المراد من المرجمة بالمفي الذي ننكره في فهم والدين كله اذ السنة ليست

ديا الا من حيث الما مينة له ، فالذين بأخذون بترجته يكون دينهم مافهه مترج القرآن لم لانفس القرآن المائرل و الله خل (مر) والاجتهاد بالقياس القرآن لم لانفس القرآن المائرل و الله خل وروله محد (مر) والاجتهاد بالقياس الما هوفرع عن النص والترجة ليست نصا من الثالع و والاجاع عند الجهور لا بد أن يكون له مستند والترجة ليست مستندا و فيل هذا لا يسلم لمن يجهلون ترجمة القرآن قرآناً شيء من احول الإسلام

(٣) أن القرآن من القلد في الدين وشنع على القلدين فأخذ الدين من ترجة القرآن هو تقليد المرجه فيو إذا خروج عن هداية القرآن لااتباع لما

(٤) ويلزم من هذا حرمان المقتصرين على هذه الترجة عما وصف الله به المؤمنين في قوله (١٢: ٨٠٨ على همذه سبيلي أدعو الل الله على بصيرة انا ومن النبخي) وامثالها من الآيات التي تجمل من مزايا المسلم استمال عقله وفهمه فيما ازل الله المنفي وهم فيما ازل الله (٥) وكا يلزم حرماتهم من هذه الصفات المالية يلزم منع الاجتهاد والاستنباط

من عارة الترجيلان الاجتباد فيها عما لا يقول به مسلم

(٢) ان من يعرف لغة القرآن وما يحتاج اليه في فهمة كالسنة النبوية وتاريخ الجيل الاول الذي ظهر فيه الاسلام يكون مأجورا بالعمل بما يفهمه من القرآن وإن أخطأ في فهمه لأنه بليل جهده في الاهتداء بما أنزله الله هداية له . كما يعلم ذلك من معاملة النبي (ص) لاصحابه فيما فهموه من كيفية النبيم اذ عند الختلفين في فهمها والعمل بها ومثله معاملته لم فيما فهموه من نهيه عن صلاة العصر الا في قريظة ولذلك شواهد أخرى ولا إخال مسلماً يجمل لعبارة مترجم القرآن هذه المزية

(٧) ان القرآن ينبوع للهداية والمعارف الإلمية لا تخاق جدته ولا نعتا تتجدد هدايته و وتفيض للقارئ على حسب استعداده حكمته فر بماظهر للمتأخر من حكمه وأسراره مالم يظهر لمن قبله تصديقا لعموم حديث « فرب مبلّغ أوعى من سامع » وترجمته تبطل هذه المزية اذ تقيد القارئ بالمهنى الذي صوره المترجم بحسب فهمه مثال ذلك أن للترجم قد يجعل قوله تعالى (٢٠:١٥ وأرسلنا الرياح لواقح) من الحجاز بالاستمارة أي أن اتصال الريح بالسحاب وحدوث المطرعقب ذلك يشبه تلقيح الذكر للاثني وحدوث المطرعقب ذلك يشبه تلقيح الذكر للاثني وحدوث المولد بعدد ذلك كا فهم معض المفسرين ، قادًا هو

جرى على ذلك بان فرضا أنه لا يوجد في اللغة التي يترجم بهما النظ يقوم عام و لراقح ، العربي في احمال حقيته وبحازه اذا اطلق فان القارئين يتقيدون بهذا الغنم و يمتنع عليهم ان يفهوا من الدارة ماهي حقيقة فيه وهو قرن الرياح لراقح بالفعل اذهبي محمل مادة اللقاح من ذكور الشجر الى انائه ، فان لم ينطبق همذا الثال على القاعدة لتيسر ترجة الآية ترجة حرفية فان هناك أشاة أخرى وحسيناأن يكون هذا موضحاً ، والترجة تقف بنا عند حد من الفهم يموزنا معه الترقي المطلوب يكون هذا موضحاً ، والترجة تقف بنا عند حد من الفهم يموزنا معه الترقي المطلوب بكون هذا موضحاً ، والترجة تقف بنا عند حد من الفهم يموزنا معه الترقي المطلوب يكون هذا موضحاً ، والترجة تقف بنا عند حد من الفهم يموزنا معه الترقي المطلوب على ذلك باهم واضح جداً وقد ذكرنا آبات الصفات الإلهية غير جائزة واستدل على ذلك باهم واضح جداً وقد ذكرنا عارته في تفسير (٣ : ٣ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محكات هن عارته في تفسير (٣ : ٣ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محكات هن

أم الكتاب وأخر متشابهات ) وبين ان الخطأ في ذلك مدرجة الكفر (١) (٥) ذكر الفزالي في الاستدلال على ما تقدم ان من الالفاظ العربية ما لا يرجد لما فارسية نطابقها – أي ومثل الفارسية التركية وغيرها – فما الذي يفيله المترج في مثل هذه الألفاظ وهو ان شرحها بحسب فهمه ربحا يوقع قارئ ترجته في اعتقاد ما لم يرده القرآن

(١٥) وذ كرفي ذلك أيضا ان من الالفاظ المربية ما لما فارسية تطابقها «لكن ما مرت عادة العرب باستعارتها منها عفاذا اطلق المرب باستعارتها للماني الي جرت عادة العرب باستعارتها منها عفاذا اطلق المربع اللفظ الفارسي يكون هنامؤ ديا المني الحقيقي الفظ العربي وربحا كان مراد الله هو المهنى الجازي ومثل الفرس غيرهم من الاعام، وهذا القام من مزلات الاقدام اذا كان الكلام عن الله عز وجل وصفاته وأفهاله

(١١) وذَكَرَأَيضًا في هذا المقام ان من هذه الالفاظ ما يكون مشتركا في السرية ولا يكون في الشرك نقد بختار المترجم تمير المراد لله من معنيي الشترك ولا يخفى مافيه وقد مرَّ نظيره آننا

( ۱۲ ) من المقرر عند العلاء انه اذا ظهر دليل قطمي على امتاح ظاهر آية من آيات القرآن فانه بجب تأويل حتى تتفق مع ذلك الدليل والفرق بين تأويل

<sup>(</sup>١) راجي من ٨٧٧ م ٩ او١٢ من الجزء الثالث من القسير

ألفاظ القرآن وتأويل ألفاظ ترجته لا يخفى على عاقل لا سيا في الآيات المشابهات والألفاظ الشتركة

(١٣) ان لنظم القرآن وأسلوبه تأثيرًا خاصاً في نفس السام لا يمكن أن ينقل بالدجة واذانات ينوت بنوته خير كثير فياطالما كان جاذباً إلى الإسلام حتى قَالَ أَحَدَ فَلَاسِفَةً أُورِ بِا ( وهو فرنسي نسيت اسمه ) ان محمداً كان يقرأ القرآن عال مؤثرة تعذب السام الى الايمان به فكان تأثيره اشد من تأثير ما ينقل عن غيره من الأنبياء مرن المعجزات. وحضر الدكتور فارس افتدي نمر والاحتفال النوي لدرسة الجمية الخبرية الاسلامية بالقاهرة فافتتح الاحتفال تليذ بقراءة . آيات من القرآن فقال لي الدكتور فارس افندي أن لهذه القراءة تأثيرا عيمًا في النفس ثُمِ لَا كَنبِ خبر الاحتفال في جريدته (القطم) كبذلك، فاذا كان للاوة القرآن هذا التأثير حتى في نفس غير المؤمن به فكيف نحرم مهاالسلين بترجة القرآن لم (١٤) اذا ترجم القرآن الدكي والفارسي والمندي والعيني الخ فلا بد ان يكون بين هذه النراج من الخلاف مثل ما بين تراج كتب العبد المتيق والعبد الجديد عند النماري وقد رأينا ما استخرجه لم ماحب إظهار الحق من الخلافات التي كا قرأها وعدالله تعالى ان حفظ كتابنا من مثلا فكف نختارها بعدفلك لأنفسنا (١٥) ان القرآن هر الآية الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الآية الباقية من آبات النبين واغا يظهر كونه آية باقية محفوظة من التغير والتبديل والتحريف والصحيف بالنعى الذي قلناه عن جاء بعن عند الله والترجة ليست كذلك هذاماتراءى لنا من الوجوه المانعة من ترجته للسلمين ليكون لم قرآن أعجمي بدل القرآن المربي واذا كان بمض هذه الوجوه عما يمكن ادخاله في البغض واغاذكر هكذا لزيادة الابضاح فان هناك وجوها أخرى يمكن استنباطها لمن تأمل وفحكر في وقت صفاء الذهن وصعة البن بل منها ما تركناه مع تذكره كاستعال المشترك في معنيه واللفظ في حقيقته ومجازه كا حققه بعض أهل الأصول كالشافعية

اما دعوى القائلين بوجوب ترجته أن عدم جواز الدجة يستلزم ايجاب بقائه غير منهوم فهي ممنوعة فاننا تقول ان فهمه سهل ولكن ليس لأحد أن يجعل فهمه

سبة على غيره فكيف عبل دينا لشعب برشبه . وإن لاعتبداء الملم الأعيمي الترآت درجين - درجة دنيا خاصة بالموام الذي لا يتسر لم طلب اللَّم فيعنظون الفائحة وبعنى السور القصيرة الأجل قرامها في العلاة ويترجم لم تغييرها ، وقرأ المامم في مجالس الوعظ بعض الآيات ويذكر لم تفسيرها بلنهم كاجرى عليه كير من الاعلم عنى يبلاد العين ورجة على المشتقلين بالم وهولاء يجب أن يتقنوا لفته و يستقلوا بفهمه مستعينين بكلام الفسرين غير مثلان لأحد شهم

ان الأعلم الذين دخلوا في الإسلام على أبدي الصحابة الكرام قد فهموا ان الاسلام لنة خاصة به لابد ان تكون عامة بين أهله لينهموا كتابه الذي يدينون به ويهندون بهديه ويمبدون الله بتلاوته ولتحقق ينهم الرحدة الشارالها بقوله فيه (٧٠:٢١ انهذه امتكمامة واحدة) ويكونواجديرين بأن يستصموا به وهو حبل الشفلا يَقرقوا ولتكل فيهم اخوة الاسلام الي عنماعليهم يقوله (١٤:٠١ الما المؤمنون اخوة) ولذلك انتشرت اللغة الربة في اللادالي فتحا الصطبة بسرعة غربة معلم وجود مدارس ولأكتب ولااساتذة لتعليم واستمرت الحال على ذلك في زمن الأمو يبن في الشرق والغرب وفي أول مدة الباسين حي مارت المربة لفة الملايين من الأورين والبربر والقبط والروم والفرس وغيرهم في عالك عند من القاموس الحيط الغربي (الاتلانتيك) لي بلادالهند فهلكان هذا إلاخير أعظياتآخت فيشموب كثيرة وتعاونت على مدنية كانت زينة للأرض وضياء ونورا لاهلها ؟

ثم هنا المأمون في الشرق هفوة سياسية حركت المصبية الجنسية في الفرس فَأَنْدُأُوا يَرَاجِونَ إلى لنَّهِم ويمودون إلى جنسيتهم ، وجاء الاتراك ففلل بالمصبية الجنسية مافعلوا ؟ فسقط مقام الخلافة وتمزق شمل الاسلام بقوة ملوك الطوائف . ولكن لم تصل الفتنة بالناس الى ايجاد قرآن أعجبي للأعاجم وابقاء القرآن العربي المتزل خاصا بالمرب بل هي الدين والعلم عر دين وراء إمامها الذي هو القرآن فالواجب على دعاة الاملاح في الاسلام الآن ان يجهلوا في اعادة

(الجلد المادي عشر) ( 40 ) (الناريء) الرحدة الاسلامية الى ماكانت عليه في الصدر الاول خير قروف الاسلام وان يستمينوا على ذلك بالطرق الصاعبة في التعلم فيجعلوا تعسلم العربية إجباريا في جميع مدارس المسلمين وبحيوا العلم بالإسلام بعلم يقة استقلالية لا يتقيدون فيها بآراء المؤافين في القرون الماضية المقالفة لطبيعة هسذا العصر في احوالها المدنية والسياسية، ولكننا نرى بعض الفتونين منا بسياسة أو ربا يعاونه نها على قطيع بقية ما ترك الزمان من الروابط الاسلامية بقوية العصبيات الجنسية حقى مار بعضهم بحاول إغناء بعض شعو بهم عن القرآن المنزل ا: ألا إنها فتة في الأرض وفعاد كير وق الله الملين شره - فبذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن للمسلمين دون تفسيره لم بلغتهم مع قائه إماما لم ودون ترجمته لدعوة غيره به الى الاسلام مع يان ان المترجم يون المني يفهمه هو

### 

(س ٢) من أمين افندي الشباسي بهندة عثيره (السودان) فضيلة الاستاذ المرشد صاحب مجلة النار الفراء

كا في منزل بنل فيه القرآن الكرم فلاجآء ذكر ذي القرنين ويأجوج ومأجوج والدد قال احد اخواني ان هذه القصة لم بنظر لها أثر تاريخي الآن مع انه صاد اكتشاف ما على الارض من قبل ذلك العهد و بعده وقلت له يا اخي لعل هنذا الاثر التاريخي يظهر فيما بعد ليكون معجزة للقرآن على ممر الايام كما حصل في قصة فرعون فانه وعد بأن ينجيه ليكون لمن بعده آية وقد تحقق ذلك في هذه الايام وقال يا أخي ان كلامك هذا هو جواب عليك إذ ان فرعون وخلافه آثار صغيرة عبداً مدفونة تحت الارض وظهرت والسد ليس كذلك وهذا وجه استغرابي لأن سياق الآية بدلنا على انه بين جبلين كبيرين ومن حديدونحاس ومن دونه امة كبيرة لو فتح لها ذلك المد لدوخت العالم بأسره ؟ فأين هي تلك الأمة وذلك المد و وسم الكرة الارضية أمام فطري أقلب فيه فلا اجد تلك الأمة ولا ذلك المسد وقلت الكرة الارضية أمام فطري أقلب فيه فلا اجد تلك الأمة ولا ذلك المسد وقلت يأخي اني اطن ان هذه الامة هي أمة التار والمند هو سمد الصين المشهور وقد مرجت واخترقت آسيا والهند ومصر واو ر با واخذت الملك من المسلمين وأنذكر من حرجت واخترقت آسيا والهند ومصر واو ر با واخذت الملك من المسلمين وأنذكر والمناكرة الارتبات المناكرة الارتبات المهابين وأنذكر والمند والمند والمند والمند والمناكرة والمند والمند والمناكرة المناكرة المناكرة المناكرة الارتبات المناكرة الارتبات الماكم والمند ومصر والور با واخذت الملك من المسلمين وأنذكرة المناكرة الكركرة المناكرة ال

أني رأيت حديثاً في بعض الكتب لا اعرف صنه باء فيه ما معاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ففرع فإل سألوه عن السبب قال ويل لا متي من السبل المنهل يشير الى قرب خروج بأجوج ومأجرج فلا خرجرا واخذوا المللكمن المسلمين في عهد ملك التر فسر على ذلك الوقت هذا المديث بذلك و بعد جدال كير حصل بينا وعدته بان أفيده عن يد فضيلتكم بالجواب القطعي فرجاني أن ففيلتكم فليوا الجواب القطعي فرجاني أن ففيلتكم في هني المشاغب كاهو المشهور في ففيلتكم من إيضاح المقائق ولففيلتكم الشكر افندم

(ج) سألنا هذا السوال غير واحد من مصر وروسيا وغيرها من الاقطار وتقول قبل كل شي ان دعوى معرفة جميع بقاع الأرض باطلة فان بقمة كل من القطين لاسيا القطب الجنوبي لا تزال مجهولة وقد استدل بعض العلما على ان السديني في حجة أحد القطبين بذكر بلوغ ذي القرنين الى موضعه بعد بلوغ مغرب الشمس مطلعا وليس ذلك الاجهة الشمال اوجهة الجنوب ولا يعترض على هذا القول بعمو بة الوسائل الموصلة الى أحد القطبين فإن حالة مدنية ذلك العصر وحالة الارض فيها غير معروفة لنا الآن فنبني عليها اعتراضا كهذا فا يدرينا ان الاستطراق الى أحد القطبين او كليما كان في زمن ذي القرنين سهلا فكم من أرض بابسة فاضت عليها البحار فعمرها أو منفرة (جزيرة) وكم من مدينة طست حتى لا يعلم غنهاشي ومن علما المعام الآن من شوون المدنيات القديمة بالمشاهدة أو الاستدلال مليجهل بعض أسباب متصلة بغيرها أو والقوش والالوان وجر الائقال عند المصريين القدماء فالقرآن يقول في ذي القرنين د فاتيم سببا حتى اذا يلغ » كذا من مطلع الشمس ومفربها و بين في ذي القرنين د فاتيم سببا حتى اذا يلغ » كذا من مطلع الشمس ومفربها و بين السدين فا هي تلك الاسباب هل هي هوائية أو كر بائية ? الله أعلم بذلك

هذا ما يقال بالايجاز في رد دعوى معرفة جميع اجزاء الارض التي بني عليها الاغتراض - ثم ان ما يني على هذه الدعوى باطل وان فرضنا انها هي مسلمة وذلك أنه يوجد في الأرض موضمان معروفان يحتمل ان السدّ كان فيهما أحدهم الموضوالذي يسمّى اللاّن د دربند ، بروسيا ومئاه النيدوقية موضع ليسنى اللاّن د دربند ، بروسيا ومئاه النيدوقية موضع ليسنى دديز قبز عاري البالديد

وهو أثر سد قديم بين جيلين يقال انه من صنع بعض ملوك الفرس ويحتمل الش يكون موضم السد ، وقد ذكره ملطبرون في جنرافيته بما يدل على ذلك ( راجع ص ١٥ و ٢١ ج ٣) واخبرني مختار باشا النازي أنه رأى خرية جنرافية قديمة للك الجات وفيها رسم ذلك المكان ويان أن وراءه قبيتين الم إحداها « آقوق » وأسم الثانية د مأقوق ، وتعريب هذين اللنظين يأجرج ومأجوج ظاهر جلي وآما المرضم الثاني فأننا نترج ملجا فيمعن بعض التواريخ الفارسية على غرابته وهو: « في الشال الشرق من مدينة صنعاء التي هي عاصمة الين بعشرين مرحلة (منه و يضعة فراسخ )مدينة قديمة تسى الطُّويْلة . وفي شرقي هذه الدينة وادعيق جِداً يُعِيطُ بِهِ مِن ثلاث جات جِال شاخة متعبة ليس فيها مسالك مبتِّدة قالتوقُّل فيها على خطر السقوط والموي وفي الجهة الرابعة منه سهوب فيحاء يستطرق منها الى الوادي ومنه اليها وفجوة الوادي من هذه الجهة تبلغ خمة آلاف ذراع فارسي (النراع الفارسي مر واربة سنيات) وفي هذه الفجوة سد صناعي يتد من أحد صد في الجابن الى الآخر وهو من زير الحديد المتساوية القدار فطول هذا المد خمية آلاف ذراع فالمسكه فنسة عشرشبرا وإلما ارتفاعه فيختلف باختلاف أنخفاض أساسه وارتفاعه لأن ارضه غير مستوية . في القرن الماشر البجرة لما فتح سان باشا القائد المياني اليمن وصل الى قنعة تسمى تمام واقعة بجوار هذا السد فأمر بعد زبر الحديد المبني عظيتان عكمة الناء قديمان تسي إحداها قلمة الرصة والنانة قلمة الباحثة اه

فهذا الوصف ينطبق على ماجاء في القرآن من وصف السد و بلاد البين هي فيا يظهر بلاد ذي القرنين لأن هذا اللقب من القاب ملوك العرب الجيريين في حضرموت والبين المعروفين بالاذواء (كذي بزن وذي الكلاع وذي نواس) ولكن ان صح وجودالسد فأين يأجوج ومأجوج منهوهم النتر كاوردفي تاريخ السوريين قبل الإسلام أو السكيدين الذين وصفهم حزقيال الذي بما ينطبق على وصفهم في تواريخ اليونان، ويعدهم النصاري رمزا لأعداء الكنيسة

تُم ان لم يكن السد الذكر في القرآن هذا ولا ذاك ولم يكن فيا بقي بحولا من

الارض فإلا يجرز الن يكون قد اندك وذهب أثره من الوجود أن قيل يمن من ذلك ان اندكا كه وخروج بأجوج وبأجوج من علامات الماعة اجبنا بجوابين (أحدهما) ان قرب الماعة يتد ألوفا من السنين بدليل أن نبينا نبي الماعة وقرب الماعة نسبي اي هو قرب بالنبة الى مامفى من عمر الارض وما يدرينا انه ملاين من السنين (وثانيها) ان هناك ساعة عامة وساعة خاصة اي ساعة هلاك امة معينة كا ورد في شرح بعض الاحاديث الواردة في الساعة وربحا عدنا الى التفصيل في هذه المسألة في شرح بعض الاحاديث الواردة في الساعة وربحا عدنا الى التفصيل في هذه المسألة

# ﴿ حَكُم صور اليدوالعور الشمسية ﴾ (س) من الشيخ عند بسوني في (سنبس برنبو)

حضرة علامه الزمان فريد العصر والأوان سيدي المرشد السيد عمد رشيذ رضا صاحب مجلة المناز الغراء نفضي الله بعلومه آمين

وبعد تقديم واجبات التحيات والاحترام فالمرجو من تفضلات سيدي الجواب عن السوال الآتي صورته وهذا هو: ماقول كم دام فضلكم في صورة مشتغلة بالبد وصورة متخذة بالفوتغراف هل الفرق بينها متحقق ام لا ? وما تقولون فيمن قال النالصورة التي التخذت بالفوتغراف لبس فيا فعل صورة بل هي حبس صورة كحبس الصورة التي في المرآة فلا يحرم ولكن يحرم وضع هذه الصورة في البيت لمشابهتها الاصنام فهل هذا القول صحيح ام لا أفيدوني سيدي ولكم من الله جزيل الاجر والثواب (ج) صافع الصور مصورت بالبداو بالآلة لافرق بينهما شرعاولا عرف واما قول من الشيء هي صورته سوا صورت بالبداو بالآلة لافرق بينهما شرعاولا عرف واما قول من قال انه يحرم وضع الصور في البيت لمشابهتها الاصنام فهو مني على أصل صحيح وهو أن سبب النهي عن النصو بروعن المفاذ الصور هو منع تلك الشمائر الوثنية أي تعظيم الصور او عباداتها ولذلك أمر الني (ص) عائشة بهتك القرام (الستار) الذي كان معلقا في بينها لمشابهته الصور التي كانت في الكمة فلماهتك والمخذت منه وصادة كان (ص) يستعملها ولا يرى في ذلك بأسا وحديث القرام أخرجه البخاري في صحيحه وغيره و اذا كان القائل يعترف بأن علة تحريم التصوير وانخاذ العمور هي ماذكر والميدي وهو منه به المناح والخاذ العمور هي ماذكر على المناح والمناح وهو منه بنان القائل يعترف بأن علة تحريم التصوير وانخاذ العمور هي ماذكر عمل النحور في ماذكر من القائل يعترف بأن علة تحري التصوير وانخاذ العمور هي ماذكر من واذا كان القائل يعترف بأن علة تحريم التصوير وانخاذ العمور هي ماذكر

فاي فرق يتى عنده بين ماساه قبل الصورة وحيس الصورة أ القصد من الأمرين واحد وفي كل منها عمل اختياري المصور فاذا فرضنا أن قوما عبدوا شنصا او حيرانا أو غيره كا عبد بعض الباية الرجل اللهب بها، الله فبل بجوز عند ذلك القائل للعمور المسلم أن يصور لم معبودم بالآنة الشمسية لعظموها ويعبدوها يناء على أن فعل حيس ثلك الصورة لافعل لما ? ان هذا قول لا وجه له فيا ترى والله أعلم

### ﴿ الرقف على المعاجد والدارس ﴾

و من المستقلم و المنافود

ما قول النار النبر في بناء المدارس للتعليم والرقف عليها و بناء المعاجد للصلاة ولا يخني عليكم ما ورد في فضلها فأي الأمرينُ من البنائين أفضل أفيدونا

(ع) في المأنة تنميل فإ قامة الجمة والجاعة في الماجدين شعار الإسلام اذًا تُركما أهل بلد وجب الزامهم بها قال الفقها. ولو بالتتال والعلوم منها ماهوفر يضة ومنها ما هو فضيلة ولا بد لأهل كل بلد منها فاذا وجد في بلد معدلاً قامة الشمائر أو أكثر عنيد الماجة فياء المدارس والرقف عليها في ذلك البلد أفضل لا محالة يل لا فضل في بنا، مسجد لا طبة اليه لأن من أغراض الشريعة جمل الماجد على قدر الماجة لما في كتربها من تقرق السلمين وإذا أمكن اجباع أهل البلد في مسجد واحد فر أفقل من تفرقهم في مسجدن او اكثر بل ذهب الأمام الثانمي الى وجوب أداء الجمة في مسجدوا حد ان أمكن في تفصيل سبق لنا الكلام فيه في أحد مجلدات النار واذا وجد في بلد مداوس للعليم ولم يوجد فيها مسجد لاقامة الجمة والجاعة فلاشك ان بالمسجد بكون حينك أفضل لنوقف اقامة الشعائر عليه وإنا تأتي الفاضلة في بلد لا مسجد فيه ولا مدرسة ويحتاج اهله اليها ما

وحنتن يظهر انه بجب الابتداء بالسجد وعكن أن يصلي فيه ويعلم مالابد منه حتى يتسر باء مكان للعلم عاص به

وقد تين عاتقدم أن باء الدارس أفضل في البلاد التي فيا مساجد عام فيا الشمارُ وأكثر أممار الملين كذلك فياء المناجد فيام عدم الماجة اليامفاد

لقمة الشرية وهو لايكرن عن رباء أو جال

## ع اليالة الانكرية المدوق معر الله

ننشر هذه القالة بالأمضاء الرمزي لكاتبها لما فيها من البشارة بالمجلس النابي: كان عبد الدولة الانكليزية في عهد توفيق باشا يدير الأمر معه وما يتعان عليه ينغذ بهمدو وسكون ولكن توفيق باشا كان لضف إرادته يواتي العبيد فما يريد قلل يراجعه في شيء فلا ولي العباس رأى منه ذلك المعيد مالم يكن يرى من والده من القاومات فكان يتمز فرصة كل عركة لقوية نفوذ دولته في البيلاد فأكثر من المنشارين والمنشين والقضاة وكار الهال من الإنكليز وفعل مافعل. م ظرت القاومة في الجرائد وعلى ألسنة الناس في مارت تشويشاً مزعجاً وقد كان لورد كروس يتني لويفق مع الأمير ولكن كان في طبعة كل منها وطبعة الوقت ما يحول دون ذلك حتى انها تكلما غير مرة في أمر الوفاق و بعسد التواطؤ بزمن قصيراً وطويل كان يعود التدابر كا كان أو أشد حتى قيل ان اللورد عزم في آخر مدته على اقناع دولته بوجوبعزل الأمير ولكن جاء هذا الرأي في عهد وزارة الأحرار الماضرة وهي وزارة تميل الى التساهل في المستعمرات وما في ممناها كمصر في عرفهم فلم يَم الورد ما يريد بل خرج هو من مصر و بقي أميرها فيها . ومما كان قد عزم عليه الرجوع الى كارالامة في معرفة مطالبها المقيقية لانالها ما يمكن منهامع الاعراض عن الأمير ولا ننسي ما كان في آخر مسدته من حملة الجرائد الانكليرية على الخديو لا بيا بعد أن نشر مكاتب الطان عن الأمير ذلك الحديث الشير فعالج الأمير تلك الحلة عليه بحديث آخر عهد الى مستر ديسي الانكليزي بنشره في جريدة الديل تلغراف الانكليزية أهم ما فيه الاثارة الى رغبته في الوفاق فكان ذلك مقدمة الساسة الجليدة الي سنينها

وهناك مقدمة ثانية شرع فيها لورد كروم وتكفل سر ألدن غورست بالمضي فيها وهي اختيار الاكفاء من المصريين للوظائف الكبرى وتحميلهم «مسوليتها » وأول ما بدأ به الأول من ذلك جعل سعد باشا زغلول وزيرا للمعارف وأخيه أحمد فنمي باشا وكيلاً للحقانية وآخر ما قرره الثاني جعل عبدالخالق ثروت باشا نائبا عموميا

وهناك مقدمة ثالثة جربها المديد الجديد فجاءت كا براد وهي اعتباد انكترا على الا مبر في سياسة البلاد المحامة وعدم الالتفات الى مطالب الأمة وجرائدها فالسياسة الجديدة للانكليز في هذه البلاد هي أن يلقوا تبعة سياستهاوا دارتها على غاربها فلا يحمل امنها شيع في مصر بل يحملوها الامير وحكومته وبحلس نواب الامة وما دونه من مجالس المديريات

ماهو بحلس نواب الآمة ? هل هو بحلس الشورى ام الجمية العمومية ؟ وما منى تحميله تبعة وهو لا يتبع رأيه ؟ لا لست أغني بمجلس النواب ماذكر واغا أغني ان الملكومة البريطانية عزمت على ان تمنح مصر ما تطلبه بلسان جرائدها واحزابها من الدستور والمجلس النيابي وأن تجمل الفضل في هذا للامير فهو يكاشفها بذلك وهي تظهر له الموافقة على غبته بكفية مخصوصة والآمير ينفذ لهارغائبها بمصر

اننا نم من مصدر فع ان الانكليز عزمواعلى ان ينحوا مصر الجلس النابي وأنهالس للانكليز مقاصد في مصرتنافي الميل للمعريين بذلك بل يشتخر احواد انكذرا بذلك لموافقته لشهم في تحرير الشعوب وترقية المكومات ويكتفون في الأس على معالمهم بعسر باستهرار الاحتلال والثقة بمودة أمير البلاد ولا يبالون بالجرائد والاحزاب بل يتقدون أن سنكن من نسبا وان خبر علاج لها إهمالها هذا ماأرويه القراء رواية لا يشوم رأي ولا تخرص فاكان منه عن شيئ مذى فهو مما يعرفه المارفون، وما كان عن شيء يأتي فسيراه الناظرون، وقد يقال من باب الرأي ان الانكليز فخطون في ظنهم إن الحركة الوطنية سندى من نفسها فإن وراء مجلس النواب الذي سيكون مجدود السلطة كلاما كثيرا في سلطه ووراء ذلك سألة الاحتلال نفسها . نعم ان معلم حاسة الجرائد يمكن أن تحول الى قد الوطنين الذي يحالن تبة الادارة وتكون المجة على المخابن ضيفة بل ظهرت بوادر هذا في كلام اللوا في أول مصري عريق حل تبة المعل في الملكومة وهو سعد باشا زغاول فان اللهاء أشدعله منه على مستشاره مستر دناوب . فن مثل هذا قد استنبط الانكلزان الساسة الجديدة الي شرعوا فيها ستقيم واحة من فوضاء معر وتشغل المرين بأغسم والله أعلم عا تأتي بعدوا د ث الأيام (الكاشف)

# القرآن ولعلم

حي تسير من الله والتاريخ والمأنوا والطب كه و في د الشيات التي يو ردما الافرغ عز بعن آيات الكتابالوز (١) حي المالة الثالثة كها

﴿ دُو القرنين ومطلع الشمس ومفربها ﴾

قال الله تمسالي في قصة ذي القرنين ( ١٨ : ٨٨ حَي إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمّة و وجد عندها قوماً) إلى قوله ( ٩٠ حَيى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً )

تقول المرب بلغ فلان مغرب الشمس أو وصل إلى المشرق إذاسار إلى أقصى ما عرف لهم من المسكونة في جهتى الشرق والغرب فكان الكلام على تقدير مضاف أي وصل فلان إلى أرض المغرب أو ارض المشرق ومعنى ذلك انه وصل إلى آخر أرض تغيب عنها الشمس أو إلى أول أرض تشرق عليها بحسب علمهم و إلى الآن تقول جميع الأم الراقية « بلغ فلان الشرق الا قصى أو المغرب الاقصى > إذا سافر إلى بلاد اليابان أو إلى بلاد البارة و بلاد النرب أو المغرب المون بذلك سوى أنها أول بلاد من الدنيا القديمة تشرق عليها الشمس وآخر بلاد تغرب عنها الشمس وآخر بلاد تغرب عنها الشمس عائم وصل إلى الخر أرض معر وفة للعرب تغيب عنها الشمس ويسمونها المغرب معروفة للعرب تغيب عنها الشمس ويسمونها المغرب ومهما كان الانسان عالماً فانه لا يتحاشى أمثال هذه التعابير المهودة البشر فكذلك القرآن الشريف

<sup>(</sup>۱) للدكتور محمد ترفيق افندي صدقي (المنارع ٤) (٣٦) (الحجلد الحادي عشر)

فانه جري عليها وكذلك كل كتاب ولو كان في الغلك أو الجنرافيا الحديثة « وجدها تقرب في عين حفة » أي خيل له أنها تفرب في الدين كا يخيل ذلك لكل من وقف على سلحل البحر وقت الفروب فانه يرى الشمس كأنها تفيب في البحر ولذلك نسب القرآن الامر إلى وجدان ذي القرنين فقال « وجدها » ولم يقل مثلا « حتى إذا بلغ مغرب الشمس رآها وهي تغرب في العين » أو نحوه مما يفيدانها تغرب في العين » أو نحوه مما يفيدانها تغرب فيها حقيقة

والعين كل ما حاركا في قوله تعالى ( ٢٠: ٢٨ فأخرجناهم من جنات وعيون) أي أنهار جارية وكقوله في وصف الجنة ( ٨٨: ٨٨ فيها عين جارية) وقوله « حمة ، معناه ذات طين أسود وفي قراءة ( حامية ) أي ساخة ولعل سخونة الماء ناشئة عن وجود ينبوع حار خارج من جوف الأرض بجوارها وإذا كان المراد مياه المحيط فقد تكون سخونها ناشئة عن التيارات المائية الآئية من خط الاستواء كا هو معر وف للمطلعين على علم الجغرافية فإن المحيط الاطلافطيقي ينطبق عليه هذان الوصفان وهو كونه ذا طين أسود وكون بعض مياهه ساخة فلعل ذاالقرنين وصل إليه بسيره إلى نهاج أفريكا عند خط الاستواء ينقسم وهو ذاهب إلى الشمال إلى قسم يصعد إلى أورو با وقسم ينزل إلى نباحل افريقيا الغربي ولوت مائه قسين قسم يصعد إلى أورو با وقسم ينزل إلى نباحل افريقيا الغربي ولوت مائه أسود وهو ساخن ( فان درجة حرارته لا تقل عن ٨٥ بمقياس فرنهيت )

ثم قال « حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا» والمعنى أنه سار إلى أرض المشرق حتى وصل الى أول أرض تطلع عليها الشمس أي بحسب ما تعرف العرب من المسكونة ولعل ذا القرنين وصل إلى جبل عال من جبال آسيا ظن أنه نهاية الأرض أو وصل الى ساحل الهند الشرقي فظن أنه نهاية العالم فلا وصل الى تلك الجهة التي تسميها العرب مطلع الشمس أو المشرق وجمعد الشمس أول ما تطلع تطلع على قوم عراة الأبدان ليس لهم من دون الشمس وقاية وهذا هو حال الام المتوحشة الماذجة

واعلم أن أمثال هذه الساحات أو الفتوحات الكيرة مهودة في تواريخ القدماء

كالاسكندر المقدوني وغيره وكان يتيسر لهم ذلك لعظم قوتهم وضعف الام الجاورة لهم وبباطتهم وقلة عددهم بالنسة لهم فكان يسير الفائح العظيم منهم بجيشه الجرار ولا يجد في كثير من الجهات أدنى مقاومة أو إذا وجد تكون في الغلب ضعيفة

والغالب أن ذا القرنين هذا الله كور في القرآن هو أحدماوك اليمن الحيرين فان العرب لا يعرفون ملوك غيرهم من الأمم وما كانوا يسألون النبي عليه السلام عنها و ( ذو ) لفظة عربية محضة وردت كثيراً في ألقاب العرب أهل اليمن كذي يزن وذي كلاع وذي نواس و وقل عن ابن عباس أنه سئل عن ذي القرنين المذكور في القرآن فقال هو من حمير وقال أحد شعراء الحميرين

قد كان ذو القرنين قبلي سلماً "ملكاً علا في الأرض غير مفند

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيد وكل ذلك يؤيد ان العرب ماسألوا النبي إلا عن ذي القرنين هذا المعروف عندهم ونظرا لاندراس التاريخ القديم عموماً وخصوصاً تاريخ العرب الاقدمين ولعدم الثقة بأكثر ماجاء فيه من القصص ولعدم اهتمام الأمم المتأخرة بشأن أهل اليمين لم يشتهر أمر هذا الفاتح الكير بين الأمم الأخرى والمظنون أنه كان على زمن الخليل إبراهيم عليه السلام

قيل إن اسمه الصعب بن الرايش وقيل إنه أبو كرب شمس بن عبير بن أفريقش • وكان ملوك البمن يلبسون تاجاً له قرنان الغالب انهم اقتبسوه من ملوك مصر • وأول من لبسه اشتهر بينهم بلقب ذي القرنين من أجل ذلك

وفي التاريخ القديم آثار كثيرة يدل على أن أهل اليمن كانوا قد بلفوا شأوا كيراً من القوة والعظمة وأنهم تفلبوا على أقاصي البلاد وغزوا بابل وبلغوا الهند وفتحوا بلاد الفرس ويسمى غزو العرب لبلاد فارس في أحاديث الفرس «غزو ذو حاق » وكان ذلك قبل الميلاد بأكثر من ٥٠٠٠ سنة وقد أغار أهل اليمن أيضاً على بلاد المفرب وفتحوا مصر واستوطنوها ويسمون فيها بالهكموس •

فلاً يبعد ان يكون ذو القرنين المذكور في القرآن هو أكبر ملوكهم الفاتحين وقد بلغ ملكه أو سيره أقصي ماكان معروفاً إذ ذاك من بلاد المشرق والمغرب

وقد بني سداً بين جلين في جة الشال لا يعرف الآن موضعه لنع يأجوج ومأجوج من التمدي على الأم المجاورة لم وها قبيلان شهرتان من القبائل القديمة المتوحشة وقد ورد ذكرها أيضاً في كتب أهل الكتاب (تك ٢: ٢٠ وعز ٣٠: ٢٠ و٣) وإذا على الانسان ان أكثر بقاع الأرض لم تطأها أقدام أحد من السائحين البحثين أو الجغرافيين وإذا تذكر ما عرض لهذا السد عن التغيرات الطارتة عليه من الصدأ ومن هبوب الرياح ونزول الامطار ورسوب التراب وغيره عليه بل ربحا تنظى بأشياء كثيرة مما محملها سيل المياه على الجبال إذا تذكر كل ذلك أدرك شيئاً من أسباب عدم عثور أحد على مثل هذا السد وربحا إذارآه أحدالاً ن لا يمكنه أن يميزه عن سائر الجبل فقد يكون منطى بطبقة حجرية نما أذا بنها المياه وحملها إليه فيفت عليه

فاذا جاء يوم القيامة اندك هذا المدكا تدك جميع الجال كاقال القرآن الشريف (١٨: ٥٩ فاذا جاء وعد ربي جمله كا وكان وعد ربي حقًا)

مذا ومن تذكر إغارة المنول (التنار) وهم نسل يأجوج ومأجوج في القرن السابع الهجري على بلاد المسلمين والنصارى وما أتوه من الافساد في الارض وما أوقموه بالامم الختلفة من القتل السبي والنهب أمكنه تصور حصول هذا منهم مرة أخرى قبل مجي الساعة كا قال القرآن الشريف (٢١: ٩٦ حتى اذا فتيحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسيلون ٩٧ واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين) ولا مانع من ان يكون ماحصل منهم سابقا هو الذي أراده القرآن في هذه الآية ويكون قوله واقترب الوعد الحق الآية ويكون قوله عمل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعبير معهود في الكتب القدسة إذا البأت عن الحوادث المستقبلة

# 

قال الله تعالى (١٩ : ٧ يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجمل له من قبل سمينا) يقولون ان يحيى هو يوحنا عند أهل الكتاب و يوحنا هذا اسم شهير عندالبهودسي به كثير ون قبل ابن كريافكف بقول القرآن ه لم نجبل له من قبل سميا ٢٠٠ و تقول لا نسلم بالنب لفظ يحيى في القرآن هو تعر بب لفظ يوحنا عندم لان يحيى من الحياة و يكتب في العبرية هكذا ( ٢٠٠ إلى ١٦ ) و ينطق يحييه وأما ( يوحنا) فهو اذا من الحيان لا من الحياة وعدن أن العبري ومعناه هيه ومحنون اي الله حنون فهو اذا من الحيان لا من الحياة وعدن الاسم الثاني قبا لهوا مثلة ذلك في كتب العهدين كثيرة جدا منها ان اسم بطرس سمعان واسم تداوس لبلوس وهما من تلاميذ المسيح ( راجع منى ١٠ : ١٠ مول الله وعند جميع الامم يوجد الشخاص لهم آكثر من اسم همذا اذا لم قتل ان رسول الله وعند جميع الامم يوجد الشخاص لهم آكثر من اسم همذا اذا لم قتل ان تسمية ابن زدكريا في العهد الجديد يوحنا هو من خطإ مؤلفي الاناجيل باللغة تسمية ابن زكور انهم لم يحسنوا قتل اسمه الحقيقي « يحييه » الى لنتهم اليونانية إذ يجوز انهم لم يحسنوا قتل اسمه الحقيقي « يحييه » الى لنتهم اليونانية إذ يجوز انهم لم يحسنوا قتل اسمه الحقيقي « يحييه » الى لنتهم

ويحتمل أن الأسم الذي بشر ألله به زكريًا هو (يحي) ولما أشتهر عن يحيى الشفقة والحنان بالناس كما قال القرآن في وصفه ( ١٣:١٩ وحنانا من لدنا ) صاروا يقبونه يبوحنا حتى شاع بينهم ذلك اكثر من اسمه الاصلى الذي ساه الله به

وهناك وجه آخر في تفسير عبارة القرآن الشريف . وهو ان زكريا طلب من الله وارثا له من نسله خوفا من مواليه فبشره الله بان سيكون له ولد وسيكون اسمه يحيى وقال له ان هذا الاسم لم يسم به أحد قبله أي بينهم في أهله وعشيرته كا قال إنجيل لوقاد ١: ٢١ فقالوالها \_ أي لامه \_ ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم، في أهل ذكريا الذين كان الكلام فقوله تعالى « لم نجول له من قبل سميا » أي في أهل ذكريا الذين كان الكلام

معه في شأنهم والخطاب له فيمن ير ثه منهم · هذا إذا سلم أن لفظ يحيى هو عين يوحنا وأنه تمريب له

على أنه قد يكون المراد بالسمي السمي الحقيقي أي انه لم يسم أحد قبل يوحنا بهذا الاسم وكان مثله في صفاته العالية واخلاقه الطاهرة فكل من سمي قبله به ماكانوا يستحقونه لأنهم لم يصلوا الى درجته في الشفقة والرحمة والحنان وقدور دلفظ السمي في القرآن بهذا المهنى ايضا في سورة مريم التي منها هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها فقال تعالى «٣٥ رب السموات والارض وما بينها فاعده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا » اي سميا حقيقيا و إلا فقد انخذا لمة أخرى من دون الله كثيرون

### مع السئة اللسة كهم

#### ﴿ المامري والعجل ﴾

قال الله تعالى (١٠٤٠ مَم فَأَخْرَجَ لَم عجلاً جَسَداً له خوارٌ فقالوا هذا الهكم و إله موسى - الى قوله - ٥٥ قال فا خطبك ياسامري ٩٥ قال بصرتُ بِمَا لم يَبصُرُ وا به فقيضت ُ قَبضة مِن أثر الرسول فَنَبذ تُها وَ كَذَلك سَوَّلتَ لِي نَفْسِي ٤ رحمنا في (مقالات الدين في نظر العقل الصحيح) أن لفظ السامري علم لشخص من بني اسرائيل يسمى بلغتهم شمري وهو اسم مشهور عند قدمائهم انظر مثلاً سفر أخبار الأيام الأولى (٤: ٣٧ و١١: ٥٥ و٢٦: ١٠) ولما عرب هذا الاسم أبدلت الشين المعجمة بالسين المهملة كما هي العادة في تعريب العبري وهو اسم جبل ولفظ (السموأل) وهو علم لأحد نابغي شعراء اليهود من العرب ووسمى زيادة أل في مثله زيادة لا زمة كما يقول النحاة وهو معرب من لفظ وتسمى زيادة أل في مثله زيادة لا زمة كما يقول النحاة وهو معرب من لفظ (شمري) فأبدلت وتسمى زيادة أل في مثله زيادة لا زمة كالذي حدث في لفظ (شمري) فأبدلت الشين سيناً وزيدت عليه أل مع تغيير طفيف في الكلمة وهذه التغييرات شائعة في جميع اللغات في أسماء الأعلام المتقولة إليها فانظر الفرق بين لفظ بختنصر وأصله .

(نبوخذناصر) ولفظ عيسي وأصله يشوع ، وغير ذلك كثير جداً يعرفه المطلمون على بعض اللغات الأجنبية وما فيها التفيير والتحريف في الأعلام ، واعلم أن لفظ السامري الوارد في القرن كانت تكتبه العرب (السمري) وكذلك كتب في مصاحف عثمان التي أرسلها إلى الآفاق ، ولمل في ذلك إشارة إلى أصله العبري الذي ذكرناه هنا وإن كانوا ينطقونه السامري ، وليست الياء فيه للنسبة بل هي كالياء في لفظ الجودي بالتشديد وأصله جوردي بدون تشديد

قال تمالى (فأخرج لهم) أي صنع لهم السامري (عجلاً جسداً) أي تمثال عجل وَلكنه جسد بلا روح فان لفظ لجسد يطلق غالباً على الحي إذا مات أو ماكانت صورته صورة الحي ولكنه جماد كهذا العجل الذي صنعه السامري من الحلي وكماثيل الحيوانات فانها كأجسادها بعد المات لاحياة فيها (له خوار) أي صوت يشبه صوت العجل ولعله توصل إلى ذلك بالصناعة مع الحيلة كأن يضع فيه ما يشبه المزمار و يسلط عليه آلة نافحة لا يشعر بها الناظرون

وأمثال هذه الحيل كثيرة يفعلها الدجالون في كل زمان ومكان

ثم قال تعالى (قال في خطبك يا سامري) أي قال له موسى ما شأنك وما الذي حملك على ما فعلت (قال بصرت بالم يبصروا به ) أي علمت مالم يعلموا وأدركت مالم يدركوا (فقبضت قبضة من أثرال سول) أي أخذت بشيء من تعاليم هارون الذي استخلفته فينا واقتفيت أثره فيها فلم يرق لي شيء منها، وسمى هارون بالرسول بلأنه هو وموسى كانا يسميان كذلك بين بني اسرائيل فان الله قال لهما ( ٢٠ : ٤٥ فقولا إنا رسولا ربك ) وعدم اعتقاد السامري بصحة هذه الرسالة لا ينافي أن يقول ذلك من باب المهم كا كانت قريش يتهكمون على رسول الله ويقولون له (٢٠ : ١٧ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الاسمواق ) ثم قال السامري ( فنبسلتها وكذلك سولت لي نفسي اثي غرفضت ما أخذته من تعاليم هارون بعد نجر بني له وهذا ما مالت إليه نفسي اثي علمت ما لم يعري «هذا هو النفسير الصحيح الذي وهذا ما مالت إليه نفسي اثي علمت ما لم يعلم غيري «هذا هو النفسير الصحيح الذي يتبادر من هذه الآيات ولا يمكن لأي عربي أن يفهم منها سواه لولا ماحشاه به أكثر يتبادر من هذه الآيات ولا يمكن لأي عربي أن يفهم منها سواه لولا ماحشاه به أكثر

المنسرين من الخرافات وهو يقارب ما ذهب إليه محقق المنسرين أبو مسلم الاصفهائي وارتضاه منه فخر الدين الرازي وعززه

( ۱۹۷ )له مرسي (فاذهب فان الك في الحياة أن تقول لا مساس و إن الك موعداً لن تتنول لا مساس و إن الك موعداً لن تتنول للما الذي فللذي فللذي فللذي فللذي عليه عاكناً لنُحر" قنه )أي لنبردنه ويويده قراءة د لنحرقنه ، بنتج النون وكسر الراء وضمها خفيفة (ثم لننسسننه في الني نسطاً)

فان قال قائل ما بال القرآن في الكلام على هذا المجل يأتي بما يحتمل أنه كان حيا وإن كان ذلك بعيداً من عبارته ؟ قلت جرت عادة القرآن في أمثال هذه المسائل العرضية البسيطة أن يأتي بالتعبير الذي لا يصادم اعتفاد الجهور مصادمة لا تقبل التأويل حتى لا يكون ذلك صادة الم عن النظر فيه أو شاغلاً لم عن البحث فيما أتى به من جوهر الدين كما هي طريقة الحكاء و فالظاهر أن أهل الكتاب من العرب كانوا يعتقدون أن الاعتفاد فلم يرد القرآن ان يشتغل معهم بأمثال هذه التافهات قاتى لم بما لو سمعوه الاعتفاد فلم يرد القرآن ان يشتغل معهم بأمثال هذه التافهات قاتى لم بما لو سمعوالعلياء المحققون لأ دركوه وفهوه ولذلك تراه مثلا ينص على دوران الارض بقوله (سنة ٢٧ : ٨٨ وترى الجبال تحسما جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء) في سياق يحتمل أن يكون ذلك عما يحصل يوم القيامة وإن كان ظاهر الآية يبعد عن هذا الإحبال الذي لايزال مقبولاً عند الجملاء على أن معني الآية الصحيح لا يخفي على العلماء واخاصة على الغرض ولم يشتغل عن الجوهر بالعرض والم يشتغل عن الجوهر بالعرض والد مقول الجميع و بذلك لم يخطى النغرض ولم يشتغل عن الجوهر بالعرض والمن من ولم يشتغل عن الجوهر بالعرض والمن من ولم يشتغل عن الجوهر بالعرض والمن من ولم يشتغل عن الجوهر بالعرض والمتوالة والمن على العرض ولم يشتغل عن الجوهر بالعرض والمن والمرتقين فلك م يشتغل عن الجوهر بالعرض والم يشتغل عن الجوهر بالعرض والمي والم يشتغل عن الجوهر بالعرض والمتوال المتراك المناك ا

# حجرالیالة البادسة که صدر المادی المادی که می المادی کردن المادی که المادی که می المادی که المادی که می المادی که المادی که می ادی که می المادی که که می المادی که می که می ال

قَالَ اللهُ مَالَى ( ٢٣ : ١٧ وللدخيلة الانسان من سُلالة من طين ١٣ شُم عَلله مُنطقة في قَرار مكن ١٤ شُم عَلله عَلله عَلله عَلله عَلله عَلله عَلله عَلله مُنطقة في قَرار مكن ١٤ شُم خلفنا النطقة عَلله عَلله عَلله مُنطقة في قرار مكن ١٤ شُم خلفنا النطقة عَلله عَلله عَلله السَلمة مُنطقة فقلنا

النُفَيَّةَ عِظَامًا فَكُمُونَا العَظَامَ لِمَا ثُمِّ أَنشَأَنَاهُ خَلِمًا آخِرَ فَبَارِكُ اللَّهُ احسرن المالين ١٥ مُ إنكم بعد ذلك ليتون ١١ مُ إنكريم اليارة تُبتُونَ) اشتلت هذه الآيات على جيع أطوار الانمان في حاته وما عر بعن النعرات

من أول وجوده الى يوم مشه

(الطور الاول) د ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، أول الاحياء في هذا الللم لاشك في انه خلق من مادة الأرض مباشرة ثم ارتقت الحال بعد ذلك فمارت الاحاء تكار باهام اللايام بالله الذي يقبه الانقام (ومنى اللهيج اختلاط عنصر الذكر بمنصر الاثي) فإن الانسان في طوره الأول كان طيئا واذا نظرنا إلى الانسان من جه اخرى وجدنا أن الحيوانات النوية والبويضات التي يخلق منها الانسان مخلوقة من الدموالدمين الغذاء والغذاء من الحيوان والنبات وكلاها من الأرض أي الطبن

(الطور الثاني) ﴿ ثُم جِلناهُ نَطْنَةً فِي قُرَارُ مَكُينَ ﴾ النطنة الأفراز فتطلق على التي ولا مانع من اطلاقها أيضاً على بريضات المرأة التي يفرزها الميضان (١) ولم يذكر القرآن بويضات المرأة صريحاً لأن ذلك غير مروف لجاهير الناس وهو لم يأت لتمليمهم أمثال هذه الاشياء وإنا هو يؤيد قضاياه عايمر فونه ولا ينكرونه واكتفاؤه بذكر التي دون غيره في أكثر المواضع لا يدل على أن الانسان لا يخلق مرز شيء آخر معه إذ ليس في عباراته ما يدل على المصر فالطور الثاني طور النطفة وهي من الرجل ما فيه الحيوانات المنوية ومن الأثني مافيه البويضات فاذا حصل التقييح بدخول رأس الحيوان النوي في البويضة استقرت في الرحم • والمراد بالقرار الكون أعضاء الانفي الداخلة (البوقان والرم) وهي التي يحصل فيا اللَّميح ثم التكوين. ولا ثلك أن حيوان الذكر وبويضة الاثي يسبحان قبل التقيح و بصله في قليل

<sup>(</sup>١) النار: النطقة في الأميل الله أو كل ماثل فيمنع اطلاقه على ماء الرجل الذي فيه الحيوانات النوية وعلى ماه الآثي الذي فيه البريضات اذكل منها سائل (الجاد المادي عثر) (m) ((12)

من سائل مخصوص ومجوع ذلك هو النطفة وهي التي تستقر في الرحم (الطور الثالث) « ثم خلمنا النطفة علمة » وذلك بالقسام البويضة بمد

اللقيح بالميوان النوي إلى أقسام كثيرة تكون كلة صغيرة تشبه العلقة وخلاياها مرا متابة

(الطور الرابع) « فخلقنا العلقة مضفة ، وهي قطعة أكر مرن العلقة قدر ما يمنع في الغم مركبة من عدة خلايا ناشة من انتسام البويضة الأصلية بعد تفذيبا في جدر الرحم وما أحيطت به من سوائل زلالية

(الطور انظامس) د فلتنا الضنة عظاماً ، أي حولنا بعض خلايا الضنة التي كانت كلها متشابهة إلى خلايا أخرى تصبر بالتدرج بعد هذا التنويع عظاماً (الطور السادس) « فكمونا العظام لحاً ، أي حولنا الجزء الباقي من المضغة

إلى أنسجة رخوة ذات خلايا منابرة في شكلها للخلايا الاصلية وهــــذه الأنسجة تكون كاسية للخلايا الأخذة في التحول إلى عظام فينا تجد بمض الخلايا يتحول الى

عظام تجد البض الآخر يتحول إلى لم وشم وغيره يكسو هذه العظام

(الطور المام) «ثم أنشأناه خلقاً آخر » اي بعد عام خلقه وولادته يصير بالتدريج إنساناً عاقلاً مدرَّئاً مفكراً بعد ان كان لا يملم شيعًا كا قال تعالى (والله أُخْرَجُكُم مِن بطون أماتكم لأنعلون تثيثاً وَجعلَ لكم السم والأبصار وَالْأَفْتُدَةُ ) الآية قالشي الذي كنت رَاه لا يدرك وجود نفسه يصبح محيطا بالكون بعقله ويخترق الحجب بفكره « فتبارك الله أحسن الخالقين » · وعبرهنا بنم المراخي ذلك عن زمن عمم التكوين

(الطور الثامن والتاسع) دثم إنكم بعد ذلك لميتون \*ثم إنكم يوم القيامة تبثون ، فهذه هي الأطوار الانبانية التي تستفاد من هذه الآيات الشريفة

ويجب الاعتراف ها بأن هذه الآيات لم تصف هذه الأطوار بالتفصيل كا يصفها النسيولوجيون وإنما وصفتها باجال خال منالوهم والخطأ داع الى التفكر في قدرة الله والندير في أعماله وهو ما يريده القرآن الشريف ولا يريد تدريس علم تكوّن الجنين للناس ولا غيره من العلوم الدنيوية فلذًا لا ينتظر من مثل هذا الكتاب العزيز ان يدخل فيما ليس من غرضه الاطناب فعه لأن الناس يصلون اله من غير طريق الوحي

## مع المألة اللابة كه

﴿ ميراث بني إسرائيل الأرض من بعد فرعون ﴾

قال الله تمالي (٧٠:٧٦ فأخر َ جناهُم مِن جنَّات وعُيون ٥٨ وَكُنُوز وَمَقَامَكُر بم ٥٥ كَذلك ٢٠ وأورَثْنَاهَا بَني إِسْرائيلَ ) ومن المعلوم أن بني اسرائيل من بعد غرق فرعون وقومه لم يرثوا أرض مصر بل خرجوا منها فما منى هذه الآية اذاً ؟؟ ذهب محققو المؤرخين إلى أن فرعون موسى هو منفتاح بن رمسيس الثاني وقد خضمت بلاد الشام لمر في عهد رمسيس الثاني وكان من عادته ان يبقي فرقة من العماكر المصرية في البلاد التي يفتحها ليستوطنوها ولينشروا فيها عاداتهم واخلاقهم فكانت بلاد الثام مستمرة تابعة لممر ومحتلة بجزء من جيشها وكان المصريون مجنون من خبراتها ويتمتمون بها وبعضهم يذهب البها لقيم فيها تحت رعاية دولته كما يفعل الاوربيون الآن في المالك التي يستعمرونهاودام ألحال كذلك الى عهد منفتاح بن رمسيس هذا وفي عهده كان خروج بني اسرائيل مرنب

إذاعلمت ذلك فاسمم تفسير ماقال الله في القرآن الشريف ( فأرسل فرعون ُ في المدائن) التابعة له كبلاد مصر والشام ( عاشرين ) يجمون إليه جيشه وقومه المستوطن في هذه البلاد قائلًا لم ( ان هؤلاء كَشِردمة قليلون. و إنهم لنا لنائظون و إنا لجميع حذرون ) ثم قال الله تعالى ( فأخرجناهم ) أي المصريين ( من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم) في مصر والشام (كندلك وأورثناها بني اسرائيل) أي أورثناهم ما كان يتمتع به المصريون من جنات الشام وعيونهما وكنوزها ومقامها الكريم فأنْ ذلك قد آل إلى بني إسرائيل ولذلك قال تعمالي في آية أخرى في هذا الموضوع (١٣٧:٧) وأورثنا القوم الذين كانوا يُستفعفون تشارق

الأرض و تعاربها التي بارك الله فيها هي أرض الثام كا جافي آيات أخرى كثيرة في الترآن والأرض التي بارك الله فيها هي أرض الثام كا جافي آيات أخرى كثيرة في الترآن الشريف كفوله ( ٢١ : ٢١ و تجيناه و لوطا إلى الأرض التي باركا فيها العالمين) وقوله ( ١٠ : ١١ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد المرأم إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) فأنت ترى من هذا أن آيات الترآن في هذا الموضوع فيضر بعضها بعضاً وإن المراد من ميراث في اسرائيل لما تركه المصريون هو ما كان لم يلاد الشام

## بأب المناظرة والراسلية

## 

قال حضرة الدكتور: وإذا قشناالا حاديث - الى ان قال - فاقرأن لا يجوز ان بنسخ بالسنة ولو كانت متواترة و به قال الا مامالشافي رحمه الله وليس فيه منسوخ مطلقا كا قال أعمة بعض المفسرين كأبي مسلم الاصفائي وكا دل على ذلك الاستقراء والديل واتى بكلام م قال . « والذي تراه عن ان المقل لا يستبقح وقوع النسخ في القرآن الشريف اذا كان القرآن يبين لنا نصا جميع ما نسخ وجميع مالم ينسخ او ان الرسول ( ص ) يبين ذلك بيانا ينقل متواتراً ويتفق عليه عملاً بين المسلمين الح والناظر برى بادي، بدء بعد المقارنة بين كلام حضرة الدكتور ان قوله والذي نراه نحن الح هو رجوع منه ونسخ لقوله فالقرآن «لا يجوز ان ينسخ بالسنة ولوكانت متواترة به لا نهل أو لغير بدل وجاز متواترة بالنه قول الرسول ( ص ) هذه الآية منسوخة لا الى بدل أو لغير بدل وجاز مدور ذلك القول منه ( ص ) هذه الآية منسوخة لا الى بدل مثلا في حق من علم صدور ذلك القول منه ( ص ) فا ذلك الا قول بجواز نسخ القرآن بالسنة وهو

مناقض لفزله لا يجوز نسخ القرآن بالسنة فقوله الثانيلا محالة رجوعين قوله الاول واغتراف بان القرآن ينسخ بالسنة المعلوم صدورها عن رسول الله (ص) و بذلك نكتفي عن الرد عليه في قوله بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة وسيأتي لنا كلام على الاخبار التي يازم الأخذ بها ويعلم صدورها عن رسول الله (ص)

اما ماذكر حضرة الدكتور من اشتراط احد الامرين النسخ إما تبيين القرآن لنا نصا جميع ما نسخ وجميع مالم ينسخ او تبيين الرسول (ص) كذلك وينقل متواترا الح

فقول فيه ان حفرته ذكر ان النسخ لمقض لا يستميح عقلا يمني انه جائز عقلا فهل ما اشترطه النسخ واجب على الشوعل رسوله (ص) عقلافا هو: الهشرعاً عقلا فهل ما اشترطه النسخ واجب على الشوعل رسوله (ص) عقلافا هو: الهشرعاً فابن هو ؟ وهل يشترط ذلك فيا نسخ لفظه ومعناه لا الى بدل لان تعريف النسخ الذي ذكره اول الرسالة يشمله وليس هو داخل فيا انكر وقوعه من نسخ لفظ بلفظ او نسخ لفظ و إبقاء حكمه

وما معنى اشتراط النواتر فان النسخ انماكان يقع في زمان الرسول (ص) وقت نزول الوحي وذلك مفى وانقفى والله تعالى و رسوله (ص) لم يلزموا الامة ولم يوجبوا عليهم ان ينقلوا الدين الى من بعدهم بالنواتر ولم ثر ذلك ولا في موضع من كلامهما ولم يجعلا ذلك شرطاً لا النبليغ ولا القبول وسيأتي مزيد بيان الذلك

ان اشتراط حضرته ذلك مع اشتراطه ان يتنق عليه عملا بين المسلمين ما لا يجوز عقلا لامتناع تأخر ما يلزم في وجود شي، عن وجوده كاسبابه وشر وطوجوده والنسخ قدوقع بدليل قوله تعالى د ما ننسخ من آية ، الآية والتواتر واتفاق عمل المسلمين الما هو بعد ذلك والله تعالى لم ينصب ذلك شرطا لقبولنا ذلك او ان الحال لا ينكشف ننا الا باحدها فظهر ان ذلك لا يصلح لان يكون سببا النسخ ولا لبلوغه الينا \_

اما اشتراط حضرته في رسالتيه لبيان النسخ طريقة ممينة مخصوصة وهي ان يقول الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ناسخة وهذه منسوخة فهو التزام لما لا يلزم واكتفاء بما لا يكفي ولا يطرد في جميع المسائل فان النسخ مشترك لفظا بصدق على معاني مختلفة وصدقه عليها مختلف فيه ثم هو في افراد كل واحد

من ماصدقاته قد يكون عاما ، ثم معرفة المراد منه قد يكون مجلا فاذا قيل هذه الآية منسوخة او هذه ناسخة فقط ولم يقرن ذلك بما يعين المراد احتمل ذلك نسخ كل هذه الآية او بعضها او زيادة امر في الناسح مع بقاء المزيد او رفع شرط أو قيد او زيادتهما الى غير ذلك فتين ان مجرد قوله هذه الآية ناسخة وهدذه منسوخة لا يكفي في بيان المراد الا بانضام مايين المراد مع ذلك مما يتين به مورد النسخ المعين واذا كان الله أجاز النسخ في شرعه بجميع معانيه كما دل عليه كلام الساف او بعضها كما هو قول المتأخر بن ففي الموارد المخصوصة أي ووقت البيان المراج الشيئ من حير الا يحوز ان يؤنى بما لا يتيين المراد منه الا مع ميين ـ والبيان اخراج الشيئ من حير الإشكال الى حير التحلي فظهر بذلك ان معرفة الناسخ والمنسوخ لا يتوقف على الإشكال الى حير التحلي فظهر بذلك ان معرفة في كل محل بما يبين المراد هوالاولى وان لم يكن بلفظ ناسخ او منسوخ ومن ذلك ماذ كره العلماء في معرفة الطريق الذي يكون الناسخ بها ناسخا والمنسوخ منسوخا

وليت شمري ألا يكفي في الدلالة على النسخ تأخر التاريخ مع التعارض والتناقض بين الحكمين ككون الشي في آية حلالا وفي آية بعدها متأخرة نزولا حرامااو العكس؟ وقد ذكر علماء الاصول طرق معرفة النسخ والناسخ والمنسوخ و بينوا ذلك فارجع الى كتبهم ان شئت

ثم لا ندري ماالموجب لعلمن الطاعين واستهزاء الهازئين بعد ثبوت جواز النسخ عقلاوشرعا ووضاووقوعه في الشرائع فعلا كما اعترف بذلك حضرةالدكتور فليتأمل حضرته في هذاالموضع وليعلم انه بادرالي التهكم والتعريض بمخالفيه الى استحقاقهم أشد العذاب قبل اوانه اذ لم يقم حجة على ماقال ولم يحط علما بما لديهم من المحجج لا سيا معاصريه اذ لا يمكننا إنكاراطلاعه على ماهو مسطور في زبر الأولين وان كنة نستبعد امكان اطلاعه على الكل قبول ذلك قياسا على انفسنا وكما قال ذلك الكبار وتقول أيضا اذا كان النسخ هو ماذكنا سابقا عن السلف (رض) وما ذكره حضرته وأنه يرى ان العقل لا يستقبحه فلا محل للتشنيع على من قال بوقوعه في القرآن وعليه فالقول بوقوع النبيخ في القرآن او عدم وقوعه منحصر في الدلهل النقلي القرآن وعليه فالقول بوقوع النبيخ في القرآن او عدم وقوعه منحصر في الدلهل النقلي

وفي الاستقراء اي تتبع آيات القرآن فحضرة الذكتور استدل على عدم وقوع النسخ في القرآن بقوله تمال د لامبدل لكلماته » حيث قال فلا يجوز ان يبدله الله بمد وعده بمدم تبديله اذ النكرة (أي لفظ مبدل) في سياق النفي تع

وأقول قد اختلف في ان المتكلم هل يدخل في عموم خطابه أم لا والحق انه لا يدخل إلا بقرينة وليس هنا قرينـة تدل على ذاك بل القرينـة تدل على عدم دخوله

فالآية المذكورة ليس هي عندنا مما تدل على منع النسخ بمعناه السابق وانمستدل على صيانة القرآن عن انتحال المبطلين وعبث اعداء الدين وان الله لا بجعل لهم عليه سبيلاً وذلك نظير قوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وانا له الفظون » وقوله « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وتقول أيضاً نفي الشي، فرع عن ثبوته ولا شك هنا ان المراد بنفي المبدل نفي جميع التبديل بجميع معانيه وأكثر معاني التبديل لا يجوز ان ينسب إلى الإي له وعليه فلا يدخل في عموم المنفي كا خصص عموم قوله تعالى « ان الله على كل شي، قدير » بماسوى الواجب لاستحالة تعلق القدرة به — ويقرب من ذلك قوله تعالى « فلا يظهر على غيبه أحداً » فانه لولا الاستثناء لمن ذكره لوجب ان لا يطلع على غيه أحد مطلقاً لمكنه لا بجوز فان يقال ان يقال انه تعالى داخل في عموم المنفي

فتين بما ذكرناه ان التبديل المنفي في قوله تعالى لا مبدل لكلماته انما هـ، التبديل الذي يكون من البشركاكان يفعله اليهود والنصارى في كتابيهم

اما التبديل بمنى النسخ بأن يبدل الله آية مكان آية أو ينسخ حكمها هو أو رسوله لا من تلقاء نفسه فهذا لاعيب فيه كما ذكر الدكتور والرسول (ص) ممصوم عن التبديل من تلقاء نفسه و إذا كان النسخ هو ما ذكرناه عن السلف فإ نكار وقوعه مكابرة ومخالفة لما هو ثابت في الواقع كما دل على ذلك الاستقراء إذ مامر عام الا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد الا آيات التوحيد وما ضاهاها

وأيضاً قوله تمالى « واذا بدلنا آية مكان آية » خاصة في منى من معاني التبديل ومحله المين والفاعل معلوم فهي بلا ريب نص في جواز النسخ الذي لاعيب في عقلا

اما قول حضرة الدكتور فا ذكرناه هنا وهناك يدل على ان تفسير الآية هكذا: واذا اتينا بحكم في الشريعة الاسلامية بدل حكم في الشرائع السابقةو وضعناه مكانه قالوا انما انت مفتر كذاب تختلق الاحكام وتنسبها الى الله الى آخر الايات وزع ان القول بأنه مفتر في قوله ثعالى « واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر » انما مدر من أهل الكتاب الموجودين بالمدينة الخ واقول ان قوله انما صدر من أهل الكتاب الموجودين بالمدينة عو اعتراف منه بجواز ان تكون هذه الاية مدنة فاحفظه

ثم ان ما ذكرته حضرته وحمل الآية عليه غير صحيح لما قدمناه ولأن سياق الا يدل عليه وانما يدل علي خلافه فانه تعالى انما ذكر المشركان ثم حكى هذا القول عنهم ورد عليهم بان أكثرهم لا يعلمون لأنهم ليس معهم كتاب والمشركون هم الذين زعموا ان الغلام النصراني يعلم النبي (س) اقتراء وكذبا كاكذبهم الله في هذه الآية وغيرها ويدل على ذلك ايضا ان الله لما برأ رسوله (س) من تهمهم الكاذبة ذكر ان سبب تهجمهم واقدامهم على ماهو واضح البطلان انماهو ضلالهم وعدم ايمانهم بآياته فائه تعالى لا يهديهم وأكد في الرد عليهم بان المفتري في تبديل آيات الله انم مفتر انما هم المشركون ولأن الآيات قبلها و بعدها انما هي في ذكر الله مناوي المشركون ولأن الآيات قبلها و بعدها انما هي في ذكر الله مناوي المشركين وتحذير المؤمنين من التخلق باخلاقهم والاقتداء بعاداتهم وعن الا يؤمنون بآيات الله فلم يهدهم الصواب في الجليل فهم يستدلون على كذب الرسول عليهم بما في ذلك من الحكم والمصالح

أما أهل الكتاب (اليهود) فلم يأت لم ذكر حتى يعود الضميراليهم وايضا فان الله تعالى قد عين هؤلاء القائلين بأنهم الذين لا يؤمنون بآياته وهذا لا يصح صدقه على اليهود اذا كان المراد بالآيات الاحكام و بالآية الواحدة الحكم لا يانهم بالتوراة وإن أريد بالآيات الجلم من الكلام المحلودة المخصوصة فان أطلقت

على عبارات النوراة فكذلك وإن لم تطلق بطل حمل الآية الدبداة على شي من عبارات النوراة فتبت بذلك إن المراد وإذا بدلنا آية من القرآن مكان آية منه قال المشركون إنما انت مفتر وهم لا علم لهم بالنوراة ولا باحكامها

ثم نقول لو كان التبديل اي النسخ محنوعا في القرآن مطلقا وان الله لا يبدل آية مكان آية لما صح تقيده في جواب الكفار حين قالوا لرسول الله (من) «ائت بقرآن غير هذا او بدله » حيث امر رسول الله (من) ان يجيهم بقوله « قل مايكون لي ان ابدله من تلتا، نفسي ان اتبع الا مايوجي الي » قانه لا من للتقيد حينئذ و بذاك وهذا تبين عدم دخول النكلم وهوالله تمالي في محوم لفظ « مبدل » من قوله « لا مبدل لكمانه »

ان من تنبع آیات الکتاب وجد فیه ماینجه الی القول بوقوع النسخ فیه فعلا کما اخبر الله بوقوعه فیه مستدلا علی جواز ذلک وحسه بارتباط الشرع بالقدر أي تلازمها – لا ینکر ذلک إلا من کابر وجدانه وخالف ظاهر القرآن وخرج به عن حدودم امه الذي فهمه رسوله ( ص ) و بینه لا صحابه (رض) الذین شاهدوا التنزیل وعرفوا التأویل والتفسیر والمراد من الخطاب لماینتهم الوقائع والا سباب فلا مجوز ان لم محضر الوقائع ولم یعرف الا سباب والموانع ولم عارس علورات أهل الشرائع ان بهجم علی کلامهم ( فضلاً عن کلام الله ) و یووله بان محمله علی معانی یعنرضها مع ترك ما سیق ال کلام فیه وله ، انما مختار هذه الطریقة الحرفون الخراصون کالقرامطة والملحدین من المتصوفة وسائر الطوائف المتدعة الخرفون الخراصون کالقرامطة والملحدین من المتصوفة وسائر الطوائف المتدعة بدید نزل علیهم ابتداء و کانه لم یکن نزل علی رسول قد بین حدوده وأوضح جدید نزل علیهم ابتداء و کانه لم یکن نزل علی رسول قد بین حدوده وأوضح اسکامه وفسر مرامه و کانه لم تلقه أمة ولم تعمل به الطوائف حتی جاهو لاء الا بترکهم السنن المخیفة وأقوالهم الساقطة الضعیفة – کل ذلك لم یقع من هو لاء الا بترکهم السنن به دفول

(النارع ٤) (٨٨) (الجلد المادي عشر)

قد تقدم لنا ان قوله ثمالى « واذا بدلنا آية مكان آية » دليل واضح على جواز النسخ في القرآن كما انه جائز في سائر الأديان وانه لا تمارض بين هذه الآية وقوله تمالى « لا مبدل لكلماته » الآية

ومن الأدلة الناصة على جواز النسخ في القرآن بل على وقوعه قوله تعسالي « ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » الآية وقد قدمنا كلام السلف في تفسير همذه الآية نقلاً عن تفسير ابن كثير رحمه الله

ودونك ما ذكر حضرة الدكتور في تفسيرهافانهقال في رسالة له سابقة أدرجت في الجزء الثاني من الجلد التاسع من المنار الأغر بعد ان ذكر قوله تعالى « ما نتسخ من آية أو ننسها » ما نصه « الآية هنا هي ما يويد الله تعالى به الانبياء من الدلائل على نبوتهم والمهنى ما ننسخ من آية تقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها فاننا بمالنامن القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة الاقتاع واثبات النبوة أو مثلها في ذلك » —

ونحن ندعو القراء الكرام إلى المقارنة بين ما نقل عن السلف في تفسير هذه الأية وما قاله حضرة الدكتور فإذا كان لفظ آية بدل بالاشتراك اللفظي على معاني متعددة فهل مجوز لأحد كائناً من كان ترك المأثور عن العارفين بالمراد واختراع منى آخر من عند نفسه بعد أكثر من ثلاث عشرة مائة سنة ؟ وهل هذا الاتفسير بالرأي في مقابلة المأثور الذي توافرت الأدلة الشرعية على منعه والتحذير منه كما ول العقل على قبح تفسير كلام أحد على غير مراده —

ونقول أيضاً اذا كانت الآية هنا هي (المعجزة) كما يقول حضرة الدكتور فما معني ازالتها وترك تأييد بني آخر بها؟ فان المعجزات انما هي امور خارقة للعادة يظهرها الله على ايدي انبيائه لتدل على صدق دعواهم وقد انقضت بانقضاء الزمن المشترط لوجودها وليست هي جارية على سنن الكون المعتادة حتى تبقى ككل باق يرى تابعا وخاضعاً لاسبابه ونواميس جريه في بقائه وتطوراته وأكثر المعجزات اعراض لا قيام لها بنفسها وانما هي واقعات تنقلها الام كسائر الاخبار

انه لا يمكن تأييد نبي بمعجزة هي نفس ممجزة نبي آخر والممكن انما هو ان يؤيد بمثلها لأنها ان كانت معجزة النبي الاول موجودة بين ايدي الناس فكونها ممجزة للثاني ممتنع ولأ فضى ذلك الى تحصيل الحاصل وان كانت قد فقدت فالأخرى انما هي مثلها والنسخ او الازالة او الترك لا يكون الا لما مجوز ان يظهر اولما هو موجود فاذا امتنع عقلا ان تكون نفس معجزة نبي متقدم هي نفس معجزة نبي متأخر لم يبق في نفسير الآية الا ان يقال هكذا : ما ننسخ من آية اي من مثل آية او نشرا أنه المحزات فانه لا يتصور وقوع الله في القرآن حين امكان النسخ أي وقت نزول المرات فانه لا يتصور وقوعه الا في القرآن حين امكان النسخ أي وقت نزول القرآن وقبل وفاة رسول الله ( ص ) فتبت الاستدلال بهذه الآية على جواز النسخ ووقوعه في القرآن حتى على قسير حضرة الدكتور للآية بمنى المعجزة فان القرآن من اعظم معجزات نبينا (ص)

وتقول ايضاً ما ذكرناه عن السلف هو المتعين ويلزم الاخذ بهلاز هذا الدين الما جاءنا بتوسطهم فلا يجوز لنا ان تخزج عن جميع اقوالم الا بحجة واضحة ومن المحال ان لا يوجد لاحد منهم قول موافق لما ــ

وايضاً لوكان هذا الكتاب نزل علينا ابتداء ولم يينه مبين لنا لما جاز لنا ان نستبد بمقولنا في مواطن الاشتباء وعدم وجود مرجح ومن هنا قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

وفوق ذلك كله أن هذه الآية ذكرت في ذيل خطاب الله لعباده المؤمنين تمكنا لم ودفعا الشبه التي يشها بينهم اهل الكتاب والمشركون من قولم ان محمنا يأمر بالشيء ويمنعه غداً الى غير ذلك من تشكيكاتهم الكاذبة فرد الله عليهم وأعلم عباده المؤمنين بالحكمة في ذلك ونبههم على ان هذا انما هو حسد من اعدائهم ودونك الآية وما قبلها يتبين لك ان ما ذكرناه عن السلف هو المطابق لظاهر سياق الآية بعد ماعرفناك فساد تفسير حضرة الذكتور قال الله تعالى (٢: ١٠٤ ياأيها النهن آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا والسموا وللكافرين المحسفات البي

٥٠٥ مَا يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولاالمشركين أن يُنزِّل عليكمن خير ون ربكم والله يختص رحته من يشاء واللهذو الفضل العظيم ١٠٠ ما ننسخ من آية او نسبا نَاتَ بَخِيرُ منها أَلْمُ تَمْلِ أَنِ اللَّهُ عَلَى كُلُّ ثُويٌ قَدِيرٍ ) فَالْآيَةِ دَلْتَ عَلَى الذَّينَ كَفُرُوا يكرهون نزول الخير على الرسول صلى الله عليهوسلم والمؤمنين ولما كان|النسخ|نماهو زيادة خير وفضل من الله كنسخ. بعض الاحكام الشاقة التي كلف بها بني اسرائيل وكنسخ مافيه خير مانزل على محد (ص) الى ما هو أكثر خيرا منه ذكره تبارك وتعالى كالفرع من قوله دوالله يختص برحته من يشاءواللهذو الفضل العظيم ، وأتبع الآية بقوله «أَلْمُ تُمْلِ أَنْ الله على كل شي قدير » استدلالالصحة النسخ لانه اذا كأن من المقرر لديك ومن السلم لدى اعدائك انالله تعالى موخالق الخلق واستعدادهم الختلف باختلاف الزمان والمكان فن اللازم لذلك اذا وجد المقتفي نسخ بعض الاحكام والتعاليم الأهلية إلى ماهو انسب بأحوال المكلفين وأكثر خيراً لم وهذا ظاهر في تلازم الخلق والأمر - وقوله تعالى عقب ذلك (١٠٧ ألم تعلم ان الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) هو زيادةًلا يضاح الحجة معناه انه اذا كان مو الخالق للاشياء فهو يعلم المناسب والاصلح بها واذا كان هو الولي والملك فلا بد لكل مك من احكام فاذا كان الملك ذا حكة وعدل مختبرا أحوال الرغبة فلا يليق بعدله ترك ما فيه زيادة الخبر والأنسب باحوالم لاهوأحط منه مع علمه بذلك

اما قول حضرة الدكتور في رسالته السابقة بعد قوله تعالى (أو ننسها): ننسها الناس لطول العهد بها ( يعني المعجزة ) الى آخره فيقال عليه ان الضمير في ننسها عائد على الآية وقد قدمنا فساد تفسيرها بالمعجزة لأنا نقول ان الله قد وعد في هذه الآية بانه اذا نسخ آية أو انساها فهولا محالة بأتي بخير منها أو مثلها وعداً لازماً لتلازم الشيرط والجزاء في فاذا أبي الد كتور تفسير الآية الا بالمعجزة فهل أتى الله بخير من كل معجزة انسيت عن كل واحد من انبيائه ؟ من كل معجزة انسيت عن كل واحد من انبيائه ؟ وما منى قوله تعالى (سنقر ئك فلاتنسي إلا ما شاء الله ) فهل كان يقر ئه عدد معجزات الأنبياء قبله عليه وعليهم الصلاة والسلام

وأيضاً قد قرأ بعض القراء « ما ننسخ من آية أو ننسأها » بفتح النون وهمزة بعد السين ومعناه حينئذ نؤخرها وحضرة الدكتور ذكر ان معنى ما ننسخ ما نثرك وعليه يكون المني مكذا: ما نشخ أي ما نترك من آية أي محزة أو نسأها أي نؤخرها . وهو على مافيه من الركاكة ومخالفة ما ذكرناه عن السلف لا يعطي ماأراده ذكر حضرة الدكتور في رسالته السابقة بعض الآيات المنسوخة ورد بزعه على من قال بنسخاوحيث انهرأيته انما مال الى التأويلات الزافة ومُع ذلك هي لا تنتج مراده فلم أر التعلويل فائدة بالرد عليه لان ماذكره بين البطلان بنفسه ــ ويكني في الجراب عليه عن ذلك كله حتى بعسد تسليم تأويلاته ان يقال له بجواب عمل: إن هذه الآيات الي زعت انها ليست بمنسوخة كآية تعديم الصدقة قبل مناجاة الرسول (س) وغير ذلك هل ترى انها محكة بمني ان دلالتها حين نزولها وبعد نزول آيات التخفيف بعدها على الدواء من كل وجه ؟ فأن قلت نعم فعليك البيان بشرط عدم التَّاويل والخروج عن الظاهر لانانري ان التَّاويل المنسوخ على غيرظا هر ه و إبقاء الناسخ على ظاهره هو القول بالنسخ عندنا لا فرق الافي اللفظ والمبارة وان قلت بتغير الدلالة ولو من بعض الوجوه فقدقلت بالنسخ صراحة ووافقتنا وهو غاية ماتتمناه

لم يقع خلاف بين المسلمين في جواز النسخ ووقوعه من غير فرق بين كونه في الكتاب او السنة حتى قيل انه مما اتفق عليه اهل الملل الا اليهودفقد منعوه للتوراة وقالوا انه لا يجوز ان برسل الله رسولا بنسخ شيء من التوراة قالوا ذلك وجوزوا لأحبارهم نسخ ماشاءوا من التوراة والا مايحكى عن ابي مسلم الاصفهاني انه قال لم يقع شيء من ذلك في القرآن وهذا مما بعد من اكبر غلطاته حتى قال الحافظ ابن كثير بعد ان حكى قوله وقوله هذا ضيف مردود ومردول وقال السيد صديق حسن خان ولعله نقلاعن الامام الشوكاني : واذا صح هذا عنه فهو دليل على انه جاهل لهذه الشريعة الحمدية جهلاً قطعيا واعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الجلاف في كتب الشريعة فانه انما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل الى هذه الغاية انتهى

ولم أر احداً حكى قول الاصفاني الاوأتحى عليه باللوم . ونحن لاترى في الطمن فائدة (١) لانا نعلم كفيرنا انه مامن أحد غير انبياء الله ورسل الاويؤخذ من قوله ويترك ومن تتبع الفلطات ولو من كبار الرجال وجدها في كل شيّ من الاشياء وامر من الامور ولا يقى بيديه شيّ من الحق وذلك هو الخسران الميين

# KRUED F

### 

ألف علماء أوربا كتبا كثيرة في فن الله بية فلما كتب في ذلك الفليسوف للمبنسر كان ما كتبه ناسخا لطريقة من قبله ولكثير مما جاؤا به وقدوة جديدة لمن عاصره ولمن يجي بعده فهو الذي بنى قوائين الله بية على أسس المنفة و بين خطأ الناس في تقديم الزينة على المنفة كاجرى عليه المتوحشون من اقدم زمن يعرفه الثاري وكتابه في الله بية أشهر من أن يذكر فينوه به وقد ترجمه بالمربية محد

(١) المنار: قد أحسن الكاتب في عدم اقراره لصديق حسن خان على طفئه هذا بأبي مسلمواين هو من ابي مسلم بل ابن منه شيخه الشوكاني في فهم القرآن؟ انا نجل الشوكاني ونعرف له فضله في علوم الحديث والآثار والفقه ولا نظن انه نبز أبا مسلم بالجهل وتحمد من صديق حسن اهتداءه بكتب الشوكاني ومحاربته للتقليد وان كان في عامة أحواله مقلدا للشوكاني ولكننا لانرى طعنه هذا في أبي مسلم الاهفوة من هفوات الفرور . نعم ان لا بي مسلم غلطات ولكن اي عالم كتب او الف أو ابدى علما وفها فسلم من الغلط والخطأ؟ ألم ينكر هو والشوكاني على الاثمة المجتهدين وعلى من قبلم من علما السلف كثيرا من المسائل حتى بعض فروع مسألة النسخ؟ المجتهدين وعلى من قبلم من علما السلف كثيرا من المسائل حتى بعض فروع مسألة النسخ؟ منسوخا ؟ فكيف يعد أبو هسلم من أجهل الناس بالشريمة ان وجد لهده البضم منسوخا ؟ فكيف يعد أبو هسلم من أجهل الناس بالشريمة ان وجد لهده البضم ألا يات مهني ينافي النسخ بالمني الخاص أفذي ينفيه ؟

افندي السباعي أحد محرري الجريدة وطبع في مطبقتها طبعاً حسنا على ورق جبله فبلنت صفحاته ٣٤٧ وجعل ثمنه عشرون قرشا وهو يطلب من ادارة الجريدة

## whit is f

تنى كثير من أهل العملم والأدب لو تعليم الخطب التي تلتى في نادي دار العليم وكاشفوا رئيس النادي (حفي بك ناصف) بأمنيتهم فوافقت رغبته رغبتهم وقرر مجلس ادارة النادي طبع الخطب التي يكتبها اصحابها وقد طبعت المجموعة الاولى فأوعت ثماني خطب في موضوع اللفة والتعريب والترجمة فبلفت زهاء مئة صفحة وجعل ثمن النسخة منها قرشان ونصف قرش وهي تطلب من النادي بشارع عبد العزيز (نمرة ٥)

#### بلاغات النساء

كتاب لعليف من تأليف اليالفضل احد بن الي طاهر المحدث المؤرخ (المتوفى سنة ٢٨٠ او دعه ما رواه عن النساء من خطبهن وطرائف كلامهن وملح نوا درهن واخبار ذوات الرأي منهن وأشعارهن في الجاهلية وصدر الاسلام ففيه من الخطب خطب عائشة ام المؤمنين في فضائل ايها و رثائه وخطبتها السياسية بالبصرة وخطبتها لما بلغها قتل عثمان وفيه خطبة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لمامنها أبو بكر مبرائها وغير ذلك من خطب وكلام امهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن وعن از واجهن من خطب وكلام امهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن وعن از واجهن منهن مع معاوية في السياسة والآداب والمدح والرثاء ومن احسنه كلام كثيرات منهن مع معاوية في تخطئته عاكان منه وفيه كثير من كلام النساء في الاز واج منهن مع معاوية في تخطئته عاكان منه وفيه كثير من كلام النساء في الاز واج مدحاً وذماً و وصاياهن لبناتهن والتعبير عن سائر أغراضهن نثراً ونظماً وليته خلا من اخبار مواجنهن واحاديث رفتهن واذاً لكان الكتاب عديراً بعناية الشبان والشواب والم فيه من روائع الآداب والله عديراً بعناية الشبان والشواب والم فيه من روائع الآداب والمهدات الكتاب عديراً بعناية الشبان والشواب المحديث واحديث رفتهن والتهدات الكتاب عديراً بعناية الشبان والشواب المافية من روائع الآداب والمدالة الكان الكتاب عديراً بعناية الشبان والشواب المحديد من روائع الآداب والمدالة الكان الكتاب عديراً بعناية الشبان والشواب المحالية عن روائع الآداب والمدالة الكان الكتاب المحديراً والشبان والشواب المحديد المحديدة والمحديدة والمحديدة والمحديدة والشبان والشواب المحديدة والمحديدة والمحديدة والمحديدة والمحديدة والمحددة و

طع الكتاب احد اندي الألني طبعا حسن على ورق جيد وشرح في هوامشه

ما رآة خنيا من مفرداته حتى بعض كلم الرفث والمجون الذي كان اجدر بالخناء منه بالفلهور وقد بلغت صفحاته زهاء ٢٠٠ من قطع النار وجعل ثمن النسخة منه عشرة قروش صحيحة و يطلب من المكتبات المشهورة

## مطالم البدور في محاسن ربات الملدور

هركاب خاص بوسف محاسن النساء نظماً ونثراجع فيمواضع محد سليم بك ابر الخير الانبي ما اختاره ذوقه من كلام المتندمين وما جادت به قريحته في ذلك ومثل هذا الرضع لا يحتاج الى من ينوه به ولا يرغب فيه و لذاك كتباعنه هذه الكلات قبل مطالعة شيء منه وقد جعله جزئين لطيفين طبع أحدهاوشرع في طبع الاكرات قبل مطالعة شيء منه وقد جعله جزئين لطيفين طبع أحدهاوشرع في طبع الكتاب المشهرة قروش ويطلب الكتاب المشهرة

## كنة الجالى رزمة الجالى

كاب لطيف في المحاضرات يعزى الى جلال الدين السيوطي جله حكايات وأخبار في فضل المقل والعلم واخبار الأولين من الأنبيا والخلفا والملوك والقضاة والمتلصصين والنساء والمشاق وطبعه الحاج محمد افندي در بال التونسي التاجر بسوق العطارين بالقاهرة وقد جعل ممن النسخة منه خسة قروش ماغ وهو ممما يرجى رواجه لتوفر الرغبة في امثاله من كتب الفكاهات والمحاضرات عند جميع طبقات الناس وارخص ممنه

### الحامات المدنية

رسالة مرضوعا النداوي بالحامات المدنية في القطر التونسي وضها الطيب يورف بلغة أجنية وتلقاه عنه بالمربية الشيخ عمد بن حسين بيرم في عهد محد بن حسين باي وقابا الى اللغة المربية ووضع لما مقدمة من عنده وقد طبها في هذه عنيه باي وقابا الى اللغة المربية ووضع لما مقدمة من عنده وقد طبها في هذه

الأيام طابح كتاب تحنة المجالس وقد جبل ثمن هذه الرسالة قرشين ونصف قرش فنحتُ القراء على مطالمًها لما فيها من الفرائد المنقة بالاستحام بالمياه المدنية وتخص بالذكر اهل تونس لما فيها من الكلام عن حاماتها بالتفصيل

## الاسلام - والدعلي لورد كروس

كب أحد ففيلاء المصريين مقالات دينية في الرد على لورد كرومر نشرها في جريدتي المؤيد واللواء بترقيع «أيتراط » ثم جها وطبها على حدثها فيلفت وم منحة ، منها منالة في القابلة بين الإسلام والنصرانية ومنالة في (المرأة في الإسلام والنصرانية) وماثر القالات في الرق وتعدد الزوجات والطلاق والبادات والجنة والنار والجهاد . ولمل هذه القالات أحسن ما نشر في الجرائد ردا على كتاب لورد كروم (مصر الحديثة) وثمن النسخة منها ثلاثة قروش

## تقرير السير ألمان غورست

كان الناس يتغلرون هذا القرير انتغار من يتوقع شيئا جديدا في أمر عغلم لل شاع وذاع ونشرته الجرائد في جميع القاع من ان الأنكليز غيروا ساستم في ادارة هذه البلاد منذ استقالة لوردكروس ارضاء للمصريين الذين اظهروا السخط من الادارة المابقة . وكان الكثير يظنون وم لم يروا من السر ألدن غورست المتمد الجديد علا جديدا يخالف طريقة سله اللورد أنهم سيترون في تمريره عن منة ١٩٠٧ شيئا جديدا يستنطرن منه كنه السياسة الجديدة . وكانوا يظنون أن من فروع التنير في سياسة الوكالة البريطانية بمصر حرمان اصحاب القطم من ترجعة القرير النبي بالمرية وطبه واهدائه إلى المشتركين في جريدتهم ويم طائفة منه فلما جاء الموعد وظهر قرير المهيد الجديد بممر بالانكليزية والعربية في وقت واحد كالهادة قالوا دماأشبه الليلة بالبارحة > ورأوا صدق قول لورد كرومر « يذهب انكليزي ويحيُّ انكليزي، فقدنسيجغورست على منوال كرومر ورمى عن قوسه قالوا إلا في سألة الصلة الشخصية بالامير فان هذا يحاسنه بقدر ماكان ذلك يخاشنه

(الجلد المادي عشر) ( ma ) (النارع)) وصرح بعض الاحزاب بان هذه الحاسة تخشى ولا ترجى و يقول آخرون غير ذلك وسترينا مصداق أحدالقولين حوادث الايام والاسيا بعد زيارة الامير لملك الانكليز في هذا العام و وها قبل في هذا العام وهما قبل في هذا العام وهما قبل في هذا العام توادع رسية والدوارة البلاد المصرية والسودانية والمودانية والسودانية والمودانية والم

## كإت المام بك امين

كان قالم بك أمين الذي نعيناه الى القراء في منار الشهر الماضي يكتب بعض ما يسنح له من المماني التي فيها عظة وحكة وما يمن له من الآراء والخواطر او يراه من غريب المناظر، وقد ألتي الى ادارة الجريدة ما كتبه من ذلك فطبعته وأطلقت عليه هذا الاسم ذكارات لقاسم بك أمين، فكان زهاء سنين مفحة مثل سفحات كاب الاسلام والنصرانية وجعلت ثمنه عشرة قروش صحيحة تعظها لقيته المنوية وإنتا نقل من فرائد تلك الكلمات أحسن نموذج القراء وهو:

المرية المُقيقية تعتمل ابداء كل رأي ونشر كل مذهب وروج كل فكر ان الذي يمدحك بما ليس فيلك إنما هو مخاطب غيرك رب كلمة يتجرعها المليم مخافة ما هو شر منها

اذا استشارك عدوك فأخلص له النصيحة لأنه باستشارتك قد خرج من عداوتك ودخل في مودتك

تعصب أهل الدين وغرور أهل العلم هما منشأ الخلاف الفظاهر بين الدين والعلم وليس بصحيح ان يوجد بينها خلاف حقيقي لا في الحال ولافي الاستقبال مادام موضوع العلم هو معرفة الحقائق المؤسسة على الاستقراء فهما كثرت معارف الانسان لاعلاكل كل فكره – بعد كل اكتشاف بتحققه العلم بيحث من اكتشاف آخر وفي نهاية كل مسألة بحلها تظهر مسألة جديدة تطالبه بحلها والان وغدا بشتغل عقل الانسان بالعلم أي بمعرفة الحوادث الثابتة ولا يمنعه ذلك من التفكر في المجمول الذي يجيط بها من كل طرف عذا المجهول الذي كان ويكون بعد الذي لاقرار له ولا حد لافي الزمان ولا في المكان هو دائرة اختصاص الدين

المقلد في إيمانه مفصر يحمل عقيدته كا تحمل الوردة في عروة الملابس والمنكر عبازف جاوز حد العقل والعلم وأبغض منها من يخادع بدينه فيقول ان كان الله غير موجود ماخسرت اكثر من غيري وان كان موجودا ربحت مع الرابحين لذلك اومن به مدا هو المحتال الذي لا يصان أحد حتى الاله من نصبه

أتمس البرية انسان ضاع إيمانه يدس الموت بسمه في حياته فيفسد عليها النها وينغم عليها شهوتها

وسننشر بعض آرائه في أهل عصره

#### شقاء الحبين

قصة في جزئين من وضع اسكندر دوماس الفرنسي الشير وترجها بالمرية حنا افندي المنحوري الشاب الدمشقي الذي نبغ فيه آداب هذه اللغة في سن العبا نبوغا قلما قاربه في مثله احدمن المشهورين بالترجة والكتابة في هذا المصرولولا ان فاجأته المنية في نحو الثامنة والمشرين من سنه لرأينا من آثار قلمه ما يعد من آيات حياة العربية قلارأيت ترجمة لاحد من الكتاب المعروفيان كترجمة هذه القصة تكثر فيها فرائد اللغة التي هجرها الكتاب لقلة اطلاعهم وتزين بالامثال والاقتباس والتضيين وحل المنظوم من كلام الشعراء الاولين الجيدين وتقل فيها الاغلاط الشائمة الآن طبع القصة ابراهيم افندي فارس صاحب المكتبة الشرقية في جزئين واهدى الينا نسخة منها وعهد الينا ان لا نكتب عنها شيئاً الا بعد قرامها فقلنا لا بد لهذا من سبب فلا قرأنا صفحات منها علىنا انه عهد الينا بذلك لملمه بأننا نعرف قيمة هذه الترجمة البليغة وثن الجزئين معاً عشرون قرشاوهي تطلب من طابعها

﴿ القطر المصري ﴾ مجلة سياسية أسبوعية تؤيد سياسة الحزب الوطني بمصر انشأها أحمد افندي حلمي اشهر محزري جريدة اللواء في عهد مؤسسها واذا كان من مروجي جريدة اللواء بقله كا هو معرف فلا غروأن تروج مجلته وهي كبرة المحجم قليلة الممن اذ قيمة الاشتراك فيها ٥٠ قرشاً في السنة

## الفعل العامس (4

لا مقام خدجة له عند تومها

ما كرم مذاالقام رواي بليخ لا تأخذه المية اذادي لتمرر مذمالنزلة السيدة بطلتها الفخالة والشرف يتجلّل والجال والكال بتألفان ورزر الما باما رزرا

من شرف حسب، الى كرم محتد، الى مؤدد تبيل، الى هزرة، الى جال ذات، الى كال مثالت، الى فغال حبى، الى طهارة نفس، ذلك الى جال ذات، الى كالى مثالت، الى فغال حبى، الى طهارة نفس، ذلك ما كانت تخريب به بين ترماني المكانة المالية والمتام الكري

هذه الزايا ايست بالبدع من الاشياء و لا بناها بنريب من الانباء ، يل عي مسودة في كثير من النسوة ، ومع ذلك لم يكن لا سبن نميب بنير الخرل ، قد طريت أعلامين ، ولم ينشر ف كرهن ، ولم يدم في أفر أنو أمين منامين ، فكيف تعالى الم و خديجة ، وعات منزلها ،

اناكان للديخة ذلك الشرف بشيء أخر غير من إياها ، ذلك الشيء مر ارتناء مدارك توميا وسلامة أذواتهم و حسن انتظام بحسم، وليس بكاف إنتال امرى ، أن يكون كاملاً بل بدم ذلك من المالمة تومه ملماً بنضائله و جود ميل فيم للنفائل والكال ومن الشهر وأن الحيارة

الكرية عند من لا يعرف مزيبا لا قيمة لما ومي عند عارفيها فرق التيم عالميني أن التاع من يستمق الرفعة في قوم ليس دليلاً على فضل وسعادة جدم بده وحده بل هو دليل ايضاً على فضل اولئك القوم وسعادة جدم ، فقد ربح قوم كان الاناضل منزلة كرعة لديم ، وخسر قوم لا يعلم ينهم الا من استعان بجيش من الحيل والخداع ، وحواش من النقائص المنظبة على الطباع ،

واذا كنا سجين السيدة « خديجة على فرقمر الما الشريقة فنحن بقرما الذين شرفوا مذه الزايا أشد إعبابا . وليست «خديك» وحدما مي الى الت مناماً كرياً في قريص بل كثير من نضليات نمائم الن القام الكري فيهوكان لكثير منن آثار مشكورة فيمساعدة الاسلامالذي تقل الرب وغيرع إلى أعلا ما كاثرا فيه ولم يستطمئ ذلك الا عالمن من القدر الذي طيق بانسان ذي رأي مدوده وعقل مذكر ، وقبي مشابية وحسبك من هذا أن ذلك الرجل العلم عربن الطاب أبا العال وابا النتوح والا السياسة والادارة لم يكن الملامه إلا عماورة سيدة من أواثك السيدات القرشيات عي اخته فاطلة زجة ابن كه سيدبن زبه بن محروبن فيل تى نىلرأن أكثر الناس برون بالمزية يهدون أمثالما نلايلتغون اليها مالم تكن راثمةً وفوق ما اعادوا ومذا عندناخار "لان فيا يمهد نهايضاً ما يستمن الالنفات اليه ، وينري بالانفاع منه ان كان مفيداً ، والنفافل عن الانسان المفيد اذا لم يكن فوق المادة يوصل إلى المرمان البتة من ذلك الراثم المنشود، والسلى الذي موفوق المهود

ولا يشكن القارى، في ان كثيراً من الاشياء التي صرفتا الأنة عن إجلال عانها مي في جلالة النان عند الإمان فوق ما تصور، وفي كثير مما لا تفكر فيه منها ما تخر الافكار صاغرة أمام زاخر فوائده وباهر أسرار، فلذلك أحينا ان تمر بقار ثنا سرة في تفصيل جملة تلك المزايا التي شرفها توم «خديجة» حتى كانت بها كريمة المقام فيم لاته رعا أختلج في صدره الشجيمن آكيارنا شأن مزايا معهودة في كثيرين وقد يكون قارئا من حزب الاكثرين الذين لا يبالون بالمهودات ، ولا يطربون بنير النراث

نم، نم نم نمن لم نطرف بما فوق المهود، ولم نبد ما وراء الشهود، ولا عننا ببتدعات التصور، ولا لذنا بنرائب المرادث، وشراذ المعادفة وخوارق العادة، ولم نحت الى افندة القراء الا يمروف له أمثال، ومألوف لا تعنيق بتصديقه الافكار، ولكن الاسر عندنا في هدند المهودات على ما قلنا، وإذا ثبنا البها بنظر الإمماز غير وسنانة مين بصيرتنا ألفينافيها عند سأم النفس من لذة التمور وفائدة الإدراك

واذا كانت المياة واحدة كان جديراً بنا ان نفت منذ كرين هذه الرحدة ابداً أمام كثرة اختلاف المغاهر وشدة احتجاب الاسرار ولم يكن حسناً بنا ان ننبي أحاسن ما تلاه النا هذه الاثم من الصور الى لا تحمى اننا بنذكرا من خادوا وشادوا، وبنذكرنا من صلحوا وأصلحوا،

بند كرنا من أوجدوا وابندعوا ـ تند كر تاريخ امنا الحياة وترتاح نفوسنا المعتجلاء أحسن صورها، ونتوارد عليها اللذة باشتيانها الى نصيب من ثرة تلك الام التي جادت بتقادير منها عظية على اخرتها أمحاب تلك المقاهر ولابسي تلك المعور ، ولم لا نتوق الى حديث ذلك التراث وهو يلا كنوزاً ان تجزت أفكارنا ان تحيط بكه جواهره خبراً فهي لا تسبح يلا كنه جواهره خبراً فهي لا تسبح النامل بلزغ ما تميل اليه النفس منها

## النمل السادس

نغائل و خبهه والفناتل غد تومها

تبارك واهب المياة ، فقد أبدع لنا في هخديجة المثال الاسني منها ، وأطلع لنا في شخصها زواهر الانسانية الفضل ، وبنور هذه الزواهر رأينا مدارك قريش في الافتى الأعلى ، وتربيش الادبية والمقلية في النزلة الليا نمن مشريني المياة متفاوتون كثيراً في قوى النوس وأكثرنا في المقيقة مغبون المظامنقوس النصيب من القوى التي تكون بها المياة هنيئة شريفة مسمدة لها حبها وغيره و تليل منا من وزقوا فضلاً من هذه القوى النافعة الآتية بالنبطة والحبور ، ولدى النامل نجد استمداد فطرة الشخص هو الاساس في حسن الحظ من هذه القوى النافعة ثم للتربية دخل كيم فاذا اجتمع في الشخص استعداد حسن وثرية حسنة كان حظه عظياً من فاذا اجتمع في الشخص استعداد حسن وثرية حسنة كان حظه عظياً من

فَعَالَ النَّس وقد أَجِنْمِينا في «خديجة » فرأَ بنافي سير تَهاذلك الثال الذي والكال السي

عرفا حسن استدادها لان الترية و عدها لا تعل شيكاني جومر النفس اذا كان غير مللخ لفطها كالايصلى المانه لان تعليم فيه مانشاه ، وعرفنا حسن ترييتها الان الاستنداد وحده لايسير بصاحبه الى المرغوب في الجنيم

وبن حسن استداد مذه السيدة وحسن رينها عرفا شيئا آخر جديراً التوبه وقل رأينا من نوه به او النفت اليه فلذلك عنينا به كن كيراً في مدد مذه السيرة وهو ارتقاء توم «خديجة ، ارتباء عظها ظن التربة الشخصية مقبسة في النالب من التربة المومية . والجيم فالكا اشبه بالمرآة يرينا من الاشياء مقبولا ومردوداً وسكونا عه و وتشتهر القبولات حق يطلق طبها الم المروف، والمردوات حق يطلق طبها الم الذكر، ويضطر الناس الى تقرير تربية محومية هي الدلانخالف المروف ولا يرافق المنكر، ويبق الناس بنع في المسكوت عنه من الاشياء حتى يرى كل شهر رأبه فيها فهذايستمسن شيئا حتى يرجيه على قسه، وذاك يستنبع شياحى بحرمه عليا ، وأعتل الناس في هذه الاشياء المسكوت هنا من جبل المروف والنكر مياراكا ذكل ماقرب من المروف كان عساريكون وجربه على حسب درجة تربه من المروف، وكلماترب من الذكر كان سترذلاً ويكون حظره على حسب درجة قربه من الذكره والاسل في الذكر هو الاذي والبدوان وعليه قيس الاصل في ألمروف قياس الشد فالاصل فيه المدل والاحسان

فلى هذين الاصلين تقوم دعامة النظريات في التربية وعليماتشاد الاممال فيا

وأي باحث لا تأخذه هية اذا الماني على ما كان لقرم مخدجة من النماني ورقائق هذا اللهن من حيث النظر، وعلى بدائم النتاجي فيه من حيث العمل، أي والله ال مؤلاء القرم النازلين في ذلك البلد الصغير البعيد، واخوانهم الا تخرين الفاريين في الله الفيافي، يدهش المطالع ما والعلم من الباع الطويل في فن التربية على مقتفى مجتمهم ذلك، فترح مثلا لما كانت الما بة في فن التربية ولا سيا لذلك الاجماع جمارها في المنام الاول ولم يأوا بطبها في النفوس حتى نبغ فيهم أجواد بنفوا جهتهم في الجودال ولم يأوا بطبها في النفوس حتى نبغ فيهم أجواد بنفوا جهتهم في الجودال ولم يأوا ولزينت الارض بحدة مهمم والمثارا خيم الإنبان على انفسهم، كافعل وازينت الارض بحدة مهمم والمثارا خيم الإنبان على انفسهم، كافعل ولزينت الذرض بحدة مهمم والمثارا خيم الإنبان على انفسهم، كافعل كلب بن مامة الذي آثر رفيته بحائه ومات هو عطشا

ولما كان تجده جمارها شمارانحامد وتاج المناقب وسبروا فيا ضروه وكل مكان تجده جمارها شمارانحامد وتاج المناقب وسبروا فيا ضروه من الامنال قولهم «الشجاع موق، والجبان ملق "وكا وابهاد حون بالموت قتلاريتها جون بالموت على الفراش ولما بلغ عبدالله بن الزبير - وهو أبن أخي خديجة \_ قتل أخيه مصعب فطب مقال « ان يقتل فقد قتل أوه وأخره وعمه . اننا لانموت حنفاولكن قطماً بأطراف الرماح وموتاً نحت ظلال السيوف وان يقتل المصعب فان في آل الزبير خفا منه «ذلك لانهم كانوا يكر هون الحياة اذا لم تشرف و برون الحياة الذباة معرفة المدم أكثر من الحياة الشريفة ولمثل هذا يقول على ابن أبي طالب «بقية السيف أنمي من الحياة الشريفة ولمثل هذا يقول على ابن أبي طالب «بقية السيف أنمي من الحياة الشريفة ولمثل هذا يقول على ابن أبي طالب «بقية السيف أنمي (المخلد المادي عشر)

سداً ، وأطيب ولدا » وتقول الخناء وهي احدى الشهرات في الرب: المرب النفوس وبذل النفو من وبذل النفو من وبالكربة أبي لما

لا يستنكرن احد اذا قبل لهان الشجاعة و مي السجية التي لا يشد و الام اذا خلت منها كانت في الرب من الاخلاق الغاشية التي لا يشد و بأحد منهم مالم تكن فيه وقد سهل على هو سهم انطباع هذا الخالق فيها لا كثر شيء كانوا يتناقلونه هو حديث الشجيان واقدامهم في الشدائد حتى ففلوا، والجبنا، واحجامهم فيها حتى رذلوا، وهنالك من الشمر في الشجاعة والشجمان ما يفمل في النفوس فيل الشباعة والمرب بها الى الماون على الشرف حتى نهون النفوس في سبيله كقول عنة قوهواً حدمشهوري شجعانهم:

وقد يظن ظار آان شجاعة الربو بأسم لم يكن الا فيا بينم ومثل مذا الظن من قلة الاطلاع على جلة أخبار م فنعن لا زيد ان نأتي بآية على شجاعتم مما فعل هؤلاء القوم بعد إسلامهم فان ذلك مشهور ولكن حبينا ان ندل القارئ على ما كان من بأس العرب يوم ذي قار اذ أراد كسرى أن بوقع سوما بيني بكرين وائل لسب لا عل لتفعيله فجهز عليهم أن بوقع سوما بيني بكرين وائل لسب لا عل لتفعيله فجهز عليهم خبره فتجهزوا له واعانهم قبائل أخرى خوافرا بواد اسه ذوقار وكانت الهزية على جيش كسرى حتى تبهم العرب الى داخل البلاد الفارسية وهي واقعة مشهورة كثرت فيها الاشعار،

وظهر فيها ماللشجاعة من الفخل في كسب الفخار ، وحي الذمار ، وانقاء المار، وفي هذه الواقعة يقول الاعثى اعثى بي بكر:

منا عُطَارَيْف ترجو الوت والعرفوا الموت لاعاجزينا ولاخرف فرع نتبه فروع غير 'اقعة موفق حازم في أمره أنف مثل الاسنة لاميل ولا كشف ليابرا انا بكر فنهرفوا ولا بقية الااليين فانكشفوا في وم ذي قارما أخطاهم الدرف ملنا بيض الرالمام تخطف حتى تولت وكاد القوم ينتصنوا من الاعاجم في آذابا الشُّنف تيارها ووغاها طينها الصدف والبيض برق بدا في عارض بكف ولاعن الطمن في اللبات منحرف

الا اصطلنا وكنا موقدي النار

الناس أففيل من يوم بذي قار

اا استلبنا لكسرى كل أسوار

وجند كبرى غداة الخو مبحهم اتوا مليلة شبهاء يتدمها فبها فوارس تحود لقاؤهم لا رأونا كشفنا عن جاجنا عارا البقية والمندي عصدهم لواز کل مَک کان شارکنا لا ألمال الناب أيديم اذا علنا عليم علمة صبرك بطارق وبني ملك مرازبة من كل مرجانة في البحر أحرزها كأنا الآل في حافات جميم ماني اللدود صدود عن سيوفهم

وفي مذه الراقعة يقول المديل بن الفرج العجلى:

ما أوقد الناس من الرلكرمة وما يمدون من يوم سمعت به جثنا باسلابهم والخيسل عابسة

وفيها يقول شاعر آخر من بني عجل

فاحق الفوارس من ذهل بن شيانا ان کنت مانیاً برماً ذری کرم

والتي فوارس حالواعن ذمارهم واللى مفارقهم مسكاور كالا وهي والمه شهرة ظهرت فيها الشجانة المربية أكل مظهرو كان النفر لم بنية كرى وعن و لايط الاياري اذكت إلى في شيأن يخرع بذلك في شرمشهر غاية في البلانة والتحديل واستارة النزائم وك يول:

عافزعراقد يثال الأمن من فرعا رحد الذراع بأس المرب فللما ولا اذا عني مكروه به خشما land by the land of ستحيراً يلانها ولا فيرعا (\*) عنكم ولا وله يني له الرفيا

قرراجيا فإأشاط أرجاكم وقلوا أمركم لله در كو لاسترفأان رخاء البين بالده مازال على منا الدرآء. على ه حتى أحدد في شرد مررته ولاس بشنه مال بشره

فيل مثل اذكرًا كان نصب الرب عامة وقبلة خديجة خاصة من الشيامة التي لاقرام الام بدونها وكانوا لايشدون بالجياز ولايمدونه شيئا ، ند تورا ، ينه فالك تول احم شراعم

> غرینا تر دخارا نا ونیازیاد او صعبة فتة رهيل به شه و شهرهارده

الم كان نعيب توم هندي ، في نقه الناس والمكة والمارف بأقل من نصيبم العام في الشبانة فقد كانوا بتاللون المار ف وتدار سونها س غير كتب وكانت للم إلمام قلل بحركات الكوا كبوالا ثواء التي

<sup>(</sup>٥) المررة لحنة الحبل والحبل الشبيد النبل والشزر النبل عن السار وللني النمكم ابره وتورت شكمته والنم ارجل المرع والفرع النمين

تيما ، وهو يتنعى شيئاً من معرفة المساب وكان لم معرفة غير قليلة بالطب وحفظ الصعة سواه كان طب الانبان ارطب الخيوان، والطب يقتني أيضاً نمياً من علم الخراس التي او دعها البارى في المدنو النبات والميران، الما مرفتهم بالاخبار اي الناريخ فدت عهاولا عرج وكانوا يبرون عن مذا الله بلم النسب فان علم النسب في المقينة لبر عبارة عن معرفة نسب الاشتاعي والقبائل فان هذه معرفة بسيلة لانستعتى ان تسى علاً والا كان الناون بمرفرن أخبار أولك الاشخاص وأخيار المثالقيائل وهذاه والتاريخ ورباكان البي في اشتهار هذه المرقة بام على الانداب أن عارف الاحبار كاناليم المرجم في معرفة الانداب الني من أع نوائدها معرفة تفريم القبائل وإلماق انفروع بأصولما على شدة البدين الاصول وتك الفروع أحيا أ. وتذكان منهم اختصاصون بنا الذ يقرن منه في من يتعلقون حولم ، قال رؤ ، بن المعاج على للسابة البكري وأرؤية الملكس قوم أن سكت ننهم لم يسأنوني وال حدثهم في فيموني عنيب بذلك كل الذين لا يرغون في التي هذا المل من الرغبة ظل رؤبة نقلت له: إني أرجو إن لا اكرن كذلك. قال فَا آذَ الدلم و نكرته وهجنه ? قلت : تخبرني : قال را آنة الدلم النسان ، ونكرته الكذب ، وهجنته ندره عند غير أهله ،

وأما المكة والآداب واليان نقد بلغ فيا مذا الشب الربي من الانمباب على منظيا ودراسة الكلم الجوامي فيها ميلنا عظيا وعكني الزأتول انها من أشهر ما اشتهر عنم ،

وعلى بجد الباحث منى من الماني التي يخطر للنس فيها الاستعمال

أو الاستهجان الا وبجد لم الشافي الرافي من البيان في تصويره وإرازه بأبدع ملة ولا ينبنك بعض ذلك شيء كالأور من كلم الموام التي سارت مسير الامثال ، وكانت كالدر الفرائد بين سائر الا قوال ، ولا نستطيم ان تأتي منا بقليل من ذلك الكثير لكيلا نبد بالقارى، عرز سياق السيرة ولكنا نذكر خبراً واحداً يدل على مقدار عناية المرب يشذا كرالمكم والآداب، وصاغتها بابدع اليان، ومقدار ما وست منها تلك الأفكار. ذكروا ان عروبن الظرب المدوائي وحمة بنرافم الدوسي اجتماعند ملك من ملوك عير فقال: تما الاحتى اسم ما قولان . قال عرو لحمة أين عب ان تكون أياديك وقال عندذي الزبة المديء وعندذي المالة الكرع، والمسرالمدي، والمنتضف اللي» قال: من احق الناس بالمت ? قال « النقير الخنال » والضيف الموال ، والنى القورال » قال فن أحق الناس بالمنم ، قال « الحريص الكائد ، والمستميد (١) الماسد، والخلف الواجد» قال من أجدرالناس بالمنيمة وقال من اذا أُعطى شكر، واذا منم عذر، واذا مطل صبر، واذا قدم المهد ذكر» قال من أكرم الناس عشرة وقال «من اذا قرب منع ، واذا ظلم منع ، وان ضويق مع » قال من ألا م الناس ؛ قال من اذا سأل خفم ، واذا سئل منم ، وأذا ، لك كنم (")، ظاهر ، جشم، وباطنه طبم " والأفن أجل الم الناس ؟ قال « من عفا اذا تدر عوا جل اذا انتصر ، ولم تطنه عزة الظفر » قال فن أحزم الناس وقال « من أخذ رقاب الأسود بيديه ، وجل

<sup>(</sup>١) المستيدمو المستعلى (٢) معنى كنع منا انكش (٢) الطبع فتحتين مر الدني

المواقب نصب عينيه ، و نبذ النهيب دبر أذنيه » قال فن أخرق الناس اقال من ركب الخطار ، واعتسف المثار ، وأسرع في البدار قبل الاقتدار (۱) ه قال من أجود الناس ا قال ه من بذل المجهود ، ولم يأس على المفقود » قال فن أبلغ الناس ا قال ه من حلى المنى العزيز ، باللفظ الوجيز ، وطبق المنصل قبل التحزيز » قال ، ن أنم الناس عيشاً ا قال » من تحلى بالمفاف ، ورضي بالكفاف ، وتجاوز ما يخاف ، الى مالا يخاف » قال فن أشق الناس ا قال « من حسد على النم ، وسخط على القسم ، واستشعر الندم ، على ما أغم ، قال من أغنى الناس ا « قال من استشعر الياس ، وأظهر التجمل للناس ، واستكثر قليل النم ، ولم يسخط على القسم » قال فن أد كم ، ونظر فاعتبر ، ووعظ فازدجر » قال من أجهل الذاس » قال من صمت فاذكر ، ونظر فاعتبر ، ووعظ فازدجر » قال من أجهل الذاس » قال من صمت فاذكر ، ونظر فاعتبر ، ووعظ فازدجر » قال من أجهل الذاس » قال من رأى الخرق مفنا ، والتجاوز مفر ما »

وما ذكرناه من جهة معارف القوم الذين نشأت منهم هذه الديدة كاف في الدلالة على انه كان من جلة ما يعنون به من التربية تثقيف الشقهم عا عنده من المعارف على الطريقة التي ألفوها و تعودوها في التعليم وهي العلم يقة الطريقة الطلاعات والتعارف في التعليم وهي العلم يقة الطلبيعية المعاذجة الخالية من الاصطلاحات والتعارف في والتفاصيل التي يحتاج اليها نفر قليلون ويستني عليها الآخرون، ولكل فرع أهله الذين بهم استعداد لالتقاطه بسهولة ولا يكلف البليد في شيء ان يكد في تفهمه مدركته، أو ينفي في حفظه ذا كرته، أو في توسيمه مخيلته

م قد كان عاعني به المقلاء من رهط خدع التربية على المدل والله المنا شيئاعن ولم به وعرصهم على حاية المظلوم ووقاية المهنوم

<sup>(</sup>١) يريد بالبدار معائبة الحصم

وكذلكونموا بتماح الفاف وشريف الاعفاء والمنائف والمحال الطارة وأهله وكذرة وتد الطارة وأهله وكان من أكرم ألنام وأجلها لقب الطام والفاه والفاه وتولد حزن السيدة «خريجة» هذا اللهب الشريف بالمتعناق إذا كان يتال لها مالها هرة»

فاذا عرف الطالم الكري الدلم الترم علا كيراً من هذه الاشياء الى هي أصول الفنائل نني الباحة والشجاعة والمكة والآداب والباز والمدل والتفن كان جدرا بازلا يظرال مفرشأن ذلك الجيم إذا قورن ببلاد المفارة فان النفل الانساني المنوح من يد الفاط المدع لايترقف على زخرف البوت وكثرة الدو والبدائرا مدبل يعل ذلك النعال بأرسال وباني من يده سيعانه الهائتر التالعانيرة التي في الادمنة وكتم به سيعانه أفراداً من عنواتوجيه المذول والقلوب الى تعنية الفروزكتها، والنائص وعايتها بالفضائل عن إنجملوا أكبرهم تجريد الله كل واللبس وللمكن والتراش . فاذا كثر من هؤلاء الافراد فُ أَمْ عَلَى تَ وَالْ حَلَّ اللَّهُ الْمِ وَالْتُوفْتِ وَالْ يَحْلِ الْوَزْلَ لَمْ عَوْلًا كن الافرادالة يتقراعد فالنقل الانباقي من الاحبان الربائي قلين في قوم « خديجة » الفاطلة بل كانت كترتهم خير مقدمة غير نتيجة هي ظهور ذلك الرول الكريم الذي كان من أكبر عن التجالت الأص والمروف والنه عن الذكر، أو ثاك الذين وافاع الرحي بنديم عام أمله كاللا «كُنْتُ خَيْرُ أَنْ أَخْرِ جَدُ لِللَّهِ مَا مُرُونَ بِالْمَرُ وَفِ وَتَبُولَ عَنِ النكر وتؤمرن المتره

(معرب الاثنين و سبادي الاولى ١٣٧٦ - ٢٧٠٠ نيو (مزيران) سنة ١٩٠٨)

### السلبون والقبط

سبق لنا قول في هاتين الطائنتين بمصرينا فيه أن المملين من حيث هم افراد أرق من القبط في كل علم وأن القبط من حيث الاجتماع والتعاضد اللي أرقى من الملين فلهم مجلس ملي وجعيات وجرائد دينية تبحث داعًا في مماليم العامة من حيث هم قبط وهم يتعاونون ويتحدون في المصالح. وهذا ماحمدتهم واحمدهم عليه واتمنى لويوفق المسلمون لمثله وان كنت أعلم انه لو أنشأ المملون جمية للرابطة الاسلامية كجمعية الرابطة المسيحية لما وجدوا في القبط مثل احمد بك زكي يقوم فيها خطيا وبجمل عنوان خطابته « مصريون قبل كل شيء ، بل بخشى أن يقومواكا تقوم أوروبا ويقول الجيم أن المسلمين في مصر يحيون التعصب الاسلامي والجاممة الاسلامية ويدعون الى ارتباط بعضهم بعض لقاومة النصارى في مصريل في جيم الارض

لم تكد قر شفشة احد زكي بك من دعوة السلبن في جمية الرابطة المسيحية الى توثيق عقد الاخوة بينهم وبين القبطو يقنمهم بالادلة الدينية والتاريخية ان الاسلام في هديه وسيرة سلفه يوجب عليهم المودة القيط حتى قام بعض الكتاب من القبط يكتبون في بعض الجرائد القبطية وغيرها ان حقوقهم مهضومة بين الملين وانهم يطلبون المساواة بتعيين المديرين ومأموري المراكز منهم فوافقتهم جرائد السلمين الكبرى في مطالبهم فلم يقنهم ذلك بل تادوا في الكتابة حتى جعلوا انفسم اصحاب البلاد وجعلوا المسلمين من قبيل المحتلين بغير حق واغلظوا القول للواء والحزب الوطني فكتب الشيخ عبد العزيز شاويش رئيس بحرير جريدة اللواء قولا تُقيلا في الرد على بعض كتابهم سخر فيه منهم وهزى بهم وافخر عليهم فكان ذلك جل ما يغون من حركتهم الجديدة (١) قامت قيامتهم ولم يكتفوا عليهون كل يوم الشيخ عبد العزيز من الصبعان الكثيرة في مقابلة صاعه بل انشأوا يكتبون في جرائدهم إن المسلمين يريدون بتعصبهم الديني استثمال القبط وجميع النصارى من مصر وانه يجب عليهم ان يوفدوا الوفود الى أور با للاستغاثة بدولها واعها المسيحية قبل ان يبيدهم المسلمون المتعصبون او يضطروهم الى الجلاء عن بلادهم والهجرة الى بلاد أخرى يأمنون فيها على انفسهم من المسلمين ثم هم يطلبون ايضا معاقبة الشيخ عبد العزيز شاويش الذي أهانوه أضعاف اأهانهم وان يرد عليه و يتبرأ منه كبراء المسلمين ع و يعقدون الاندية والسمار للبحث في هذه النازلة و يكتبون بالاموال لها

من علم ان القبط في القطر نحو نصف مليون في نحو أحد عشر مليونا من المسلمين — وان المسلمين — وان المسلمين المسلمين — وان المسلمين قاموا منذسنين يدعون الى الرابطة الوطنية فكان لهذه الدعوة من التأثير في

(١) مما كتبوه من التحرش باللواء والحزب الوطني قبل مقالة الشيخ عبد العزيز التي جعلوها تكأنهم في اثبات ذلك الخطر المزعوم من تعصب المسلمين على النصارى ماجاء في العدد ٣٦٩٨ من جريدة مصر الصادر في ٩ يونيو الماذي وهذا نصه:

### اللواء والاقباط

«اننا بالنيابة عن جميع الاقباط في كافة انحاء القطر نقابل ماجاء بصحيفة اللواء من المس من الوقاحة والسفاهة بالازدراء والاحتفار ، فانه اذا بلغ المرء مبلغ اللواء من قلة الادب والحياء نحو شعور امة برمتها لم يجد من الناس من يصغى الى قوله او يلتفت الى وقاحته بل ينبذ نبذ النواة و يترك يذبح نبح الكلاب وليس من يسمع له قولا » ثم استشهدت جريدة مصر على ان القبط كلهم على هذا الرأي بالتلفرافات الكثيرة لما تكتبه وعبرت عنه بقولها «في خدمة الوطنية والحق اللذين خلق الكثيرة لما تكتبه وعبرت عنه بقولها «في خدمة الوطنية والحق اللذين خلق (أي الحزب الوطني وسائر محبي اللواء) اذا كان من القوم المدركين «ولم يكن اللواء كتب شيئا بليان الحزب الوطني ولا بليانه ولا بليانه الحزب الوطني ولا بليانه الحزب الوطني ولا بليانه المدركين «ولم يكن اللواء كتب شيئا بليان الحزب الوطني ولا بليانه

نفوس القارئين والساممين، والاساتذة والمتعلمين، أن صار يفضل كثير منهم القبطي؟ على السلم الشامي والحجازي ٠٠٠٠ بل سمت غير واحد من الملمين والتملين يقول لا فرق عندي بين ان يكون أمير البلاد مسلاً أو قبطياً وان المسلمين جماوا أعزابهم وأندينهم شرعا ينهم وين القبط وان القبط يتعب بعفهم لمفن في كل مصلحة وكل عسل حتى في القضاء - وإن السلمين على شدَّهم في انتقاد حَكَامِهِم قَلَا يَتَقَدُونَ القَبْطُ فَهُمْ يَنْقُدُونَ وزير المَارَفُ السَّلَمُ عَلَى إحسانه في عمله بحجة انه لم يكن فيمه مرغما للانكليزولا معاندا لهم أوانه يجب عليهان يعمل أكثر ما عمل ولا ينتقدون وزير الخارجية القبطي الذي هو ألصق بالحتلين و بالاتفاق معملخ الورد كروم السودان من ملك الدولة العلية وملكه للانكليز وكان رئيس محكة دنشواي الى ظلت الجرائد الاسلامية تعير وتسبالعضو المطرفيها ولم تذكر رئيسها بسوء ـ من علم هذا وأمثاله يتعجب أشد التعجب لهذه الثورة المنوية الى أثارتها القبط في الوقت الذي يالغ فيه المملمون في موادتهم وتوثيق عرى الاخامينهم وينهم - حمَّا إن في الأمر مثاراً العجب ، وقل رأينا من بحث في حمَّيَّة السبب ، يقول بعض الناس تبما لبعض الجرائد أن قطى الرحا لهـذه الحركة اخنوخ افندي فانوس رئيس جمعية الرابطة المسيحة ومجم الاصلاح القبطي وصاحب جريدة مصراللذان يسمى كل منهمالجعل ولده مديراً فهما اللذان أيقظاهذه الفتنة لحظ شخصي فَكَانَتَ فَنَةَ جَنْسَةِ أَوْ طَأَتْهَةِ بَاتِّبَاعِ الجَهُورُ لَهَا . وَمِنْ رَأَتِي أَنْهُمَا بُريتَانَ مِن هَذْه النهمة ولوكان ذلك هفوة لها ٤ لماخفي على جهور طاثقتهما الحازمة اليقظة ٤ بل يغلب على ظني ان هذه الطائفة تجلّ عن أن تتوسل الى تقرير جمل المديرين منها بهذه الوسيلة لان رج مدير لا يوازي خسارة مودة الملين لم و وعوتهم الى مساواتهم ومو انعاتهم \_ هذه الخسارة التي تمرضوا لها الآن، يمتهي ماعندهم من البوأة والإقدام والراجح عندي ان القوم شعر وا بالتغير الجديد في السياسة وعلم بعض كبرائهم بالنبإ الذي نشرناه في الجزء الماضي قبل ان نعلم به ـ وهوعزم الانكليز على السياح لأمير البلاد بإنشاء بجلس نيابي \_ ومن البديمي ان جمهور القبط لا يرغبون في ان يكون في مصر محلس نيابي ولا أن يقلل المحتلون من سيطرتهم على البلاد . فلاعلموا بذلك

رأوا أنه لا سبيل الى تحويل الانكليزعن هذه السياسة الجديدة الا باقناع امتهم بانفجار بركان تعصب المسلمين على القبط وسائر المسجيين ليقولوا ان هولاء اذا جعل لم رأي نافذ في سلطة بلادم يهضمون وم الاكثرون حقوق الاقلين. وانني لمنظم لقدرم بهذا الظن ومعتقد فيهم الحزم والتكافف وان ترجح عندي انهم ريما أخطأوا في اجتهادم ، وجاء الأمر على خلاف مرادم ، وحينذ يكون شرهذه الحركة اكثر من خبرها ، وإنها اكبر من نفها ،

سمعا غير واحد من أهل الفهم والرأي يقولون إن تعسب القبط بعضهم لبعض وتعاونهم على مصالحهم الملية يعد من الأمور الطبيعية في الاجباع فان الفة القليلة إذا لم تعتصم بعروة التعصب فانها تذوب وتفنى في الامنة الكبيرة التي تعيش معها فالقبط معذورون في سيرتهم أتي هم عليها لأنها طبيعية لابد منها

ونقول نعم إن ذلك طبيعي و بديهي ولكن ما كان كذلك بجب الاعتراف به ويستنكر جحوده فما بالك بادعا، ضده و ثمانه ليس من الطبيعي البديهي أن تكون الفئة القيالة في الأمة الكيرة مهاجمة في جهادها الاجتماعي فتطلب ما تبغي بالطريقة التي جرت عليها القبط في هذه الأيام الاإذا كان لها حدث جديد، أو أوت الى ركن شديد، يعبر ون عن أنفسيم في مقام مطابة المسلمين بما يطلبون بالأمة القبطية ويُداون بأنهم أصحاب البلاد الأنهم سلالة فرعون ذي الاوتاد و يجهرون بأن المسلم فيها أخبي محتل و واتاوي معتد، وينكرون على المسلمين أن يكون لهم فيها حق من حيث هم مسلمون فأنحون ولا ينكرون على أنفسهم أن يدعوا الحقوق فيها من حيث هم قبط مسحون ، وهم في الحقيقة رعايا ذميون ، فما هو الحدث الجديد الذي أنطقهم بهذا اللسان ، وما هو الركن الشديد الذي يأوون اليه الآن ،

لا يظهر لناحدث عير مابيناه من تغير السياسة الانكليزية في البلادوعزمهاعلى السياح للأمير بتأليف مجلس نيابي فيها يشترك معه فيايسمونه مسؤلية إدارتها ولانعرف لم ركنا فيا صمدوا اليه الا رغبة السياسة الأوربية عامة والانكليزية خاصة في نبز نهضة المملين بالنعصب الديني - فهذا مارأوه من موقع الضعف في المسلمين والقوة لم ، لهذا جعلوا قول الشيخ عبد العزيز شاويش وهو على رأيهم دخيل في مسلمي مسلمي

مصر برهاناً على ان في مصر تعصباً إسلامياً لا يلبث ان ينفجر بركانه فيدفن القبط وسائر النصاري معهم تحت مقذوفاته النارية . وقد طلبوا من الحزب الوطني الن يتبرأ من هـ ندا القول ففعل ومن المجب انهم لم يرضوا. ويقال انه قد تجددت لم صلة ودية برئيس أساقفة الكنيسة الانكليزية ، وأنه رغب اليهم في الرجوع اليه <sup>6</sup> والتعويل في رغائبهم عليه 6

ولكن فاتهم على حذقهم أن السياسة ( لا سيما الانكليزية منها ) اذا قررت أمراً أنفذته لا محالة لا يصدها عنه مراعاة فئة صفيرة ولا كيرة 6 ولا مسألة اختراعية كمألة التمصب الاسلامي الوحقيقية كإزالة السلطة الشخصية وحماية الحرية القومية فنبشرهم بأن السياسة الجديدة التي بينها المنار في الجزء الماضي واقعة مالها من دافع. وأمر مجلس النواب في هذه البلاد صارموكولا الى ارادة أميرها باختيار المحتلين ورضاهم أُو كاد ، فان نجحت الحركة القبطية فقصاري نجاحها ان تكون سبباً في تأخير معاماً او أ كثر وما ذلك بالربح الكثير في جنب ما يخسرون من مودة المسلمين بما اشتملت عليه مقالاتهم من النهكم بمجد الاسلام الاول والشماتة بزواله كالتعبير عنه « بالعظمة البالية » ورمي المسلمين السابقين بظلمهم وظلم غيرهم ، واللاحقين بالتعصب عليهم وعلى أهل دينهم ، و بمطالبة جميع كبراء المسلمين وكتابهم بأن يمتذر والهم عن مقال الشيخ عبد المزيز وان كانوا هم البادئين بالعدوان وقد أصروا عليه بجعل ذنب الشيخ عبد العزيز ذنباً لجهور المسلمين ، وبالسعي في جمع كلمة نصارى السوريين والروم والأرمن البهم لمقاومة المسلمين كما روي لنا ويؤيده مايكتبون في الجرائد، و بترجمة الأقوال السيئة التي يكتبونها ويكتبها الآخرون باللفات الأوربية ، لإيهام أوربا ان في البلاد تعصباً ربما يفضي الى ثورة دينية ،

أول خدارة خسروها بهذه المفاضبة هي اعتقاد الملمين ان دعوة الوطنية التي قاموا بها في هذه السنين قدكانت خسارا عليهم و ربحا للقبط وحدهم . فان دعاة هذه الوطنية من المسلمين كانوا يبفون بها ان يتحدوا بالقبط ويتعاونوامعهم على مقاومة السلطة الاجنبية ولذلك رضوا بأن يساووهم ويؤاخوهم معالملم بأن الحكومة في صفتها الرسية إسلامية تابعة خلفة المسلمين باتفاق الدول ، بلغضوا النظر في الغالب عن

رجعاتهم عليهم لهذا الغرض. فتبين لمم أن القبط لا يرضون بهذا الأنحاد من كل وجه بل يستفيدون منه و يحولون دون استفادة المسلمين شيئًا منهم ، حتى نفي التعمب عنهم ، ثم يينون أعالم كلها على أنهم أمه متازة لا عضو في جسم الأمة المصرية أو الشمب المصري - وأنهم لا يرضون بقاومة الاجنبي ولا يودون استقلال البلاد دونه \_ وانهم اذا وجدوا فرصة لمواثبة المسلمين واثبوهم من أضعف جانب فيهم كنبزم بلقب التعصب ومعاداة النصاري في هذه الأيام . قاذا كانت نتيجة دعوة السلمين الى الوطنية المصرية بلسان جرائدهم وخطبائهم واحزابهم وعد القبطي أَخاكُم والملم غير المصري « دخيلا » فيم ان تقوم عليهم جرائد القبط وجمياتها الدينية، وأنديتها القومية، ترميهم بالغلوفي التمصب والتواطئ على إبادة النصارى فأي فائدة لم في هذه الوطنية ؟ بل أي غائلة شر عليهم منها ؟؟

أَقُولَ إِن فِي هذا خسارا القبط لأنه ربما يغري الملين بمناظرتهم والتشبه في جمياتهم الدينية وترجيحهم لأبناء ملهم في جميع الأعمال والمصالح وأذا دب في المسلمين الشعور بوجوب ترجيح المسلم على القبطي كاتفعل القبط فان ذلك بثر حرمان ألوف من القبط من موارد الرزق السائنة في دوائر المسلمين الخاصة بل ربما يموزهم معه - اذا تمادى وعظم - القيام باستغلال أرضم كا يستغلونها الآن بماعدة الملين. دع عنك مصالح الحكومة التي أكثر عمالها من القبط ولولا تساهل المسلمين وعدم عنايتهم بالمسابقة والمناظرة لكان الامر على غير ما هو عليه الآن وناهيك بالخسارة المعنوية التي هي عند أهل الآداب العالية شر من خسارة المال وهي ما يخشي أن يكون من القاطع والتدابر بين العشراء والخلطاء

والجيران والأصدقاء فالرأي عندي للقبط أن لا يفتروا بترجيع بعض الجرائد الأفرنجية لأصواتهم في الشكوى من المسلمين والقول بتعصيهم ولا من سرور بعض الانكليز به ان كان ماقيل من ذلك حقاً - فانهم مها أصابوا من تمضيد في مشاقة المسلمين فهولا يكون خلفاً صلطاً لمودتهم فياأرى . فأنصح لهم أن يتو بوا ممافعاوا و يعتذروا عنه و يعودوا إلى سابق شأنهم أو إلى خبر منه ان استطاعوا والسامون تغلب عليهم سلامة القلب فلايلشون

ان يغفروا له ، وينسوا ما كان منهم ، ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي «المؤمن غراكريم» أي ليس بذي نكر ولا مكر ولا خداع ، ولولا انني أحب الوفاق لما نصحت له بهذا فانني أعلم ان هذه المثاقة لا تزيد المسلمين الا قوة في رابطتهم الاسلامية التي أدعو اليها ، وحفظا لحقوقهم التي أغار عليها ، ولكتني أفضل أن يكون تنبيهم الذلك بغير هذا ، أحب ان يعتصموا بحبل الله جيماً ولا يتفرقوا وان يكونوا مع ذلك على وفاق ووئام مع من يعيش معهم ، وأنصح المسلمين أن لا يكتبوا في الماضي ما كتبرالكان خيراً لن لا يكتبوا شيئ في الرد على القبط — ولولم يكتبوا في الماضي ما كتبرالكان خيراً لم رأحسن إطفاء لتلك المتنة وخذ لانا لموقظها - ولكن لا بأس بيان عدد الموظفين منم في كل مديرية وذكر الوق تع في تعصب بعضهم لبعض ، وتعاونهم الملي المحض ، من النأنيب والتجريح ، فضلا عن الهجر والنقبيح ، ولا تمزج المؤونة بشي ، من النأنيب والتجريح ، فضلا عن الهجر والنقبيح ،

ومما يحسن البحث فيه ايضاً بيان ان القبط لا يتازون بحق رسمي على غيرهم من المصارى المتجذب با لجنسية المصرية من السوريين والأرمن والروم ومن البهود أيضاً وإنما ميزهم المسلمون في مقالاتهم وخطبهم التي يجعلون فيها المصرين عنصر بن فقط و يعدون القبط إخوانهم دون غيرهم من الذين جعلوا مصر وطناهم ويعدهم القانون المصري مصريين لولادتهم بمصر او لا قامتهم فيها ١٥ سنة اواكثر فالنسب القديم ليس شرطا للوطنية ولا للجنسية عند أحد من الام ولا في شيء من قوانينها، فأذا كان من الحق مطالبة القبطي بأن يكون مديرا كان من الحق أن يكون السوري الذي تعينس بالجنسية المصرية مديرا ووزيرا ، فالحق انه لافرق بين المن اختوخ افندي فانوس ، وابن يعقوب افندي صروف ، فالوطنية الحقيقية هي المناصر التي تقيم في البلاد وتحكم بقوانينها ، الا أن يكون للطائفة الحاكة بعض المزايا في القوانين العامة وطبيعة المسكومة

فها يبحث فيه هنا طبيعة الحكومة المصرية ودينها الرسي فاذا كانت لاتزال حكومة إسلامية خلافا لما يقول بعض القبط علم ان طلب هذه الطائفة مساواة المسلمين في كل شي، في غير محله ، وإذا كانت قد خرجت عن كونها إسلامية وعن كون

أميرها وكبلا خليفة المسلمين فيجب البحث في تعينه القضاة الشرعين، ولادارته لأ وقاف المسلمين ولتعينه الخطباء وأغة المساجد ونحو ذلك من المسائل الشرعية هل هي مع ذلك حقوق شرعيه له ام هولا يملكها الآن الا بالتغلب والقوة المستمدة من القبط وغيرهم دون ولا ية الشرع لان البلاد خرجت عن كونها دار إسلام ؟؟ يهم المسلمين جدا ان يعرفوا ذلك لانه يترتب عليه احكام شرعية كثيرة منها ماهوديني محفق وما هو مدني شرعي

تسمى القبط مانطلبه الآن مساواة بالمسلمين وهو مساواة من وجه وامتياز عليهم من وجه آخر . فاذا كانت حكومة مصر غير اسلامية وكان المسلمون فيها لا يمتازون بشي قط فلماذاتكون أمورهم الملية الخاصة كالحاكواكوالشرعية والاوقاف والمدارس الدينية تحت سلطة الحكومة المشتركة وتكون امور القبط الملية وأوقافها في أيديها ؟ اليس يكون هذا من امتياز القبط على المسلمين ؟

ينلب على ظني ان زعاء الحركة القبطية اذا فكروا في الأمر من جميع وجوهه فانهم يفضلون السكون والسكوت على المتادي في هذا العدو والصياح الا ان يكون الركن الشديد الذي يأوون اليه قدضمن لهم ان يكونوا هم الرابحين بمشاقتهم للمسلمين و إثارتهم لسخطهم وتعرضهم لمقاومتهم

لو لا أنني اظن صدق الخبر الذي اوردته في الجزء الذي قبل هذا عمر السياسة الانكليزية الجديدة بمصر لغلب على ظني ان الركن الذي تأوي اليه القبط في هجتهم هذه هي السرالدن غورست نفسه والوزارة الانكليزية من ورائه أما وانا مصد ق لذلك الجبر فلا يبعد عندي ان يكون ركنهم بعض المحافظين من الانكليز ورئيس اساقفة كنيستهم (كتربري) والاكانت القبط طائفة حقاء وما عهدتها الاطائفة كياسة وروية وحزم وتدبر وستزيل لنا الايام ، ين الحقائق والأوهام والمحافة كياسة وروية وحزم وتدبر وستزيل لنا الايام ، ين

فاذا فازت النبط في سميها فامتنع الانكليزعن السماح للامير بانشاء المجلس النيابي وتقرر بالفعل انه لافرق بينهم و بين المسلمين في الحكومة – وما ذلك بمحال – (المنارج ٥) (المجلد الحادي عشر)

فانني اشبهد للقبط بأنها أرق طوائف الشرق الادنى في السياسة والاجتماع وجميع مقومات الحياة الملية لا أقرن بها تركيا ولا عربيا سوريا ولا غير سوري ولا أرمنيا بل ولا يهوديا و ويتبع هذه الشهادة انها تكون احق في الواقع ونفس الامر بالحكم في البلاد ، وتُعذر في التشوّف الى الاستقلال ، وتكويف مصيه في تسميه نفسها « امه ، ، وحقيقة بان تكون في المستقبل ذات دوله ، ويقال انها تطمع في ذلك فان صح ماقبل كان برها فا على علو همتها ، وثقتها بنفسها في وحدتها

وخلاصه القول انطافة القبط قامت تطلب مطالب لنفسها من حيث هي امه وم حيث هي صاحبة الحق في حكم البلاد وظهر انها فيه متكافلة متفامنة متحدة فناقشها افراد من الملمين بصقهم الشخصية لا باسم حزب من الاحزاب ولا جمية من الجميات ووافقها بعض آخر كا وافقتها الاحزاب وهي مع ذلك تنسب مناقشه الفرد الى الحزب او إلى الامه . وقد استعمل بعض الكاتبين من الفريقين الهجر والسباب 6 والتنابز بالالقاب 6 فكانوا فيه سواء 6 الا ماهو من صناعة البلغاء 6 ولكن القبط تطلب ان يعتذر لها الجميع عن الافراد 6 وهي لا تعتذر الجميم عما تقول بلسان الجيع ، فاذا قلنا ان الفريقين قد تمادلا في الأهانة قتساقطا فليس لاحد حق في ذلك على آخر بقي ممنا انه ليس في البلاد وطنية حقيقيه م وأنه لا يزال يغلب على الفريقين نزعه الرابطة الدينية ، (وان تنصل من ذلك كل منهما ) وأن هذه الحركة أضعفت ماقام بعض الأحزاب والافراد ، من الدعوة الى المساواة والأتحاد ، وإن القبط أعرق في النزعة الملية ، وابعد عن حقيقة الوطنية ، اذ من مقتضى الوطنية ان لايطلبوا لأنفسهم شيئا من حيث هم قبط وان لا يسموا انفسهم أمة وأن لا يتعصب بعضهم لبعض في الممالح والاعمال وكا يعرف كل احد منهم الآن وأن يرضوا عا تختاره الحكومة من التدريج في نقل البلاد من حال الى حال، أو يكتفوا بيث رغائبهم إلى وزيرهم الناصح لهم ، الفيور عليهم ، المتفائي في ترقيم ، وهولايدع فرصة بمكن فيهامن أعطائهم حقاً جديدا الأو يتهزها التهازاء ويجملها سيمًا في يده لا عكازًا

وإذا كان الأمر كذلك في الوطنية ، وفي هذه المركة القبطية ، فا هو تأثيره

في رغية المسلمين وهي المجلس النيابي وفي رخية القبط وهي نيل ما بقي من أعمال الحكومة بين الوزارة والقضاء كالمديرية ومأمورية المركز ؟؟

اما الأول فن الجلي الواضح ان ضعف الوطنية و لا يقتضي ان تبقى حكومة البلاد استبدادية و لأن حكومة الشورى أبعد من الحكومة الشخصية المطلقة عن الظلم غالباً و ولذلك فرح مسلمو روسيا بإ نشاء مجلس النواب (الدوما) في حكومتهم على قلتهم في جانب الروس المشهورين بالتمصب على انه إذا فرض ان الحكومة الشخصية المطلقة خير للقبط من جهة التمتع بالوظائف فان ذلك الحظ الذي يصبب افراداً من فئة قليلة في الأمة الكبيرة لا يصلح مرجعاً لعدم ترقية حكومتها لأن ذلك ترجيح للأفراد القلائل على الجمهور الكبير فهو من قبيل ترجيح المرافراد القلائل على الجمهور الكبير فهو من قبيل ترجيح المصلحة العامة على المصلحة العامة

وأما الثاني فإذا فرضنا ان حكومة مصر خرجت عن كونهاإسلامية والبلاد عن كونها دار إسلام فمن السياسة والحكمة في الادارة ان لا يكون القبطي الآن مديراً في مديرية فيها مئات الألوف من المسلمين وليس فيها إلا آحادالألوف أو المئين من القبط وان ينتظر في ذلك تكوّن الوطنية الحقيقية ،التي تمتزج فيها جميع العناصر المصرية ، فلا ينزع احد منها الى الامتياز بجنسه ونسبه ، ولا بدينه ومذهبه، فأن استعجلنا فجعلنا القبط مديرين لامور المسلمين ، والحال على مانصلم منهما ، او مانيدعي كل منها ، فاننا نكون قد أثرنا العدوان ، وأرّ ثنا الأضغان ، ووضعنا في طريق الوطنية سددًا لا يُدك ولا يُظهَر ، وعقبة لاتزول ولا تقتحم ، او قدمنا النتيجة على المقدمات ، وطلبنا الثمرة ، قبل خروج الشجرة ،

فالمعقول إذاً ان تكون حركة القبط الجديدة مبعدة لهم عن مطلبهم الظاهر، ولكن ربحاً لا تكون مبعدة عن غرضهم الباطن، والله أعلم بالسرائر، وانحا نحن نحكم بالظواهر، وهدذا مارآه الكاتب فيه من الصواب، فإن تبين له انه مخطئ فيه بادر الى المتاب، واستغفر ربه وخر راكما وأناب

وتعنا مسكّ الباب لا جابة أسنة المشرّ كن خاصة ، اذلا يسم الناس هامة ، و نشقرط على السائل الربين السعو لتسعو بلده و محله (و طبقته) وله بسد ذلك ان ير مز الى اسمه بلغروف ان ها ه ، والناف كر الاسئة بالتدريج فالباور بما قد منامنا غرا السب كماجة الناس الى بيان موضو هو ربحا أجبنا في مشترك لشل هذا ولن يمضى عنى سؤاله شهر ان او ثلاثة ان يقربه مرة واحدة فان لم نذكره كان لنامقر صحيح لا ففاله

### بحث ما ومن وقسير سورة الكافرين ٢٠٦

(س ٥) من محمد حسيب افندي عامر وكيل تلفراف ( بليس – شرقية ) حضرة العلامة المفضال صاحب المنار

بعد السلام والتحية ترجوكم ايضاح معنى لفظة « ما » وما تشير اليه في قوله عز وجل لا اعبد ما تعبدون ولا انتها بدون ما اعبد في إن أعطيتها حكم غير العاقل كقاعدتها النحوية استحال ذلك على المولى سبحانه وتعالى وإن اعطيتها حكم العاقل فالأصنام وما كانوا يعبدون ليست بذي عقل أفيدوني مأجورين والسلام (ج) قالوا ان لفظ « ما » هنا أريد به الصفة اي «المعبود» وإذا أريد بها الصنة تطلق على العاقل وغيره وجوز بعضهم ان يكون اطلاقها على الله عز وجل بعد اطلاقها على الأمنام من قبيل المشاكلة لاجل التناسق في التعبير ولهل السائل يعلم انه قتل عن سيبويه وغيره ان كون « ما » لما لا يعقل أغلي لا مطرد والشواهد يعلم انه قتل عن سيبويه وغيره ان كون « ما » لما لا يعقل أغلي لا مطرد والشواهد في كل شي قاذا علم فرق بما ومن وكفائد قول العلماء « من لما يعقل » اه اي فاطلقوا في كل شي فاذا علم فرق بما ومن وكفائد قول العلماء « من لما يعقل » اه اي فاطلقوا حاشية الاميرعلى المغني بعد ذكر عارة الكشاف : قال التعتاز افي اي يصح إطلاق ما على ذي العقل وغيره عند الابهام لاستفهام او غيره فاذا علم ان الشئ من ذوي العلم والعقل فرق بمن وما فتختص « من » بالعاقل و « ما » بغيره و وبهذا الاعتبار والعقل فرق بمن وما فتختص « من » بالعاقل و « ما » بغيره و وبهذا الاعتبار والعقل فرق بمن وما فتختص « من » بالعاقل و « ما » بغيره و وبهذا الاعتبار والعقل فرق بمن وما فتختص « من » بالعاقل و « ما » بغيره و بهذا الاعتبار والمقل فرق بمن وما فتختص « من » بالعاقل و « ما » بغيره و بهذا الاعتبار والعال من ما له بنار المقلاء و واستدل على اطلاق « ما » على ذوي المقول باطباق

أهمل العربية على قولم « من لما يعقل » من غير تجوز في ذلك حتى لو قيل « لمن يعقل » كان لغوا بمنزلة ان يقال : الذي عقل عاقمل ، فان قيل كان الواجب هنا ان يفرق بما ومن لان ما يعقل معلوم انه من ذوي العلم ، قلنا نم لكن بعد اعتبار الصلة أغني ديعقل » ، واما الموصول نفسه فيجب ان يعتبر مبها مرادا به شيئ ما ليصح في موقع التفسير بالنسبة الى من لا يعلم مدلول « من » وليقع وصفه يعقل مفيدا غير لغو ، ومحصله انك ان لاحظت العاقمل من حيث انه عاقل استعملت فيه « ما » كما استعملت فيه « ما » كما تقول : مالانسان ؟ اه وانت تعلم ان ( ما ) في السورة ليست لبيان ان مدلولها عاقل او عالم بل لبيان انه شي معبود فاستعمل فيه الفظ العام الذي تفسره الصلة

هذا وانني رأيت بعض الناس لا يفهمون مبنى السورة وقد سألني غير واحد بالمثافهة عن منى مافيها من صورة التكرار فأحبت ان اورد هنا ماكتبه الاستاذ الامام في تفسيرها تمة للفائدة وهو:

أنكم تمبدونه ليس هو الذي أعبده لانكم انما تعبدون ذلك الذي يتخذ الشفعاء أو الولد أو الذي يظهر في شخص أو يتجلى في صورة معينة أو نحوذلك مما تزعمون وانما أعبد إلماً منزها عن جميع ما تصفون به إلهكم (٣ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي انكم لمتم بعابدين إلمي الذي أدعو اليمه كما تزعمون فانكم زعتم أن الذي تعبدونه يتقرب اليه ، بتعظيم الوسائط لديه ، فتوسلتم بها اليسه ، وتعقدون أنه يقبل توسطها عنده فهذا الذي تُعبدونه ليس الذي أعبد فلهذا لاتعبدون ما أعبـــد بل تمصونه وتخالفون أمره. ثم لما كانوا يظنون أن عادتهم التي يؤدونها أمام شفعائهم ، أو في العابد التي أقاموها لم وبأسائهم ، أو يؤدونها لله في المابد الخاصة به أو في خلواتهم، وهم على اعتقادهم بالشفعاء - عادة لله خالصة وأنب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضلهم في شيء نفي أن تكون عبادته عائلة لمبادتهم وأن تكون عبادتهم ماثلة لمبادته فقال ( ي ولا أنا عابد ما عبدتم ) فا همذه مصدرية وليست بالموصولة مثل التي قدمت أي ولا أنا بعابد عبادتكم ( ٥ ولا أنتم عابدون ماأعبد) أي ولا أنتم عابدون عبادتي . ففاد الجلتين الاولين الاختلاف التام في المعبود ومناد الجلتين الأخريين عام الاختلاف في المبادة فلا ممودنا واحمد ولاعبادتنا واحدة لان معبودي ذلك الاله الواحد المنزه عن الند والشفيع ٤ المتعالي عن الظهور في شخص معين، أو الحاباة لشعب أو واحد بعينه الباسط فضله لكل من أخلص له، الآخذ قرره بناصة كل من نابذ الملفين الصادقين عنه ، والذي تعبدونه على خلاف ذلك. وعبادتي مخلصة لله وحده وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن الله تمالى فلا تسى على المقيقة عبادة فأين هي من عبادتي (١ لكم دينكم) دينكم مُختَصَى بِكُمُ لا يتمداكم إليَّ فلا تظنوا انبي عليه أوعلي شي منه ( ولي دين دهه ) أي ديني هو دينخاص بي وهوالذي أدعو اليه ، ولا مشاركة بينه و بين ما أتَم عليه ، ولا يخفى أن هذا المعنى الذي بيناه هو ما يهدي اليه أسلوب السورة الشريفة خصوصا هذه الآية الاخيرة « لكم دينكم ولي دين » فانها صريحة في انت السراد نفي الخلط المزعوم ومادلت عليه السورة هو ما دلت عليه آية ( ٢: ١٥٩ أن الذين فرقوا

<sup>(4)</sup> انظ درين ، مغان الى با، التكم المذونة لا جل الوقف

دينهم وكانوا شبعاً لست منهم في شيء) أي لاعلاقة بينك وبينهم لافي المعبودولا في العبودولا في العبودولا في العبودولا في العبودولا في العبادة وأماما قبل من غير ذلك فان صح شيء مما ورد فيه فاحمله على معناه مستقلاً عن منى السورة ولا تغتر بكل ما يقال فأفضل ما تفهم هو أقرب ما يُفهم والله أعلم اه

#### مر النبرط يه

( my r ) enis:

حضرة العلامة المفضال صاحب المنار الفراء · بعد السلام والتحية - أرشدونا أرشدكم الله : « هل ما يسمى ( النقوط ) المتعارف والمستعمل بين أفراد الأمة المصرية في الأفراح وما شابها سواء كان ذلك بالنقدية أو ما يقوم مقامها محلل أم محرم وما الدليل أفيدونا مأجورين » :

(ج) كل ما يبذل من لمال بالرضا والاختيار تبرعاً فلا حرج على باذله ولا على المبذول له إلا ان يقصد به الاعانة على عمل محرم كالفسق والفساد في الأرض والنقوط لا يقصد به شيء من المحرمات فيا نعلم وانما هو لم كرام مرف قبيل الهدية والاصل في جميع التصرفات المالية الإياحة فالقول بهما لا يحتاج الى الدليل وانما يستدل على المحرم لأن التحريم خلاف الاصل

## ﴿ حديث من زار قبر والديه يوم الجمة ﴾

(س٧) من الشيخ احمد شرف الدين بالازهر

حفرة الاستاذ السيد رشيد رضا الحترم

سلام على حضرتكم و رحمة الله الما بعد فقد جعني وجاعة من اكابر على الازهر الشريف مجلس فسمت منهم حديثاً لم اسمعه من قبل وحيث لم ارعليه بلاغة سيد الفرب والمحم صلى الله عليه وسلم ولحضرتكم سعة اطلاع على السنة الصحيحة اردت عرضه على مسامع سيادتكم حتى اذا كان صحيحاً أيد تموه و نشرتم ذلك بمناركم المفي وان كان ضعفاً او غير حديث اوضحتم سيله ولكم الفضل والحديث هو (قال صلى

الله عليه وسلم من زار قبر والديه يوم الجمة فكاتما حج ومن زار احدها نقد أتى بمرة) وإذا من همذا فلا لوم إذا على مزاحة النماء للرجال في زيارة القبور لان كلايريدان يحج

(ع) المديث ظاهر الرضع ولمأرمن خرجه بهذا الفظو قدعلت أن من علامات المديث الموضوع بناه الثوان الكيرعلي المل القليل ، وقال في الفوائد المجموعة حديث « من زار قبر والديه او احدهما يوم الجمعة غفر له » في استاده وضاع وله خاهدفي اسناده ضمف وروي « من زار قبر ايه او أمه او عمته او خالته او احد اقار به كتب له حجة مبرورة > ولا أصل له اه

ولما ين بحديث الشاهد دمن زار قبر والديه او احدها في كل يوم جمعة غفر له وكتب براء لمافيه من الزيارة عزاه في الجامع الصغير الى الحكيم الترمذي عن ابي هريرة وعلى عليه بالضعف وفي اسناده محد بن النمان مجمول وشيخه بحيى بن العلاء الرازي البجلي متروك بل قال الامام احد انه كان يضع المديث فهر موضوع لاضيف ولا شك عندي في ان كل ماروي في هذا البعني مرضوع اختلقه المختلفون بعد اعتيادالناس زيار قبر الاقريين في ايام الجمع ولم يكن ذلك من سنة النبي ولا اصحابه في شي

زيارة المرم النبري واستغذان ملك الموت على النبي (ص)

(س ٨ و ٩) من محد افندي حلي الكاتب الأول لمركز الملية (السودان)

حضرة سيدي الحسيب النسيب الناضل الافتم الملامة الكامل السيد محمد رشيد رضًا حفظه الله . عليكم منا السلام والرحمة والبركة والا كرام و بعد فأرجو من فضلكم وكرم اخلاقكم المشهورة الاجابة على السؤالين الآتيين وارجو انكان سبق لسادتكم التكلم عنهما في مجلدات غابرة ان تجيبوني عليهما واكون ممنونا جداً لو تفضلتم وتنكرمتم بدرجها في أول عدد لاممية لزومها عندالجهور خصوصاً في هذه الامتاع ولا خلاف بأن فضيلكم أصبحتم مشهورين بالعلموالفضل في جو علوم العربية بل صرتم لنا من اركان الاسلام والله على ما أقول وكيل وهو حسبي ونعم الوكيل

س « ۱ » هل زیارة الحرم المدني سنة وهل كل احد مكانف بزیارته بعد الحرم المكني

س « ٧ » هل ملك الموت قد استأذن سيدنا محداً في قبض روحه الشريفة وكيف كان ذلك وهل مح انه لم يسبق له أن استأذن على أحد قبله كما يزعمون او يذيمون ؟ هذه هي استلي ياسبدي وقد اقنعت الجادلين لي في السؤال الاول قلا عن اغاثة اللهفان اللامام الحجة ابن القيم فلم يقنعوا واما السؤال الثاني فلم اتكام عنه بشي لعدم معرفتي حقيقته ولم اعتر في الكتاب المذكور على شي بخصوصه وجميع الجادلين لي ابوا ان يقتنعوا حتى ينظروا جوابكم بالمنار لاعتقادهم فيهوهم من الاهالي والمستخده بن ومن المستخدمين مشتركون في مجلتكم الزاهرة ولمكن كلفوني أن اكتب اناوعلى اي حال فاننا ممنونين وتجدنا منتظر بن جارغ الصبر افندم

### زيارة مسجد السول (س)

أما الجواب عن الأول فهو ان زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مندوب البه لا مفروض على المسلمين كالحج كا يتوم العوام وحسبك في الترغيب فيه قوله ( ص ) « صلاة في مسجدي هذا خبر من ألف صلاة فيا سواه الا المسجد الحرام » رواه احمد البخاري ومسلم وغيره من حديث ابي هريرة واحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عروغيره وقوله « لا تشد الرجال الا الى كلائة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى » راه احمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث ابي هريرة وابي سعيد الخدري ورواه غيره عنها وعن غيرها

### التنازيك الردعل الي (س)

وأما الجواب عن الثاني فهو أن الحديث في ذلك لا يصح ولا عبرة بسكوت بعض أهل السير عليه ولا بذكره في بعض الخطب التي قلا تحرى أصطبها الصحاح من المنن والآثار بل أولع أكثرهم بالراهيات والموضوعات (المثارع ه) (ع) (الجلد الحادي عشر)

روى حديث استغنان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم وتخييره بقبض روحه الشريفة الطبراني في المعجم الكبير عن جابر وإن عباس في حديث طويل قال الحدثون انه مذكر في إسناده عبد المنم بن ادريس المياني القصاص عن أبيه عن وهب بن منبه وأبوه إدريس وهب بن منبه وأبوه إدريس متروك أيضا قاله الدار قطني ورواه أيضاً من حديث الحديث بن علي وهو منكر أيضاً في سنده عبد الله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب الحديث وقال أبو عام متروك

# الردعلي كناب المورد كروم

صاحب الحق لايسكت عنه وان طال عليه الأمد واننا سننشر في المنار بعض مانكتبه في د فع هجمات اللورد فيما كتبه عرن الاسلام ونودع جميع مانكتبه في مصنف خاص. ونعتمد في أقواله على ترجمة المؤيد (مع تنقيح ما في العبارة) فنبدأ بعبارته ثم نقسم القول وترد على كل قسم منه بالتفصيل

# ﴿ القدم الثاني ﴾ « كلامه في الاسلام والمسلمين »

دومن الجهة الاخرى رى المصري متسكا كثيراً بدين الاسلام وهوالتوحيد الشريف الذي ينوب فيه الايمان الى درجة قصوى عن الوطنية في البلدان الشرقية

وهو وسيلة للاتحاد العام بين جميع المسلمين من دلهي الى فاسومن الاستانة الى زنجبار اذ يتحولون الصلاة نحو منبع دينهم وهوقبلتهم ·

«فا هي القواعد الاساسية لهذا الدين الذي أثر تأثيراً عظياً في الجنس البشري؟ انها مبينه في القرآن الشريف وقد شرحها العلما من جميع الام بلغات كثيرة ولكن عظمتها الاصلية وسهولتها لم يبينا بأكثر بلاغة مما ينها به اتباع النبي الاولين الذين انطرحوا عند قدمي ملك الحبشة المسيحي يطلبون حمايته لهم من اعتدا عرب قريش إذ قالوا « أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش وقطع الارحام ونسي والجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله لنا رسولا كما بعث الرسل الى من قبلنا وذلك الرسول منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله تعالى لنعبده ونوحده وتعلع ( أي نترك ) ما كان يعبد آباؤنا من دونه من الاحجار والاوثان وأمرنا ان نعبد الله وحده أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وامرنا بصدق الحديث وادا والاوثان وأعرنا ان روأ كل مال اليتيم وقذف المحصة والحدة اه وآمنا به واتبعناه على ما جا و به »

« هذه هي قواعد الدين الاسلامي ان العمل بهذه القواعد قد أفادم ثات الملايين من الذين اعتنقوا الاسلام – وخصوصاً الفقراء بينهم – عزاء روحيا فضلا عن النم المادية من خيرات هذا العالم وأمل الخلود في العالم الآتي ولا ريب أن الهيئة الاجتماعية الاصلية تستفيد كثيرا من اعتنق الدين الاسلامي وقد قال السير جون سبلي عما عرفه بقوله « قوة الدين الي تنشئ المالك » ما يأتي

« أينما وجدت قبيلة بربرية قد رفعت نفسها يوما ما حتى ارتقت عن حالها الهمجية ونالت بعض التقدم تجدأنها فعلت ذلك عادة بواسطة اعتناقها الدين الأسلامي » اه

« ولسوالحظنرى ان المصلح المربي العظيم الذي قام في القرن السابع (يريد به محمد أ صلى الله عليه وسلم) قد اضطرته دواعي مركزه يومئد الى القيام بأكثر من تأسيس دين . انه حاول ان يوجد نظاماً اجتماعياً . فكانت التائج لهذا النظام هي التي وصفها المسترستالي لاين بول ـ وهو الرجل الذي راقب مراقبة دقيقة ما في الاسلام من وجوه القوة والضعف \_ إذ قال د أن الأسلام عظيم من حيث كونه ديناً وقد علم الناس أن يعبدوا للما واحداً عادة طاهرة وقد كانوا من قبل يعبدون آلمة كثيرة عبادة غير طاهرة ولكن الاسلام اخفق اخفاقاً كاملاً بصفته نظاماً اجتهاعياً ،

قال لورد كروم: ان الاسباب الي اوجبت فشل الاسلام من حيث هو نظام اجتماعي متعددة (أولها) وأعظمها مكانة ان الاسلام يجعل المرأة في مركز منحط جدا . (ثانيها) ان الاسلام بمراعاته التقاليد الحيثلة بالقرآن اكثر من القرآن نفسه جمع بين الدين والشرع فجعلها جزءا واحدا غير قابل لتفريق او التغير فتتج عن ذلك ان تلاشي من النظام الاجتماعي مافيه من المرونة ، فان المصري حتى الآن اذا جأ الى الشرع في امور الوصاية فان قضيته يحكم بها بمقتضي المبادئ الضيقة الي وضعت لما يوافق احوال الهيئة الاجتماعية الاولى في شبه جزيرة العرب في القرن السابع

« ومنذ سنوات قليلة أي سنة ١٨٩٠ أوضح مقى الديار المصرية الا كبركيف نماقب عصابات اللصوص التي يثبت ارتكابها لجرية الاعتداء بالسلاح ليلاعلى احدى القرى فقال انه يمكن ان يعاقب المجرم على سنة وجوه مختلفة فإما النقطع يده ليميني ورجله اليسرى ثم يقطع رأسه او يشوه جسمه كما تقدم ثم يصلب بمدذلك او ان يقطع رأسه فقط او ان يصلب فقط أو أن يقطع رأسه اولا ثم يسلب بمدئذ وأفاض المفني في تقريره عن كفية صلب المجرم وهو ان يربط الرجل الى صلب في شكل معين ثم يوخز يحربة في الجانب الايسر وتبقى الحربة وهي نحز على بحر بالمراح الى أن يموت

دثم ان بعض المسلمين قد عدوا بنية حسنة الى تشويه الشرع المقدس - اذ القلقوا خواطرهم في اختراع وسائل يريدون فيها ان يبينوا ان مبادئ القرن السابع الشرعية ونظامه الاجتماعي يمكن تطبقهماعل مجرّبات القرن المشرين المدنية ولكن المادة المبنية على القانون الديني مؤيدة بالمغالاة في اكرام الشارع الاصلى قد قيدت جميع المتعلقين بالاسلام بقيد من حديد لاسبيل الى النجاة منه ولقد قيل د السالانسان عاش في القرون الوسطى ملفوفا بقلنسوة الكاهن ، فالمسلم الصحيح في الايام الحاضرة ملتف بالشرع الكثرمن التعاف الناس بالقلنسوة في القرون الوسطى .

(ثالها) إن الأسلام لا يشجع على الرق ولكنه يتساهل في الاسترقاق. فقد قال البيد (امير على) «إن عمدا وجد تلك اندادة سارية بين الوثنين من العرب فقض من هذا الشر > ولكنه عجز من إلقائه عاما أما أتباعه فقد تناسوا عدم تشجيعه واجموا على اباحة الرق وجعله عنوانا لسلوكهم . ويليق بنا أن تقول في هذا القام أن من الأمور التي توجب الخجل على المسيحي انه لم يكتف قبل الآن بأن يستعبد العبيد بل ارتكباقيح من ذلك فكان يتخطفهم على ان الديانة المسحية لم توافق مطلقاعلى الرق-« وقد اشتر أخيرا ان الاسلام دين خال من السامح وهي شرة صحيحة من بعض الوجوه ولمكن لابد من تحديد وايضاح لهذه النهمة العامة . نعم أن أتباع النبي شهروا الحرب على الذبن اعتبروهم من الكافرين وقد علمهم دينهم أنه يجوز استرقاق غير المؤمن متى اخذوه اسيرا في الحرب وزد على ذلك أزت الخصام الطافي كان كثيرا فقام السنيون في وجه الشمين واضطهد السنيون الوهابين بدون شفقة - على أن انلروج عن الأسلام يعاقب عليه بالموت وقد كان همانا المقاب ينفذ فعلا منذ سنوات غير كثيرة . ونرى من الجهة الاخرى أن توريح الاسلام لم يشوهها شيّ من مثل تاريخ ديوان الفتيش وزد على ذلك ايضا أن الملم اذا لم تؤثر في نفسه طوارئ خاصة مثيرة لعواطفه فهو لا يتأخر عن أن يعامل اليهودي والمبعي بساهل يشو به شيّ من الاحتقار . ففي قرى الصعيد لبث المملال والصلب والجامع والكنسة جنا إلى جنب سنوات كثبرة

ومع اذلك نرى الاسلام عيل الى بث روح عدم التماهل وانماء الحقد والاحتقار لالمشركين فقط بل يشرك معهم جميع المؤمنين الذين لا يقولون إن محمداً هو رسول الله (ثم أخذ يصف الاسلام فقال): دان المسلم منذقرون كثيرة ما برح يؤمران ينتقم للفسه من أعدائه وأن يضرب من يضر به عينا بعين وسنابسن وعليه بجدان الاسلام يختلف عن النصرانية في انه يغرس في العقول ان الانتقام والكره يجب أن يكونا أساساً للملاقات بين الرجل والآخر بدلاً من الحجة والاحسان ثم ان الاسلام يحدث بغضاً خاصا للذين لا يقبلون الدين الإسلامي و يقول القرآن ( ٧٤: ٤ فاذا لقيتم بغضاً خاصا للذين لا يقبلون الدين الإسلامي و يقول القرآن ( ٧٤: ٤ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أشختموهم فشدوا الوثاق ٢٠٠٠ و ياأيها الذين

آمنوا ان تنصروا الله ينصركم و ثبت أقدامكم ٨ والذين كفروا فتعماً لهم وأضل " أعمالهم ١٠٠١ ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتما الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كاتأكل الانمام والنار مثوى لهم ) وقدعلق اللورد على الأيات في ذيل الصحيفة قوله - دومن الجهة الاخرى تجد في سورة البقرة قوله (٢ : ٢٥٦ لا إكراه في الدين ) فالأقوال المتناقضة الكثيرة وغير المتلائمة الموجودة في القرآن لا يمكن التوفيق بينهما ولعل السبب في ذلك هو ان تعاليم محمد كانت مبنية في الأكثر على الموادث الجارية وعلى أحوال شخصية في حياته « نعم ان محمدا انما أشار في طعنه على الكافرين بوجه خاص الى الوثنيين الذين أقاموا في زمنه في شبه جزيرة العرب ولكن الذين فسروا القرآن بعد ذلك جملوا تلك المطاعن موجهة الى المسيحيين واليهود وهذا الذي يفهمه الآن جم غفير من المسلمين . أنيست كلمة الفازي وهي اسمى لقب يطمع باحرازه أي ضابط في جيش السلطان معناها: من يحارب في سبيل الاسلام والبطل الشجاع الذي يذبح كافراً ؟ ألا نجد ان كل عالم ألقي الخطبة في الجامع يستنزل غضب الله على رءوس غير المومنين بصراحة واضحة في كل زمان و بصراحة تزداد كثيراً عند وجود ظروف تضرم شعلة التعصب ؟ . ألا يجب أن تعتبركل بلاد غير اسلامية ,و دار حرب ٥٠ فتى علمنا ان مثل هذه المبادئ ما برحت تغرس في أذهان المسلمين كل القرون الماضية لا نجد باعثاً على الدهشة من نمو روح عسلم التساهل فيم »

تم قال بعد الامتنان على المصريين باعطاء الانكليزي لهم ما لاطيانهم وترقيته لمقولهم وآدابهم:

« ومع ذلك قان المسلم المصري – مع انه يكره الباشا التركي و يخافه الى حد أنه يدرك الفوائد التي أجزلها له الانكليزي و يعترف بسمو مداركه وكفاءته – فهو على كل ذلك لا يقد أن ينسى الن الانكليزي يلبس على رأسه برنيطة وهو يلبس طر بوشا أوعمامة . ومع انه يقبل المنافع بجزيد الارتباح فهو يذكر دائماان اليدالتي منحتها ليست يدمسلم وهذا الامريؤثر في نفسه أكثر من كون الانكليزي

أجنبياً عنه مها بذل الانكليزي من وسائط التودد والعقل فهو عاجز عن هدم همذا المحاجز الحصين - (وهنا نقل اللورد قول المستر بانري) « الاسلام هو كل شيء للفلاح وهو يعتبر غير المؤمنين فئة قليلة حقيرة ولا يمنعه عن الفتك بهم وإعلان ميزة الاسلام الاحقيقة مكدرة له هي أنه ليس في الامكان الفتك بهم الآن »

« وليس هذا وحده الحائل بين الفريقين وانظر إلى البدع الرئيسية وحوادث العبادة الإلي لهية المقارنة للاسلام وما يعارضها في النصرانية والبحث في التائج التي تعقير المرأة وقابل بين الشرقي الاسمر والغربي الابيض في القوى المقلية والادبية والمعادات والفنون وعلم البناء واللغة والملبس والاذواق تجد أن الفرق بين الفريقين أبيد مما بين الخافتين وعلم المن لتجد في أقل الامور شأنافي اعمال الحياة باعثاغير عصوس ولا يعرف سببه من شأنه ان يدفع الشرقي إلى جهة مشاقته للغربي مع اتفاق أحوال الغريقين والمسيحي يتعلق باهداب أمل ان يلقى في السماء أولئك الذين رافقهم في الارض وهذا الامل من جمل مظاهر دينه وأكثرها عزاء له وأما اعتقاد المسلم بالخلود فيختلف اختلافا تاماعن اعتقاد المسيحي لان الحوريات اللواتي يرجو المسلم بالخلود فيختلف اختلافا تاماعن اعتقاد المسيحي لان الحوريات اللواتي يرجو المسلم نباطن في الجنة لم يسبق لهن وجود في هذا العالم والمسيحي يصلي طالبا الحصول على بعض أمور أو ان يتمكن من اتمام أغراض معينة واما المسلم فهو على العموم يلفظ صلاة مرتبة معينة و يندر أن يطلب في صاواته طلبا معينا

«المسيحي يصلي صلاته اليومية في الخفاء وأما المسلم فانه يصلي جهارا بين الناس وليس لديه شيئ من الخجل الكاذب دون اعترافه جهارا انه معتمد على الله في جميع أعماله وأموره . قال المطران ستانلي بعد ان درس الاديان الشرقية « ان الله موجود عند المسلمين وجودا يندر مثله عندنا في وسط العجلة الفرية وما يشو بها من الارتباك »

«ومنى صام المسيحي فهو يعمل باعتدال نهارا و ينام ليلا واما المسلم فهو في صيامه ينقطع عن الاكل والشرب والتدخين ولكنه اذا جاء الليل تمتسع بكل ذلك بدون ضابط

ثم ان الديانة المسيحية تنشط الفنون وتستفيد منها وأما الديانة الاسلامية فانها تكسر الصور والتماثيل وهي تحرم الصور وصناحة النقش والنحت اذا كانت تمثل شخصا حياً واما الموسيقي فلا يسمع لها صوت في جامع

«قد يكون المسيحي نظيفا بعض الاحيان اعتقاداً منه أن النافة نافعة لصحته وراحته وعنده أن النظافة نلي التقوى ولكنه لا يوجــد جامعة بين الامرين وأما المسلم فهو نظيف على شكل معين لان دينه يأمره بذلك

«ثم انظر الآن الى صفات الفريقين المقلية والادبية تجد الفرق بينها ظاهراً» ثم بين فروقا آخرى بين المصري والأوربي والغربي والشرقي تحتمل المناقشة ولدكنه لم يستنبطها من الدين فنركها له الا قوله في انصاف الاسلام:

« وعلى ذكر الشرق وصفاته ورقة قلبه أقول ان ما يزعج السائح في مصرمن معادلة الحيوانات بقساوة لا يزيدعلى ما يرونه في جنوبي أو ر باولفلها كا قال «لاين» في سنة ١٨٣٥ ليست غرسا منتظم النمو ولكنها ناشئة عن معاشرة الطبقات السافلة من الأوربيين فإن الدين الاسلامي يوصي بالحيوان خيرا فقد قال بوسورت سبيت : لا يوجد دين اهتم بحياة الجيوان أعظم من اهتمام الدين الاسلامي به فقد ورد في الترآن ( ٢٠٠٣ وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شي ثم إلى ربهم يحشرون)

وكما انصف في هذه جار وظلم في أخرى بعدها لكن عن سوء فهم لاسو، قصد فقد ذكر قدرة الاوربي على التنظيم واخضاع الحوادث ومناقشة الرؤساء ثم قال : « فقابل هذه المزايا بما في الشرق من الضعف في التنظيم واعتقاده بالقضاء والقدر الذي يجعله قابلا لما لا بد منه ، وكذلك خضوعه لكل سلطة تتولى اموره »

ثم استشهد على ذلك بمثل حادثة « مفتحجي » سكة الحديد التي ذكرناها في اول التسم الأول من الرد عليه ، وذكر ايضا انه سأل شيخ الازهر هل يعلمون الطلبة فيه ان الشمس تدور حول الارض ام المكس فاجاب بانه لايدري ، قال اللورد « وقد منه أدبه الطبيمي عن التصريح لي برأيه في الكافرين كيلر وكوبرنكوس وتعاليما » الخ

# القرآن ولعلر

مع تشد من الله والتاريخ والجنرافيا والطب كلات في رد الدبات التي يورد ما الانرنج على بعض آيات الكتاب المزيز (١)

مي المألة العامنة يهم

قال الله تمالى « ٣٤ ؛ ٤ فلما قضينا عليه الموت (أي على سلبان) ماد لم على موته إلا دابة الارض تأكل مذساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الفيب مالبثوا في العذاب المبين ، إعلم انه كثيرا ما يحدث ان الانسان إذا لحقه الموت فجأة عقب انفعال عصبي ومجهود جساني يحصل له تيبس في الحال في جميع اجزاء جسمه مجيث يحفظ بعد وفاته هيئته وشكل جسمه قبل المات ويتى على هذه الحالة من بضع ساعات الى يومين فأكثر وخصوصا اذاكان الجو باردا وتسمى هذه الحالة في كتب العلب باللغة الانكليزية Cadaveric Spasm اي تيبس الموت

ولذا يشاهد في بعض الحروب ان بعض العماكر يموت ويبقى واقفا مستندا على بندقيته كأنه حي الى ان يبتدأ التعفن في الجثة فتزول يبوستها وتسقط

فالظاهر ان سلّمان عليه السلام كان واقفا بعد مجهود جسماني عقلي مستندا على عصاه ( منسأته ) ففاجأه الموت فحصل له ماليحسل لنبره و بقي قائما كأنه لم بحث

<sup>(</sup>۱) للدكتور محمد توفيق افندي صدقي (المنارج ه) ( د المجلد الحادي عشر )

فشاهدت الجن انه لا يبدي حراكا ولا يظهر عليه أنه يتنفس لعدم تحرك صدره فداخلهم شك في حالته و رُبما اجتمع على وجهه الذباب فلم يطرده عنه فازداد شكهم ثم دخلت فأرة (وهي من دواب الأرض) وأخذت تلعب حوله وأخيرا بدأت تقرض عصاه والجن الى ذلك ينظرون فيتعجبون ولكنهم خافوا أن يتركوا أعمالهم المكلفين بها أو أن يظهروا شكهم في حياته ولبثوا على هذه الحالة مترددين بضع ساعات او يوما او يومين

فلما حركت الفأرة العصا التي أخذت تقرضها عن موضعها قليلا اختل التوازن فسقط على الارض وبذا أيقنت الجن أنه كان ميتا وان اشتباههم كان في محله ولو كانوا يعلمون الفيب مالبثوا لحظة بعد وفاته قائمين باشفالهم الشاقة ولعرفوا الوفاة حين حدوثها بلا تردد ولفظ لبث يستعمل في الزمن القليل والكثير كقوله تعالى حدوثها بلا تردد ولفظ لبث يستعمل في الزمن القليل والكثير كقوله تعالى (٢: ٢٥٩ قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مائة عام)

فهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية الذي ينطبق على العلم ولا يوجد في تاريخ سلمان ماينافيه

### ﴿ السَّالَةِ التَّاسِيَّةِ ﴾

( الجميد الذي القي على كرسي سليان )

قال الله تعالى ( ٣٨ : ٣٨ ولقد فتنا سليمان والقينا على كنرسية جَسَدا ثم أناب ٥٣ قال رب اغفر لي وهب لي مُلكا لا ينبغي لاحد من بعدي إنك أنت الوهاب معنى هذه الآية ان سليمان لما ورث أباه داود في ملكه سأل الله ان يرزقه ولدا ليرثه من بعد موته وليقى الملك في نسله فاختبره الله تعالى ولم يجب دعاء في اول الاور الاباعطائه ولدا ناقص الخلقة ( كأن يكون لارأس له ولا مخ أو نحو وذلك مما يحصل أحيانا لبعض المولودين) ولما كان هذا المولود أقرب الى الميت منه الى الحي المدرك سماه الله جسدا كأنه لاروح له فلما وجد سليمان أن من رزقه الله ليخلفه في كرسيه عدمه خير من وجوده ضجر وتألم ولم يشكر الله على كل حال الله ليخلفه في كرسيه عدمه خير من وجوده ضجر وتألم ولم يشكر الله على كل حال

ولكنه لم يلبث الا قليلا ورجع إلى الله يستففره على مافرط منه ويرجوه العفو عن عدم رضائه بما قضاه تعالى وقال ه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي » اي حيث إنك لم ترزقني بمن يرثني في هذا الملك فرسمه علي وردني سلطانا ومتعني بما لا يصل اليه أحد من الملوك بعدي حتى تعوضني بذلك ماحرمتني من النسل الصالح فاستجاب الله دعامه وسخر له الريح وسلطه على الجن والانس والطير و بعد ذلك رزقه الله تعالى أيضا بمن يرثه (وهو ابنه رحيام) ولكنه كان ضعيف العقل سيء التدبير ردي السياسة حتى خرجت عليه عشرة من اسباط بني اسرائيل ووقع الاقسام بنهم في عهده

فيا تقدم تعلم أن قوله تعالى « وألقينا على كرسيه جسدا ، معناه ذاك المولود الناقص وهو أول من رُ زقِه وقال أنتيناه على كرسيه لأنه بمنزلة ولي عهده كا يقولون الآن وتقول المرب « ألقي الليلة على كرسي الفرس مولود ، مثلاً اذا رزق كسرى بالولد الذي يرثه في ملكه و يجلس على كرسيه من بعده

وهذا التفسير هو الذي كان يفهمه العرب من هذه الآية ولذلك ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما يقرب منه ولو لا حشو مفسرينا الاسرائيليات في تفسير الكتاب العزيز ما فهم أحد منها خلافه فاحذر مما قالوه ولا تعباً به فانه مثار لشبهات كثيرة

### ﴿ المالة المائرة ﴾

### (اللؤلؤ والرجان)

قال الله تعالى (٥٥: ١٩. ج) البحرين يلتقيان ٢٠ ينهما بوزخ لا يبفيان ٢٠ ينهما بوزخ لا يبفيان ٢٠ فأي آلاه ربكا تكذبان ٢٢ يخرج منهما اللولو والمرجان) فقال كثير من الناس إن اللولو والمرجان ) فقال كثير من الناس إن اللولو والمرجان بخرجان من البحر المالح ولا يوجد منهما شيء في البحر المالم واعلم أن اللولو يخرج من كثير من الانهار ويوجد في بملاد أوستراليا أنهار مشهورة باستغراج الصدف واللولو منها وهاك اساء بعضها:

Clyde کلارنی Clarence وکوك Cook's کارنی الساده وکلارنی

وغيرها وهي موجودة في ولاية ويلز الجنوبية الجديدة Wew South Wales من أوستراليا

### والمألة اللاية عشرة ﴾

### (الماء في القرآن)

الساء من سما أي ارتفع فالساء في اللغة كل مرتفع فسقف البيت ساء والسحاب ساء والكواكب ساوات والفراغ اللانهائي الذي فوقر وسنا هوساء أيضاً وقد و ردت هذه الكلمة في القرآن الشريف بعدة معاني تعرف من الساق وتفسر في كل مقام محسد وإن اشترك كلها في معنى الارتفاع والسمو وكذلك يوجد في اللغة العربية ألفاظ كثيرة تستعمل في معاني مختلفة لا يعينها إلاالسباق مثلا لفظ نجم يستعمل في المان في الأول (٥٣ دوالنجم إذا هوى) ومثال الثاني (٥٥ دوالنجم والشجر يسجدان) والمقام هو الذي عين كلامن المعنين و يسمى هذا النوع من والشجر يسجدان) والمقام هو الذي عين كلامن المعنين و يسمى هذا النوع من الافاظ بالمشترك

إذا عرفت ذلك فاعلم ن لفظ الدماء إذا ورد فى القرآن يجب أن يعرف معناه من المقام و يجب أن لا يحمل في جميع المقامات على معنى واحد مثلا في قوله تعالى من المقام و يجب أن لا يحمل في جميع المقامات على معنى واحد مثلا في قوله تعالى من الدماء ما ) معناه السحاب ولذلك قال في آية أخرى (٢٤: ٣٤ ألم ترأن الله و وضي المنائم يولف بينه ثم يجعله كاما فترى الودق (أي المطر) يخرج من خلاله) الا ية وفي قوله (٥٥: ٢٧ والسماء المين وضع الميزان) معناه الكواك والألف واللام هنا للجنس و كذلك في قوله تعالى رفعها و وضع الميزان) معناه الكواك والألف واللام هنا للجنس و كذلك في قوله تعالى في مجموعها متجاذبة بعضها إلى بعض كالبنيان يشد بعضه بعضا ( وزيناها ) بأن جعلنا أشكالها جميلة مستديرة وان بعضها مع بعض لها منظر بهيج ثم أضاناها بالانواد أشكالها جميلة مستديرة وان بعضها مع بعض لها منظر بهيج ثم أضاناها بالانواد منها به كسور أو منشقة أجزاؤه أو متفرقة فهو كتأكيد لقوله بنيناها وفي قوله تعالى منها به كسور أو منشقة أجزاؤه أو متفرقة فهو كتأكيد لقوله بنيناها وفي قوله تعالى منها به كسور أو منشقة أجزاؤه أو متفرقة فهو كتأكيد لقوله بنيناها وفي قوله تعالى (٢٠: ٥ ونقد زيناالسماء الدنيا بمصابيح وجملنا هارجوماً الشياطين ) السماء الدنيا معناها الجو

أو الفزاغ المحيط بنا القريب منا وهو المزين بالكواكب وأما ما و راء من الفراغ اللانهائي فليس به زينة ولا شي، وجعلناها رجوماً الشياطين بانقفاض النهب منها لاهلاكم كافي قوله (٢٧٠: ١٠ إلا من خطف الخطفة فأتبه بشهاب ثاقب )وهذه المسألة لا يوجد في العلم الطبيعي الآن ما يصدقها ولا ما ينفيها وغاية الأمر أنها غير معروفة له فنحن نصدقها لا ينان النبي الصادق بها وقد ثبتت نبوته عندنا بالبراهين القاطمة كا أوضحناه في مقالات الدين في نظر العقل الصحيح

وقوله (٧٧: ٢ خلق سبع سماوات طباقاً) المراد به الأجرام السبعة الماوية المشهورة التي كانت تعرفها العرب وتراها بأعينها وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمرخ والمشتري وزحل و إنما خص هذه السبعة بالذكر لأنها أكبر ما تعرف العرب وأكبر ما تشاهده و إلا فالاجرام السماوية العظيمة أكثر من سبعة

وليس في القرآن الشريف ما يدل على الحصر على أن بعض علاء اللغة قالوا إن العرب إذا أرادت المبالغة في العدد تأتي بلفظ سبعة وما ركب منها كالسبعين والسبعائة واستشهدوا على ذلك بنحو قوله تعالى في وصف جهنم ( ١٥ : ٤٤ لهاسبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) قان المقام مقام تهويل لا يناسبه إلاذ كر العدد الكير و إن لم يكن لجهنم سوى هذه الأبواب السبعة اقتضى المقام عدم ذكر العدد هنا بالمرة لقلته فلو لم يكن لفظ السبعة يستعمل عندهم في مطلق الكثرة لما ذكره هنا ولذلك قال أثمة المفسرين في مثل هذه المواضع ان العدد لا مفهوم له ومثل ذلك قوله تعالى (٢٠:٧٧ ولوأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كليات الله )

قد يقول قائل ما بالك تذكر هنا في تفسير السموات السبع القمر والشمس مع أن القمر تابع للارض والشمس هي مركز العالم والسيارات تدور حولها ومنها أرضنا هذه و وتقول إن هذه المسائل الفلكية لم يتعرض لها القرآن هنا في مثل هذه الآية وغاية ما ذكره أن الله خلق سبع سبوات طباقاً وقلنا إن الاجرام التي خلقها الله هي عالية بالنسبة لنا فهي سموات وهي سبع طباق بعضها فوق بعض بالنسبة لنا أيضاً فلادخل

لذلك في كون بعضها تابع لغيره (١) قان هذه المماثل لا علاقه لها بتفسير الآية كا لا يختى على ذي عقل

ويتمل لفظ الساء في النات الافرنجية أيضاً في عدة ماني غنافة في الانكارية لفظ Heaven قد يراد به السعاب أو البو أو الذات الطية أو الجنة أو غير ذلك والقام هو الذي يمين هذه المائي المختلفة كا هو المهود في اللفة المرية

### (المالة العانية مشرة)

### (الارش والجال)

قال الله تعالى ( ١٥:١٧ الله اللهي علق سيم ساوات ومن الارض مثلكن ينزل الأمر ينبن ) وقال ( ١٥:١٥ وألمي في الأرض روامي أن تميد بكم ) وقال ( ١٧:٧٠ والمي الأرض روامي أن تميد بكم ) وقال ( ١٧:٧٠ والميال أوتادا )

لم يذكر في القرآن أن الأرض سيم الافي الآية المذكرة هنا ولم يذكر فيه مطلقا لفظ الأرض بالجم ولا في الآية السابقة بالحيلاف السياء فاتها ذكرت بالجم في الأرض الأرض شيء واحد ولكنها ذات طبقات سيم فائدا قال هذا ومن الارض (بالافراد) مثلهن ، أي في العدومي كرنها سبعا وفي كونها طباقا ويجوز أن تكون طبقاتها أكثر من سبع وإنها خص هذه بالذكر لكونها الطبقات الاميلية أو الاساسية فان الآية لاتدل على المصر فلا عائم من أن يكون بعض هذه الطبقات الاميلية من أن يكون بعض هذه الطبقات الاميلية أو الاساسية فان الآية لاتدل على المصر فلا عائم من أن يكون بعض هذه الطبقات الاميلية من كا من طبقات أخرى وقد يكون لفظ سبع الامنهوم له وستعمل هنا الدلالة على الكثرة فقط كا يناه سابقا في مسألة المسهوات

وقوله د وألتي في الارض رواحي أن تبديم ، تبد من مادت المفية أي

<sup>(</sup>١) طائبة من تذكر أن لكثير من السيارات توايع كالقهر بالسبة للأرض وهذه النوايع أو الا قار تضيئها فَهِمَ مفى قوله تعالى (وجعل القهرفيهن نورا) فأن الألث واللام هنا تصح أن تكون للجنس لا العهدوالمنى أن الله جعل الاقار أنوارا تفنئ يها السهوات

مات واضطربت في الآية أن الله أقل الارض بالجال لنها من المدان والزارل الدائم وذلك أن الجال وجودها في بعن الجات جات قل الأرض في على الجات متعاويا بالنبة إلى المركز فاذا دارت الارض حول مركزها لايحصل أدنى انطراب فيها ولوكان بعني جالها أخف من البعض الأكر لشهرنا بالاحتزاز يوميا من حركة الارض حول مجورها . وأيضاً فإن الجبال بثقابا العظيم على الارض وعا امتد من قواعدها من الثمب الصغرية كونت طبقة حجرية عظينة تفي مايين الجال من الوديان من انفجار باطن الارض اللهب ونسف قشرتهاأو زارالهاالدائم ولا يخنى أن أغلب الاراني المكونة انما هي في المقبقة وديان بين جال. فلولا الجال لنوالت الزلازل ، ولما هدأ للبشر جيما بال ، ولما كان حدوث الزلازل نادرا كما هو الآن وحاصلا لبمض البشر دون بعض

وقوله « والجال أوتادا » هو كقوله بعده « وجملنا الليل لباسا » أي كاللباس في السَّد ؛ فالمني أن العبال كالاوتاد المغروسة في الارض واذالاحظنا أن الارض تجذيها من جميع نقطها إلى مركزها كا تشد الاوتاد بالحال المربوطة بها أدركنا ما بينهامن الشبه العظيم وفهنا تكة هذا الشبيه . وكا شبه الله تعالى الجال ها بالاوتاد كذلك شبه الاهرام المصرية بها في قوله « ١٨: ١٠ وفرعون ذي الاوتاد »

### ﴿اللَّالَةُ النَّالَةُ مَثَّرَةً ﴾

### (تسرآات عم مل السي)

قَالَ اللهُ تَعَالَى ( \$: ١٥٧ وقولُم - أي اليهود ـ انا قتلنا السيح ) قالوا ذلك تبكا والسيح معناه عندم الملك لأنهم كانوا يسحون ملوكهم بالزيت عند توليم وسي عيس مسيط لانه كلك روطاني استولى على قلوب الناس ونفوسهم وخلصهم من عاداتهم الرديشة ومن أسر التقاليد والاوهام والمقائد السخيفة ورقى نفوسهم وأصلح أمورهم فهو كالملوك العظام الذين كانوا يأتون اليهود فيخلصونهم من الأسروالبلاماوير قون شؤونهم ككورش ملك فارس الذي تقدم ذكره وكانوايسونه هر وغيره من البلوك النافعين لم بالمسيح وكانوا ينوهمون أن السبيح سيأتي ويرد

لهم ،افقدوه من المجد والسلطان (عيسي) تعريب لفظ يشوع ومعناه المخلص وهو علم مشهور عند البود وسمي به كثيرون قبل المسيح بنهم كيشوع خلينة موسى عليها السلام وكانوا يتفالومن بهذا الاسم ويرجون ان يكون لهم بشرى خير غلاصهم عاكانوا فيه من الرزايا والمعائب (بنريم وماقتلوه وما صلوه ولكن شبَّه لم) أي اشبه عليم الأمر فأخذوا واحدا يشبه ظانين أنه هو المسيح وصلبوه وقتلوه واعلم أن وجود اشخاص متشابين في الثلقة أمر مشاهد معروف وقد يكون الشبه تانّا بحيث يخدع به اهله وذوره فا بالك اذا كان القابضون على المسيح ما كانوا يعرفونه ولا الذين حاكموه ولا الذين حضروا تنفيذا لحكم فقد فر تلاميده من حوله وهر بوا وكل ذلك صريح في نصوص المهد الجديد.

ويرجد في كتب الطب الشرعي حوادث كثيرة في باب تعيق الشخصات دالة على انه كثيرا ما يحدث للناس العلماً في معرفة بعض الاشخاص ويشتبهوا عليهم بفيرهم وقد ذكر «جاي» و « فرير » مؤلفا (كتاب اصول الطب الشرعي ) في . اللغة الانكليزية حادثة استحضر فيها ٥٥٠ شاهد المرقة شعنص يدعى «مارتين جير» فجزم أر بمون منهم بأنه هو هو وقال خسون انه غيره والباقون ترددوا جداً ا ولم يكنهم ان يدوا رأيا ثم اتفتح من التحقيق أن هذا الشخص كان غير مارتين جير وانحدع به هولاء الشهود الشبون وغاش مع زوجة مارتين محاطا باقار به وأصطابه ومعارفه لمدة ثلاث سنوات وكلهم مصدقون أنه مارتين وليا حكت الحكة عليه لظور كذبه بالدلائل القاطمة استأنف الحكم في حكة أخرى فأحضر ثلاثون شاهدا آخرون فأقسم عشرة منهم بأنه هو مارتين وقال سبغة انه غيره وتردد الباقون وقد حدثت هذه المادئة سنة ١٩٣٩ في فرنسا وأمثالما كثير

وقد إلى شبه بعض الاشتناص لفيرهم أن وجد فيهم بعض مايوجد في غيرهم عن شابهم من الكمور او الجروح او آثارها وغير ذلك حتى تعسر تميز بمضهم عن بعض ولذلك جد الاطباء في وضع ميزات لاشخاص البشر الختلفين فاذا كان الأمر كذلك فهل في حادثة السيح ادني غرابة؟

ثم قال تعالى ( وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالم به من علم الا اتباع

الظن كا في الحادثة التي سبقت ولذلك اختلفت طوائف النصارى قديماً وحديثاً في هذه المسألة واختلف فيهاما وجدعندهم من الكتبكاليناه في موض آخر ولوكانت حادثة الصلب يقينية لما وقع فيها ما وقع من الاختلاف بينهم

( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ) أي إنه لم يقتل ولكن توفاه الله و رفع روحه إليه وأسكنها عنده في جناف النعيم كما قال في آية أخرى ( ٤٥٠٣ إني متوفيك و رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ) وكقوله تعالى حكاية لقول المسيح عن نفسه في الآخرة ( ١٩٠٥ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) فالرفع هنا روحاني معنوي وكذلك و رد الرفع في القرآن في مواضع كثيرة في الامور المعنوية و قال تعالى (٢٠٣٥ وورفع بعضهم درجات ) وقال (٢٠٠٧ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلدالى الارض) فعنى الآية أنهم لم يقتلوه ولكن الله هو الذي قبضه إليه بدون أن تصل إليه أيدي الاعداء بالسوء ورفع روحه إلى جنه واسكنه بجواره وذلك كله على حدقوله في مواضع أخرى ( ٣ : ١٩٥٩ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم برزقون ) أي تتمتع أرواحهم في الجنة وقوله ( ١٥٤ كه المارات ه كمند الله وثهر ٥٥ في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) فكل هذه العبارات ه كمند الله » وثحوها مستعملة في معانبها المجازية لاالحقيقية

فالظاهر أن المسيح عليه السلام ذهب الى جهة من الجهات أو جبل من الجبال فتوفاه الله هناك ولما ذهبوا لقبضوا عليه وجدوا شخصا يشبه فاغتروا به فأخذوه وقتلوه وما وه ولعل هذا الشخص هو يهوذا الاسخر يوطي وكان يقصد خيانة المسيح وان يقبض عليه و يسلمه فوقع فيما كان يدبره لسيده فاشتبهوا فيه وأخذوه أخسذا ويبلا وأما المسيح فسكان قد توفاه الله وأنجاه من مثل هذا العذاب

وذهاب بعض الانبياء الى بعض الحبال ووفاتهم بها امر «مبودكا وقع لموسى عليه السلام (راجع سفر الثنية ٢٤:١١ – ٦)

ثم قال الله تعالى (٤: ١٥٨ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة بكون عليهم شهيدا) اي ان كل شخص من اهل الكتاب لابد عند ( الخيامة بكون عليهم شهيدا) اي ان كل شخص من اهل الكتاب لابد عند ( الخياد الحادي عشر )

وفاته ان تتضح له الحقيقة فيؤمن بالمسيح كا جاء به القر آن وليس معناه انهم يؤمنون به عند نزوله يوم القيامة كا هي عقيدة النصارى فان الآية صريحة في أن كل شخص منهم سيؤمن به وأماعند نزوله فلا يؤمن به الا الذين يحضر و نه وهو خلاف نص الآية واعلم أن المسلم لا يجب عليه الايمان بانه سيحي يوم القيامة والظاهر أن هذه عقيدة سرت من النصارى إلى المسلمين ، ولم يأت بها القرآن والأحاد بثلا يؤخذ بها في المقائد الا اذا تو اترت وليس في هذه المسألة حديث منواتر

واما قوله تعالى (٣٠ : ٢١ و إنه لَعلَم الساعة فلا تَمتَرُنَ بها ) فمناه إنه لد ليل على قدرة الله على البعث فان الذي خلقه بلا أب والذي أحيا الموتى على يديه قادر على احياء الموتى يوم القيامة وهذه الآية كقوله (٢١ : ٢١ وجعلناها وابنها آية للعالمين

ولتائل ان يقول إذا كان المسيح مات وتفرق تلاميذه منحوله بسبب أعمال اليهود وكانوا قليلي المدد فما منى قوله تعالى (٧١: ١٤ يا ايها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن انصارالله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) · وقول اما في عصر المسيح عليه انسلام فقد كانوا مؤيدين بقوة اليقين والأيمان ظاهرين على أعدائهم بالمجة والبرهان وبما يظهره الله تعالى على يده من المعجزات والآيات الينات وأما بعد وفاته فقد سلط الله الرومانين علي البهود فشتتوهم في اقطار العالم وخربوا مسجدهم القدس ولم يعسب المسيحيين فيأثناء ذلك أدنى أذى ثم صاروا ينتشرون في الارض ويزداد عددهم شيئا فشيئا حتى دخل قسطنطين في السيحية وطارت ديانهم هي الديانة الرسمية الدولة الرومانية وبذلك تم لهم الظهور على اعدائهم اليهودولا يزالون كذلك الى الآن كما قال تعالى ( ٣ : ٥٥ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة )وانما عبر تمالي بالفاء في قوله ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) مع ان ظهورهم الهاذي لم يظهر الا بعد مفي سنين طويلة ألان سنينا هنا هي عند الله كلحظات (وان يوما عند ربك كالف سنة بما تمدون) ( انهم برونه بميدا ونراه

قريا) وغلو المسيحين في بعض معتقداتهم وتأليهم لنبيهم لاينافي انهم مؤمنين به فلذا وصفهم الله تعالى بالايمان في هذه الآية كا وصفهم به في آيات أخرى كقوله تعالى (٥٧: ٢٨ ياليها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤثكم كفلين من رحمته) الآية . فلا منافاة بين الغلو في العقيدة و بين اصل الايمان " (المسائل بقية)

# باب الناظرة وللراسلب

2

#### ﴿ بحث الممل بالمديث وبحث التواتر ﴾

يقول حضرة الدكتور: أنا لا أنكر ما للأحاديث من الفوائد ثم قال ولكن ذلك لا يوجب العمل بها على المسلمين ولا يلحقها بالقرآن الشريف الدين الذي يكفر منكره شيئان القرآن وما تواثر عن الذي (ص)

ونقول ان الله جل شأنه ارسل رسلا أوجب على عباده تصديقهم واتباعهم في كل ما أرسلوا به وليس من شرط الرسول ان يأتي بكتاب من عندالله و بعبارة اخرى لم يقل احد من المقلاء بعد ثبوت رسالته انه يجب على الله ينزل عليه كتابا يقرأه او كلاما يتلوه بلفظه بن عرفوا الرسول بأنه بشر أو حي اليه بشرع وامر بتبليغه سواء كان التبليغ والبيان بالقول ام بالفعل على ان القول مقدم على الفعل ومعرفة الشرع بالقول اكثر منه بالفعل والله جل شأنه لم يخصص طريقا ولا طرقا معينة لحملة الشرائع في تبليغها الى من نأى و بعد مكانا او زمانا ولم يذكر في موضع ما من اي كتاب من كتبه ان من رد ما بلغه من الدبن بغير تواتر معذور ولم يقل ذلك احد من رسله او ممن يعول عليه من أتباعهم بل لم يشترط ذلك احد من البشر في شؤون دنياهم الاجتماعية

وانما مدار ذلك والله اعلم هو حصول التصديق بالنسبة الى خصوص من بلغه خبر ولم يقصر في البحث عن صحته وصدقه فين تصديقه لا يجوز له رده وهذا هو

الذي دل الشرع والمقل عليه وعليه اتفق اهل الملل قاطبة وهذا عما تعبل حضرة الدكتور عن مخالفته

بعث الله رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة وهو لا يأمر بالحال ولا يكلف نفسا الا وسما فلو أوجب على الام تبليغ كل مسئلة من شرعه بالتواتر وعلى المبلّغين رد غير التواتر لكان ذلك تكليف ما لا يطلق مستازماً للاشاة الاديان ومعطلا لسائر المواصلات ومعاملات بني الانسان والله منزه عن ارادة ذلك فيطل اشتراط التواتر لنقل مسائل الدين

دل القرآن على ان من جاءته الحجة عن الله بتوسط رسله و ردها جعدا أو كابرة أو عاشا كل ذلك و داناه فقد كفر بالله و بسله واستحق المقاب وشديد العذاب ومن بلغته الحجة عن رسول من رسله حين وجوب طاعته في خصوص تلك المسئلة من طريق لا يردها في جميم شؤونه ولا ينكر صحمًا بعد البعث والتنقيب تم ردما جاء عن الرسول بتلك الطريق تشها فلا شك انه مماند ومكابر ومنابذ لطاعة ذلك الرسول وسواء كانت هذه الطريق متواترة او آحادية

فقول حضرة الدكتور ولكن ذلك لا يوجب العمل بها على المسلمين سيعني الاحاديث الصحاح الآحادي ولوكانت مشهورة ومستفيضة ثم قوله « الدين الذي يكفر منكره شيئان القرآن وما تواتر عن النبي ( ص ) » يدل بل هو ظاهر في ان من انكر واجباً من الشرع فهو كافر ولذلك احتاط في انه لا يكون الشي واجبا الااذا تقل بالتواتر والحق ان التواتر ليس شرطاً في وجوب الخبر كما ان من أنكر ما دل عليه التواتر قد لا يكفر في بعض الصور بل قد لا يكفر من انكر بعض ما دل عليه التواتر قد لا يكفر من انكر بعض الواجبات عند غيره كما قد عرفت ان الحصر الذي ذكره غير مسلم وذلك لأن الشي قد يكون متواتراً عند شخص دون شخص وقد يختلف معنى التواتر وشرائطه عند أناس بل التواتر عند بعض الناس لا يفيد العلم وعند بعضهم في بعض صوره وعلى قول الجمهور يمكن ان يوجد تواتر في أمر منا و يصدر على بعض الناس معرفته وتحقق وقوعه في ذلك الامر بل يمكن ان يوافيه حامه قبل ان يبلغ من ذلك مرامه والحق ان من انكر ما عرف وجو به من دين الاسلام وصار ذلك معلوماً لهولو بخبر والحق ان من انكر ما عرف وجو به من دين الاسلام وصار ذلك معلوماً لهولو بخبر

الآحادكفر وكذلك من أنكر مأهومه لوم من الدين بالضرورة ولم يكن قريب عهد الاسلام اونشأ بعيداً عن العلاء كفر وان لم يكن منقولا بالتواتر المعروف عند التواترية نعن لا ننكران بمض أنواع التواثر يفيد العلم ولكنّ ننكرانحصار العلم الخبري فيه أو فيما باشر الشخص سماعه كما انا لا نسلم ان ماهو متواتر عنـــد اناس يلزم ان يسلم تواتره الآخرون.

ان من رمى التقليد جانبا وتبرأ من التعصب المشوم وجعل الحق مطلبه والانصاف رائده ونظر في أقوال المقلاء من هذا النوع البشري نظرالناقد البصير علم علماً لا يمتريه شك ان كل ما وجد عندهم من الحق فهو مطابق أو مأخوذ مما جابه المصومون عليهم الصلاة والسلام ، عن أغلاق فاطرالاً نام ، وحيث كان غرضنا في هذا المقام تحقيق الخبر المندالي رسول الله (ص) وماجب قبوله ومالا بجب تقول

### مع اللم والطرق المؤدية إليه كك

الناس تكلموا على العلم وعلى الطرق المؤدية اليه فنهم من شدد وضيق فلم يجمل إلى الملم سبيلاً غير ما أدرَّكه بأحد حواسه وهذا مع كونه اهمالاً لأ فضل ماامتاز به الانبان في اعلامدارج انبانيتهم تعطيل لجيع الارتفاقات والتعاون على تحصيل أنواع العلوم المختلفة المواضيع ادّ من المحال ان يقوم الفرد بتحصيل جميع العلوم التي قد حققها وعرفها جميع البشر - فهؤلاء المضقون غاية معتقدهم تمرية الانسان عن أكثر العلوم والقضاً. عليه بالوقوف دون مصاف كثير من الحيوان والبهائم لما عرف من أن إحساس بعضها أقوى من احساس الانسان . ومن تنائج مذهبهم المشتوم ضاع وانحلال عرى التضامن الاجتماعي وارتفاع الوثوق من بين افراد الناس في أشد ضروراتهم - ولذلك ترى هؤلاء المضيقين من أكثر الناس تناقضاً في علومهم وأقوالم وأفعالم لأنه من المستحيل عليهم التزام مذهبهم الفاسد ومن تتبع علومهم وأقوالم وأفعالم في جميع شؤونهم وجدهم على جانب بميدوفي عَايَة لِنَاقَضَة لَمَا أُصِلُوهِ مَمَا ذَكُرُنَاهُ عَنْهُمْ

ومن الناس من وسع بعض النوسعة لكنه أنكر خصول العلم من طريق الوجي

وهولا عم الزنادقة الفكرون لوجود واجب الرجود أو الفكرون النبوات وهؤلا عن ورزل انكارم الى تقيمه تسالى شأنه المؤدي إلى نفيه المؤدي الى المحال في الفر وريات والقدح في الشاهدات وكون الشي فاعلا لنفه أومفولا لفيرفاعل ومن الناس من طلب الحق وتين له فعاد قول هولا وهولا واجتهد في

ومن الأس من علب الحق وليان له على هو و و وهو د واجهد في طلب العبواب فسلم بأكر الطرق المؤدية الى العلم لكنه أعمل بعنها لاشتراطه للم شروطاً يسر أو يتعذر وجودها ومنده عدوى سرت اليه من مخالطة من تقدم

ذكرهم من اللحدين المابق ذكرهم

فن اشترط في وجوب قبول الوحي أي الشرع أو اعتبار الاخبار مطالقاً المشافية والساع أو بلوغه بالإجاع عملاً أو التواتر فقد نصب في طريقه المقبات ، واقام دونه سد الحالات ، وشرع في الدين طلم يأذن به الله، ونحن نسأل حضرة الدكتور هل تشترط ذلك في جميع العلوم التي يشتغل بها الناس وفي جميع ما يتعلق بشؤونهم الاجتماعية أم لا تشترط ذلك يلا بخصوص بلاغ الاحكام والمسائل الديئية ؟ إذا لا أظن انه يلتنم ذلك في الأول ولئن النزمه فالواقع والمشاهدة ترده وهي أعدل حكم بل يلزمه من التناقض ما لزم المضيقين السابق ذكرهم

إذا بطل في الأول اشتراط ذلك فني الأديان تخلك القدمنا من تلازم القدر بالشرع فلا فرق يعد به

وعليه ظانى دلت عليه الكتب والشرائع الساوية وهوما عليه عامة البشر « فطرة الله التي فطر الناس عليها » - هو أن من ثبت لديه بخصوصه صحة خبر وصدقه وجب عليه قبوله وهو في حقه علم حين تصديقه (١) اللهم الا ان يكون الخبر ينتج ضررا على احد والخبر معلوم فسقة فيجب التيان والتروي حتى يظهر و يتكشف حال ذلك الخبر وكذلك من بلفه الخبر عمن لا يعلم حاله والامر ماذ كرناه وجب عليه التنقيب فان صح لد به ذلك الخبر من بلفه الخبر عمن لا يعلم حاله والامر ماذ كرناه وجب عليه التنقيب فان صح لد به ذلك الخبر من الطرق الذي يصحح بها مثله وجب عليه قبوله كا انه

<sup>(</sup>١) هذا ماقررناه في الرد على الدكتور صدقي ( س ٩٣٦ م ٥) وقد ذا كرناه منذ ايام في ذلك فرأيناه مال الى ترك اشتراط التواتر لان النبي كان يرسل الاكتاد دعاة وعمالا فيقبل الناس منهم

يقبله في بقية شؤونه الدنيوية ولا يجوز له اتباع هواموالتسمي والترجيح بلا مرجح لم يوجب الله علينامشر المسلمين القيد بما اسس بعض الناس بل نهاناعرف التقليد واتباع الآباء وأوجب علينا النظر فا وافق ديننا الذي هو الدين المستحيل غالفته للعقل الصحيح قبلناه وليس من العدل ان تترك مالدينا من الحق وتقتصر على مالدى المخالفين وان دل عليه ديننا اماماخالف ديننا فلاشك انه مخالف للمدل والعقل وليس في الدبن ولا في القرآن ولا في الحديث الصحيح مايناقض مادل العقل الصحيح عليه (١) ومن زعم ذلك فعليه البيان نعم في الدبن اشياء لم تستعد بعض العقول لإدراكا وسبيه ماقدمناه من تضييق بعض الناس وستدا كثر ابواب العقول لادراكا وسبيه ماقدمناه من تضييق بعض الناس وستدا كثر ابواب العلق المؤدية الى العلم قاذا كل لبعض الناس استعداده العقلي ومار انسانا بالمنى الذي خلق لاجلد فلا شك انه يدرك معلومات لا يكل العقل الا بادراكا فعل من الذي خلق لاجلد فلا شك انه يدرك معلومات لا يكل العقل الا بادراكا فعل من أبوابها ان يسأل اعل العلم (لككلام قبه أ)

# شكر النارعلى تأبين ذك الملك

رمالة جاءتنا من العالم الأديب بدائع تكار ميرزا فضل الله اليه في مدرس العلم الادية في مدرسة طهران السياسية ، ورغب البنا ميرزا محديقيا خان تجل مديقنا (رحه الله) ذ تا الملك ان تنشرها في المنار فنشر نا هاشا كرين اللاديين فضلهاوهي

JA.

معارف عنونت في المنار (٢) بغرته سألخنا من مرار واجعل مندحه ابدا شعاري

جدير ان يرذن في النار وكنا في محاق الجل دهرا مناوي على فكر منشها داري

(١) النار: مرح بهذا شيخا الاسلام ابن نيمة وابن القيم وتصديا ليانه عاكبه الثاني في أعلام المرقمين من التفصيل البديع (٢) لعل الأصل \* معارف عنونت في ذا البنار \* أو « عنونت في ذا البنار » في فعظ لفظ « ذا » سبوا

وما أنا في رفع خبري الى حضرة مولاي أدام الله بقاءه ابتداءا كونصب وجوه أملي لشمول عواطفه رجاءا 6 قبل التعرف اليه بيمض المعارف والتقرب اليه بطرائف اللطائف ، الا كطالب الإيناس قبل الابساس ، والمائح بلا اسباب وامراس ، ولكني اجلَّ سيدي من أن يحتاج العبد إلى تقربه بالوسائل ، ويحتَّ اليهبلرائم القبائل و لان داعي فضله على المنارجهارا ، بدعونا الى نار قراه ليلاونهارا و فلا ألام على ذلك الاقمدام ان ليت دعوته ، وصليت قبلته ، وأتيت ناره ، ويممت داره ،

قَيْلٌ بمبح مأواه ونائله فيالشرق يسأل عن نيلهسيلا على افي من آل داود ، ومن عاملي الشكر ممدود ، وكيف لا أشكر مرن مولاي نعمه التي أحيت القلوب ، واماتت العيوب ، وحسن منا الاخلاق ، وعلق علينا الأعلاق ، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء ، ورداه عنهم برد الثناء ، \* ولو سكتوا اثنت عليه الحقائب م

قد وقفت على خاتمة الجزء الثاني عشر من المنار في مدرسة السياسة من طهران 6 بعد ما وقفت على فأنحة الجلة في خراسان ،

تنورنها من أرض طوس واهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي وقنت على تأيين الفقيد الفريد ذكا الملك اطاب الله ثراه فأخسذني من الأسف، ماجربي إلى اللف

فقدنا ذكاء الملك لابل ساءه وما حال ملك زال عنه ذكاؤه فقدناه لو ان يفتدي لفديته ولكرز قضاء الله حم مضاؤه مضى رحمه الله وأصمى على قلوبنا سهام الهموم وأحمى على الكادنا مكاوي الفموم ، فلولا خلفاه الصالحان ، وفرعاه الباسقان ، وثمراه البانعان، وقمر اه الطالعان، لما صبرنا على هذه الرزية ، بل هلكنا من سطوات نلك البلية، ولكن بحمداللهومنه وفى الحيُّ بالميت الذي غيب المرى فلا الملك مغبون ولا الموت غابن فها انا مع عقدة لساني ، وعجمة بياني ، وضيق باعي، وقلة مناعي ، ونقصان بضاعتي ، وكلالة براعتي ، أشكر من مولاي أدام الله بقاه و تأمينه على فقيدنا ذكاء الملك طاب ثراه ، واسأل الله ان يديم ظلال عواطف مولاي على روس أهل الأدب،

ويقيمه على تنقيف الأود من المعجم والعرب، وأن يجمل كتابي هذا عنده مقبولاً ويقيمه على تنقيف الأود من المعجم والعرب، وأن يجمل كتابي هذا عنده مقبولاً وللمردود على مبذولاً ، وأنهي الى تلك الحضرة العالمة من أديينا ذكاء الملك بن الذكاء ، أزكى واوفى الثناء اختم كتابي معتذرا بذلك الخطاب

لا تنكرن وأن اهديت نحوك من علومك الفر وأدابك التقا فقبّم الباغ قد يهدي لمالكه برسم خدمته من باغه التحفا العبد فضل الله بن داود اليهقي المدعو بدائع نكار للمدة السنية العلية والعنبة البهة الرضوية على راقدها آلاف الثناء والتحية

## مع البرمان المرع ، في يشائر الذي والمسيح كلات ( عليها المعلام )

يمه تعلى سننصر كساياً فيه بشائر التي والمسبح عليما السلام فيا النبي عليه السلام وأمنه من نبوذا شما من عدد حوس عدد و وحوص عد استاه نبوة دانیالے م ۲ و۷ و ۹ الوارد فیا ختام انبوة والحلب من حرب ادریانوس ملك الرومان اليهود منة ١٣٢ وأنهاه المدة منة ٢٣٧ رهي سنة الحجرة والاذن الناج والمهاد ونين فيه صعة الترجة في مواضم في التكوين بشأن سيدًا المعيل ص ١٦ عدد، «انياناً وحياً» قال العالم الأراثيل المرجة انسانبي ايسكن البية) يدفي الكل ويدالكل فيه رلفظه البراني برى آدام أي آدم بري ويده في الكر المراد به سيدنا محد عليه السلام لأنه من إماعيل . وفي من مور ١٠ عدد ١٧ وابن آ دم الذي اختر ته أي نبينا ابن أرباعيل عليها السلام لانه سي ارباعيل آدم ، وفي التكوين من تول الرب الخليل ص ٢١ عد ١٢ وإن الجارية أيضاً اجبله أمة لانه نسلك والأصل المبرأي ان نسلت هو و فقله « كي زرعخاهو » اي انه هو زرعك و في المسيح عليه السلام « و خلق الربهمن غيراب، من نبوة ارمياص ٢١ عدد ٢٢ خلق الرب شيئا حديثاً في الارض انتى تحيط برجل وفي الشروح أن هذا في المسيح وتأييد نبوة ارساهذه في القرآن الشريف من سورة آل عمران وفي نبوة الشياس ٤٩ الحتمة بالمسيح محكى بالوحي ما يكون المسيح وفيها أن له مجيئين والاصل المبرأي لها عده قال الرب جابل من (المحلد الحادي عشر) ( 4 ) (النارج)

البطن عبداً له لارجاع يعقوب فيضم اليه اسرائيل وم ترجم بني اسرائيل كا في عده علما انا فقلت عبثاً ولمحيثه الثاني عدم قال سهل ان تكون فيلامي الى أقص الارض ثماً كد ورد محصوري اسرائيل واجبلك نوراً لام تتكون فيلامي الى أقص الارض ثماً كد ذلك في عدم ١٦٠ وفي عدم وراجبلك وقلوا بدلها فقد جملتك و ما ذكر في الحمال الرسل ص١٠ عد ٤٧ ذلاف الاصل العرائي أيضاً لان رسالته كانت لمني اسرائيل ونبوة سيخاص ٥ عد ٣ و في تؤيد ان له محيثين كنبوة اشعيا هذه ص ٤٩ و تؤيدها أيضاً نبوة اشعيا هذه ص ٤٩ و تؤيدها أيضاً نبوة اشعيا ص ١١ التي هي فجيه الثاني لان فيها يرفع داية الام رمجمع مني اسرائيل من أربعة أطراف الاوض وهذا معني ماورد في نبوة الشعاص ٤٩ من نبوة الشعيا أيضاً المتمة الى أقصى الارض اي خلاس مني اسرائيل كافي ص ١٢ من نبوة الشعيا أيضاً المتمة الى المنافق ا

و منها في نبوة اشيا س ٥٣ عد ٨ « انه ضرب من أجل ذنب شمي ه والإصل هذر به هم » ونفر به هم » ونفط هم بالمبرأني «لاموا ه لان الكلام في الشعب الذين اخذوا لبا بل و حفر وا منها والتي ارميا بين كثيراً منه في مراثيه و في عد ١٠ « فسر » والاصل فاراد وفي عد ١٠ أيضاً «ان جمل نفسه ذبحة الم يرى نسلا» ولم يكن في الاصل المبرأني لفظ ذبحة واللكلام في الشعب لانه ذكريرى نسلاوفي مز مور ٢٢ عد ٢ : ثقبوا يدي والاصل « كأسديدي » في النم اعترفوا في كتبهم باعتماد الاصل النبر اني والمسيح ايد نبوات الانبياء كافي أنجيل مي انهم اعترفوا في كتبهم باعتماد الاصل النبر اني والمسيح ايد نبوات الانبياء كافي أنجيل مق ص ٥ عد ١٧ ولم يؤيد التواريخ و نبين في المكتاب بعض الآث الرائم و اطلب منه التي تؤيد التواريخ الاسلامية المحميحة و نذكر نبذة في فضائل الاسلام و اطلب منه تعلل الدون في البدء والحتام

(تنبیه) فی نبوة اشیا س ۱ یا عده ۲ دانهنده من النهاله وقبل و نبی الحرکاف الی و باشده بنید فرون کان بنعانی بها دانهنده من مخیأه ی رحم الفار و علی و نبی الحرکة قام نبینا در ع من الشهاله و فی الدینه شیال مکه و منظر مکه شر قاو الکلام فی مساکن فیداد کی فیداد کر فید ۲ دخر و یا الدینه کر میل کن نبیدار وفی عد ۱۲ دخر و یا الدین کر حیل می و بینه اشارة الجباد و فیدار این اساعیل کانی الذکرین س ۲۵ عد ۱۲

د با خدمارون ، ورمانها توایسون بالانیا والعالین قبل حدید مجی

وأن نبرة حز فيال س ٢٧ عد ٢٤ سمي السبع داود و نبرة زكرياس ١٢ و١٢ و١٢ م

ر موجود بلد اسهامار ، «شمر وزیاله برانی» فیل دخول بنی اسرائیل الارن کا فیمل پشوع ۲۰:۲۲ وفی آثار تو تمس الثالث و جود بهود بفلسطین قبل دخول فی اسرائیل

نادي دار العلوم

لا يجهل أحد من المتعلمين في مصر ان أهل نادي دار العلوم هم عماد النهضة العلمية العربية في هدف المعصر وسيكونون بعد اجتماع شعلهم بهدف النادي أنفع البلاد، واقدر على القيام بأعباء التعليم والارشاد،

فتحوا باب البحث في التمريب والمرجة فأفادوا ما افادوا . ثم فتحوا باب البحث في مسألة الربا عند ما اشتدت المسرة المالية و زعم كثير من الناس أن المسلمين لا يمكن ان يحفظوا ثروتهم ويجاروا غيرهم في الارتقاء الا اذا تعاملوا بالربا وانشأوا المصارف (البنوك) المالية وان الدين اذا كان يمنهم من كل ما يعرف عندهم بالربا فهو لا يوافق مصالحهم الاقتصادية والسياسية في هذا المصر

خطب غير واحد من اعضاء النادي ومن غيرهم قالر با فكانت خطبهم ينابيع الفوائد النقلة والاجتماعية والاقتصادية ، وقد ساك كل واحد منهم مسلكا أنارفه المسألة من بعض جهاتها كا فعلوا في مسألة التعريب والترجة ولم يتصد منهم أحد فكلام فيها من جميع الوجوه الا الرئيس في خطبة الختام ، وقد ألقى صاحب هذه الجنة (المنار) كلات وجبزة في ذلك أد مجناها في التفسير من هذا الجزء ولم يكن المحت كل خطب في الموضوع من بعض الوجوه عجزا عن سائرها و إنما كان ذلك

هو الجلي للسائة والمقرب الصواب من الافهام ... عنم بعثوا في ما لقال والعادم الموات في الخطبة والاحتفال في المرس فأحادم الوافا وافا وا

# البهدي والجرافات فالقالينفالقالا

أقتراح بناءمدفن لمظاء الرجال بمصر

نشر في « الجريدة » اقتراح بنا مدفن لعظاء الرجال بمصر تنقل اليه عظام من مانت منهم و يدفن فيه من سيموت من بعد

نشر هذا الاقتراح بتوقيع «باحثة بالبادية» وماهو الا خيال باحث في الحاضرة او عني متفريج في العاصمة قد استعجل جداً بهدم تقاليد قومه الدينية ونقلهم من مبادي القالد الأورية الي غايلها

لا أنكر ان بعض الملل التي بني عليها الاقتراح له وجه نظري معروف لمثله وضعت الأمم الوثنية من قبل التماثيل والنصب و بنت لقبور وشرفتها، وعظمت هذه الأكار النائلة حتى عبدتها ولكن كان إنمها اكبر من نفعها، وشرها أكثر من خيرها، ولذلك هدمها الاسلام وحرم نصب التماثيل وتشييد القبور وتشريفها كما في حديث على كرم الله وجيه في صحيح مسار غيره و لا تدع عَثالًا الاطمسته ولا قبرًا مشر فاالاسويته » ريما قال باحثة البادية أو باحث الحاضرة ان الاسلام ما فعل ذلك الاليطمس رسوم الوثنية متى لا تنازع التوحيد في سلطانه على النفوس وهمذه العلة مأمونة في هذا المصر «عصر المدنية والنم رعصر المادية والعلوم» وإذا انتفت العلة انتفى المعلول تمد قال مثل هذا القول أحد طارب علم الحقوق من أولاد علاء الدين ونشره في من يدرد على من الكر نعب تمثال لمصطفى باشا كامل وسكت له الجهور على الله والكنب لريادة السكوميم ملعين

و مهل تغليد هذه الشبه على الاعتراف بصحة ما قبل من سبب تحريم الاسلام الهائيل والعب والمور المرقة الااكتفي بأن أقول الاهده شعائر وثنية منع الاسلام صورتم لألكانك كر معاها وأو عد حين فو يخشي أن تعيد روح الوثنية الى نفوس

المستعدين ، فلا نعيد همذه الصورة وإن أمنت العلة الآن ، سدًّا للذريعة ولو في مستقبل الزمان، بل أقول أيضا ان العلة غير مأمونة في هذه الأيام ، لا سياعند جماهير الموام ، فلونصبت المماثيل وبنيت المياكل الخاصة لبعض القبور، فانها لا تلبث ان تصبغ بالصبغة الدينية بمصر ويتبرك بهااو يعبدها الجهوره وأستدل على ذلك بأقوال دعاتها وافعالم جاء في مقال « باحثة اللدية » ما نصه

«والعامة من أهل مصر بل بمض الخاصة لم ولع فائق بزيارة الاضرحة واعتقاد راسخ بنفع اصحابها حتى انك لو دفنت حماراً وبنيت له ضريحا وقبة لزاره عدد من الناس يتبركون؛ وهم يعلمون انه حمار فاذا كان الامركذلك في الحمار فكيف به في الرجال وكيف به في عظائهم » اه

ونحن نقول مع الباحثة ان عظاء الرجال يكونون أجدر بهذا التعظيم والتبرك وهذا ما يحرمه الاسلام و بعده معارضاً للتوحيد

ذكر باحثة البادية من الرجال الذين تقدح نقل عظامهم للمدفن الجديد محد عبده ومصطفى كامل وقاسم أمين فنقول كيف نأمن ان تعظم اضرحتهم تعظما دينيا بعدان يتخذ لها مكان خاص يقصد بالزيارة والاول منهم إمام من أعمة الدين وداع من دعاة القرآن ومحام عنه وعن السنة ، واقوى خاذل في عصره للبدعمة ؟ كيف نأمن ذلك والثاني منهم على كونه ليس من رجال الدين في العلم ولا في الارشاد، وليس له مقالة توشر في الكتاب ولا في السنة عولا في الدفاع عن أصول الاسالام وعقائده ، \_ قد محله أشياعه جميع الالفاظ التي يعظمون بها اعة الدين وأولياءه كقولهم: فقيد الاسلام، رضي الله عنه ، قدس الله سره ، قدس الله روحه بل قون بعضهم ذكره يذكر الانبياء وكاد بعضهم يفضله عليهم. وذكر أخوه الصغير في مناجاة ناجاه بماان روحه مشرفة على العرش يعني انها فوق عرش الرحمن!! ودكر اخوه الكبير من أنباء ولادته نحو ماروي في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ولدطاهراً مختوناً ، وجعله بعضبم ثاني النبي (ص) في عظمته وكالرمه كالانجيل والقرآن. وقال فيه شوقي شاعر الأمير اوكان الذكر الحكيم بقية لمتأت بعدا رثيت في القرآن

هذا وهو بعل أن التمرآن الحكيم لم ينزل منه شي، في رثا، الانبيا- والصديقين،

بل كل ما قال في شأن موت من أنزل عليه وهو خاتم النبين ك ( ٣٩: ٣٠ انك ميت وانهم ميتون ٣١ ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) أي انك يامحد غوت وهو لاء المشركون الذين قالوا ( ٥٠ : ٣٠ تتربص به ريب المنون ) يموتون أيضاً وتختصمون جميعاً عندالله تعالى . وقال (٧: ١٤٤ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل القلبتم على اعقابكم؟ ) الآية وقد نزلت عندماقين بعض الملين فانهزموا في وقعة أحد اذ ماح مائح « قتل محد »

أَفْرَأُيتَ مِن يَعْلُو فِهِ النَّاسِ ذَلَكَ النَّلُوِّ الذِّي أَشْرِنَا الى قَلْيلِ ثَمَّا قُرَأْنَاه فيــه وُنحَن لم نقرأ الا أقل ما كتب – وسكتنا عما سمعًا من بعض غلاة المارقين وما روي انا عن بعضهم من مثل قولهم انه كان افضل من الأنبياء وانه نفعنا اكثر مما نفمنا الاسلام: ٥- أيستفرب ان يعظم تمثاله وقبره تعظياً دينيا ؟؟

فياأيها المتفرنجون أربعوا على ظلمكم وخففوا السير واتئدوا بهذه الأمةالمسكينة فان مصابها عظيم والخطر الذي يحيط بها أعظم فلا تستعجلوا بهدم ما بقي لها من المقائد والآداب والاحكام الدينية وأتم لم تبنوا لها ديناً ولا شريعة أخرى أحسن ماجاء به الإسلام ، ولا تستطيعون ان تحفظوا بقية المالك التي فتحا لكم الاسلام، إذا فرضنا أنما ترمون اليه بالتماثيل ونقل عظام الموتى الى أضرحة عظيمة يزيدفي تعظيم أصطبها والنبرك بهم والاقتداء بسيرتهم هويما يفيدفي ترقيتها وفرضنا انهلا يقوي نزعة الوثنية فيها فدعوه الآن لجرد نصوص أعمة المذاهب التي تشي اليها الأمة في تحريم نبش الموتى وتحريم نصب التماثيل مطلقاً وخذوا بالأمة إلى أسباب العزة والقوة التي لاخلاف فيها شرعاً ولاعقلاً وهي كثيرة لا يكاديد عواليها داع وقلما يجمع لهامال أو يؤلف لها اجتماع 6 اليست المدارس العلمية والدينية، والكتب التاريخية والفنية والجمعيات الخيرية والدينية والأدبية ، هي انفع من القبور والتماثيل الوثنية ، فلماذا لا تبذلون لها المال، وتدعون الى تعييما في البلاد ، اليست مدرسة مصطفى كامل افضل مايعزى اليه من الاعمال ، فلماذا لاتبذلون لترقيبها ماجعتم للتمثال، اليست آثار الاستاذالامام، في اصلاح حال المسلمين والاسلام ، هي أفضل مليما به ذكره ، ويرغب في النَّاسي به ' فلماذا لا يُدلون الدِّل للشرها، وتعمم النقع بها ٢٩

# جال خديمة واطال غد توما

الجمال محبوب لذاته عند الطبع ، ومحبوب الفائدته عند المقل ، ومع كثرة ماألفت البيون رؤيته ، والآذان سياع أحاديثه ، لا نزال أسراره موضوع التفكر ، ولا نزال دقائق تأثيراته على الإيجاب ، كيف لا وهو السر الاعظم في جذب الانسان الى مقاماته العلى من الابداع ، والسبب الاكبر في المعادما بينه وبين الحيوان في مراقي الوجدان والادراك. فشر فه بحم عليه عند بني آدم بغير خلاف بينهم ، وايماقوم حرموه فقد باؤا بحرمان عظم ، ولذلك لم نجد بدامن ذكر هذه المزية الاخرى لقوم «خدنجة » عظم ، ولذلك لم نجد بدامن ذكر هذه المزية الاخرى لقوم «خدنجة » فانها مزية جدرة بالذكر لا سيا بعد ان اشتهر عند من لم يعرف هؤلاء القوم النه كانوا الاحظ لهم من الجمال ، ولا ذوق لهم في الحسن ، ولا نعيب من توجه النفس الى الاحسن .

كَبْرَت سَبَّةُ أَنْ بِكُونَ قَرِمِ رَخْدَ بِهِ بَهِ عَلَى مَا يَظْنَ هُوْلا مِ اللّهِ بِيَلا يَمَا النّهِ فَك في ذهنهم ان يكون القوم سكان اقليم طروذوي شظف من الميش م يكونوا مم ذلك ذوي خلقة جيلة وصورة بدينة

وكبر منا نقصيراً الدانيين في هذا الباب ما هو من جملة مناقب هذه السيدة وقومها فان استفرب قوم لم يعيروا الدرار الخليقية نظرة تخصيصنا فصلاً لمسئاً الموضوع فانهم سيرونه فيا بعد مكيناً في موضه على انه سيجد فيه المتفكرون ساحبهم الانيس وبجدهو فيهم أهله الكرام

ع) من سرة السيدة مذبحة

ان البرب قد "ناسبت أجزاؤه، وتناسقت أوضاعهم، واعتمدات أشكالهم، بياضهم جميل اليس فيه بهق بدفن الاجيال، وأدمتهم لطيفة، اليس فيه جلك بمفن الاقوام، ولمل من فازت من حانهم بخطعظم من الجال تقل نظارها في حمان الآخرين، وتكون آية المتعى في جال العالمين،

والمشهور ان الجمال مختلف في أذواق الناس ولكل جيل قياس في المسن لا أني عليه قياس جيل آخر ولكن من أمهن بما يتناقله الكل من صفات الحسن بجد ثمة جهة جامعة ومقياساً واحداً تنفق معه المقايس كلها وذلك أن الحسن الذي لا خلاف فيه ليس هو بلون الادم وانحا هو باعتدال القامة ، واستواء الهامة ، وتناسب اجزاء الوجه ومقاطعه ، وحلاوة المبسم ، وملاحة العينيين ، ولطف الحاجبين ، ورقة الشفتين ، ونعل هذه المذكورات تكثر في العرب حتى ندر أن نجد غير موصوف أو موصوف بالحسن من مشهوريهم ومشهوراتهم ، واذاان في ألحال ماذكرناه بياض الاديم وتشربه بحمرة او صفرة كان ذلك فضلاً في الجال ، قد يبلغ به مشهى الكيال ، ولم يكن هذا اللون قليلاً في العرب عامة وقوم يبلغ به مشهى الكيال ، ولم يكن هذا اللون قليلاً في العرب عامة وقوم عديجة خاصة الم

والدرب لم يكثروا في كلامهم من شيء عقد ار ما أ كثروا من وصف الجال وقدواً يناه يستعسنو ذهذين الله نين كثيراً : الياض الشرب بحرة اوالبيان الضارب الى صفرة . قال ذو الرمة احد شعرائهم :

بيها، منرا، قد تنازعها لونان من نفة ومن ذهب ومنا اللون مو لون اللؤلؤ وقد جاه في القرا نالجيد تشبيه حسان

المنة باللؤلؤ المكنون ولا مجتلف أحد الى عهدنا هذا في أن هدندا اللون هو الذي تكون مباحدت بخط من هو الذي تكون مباحدت أقرب الى الكال في الجال اذاأخذت بخط من تالب بقية الاوضاع ، فأنه عند ما ينطبع فيه الاحرار لسبب من الاسباب تكون عرته ألطف من الحرة الملازمة لبه في البيض وعمن على هذا هنم عدى بن زيد أحد شعراء العرب قبوله :

عرة خلط مغرة في بيان مثل حالك دياجا ولكرة البيان العليف في العرب شبوه بالصبح واشتقوا من الصبح لونا فقالوا للابيض صبيح ، واشتقوا من الزهر لونا فقالوا للأبيض الشرب بحرة أزهر ، وتشييم بورد اللدود دليل على كثرة هذا اللون فان هذه الحرة لا تعليم الاعلى أديم أبيض ورأينام بشبهون الاعناق كيراً بأباريق الفضة كا قالت قرية بنت حرب أخت أبي سنيال في أعمامها وأخوالها

وليس بعيب بعد أن كان الجال الرائع من جملة خصائص العرب أن نجدم منري القلوب عبالي تجلياته ، منصر في الرجوه الى مشارق أنواره ، ثم لا بدع بعد ذلك اذا وجيدنا حب الجال قد لطف أذواقهم ، وعوده على الاستعسان ، ونقلهم من حال الى حال ، الى أن تهاوا لقبول الدعوة التي رقت بهم من هذا الجال الى أعلى ، ومن هذا الغرام الى ماهو أولى ، نقلتهم الى تصور الجال الالمي مصدر كل جال ، ورقت بهم الى مشق الكال المنوي الذي هو فوق كل كال ، فلم يصعب على أولئك مشق الكال المنوي الذي هو فوق كل كال ، فلم يصعب على أولئك

(النارع) (١٤) (الجلد المادي عشر)

الذين شفتهم الجال الحسوس، أن ينهموا الجال المقول، وأن يزدادوا نميناً منه مع نصيبهم من ذاك ولم يور طيم أن يتقلوا الى العالم الماديد الذي دعرا الله لانه تبذي لمهاجل ما كانوا عليه

ونحن اذ ترى المرب المنظ الاوفر من الشنف بالمسرة والاستعمان زيد قدرم في اعتقادنا وترى من غير تردد أنهم كالوا أذلك الهدمن أرق الأجيال الراقية في بسم عن الزخرف ، وعلم تلقم بكل أسياب المفتارة، وللنااذا بمثناعن الوَّر الأعظم في وفرة جال منااليل بدنك لابهنموا بأخذالتدل من الماش، والتعل في المتدل من الاعلى، وحبّ البه المتدل من المن والاعمال ، وأشافوا الى ذلك أنهم لا يتزوجون من غير رؤية عالياً والانتخاب دخل كيد في كسين ألمنس وتجويد الأسل.

واز بدالأحدم أز يتروع عن مع بماللها عا تجدولا يمدرني البعث والتدقيق براسلة مريب بثق بحسن ذوقهن ، وجودة المالهن، والملكية الآنية تدلنا على مقدار عرصهم على اختيار الجدار وعلى مبلغ هفا العب من اجلال:

آزاد ملك من ماد كهم ( هو ترو ين حجر ملك كندة چد اسي، القيس)أن يتزوج ابنة عرف بن علم (الذي يقال فيه لا مر برادي هو ف لافراط عن م) وكانت ذات جال فرجة الباار أة بقال لها عمام التعلم اليار تنمن ما بلنه عنها ظماً رجمت على لما اللك « ماور الحك بإعمام » كالت: رأيت جبة كالرآة المقيلة يزنباهم طالك عان أرسله عليه اللاسل عوان مشطه خلته عناقيد كر ببلاء الوابل، ومع ذلك طبيان

الأنهاخط على أوسودا بمرء تد تقرط على مثل عن البيرة ، التي ا يرعيها تانس وأينع ما تسررة عينها أنف كذال ينه المقرل المجنس و تمر وا عن به طرل مشته و جنان کالا زجران ان باش محن كالمان دو قه فر كالمام قيد البترم في الأخرى ذوا تأثر ، يقلب نه لیاز عذو فیامهٔ ویان ، بزینه عال و افر ، وجواب حاضر ، بلتی ونبها شنان عراوان كالرد عالمان ريا كالشهد عندناك عني كاريق المفقة وكي في صدرها عال دمية وتعمل به عفيدان مثلان لأ عكران شم عود والحاليس فيها علم عبي ، ولا عرق بجني وركت فيها كفان رتِي قصيها ، تقد ال شار شار الانامل ، تأ في ذلك المدر ثمان كالريانين بحر فازعلها فيهادال أزفال عين انتهت الى ومفساقها وشيئا بشر أسود، كأنه مان الزمرد، يحمل ذلك تدمارني ، كعلو السان، - فبارك الله مع صفرها، كيف يطينان حل ما فرقها،» ورمنه المن والمل في الدمر مشهور كتول بمنهم من تعيدة

وزن فرديادا حرد ماني الندائر فام جد والنوع مثل الليل مسود عند لنا نند الو مدائد لا پائل الله الله

فالرجه مثل العبيج مبيض his come has وكابها وسني اذا نظرت فهذا مثل من أمثل الجال الربي الذي كان لرهط خديجة حظ منه

كيد وأيكن حظها في منه قلياد

### القصل الثامر،

#### راؤها والثراء عندقومها

و كان السيدة « خديجة » مع ماآتاها الله من الجال وفضائل النفس حظ من الثراء ايضا وثراؤها في حياة أبها وكانت تاجرة ولمل الإما علها رأس المال باديء بدء

لم يكن اشتغال سيدتنا مذه بالتجارة شيئاً يمجب منه في قرمها فالهم كادوا يكونون كابم تجاراه تقفى بذلك طبيعة مقامهم في ذلك البلاء وشريعة تربيتهم على طلاب الجدواتماع السؤود، ومنافسة الاقرب والأبعد، ولولا شنفهم بهذا للسمنا بصدى همتهم في التجارة من بين إخوانهم الا تغرين. ولولا ولا تعالم المن البيش بالنتطابه ذلك الاعرابي الذي سئل عن طامهم في البادية فقال لسائله: « بج بج عيشنا عيش تملل طِذبه ، (') وطلمنا أطب طلم واهنؤه وأمرؤه ، القت (') والمبيد ('') والعلي (') والمأرز (') والذَّانين (') والرَّاجين (') والفيال (^) والبرايم "والتنافذ " وربا أكلنا والقالقة " واشترينا الجلاء

<sup>(</sup>١) تعلل من العلل وهو الشرب بعد الشرب ٢١٥ القت القعقعة وهي الرطبة من علف الدواب «٣» المبيد الخفال يكر ويستخرج حبه ويقم للمب رارته وبُّذَ منه طبيخ يؤكل عند الفرورة ٤٥٥ الصلب الودك يستخرجونه من المظام بد أخذ اللحم منها ٥٥) العلمز قراد كبير ونبات ينبت في بلاد بني سلم وطعام يخذ فَيَالْجَاعَةُ مِنَ الْهِيرِ وَاللَّمِيرَ ٢) النَّا ثَينَ جِي ذُوْنُونَ نَبْتَ طُويِلِ ضَيْفُ للرأْس عدور (٧) المراجين جي عرجون المودمن النخل (٨ -١٠-١٠) النباب الرابع والقافذ حيوانات سرونة (١١٥ القد جلد السخلة

فالم أحداً أخصب مناعيشاً، والأرخى الأعولاأمر حالاً عالوما ممت قول شاعر وكان والله بصيراً برقيق البيش ولذيذه:

إذا ما أعينا كل يوم مدّية " وغين أسود الناس عند المزاهز فنعن ملوك الناس خيماً ونمة ونحن أسود الناس عند المزاهز وكم مدّر عيشنا لا يناله ولو اله أضحى به حق فالز فالجد لله على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه أنه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه أنه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه أنه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه أنه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، وإياه المدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، والمدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، والمدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، والمدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، والمدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، والمدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، والمدالة على مابسط من حسن الدعة ، ورزق من السعة ، والمدالة والمدال

نسأل عام النعمة »

هنا ما استطابه الاعرابي وحد الله عليه هذا الحد. وما الاعراب الابشر قد يستطيب غيرع من البشر ما يستطيبون اذا خلصوا الى مثل معيشتهم ومارسوها لكن من الناس من لا يطلبون في الحقيقة ما يقيم مادة البدن فقط كا تطلبه سائر الحيوانات بل يتسابقون الى مابه النامية من المتنيات والدّخائر، ويتبارون في ماجه التمايز من المستحسنات والبدائع، وعثل هؤلاء يزيد الله الانسان بسطة من المعارف، وقوة في المدارك

وقريش كا عرف القارى، كانوا بمن أعدهم الله للمل عظم في الارض ولا يتم ذلك بحسب سنته سبحانه مالم يكن في سابق تربيتهم وطرق حياتهم ما يلائم الطريق الذي سيستاً نفونه وما أمامهم الاالمنامرة في السيادة على شهوب العالم بقدر ما يستطيعون فعلم يكن لاثقاً بمن هم عنيدون لمثل ذلك ان بقيعوا في الدهم ولا يعر فواالعالم، ولا تميل نفوسهم الى خيرات السماء والارض الفائضة في ملك الله الواسع، بل اللاثق

<sup>«</sup>١» الذيقة تصفير مذنة وفي شرية من البن المنوع يا كثير

يهؤ لاء أن يكون كل وأحمد منهم أنفاق حاله بقول ذاك الشاعر من أيناه ملوك العرب (اس القيس)

فلو أنَّ ما أسمِ لأ دني ميشة كفاتي ولمأطلب فليل من اللل وقد يدرك الجد الدُوَّلُ امثالي ولكنما أسنق لجبه مؤثل

وحما كان عال الترشين الملة بمثل مذا الكراء وكل منها له في الحيد أرب، فلا بدع إذا انصر فت أخسم إلى تحصيل اللل فأنه أعظم أدوات هذا الطلوب وقد نجح فيه منهم كثيرون ونعوا بالني تومهم عند الشدائد منهم عبدالله بن جدعان الشير بحفته التي كان يقدم اللفقراء والماكن من زوار مكة وأهلياوقنا أمد قرمه بالسلاح في حرب ماريها وسلَّح منه كن من غير قومه عن طرب ممم وفي هذه المرب قتل أحد اخرة السيدة « خدجة » الموام أبو الزير () ومنهم أمية بن خلف أبن وهب وابه مفران الذي أثر عن الني (ص) أنه ظل فيه « الصفوال بن أمية تنطر في الجاهلية وقنطر أبو «» أي بلغ ماله القناطير (")وكثيرون غر هۇ لاه

فيالله ما أشبه قريشا الفارين في أغوار رمال الرب وأنجاد هالنقل التاع من هذه البرية وإلياعل مراكبم سفن البر، بالفينيقيين الضارين

 <sup>(</sup> ه تحاربت في هذه الحرب قريش وحوازن وكان عمر الني ( ص ) فيها أربية عشر عاماً وحفرها مع اعمامه يهي لم النبل وعبدالة بن جدعان مريشهر ومثر کير وهو من څذ بن جي

<sup>(</sup>٢٦ أُمية من فَدْ بني جي أَيضاً رقد قتل في وقة بدر وكان مع أعداء التي وس ، أما أبه صفوان فاسلم بعد فتح مكة وكان من المؤلفة قلوبهم

ن أكلد تلك الماء وأمار إنها انقل البنائع من هذا النز الى ذاك على مراكب فلائم البير طلائماء المراحلة المار طلائماء مراكب فلائماء المراحلة المراحلة

له والحق قد أورك التوم إن الليم كل الليم لا تفسيم و المراتهم انامر في أن يختر التجارة لابها في الابها أقرى الاسباب القربة من البائع المبدة عن المياة الوحثية ، تقاموا بهذا الرغوب غير كمالي فكان لذلك ربحم عظياً من الله ومن ملك الاختلاط بالاتوام في ذلك المعر السعيق والمكان البميد. وكان بلاج على مذا البمدعن المدران المصل وسطاً مالماً التجارة في الك البرية بواسطة الحج الذي كانت عبه الرب إلى البيت المظم الذي فيها وجدير ببلدة يجع البهاالرب ذلك المع ان تكون الا ون داراً وانا تبسق شجرة التجارة في راض الأمن. وكانوا يتيون من حولما أسواماً موتنةً في اللم قبيل أيام أللي ويفدون اليا ليبمو اوشروا . أشهر ما سوق عكاظ كانت تقوم في أول يم من ذي القيدة « وعكل » بين مكم والطائف ومن أسواقهم هذه « ذو الحياز » وهو عنيد عرفات و « عجنة » وهي ، و عنيم باسفل مكم و «بد» و في بين مكة والدية

ولقد كان لسوق عكاظ من خطير الشان ان النهان بن المنفر ملك المير عكان لسوق عكاظ من خطير الشان ان النهان بن المنفر ملك الميرة على الميالة بالاد الممنارة وبعده عن مكة كان يبث كل عام الى سوق عكاظ جالاً محلة برًا وطيوباً لتباع في هذه السوق ويشرى له

بثنها من أدم الطائف (' ما يحتاج اليه ولم يكن يرسلها في هذا الطريق البميد التي غرفيه على قبائل شتّى حتى بجير ها له شريف من شرفاه العرب وهذا يدلنا على ان تلك البلادلم تكن تأتي بالحاصلات من غيرها فقط بو اسطة التجارة بل كانت تخرج الى غيرها حاصلاتها أيضاً ومع ان الشام مشهورة بأعنابها وفوا كها كان تجار مكة بأخذون اليها من زبيب الشائم في أي عن أدمة مسلمان بن عبد الملك لما رأى بيادره فقال: لله در قيس في أي عش أودع فراخه: يريد بقيس مرفى أي بيادره كان اسمه وحسبك ان النهان بن المنذر كان يرسل يأخذ مرفى أدمها

فتجار مكة لم يكونوا يذهبون فارغي الاحمال الى الشام والى غير ما أحياناً بل كانوا يذهبون ببضاعة حجازيه مما تخرج تلك الارض من نبات ومعدن ويرجمون ببضاعة شامية او غيرها مما تخرج الارض وتصنع الابدي ، وآخرون مقيمون غير ظاعنين ليقيموا السوق الدائمة في تلك الليدة «أم القرى»

ولا يسترمج القارئ حتى يعلم ماذا كانت تخرج الك الديار الى غيرها من الاشياء فانه كلا تصورها غير زراعية وغير صناعية يضيق ذهنه عن معرفة ما يصلح ان يخرج منها وله العذر في ذلك اما كن فنذهب حيرته ببيان وجيز لا يسمنا اكثر منه لئلا ينقطع الحديث فنقول ان الك البلاد في نفسها وأس مال طبيعي كسائر البلاد. ذلك بما تشتمل عليه من معادن و نانات برية يصلح بعضها للصبغ وبعضها للدبغ وبعضها للطب و بعضها و نانات برية يصلح بعضها للصبغ وبعضها للدبغ و بعضها للطب و بعضها

<sup>«</sup>١» الأدم بضمتين ويفتحنين الحلود الدبوغة والواحد أدي

المليرب وبعنها التنظيف فاذا أمنفت الىذلكما كاتوا مجفنونه من ألبان المليران وبعنها التنظيف فاذا أمنفت الىذلكما كاتوا مجفنونه أوار الموجلودها والميان وأوبارها وأوبارها وجلودها وما كاتوا مجفنون من التر والربيب وغيرهما تجديفاعة غير يسيرة بجمل منها الى أطراف بلاد الشام ما هوالى المجاز أترب بل رعاراح بعضه منها الى أطراف بلاد الشام ما هوالى المجاز أترب بل رعاراح بعضه

فالرام

نمن أليوم لا تتمور مجتماً حضرياً الا بأن يكون فيه أمير مسيطر وجندله حافظون، وزراع وصناع وتجار للمعاش منا منون، وقدرأى القارى، ان عبيم «خديجة» قام بغير مسيطر وجندله فسي ان لا يقيس على استفنائه عن الزراعة والصناعة والتجارة كلاً فان هذه الثلاث لا قوام لقوم بدونها . ونحن اذاذ كرناما كان من النصيب لقوم وخديجة منها لا تقصد به عد مفاخر لهم الا من جهة أنهم تغلبوا بمداركم وهمسم على كل ما كان يجول يينهم وبين المفاصرة في إدر الششأو الأمم والا بتعاد عن البداوة من بعد ان أو شك جوار البادية ان يجذبهم اليها كا جذب إخوانهم الآخرين

فهم تحضروا في ذلك البلد بين أهل البادية وفي منقطع عن العامرة وأعطوا المفارة حقها على صوبة الوظه لهما بهمذا الحق. وتراهم مع هذا لم يخالفوا سنن العرب فيها يأ نفون منه ويتر فعون عنه فأقاموا ما احتاجوا إليه من الصناخة في بلدهم ولكن على أيدي عبيده لان العرب كانت تأنف من بعض الصناعة وكذلك أقاموا ما احتاجوا اليه من الزراعة كانت تأنف من بعض الصناعة وكذلك أقاموا ما احتاجوا اليه من الزراعة على أيدي عبيده ولم تكن الزراعة كثيرة في بلدهم ولكن لم يكن خالياً على أيدي عبيده ولم تكن الزراعة كثيرة في بلدهم ولكن لم يكن خالياً (الجنارج ه) (الخبلد الحادي عشر)

منها البته فهاك أودية بمود فها الزرع والنراس وتبري فها البون وما البات عنم بعد وهو أبو الزرافة

اما التجارة فلم تكن الرب أن منها فلذلك باشرها القرم القرم أنسبم كا باشر بعضم بعض العناهات التي ماكانوا يأقون منها ، فنهم من كان يبيع الاحمان ، ومنهم من كان يبيع الاحمان ، ومنهم من يبيع اللمع ، ومنهم من يبيع اللمع ، ومنهم من يبيع اللمع ، والملم من يبيع الرقيق خاصة ، والجلة كان فيهم باعة لكل الاشياء التي تدور طيها حاجة الإنسان المتحفر من منون الاكبية المعادة ، وضروب الاطمعه والاشرية المهودة ، ومنون الاكبية المعادة ، ومن وب الاطمعه والاشرية المهودة ، والأسلمة اللازمة ، والمناب المالية الثاني الشير كان زازاً ويقال انه كان سياراً كان سياراً كان المياب الخليفة الثاني الشير كان زازاً ويقال انه كان سياراً كان المياب الخليفة الثاني الشير كان زازاً ويقال انه كان سياراً كان المياب الخليفة الثاني الشير كان زازاً ويقال انه كان سياراً كان المياب الخليفة الثاني الشير كان زازاً ويقال انه كان سياراً كان المياب الخليفة الثاني الشير كان زازاً ويقال انه كان سياراً كان أيا بكر الخليفة الأول كان زازاً (رضى الله عنها)

وبها كان ذاك الجتم أقل تشيئاً بالرخرف وأبعه والتعالى النال النالي الرائد عن الماجة رى ان علمائه التي تخلع الى محل النبالي تكن قلله وزى أنها وعدها كانية لان يكسب بعنهم بالعلما كثيراً من الله فالتبارة ولا شك هي البيب الاول في ثراء قريش وكثرة المرينهم لانتالم نبهلم إلى ذلك الها من وجره المرائح وغاء الله أعظم نها

وأنيناف الأمرال التي كان الثراء با مندم في الذهب والنفة ، والابل ، والراخي المعان ، والابل ، والابل ، والابل المعان ، والابل ، والابل المعان ، والابل المعان المعان أما الذهب والتنفق فها الراحظة النظي في تادل الحروش والاعان

ومن مطالة أخبار القرم يظراله كان لهيم منها شيء كثير. من شواهد ذلك قول النبي (ص) « ان صفوان بن أسية قنطر في الجاهلية وقنطر أبره» ومن شواهد ذلك أنه بمد أن ظهر الاسلام وانقسوا قسمين أحدها مع الذي (س) في دار هجرته (المدينة) والآخر عدو له في وطنه (مكة) أدّت تماريف المداوة الى اشتمال حرب بين الفريقين في الحل المسمى بدرين مكة والمدينة فكان الظفر لاصحاب الني (ص) ووقم فأيديم منعشير تمم سبمونأ مرآ افتدوا أنفسهم وزوافي فدية الواحد أربة آلاف درم فكون الجلة نحو مائتين وعمانين ألف دره أي نحو عشرين قنطارًا معريا من الفضة ولم يحدث في ذلك البلد المصفير أقل ضيق من هذا القدار الذي وزرن أهل كل أسير منه ماعليه ، وما هو بالقدار الكبير ولكنه يدل بالجلة على وفرة مذه الدراهم تيسر هاعند القوم. ومنها ما ورد من انهم انفقوا على حرب الني في أحدُ ربح المير التي جاء بها الوسفيان من الشام وقدره خسون الف دينار

وكانت النقود التي يتداولونها من ضرب الروم غالباً وبمضها كسروي ولكن لم يكونوا يتداولونها الا بالوزن ولعل ذلك لمدم اتقان ضربها على وتبرة واحدة وقد ظلّت النقود الأجنبية الى أيام عبد الملك بن مروان فهو الذي أحدث النقود المكتوب عليها بالعربية

وأما الابل فهي أوفر أصناف أموالهم والابل مال كثير البركة لصاحبه فالقليل منها فيه النني والنناء، والنمة والهناء، من درّها النداء، ومن أوبارها الكساء، ومن جلودها الماعون والحذاء، ومن يمرها الرقود

الطبخ و كنف الظالم، وظهورها مراكب الظمن والحمل والنجام، "" وبطونها أعظم بها واسطة الناء، فيميشك أبها الطالع افي أي صنف من أصناف الاموال المفرية بجد أحد امثل هذه البركة، التي لا تحتاج الى شيء عظم من الحركة؛

وأما الرقيق فقد كان في ذلك المهد بمدّ مالا في جمّ جمأت الارش وكان هؤلاء القرم من أغنى الناس في الرقيق واذامر فنا النظر عن المتهجان هذه المادة أرى ان لاشيء أفع من عمل الآلة المتمركة بنفسها النامية بطبيعتها ، الله الدركة بخلقتها ،

وأما الارامي للزرع والفرس فكان فيهم أفراد يلكون منها كثيراً ومن منمولي قريش من كان يملك ارامني في الطائف كمتبة وشببة ابني ربيمة (من فذ بني عبد شمس) وغيرهما

وكان نظر القوم إلى الزرع والفرع أعظم من نظر عم الى الذهب والفضة فقال محجر ان يصطكان إن أقبلت عليهما نقداء وان تركتهما لم يزيداء ان أفضل المال برق مراء عني تربة غبراء عليهما نقداء وان تركتهما لم يزيداء ان أفضل المال برق مراء عني تربة غبراء اوعين خرارة ، في أرض خوارة ، ه أشار بهذه الكلمات القليلة الى ان الموجب لنما الشروة هو العمل في استغراج الخيرات الطبيعية من الارض التي هي اول رأس مال اما الذهب والفضة المتداولان فواسطة لوزن حركات دولاب الاعمال فقط وهذا هو الأس الصحيح في علم ثروة الام واما أراضي المدن فالظاهر أن بعضها كان مشاعا و بعضها كان مملوكا الما كون بعضها مناء فنأخذه من عادة العرب في جاهليتهم من اثهم لم اما كون بعضها مشاعاً فنأخذه من عادة العرب في جاهليتهم من اثهم لم

٥١٥ النباء المرب

يكونوا خاضين لمثل سنن البلاد التي فيها ملوك. والمعادن اتما بجعل لها حمى وحرما الملوك الذين يعدونها من جملة الاموال العمومية التي هي حق للغزانة العمومية غزانة الملكة ، واما كرن بعضها كان عملوكا فنستفيده مما قرأناه عن ملك بعضهم لبعضها كالمجاج بن علاطالسلمي (الدي كان عملاك معادن بني سليم ، وكانهم اشيوع ملك بعض الناس بعض المادن كان من الناس من يطلب من الذي بعد الفتوح ال يقطمه شيئاً منها فقد طلب بلال بن المارث ال يقطمه معادن القبلية (منسو بة ال قبل فتحتين) وهي ناهية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة المام فأقطمه أياها وأقطعه جبل قدّس للزرع

هذه هي أصناف الاموال الى كان بها راه هؤلاء القوم يضاف اليها المروض والامتمة التي كانت أتداول في التجارة والى مثلها بؤول اليها اليوم كل راء فاز ملك الارض والمادن لا يزال ايضا ينبوعاً رورا للثروة، واستخدام القملة بأجر بخس نوع من الاستعباد والاسترقاق المني از فائدته المادية كفائدته، والنقود لا تزال كذرتها وقلتها إيضاميارا

<sup>«</sup>١١ الحجاج بن علاط ليس بقرشي بل هو من بني سليم ولكنه كان متروط من قريش « من بني عبد الدار رهط خديجة » وكانت أمواله تستشر في مكة وكان مكتراً من المال و من بني عبد الدار رهط خديجة » وكانت أمواله تستشر في مكة وكان مكتراً من المال و أسلم بوم فتح خبر ثم جاء الى التبي « ص » فقال له أن ني ذهباً عند امرأتي « في مكة » وان تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي فائذن لي لا تسرع السير واخبر أخباراً اذا قدمت أدراً بها عن مالي و نفسي فأذن له النبي « ص » وقدم مكة وأخذ أمواله بحيلة

<sup>«</sup>۲» جبل قدى مروف في جوار الدينة

عظيا الروة الاسم، وعلى مقدار ما نقدم كله يكوز عور التداول للمروض والامتمة والاثاث والرياش .

وقدكان من لا يستطيع ان يباشر التجارة بنفسه او السفر من أجلها يعطي من ماله الى آخر على ان يتجر به و يكون الرنح بينهما أو يعطيه بالربا وكان معهوداً فيهم او يستأجر آخر ليقوم له يتجارته والامانة هي الفالية فلم يكن بأس على المال بتسليمه الى من يتجر به بالمؤاجرة او المضاربة فلذاكم تصعب النجارة على السيدة «هديجة» التي كان لها ما انساء قومها من الاستقلال في أمو الهن ولم يكن لا بيها ولا الخوتها سلطان في ذلك المال الذي كانت تبعث به إلى التجارة مع ذوي الامانة ذاهبا وآيبا

وفي إيثار هذه الديدة إرسال أموالها في التجارة على الاتجار على الاتجار على الاتجار على الاتجار المقود في مكن كا يفعل المرابون دلالة على بعد نظرها ، وعلو همتها ، وعظيم عطفها وحنانها على وطنها فإن الأوطان نسمو باقدام أرباب اموالها على نشر اسمها في العالم بالديم والشراء واظهار صنوف الثراء، ولا يكون لها مئل ذلك بشيوع المتاجرة بالنقود

## النصل الناسع

### زراجها قبل النبي على الله عليه وسلم

زُوجت خديجة قبل الذي (ملي الله عليه وسلم) مرتبن تُروجت أبا مالة النباش بن زرارة و زوجت عنيق بن عابد الخزوي و كان الرواج المرضى في الجاهلية كالرواج في الاسلام أي إن الرجل يخطب إلى الرجل بنه او من له عليها ولاية ويقدم صداقها فيزوجه ، واما ما يذكر من أنواع أنكمة الجاهلية الاغرى فهو من بابالمناح لامن باب الزواج المرضى ولم يكن السفاح والخادنة من فعل الشرائف والكرائم، وأعايفعل اغل ذلك الإماء والمقائر

وولدت هذه السيدة ولداً من ابي هالة وسيته «هنداً » على عادة العرب اذ كاوايضون للذكور احياناً الماءالانات فهندهذاهوريب الني (م) أخو فاطه: لامها عليها السلام وقد عاش وأدرك الاسلام وأسل. روى عنه ابن اخته المسن بن على حديث وصف الني (ص) المشهور في الشمائل وكان هند وصافاً وحديثه هذا أبلغ ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم

وتد تتل مند مع على يوم الجل

سيعي القارى من زيادة تعريفنا لانها مندا وعن لانكتبه السبب وذلك انانحب ان لاندع شيئا بما يتملق بسيرة هذه السيدة منفلاً ومهلاً ولاسيابعداذ رأينا أكثر الذين كشبوا في سيرتها لم يتعرضوا لذكر ولدما مذافكاد يضيع ويخوالآعل المتقبين في بطون الاسفار الواسقوعذر ع

في ذلك انهم الما يتعرضون لسيرة هذه الفاهنلة على الغالب منذ تشرفها بزواج النبي (ص)

واز لا - والمن بتال - حاً على هؤلاء الناس الذين يريدون أن يريزنا إن يريدون أن يريدون

على انني لا أنكر انه اذا سعاست الشمس لا يتى ليسيس السراج سكان. فن ذا الذي يعلم ان هذه السيدة انصلت بشمس المدى « عمد على الله عليه وملدت منه « فاطلة » الزهراه ام المسنين م يرجي وحلا عن انها ذاك من زوجها الاول ابي هالة ؟

لمرك اذا رسات بيرتها الى مذا القام تضاءلت المام نظرك كل ما نسم عن أيامها الماضية واستشرفت نفسك الى الاطلاع على مذاالتأن المبدرالذي سيكون لمذه السيدة مع مذاالروج الكريج الذي رن الكون كله باسمه الشرف

فن هنا بدء الحياة العليا لهذه السيدة ، ومن هنا بده خلود السها في أوى الرجود ، وبدء إثراق مو اهبافي ساء السعود ، أمامها الآن الشمس بلا حاجز ، فليستند جوهم ها القابل، وليفض ورا وسياء، ولينبارك كالأوبهاء

### مع المائمة كات ( في ذكر آبات علية من القرآن )

قال إن القرآن الشريف لم يأت لتعليم الناس شيئاً من العلوم الطبيعية ولمكن مع ذلك لم تخل آياته من التعبيرات الدقيقة العلمية ولا من الاشارة إلى حقائق كثيرة من المسائل الطبيعية مما يدل على أنه تنزيل العليم الحدكيم فان هذه المسائل ما كانت معروفة لأحد في زمنه ولا يمكن لعربي أمي في ذلك الوقت أن يقف عليها لولاوحي الله ولنذكر هنا شيئاً من هذه الآيات الشتملة على التعبيرات الدقيقة والمسائل العلمية الطبيعية

(۱) قال الله تعالى (۷:۷ وهو الذي برسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد مبت قانزلناه به الما افاخر جنا به من كل الفرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون) وقال أيضاً (٤٢:٣٤ ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما قترى الودق بخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأ بصاد عديقلب الله الليل والنهار إن في ذلك له برة لا ولي الا بصار) وفيه إشارة إلى أن البرق يتولد من السحاب وقوله (من جبال فيها) هو تشبيه لقطع الحساب العظيمة بالجبال ينهما من التشابه في الشكل وعدم الانتظام وعظم الحجم كماشه أمواج الماء بالجبال في قوله (وهي تجري بهم في موج كالجبال)

(٢) قال تمال (٢١ : ٨٨ وترى الجبال تجمها جامدة وهي تمرُّ مَرّ السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) وهو صريح في حركة الارض وليس ذلك في شأن القيامة فان قوله ( تحسبها جامدة ) لا يناسب مقام النهويل والنخويف وقوله ( صنع الله الذي أتقن كل شيء ) لا يناسب مقام الاهلاك والابادة وقال أيضاً ( صنع الله الذي أتقن كل شيء ) لا يناسب مقام الاهلاك والابادة وقال أيضاً ( ١٩١ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها عواليل إذا يغشاها ) وهواً يضاً يشير إلى حركة الأرض

<sup>(</sup>۲) راج س۱۲۰ م د وس٤٠١ وما بعدها م ۸ وس ۲۶۰ م ۹

- (٣) قال تمالى (٣:٣ أو لم برااذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا فنتقناهما وجملنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) وهو صريح في أن الارض والمكوا كب كانت شيئاً واحداً ثم انفصل بعضها عن بعض وهو كقول العلماء الطبيعيين إنها كلها أجزاء انفصلت عن الشمس وكانت ملتهة فصارت تبرد شيئاً فشيئاً وإلى ذلك بشير القرآن بقوله أيضاً (٢٤:١١ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقيل لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائمين) أي وهي ذات دخان لاتهاب أجزائها ولكون أكرها في الحالة الغازية
- (٤) قال الله تعالى (٣:١٣ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) وهوصر يح في أن الثمرات جميعاً فيها الذكر والأنثى وهو أمر لم يعرف إلا من عهد قريب و والقرآن نفسه هو الذي فسر الزوجين بذلك في آية أخرى بقوله ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى)
- (٥) قال الله تعالى ( ٢٥: ٢٧ وأرسلنا الرياح لواقح) أي ملقحات للأشجار (٢) قال الله تعالى (٢: ٢٧ وأرسلنا الرياح لواقح) أي ملقحات للأشجار (٦) قال الله تعالى (٢: ١٧ فحونا آية الليل وجملنا آية النها رمبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب )وهو يشير إلى أن القمر (وهو آية الليل) مظلم لذاته
- (٧) قال الله تمالى (٣٧:٣٦ وآية لم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٣٥ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٣٥ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٤٠ لا الشمس ينبغي لهما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك بسبحون)
- (A) قال الله تمالي ( ٢١:٣٩ ألم ترأن الله أنزل من السماء مام فسلكه ينابيع في الأرض) الآية

فقل لي بأبيك أي عربي أي يعرف هذه المسائل أو تخطر له على بال وخصوصاً في تلك الازمان التي كان فيها أعلم العلماء في أرقى البلاد يجهل بعض هذه الحقائق المذكورة في القرآن كدوران الأرض وكون جميع السيارات منفصلة عن أصل

<sup>(4)</sup> راجع ص ۱۹۳۳ م ۲ و ۱۸۷۹ م ۷ (۸) راجع می ۱۹۹۰ م ۷

واحد وأنها كانت دخانا . وأن الثمرات جيماً فيها الذكر والأنثى وأن الرياح هي التي تلقحها إلى غير ذلك من دقائق المسائل العلمية الطبيعية . وكلها دلائل على أن هذا الكتاب ليس من صنع البشر بل هو تنزيل من الله العلم الحكيم الذكتور محد توفيق صدقي

# باب المناظرة والداسلا"

### ﴿ عِن المالِ بأعاديث الآعاد والمديث التواتر ﴾

ولنعد فنقولاالتواتر هو وانكان منالطرق المفيدة للعلماذا وجد الاانا لا نحصر افادة العلم بالأخبار فيه كما انا لا نازم به كل أحد قبل ان يعرف انه متواتر اذا لم يقصر في الطلب او كان معذورا لبعده عن أهله

قال حضرة الدكتور لم يتواثر من اقواله (ص) الا القليل الذي لا شيء فيه من احكام الدين

اقول ما ذكره غير مسلم والتواتر هو ما نقله جمع عن جمع يبعد تواطوهم على الكذب أي عن محسوس وقد اختلفوا اختلافاً كثيراً في تعيين هذا الجم . و بناء على تعين الجم فيا نظن قال بعضهم بندرة وعزة المتواتر في الاحاديث النبوية، وهذا اولى ما يقال في الاعتذار عن ابن الصلاح في قوله بذلك

قال السيوطي نقلا عن شيخ الاسلام ان قول ابن الصلاح نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الظرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة ان يتواطؤا على الكذب او يجمل منهم اتفاقاً – قال ومن احسن مايقر ربه كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الاحاديث ان الكتب المشهورة (أي المتواترة عن مؤلفيها) بايدي الناس شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها الى مؤلفيها اذا اجتمعت (اي او اجتمع بعضها كما قال ذلك جهور أهل الحديث) على حديث وتعددت طرقه تعدداً

تحيل الهادة تواطوً هم على الكذب افاد العلم البقيني بصحته الى قائله. قال ومثل ذلك في المدتب المشهورة كثير م اه

واقول أيضاً ان من نجرد عن التعصب والتقليد لا تخفى عليه الحقيقة المنشودة في هذا الباب، و بما قدمناه وما يأتي يظهر للمنصف مكانة الخبر الذي ينقله آحاد ثقات قد عرفوا بقوة الحفظ والذكاء والعدالة والورع والتقوى وعرفو ان الكذب على رسول الله (ص) ليس ككذب على احد وان من كذب عليه متعمداً يتبوأ مقعده من النار اعتقدوا ذلك وهم بالصفات التي عرفت وتحملوا من الرواية مااعتقدوا وجوب المعمل به ثم وجوب تأديته لغيرهم كالأمانة وقد علموا ما في الخيانة من الوعيد والترهيب عن كتم العلم

فاذا إنصل سند الخبر بمثل من ذكرناه فهو فيا نعتقد مفيد للعلم اي يبعد المحتم العقل عن مثل من نعتاه الكذب عادة و رب رجل يعدل رجالاً - فان قيل سلمنا ان من كان مثل هذا يبعد منه الكذب عادة الا انه لا يؤمن عليه النسيان قلت قد علم من عادة المحدثين كتابة ماسمعوه وعلى الاقل للمراجعة الى وقت التأدية وهم لا يعتمدون على المكتو بات الاما كان موثوقابه ومحفوظاً بغاية الاحتياط ولا يقبلون المكتو بات الاما كان موثوقابه ومحفوظاً بغاية الاحتياط ولا يقبلون المكتو بات التي لا يدرى حالها وان كان كاتبها ثقة - وهذا اكبر دليل على ان ما عندهم من الاخبار اصح ما وجد من الاخبار في العالم بعد كتاب الله - واتما كان تواتر القرآن مقدماً على كل خبرلاً نه نقل بمثل هذه الاسانيد القينية متواترة - واتر القرآن مقدماً على كل خبرلاً نه نقل بمثل هذه الاسانيد القينية متواترة -

على انا نستبعد عادة ان الراوي الذي ذكرنا صفاته يحدث بما نسيه اذ لوفعل ذلك لم يكن بالمرتبة التي ذكرناها لا سيما في احاديث الاحكام والاعمال لشدة حاجته وحاجة معاصريه الى العمل بها على أنه اذا نسي ذلك لا يحدث به وان حدث فانه يذكر اللفظ بالشك و يبعدكل البعد ان ينسى نسيانه لذلك وابعد من ذلك ان لا يوجد هذا الحديث عند غيره

على انه لو فرض وقوع ذلك وهو غاية الندور فلا نسلم ان ذلك يضرّ في الدين اذ قد اغتفر ذلك أي النسيان والخطاء فيا حاجة الناس اليه اكثر وفيما وجب فيه زيادة الاحتياط وها فيه اشد ضرراً وفيما هو سبب للضرر بلا واسطة وذلك

في القضاء لأن أحد الخصين قد يكون ألحن بحجته من الأخر قلم يضر الحاكمان يمكم بخلاف الواقع في هذه الحالة اذا لم يقصر فلأن ينتفر ذلك في الرواية اولى لكون الضرر منها ان وجد لا يكون هوالسبب الماشر للضررغالبا - فتين بذلك ان ماعسى ان يطمن به في الرواية التي وصفناها مع كونه لايضر في الدين هو يناء شاذ على شاذ على شاذ كل منها يبعد وقوعه عادة – بل هو اولى بالوثوق من خبر الجم الفسقة غير الموثقين الذين يقال في خبرم يمنع او يبعدالعقل تواطوهم على الكذب عادة. فيمد الكذب عن ذكرناه اكثر من بعده عن جم التواتر الذي ذكروه وحيث كان الأصل في جيع العلوم سواء كانت تصورية أو تصديقية هو ما ادركه الشخص بأحدمشاعره الظاهرة أو الباطنة أو ما دل العقل عليه أو الوحي الساوي وهذا الاخير لا يكون الاعلماً حقاً دائماً وما تقدمه يتفاوت الناسي فيه تفاوتاً لا يحصره حد فقد صح لدينا عن المتقدمين وشهدنا ورأينا مالا يحصى في زماننا انه قد تصحح الجاعات ما يعدونه على لدبهم بتطبيقه على معلومات فرد وإحد بل قد ينبين فساد معتقدهم في جانب معلومات الفرد الواحد – وذلك دليل واضح على ان الفرد الواحد المنتاز بالكال في صفاته وعاداته يعادل بل يرجح بالافراد الكثيرين من بني نوعه

وَنَعَنَ ايضاً ثرى الشخص المنصف قد ينهم نفسه فيما سمعه بأذنه اذا خالفه فيه من يعتقد انه احفظ منه فمثل هذا المنصف اذا اتهم نفسه فيما سمعه بأذن نفسه وقدم على ذلك خبر الممتاز الذي ذكرناه قد يبعد كل البعد ان يقدم على خبرسمعه بنفسه خبر الكثيرين غير العدول - وهل يمكن ان يقال ما علمه الانسان وسمعه لايسمى علماً لجواز زواله بالنسيان: فتين بطلان الخبر أوالعلم بعداعتقاد ثبوته هو عندنا يضارع زوال العلم بالنسيان

وايضا احمال النسيان في الخبر مع الذهول عنه كما انه لا يضر الخبر وهو علم أفي حقه مالم يتذكر انه نسيه فكذلك لا يضر المخبر بالفتح اذا كان المخبر بالكسر المخات التي ذكرناها

ان خبر الأحاد قيد اتفق على اعتباره جميع البشركا هو مشاهيد واعتبرته

الكتب الساوية في شرائها وانبياء الله ورسله في التبليغ عنه والله ورسوله امر الأمة أن يلفوا عنهما جماً وفرادى و بعبارة أخرى كل فرد فرد من الأمة مأمور بالثيليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وكليم الله موسى بن عمران عليه السلام نزك بلد من امره الله باندارهم وخرج من ببن اظهرهم الى مدين معتمدا على خبر الواحد . واثنى الله على من احتج بخبر الواحد كوتمن آل فرعون الى غير ذلك مما لا يكنى لبسطه الحجلدات.

عَلَى ذلك معلوم بالفر ورة ولا ينكره الا مكابر فكف يصح قول حضرة الذكور لا يجب الممل بخبر الآحاد مطلقا ومن ثم قال الامام احمد رحمه الله إن خبر الأحاد الصحيح يفيد العلم و بعقال داود الظاهري والكرايسي والحاسبي وحكي مقدا عن مالك بن أنس

فأن قبل أن الجمهور قاتلون بأن خبر الأحاد يفيد الظن و قلنا أولاً أذا كان غرض الباحث مقصورًا على طلب الحق وهو ضالته فلا محل لهذا الاعتراض من أصله على أنه يحتمل أن يكون قولم « خبر الاحاد يفيد الظن» قضية مهملة أي وهي في قوة الجزئية (١) وبهذا الاعتار يكون بعض أخبار الاحاد قد يفيد العلم

وأيضاً المعروف من مذهب الجمهور الن المشهور والمستفيض لا يجري فيه الخلاف وذهبوا أيضاً إلى ان خبر الآحاد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول بحيث يكونون بين عامل به ومتأول له لأن التأويل فرع القبول وجعلوا من هذا القسم احاديث الصحيحين ب بل أكثر احاديث ما صف فيا يحتج به من الكتب التي صفت في الصحاح والحسان لأنجار الحسان بتعدد العلرق و ولا يهوللكما قد تسع به من التفرقة بين رجال الصحيح و رجال الحسن قان شرائطهم في رجال الحديث المسن ربحا لا يبلغها من وسربأعلا سمات الفضل والمدالة في زماننا هذا \_ يدلك على ذلك ما عرف عنهم من أقوالهم في الجرح حتى انهم قد بعد ون احاديث من على ذلك ما عرف عنهم من أقوالهم في الجرح حتى انهم قد بعد ون احاديث من

<sup>(</sup>١) النار: أي هي بمنى بعنى نبض خبر الآخاد يفيد الظن . وفيه ان المتبادر من الاضافة العموم الذي هو بمنى الكلية وكلامهم صريح في هذا (المنادج ٢) . (مره) (الجلد الحادي عشر)

سم في بيته الذنا، موضوعة \_ فان قبل ان هذا افراط قد يؤدي الى ضباع كثير من السنن. قلنا لكنه يدل على أن ما في أيديهم نما وسموه بالعبحة والحسن منقى وببرأ من كل احتال يؤدي الى عدم قبوله \_ على أنا لا نسلم انحصار وجود ذلك عند غيره من الثقات ان كان هو من السنة في نفس الأمر وان كان مكنو با فلا حاجة لهم ولا لنا به

أن أحاديث الكتب المشهورة عن مؤلفيها فيا يحتج به من السنن النبوية قد عرفت الأمة باسرها صحبها أو حسنها لتعدد الطرق وصارت مقبولة عند المكل وأكثرها قد جمت ودونت في عهدالتابيين أو تابيهم أما بحر دالكتابة بلا ترتيب العمل أو للحفظ فقد كان في زمن الصحابة (رض) كما ثبت ذلك من طرق عديدة

وعليمه فأ قرروا صحته فقد اتفقت الامة على قبوله اذ كانوا بين عامل به ومتأول وهو يفيد العلم لان سكوتهم عن الطمن فيا هو كهذا بل قبولم له يدل على معرفة كل واحد من العاملين به أو المتأولين له يصحته وهم في كل طريق وطبقة عدد كثير لا يجوز العقل تواطأهم على الدكذب عادة .

وأيضاً يدل ذلك على ان مناك طرقا معضدة كثيرة ألجأتهم الى عدم الردوله فدا نرى من لم يلتزم ذلك بالممل عدل الى التأويل - وإن ما هده حاله لا يعد ان نقول انه اعلا من بعض أنواع المتواتر - وما ذكرناه معلوم إن عرف خال الحدثين واحتاطهم في رواية السنة -

الا تراهم قد عدوا حتى الى جميع ما شاع على ألسنة العوام مما نسب إلى النبي (ص) ثم صرحوا بتزييف الزائف وما له أصل ردوه الى أصله فنا بالك ومارأيك فيهم اذا وجدوا مالا يصح مكتوبا في كتب الهداية ؟ اتراهم يسكتون عليه وقد عرف من عادتهم ان مافي اسناده ولو مجهول واحد لا يحتج به عندهم ؟ ان أهل المديث لا يعتبر ون رواية من انحطت درجته عن مرتبة رجال الحسن لا عتقادهم ان كثرة المكذابين ونحوم لا يزيدون الخبر الا وهنا —

لو كانوا يأخذون برواية كل من روى حتى الكذابين والفيقة والكفار كا هي عادة التواترية اللغ رواة كل حديث من أحاديث الأحكام في كل طبقة إلى

حد الكثرة التي يعتبرها التواترية - فان كان أحد يشك في قولنا فليتبع كتب الصحاح والحسان وكتب الأحاديث الضعيفة وكتب موضوعات الحديث وغيرها من كتب السير والمغازي والتواريخ المسندة والتفاسير وغيرها - انا لا أشك انه يجد أسانيد متعددة لكل حديث فاذا لم يتقيد بطريقة أهل الحديث في شرائط الرواية وجرى على طريقة التواترية فهو يجزم بان رجال هذه الأسانيد يعد تواطؤهم على الكذب - لاسها اذا لاحظ من عمل بكل حديث من العلاء من عهد الني (ص) الى حين كتابتها في كتب الحديث -

يقول التواترية ان خبر الأحاد يفيدالظن وقد قدمنا فساده ويرتبون على ذلك كبرى قياس من الشكل الأول وهي فكل ظن أو كل عمل بالظن فهو مذموم بنص القرآن وقدع فت فساد الصفرى (١) والحق ان بعض الآحاد يفيد العلم

وأيضاً نحن لانسلم الكبرى كلية لأن القرآن انماذم الخرص و بعض الظن لقوله تعالى ها ن بعض الظن إثم » وأيضاً ما ذكره الله من الظن المذموم انما هو الظن في تأسيس الشرائع بلا اعتاد على بينة من الله في ذلك ومن تتبع آيات القرآن في ذلك وجده انما يذم هذا النوع من الظن أو ما هو في معناه كا قال تعالى قبل ذلك « هل عند كم من سلطان بهذا » وقوله « ما أنزل بها من سلطان» وقد يذمهم الله بمارضتهم ما أنزل من الحق بهذا الفلن الفاسد الذي لا يستند الى أصل صحيح كا يردعليهم ما أنزل من الحق شيئاً » وهذا لا يصدق على الاحاديث الصحاح ولو كانت آحادا ولا على من يعمل بها ولو كان يسقد ان ذلك من الفلن اذ لا يصدق ولا نسلم انها من الظن المذموم إذهو لا م يعارضوا ان ذلك من الفلن اذ لا يصدق ولا نسلم انها من الظن المذموم إذهو لا م يعارضوا بها المقطوع الميقني غاية مافي الباب ان بعض أهل الحديث أو أكثرهم قد جوزوا نسخ القرآن بأحاديث الاحاد الصحاح وقد قدمنا ان جهورهم يقول ان بعض الم الآحاد تفيد العلم ومن كان هذا قوله فلالي رادعليه واما من يقول بان ذلك يفيد

<sup>(</sup>١) المنار: اي قولم ان خبر الآحاد يفيد الظن وهي القدمة الأولى من مقدتي القياس اي الدليل

الظن فكذلك لا ابراد عليه لانه يقول ان بقاء الحكم ظنياً والحكم المتأخر عنه في الحديث الصحيح أقوى وأرجح فو المألجاز نسخ الظن الضميف بالظن القوي. ان من قال بأن جميم أخبار الأحاد تفيد الظن وان كل الظن مذموم عند الله وفي كتابه القرآن الكريم ـــ لزمه ان القرآن متناقض متخالف وانه من عند غير الله لان الله أمر وأوجب الحكم بخبر الأخاد وساه عدلاً في قولمواذا «حَمْمُم ين الناس ان تحكموا بالمدل - وكون الشيء هناك مذموماوهناعدلا تناقض وخلف أ وهو في القرآن محال وما التبح المحال فهو مثله فلزم ان الذم لا يتناول خبر الأحاد حتى على النسليم بأنه ظن فعلى كل تقدير خبر الأحاد الصحيح عسل وأجب المل به على كل من عرف انه صحيح والله أعلم

وايضا اطلاق الغلن مقابلا للملم انما هو اصطلاح حادث مخالف لاسطلاح الترآن وعادته في محاوراته لان الله جل وعلا قد اطلق على العلم اسم الظن في مواضع كثيرة من القرآن كما قال تمالى حكاية عن الجن – وانا ظننا ان لن نعجز الله . وقوله اني ظننت اني ملاقي حماية - وظنوا انهم احيط بهم - وظنوا انهم قد كذبوا -فظنوا انهم مواقعوها الى غير ذلك مما اطلق فيه لفظ الظن والمراد به العلم فكذلك حملة القرآن من الملها: لا يبعد أن يطلقوا على العلم لفظ الظن كلهم أو بمضهم

في يقول منهم أن بعض الأحاديث الصحاح قنيد الظن يمكن أن يحمل قوله على ماذ كرنا على انا قد قدمنا انه لا تصدق على ذلك تلك الآيات الواردة في مض الظن لعدم الملة الجامعة \_ وفوق ذلك تقول انعلهم بالاحاديث الصحاح انما هو من باب الاختبار والممل باحسن الامرين او الامور التي أنحصر الحق فيها وما ذلك الا لمرجح علموه لا ظنوه كا قال تمالى « اتبوا أحسن ما انزل البكم ـ تقبل منهم احسن ماعملوا - فيتمون احسنه » الى غير ذلك فاذا تعارضت ادلة ولا سبيل النروج عنها كلها لانحصار الحق فيها والحالة ان الاتباع فرض لازم كا قال تمالى « قل ان كتم تحبون الله ورسوله فاتموني بحبيكم الله » فيجب على العالم ان يجتهد واذا رجح احدها فهو انما يرجح بمرجح علمه لأظنه فلا يصح أن يقال أن هذا عل بالظن حتى قال انه مذموم

ثم قول التواترية ان كل ما الزمنم به متبعي حديث الآحاد الصحيح هولازم لكم في تواتركم بمناه عندكم و زيادة على ذلك تلزمكم شناعات وفظائم لا يلازمها الا من ففض يديه من دين الاسلام بل من سائر الاديان ونحن نبرئ حضرة الدكتورعن النزام مايؤدي الى ذلك لما عرفنا من كتابته السابقة التي اعلن الرجوع عنها نمتقد انه انما يجب الحق واظهاره وانه عند تجليه له لا يتوانى عن قبوله بغاية السرور والبشاشة بل يظهر للملاً رجوعه وان ذلك لما يزيده عند كل منصف اجلالا

#### ﴿ يَمُ الرَّارِ ﴾

ماهو التواتر؟ – هو غير معروف عند السلف من المسلمين وانما يعبرون عما كثيرت رواته او ماروته الجوع بالمشهور وهو عندهم كثيره لا بد من رواية الثقات له والالم يكن مقبولا

اماً من عرف عنه التواتر فقد اختلفت عباراتهم في تفسيره اي حده فمنهم من قال هو مانقله جمع يحصل العلم بروايتهم ضرورة - ومنهم من قال خبر جمع عن عسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة من حيث كثرتهم - ثم اختلفوا هل يمكن تعين جمع يكون اقل نصاب جمع التواتر فقال بعضهم اقله اربعة وقيل خمسة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل الامعائة وقيل سبعون وقيل ثلاثمائة و بضعة عشر وقيل أربع عشرة مائة وقيل جميع الامة وقيل بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصره عددوالمرجح عند التواتريين عدم تعين عدد مخصوص وانا مداره عندهم على حصول العلم من حيث كثرة العدد تارة ومن حيث القرائن اخرى

اقول من احاط علما بما ذكرناه من اختلافهم في هذا الثواتر وفي شرائطه تحقق ان هذا شيء ليس من عند الله اذ لا يمكن القطع به ولا يمكن طرده ولا تطبيقه علي كل مافي الاعيان من الوقائع طردا على وتبرة واحدة بحيث يتفق عليه كافة الناس ويكون قاعدة يصح المرجم اليه لفصل النزاع -

يوضع ذلك انه يمكن على معتبد التو تربة وقول جمهورهم ان يكون خبر أهل. البلدة العظيمة متواترا كاريس مثلا واذا كان خبر الثلاثة والاربعة او الخسة يصح

ان يكون متواترا يمنى انه يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة والامتناع هذا يكون تارة لجرد الكثرة اي بلا اعتبار قيد من القيود المعتبرة في الرواة عند اهل الرواية كالبلوغ وكال العقل والاسلام والمدالة الى غير ذلك واذا كان الامر كذلك فاذا اخبر خمسة من الفجرة بخبر مثلا فنحن ناشد الله كل ذي عقل و يصبرة هل يحصل له العلم الضر وري بخبرهم وهل يمتنع عنده تواطؤهم على الكذب لكونهم جماحتى لوكانوا كفارا فجرة اخبروا مرة دفعة واحدة ؟ فان كابر وقال نعم قلنا له وهل يجب ان يحصل لكل احد مثل علمك من خبر هولاء ؟ وهل تعد من خالفك مكابرا بدلا عن تكون انت المكابر ؟ نحن نستبعدادعاء عاقل مثل هذه الدعاوي الباطلة

وكذلك قول ان كل جمع يفرضه التواتر مفيدا للعلم من جهة انه جمع فقط لا بد ان يردعليه ايراد صحيح ينقضه الاإنه في بعضها ايين واظهر من بعض الاترى ان اعلى مامثاوا به الذلك هو قولهم كأن يخبر اهل باريس بقتل او موت كيبرهم مثلا قالوا ان هذا يفيد العلم بسبب كترتهم و وعن قول في الجواب عن ذلك هذا مثال واحد ولا يمكن وجود مثله دائما حتى يصح طرده في كل موضع بما يتنازع الناس فيه ويقال فيه ايضا يمكن ان يكون اقادة الخبر العلم في مثل هذا المثال انما كان لقرائن ككونهم اي اهل باريس ونحوهم لافائدة ولا تقصان ولا مضرة عليهم من اظهار مثل هذه الواقمة فصدقهم هن انما هو للقرائن لا المكثرة لانا نجد الفرق بين مثل هذا المثال و بين خبر اهل باريس أنفسهم فيا اذا كانوا محصور ين بعساكر الانكليز مثلا فاخبروا بقدوم عساكر الروس الى بلدهم لامدادهم فهل خبرهم والحالة ماذكرنا يفيد العساكر الحاصرة العلم الضروري بحيث لا يتشوفون الى عدم امكانه حينة

فان قبل نحن ثرى انفسنا مطمئة لاينازعها شك في وجود البلدان النائية التي لم نرها ولا نرى سببا لذلك الا ما تواتر الينا من الاخبار بوجودها

قلانم والامر كذلك لكن لايستانم ان يكون سب مذا اللم بحرد الكثرة

وان كانوا كفارا او فسقة فجارا بل لمل ذلك من الكثرة مع أنضام القرائن فان القرائن انواع واصناف لايكاد بحصرها حد أوعد بل القرائن قد تقارن خبر الواحد الكاذب المروف بكذبه وفسقه فيفيد خبره العلم اذا قارنته وايدته وهي تختلف باختلاف اماكن الخبرين وزمام ككونهم اخبروا دفعة او متفرقين و باختلاف حالم من خوف وأمان وعسر ويسر وحب الاوطان والاقدام والفخر وارهاب ورجاء الى غير ذلك مما يعود على الأفراد بفائدة او نقص ولو

بتوسط فائدة اونقص طوائفهم واممهم واقوامهم واوطانهم

ولما ذكرناه واضعاف اضعافه مما لم نذكره ولتعسر ذلك لوسلم صحته ولان تكلف العباد به تكلف اللا يستطاع بل النزامه وحصر العلم الخبري فيه تعطيل لاكثر ممارف البشر وإلغاء لا كثر الاحكام الديانات أن لم قتل لكلها واحراج لاناس في جميع معاملاتهم ومعاشاتهم وموجب لتقاطعهم فردافردا كالبهائم لم يجمل الله ذلك احلا ولا قاعدة ولا مناطا لتحقيق شيّ من الأمور الدينية ولا الدنيوية ولا نبه عليه احد من انبيائه عليهم الصلاة والملام ولم نعرفه عن احد من السلف المالج لا الصحابة ولا تابعهم باحسان

قالحق عندنا ان اخبار الجموع لاتفيد العلم الا اذا ايدنها القرائن او شاركهم الثقات \_ وخبر الثقات المتواثر هو اعلاها كتواتر القرآن الكريم \_ ثم خبر الأحاد الأثبات الضابطين بشروطهم يفيد من عرف حالم او حال من وتقهم العلم و يجب على من بلغه خبر عن المصوم ( ص ) ان يبحث عن حاله وحال رواته فاذا وَجدم بالشر وط المعتبرة فلا يجوز له اهمال ذلك الخبر لاجل كونه لم يتواتر أأ عرفت مما قدمناه كما هو اجماع المملين والله المستعان (الرسالة بقية)

# ام الاخبار والآرا

( اعادة القانون الاساي وعجلس المبوئان في الدولة الملية )

في صبيحة يوم الجمعة المبارك ٢٥ جادى الآخرة صدرت الإرادة السلطانية المنادة « مجلس المبعوثان موالأ وامر من مقام الصدارة الى الولايات بالانتخاب فشمل الفرح والسرور جميع العثمانيين في دار السلطنة وجميع الولايات وفي جميع أقطار الأرض وعدوا هذا اليوم العظيم عيداً عاماً للأمة العثمانية على اختلاف ملله و نحله أما سبب نيل هذه الامنية التي تشوف اليها العثمانيون من نحو ثلث قرن بعد ما سلبت منهم فهو التدبير العظيم الذي قامت به جميات الاحرار العثمانيين في أور با ومصر بعدا تحاد هاو دخول كارضباط الجيش المستنبر بن فيها ور با نين ذلك في وقت آخر وما كاد نبأ البرق يوافي مصر بهذه البشرى حتى انبث فيها بين العثمانيين من وموهم من عمل والأرمن وغيرهم فأنشأ يهني ومضهم بعضا والبشر يتدفق من وجوههم من ما طاف جهور منهم في الشوارع الكبيرة بالقرب من الازبكية وهم وجوههم من الأناشيد العثمانية

ثماجته مئات منهم في رحة قهوة « اسبلند دبار » وطفق يترنم بعضهم بالا ناشيد والآخرون يصفقون لعم وقام غير واحد منهم فطبوا بالتركية وقام صاحب هذه المجاة فحطب بالمر ية خطبة وجيزة صفق لها الجهور من حلة العلم ايش والبرانيط بهجة واستحاناً كان موضوع الخطاب ان هذا اليوم عيد لجيع المثمانيين على اختلاف مذاهبهم وأديانهم واجناسهم وان الفضل في نيلنا الدستور عائد لمساعي أحرارنا وجمعاتنا السياسية وضباطنا ذوي البسالة والحية وانه يجدر بنا معشر العثمانيين ان نفاخر جميع الأم وضباطنا ذوي البسالة والحية وانه يجدر بنا معشر العثمانيين ان نفاخر جميع الأم والنسل : وأنه ينبغي لنا ان نسى الماضي وان فعمل المستقبل فنظر الام كلما انتاأهل والنسل : وأنه ينبغي لنا ان نسى الماضي وان فعمل المستقبل فنظر الام كلما انتاأهل المذا النوع الراقي من الحكومة فيجب ان يتحد انتركي والعربي والرومي والارمني وسائر الاجناس العثمانية و يقوموا بالاعمال التي ترفع شأن البلادعلى قواعد المحبة والمساواة ...

وعما قلته ايضاً انا نشكر المحضرة السطانية المبادرة الى اجابة طلب الفياط الناطقين بليان أحرار الامة ، فيطل التصفيق او قل عند ذكر السلطان وأشاركثير من الناك والأرمن اشارات الانكار

وفي يوم السبت التالي اجتمع في دار رفيق بك العظم جرور عظم من فضلاء السَّانين الختلفين في الجنس التحدين في المنَّانية لأجل الذاكرة في تنظيم مظاهرة باعلان السرر وإرسال برقيات الشكر الى جميات الاحرار في أوربا والى ألاستانة وقد كانت جمية الشورى الممانية قررت في يوم الاربعاء الماضي جمع أكثر هؤلاء الاحرار للمذاكرة في شؤون الثورة ومطالبة الصد الاعظم سميد باشا بأن يخنم تاريخه بمساعدة الأمة على اعادة الدستور وجم «مجلس المموثان » فلما بشرنا البرق في مناء يوم الجمة بصدور الارادة السلطانية بذلك تحول مقصد الاجتاع الى ماذكرنا اقترح الجهور ان ترسل تهنئة برقية الى الأمير صباح الدين داماد ( ابن اخت الملطان ) رئيس جميات الاحرار باريس يشكر له فيهاسميه وسمي الاحرار ويكلفه فيها ان يبلغ نيازي بك رئيس الضباط الذين اظهر وا الثورة العسكرية في مكدونية وإخوانه كنوري بك وانور بك شكرهم وسروره ورسالة اخرى إلى الصدر الأعظم فاقترح صاحب هذه الجيلة إرسال رسالة خاصة الى السلطان . قلت : ان ضباطنا واحرارنا طلبوا والسلطان أعطى فنشكر له أنه قدر الحال حق قدرها وبادر الى الاجابة ولم يضطر الجند الى سفك الدماء . فوافقي على هذا الاقتراح من حضر من السوريين أكثرهم بالقول و بعضهم بالسكوت وعارضي أكثر الترك والأرمن وقال واحد من اشهر أحرار الترك: إنه لم يجب الطلب فضلا واحسانا ولكنه اجابه بعد ان أشرعت في وجهه مه وخسون ألف عر به ( منكه) وقال بعض المبتدلين منهم لا بأس بأن يذكر في تلفراف الصدر الاعظم تبليغ السلطان سرور الشانين و بعلمول البحث انتخب الجرور بلنة منهم لقرير ما يجب وجعلوا رئيسها اساعيل حتى بك القائقام السكري (لان الدستوررجي بقوة الجند) فقررت أن تحتفل في احد دور التمثيل احتفالا يخطب فيه الممانيون بالتركيمة والمريمة والفرنسية (الجلد المادي عشر) (09) (النارع)

والارمنية والرومية وان يعرض على الجهور المحتفل صورة رسالتين برقيتين إحداها الامير صباح الدين افندي والثانية الصدر الاعظم وترسلان بعد اقراره عليها وقعد بنل الحاضرون ما يازم من النقود لاجل ذلك بغير اكتاب بل يمجرد الاريحية وفي مساء ذلك اليوم اجتمع جهور من المصريين في حديقة الازبكية لاظهار السرود بنيل المثمانيين الدستور ومجلس النواب (المبوئان) حضرنا هذا الاجتماع في اثنا فهواقترح علينا حسين بك نيمور الذي دعا الى الاحتفال و بعض المثمانيين ان تحطب بالحاضرين خطبة تناسب المقام وكان جل اقوالهم إطراء للسلطان بأنه تفضل وتكرم بالدستوراي بغير علة ولا سبب ولا ثورة ولا طلب ، وان جيوشه منتشرة من منابع النيل الى سيلان !!! ثم رأينا الجرائد كتبت عن هذا الاحتفال فوصفته الجريدة والمقطم سيلان !!! ثم رأينا الجرائد كتبت عن هذا الاحتفال فوصفته الجريدة والمقطم كنا حصل وذكر اللواء عنه نبذة صغيرة معظمها كذب وهذا ما جاء في الجريدة

# عرض منامرة في مدينة الازبكية كالم

اعلن حضرة حسبن بك تيور اله سيخطب في حديقة الأزبكة نحو الساعة السادسة بعد ظهر أمس لاظهار السرور بمنحة الدستور لاخواننا العثانيين ، فبناء على هذا الاعلان توافد الناس من خاصة وعامة الى حديقة الازبكية ولما وافت الساعة السادسة التغوا حول كوشك الموسيقي فافتتح الخطابة حضرة ربيع افندي المدرس بالمدرسة التحضيرية فبسط كلمة عن فوائد الدستور ثم قال اننا نؤمل البلوغ الى غايتنا من نيل المجلس النيابي وان طال علينا الامد ، ثم اختم خطبته بالدعاء لجلالة السلطان والامة المثانية والجناب العالي ، وتلاه شاب يدعى الشيخ حسين الغزي من طلبة العلم في الازهر الشريف فحذا حذو الخطيب الاول في الموضوع ثم تلاه من طلبة العلم في الازهر الشريف فحذا حذو الخطيب الاول في الموضوع ثم تلاه حضرة الشيخ صادق عمران فتلا قصيدة يمدح بها جلالة السلطان والامة المثانية رضا صاحب مجلة المنار أن يتكلم في الموضوع كلمات تروي الفليل فأجاب دعوتهم وارتقي مكان الخطابة فقال ما خلاصته

﴿ هِذَا الْهِم هُو عِبْدُ لَقُمَانِينَ عَامَّةً وعِبْدُ الْسَلَّيْنِ خَاصَةً وْنَهُ عِبْدَ بِحُكُومَةً

الشورى التي يتمتع بخيرها المثانيون كافة من جميع الملل والاجناس وحكومة الشورى التي يتمتع بخيرها المثانيون كافة من جميع الملل والاجناس وحكومة الشورى التي قررها الاسلام بقوله تعالى « وأمرهم شورى بينهم » وقوله « واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم لعلمه الذبن يستنبطونه منهم »

مسائل الأمن والخوف من الامور العامة المتعلقة بسياسة الامه و إدارتها ولم يفوض القرآن الامر فيه الى الرسول (ص) وحده وهو الامام المعصوم وصاحب الشريمة ومبلغها بل جمل الامر فيها اليه والى أولي الامر من الامة يديرونها بالشورى ينهم من هم أولوا الامر ؟ زعم بعض المحرفين أو المخرفين ان أولي الامر هم الملاك والسلاطين وهو زعم ظاهر البطلان فان الرسول لم يكن معه حين نزلت الآية ملوك وسلاطين وانحاكان يستشير أولي الرئي والمكانة من الامة فهم أولو الامر بغير نزاع أفرأيتم هذه الهداية إلى حكومة الشورى وسلطة الامة مهل يوجد عناية وتاكد في شريعة ودين أبلغ منها ؟ اذا كان رب العالمين لم يرض ان يكون خاتم رسله مستقلاً بادارة الامور العامة دون أهل الرأي من أمته فكيف يرضى أو يشرع لنيره عمن هو دونه بذلك ؟

مع هذا كله لم تلبث حكومة الاسلام بعد الخلفا الراشدين ان صارت شخصية استبدادية ولا نخوض في الكلام عن الماضي فاغا غرضا الكلام عن الحاضر تقلب الزمان ودالت الدول ودخل العالم الانساني في طور جديد فسبق غير المسلمين الى حكومة الشورى وكانت حكومة دولتنا العلية وهي شخصية على خطر بين الحكومات النيابية الشورية المجاورة لها ففكر بعض أصحاب العقول الكيرة فيها من نحو نصف قرن في جعل الحكم بيد الامة وانفذوا ذلك من نحوثلث قرن فوضعوا القانون الاساسي وأنشأوا «مجلس المعوثان» الذي تعبرون عنه بمجلس النواب ولكن لم تلبث السلطة المطلقة ان استردت هذه المنحة أو هذا الحق منهم لو كانت الامة العنمانية في ذلك الوقت مستعدة للدستور استعدادها اليوم لما أمكن أخذه منها ولكنها لم تنله باستعداد الجهور بل باستعداد أفراد من نابغي وزرائها أصحاب الادمغة الكيرة والافكاو البعيدة والفيرة الشديدة كمدجت باشاواخوانه وزرائها أصحاب الادمغة الكيرة والافكاو البعيدة والفيرة الشديدة كمدجت باشاواخوانه

لم يكن المقلاء في الأمة المثانية يعدون على الأصابع فيموت الدستور بموتهم بل كان في الامة كثير من أهل النربية العالية والمعارف السامية ولكنهم لم يكونوا منبين في الامة كلها ولا مشتغلين باشراب روحها معنى الحكم الذاتي

فلما رأوا أنفسهم قد سلبوا ما فيه سمادة الامة وعزة الدولة وانه لا سبيل الى استرجاعه من الاعلى كما جاء أولاً بتدبير مدحت باشا وحسين عوني باشا و إخوا فهار أوا ان يطلبوه من جانب الامة بتوجيه نفوس المتعلمين اليه فانشأوا الجمعيات السرية التي ظلت تسمى وتدأب وتصارع الصعو بات حتى اتبح لها الظفر الآن ونالت ما تتمناه » ولما بلغ هذا المقام من البيان التاريخي المفيد كبر على أناس لم يعقهوا قوله

فدت شيء من الشغب وانقطم الخطيب عن الخطابة الم كلام الجريدة

وأزيد على ماذ كرته الجريدة ماجا في بعض الصحف وهو ان بعض المصريين صاح ليحي السلطان التسقط تركيا الفتاة او حزب تركيا الفتاة وضاح بصياحه جمهور من الحاضرين فاستاء من كان هناك من فضلا النرك وغيرهم من المنانيين وقال قائل منهم : ياشيخ رشيد لا تتكل على هوالا الذين لا يفهمون فأ زادهم ذلك الاصياحا بسقوط تركيا الفتاة اي الأمة المنانية في حياتها الدستورية الجديدة!!! وظنوالجهلهم ان من لوازم حب السلطان ان يعيش على شيخوخته وضعفه عراطويلا بغير امة او بامة ميتة وجودها كالعدم فهكذا يكون الاحتفال بالدستور!!

اما العنمانيون الاخيار فقد جعلوا موعد احتفالهم مساء يوم الثلاثاء غرة رجب وان لا يذكر الخطباء فيه اسم السلطان بذم ولا مدح ولا تهنئة ولا شكر عملا برأي السواد الاعظم وخلافا لرأي اكترالسوريين وهم العدد الاقل في جمهور المؤتمرين بالاجتفال وسنذكر شيئاً عن الاحتفال في الجزء الاكتي

أرسل اليناكثير من الحين رسائل النهائي بنيل أمتناللدستور لعلمهم بماأصا بنامن الاستبداد منها ماهو به وانتا الخاص ومنها ماهو بوصف جعية الشورى المثمانية ، فنشكر لجميع المهنئين عاطفتهم الشريفة ونخص بالذكر لجنة الشورى المثمانية في البرازيل وربما ننشر شيئاً عما فيه العبرة والفائدة من تلك الرسائل

## الفصل العاشر (\*

#### محد (عليه الملاة والسلام) قبل زُوع خديجة

واذا الناية صاحبت ما فلا تكر سؤاك فيه كين ولم وما ودع الزدد إرن أتال عديه مها عوسه مها تما مها ما لاتسأل كيف أيدم الإنسازين فتى الكواكيمن رتق موادها، وقلار مدارات لحركاته ونظامات لتقابلها عوأنشأ منهن المستهات ليلنا وبارنا ، الدرات صيفنا وشناءنا ، الناظات في أحشاش شانا ، اللدّات بنسائهن نساتنا، وبأرواحهن كاننا، ولانسأل لم خلق لنا الأرض جيما نشرح أحشاءها ، و فقطم أوصالها ، ونستخرج أفلاذها ، قد حصر ناها على عظمها في بدنا ، وحشرنا كل مافيها في ذرات صنيرة من دماغنا ، ان شئنا نرفم من شأنها يا تركّب من أجزائه فيأتي شها من البدائم ما يدهش ألبابناء ويسحر أبصارناء وان شنالم نمبأ بهاء واستشرفت فوسناالي غيرها ، فاطلنا إلى معادر الأرواح ومواردها ، ومشارق الأسرار ومذارباه وارتمنا الى ينايم الاكران ومظاهرها، وتلمسناغة حياةًلا تحتاج فيها الىماء الارض وهوائها، وترابها ونارها

ولا تمال كيف تقاربت صورنا مشر الإنس و باعدت مقاتفاء ولم طالت آمالنا وأعمالناء وقصرت آجالنا وأعمارناء ولم جشمت نفوسنا بتكثير الصورثم شنفت كل تقس بأنواع منهاء وكنالفنا في تميزها وترجيح

ه) من سرة السيدة خديجة

به فنها على بعض و تدارا في مناهي طلابها و و و و و و النباقي سبل اكتسابها ، و و و و و و و و و و و و و و و و و و ولم هذا البوز في أنصباننا ، والفرق في مرامينا ، والبعد في مدار جنا ، والنبن في معارجنا ،

وربع الغاق والمعان ، ومع الانوار سيرع منشرة في مابق الدهور وربع الغاق والمعان ، ومع الانوار سيرع منشرة في مابق الدهور ولاحقها، واخر ها، وآخرون مع الديدان مشاميع وابته ويناوران الآبام وأحطلها، أو تحت دخان القنار ونقيا، ومع المعن سررم منطربة في الدياء الاواكل، ومندرجة في الاواخر مع الخوانيم الاوائل

لاتمال عن هذا كله ان كانت شمك قد وقفت عند مطأنها من مرفة الاول الآخر ، الظاهر الباطن ، ذي الحياة الازلية الساري سرها في الاكران والوجودات ، البادي خط جبلالها وجالها على لرح الايات ، من الاشكال والتنوعات ، ومن آياته أن خلقكم من أفسكم أبن تراب ثم إذا أنم بشر تتشرون ، ومن آياته أن خلق لكم من أفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجمل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لا يات لقوم ينفكرون ، ومن آياته خلق السوات والارض واختلاف ألمنتكم وأبرانكم أن في ذلك لا يات لقوم ينفكرون ، ومن آياته بطق السوات والارض واختلاف ألمنتكم وابناؤكم من ففيله ان في ذلك لا يات للماليين ، ومن آياته منامكم بالليل والهاد والباد والباد في ذلك لا يات للماليين ، ومن آياته منامكم بالليل والهاد والباد في ذلك لا يات لقوم يسمون ، ومن آياته يمكم الرف بعد مو يما ألم في ذلك لا يات لقوم يسمون ، ومن آياته أن تقوم الساء والارض بعد مو يما أن في ذلك لا يات لقوم يعقلون ، ومن آياته أن تقوم الساء والارض بعد مو يما أياته أذ تقوم الساء والارض بعد مورث بأم و أذا دعاكم دعوة من الارش اذا أنم نخرجوث

اذا وتفت تسك عند هذا المطان من المرفة فلمها تعل بالمرادها ان ذا الحياة الازلية ذوحكة ليس في وسع استعدادنا ان نجيط بالمرادها خبراً مهما طافت في سوح قدسها صوافي سرائرنا ، فأخلق بأحدنا أن يتذكر في هذه المسائح الفكرية عجز أجنعة عقولنا عن أن تصل بنا الى مادون هذا السر الاعظم، ووقر عها بنا في كثير من أشراك الاوهام في الوجودات التي هي نحت حسوسنا، وفي جوار جسومنا وفوسنا

وعى أن ترق بك هذه المرفة الى الاذعان بأنه مذا اللي الازلي اللكم دُو عناية ربانية لا يحاسب على مايختص بها ممن يشاء فله الاسر كله فيا يسعى، ويصور، وله المدكمة فيا ينوع ويميز، منه كل شيء واليه الماكية

وان كنت في ريب من المكمة الازلة، والمنابة المرمدة، فدع نسك وانفة ما شامت في منه النفي ، أو دائرة في سجن الشاك، أو طائرة في جو الرم لاقرار لها. وانا نحكي هذا الله ن ع بريم يؤمنون

سبق في النابة الازلية أن تكون هداية شموب كثيرة الى أقوم سبل المياة على يدرجل من البرب يرتفع به اسمم في العالمين وكاذمن هذا الشرف الذي أعتده الله للمرب أعظم نصيب لبد المللب الذي أخرج الله انسان هذه المداية من أولاده

كان عبد المطلب (') من كار أشراف قريش ورزق عشرة أولاد

<sup>(</sup>١) أج بالطلب ثنية ولنسمته بعد الطلب حكاية وهي إن أباه طائه =

من الذكر وكان ابنه عبد الله أعبم اليه فزوجه شرفة من شراق تريش من في زهرة تدعى آمنة فعلت منه وقبل أن تض حلها توفي فلا وغنت كفل وليدها جده وكان هذا الرليد اللبرك «محداً» ساحب القرآن فاأسعدك ياعبد المطلب أكنت تدري وأنت في أبواب أبرهة المبشي تطلب منه رد ذلك القليل من الإبل الذي لك مما استاقه من إبل مكذ أن سيولد لك في هذا اللم حفيد تشي أعناق اللوك في الإجيال المقبلة نافئة لذكره

أكنت فكر اذ قعارى أملك خفط مقامك بين تومك المنفلين في الامعار النائية والشعوب في الدي الربية ان المدك ميزن به الحافل في الامعار النائية والشعوب المختلفة على مدى عمور كثيرة كاذكر نسب خفيدك النظيم الذي أعنده الله لفيد ينبه من أجله المالم ويقي ذكره فيهم الى الابد

أنعار على تلبك أن بلدك التسرالذي لم يكن يجي اليه الاالد من المدانة من الدون انباعاً لا جامع به مفيدك من المدانة أباء في مفيدك من المدانة أباء في عفيدك من المدانة الزهرية أكما ولدت من شرفالله به تومك ويجم به كلم ويلي ملطام وينشر لنتم ويمم لم مجداً الدهر مذكوراً، وفي كتاب المالم مسطوراً

<sup>=</sup> كان قد نزوى أمه من في النجار في « يثرب » ( الدينة ) فلمارك ته رك عند طا عن كر وكان هاشم تأجرا غرى بجارة إلى الشام فات في « غزة » فذهب أخوه المطلب بن عبد مناف لأنها بابن أخيه فأبت والدته أن تسلبه الله حق أقسها بأن اناسته في بلدته وبين قرمه وعشرته خبر له ولا جاء به كان بردنه خاله على بير فطئت فريش أنه عبد إناعه نقالوا عبد المطلب وقال لهم المطلب ويحكم أنا هم أبن أخي عاشم قدمت به من الدينة ولكن ذاعت كان عبد المطلب فاشتهر يها و عارت كانها عموان أخيا عاشم قدمت به من الدينة ولكن ذاعت كان عبد المطلب فاشتهر يها و عارت كانها عها

هل كنت ملها اذ سيته محمدا اوكنت على رباء كير بأن يقيهه المالون تحييداً لا يقطم، وتجيداً لا زول ا

أعرف أنك بحنظك هذا التي وكنالك المه وعاينك به اتما كنت تحفظ للمالم كله النحة التي أتام الله من كرمه، والردية القدونية التي اختص الله يتلك لظهرها، وقومك لانشار مبدأ ورها

وَانْتَ عَا أُونِيْتَ مِنْ مِنْ مِنْ السَادَةُ النَّالَاةَ جِدْرِ لَهَا الْخُمُوسِ بِمِنَايَةُ اللَّهِ الْأُولِ اللَّي الأَوْلِيَّ وَقَلِيمٍ ذَكَرَكِ مِلَاللَّمَا قَلُوالسَّكُ سَلَّما وَمِلْمَ حَفِيدَكُ في الشوب وركة المالي في الشوب وركة المالي في المناسق المنا

كانت ولادة محد في القرن السادى من مسلاد السع عليها الملاة والملام ايحوالي منة ميمين وشمالة منه وحوالي المنة اللمنة والأرنين من ملك كبرى او شروان ، ولم يكن قرمه يعرفون سني ـ الام و توارمخها ولاسني القسهم وانا كانوا محفظون الاعمار و و تتونآ جال -الا شياء بالو عام الشهرة والموادث العظيمة كاهو شأن الاسين اليعهارا ولدعام الفيل وهيسنة اشهر سبنا الاسهاد توع حادثة فيها عندم تلور مفرة حايها على حرز فيل القائد النجائي واله المدر ظامكة نلذلك سميث مِذَاالام . وعادنة الفيل شديدة الشهرة ويصح أن تقول أنها من التاريخ القدس عند السلمين أي انهاذكرت في القرآن ولكن على الحوبه في القصص الى يذكر هالاجل المبرة نقطلا على أسلوب المؤرخين وتلة الاخبار وقد أعطي لرضة على عادة قريش في اعطائم الأولاد للراضم من النبائل النازلة قرب مكم ابناء ان تتربي أجسامهم في البادية حيث الارض النظينة قد كميت من الازاهر أبدع الخارق الطبيعية ، والنمائم (المبلد المادي عشر)

متحلة من ذلك السير عهديه إلى النفوس راشة وغادية

اذا بن رأس النهار أرسل الى أفتد تأهل النشاط روحاً بشراً بطيب عني العل، وسو منقلب الكسل، وكان بنه وبين سكان البراري وساسة الأنهام عهداً ان لا يقبل بطلته الباسمة الاوعمستقبل وبالتحيات الطيبات من ساسم همهم، ونفر و المنهاده بور افرن اليه آيات الشكر على ماله من الايادي اليفاء في الحفر ار عيشهم، واليفاني وجوه آمالهم

بغ النجريوماً على نسستين في أباطح تهامة قد أسفر عليها البشر، وتقذت النبطة من أعماق جو أعهما الى أسادير وجهيها، ولم يكن ذلك الانس والبشر لما حولها من عالي عرائس الطبعة لان الساء كانت شعيعة عليم تلك السنة فلم تترع حياضهم، ولا أو نقت رياضهم، ولولم يصن الوادي لهم القليل مما أغيثو ابه مرة لقتلهم الظائر ولا للحولها من وافر الزق وسابغ النم لانها لم يكونا على كان الا فنيات قد جارت عليها السنة، وقتلها الجهد والمبدب، ولكن كان ذلك السرور بنمة جديدة أصاباها فلاتهما فرط، وأشبعتهما ابتها جاء ولم يكونا يفتر ان عن هذا المديث الذي كانا يتغذيان به وأشبعتهما ابتها المهاء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كان يحدثان به عبر صماء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كان يحدثان به عباح مساء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كان يحدثان به عباح مساء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كان يحدثان به عباح مساء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كان يحدثان به عباح مساء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كان يحدثان به عباح مساء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كان يحدثان به عباح مساء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كانا يحدثان به عباح مساء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كانا يحدثان به عباح مساء، ويجددان به شكراً على هذه النماء، وهذا ما كانا يحدثان به شهراً على هذه النماء، وهذا ما كانا يحدثان به شكراً على هذه النماء وهذا ما كانا يحدثان به شكراً على هذه النماء وهذا ما كانا يحدثان به شكراً على هذه النماء وهذا ما كانا يحدثان به شكراً على هذه المرور بنمه بديدة أساده ويجددان به شكراً على هذه المنابعة ويكونا يقونه النماء ويمنا ما كانا يحدثان به شكراً على هذه المنابعة ويكونا يقونه المنابعة ويكونا يقونه ويكونا يكونا ي

\_ حَمَّا لِأَحْلِيهُ الْمُكِافِدِ حِنْنَا بَحْنَةُ مِنْيَةُ وِنْسِهُ مِبْارِكَة

- أي والله ياحارث وانظر ما أجله ، انظر الى هذه الاشفار المعب، انظر الى هذه الاشفار المعب، انظر الى هذه الازهر، انظر ما أبهى انظر الى هذا الليين الازهر، انظر ما أبهى انتكاس هذا الضياء القبل من الشرق على مرآة هذا الليين

كان هذا الحديث بجري بين امرأة وزوجها من قبيلة بني سدسيمة بيم كانافيل في مكة وكانت هذه المرأة هي التي بامت محفيد عبدالطلب

لترضه وقدحدث عي دينها كيف باءت به وكين رأتمن ركته فالت خرجت ميزوجي وأبنالي منير على أنان لي قراء (')معناشارف ('') لنا والله ما نبغي يقطرة وما ننام ليلنا أجم من صينا الذي ممنا من يكانه من الجوع ما في ثديم ما يفنه ، وما في شار فالما يفذيه ، والكناكنا رْجُو النيث والفرج، فأرجت على أناني تلك فلقد أذمت (") بالك ضِمنا وعِنا حتى قدمنا مكة للدس الرضاء فامنا امرأة الاوقد عرض عليها رسول الله على الله عليه وسلم فتأباه اذا قبل لحا أنه يشيم وذلك ألما أنا كنا رجر المروف من أني العبي فكنا تقول يتم وما عبى أن تصنم أمه وجده فكنا نكرمه لذلك فا هيت امرأة قدمت مي الا أخذت رضيا غيري فل أجمنا الانطلاق تلت لما عي « والله أني لا كره أن أرجع ون بين صواحي ولم تغذر ضياو القلا ذهبن الى ذلك التيم فلا خذنه» قال لا عليك ان تقلى عي الله أن بجول لا فيه ركة ، قالت فلميت اليه فأخذته وما حلني عي اخذه الا اني لم أجد غيره ، قالت قاي أخذته رجمت به الى رحل قلا رضته في حجري أقبل عله المراي بعا شامين ابن فشرب حتى روي وشرب سه أخوه حتى روي مُ ناما وماكنا ننام . مه قبل ذلك وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا انها حافل (علي منهاما شربوشربتمه حق أنهنا ربا وشهافتنا بخير للة قالت. يقرل ماحي حين أصبحنا تملى والله يا دليه لقد أخذت نسه مباركة قالت نقلت والمَّاني لارجو ذلك. قالت مُخرجناور كبت أتاني وحلته عليها ممي فوالله

<sup>(</sup>١) القيرة بالذيم لون إلى الحضر أو ياس فيه كدرة ، حار أغر وأنان فراه «٢» الثارف النَّقة المنتة «٣» أَذمت بالركب أي حبستهم لانقطاع سرها من جَهَا أي هزالها وضفها ١٤٥ حافل كثيرة اللبن

لقطمت بالركب ما يقدر عليها شيء من جمرع حتى ان صواحي ليقان لي «با ابنة اي ذوّب ويحك اربعي علينا (") أليست هدده أنانك التي كنت خرجت عليها و فأقول لهن بلى والله انها لهي و فيقان «والله ان لها لشأناً قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سمد وما أنهم أرمناً من أرض الله أجدب منها فكانت غني تروح على حين قدمنا به ممنا شباءاً لبناً فعلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة ابن ولا يجدها في ضرع حتى كان الماضرون من قومنا يقولون لرعائهم ويلكم اسر حوا حيث يسرح راعي بنت ابي ذوّب فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة ابن وتروح غنمي شباعاً لبناً فلم نزل تعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت انتاه و فعلته شباعاً لبناً فلم نزل تعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت انتاه و فعلته وكان يشب شباعاً لا يشبة النابان »

فالك من سميدة بإحليمة اذ كتب لك ارضاع اليتم الذي تريه المنابة المناصة ولم يكثف لك من آثارها الاهذه البركة التي ملات بدلك و ولم كن أثبا المراضع النبيات المرضات عن اليتم الناساللر ضماء الذين لم آباء . لقدة كن المناوع المناو

بعدان ربي « عمد » (ص) في بني سعد عند السيدة علية جي « الى أمه فدهمت به وهو عملي قوة وهو ان ست سعد الدالة الدالة الذالة الذالة الدالة والمون بني عدى بن النجار وفي عود الله المالة المراكة وفي الإبواء وكان عبد المطلب شعديد المثالة عمده و تراسي في على التأن فالم لغ الثارة من عمره ودعه ، فارقاً هذه المثال الدي من لا مواد عاد المثال والركت العدود المالة على الذي من لا موادمات الموالر المنالة والركت العدود المالة على المنالة والركت العدود المالة المنالة على المنالة على المنالة والركت العدود المنالة والركت العدود المنالة والمنالة وا

والعاريع أي ارتي واقدمري

وقام مقامه ابنه ابر طالب شقيق عبد الله ابي النبي (ص) فأدخله في آل ينه و أميد ترييته و نشيفه

وكاناً وطالب امن النها شهما صادق المروءة مما في المزية العدل والانصاف عرفناكل ذلك فيه من تكليفه نهسه اقصى ما يكن ان تكلف النفس في حاية ابن اخيه لما قام بالدعوة ومن مواقفة أمام قريش في نصره والنودعنه وقد خلف اوطالب أباه عبد المطلب في المقام الساي يين قومه فكان ابن عبد الله يتنقل في بوج المز والسؤدد والسمادة في آفاق الشرف الماشمي، وتنطبع في جوهم الكرج صور البروالمدل والإحسان على مثال الملال الشريفة التي كان يحلّي باذلك الرجل الساي الترية (أبوطالب) عن قد رأينا من آئار الساية الازلية بذلك اليتم العزيز ما يصح القول معها انه كان مستنباً عن تربية أحد ولكن لماذا لا قول ان إعداد ذلك الم الفاضل لتربيته في الصفر كان من جلة آئار الساية الفائقة به

أما تربيته إلى التربية الجسدية فقد كانت على غاية ما يتمور عليه المهمة ولذلك باء من آثارها قوة جسدية لهذا البارك لانظير لها وصار على مورة من الجال كانت تجمل الذين برونه يقولون لم ترمثه ولا يم الجال الا بمعة البدن وهي أنما تم بحسن التربية الجسدية

والماترينه إلى التربية المقلة فكانت جديرة أن يسجد أمامها فلاسفة النفس وأساطين النقل وهناك من آثارها قبل النبوة ما كمانا في حيرة من أمر هذه القبلة المفيرة المنتعدة في دارها عن مناشى الارتقاء المقلى ومناجم الارشراق الذكري الاكتب بدرسونها ولا قو انين للمعارف يرتبونها الإشراق الذكري الاكتب بدرسونها ولا قو انين للمعارف يرتبونها ولا ثم الاغرائز طية توارثونها، وتو اعتمامة بتنافل نهايو حمافة أو توها

في تشرأ عن التجارب في المدارك والاحتفاظ بأثبت القوائد في الدواكر ع وكذلك يفعلون في التربية الاخلاقية ينشئون الترية على دروس الشامدة في مدارج المل ، ودروس القصد والاعتدال في مارج الأمل، فأنيمن عك السلائل التي المقباعدوى الاجال الناسدة وابغ في المقول والاخلاق أنذاذ في المقوالا ممال بطبع ت المرين ، ونشر من الفقين ، وذلك كان عنان أي طالب وأبه م إن أخيه المزيز ، وربيه النجيب ، ندًا « كد» (مارات الله عليه) في أمثل الترية بأنواعها كالما على يد ذلك الناخل النائي في منه رجل أحسن الناس خُلقاً وخُلقاً ، أذ كام عَلا ، وأز كام شأ ، وأصدقه إساناً ، أندام في الرفيداً ، واثبتهم في الأزم تلياً، أرحم المنعيف، وأشجم على القوي، أبر عم القريب، وأعدلم البعيد، أقريم إلى المروف سماء أبيدهم في الأمور نظراً عأسدم رأياً ع وأشدهم اقداماء ألينهم المعاحب بانباءوأ كرمهم الخير صاحباء وحسبك انه عرف منذ مباه بالا مين وما وال على منا النوال حتى أكر مه الله بذلك المنصب النظيم فزاده جالاوجلالا وكالاوالقأعل حيث بجبل رسالته نشأه ذلك الرياعي كل عارزن الرجال من الأعمال ظا كاز إن الذي

نشأه ذاك الربي على كلمازين البال من الاعمال فلها كان ابن التنج عشرة سنة سار به الى الشام وكان أبو طالب تاجراً فأوقفه في هذاالله في ما تكن الارض وتعلن من طبائع الاقالم المتندية، وأحوال العالم المتحراة، في طريقهم من مكذ الى الشام منازل أمم كانت فبانت . كافوا فل وجه الارض جالاً لها فلم فسقوا عن السنن التي تجابها الامم شالت فعامتهم طرا، وطارت نعيتهم جميعاً ، وأصبحوا كأن لم يكونوا « فتاك مساكنهم لم استكن من بعدم الا تليلا، وفي رؤية أمثال هذه النازل الخاوية مساكنهم لم تسكن من بعدم الا تليلا، وفي رؤية أمثال هذه النازل الخاوية

أو المنتقابة الى غير أهاراعبرة عظيمة هي أجل مافي السفر من الفو ائد. ولقد كان فيا أو حي الى هذا المنم عليه بعد ان صار نبيا فوله مبحانه وأولم بسيروا في الارض فينظر واكيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار واالارض وعمر وها أكثر مما عمر وها وجامتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أغسهم يظلمون»

وفي طريقهم هذه أوقفه عمه على قرى الشام ودساكرها، ومزارعها ومضائمها ، ومنالها ، ومتاجرها وحكومتها ، وأراه كيف يكدح الناس جميعا ليأكل نقر منهم خبزه بعرق جبينه ، وليتمتع نقر آخرون بشرات تلك الارض الطيبة ، ونفائس ماتمه له تلك الايدي الثقفة ، وكيف يعمل هذا لهذا في الاجتماع ليتم قوامه ، وكفظ نظامه

ومر به على الاديار والصوامع حيث ينقطع نفر آخر و ذعن المزاحة في هدنا المطام الزائل ، متوجهة نفوسهم الى الوطن الذي يليق بالروح النه ينة في هذا الميكل الجمائي ، غير عدودة أيديهم الى شيء من هذه الارض الا الى ما يق البدن من جوع وعرى وذلك يتيسر يبعض حبوبها وأعشابها ، وبعض أصواف حيوانها وأوبارها

في بدس تنك الأدبار في «يُصرى » وقف به على الراهب «بحيرا» وكان على حظ عظم من علم الفراسة أو الكهائة فأنياه باسيكون لابن أخيه من الشأن العظم وأوصاه بمزيد المنابة به

وفي هذه السفرة مرائه على أساليب النجارة ، وأطلمه على ضروب البخاعة ، وصنوف الاداة والماعون التي يتعاطي التجار تبادلها وكف بحمل كل منهم من بلده مالا يكون في غيره ثم بحمل الى بنده مالاس فيه وكيف

يكرز لمؤلاء الوسطاء في تقل على الناس من الفضل المنظم في ترقية البدائم الانسانية ماليس لنيرم

فَامِيكَ عَامِلاً بِهِ أَوِ طَالَبِ ذَمْنَهُ فِي هَذُهُ السّيَامَةُ النّجَارِيةُ مِنْ مِنْ المَالِيَةِ النّجارِيةِ مِنْ مِنْ المَالِمَ وَانْوَاحِ التجارِبِ وَفِي دَرِسَ كَلِنّامِنْ فَوَالْدَالِدَ بِهَ السّالِةِ مَالِيسٍ فِي أَلْفُ دَرِسَ مِنْ التربيةِ الكتابيةِ أَو النظرية

ولما كاز ابن أربع عشرة سنة أحشره معه في حرب الفجار وهي حرب الفجار وهي حرب الفجار وهي حرب الفجار وهي حرب المعافق أن قيس فرأى في هذه الراقمة كف تمياً المفوف ، وتقابل الإبطال، وكف يصبر الشجان وان أودى بهم المعبر المحتفيم، وكذ تكون تأثيج المعبر وحسن الندير في المروب، وكيف عاقبة الذين تقطع قلوبهم جيناً، ويخو وعز النهم جزعاً

ولم يباشر في هذه الحرب قتالاً وانما كاذ ينبّر على أعمامه أي يناولهم النيل أورد عنهم النيل. وكاذ ذلك كافيا لنم نه على مواطن النزال، ومواقف النفال، وليس بحاف ان الاخذ بيد الناشي، الى ممارك أبطال المبايمات، ممارك أبطال المقابلات والمقاتلات، هو أعظم الوسائل التي تجمله أهلاً لمقامات العلى بين الرجال، حتى اذا أتاحه القاللاخذ بقوم لل سوح المز والسؤدد والصلاح والفلاح، كاذ نم الدليل الهادي، ونم السائق والمادي فلم بلغ خمساً وعشرين سنة عرضت عليه سيدتنا «خديجة» اذ يخرج في تجارة لها الل الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار وأشار في تجارة لها الل الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار وأشار عليه عمه بقبول ذلك وطلب له أضمافاً فرضيت وسار بتجارتها مع الركب في بحد بديد للسيدة «خديجة» معه قريحت أضمافا وكاز هذا بدء تاريخ جديد للسيدة «خديجة» معه



معلى قال عليه الصلاة والسلام: ان الاسلام صوى و ه عارا ه كنار الطرق كه

۷۷ اغیطس (آب) سنة ۱۹۰۸

قتمنا هـفاالله بالرجاة أعلقة المشتركين ناصة ، اذلا يسم انتاس عامة ، ونشترط هلى السائل ان يين السمه و المدوقة و وفي ان المدولة و وفي السائل المنتلة السمه و المدوقة و الدول و المدولة و ال

#### ﴿ الرابطة عند النقشيندية وطاعة المريد لشيخه ﴾

(س ۱۰) بن ع ، س ، ط ، في سنافورة

حضرة العالم الفاضل السيد محد رشيد رضا صاحب « المنار » المنبر بمسر قد كثرت الضوضاء والأخذ والرد في هذه الايام بين مجلة « الاعام » بسنغافورة ومن يثق بها ويين من يسمون أنفسهم أهل الطريقة وأر باب الساوك وذلك بسبب السؤال الآتي والجواب عنه والجادلات فيه ولأن المنار هنا له اعتبار عند أولي الابصار أحببنا ان يكون الحكم في هدنه القضية لكي تقطع جيزة صوت كل نظيب حيث قد امتلأت الاساع نقيقا وأعمدة الجرائد سوادا والقلوب شبهافنو مل نط الجواب وبيان الحق بأدلته ودحض الشبه الباطلة ولا بد أن تكونوا قد كتبتم سابقاً في هذا الصدد فترجوكم ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكم الله ما الله وهذا الصدد فترجوكم ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكم الله وسابقاً في هذا الصدد فترجوكم ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكم الله وسابقاً في هذا الصدد فترجوكم ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكم الله وسابقاً في هذا الصدد فترجوكم ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكم الله وسابقاً في هذا الصدد فترجوكم ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكم الله وسابقاً في هذا الصدد فترجوكم ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكم الله وسابقاً في هذا الصدد فترجوكم ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكم الله و الله الله على الله و المنابقة و الله و اله و الله و الله

أماالسوال المثير للجدال فهو: ما قولكم في الرابطة التي يلزم بهامثالج الطريقة القشيندية المريدين ومعناها انه لا يصح منهم ذكر الله إلا بعد احضار صورة الشيخ في قلب المريد ثم يشرع في الذكر مع حضورها ويتركه اذا غفل عنها لانه حينذ باطل لتمكن الشيطان من المريد خلو قلبه من صورة الشيخ وان قوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) دليل لم وقوله تعالى (وابتعوا اليه الوسيلة) أمر بها أي مع التفسير المذكور الي محو ذلك وجا، في سوال آخر الى فيلة الامام ان من حق الشيخ ان يمنع المريد عن اجابة أبيه وأمه المسلمين إذ

نادياه ولو كان في النزع وكذا منع الزوجة عن زوجها والمكس وقد وقع ذلك هنا ومات المريض حزينا . ويقولون أن الشيخ يربي التلميذ بذلك

ومن السوَّال أيضاً قولم بجب على التلميذمنابعة شيخه بدون سوَّال أوترددولا يجوزله ان يعترض على شيخه ولو رآه على فاحشة لانه كالنبي المرسل بالنسبة اليه ولا ينكرعليه ولابقليه وان عقو بة الانكار حيننذ الحرمان واوجبوا على المريد ان يعتقد انه لا يمكن أن يصل اليه مدد ولا خير من ربه الا بواسطة الشيخ لانه الوسيلة له. والشيخ محلات الساوك والتقين يحشر اليها جملة من الرجال الشبان والنساء الشواب يجتمعون بها من غير محرمية بل جلهم جهال بالواجبات العينية وان الذكر وحده كاف الوصول والقرب من الله ولو ترك اكثر الفروض العينية . وقد اجابتهم مجلة الامام بالمنع في الجميع وان تلك المبادي مما تبع ضلال الامة فيها من قبلهم من الامم وان بعضهافيه ميل الىجانب الشرك وقد نقل الامام مافاله المفسرون في الر باط الشرعي والوسيلة الشرعية وجزم بانعبادة اللهلاتجوز بغير ماشرعه الله وان من زاد فيها كمن نقص منها مبتدع مردود عليه قوله وارت الرابطة بالمنى المذكور في السوال لم يملها الني احدا من اصحابه ولاعلمها الصحابة احداً من التابعين وان تطير القلوب من الصور والتماثيل ليس باولى من تطبير محلات العبادة منها. وانه يحرم متابعة الشيخ فيا نهى الله عنه ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق ومن شرع للعباد مالم يأذن به الله فهو ضال مضل وان اعظم ،رشد واعلم طيب ديني هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد اكمل الله به الدين فلا دواء ديني نافع الا وقد ينه لنا ومن لم تشف أمراض قلبه ادوية القرآن لاشفي الله مرضه ، وان الني ارشدنا الى دواء الوسواس وهو ذكر الله ليخنس الشيطان فمن لم يخنس شيطان وساوسه بذكر الله فهو الكاذب ومستحيل ان يخنس لحضور صورة شيطان مثله في قلب موسوس متهوس وما في السؤل من الآداب هو ضد الادب في الاسلام ولم يؤد بنا به النبي ولم يعمل به الصحابة فعلى طالب الحق أنت يازم هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم و يجتنب البدع الى يحو ذلك.

(الحلدالثادي عشر) (37) (النارج٧) واعترض اهل الطريقة بزعهم ان الجنيد والجيلاني واضرابهما اوجدوا الرابطة بمعناها المشروح اعلاه والزام المريد بما ذكر من الشروط وان لا يمنع المريد الشيخ اي شي اراده من نفسه او ماله سوا كان ذكرا ام انثى وان الامام واصطابه خرجوا عن الدبن ومرقوا منه بإنكارهم الى نحو ذلك

وانانسأل من المنار المنير ابداء مايراه الصواب في هذا الموضوع مع البيان الشافي فانا الى ذلك مجتاجون نعد الايام والساعات والله المسوئل أن يديمكم نفعا العبادوشجي في حلوق أهل البدع والإلحاد آمين

(س١١) من س س في (كوالا لمنور) في جنوب ميلاي ٠

سيدي. تصدرفي سنغافوره مجلة علمية ملية بلغة الملابو اسمها (الأمام) يكتب فيها بعض رجال الاصلاح ومحر رها رجل وطني اسمه عباس بن محمد طه وهو من خيرة شبان هذه البلاد علماً وعملااشتهر اخيرا بمحار بةالبدع والخرافات التي ألصقت بالدين.

وفي المجلة باب الفتوي وقد سئل منذ اشهر عن الرابطة المعر وفة عنداهل الطريقة النقشبندية وهي احضار المريد صورة الشيخ في القلب عندالذكر و بربطه من جلة الارادة التامة واستفادة علم الواقعات حتى يفني تصرفه في تصرف الشيخ أخذا من قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة » . وقوله « يا أيها الذين آمنوا اصبر وا وصابر وا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . وقوله « يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . فأفني الامام بان الآمرين بفعل هذه الرابطة والعاملين بها ليس لهم مستند من الكناب او السنة ، وان الآيات التي جعلوها سندا للم يك مرادهم البتة ، ثم او رد اقوال المفسر بن كالخازت والجلالين في الآيات الذكورة ، الح ما جاء في الجواب \_ ثم قال \_ اذا فاحضار المريد صورة الشيخ في قلبه عند الذكر هو إشراك بالله ، وهذ ماجاء الاسلام لمحره ، اومامعناه ، أي المحل والتضليل ، واورد لنفي الرابطة آيتين آية ، «واعدوا الله ولا تشركوا بهشيئا » ، وآية «وما أمر وا الاليمبدوا الله له علصين له الدين » ، اه بالمني

فال نشرت هذه الفتوى وهاته التصريحات التي لم يهد لأحد من قبل هذا الثاب التصريح بها قامت قيامة شيوخ الطرق في هذه المستعمرة ونسبوا الزمام ومحوره تضلل عاد الله الصالحين واوهموا العامة أن الأمام يسعى في هدم المعتقدات وهم الى الآر يحرضون العامة بهجر الامام وعدم الاطلاع فيه اما المقير وكثير من متخرجي المدارس الأميرية فقينا متوقفين حتى يأتينا من عند الاستاذ بيان شاف متخرجي المدارس الأميرية فقينا متوقفين حتى يأتينا من عند الاستاذ بيان شاف في هذه المسئلة التي نعلم و يعلم الكثير أن لكم القدح المعلى في حلها والله يقيم لنا .

(ج) لو قلت إني من أجدر الناس وأحقهم بيان الحق في هذه المسألةلرجوت ان الكون صادقاً واذا ينت السبب في ذلك رجوت أن يذعن له كل عاقل منصف ذلك بأني قد سلكت الطريقة القشيندية وعرفت الخفي والاخفى من اطائفها وأسرارها وخضت بحرالتصوف ورأيت ما استقر في باطنه من الدرر، وما قذف أمواجه من الجيف ثم انتهيت في الدين الى مذهب السلف الصالحين ، وعلمت ان كل ما خالفه فهو ضلال مبين ، وأمهد الفصل في المسألة تميدا يقرب المراد من طالب الحق فأقول ضلال مبين ، وأمهد الفصل في المسألة تميدا يقرب المراد من طالب الحق فأقول قد عرفنا من طباع البشر واخلاقهم ان يألفوا ما أخذوه بالرضا والتسايم و يأنسوا

قد عرفنا من طباع البشر واخلاقهم ان بالفوا ما اخدوه بالرضا والسليم و يا سوا به فاذا وجدوا لم مخالفا فيه تمصبوا له و وجهوا قواهم الى استنباط ما يؤيده و يثبته ويدفع عنه هجمات المخالفين لحم فيه لا يلتفتم زفي ذلك الى يحري الحق واستبانة الصواب فيما تنازعوا فيه ولو لا فشو هذا الخلق في الناس لمنا بقبت الاديان والمذاهب والأحزاب والشيع والحق في كل منها واحد لا تعدد فيه

ثم إن من اخلاق البشر أيضا ان لا يجتمعوا على شي، الا اذا اعتقدوا ان فيه خيرالهم وقد يكون هذا الاعتقاد لبعضهم عن نظر واستدلال او تجربة واختبار وللبعض الأخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا فيهم الفضل والكمال

على هاتين القاعدتين بني التعصب المذاهب والطرق في جميع المال وعليه يتخرج أخذ كثير من اهل الصلاح وانتقوى والعلم والعمل الرابطة في الطريقة القشبندية و بغيره من الدع التي لم تكن على عهد السلف في غيرها من الطرق و بكثير من القواعد والمسائل في مذاهب العقها، والمتكلمين الذين جاؤا بما لم يكن عليه السلف الصالح والمسائل في مذاهب العقها، والمتكلمين الذين جاؤا بما لم يكن عليه السلف الصالح

يذهب الرجل المشهور بالصلاح أو العار إلى شيء يظير له بحسب اجتهاده انه حق او خبر فينمه آخرهن عن استحسان لما استحسنه ومعرفة بدليله او عن محض التقليد فاذا خالفهم غيرهم فيه عدوهم متقصين لم تمصالا هم عليه فيقوى الخلاف ولايزالون مختلفين الا من رحم ربك وعم الذين يحكمون الدليل ويتحرون بهاستبانة الحق فأذا ظبر انهم ولوعلى بدالخصم ولسانه أتوا اليه مذعنين، وقباوه راضين مطمئتين اذا تدبرت هذافاعلم أن أعمة الصوفية وكبراءهم ماوضعوا هذه انقواعد من الرابطة وطاعة الشيخ المساك طاعةعماء مطلقة حتى من قيود العقل والشرع عند الغالين وغير ذلك من الاصول والقواعد الاعن علم وتجربة واختبار وصلوابها الى مرتبة القين بان ذلك مفيد لم وموصل الى الغاية التي يقصدونها بطريقتهم . واعني بالعلم هنا علم النفس من حيث ادرا كباوشمورها ووجدانها وصفاتها واخلاقها . وقد كان مثلهم في ذلك كثل علماء الكارم الذبن بحثوا في الموجودات و بنوا علمهم الألمي عليها وكل منهما اذا وجد في علمه مأيخالف ظواهر الشرع لجأ الى التطبيق بالتأويل والتماس مايويده من القرآن المزيز والحديث الشريف وقد يتمحل لذلك ويتكلف اذا اعترض عليه . كذلك فعل التكامون الذين زعموا إن الافلار التسمة في الهيئة اليونانية هي السوات والكرسي والعرش وكذلك فعل بعض اهل الطريق فما ذكر في السؤال ومالم يذكر فيه من تأويل الآيات التي زعمو أنها تدل على مشروعية مايسمونه الرابطة والتوجه ولادليل فيشي منها على ذلك.

وكان في الشرع دليل على ان ذلك مطاوب في الدين لما خفي عن الصحابة ا والتابعين بل لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به وتواتر عنه لانه تما يتعلق بجوهر الدين وهو عبادة الله ومعرفته فلا يقاس على مأعكن ان يستنبط من القرآن من اسرار الكون اتى لم تؤثر عن الصدر الأول

قال السيد الآلوسي القشيندي في باب الاشارة من تفسير سورة الجمة: « وذكر بعضه ان قوله تعالى « وزكر بعضه ان قوله تعالى « وزكيم » بعد قوله سبحانه « يتلوعليهم آباته » اشارة على الافضة القالية الليائية ، وقال محصول اشارة على الافضة القالية الليائية ، وقال محصول الافضة القالية المرشدين فيم كون مريدهم إقاضة الانوار على قديم وحتى تخلص قاومه الاولية المرشدين فيم كون مريدهم إقاضة الانوار على قديم وحتى تخلص قاومه

وتركو نفوسهم وهوسر ما قال له التوحيد عند السادة النقشبندية وقالوا بالرابطة البها بيركتها القلب لما يفاض عليه ، ولا اعلم لثبوت ذلك دليلا يمول عليه عن الشارع الاعظم ، صلى الله عليه وسلم ، ولا عن خلفائه رضي الله عنهم وكل ما يذكرونه في هذه المسألة ويعدونه دليلا لا يخلو من قادح بل أكثر تمسكاتهم فيها تشبه التمسك بجبال القمر ولولا خوف الإطناب لذكرتها مع ما فيهسا . ومع هذا لا أذكر بركة كل من الأمرين – التوجه والرابطة – وقد شاهدت ذلك من فضل الله عز وجل . وأيضا لا أدعي الجزم بعدم دليل في نفس الامر وفوق كل ذي علم عليم ، ولمل أول من أرشد اليها من السادة وجد فيها ما يعول عليه وان كان أو يقال بكفي للعمل بمثل ذلك نحو ما تمسك به بعض أجلة متأخريهم وان كان البحث فيه مجال ، ولأرباب القال في أمره مقال ، » اه

فأنت ترى هذا العالم الجليل الواسع الاطلاع الواقف على ما قال أنصار هذه الطريقة في الاستدلال على الرابطة والتوجه لم يعثر لها على دليل ولم يرضه شيء مما قبل ، ولكنه قد راعته مكانة من جرى على ذلك من الصالحين ، وأرضاه ما وجد لها من الاثر في قلبه وكذلك كان هذا العاجزعدة سنبن ، فأنني قد وجدت أثر الرابطة والتوجه في نفني: رأبت ما لم براه معي الناظرون، وسمعت منالم يسمعه مثلي المصغون ، وشممت ما لم يكن يشم الحاضرون ، ولا أحب شرح ذلك في المتار ولا الحرض في عاله وأسبا به ، ما ذكرت هذه الاشارة الاليملم السالكون لهذه العلم يقم المنافع انني لست منها كما يقال في المثل « من جهل شيئا عاداه » وانما انكم فيها عن عرفان ، وأحكم فيها بسلطان ،

أقول إن التوجه والرابطة ليسا من الدين في شيء ولا يجوز ان يعدامن العبادة المشروعة في الاسلام عولكن لا أقول بكفر كل من عمل أو يعمل بها وانما أخشى ان يكون بعض المتقلدين لهذه الطريقة تقلداً من غير علم بالشرع وعرفان بحقيقة النفس عن أقرب الى الوئنية منهم الى التوحيد ، فيا يكون بين الشيخ والمريد ، بل أجزم بأن من ذلك ما هو شرك جلى أو خفى ، وان كنت لا أجيز رمي شخص ممين به ، من ذلك ما هو شرك جلى أو خفى ، وان كنت لا أجيز رمي شخص ممين به ، يكن للمريد العارف بعقيدة الاسلام ان يجمع بين التوحيد و بين تمغيل شيخه

عند ذكر الله عز وجل بأن يتخيل أنه جالس في حضرته براقب أدبه وحينورقله في ذكره كايذكرالله أو يقرأ القرآن أوالعلم بحضرته ، وهو يعتقد انه لا ينفع ولا يضر ولا يقتصد بقب ل العمل ، واغا ينصمد في ذلك الى الله تعالى وحده ، فثل هذا الابعد مشركا لشيخه مع ربه ، وهو لا يشغله تخيله الشيخه عن ذكره ، إذ لا يستصحب الصورة المتخيلة عند تصور معنى كلمة التوحيد وذلك سبل على مريده كا يقرأ القرآن أو غيره من كتب الفنون أمام شيخه ولا يشغله وجوده عن فهم ما يقرأ . ومع هذا لا يجوز له ان يحكم بأن هذا الامر مطلوب في الشرع بل يكتفي بأن ينتفع بما جر 4 من غير مخالفة لنص من نصوص الشرع

واما استهداد المُمة من أرواح الشيوخ فقد ضل فيه كثير ون كفلال الذين يعتقدون ان لشيوخهم سلطة غيية يتصرفون بها في النفوس والآ فاق وانهم بذلك وسطاء بين الله وخلقه يقر بونهم اليه زلفي اذا أرادوا كما كانت تقول الجاهلية في آلمنها على أن للمسألة أصلا يعد من مباحث علم النفس لامن الدين هومنشأ ضلال المفتونين عن تجربة ووجدان يظن الجاهل منهم أنه من الحقيقة المخالفة للشريعة ويعلم المارف الحقق انه لاخلاف في الفعل ، ولا منشأ للضلال الا الجهل

قد حرب أهل الطريقة الت يتوجهوا بهمتهم وارادتهم الى بعض شيونهم الصالحين أو الى بعض الصحابة أو النبين قاصدين ان تتصل أرواحهم بأرواحهم وتستمد منها قوة مافيجدوا لذلك في نفوسهم أثرا حقيقيا لا يمكن لاحد ان يكابره فيه كا لا يكابر أحد ولا يشكك في شعوره بالفرح والسرور أو الغم والحزن فأذا قبل لمن جرب ذلك من الجاهلين بالشريعة انه مخالف لها قانه يشك في حقية الشريعة ولا يشك فيها هو فيه الا أن يجمع له بينها ولئل ذلك قالوا ان سالك الطريق عرضة الزيغ والكفر اذا لم يكن له شيخ من العارفين الجامعين بين علم النفس وعلم الشرع فيين له في شل هذه المسألة ان هذا الاثر الذي يراه في نفسهمن النوجه هو أثر طبيعي له ليس من الخوارق ولا من السلطة النبية التي لات كون الا التوجه هو أثر طبيعي له ليس من الخوارق ولا من السلطة النبية التي لات كون الا لله وحده واذا رآه مرتقيا في سلوكه بين له ان براهمة الهند يعرفون التوجه والرابطة ويؤثر عنهم كثير من الخوارق الصورية والمادية عالي لا يخرج عن السنن النفسة والخواص

الروحانية ولكنهم في توجههم ورابطتهم دون السادة الصوفية ، لأن الرابطة والتوجه عندهم من القاصد التي يقفون عندها ، ويرضون من رياضتهم بخرتها وأثرها وهما عند الصوفية من الوسائل التي يعرفون بها نفوسهم و يعرجون منها الى ان يصلوا الى معرفة ربهم ، فالاشتغال بها كاشتغال العالم الطبيعي بمرفة خواص الماء والبخار والكهر باء والضوء فان كان يقصد بذلك معرفة هذه الاشياء المدانها عا ينتفع به في هذه الحياة المادية كان مثله كثل البرهمي في التوجه والرابطة كلا بزيد عن كونه علما ماديا ، وان كان يقصد بها مع ذلك معرفة الله بمرفة حكمه واسراره في خلقه كان مشله كثل الصوفي في التوجه والرابطة وصار عالما ر بانيا ، فالامور بالمقاصدوالارادات كايناذلك في تفسير مافي صدرهذا الجزء من الآيات ، اذا عرفت هذا وهو ما عليه محققو العارفين من الصوفية تين لك ان مسألة التوجه والرابطة من المسائل التي نعد من وسائل علم النفس وليست بحد ذاتها من الدين فيستدل عليها بالآيات والاحاديث ، وان علم النفس كعلم الآقاق قد يكون اللابن في ذلك عند الصوفية قوله عز وجل ( ٤١ : ٣٥ سنر بهم آياتنا كذلك ، والاصل في ذلك عند الصوفية قوله عز وجل ( ٤١ : ٣٥ سنر بهم آياتنا

الدين فيستدل عليها بالآيات والاحاديث وان علم النفس كعلم الآفق قد يكون بالارادة طريقا لمعرفة الله تعالى و بالقصدوالية عبادة له كا تكون جميع العلوم الدنيوية كذلك والاصل في ذلك عند الصوفية قوله عز وجل (٤١ : ٥٣ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق والم يكف بربائ اله على كل شي شهد ٤٥ الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا إنه بكل شي محيط ) ولما كان محيطا بكل ثي كانت معرفة غاية كل شي موصلة اليه اذا قصد بها ذلك ولندلك قالوا ان بكل ثني كانت معرفة غاية كل شي موصلة اليه اذا قصد بها ذلك ولندلك قالوا ان بكل ثني بعد انفاس الخلائق ،

وهنائلات مسائل لا بدمن التصريح بهاوا يضاحها ايضاحا لابس فيه · (احداها) أن كل علم حقيقي يمكن أن يكون عادة محودة في الاسلام أذا حسنت فيه النية وأريد به معرفة الله ومعرفة سنه وحكه فى خلقه وكذلك كل عمل نافع براد به دفع الاذى عن عاد الله وايصال الخير البهم · ولكن العادة في ذلك قلية لاصورية فلا يقال إن علم الضوء والكهر باء وعمل الادوية وصنع الالاث عمايكون مع حسن النية من العادات المشروعة في ذاتها التي تلمس لها الدلائل من الكتاب والسنة · ومثلها في ذلك التوجه والرابطة في الطريقة

(المألة النانية) إن العبادة المشروعة لذاتها الى يطالب الممون بهما هي مانطق به القرآن الكريم أومضت به السنة النبوية وجرى عليه جهور السلف وماعدا ذلك فهو بدعة والبدعة في الدين لا تكون الا ضلالة كا ورد في الحديث واماالدعة التي تستريبا الاحكام. ويقال ان منها ما هو حلال وما هو حرام؛ فهي البدعة في أمور الدنيا عنومها وأعالما كا يدل عليه حديث مسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها » الخ (المألة الثالثة) أن جمع ما يبتدعه الناس من وسائل النفع والخمير في الملم والدربية والاعمال يشترط في جوازه ان لا يكون مخالفًا لما هو مقطوع به من أمور الدين. المسلم العمل بعما . وقد علمت انعما يختلفان باختلاف العالمالعارف والجاهل المقلد ومن حدد المالة أنقل بك الى القمم الثاني من الاستفنا، وهو ما يفرضون من طاعة المريد اشيخه ولو في المصية ، وعدم انكاره عليه وان فعل المنكر ، واعتقاد أنه لا يقبل له عمل ولا يصل البه خير الا بواسطته ، ومثل هذا مما لا بحتاج فيه إلى سوال ولا جواب فإن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر صريح في القرآن والأحاديث ومضت به السنة فهو معلوم من الدين بالضرورة يحكم الفقها وردة منكره ولم يستثن الله ولارسوله مشايخ الطريق من هذا الحكم بلكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ينكرونها في أعمال الدين كالسهو في الصلاة أو أعمال الدنيا كالحرب وتدبيرها حتى يفسرها لهم ويفرق بين ماهوعن. وحي وما هو عن سهو أواجبهاد غيره أفضل منه والصوفية المحققون لا يشترطون على المريد الاحسن الفان بشيخه والادب في سؤاله وما عدا ذلك فهو من غلوًا للنسر ، أو من دائس الشامات : ولا يقولون الاعادته لا تقبل ولا يصل الله خير من به الا بواسطة نسخه بن يقولون أنه لا يصل إلى المقصد من سلوكه الا

و مر مر الله علم و الأمام، من «أن الجنيد والجيلاني وأضرابها مع والله المنظم المنظل عند كل أحد يعرف ما هو الأسلام اذ من الله الله أمراً دينياً الأرسل

و الأنسانية وعل منجية في الغالب

الله بإذن الله وهذا الفاو في إجلال الشهورين هوسبب التقليد منشأفساد كل دين واذا كانت المسألة بديهية عند كل من يعرف الاسلام ، فهي من أعظم المشكلات عند جهلة الموام ، لأن الكثيرين منهم لا يعرفون من الاسلام شيئاله سلطان على نفوسهم الا ما يسمعون عن الرجال الصالحين ولا علاج لمولاء الا تعليمهم ماهو الاسلام مع الحكمة التي يجمع فيها بين بيان الحق و بين الا دب عند ذكر أهل العلم والتقوى و بيان انهم غير معصومين من الخطاوأن كثيرا عما يقل عنهم لا تصح نسبته اليهم ، وأن افضل ما يكرمون به هو عدم الثقة بما ينقل عنهم اذا كان مخالفا الشرع ، لا مخالفة الشرع اذا دعى بعض الناس انهم خالفوه ، فأن ذلك تقديم لم على الله ورسواه ، ثم تحسين الظن بنينهم وقصدهم فيما اخطأ اجتهادهم فيه وان المجتهد المخطئ منهم يؤجر على اجتهاده ولكن لا يتابع عليه ،

وانني اذكر شاهدا واحدا من خطإ أمّة الصوفية والعلماء في اجتهادهم المتعلق بالتصوف وهوخطاً الإمام الغزالي — الذي صرحت غير مرة بأن كتابه الاحياء كان استاذي الاول الذي حبب الي العلم والتصوف — لقاس عليه خطأ من لا يشق له غبارا من الشيوخ الصالحين المشهورين ومنه يعلم ان كل اجتهاد خالف الكتاب والسنة فليس من الدبن

كان الغزالي في سياحاته ايام تصوفه بزور المشاهدوقال ان قبور الانبياء والصالحين تزار للاعتبار بتذكر الموت والآخرة والتبرك ، فزاد على ما وردفي حديث الإذن بزيارة القبور ما ساه التبرك ويعني بهما يجده الزائر السالك لطريق الآخرة عند زيارة المشاهد من الخشوع والحال التي تزيده رغبة في الآخرة واعراضا عن الدنيا واستدل على مشروعية هذا ونحوه مما لم يرد في الشرع كالرابطة التي تحن بصدد البحث فيها بحديث « من بورك له في شيء فليازمه » كأنه يقول اننا وجدنا لذلك فائدة في نفوسنا زادت في خشوعا و وجد ان الدين في قلو بنا وذلك هو البركة لان معناها الزيادة وقدام نا الشارع بلزوم كل شيء نرى فيه بركة انا فنحن عاملون بأمره في ذلك

(الخارج عشر) (۱ الجاد الحادي عشر)

الخطأ في هذا من وجهبن (أحدها) ان الكلية عمنوعة فاننا لو جعلنا للانبياء والصالحين صورا وتماثيل تمثل لناظرها هيآتهم في الخشوع والوقار لكان لها في فقوس الناظرين اليها من التأثير ما ليس لروئة قبو رهم المشيدة المشرفة كا نرى ذلاك عند غيرنا من الملل وهذا التأثير هو السبب في انخاذ النصارى المصور والتماثيل في كنائسهم والغزالي لا يجيز هذا في الاسلام ومثله بناء المشاهد المصالحين وتشريف قبو رهم وانخاذ المساجد عليها نهي عنه كا نهي عن الصور والتماثيل فثبت الهلا يجوز ناان محدث في الدين ما ليس منه وان كان إحداثه لغرض صحيح وقصد حسن بل نتبع فيه ما جاء به الكتاب والسنة وجرى عليه سلف الامة ونجمل اجتهادنا في اختيار النافع لنا محصورا فيا فوض الينا من الاستقلال بأمور دنيانا .

(والوجه الثاني) ان الحديث الذي أورده يدل على ما ذكرناه من التخصيص بأمر الدنيا دون ما استدل به عليه من جمله في أمر الدين. إنه أورد الحديث باللفظ الذي اشتهر به على الالسنة ولم يروه به أحد . وما ذكره السيوملي في الدر المتثرة من عزوه الى ابن ماجه بعد ايراده بهذا اللفظ غير مراد ظاهره وأنما مراده ان ابن ماجه رواه بالمني وقد ذكر نص رواية ابن ماجمه في الجامع الصغير وهو « من أصاب من شيء فليلزمه » وقال انه رواه عن أنس وعائشة. أقول وقد أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارة والكسب من طبيث أنس بهذا الفظ الذي ذكره في الجامم الصفير ومن حديث عائشة بلفظ آخر وهو « عن نافع قال كنت أجهز الى الشآم والى مصر فجهزت الى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز الى الشام فجهزت الى العراق فنالت لاتفعل مالك ولتجرك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اذا سبب الله لاحدكم رزقاً من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له» تقول له مالك ولتجرك الذي تمودت الرج منه حتى تُتركه وتقدم على ما تجزله ؟ الزم مارأيت الرج فيه ومعلوم الن الأوامر والنواهي المتعلقة بأمر الدنيا كهذا الامر لا يعد من التكليف الديني الذي يجب امتثاله شرعا وأعًا يسميه علماء الأصول أمر إرشاد يعتبر به ويعرض على المصلحة

ولا يقال إن حديث أنس عام لان عومه في بابه على انه روي بلفظ دمن

أماب الامن شيء كاهو ظاهر حاشية ابن ماجه ولان هناك دليلا يمنح بريانه في أمر الدين و هو ماذكر ناه في الرجه الاول على ان في سنده فروة أبايونس عن هلال قال الذهبي في البنزان فخلف فيه ليس بقوي وقد ضعفه الازدي و ولم يكن النزالي في أيام نصوفه وزمن تأليفه الإحاء يحث عن علل المديث وإنما كان يستدل و يستنبط ما يتعلق بالفضائل من كل ما يراه في الكتب حتى كتب الصوفية ولذلك وقع في الأحياء كثير من الاحاديث المذكرة والضعيفة والموضوعة وقد عكف على المديث واعتصم بمذهب السلف في آخر عمره وإن اهندى إلى حقية مذهب السلف قبل الانقطاع إلى الحديث

واذا كنا ممشر المملين نعقد أن الأوليا، والصوفية غير معصومين من الخطا وكنا نشاهد الخطأ الصريح في كتبهم ونراهم يخالف بعضهم بعضاو يرد بعضهم على بعض فهل يصح أن نجعل أقوالم واعالم أصلا من أصول الدين

وخلاصة القرل ان التوجه والرابطة ليما من عادات الاسلام ولا دليل فبعلى كونها مشروعين ومن جلها عبادة مشروعة في ذاتها ققد دخل في عداد الذين قَالِ الشَّفِيمِ (٢٤:٢٧ لم لَمْ شركاء شرعوا لمُمن الدين مالم يأذن به الله ) وقوله في يان أصول المحرمات (٧٠٠٧وان تشركوا باللهمالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلون) وإن اعد الصوفية الحقين لا يجلونها من الدين وأعا يجلها بعضهم من وسائل مرفة النفس فما عندم من قبيل الوسائل التي تنخذ الأن لا يسمونه استحفار الارواح وفي كل منها لابد من الواسطة ، وان القلدين في الطريقة التشبندية وغيرها عرضة الضلال والشرك الجلي أو الخي اذا تمسكوا بهذه الظواهر الى لا يرفون مراد اللافين بها فيجب عليهم القاء ذلك وإحكام عقيدة التوحيد التي منها ان الشيوخ الأولياء بل والانبياء لا يملكون لانفسهم ولا الناس ضرا ولا تَمَا ولا هداية ولا غيرها كا صرح به الكتاب العزيز في آيَّات كثيرة وأن يحسنوا الغلن بمن قال بالرابطة من الصالحين وقد بينا مرادهم عن علم عروفان وهو سر من السرار النصوف أفشيناه النمر ورة والارشاد وان يعقد مع محسين الفنن بهم أنهم لنراحبة في الدين وانهم لايطاعون في مصية الله. ومن أراد ان يزداد نورافي هذه الماحة فليتفل عز والترجة من تاريخ الاستاذ الامام فان فيه يانا لا يجده في كتاب

#### ﴿ وجهالرأة المرة ﴾

(س ١٧) من عمد رحيم افندي الشفي في « زويله باشي» بسمبر (روسيا) الفاضل الجلبل والعالم النبيل السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنسار الأغر دمت بالعز والكرامة الها بعد فقد كثر المباحثة والمناظرة في حق وجه الحرة في طرفنا فيعض العلاء قالوا ليس بفرض ستر وجه الحرة لحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن مردوية والبيهقي ان اساء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثباب رقاق فأعرض عنها وقال « يأساءان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الآهذا وهذا » وأشار الى وجهه وكفه و بعضهم قالوا ان ستر وجه الحرة فرض وان لم تستره تكون آثمة عند الله لقول عائشة رضي الله عنها

احدى عينيها فحسبت لاندفاع الضرورة (كذا) أخذه القهستاني والزاهدي فالمأمول من سيادتكم ان يين المال من سيادتكم ان يين الملق من الاقوال لرفع النزاع من بين الناس

(ج) حديث عائشة لا تنهض به الحجة فانه مرسل وفي اسناده من تكلم فيه والاصل في المسألة قوله تعالى (٢٤: ٣١ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) فقد روي عن ابن عباس انه قال: الظاهر منها الكحل والخدان وفي رواية عنه: الزينة الظاهرة والوجه وكحل المين وخضاب الكف والخاتم وعن سعيد ابن جير والضحاك: الوجه والكف وعن عظاء: الكفان والوجه وسئل الأوزاي عن قوله تعالى « الا ما ظهر منها » فقال: الكفين والوجه في ذلك كله ابن جرير في تفسيره وذكر أقوال من قالوا انها الثياب والحلي أو الوجه والثياب ثم قال: وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك اذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب واغا قاتا ذلك أولى الاقوال في ذلك بالتأويل لاجماع الجميع على ان على كل مصل ان يستر عورته في صلاته وان المرأة ان تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها ان تستر ما عدا ذلك من بدنها الا ما روي عن الني صلى الله عليه وسلم انه اباح لها ان تبديه من

ذراعها الى قدر النصف ، فاذا كان ذلك من جميعيم إجماعاً كان معلوما بذلك ان لما ان تبدي من بدنها مالم يكن عورة كا ذلك للرجال لان مالم يكن عورة قضير حرام إظهاره و واذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما انه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله « الا ما ظهر منها » لان كل ذلك ظاهر منها ، وقوله « وليضر بن بخموهن على جيوبهن »يقول تعالى ذكره وليلقين خمرهن وهو جمع خار على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن ، اه كلام ابن جرير

والجيوب جمع جيب وهو فتحة القبيص على الصدر وكانت المرأة تضع الخار على رأسها وتسدله الى الورا، فيظهر عنقها وصدرها فأمرن بأنث بجعلن طرفه على الجيب ليستر العنق والصدر . ولم يؤمرن بوضعه على الوجب فلو لم يقل الا ما ظهر منها لكان يصح ان يقال ان كشف الوجه باق على أصل الإباحة فكيف وقد امر بسترالجيب ولم يأمر بستر الوجه! • وناهيك بحكاية ابن جرير الإجاع على ذلك وهوما كان عليه النساء في عهد السلف فقد كنّ يأتين المساجد و يغشين الاسواق ويسعفن الجرحي فيمواقع القتال وبخطبن على الرحال ويناقش الامراء والحكام . هَمَلَ ذَلِكَ وَأَمْنَالُهُ مَكَشُوفَاتُ الوجوهِ . ومن جال فيأرض المسلمين في الأقطار المحتلفة رى ان أكثرهن يخرجن مكشوفات الوجوه ولا يستره منهن الابعض نماء المدن وهي عادة حكمت بها غيرة الرجال عند ما دخل المسلمون في الحضارة وانتمسوا في النرف الذي يستلزم الفسق والفجور ولذلك نرى أكثر الفقباء عللها وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال بخوف الفتنة وابتدأ هذا البحث والخلاف في القرن الثاني هل يمكن لمكابر أن يقول أن النباء كن يصلين مكشوفات الوجود في مسجد الرسول ( ص ) في حياته ولا براهن أحد ? اذا كابر أحد نفسه وقال بحتمل ان الرجال لم يكونوا برون النساء في المسجد لانهن يصلين وراهم ولم بخش أن يقال له أنهم كأنوا يرونهم قبل الصلاة إذكن ينتظرن الجاعة معهم و بعدهاعند الأنصراف كا هو مأثور مشهور – فبل يسفه نفسه و يقول ان الرجال لم يكونوا يرون وجوه النساء وأيديهن في أثناء أعسال الحج من طواف وسمي ووقوف بعرفة وجولان في أرض الحرم ومعلوم لكل من يعرف احكام الحج في الاسلام أن كتف المائة

وجها في الإحرام واجب ومن النماء من تحرم بالحج من أول أشره فتكون أكثر من شرين محرمة مكشوفة الوجه والله بن أينا كانت وحيا حلت وهي مع الرجال في جمع الاعمال

ومن نظر الى كلام قتها، القرون الوسطى الذين رجموا تحريم النظر الى الوجه والكفين يجد انهم لم يأتوا عليه بدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل أهل المهدر الاول وانما علوه بخوف الفتنة وسد الذر يعةوقد قالوا بحرمة النظر الى وجه الأمرد وعلوه بتلك العلة ومن العجب ان الملم الملرمين من الشافعية اغتر يمنع الملكم النساء من الخروج في زمنه وظن ان عليه جميع المسلمين

قال الرولي في شرح المنهاج عند تصحيح الذي لحرمة النظر الى وجه المرأة وكفيها حتى عندالامن من الفتنة: « والثاني لا يحرم ونسبه الاهام للجمهور والشيخان للا كثرين وقال في المهابت انه الصواب وقال البلقيني النرجيح بقوة المددك والفتوى على ما في المنهاج وما نقله الاهام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن معارض لما حكاه القاضي عياض عن العلاه انه لا يجب على المرأة سدر وجها في طريقها واغا ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن اللآية وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه به الح ما ذكره ومنه انه يجرم النظر الى المرأة المتنقبة التي في شرح مسلم وأقره عليه به الح ما ذكره ومنه انه يجرم النظر الى المرأة المتنقبة التي لا يرى منها غير عينها ومحاجرها وإلى العجوز والمشوهة

وفي حاشة المقنع من كتب الحنابلة « لا يجوز له النظر الى الاجنية قصداً وهو المذهب وقال القاضي بحرم النظر الى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة وياح له النظر اليها مع الكراهة اذا أمن الفتة ونظر بغير شهوة وهذا مذهب الشافعي قال في الانصاف : وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصاً للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينه » ثم نظر في هذا بأن فيه تجريئاً للفساق وهو مخالف لمقاصد الشرع في إصلاح أمر الدنيا والآخرة و وبمثل هذا صرح الحنفية مع أن لجليع يروون عن أتمهم إن الوجه والكفين غير عورة وعن ابن عباس تفسيرالا ية بذلك أقول مسألة الخوف من الفتة العارضة أو سد ذريمها لا يصح ان تجمل دليلا لنبير حكم من احكام الدين التي كان عليها السلف محفل أو إياحة تغيرا معلماً كأن النبير حكم من احكام الدين التي كان عليها السلف محفل أو إياحة تغيرا معلماً كأن

يقال مثلا أن صلاة النساء مع الرجال في المساجد حرام في الاسلام على القولون به من فساد الزمان و ومثله كشف المرأة وجيها وانحا يصرح بأن حكم الاسلام هو كان الذي عليه السلف اتباعا للكتاب والسنة ولكن اذا عرض ما يمنع من العمل به بناء على قاعدة در، المفاسد فاننا نمتنع عنه ما دامت المفسدة متوقعة

فاصل الجواب ان كشف المرآة لوجنها هو الاصل الذي كان عليه الناس واقره الاسلام بل أوجبه في الإحرام وادعا، حرمته في أصل الدين حناية على الدين ويحكم فيه بالرأي أو الهوى وإثبات للحرج والعسر فيه وقد نقاها الله عنه لأن أكثر المسلات يشق عليهن ذلك مع الحاحة الى العمل والسفر وان تعمله من نساء الامصار من تعودنه أو من كفتهن المروة مزاولة الاعمال و ودعوى خوف الفتة من كشفهن لوجوهن لا تسلم على اطلاقها فاننا نعرف من نساء الفلاحين والبدو السافرات من نقطع بأنهن أبعد عن الريبة من نساء المدن المتقبات ، ولكن المرأة الني تعلم ان في كشف وجهها مفسدة بحرم عليها كشفه بلا شك

# ﴿ احترام الملم نشائر غيره الوطنية والدينية ﴾ (س ١٣ و ١٤) من ج ١٠ بعر جناب الاستاذ العالم الشيخ رشيد رضا الحترم

حندا لو تكرمتم بابداء معلوماتكم السديدة وآرائكم المفيدة عن السؤالين الآتين وما ذلك الاحباً في الافادة والاستفادة .

- ١ - هل يجوز لأحد المسلمين ان يراعي شعائر الدولة التابع لها أم لا؟
مثلا اذا فرض وجود بعض المسلمين التابعين لدولة مسيحية كالروسيا وغيرها
هل يتحتم على الرعايا المسلمين في مثل هذه الاحوال ان يجاروا الشعب في شعائرهم
مع وجرد المغايرة في الاحتفالات الدينية بمعني هل يليق بهم أن يقودوا بالاحترام
اللازم القيصر أو للحاكم اذا مر في الشوارع أو قابلوه في محله كما تفعل الرعية التي
على دين ملكها أو حاكها وهل يتشارك المسلمون في اقامة الاحتفالات الي تقوم

بها الدولة التابعين لها كاحتفالها بعيد ملكها أو بعيد وطني أو يجب تجنب مثل هذا الاحترام وهذه الاحتفالات بغير الماوك المسلمين -

- ٧ -- هل يجوز للسلم احترام شعائر غيرة الدينية أم لا ؟

مثلا إذا أراد أحد المسلمين دخول كنيسة مسيحية أو ما شاكلها وطلب منه رفع عمامة أو مجاراة الشعب في عوائده الدينية هل له ان يفعل هذا أم يمتنع .

هذا ما أردنا الاستفهام عنه من عالم خير مثلكم فنرجو الإجابة أما عموميافي الخاهرة أو خصوصاً باسمي والسلام

(ج) اما الاحتفالات والشعائر الوطنية فيباح المسلم أن يشترك فيها مع أهل وطنه ما لم تشتمل على محرم في الاسلام كشرب الحمر على اسم الملك الذي يسمو فه النخب وأما الشعائر الدينية فلا يجوز المسلم ان يشارك غير المسلمين فيها كأن يصلي معهم كصلاتهم الخاصة بهم كالتي تكون منهم في الكنيسة وهم مكشوفو الروس متوجهون الى قبلتهم وان لم يقل قولا يحظره الاسلام والمحظور في هذا المقام يرجم الى أمرين أحدها الاتيان بما هو ممنوع في الاسلام كتعظيم صور الانبيا والصالحين أو طلب الخير او دفع الشر منهم و وتانيهما العمل الديني الخاص بغير المسلمين بحيث أو طلب الخير او دفع الشر منهم و الماقق عليه الفقهاء فيا نعلم ولعلنا فنصل القول في المناهدة والمناهدة والمناهدة

# ﴿ حديث علاء أمتي كانياء بني اسرائيل ﴾

( س ١٥ ) من احمد افندي محمد عطيوه بالقناطر الخبرية

المرجو من حضرة الاستاذ الحكيم السيد رشيد رضا افادتي عن هذا الحديث « على أمني كنبيا، بني أسرائيل » في أي كتاب من الكتب الحديثية المعتبرة هو وفي أي باب هو صحيح هو أم ضعيف ولكم من الله الاجر ومني عاطرالتنا، والشكو (ج) هو حديث موضوع تجدونه في كتب الموضوعات وذكره الحافظ السيوطي في الدرر المنتثرة وقل لا أصل له والشيخ عبد الرحمن الدبيع في تمييز العليب من الخييث وقال « قال الدميري والزركشي وابن حجر إنه لا أصل له »

## بال الناظرة وللراسلم"

3

#### ﴿ بحث المال الاحاديث التولية والاحاديث العلية ﴾

يقول حضرة الدكتور اما السنة القولية (الاحاديث) فبعضها نسخ بالقرآن وبعضها الآخر نسخ بالاحاديث الأخرى و وعن تقول ما الدليل الذي قام الدى حضرة الدكتور في التفرقة بين السنة القولية والسنة الفعلية ؟ وما الدليل على ذلك ؟ اليس من المقرر والمسلم أن أصل كل تشريع أغا هو القول ؟ وهل يعرف الواجب والحرام والسنة والمكروه الى غير ذلك الا بالقول ؟ الم يكن من المعلوم أن الافعال تتطرقها احتمالات كثيرة أذا لم يقارنها البيان بالقول وقد تبقى مجملة لا ينعين المراد منها الله به ؟

يقول حضرة الدكتور « فبعضها نسخ بالقرآن » ويقال عليه ان نسخ السنة بالقرآن » ويقال عليه ان نسخ السنة بالقرآن » قد قال الامام الثافعي انه لايكون حتى حكى بعض الشافعية عنهانه قال حيث وقع نسخ السنة بالقرآل فمه سنة عاضدة له

وحضرة الدكتور لم يذكر ذلك عنه بل نقل بعض قوله وترك البعض ودونك قول الامام في الرسالة «لاينسخ كتاب الله الاكتابه ــ ثم قال ــ وهكذا سنةرسول الله (ص) لا ينسخها الاسنته » فان جاز الاستدلال بقول الامام هناك جاز هنا والا فلا في الموضعين

وقوله « و بعضها الآخر نسخ بالاحاديث الاخرى » يقال عليه فهذه الاخرى الناسخة هل هي معلومة ام لا وهل هذه هي المدونة عند اهل الحديث ام هي الحاديث غيرها ? واين هي ؟ ومن ادراك بها فاتك قد قررت انك لا تقبل النسخ الحاديث غيرها ؟ واين هي ؟ ومن ادراك بها فاتك قد قررت انك لا تقبل النسخ الا ان تجد الله او رسوله قال هذا ناسخ وهذا منسوخ و ينقل الينا ذلك بالتواتر

فهلا أنصفت مناظريك ٢ --

(المتارج ٧) (١٦) (المجلد الحادي عشر)

وقوله « وعندنا انه لم بيق منها شي يجب الممل به غير موجود في القرآن » الجواب عليه هنا ان قال ان هذه مجرد دعوى لا يستطيع حضرته ان يقيم البينة عليها هو ولا غيره فان في المنان من الاحكام والآداب أضاف مافي القرآن وهي مظابقة للعقل ولا يمكن ان يستغني بغضل الله تعالى لا تخالف مقاصد القرآن وهي مطابقة للعقل ولا يمكن ان يستغني عنها البشر ولولا خوف الاطالة لائينا بجمل منها و بينا مالها وما عليها ومقدار الحاجة اليها فليتنبع ذلك حضرته

بل نقول ولا يبعد ان القرآن محتاج الى السنه اكثر من احتياج السنة اليه . يوضعه ان القرآن الكريم ذواوجه والسنة ميينة للمراد منه تارة وشارحة ومفسرة أخرى . او تأتي بأحكام زائدة على مافيه يشرعها الله على لمان رسوله (ص) لشدة حلجة البشر اليها اظهارا لكرامة رسوله (ص) عليه وليتمودوا طاعته وأتباعه كما أمر بذلك في كتابه ولثلا تجرهم الشبهات الى رد بيانه الكتاب الكريم. ولبسط ذلك على آخر

قول حضرته « لانها لم تكن الا شربعة وقنية تميدية لشريعة القرآن الثابتة الباقية » واقول هذه دعوى وتعليل لما شاء بما شاء وكل احد يمكنه ان يدعي فابن الدليل اما قوله تعليلا لذلك نهيت الصحابة عن كتابتها فيقال عليه ان مسئلة النعي عن الكتابة والترخيص فيها هي مسئلة لاتدل على نسخ السنن النبوية باحد الدلالات مطلقاً والقاري، يرى ان حضرة الدكتور قد ملا الكون صياحاً بالانكار على الممل بالظن فالنا نراه قد انسل هنا الى هدم ما كان اسمه ثم يعمد الى هدم القصور اليقينية فيرد جميع السنن ويلني طاعة الرسول (ص) التي أمر الله بها في غير موض من كتابه والاحاديث المتواترة لفظا وسنى في وجوب اتباعه واتباع غير موض من كتابه والاحاديث المتواترة لفظا وسنى في وجوب اتباعه واتباع صنه ويرد اجماع الصحابة بل جميع الامة ؟ ماله يرد ذلك كله بالخرص والتخمين حضرته بهنا في لا يبلغ الى اضعف مراتب الظن بل لا يصح ان يعتبره معتبر ؟ فليعتبر حضرته بمناقضته لنفسه بنفسه

إن أمر النعي عن الكتابة لم ينقل الينامتو اترابل قد اختلف في رضه الى المعموم (ص) وفي نسخه وقد عارضه ماهو اقوى منه ولم ينص فيه على أن المراد منه ان السنن موقت

شرعها او انها منسوخة بعد مدة كذا من الزمن ولا انه نهى عنها لأجل ان تندثر المسنن بطول الزمن و ان احدهذه الامور التي ذكرناها تمنع الاستدلال على ما قصده حضرة الدكتور فكيف يصح ان يكون ما هذا حاله معارضا لجميع الآيات القرآنية والاحاديث النبوية واجماع الصحابة بل وسائر المسلمين و فطاعة الرسول ووجوب اتباع سننه معلوم بالضرورة من دين الاسلام – لا سما اذا كان حديث النمي عن الكتابة معللا بعلة منصوصة عن روايه وهو خوف الالتباس بالصحف وكل من روي عنه من الصحابة النهي او الامتاع عن كتابة الحديث فهو دائر على هذه العلة كا صرحوا بذلك ومنهم من خاف ان قع في الوعيد على الكذابين ومنهم من نهى عن كتابة وأيه قاشتبه ذلك على الناظرين فظنوا انه نهى عن كتابة السنة النبوية وليس الأمر كذلك — فالقول بان نهيم عن كتابة العلم او الحديث فص في النهي عن كتابة السنة النبوية وليس الشن النبوية هو قول بالخرص

ثم هل يجوزلن لا يجو زالعمل بالظن ان يأخذ اقوالهم في امر قد صرحوا بسببه ان يتركه ويهمله ثم يحمل قولهم على غير ما ارادوه بل على ما نهوا عنه وهو ترك اتباع السنة واعتقاد وجوب اتباعها ثم تقول الحق ان الامور المعالة يدور حكما مع علها وحيث زالت العلة زال الحركم وهو ها خوف الالتباس بالمصحف فقد وقع الاجماع على جواز بل استحباب كتابة الحديث وقال بعضهم بالوجوب وهو الحق هذا كله اذا سلمنا ان حديث النهي مرفوع وانه غير منسوخ ومن اطلع على القاعدة الاصولية من انه اذا وقع التعارض بين دليلين احدها مانع والآخر مرخص مثلا عرف ان الاجماع على كتابة السنن غير معارض لص الأنه بعد تساقط الدلياين المتعارضين اعنى حديث النهي عن الكتابة واجاديث الامر والترخيص فيها تبقى البراءة الاصلية والاجماع ان لم قل هو حجة فهو مؤيد لها

وثَّعن نسأل حضرة الدكتور هل حكم حديث النهي عام و باق ام لا ? فأن قلت بالاخير فقد وافقتنا وحينة لا يصح لك الإلزام به وان قلت بالاول لزمك ان تمنع عن كتابة جميع العلوم المستنبطة من القرآن بل اولى من ذلك كله أن تمنع عن كتابة سأر العلوم

ان كان الاختلاف في كتابة السنة قادحا في العمل بهامسوغا لاقتراح ان علة ذلك وسببه كونها شريعة موقة - قان الاختلاف قد وقع في جيم القرآن وكتابته واول من خالف في ذلك الخليفة الأول ثم رجع الى قول عمر ( رض ) فبل يسوغ ان قال ان المديق رضي الله عنه لم يخالف في ذلك الالان شريعة القرآن موقة والا لا عن الارين فالن قيل ان الصديق قد رجع ووقع الاجماع على ذلك. قلنا وكذلك جم السنة وكتابُّها قد وقع الاجماع عليه. والفاروق ال سأل الصحابة رأيهم في جمع السنن اشاروا عليه بجمعها ولكنه خالفهم السبب الذي ذكرناه كا صرح بذلك هو اذ لم يحن له الوقت المناسب الذي يزول فيه خوف الاثباس ولما كان هو اذ ذاك صاحب الامرلم يستطع من أشار عليه منهم ان يفعل غبر ماامضاه الخلفة

ومن تفكر في اهل زماننا بل منذ ازمان قديمة رأى صحة هــذا التعليل المنصوص دراية كا هو صحيح رواية فانك تجد مصداق ذلك فيا تراه من ا كاب الناس وانهما كم على كتب شحنت بآراء مشايخهم واسلافهم حي جعاوها كالمصاحف بل قدموها على الصحف وعلى السنة النبوية على صاحبها الف صلاة وتحية

أما قوله « ولم يعاملها النبي ( ص ) ولا أصحابه بالمناية التي عومل بها القرآن لتزول من من بن المسلمين وتندثر » فأقول أي الماملات يريد حضرة الدكتور فان كان يريد ان الفرآن يتاز بانه كلام الله لفظاً ومعنى وانه معجز متحمدي به وانه متعبد بتلاوته وانه كلام الخالق غير مخلوق وتحوذلك فهذا صحيح وسأن الرسول (ص) لا يمكن ان تعامل بهذه المعاملة كلها – فكما ان الله جلا وعلا هو الرب والآله المعبود ومحمد (ص) عبده ورسوله وداع اليه بإذنه فلا يعامل بما يعامل به الإله ما يخص الالوهية والربوبية فكذلك كلامه (ص) لا يعامل بما يعامل به القرآن من كل الوجوه كما تقدم وان اراد ان النبي (ص) لم يعامل سنته بما يعامل به القرآن من حيثية التشريع كأن يأمر الامة عالا يجب الاتمار به وينهاهم عما لا يجب ان ينهوا عنه أو أنه يعتقد ذلك او ان اصحابه برون عدم وجوب اتباعه في جمع اقواله وافعاله وفيا شرع الله من الدين على لمانه فإرادة هذا منه رص) أو منهم هو أمحل

المحال وحضرة الدكتور نجله ان يعني ذلك فن زع ان محمد (ص)اوجبما ليس بواجب وحرم ما ليس بحرام على الأمة وانه يعلم ذلك و يعتقدها و ان اصحابه يعتقدون ذلك او انهم لم يأتمر وا به الح فخطؤه فوق كل خطأ وافتراؤه فوق كل افتراء ومع ذلك كله هو غير مستند الى شيء يصح الاعتماد عليه حتى ولا شبهة

فقول القائل ان ما اوجبه او حرمه الذي (ص) انما هو مقيد بوقت حاته — هل يصح ويثبت بدعوى عدم الكتابة او دعوى النهي عنها أو انها لم تكتب مدونة مرتبة ؟ قد قد منا ان عدم الكتابة مطلقاً لم يرد فيها الاحديث واحد قد اختلف في رفعه وسبب الذهبي منصوص كماقد مناه مع معارضته لما هو اصح منه

فهل يصح أن يكون ذلك الحديث المذكور ناسخا للآيات الكثيرة القرآنية المصرحة بوجوب ولزوم طاعة الرسول (ص) واتباعه — أن طاعة الله لا ينازع احد في وجوبها في وقته (ص) و بعد وفاته وانها أي طاعة الله واجبة علينا كما هي واجبة على اول الامة

لكنا رى القرآن مصرحا بان طاعة الله مشروطة بطاعة الرسول (ص) وهل طاعة وقد وهل طاعة الرسول (ص) الاالا تخار بامره والانتهاء لنهيه والالم تكن له طاعة وقد عرفت ثبوتها ودل القرآن عليها نصاكا يأتي وهي لاتكون الا في سنه القولية كما قال تعالى « وارساناك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا ه من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فاأرساناك عليهم حفيظا » أما الاتباع والتأمي فيكون في الفعلية العملية والقولية مهن يمكن لاحد ان يعبر عن وجوب اتباع احد وطاعته لا يمكنه ان يعبر عن فلك باكثر واوضح مما عبر الله به في وجوب اتباع رسوله محمد (ص) فان كان ذلك باكثر واوضح مما عبر الله به في وجوب اتباع رسوله محمد (ص) فان كان ذلك قابلا التشكيك لزم ان لا يوجد في العالم خبر يوثق به و بدلالته

ان الله جل شأنه لم يأمر بطاعته في القرآن الا وأمر بطاعة رسوله ( س ) معه بن قد يفرد الامر بطاعة الرسول ( س ) و يجعلها شرطا لطاعته ولم يفرد طاعته عن طاعة الرسول ( ص ) ثم هو تارة يأمر باتباعه وتارة يأمر بالتحاكم اليه و يجمل ذلك من شر الط الايمان وكذلك تسليم ذلك له وعده وجدان الحرج \_ وتارة يأمر بالتآسي به وتارة يقول د وما آتاكم الرسول هذود وما نهاكم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذود وما نهاكم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذو وما نهاكم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذو وما نهاكم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذو وما نهاكم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذا و ما نها كم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذو وما نهاكم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذو و ما نها كم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذو و ما نها كم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذا بالمراكم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذا بالمراكم عنه فاتهوا ، وتارة بالرسول هذا بالرسول هذا بالرسول هذا بالرسول هذا بالرسول هذا بالرسول هذا بالرسول بالرسول

يمانا بانه المبلغ عنه المؤنمن وقارة ينسب التحليل والتحريم اليه (ص) ثم نراه ينبه في محل آخر بانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ــ وقارة يأمره أن يحكم وان لا يحكم الا بما اراه الله ــ وقارة يقول له « قل ان كنتم تعجون الله فاتبعوني يحبكم الله » فجمل اتباع الرسول (ص) مقدما على طابتهم محبة الله و بابا لحجة الله له وهذا لا يمكن ان يخص بقوم دون قوم وزمان دون زمان ــ وقارة ينهى عن التقدم بين يديه بقول أو فعل وقارة ينهى عن التولي عنه وعن امره ــ وقارة ينهى عن التماني الى الله حتى انهم كانوا برون اجابة غير مبطلة المصلاة وقارة وقارة بحذر عن عناهم المداعي الى الله حتى انهم كانوا برون اجابة غير مبطلة المصلاة وقارة وقارة يحذر عن عناهم أمره «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» الآية ــ وقارة ينهى ان يجعلوا لا نفسهم الخرة من أمرهم مع أمره ــ وقارة ينهي عن مشاقته و إن من شاقه فقــد شاق الله وقارة يحمل من صفات الايمان بالله المادرة الى طاعة الرسول (ص) الى غيرذ الك من أماليب التعبير والتفنن فيه لا يضاح وجوب اتباع الرسول (ص) الى غيرذ الك ملاتن من أوله الى آخره بذلك حتى القصص فانها الماسيقت للاعتبار وليطاع الله ملاتن من أوله الى آخره بذلك حتى القصص فانها الماسيقت للاعتبار وليطاع الله ويطاع رسوله (ص) و يتبع وليؤ من الناس بالله ورسوله (ص)

فهل يصح ان بهدم هذا كله بشبهة حديث ابي سعيد (رض) على ما فيه مما قدمناه ? ام هل يسوغ ان يقال ان الصحابة (رض) خالفوا ذلك كله وانهم لم يعتنوا بسنته اذا رأينا احدهم احتاط في الرواية او حكم بخلاف السنة بعذر انها لم تبلغه ولو بلغته لرجع اليها كما قد شوهد عنهم الرجوع اليها في جميع أحوالهم وهل يصح اعتبار قول من خالف ما ذكرناه كاثنا من كان مالم يكن عن الله أو عرف رسوله وقد عرفت حكمها في ذلك .

فكيف يصح قول الدكتور ان النبي (ص) وأصحابه لم يعاملوا السنن النبوية يغير ما عاملوا به القرآن الا لتندثر وتزول من بين المسلمين مع ما عرفت مم قدمناه عن القرآن . ولم لم يصرح الله ولا رسوله (ص) ولا أصحابه (رض) كا صرح به حضرة الدكتور؟

ان من تتبع أقوال النبي ( ص ) ووصاياه ومواعظه وخطبه بجدها موافقة لما

دل ا ترآن عليه ومناقضة لما زعمه حضرة الذكتور « اني تارك ما ان تمسكتم به لن نضاو كتاب الله وسنتي » والأحاديث متواترة في أمره (ص) ان يبلغ عنه وفي وجود، اتباع سننه أيضاً تواترا معنويا · أما أقوال الصحابة (رض) في اتباع الكتاب والدن فأ كثر من ان تستقصى بل ذلك اجماع عنهم وعن سائر المسلمين وولا ما خان الكتاب والسنة فاعا هو عند الصحابة (رض) من الرأي المذموم وهو الظن المشئوم الذي حذر الله عنه في كتابه فحمله حضرة الدكتور على الرواية والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ، على ان كل من سوى الرسول والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ، على ان كل من سوى الرسول والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ، على ان كل من سوى الرسول والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ، على ان كل من سوى الرسول والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ، على ان كل من سوى الرسول والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ، على ان كل من سوى الرسول والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ، على ان كل من سوى الرسول والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ، على ان كل من سوى المول والمهو

هذا ولا يحيط بسنته (ص) الا مجموع الأمة وما عند الأمة من ذلك قد دون وها هو بين أيدينا فهلموا بنا الى اقتفائه واتباعه (ص) الذي لا حاة ولا نجاة لنا الا به « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » الآية «ومن بطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقمه فأولئك هم الفائزون » نسأل الله لنا ولاخينا الدكتور الهداية والتوفيق لصراط الذين أنم عليهم من النبين والصديقين والصالحين وان يوفق من أراد له الهداية انه سميع مجب وآخر دعوانا ان الحد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وآله وأصحابه الطيين ومتبعيهم بإحسان الى يوم الدين آمين

كنبه بيده وقاله بنمه

المقير مالح بن علي اليافعي عنا الله عنه

( المنار ) اذا اراد الذكتورمجد توفيق افندي صدقي ان يرد على هذه الرسالة قالمرجو منه ان يين مايراه متقدا منها بالاختصار ولا يطيل في اصل الموضوعوان يسلم بغيره المتقد عنده تسليا صريحا

# KALET

#### و لرشاد الارسال سرقة الادب )

المروف يسجم الادراء ف أو ف طبات الادراء

مؤلف هذا الكتابه وأبر عبد الله ياقرت الجري المولد البندادي الداراروي المبنس صاحب كتاب معجم ألبلدان المشهور كان غلاماً لتاجر حري عله ليكون عو ناله في المبارة في أعقه وتركه منه ثم استعمله في مجارة سفره بها فلا عاد كان مولاه قد توفي فاعلى أولا دموزوجته شيئاً عاكان بيده فأرضاهم وأنجر باللافي وجل بعض تجارته كتباً فكانت عونا له على ما تصبو البه نفسه من ألما لا سها التاريخ والادب، فأفنه مؤلفات كثيرة في ذلك أشهرها معجم البلدان ومسجم الأدباء الذي ذكر ابن خلكان ان اسه ( إرشاد الالباء ، الل سرفة الادباء ) ولكتنا أهدينا منذ أشهر المجلد الأول منه مطبوعا طبعا مثنا على ورق جيد وإذا باسه الذي كتب عليها هذا الامم و بعضها كتب عليها ذاك

مرضوع هذا اللجم تراجم من كانوا يعرفون بالادباء في تلك المصور قال المؤلف في فاعت (ص ه) و رجعت في هذا الكتاب ما وقع إلي من أخبار النمويين والقنويين والنسايين والقراء المشهورين والاخباريين ، والمؤرخيين والراقين المروفين ، والكتاب المشهورين وأصطب الرسائل الملونة ، وأر باب الخطوط المنسوية والمهنة ، وكل من صف في الادب تصنيفا ، أو جم في فنه تأليا ، مع إيثار الاختصار والإعجاز ، في نهاية الإيجاز ، ولم آل جهدا في اثبات الرفات وتين الموالد والاوقات ، وذكر تصانيفهم ومستحسن أخبارم والاخبار بأنسابهم وشي من اشعاره ، الخ قالكتاب من المسن دوادين الثارين والادب و وقد كان كذرا مختيا فاظرته عمة اورية و ذلك أن رجلا من التاشيان وإلا دي الاثبان وقد كان كذرا مختيا فاظرته عمة اورية و ذلك أن رجلا من التاشيان

في البلاد الانكليزية اسمه الباس جب كان مفرما بدرس العلوم والتوارخ المرية والفارسية ثم مات في الخامسة والاربعين من سنه فرقفت أمه مالا عظما على احياء الكتب الشرقية التي كان مشتغلا بها يصرف ربعه في ذلك وعملت بالعمل الى لجنة من الرجال القادر بن عليه وقد شرعت اللجة بطبع هذا الكتاب بعدماعني الذكتور مرجليوث العالم المستشرق الشير بتصحيحه وقد هدتنا الجزء الاول منه فاذا فيه بعد الفائعة فصلان في علم الادب وعز الاخبار بله هاباب المميزة وهو يبتدئ بامر آدم بن احمد الهربي وينتهي باسم احمد بن على بن المعمر وصفحاته تزيد على أربع منه منها ترجة ابي العلاء المعري في سنة صفحة قشكر لجميع العاملين في احياء مذا الكتاب وأمثاله فضلهم ونخص بالذكر المميح وترجو ان يبني طاجو الكتب في مصر وقو يعنى هذه المناية في الصحيح والانقان

﴿ الرِّدِ عَلَى مِنْ الخلَّدِ الى الأرضَ ، وجل ان الأجبَّاد في كل محمر فرض ﴾

بيت قراعد الاسلام وأقيمت أركانه على أساس العلم حتى كان من المجمع عليه عند علائه ان جهل المكلف بما يجب عليه من أصوله وفر وعه ليس بعند في الدنيا ولا في الا تخرة فالخاخي الشرعي لا يترك عقو بشه اذا ارتكب موجبها جاهلا كا ان الله ثعلى لا يعذره في الآخرة اذا اقترف الفواحش والمنكرات جاهلا بجمر يمها . قالوا الا اذا نشأ في شاهق جبل أو كان قريب عهد بالاسلام والعلم ما كان بالدليل فالعالم لا يمكون الا بجنهدا ولفتك اجمواعل ان المقلد لا يسمى علما كأ مرح به ابن التبم في أعلام الموقعين وقد بني الفقها الى الترون الوسطى يعلقون في هذه الترون من المجتهد كا ترى في كلامهم عن القاضي والمنتي ولكن وجد في هذه الترون من المؤتنين الجاهلين من ادعى ان الاجتهاد طوي زمنه وأن العلم بالاسلام أي بالكتاب والسنة صارمتعذوا وإن الواجب على جميع المسلين هو الأخذ بالأسلام أي بالكتاب والسنة صارمتعذوا وإن الواجب على جميع المسلين هو الأخذ عن العلم يردون هذه الدعوى و يينون وجوه بعالانها حتى افردوا ذلك بالتأليف من العلم يردون هذه الدعوى و يينون وجوه بعالانها حتى افردوا ذلك بالتأليف

من هؤلاء الحافظ الشهر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي فقد وضع فيها كتابا ساه « الرد على من أخلد الى الارض ، وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض ، وقد اورد فيه النقول الكثيرة عن اكابر علماء المذاهب الاربعة لأرث كلامهم يقنع المقلدين المنكرين مالا يقنعهم الدليل المؤيد بنصوص المكتاب المزيز وما جرت به الدنة السنية ، وقد طبع هذا الكتاب طبعا حسنا في المطبعة التعالية بالجزائر وهو يطلب من صاحبها احمدافندي بن مراد التركي وأخيه فتشكر لها احياء هذا الكتاب النافع ونحت القراء على الاقبال عليه

#### ﴿ لِالْهِ سَلِّي ﴾

طبع الجزء الاول من هذا الكتاب الذى شرع في تأليفه حافظ افندي ابراهيم وجعله في انتقاد الاخلاق والعادات، ووصف حال الاجتماع في مصر وجعله حوارا مع سطيح الكاهن الجاهلي ، ذلك الكتاب الصغير الكير الذي تبارى في تقريظه عالم الكتابة والتحرير ، فضالت انهار الجرائد بمداداً ياته ، ووجرت اقلام الكتاب في فلك حسناته ، ولهجت ألسنة الفصحاء بوصف ما في مبانيه من المتانة والإحكام وما أودعه اسلو به من الرقة والانسجام ، وتغلغلت افكار الحكاء في التأمل بما انطوى عليه من الحكام والمغلث الناقدون في الأبهاء الى مافيه بما لم يخل من مثله كلام الناس ، كالتفاوت بين بعض الجل او عصيان قوانين القياس و قلر جعما كتب في تقريظ كتاب ليالي سطيح و من الثناء والمدي وين القياس و بعر الملال و مع ليالي الوصال و على ان ليالي القريض هي من ليالي الوصال الميض ، جمع فيها الأدب بين جهور من الادباء المنشئين وين محبور بهم حافظ افندي ابراهيم ،

اخذ اولئك الكاتون سالك فول على من يحاول بعدم وصف الكاب او قده فاعلى المنار الا ان يجل الرفاء بذمة حافظ عرض شي من حكم كابه على قارئيه ، لعلم يهتدون الى ففله بكواكب لياليه ، فن ذلك قول سطيح في المث

«فا ضركم لو تساندتم جمياواتم لا تتجازون زمن القمر عدا ، فرفشم من شأن هذه الدولة ، وحركم من الخامدين ، وهزرتم من الجامدين ، فاني أرا كم ين متفسح على اخيه كومتنيل على قرينة عوايس هذا صنع من يريد ماتريدون عاولون رد هذه الدولة إلى شابها عد أن خلا من سنها ، وأو لم يتدار كما الله بذاك الافغاني لمَّفْت نَحِهَا ولمَّيت ربها 6 قبل ان يَسْهَا بَكُم ويَسْكُم بها 6 أُدركها الأفناني ولم يق فيها الا الذماء ع ففنع فيها ففخة حركت من نفسها ، وشلت من عزمها ، ادركها وهي شعطاء قلنهض منهاياض المشيبقي وادالشاب فشاب قرناهاقبل أن تشيب ناصية القرن الخامس وفسودت يده البيضاء ماييضت من شعرها سوداللياني وتعهدتها « همته بصنوف الملاج حتى استقامت قائم ا هو بداصلاحها ، وقد كان الناس في ذلك المهد يدينون باللفظ ويكفرون بالمني، فما زال يهم حتى ابصروا نور الهدى، وخرجوا بغضله من ظلمات القرون الوسطى وقام بعده نفر بمن تأدبوا عنه فكانوا كالسيوف فرجت للرماح ضيق المسالك فانفسح للتأديين المجال وجال كل جولته وتنبه الوجدان وتيقظ الشعور وتحرك الفكر حتى أنفى الى حركة النفس ، وظهر أثر جال الدين في النفوس العالية وأصبحت تبتدر كلامه الأسماع الواعية افكان من ذلك أن انطوى أجل القليد، وأن بعثالله على يديه ميت اللغة واحارفات الانشاء، وغادر رحمة الله عليه مصر ولم يضم لنا كتابا نأخذ عنه ، أو مؤلفاً نفترف منه، ولكنه ترك لنا ربوسا توانف وأفكارا تصنف وكأنه أحس بذلك حين أحس بالموتفكان يقول وهو نجود بنفسه: خرجنامنها ولم ندع لنا أثرا ظاهرا بين السطور ولكننا لم نفادرها حتى هَشَاذَاك الآثر على صفحات الصدور، فأن لم ترثوا عنا في بطون الكتب قدورتم عنافي صدور الرجال، فاذا حثوتم التراب على رجل الافغان فعليكم برجل مصر خرج من الدنيا كا خرج سقراط لم ينادر كلاهما مؤلفا عُولم يدع مصنفا، فلولا

محد عبده ما عرف رجل الافنان ولولا أفلاطون ما ذكر رأس فلاسفة اليونان ولله عبد عبده ما عرف وللسفة اليونان ولله المناتي بعد أن تجددت بذكره الانفاس، خلفه حكيم الشرقي

قَ دوله وطن نف على المفي قيط يقه وأسي التاس في الحق واسعوه واخافره في ذات الأله وخافره، ولم زليم حق فلبحه على باطلم ثم في المبيلة رحمه الله فتفت الاذهان، وقللت الفقر الى البحث و برزت اللغة من خاباً ، نجر مطارف آدابها وأطل على الأدب مناوه مشرفا على الغوس فأرسل نوره الى الفهار وفقت أشعه الى السرائر، فني نحت نظره الشهور كا فرسل نوره الى الفهار وفقت أشعه الى السرائر، فني نحت نظره الشهور كا يني النبات جادته الشهر بالنظر ، أو كمه أشهة القبر وفقت من كافة النوس، يني النبات جادته الشهر بالنظر ، أو كمه أشهة القبر وفقت من كافة النوس، وهذب من مرارة الارواح ، حق شفت الاولى وعذبت الثانية و بدأ دور عنه المياة المبيدة بفضل الأدب وعلمه » أه المراد منه هنا

ثم ذكر سليح وعلوره الاساد الأمام وتلاميده في مقام ما يرجى من الاسلام قال (من ١٤٤)

«قال (اي سليع) واين مكانك من اللم، واين ملك منزة اللم، قال حي أني من تلاميذ حكم الاسلام ، الاساذ الأمام ، طب الله تراد ، وجعل النبي شواه . قال اني لأرى رأيا حسينا ، واسع تولا شرط ، فن أي تالريد تكن ؟ قد سيما الله فرغان فريق قد انتهه بسياسته ، وفريق قد اختميه بهذه وقد أنى عليها الميد ، وقد لها بالطالم المد ، قل - لاعلى بالقول . وقد كت ألفق الناس بالاعام أغشى داره وأرد أنهاره، وألقط عاره فاست يُحِن فِي ذَكِ السَّامة فَيِمِ الله ولكه كان يملاً علينا الجلس سحراً من آياته وينقل بنا بين مناطق الافهام ومنازل الاحلام أويسبو بأنفسنا الى والسبالمارفين بأسرار الخلائق، وحكة الخالق، وكان رباحاته الحديث الى ذكر أحوال هذا الجتم البشري فأفاض في شؤون الاجاع وطع المران ، ووقف بنا على أسرار النباة ولم يزل ذاك مه رحه الله يتي في الأزهر دروس التسير وفي داره دروس المكة عنى مفي لبيلة فان كانوا يسمون ثلاميذه أحزابا و يقسمون تعاليم أبوابة فالريدة حزب الملم والمرقان، وتعاليه سياسة القلم والمران، على أنه كان من ائد الناس تبرما بالمياسة واهله عنى اعلى برامته من الالتماق بها على عها في كنهالاسلام وأنصرانة ماقل

لكه كان يحك بأمادعة الى ذلك الماجة ويرصد والمها ، ويصد خَارِلْهَا مِدَا ﴾ خَشَية أَن تَعَلَم عَلَى اللَّم مِنِيلَ ، أُو ان قَصْبَ عَرْةَ فِي طُرِيقِ الْفَسْيلة ، وللا ذلك ألف عليه على أمانيه وخالت ونه و بين ما كان ينتيه عنكم تلف في ابتزاز قواها ، وتعلى جيده طريق أذاها ، حتى اذاظر بطلته ، وقار برغبه ، واستمد منها ما شاء ، تحت حلية الافاء ، عطف على العلم بذهك الامداد وردعليه مأسابت يد الأستنداد ، وأمل أوم المسد، يقفلة حرب جديد، فارد عاديه ، ويسد عله سياسته ، في معادرة العل ومعارعة الحل ، أما ترى ير بكار ذلك في المدارس؟ وما عبث به بد ذلك المائس ولولا إن الأمام مادَّم حبل الرداد ، وجاذبهم ففل التميح والأرشاد علامابه ما أماب حكيم الافنان ، وقفي على هذه الامة بالمرمان، فقد كان يندو على الركاة ويروح عنها لينع عنا شرة القوم، ويسلح عاتفسه اهل الدسائس ، فكم زحزج عنا عادثا ودفع كارثا ، ولو كان حيا يوم دار الذلك لا المنحوس في دنشواي، لرأيت غير الذي رأيت من ذلك القعامي و ولا الرتم موت السيد ، بذلك الهديد والرعيد ، ولا نزع ال كابة ذلك القرير ، الذي با الله ما المنافية على المؤور ، فكان فيه كثير جوح البراع ، ضميف ضيف عانب الاقتاع، كذه يكب عالة خيالية والى مجالا سياسة و وف فيا وقة الدافع عن ضبه

لق الني عليه المارة والعالم بالرفيق الأعلى فارتدت طاقة من جناة المرب وكادوا يفتن الناس لولا حكة الصديق عزمة الغار وق فا غفنت الردة من شرف النبوة ولا غالت من عصمة الرسالة وليث الاسلام اسلاما – ومات الاساف الامام فصلاً بعض حزبه كا يدعون واستغز الله لم عايقولن و فا غفر ذلك من كاندة حكم الاسلام، ولامس من سرة ذلك الامام كاندة حكم الاسلام، ولامس من سرة ذلك الامام على الاسلام، ولامس من سرة ذلك الامام،

أراد بعض مريده أن ينني غنامه وان يغمل شرواه في التوفيق بين سواخ الترموسوالمنا فرى بنسه في احضائهم ولاست له مكانة الاعام من نفرسهم ولا منزلته في علوبهم ، مقدر ولا بدع ، وأخفق ولا عجب ، فأن الفراغ الذي تركه الاعام للا يشغله الالوف من اوللت الذين يرفسون المقيرة بالعباح ، وينهون عليه مذهبه

في الاصلاح ، ولما ظهر ذلك المريد بمظهر الانصال بالقوم أنكر الناس منه ذلك فطارت حوله الشبهات ، وانبسطت فيه الالسن وأخذته سهام الاقلام، على أنه وان اخطأه التوفين في عله فأاخطأه حسن القصد ولاجازته سلامة الطوية ، فوجد بعض لمرائين السبيل الى شويه سمعة الامام بعد موته ، و بالفوا في ذم حز به ، وزادهم ضفنا ان قرأوا في تقرير العميد ماقرأوا وظنوا ان هناك حز با يعمل ولو اراد الله خيرا لمذه الامة لسخر لها من تلاميذ الامام من يقوم بالدعوة الى التام ذلك الحزب الذي أودع فيه الامام من أسرار حكته ما كشف فم عن حقيقة المصير الذي أصحنا فناق اليه سوقاً أعجلنا عن النظر في أمورنا فأسينا أتباعا لكل ناعق

قال صاحبي وقد هاله ماسمه أكان يكون بين ظهرانيكم أمثال أولئك الامناء على نماليم ذلك الحكيم ولا تتعلقون باذيالهم ، على اني لا أرى فيكرالا ناعيا عليهم مشهرا بهم ؟ فان كنت لم تكذبني القول، فتلاميذ الامام حقيقون باللوم الانهم يعلمون أ الحق ولا يدعون اليه - علموا ان لاحياة لهذه الامة بغير الجامعة فما لهم لا يواصلون قرع انوف الاغنيا بالمواعظو يوالون الصياح بطلب تأسيسها فتلتمي اصوأتهم بالنداف أيماء القطر؟ ولكنهم سكتوا اللهم الا شاعرا منهم قد قرض قصيدة وقاضيا قد حبر مقالة في سبيل الجامعة درج كلاهما في اثناء النسيان فجمد الاغنياء عن البذل لجود اولتك الوعاظ عن الكلام وتدفقوا في انشاء الكدتيب حين ساقتهم الحكومة الى ذلك ولو علموا ان انتشار التمليم الناقص شرعلي الناس من بقاء الجهل لما بذلوا في سبيله مابذلوا فكان مثلم في ذلك كن يحاول النجاة من أنياب النمر ليقع تحت برائن الليث لانهم الها يستبدلون بانتشار الكتاتيب داء الجهل ولكن بداء النرور فسبيل الاصلاح ان تنشأ الكتاب وتني الجامعة في وقت ما حتى اذا أخرج الأول نصف انبان أطلت الثانية انبانا كاملا فتكفل هذا الكامل بصلاح ذلك الناقص فتباسك الأمة ويكثر فيها الدعاة الى الخير فليس بينها وبين الحياة الا أن يخرج لها العلم الصحيح رجالا يقودون الافكار ويسلكون بها سبيل الرقي. ومن رأى أن هذه الأمة لا تنهض الا بتعليم مجوعها وتهذيب افرادها نقد أخطأ مواقع الرأي فكم نهضت امة بفرد واست دعائم دولة على عزائم آحذ وفوا

قيطهم من الم الصحيح واخذوا نصيبهم من الاقدام

وقد انصرف الناس الى الصياح بطلب انشأر العلم ونسوا ان ذلك لا يغني عنهم شيئا اذا أعوزتهم تربية القادة وعزهم بناء الزعماء فاعلم ان بناءة الرجال لا تكون الا في بناء الجامعة

قال الاديب وهل يكفي العلم وحده لصلاحنا ونحن على ما ترى من الخلق والدين: فسوق عن امر الكتاب، وطاعة للهوى ' فبلا وازع من الدين، ولا والدين: فسوق عن امر الكتاب، وطاعة للهوى ' فبلا وازع من الدين، ولا زاجر من الخلق، فأذا تزعزعت العقيدة ولم يطمئن الطبع قل ان ينجع في الناس علاج العلماء، او تأخذهم مبيحة الخطباء

قال صاحبي صدقت ولكن ما تراه انت خطبا كبرا ، لم يكن في نظر الحكة الا أمرا يسيرا ، واني اذكر لك دوا ، هذا الداء وهو أيسر بما في نفسك ، فلانغزل أمري ممك على المزاح ، ولا يصغرن في عينيك مأتى ماألقي عليك، فرب مؤرّتبه من العقد ضلت حله الحكاء واهتدت اليه خطرة من الفكر برمي بها أحد العامة ، وتعفل عنها عقول الحامة ، ولعلك اذا سمعت ان الدواء الناجع ، والعلاج النافع ، لا يحتاج اللى مقدمات طويلة ، أو فلسفة جليلة ، أصغرت ما كنت تكبر ، واستغزرت ما كنت تنبر ، واستغزرت ما كنت من الليل ، أنحرف عنكم جارف هذا السيل

هذه لندرة لا تكاد ترى في حوانيتها ساهرا ، ولا تجد في طرقاتها عابرا ، اذا انقضى الثلث الاول من دولة الظلام ، وتلك (فينا) بجمع فيها الليل بين الجفون والسكرى، ويحول الظلام بين الارجل والسرى ، فاذا شب الليل أو كاد ، سكنت حركة المباد ، فا لكم لا تأخذون نفسكم بتقليد تلك الخلائق ، وقد ائتمروا باوامر الخلائق ، وقد ائتمروا باوامر الخلائق ، وما لكم لا ترجعون الى الفطرة البشرية ، او نخضعون لنواميس السنة الخلاق : وما لكم لا ترجعون الى الفطرة البشرية ، او نخضعون لنواميس السنة الكون ، فتجمعوا في ذلك بين الدنيا والدين ، ولا تعقوا اوامر ال تاب المين ، ياويل أحينم ليانيام ، فمكسم الفطرة ولا بوطر أحينم ليانيام ، فمكسم الفطرة ولا بدع اذا عكست آمالكم ، وخابت أعالكم ، خذوا مضاجعكم اذا طرشارب الظلام، واهجروها اذا تنفس الصباح ، ففي ذلك صحة لا بدانكم ، وسلامة لا ديانكم

اذا شد ان قرف ماورا، ذلك من الماني فأني أعد الله منها ولا أعدها منها الرجع الى المدينة الذلية التي المعلت بزوالماروابط الاهل والاقارب عويس عليان البيرة ات فناكر الاخوان، وتعابر الجاران واقرت المنازل من انس السر والت الناس البارس في المتعال عنى أنهم لبوحشون في ديارهم، قالة زوارهم والمني المراح والمني المراح في انهم لبوحشون في ديارهم، قالة زوارهم والمني المراح في المراكب عنها كالمازح، بعلمن طال المبيدعة عملا ينها من طال التربيب عنه ملايم من طال التربيب عنه ملايم من طال التربيب عنه

ومنها اجتياز القبات التي أقامتها المتنديات والماقات في سين الاجتماعات كان المصريون في المهد القدم الذي نسبه اليم عهد الفلام يجتمعون في الدور والقعمور وكانت سراتهم وذو وا اليسار منهم يجلسون في يوتهم السر فغشاها العالم ويؤمها الكاتب ويقصدها الناجر ويتجما الاديب ذجري ابينهم الاحلديث وتموم سوق الماقشات - يحدث الحادث فيخوضون في ذكره و وتنزل النازلة فيجمهم الالم على المائم على ازالتها وفعلل رؤوس المشروعات فلا يتتون يتنبون معارفها ، حقى مقاد المعارفيا ، ويغزل باحدم المكروه فلا يزالون يتلطفون بالسي له حتى يأخفوا بيده وينهضوا به من عثرته - عقبت فلا يزالون يتلطفون بالسي له حتى يأخفوا بيده وينهضوا به من عثرته - عقبت ينهم الزيارات عرى المودات تقرام وم كانهم أهل يت واحد : يألم الجار العجار ، ينهم الزيارات ، قد جار في حكه من قفي ومل اختميت مودة اذا هي لم يتهدها أهلها بالزيارات ، قد جار في حكه من قفي ومل المعريين باستحالة الاتفاق وجمل تلك المكلمة التي رمى بها حكم الانفان أماما لمكه فصرفه القليد عن النظر البها بعين عثله فن ابن المعمريين ان يتقوا الما الم لم يجتمعوا

رنيا اتصاد اللل وأنت ترى ان هذه المنة الاندنا (اي فيه الازبكة) تكاد تبل ما تغرجه ارض وادي النيل من الثيرات ولا ينزلك ماترى في عاصة الغرنسيس قان اهلها من الا كاس الذين يصلون سر البل بالنار لاسطادالذهب ولمن أنا فقل ذلك لينعب النريب باموالا و يسفر في حالا عام، وهر خاتمة الجرء الاول من الكام،

#### ﴿ رَالُوالُ اللَّهُ ﴾

من مزايا بحلة المتبس التي بطابق بها اسها مساطا نشر رسائل بلغاء السكاب المتناب وقد استحسن صاحبها ان يجمع أحاس هذه الرسائل من مجلته ويطبها بجرعة على حذنها ليسهل تناولها على غير قراء المجلة نفعل وقد احسن فيا فعل

مدرت الجميرة الأولى من هذه الرسائل في منه كلها من كلام عبد الله بن المتفع وعبد الحميد بن يحيى وها عن تضرب يلاغتها الامثال ونشد الى كلامها الرحال ومن اطرف هذه الرسائل وسالة إن المقفع في سياسة اللوقة وصحابة السلطان ورحاله ووسالة عبد الحميد في نصيحة ولي المهد وفيقة الجيش وقد عني الناشر يتصحيح هذه الرسائل معارضة على أصلها ولم يتبع سنة اكثر طابعي الكتب يمصر من اهمال التصحيح فا يوجد فيها من الفلط فالذنب فيه ذنب الشاخ المحرفين مع قر بلادنا من الشيخ الى يعارض عليها الاجل و وثمن هذه الجميرة اربعة قروش واجرة البريد قرش واجدة البريد قرش واحدة البريد قرش واحدة البريد المناخ والمد فنحث محبي الآداب والمدكم وطلاب الانشاء العربي اللين على قرامها

#### ور تما الإنكار الماسونين

قد اصبح عذا الكتاب اشهر من نارعلى على ورّجم باشهر نفات الام ولا مؤولا فان تقدم الانكايز السكمونيين وسبقهم لغيره من الام المرْرة التي تساويهم لو تفوقهم في الفلم والمدنية بما لا يماري فيه احد الا من يجهل ان الشمس لا تغيب من سلطنتهم وان مناتمن اللايين خاضعة لسيادتهم ، فمن جهل هذا التقدم لأ ميته او تجاهلد لغر وره وغباوته ، فإن الام الحية التي تسابق الا تكايز في ميدان الاستمار ويبله ين تلك الجراري المنشآت في البعار ، هي الجديرة بأن تعرف سرتهدمهم وسبعب فو زهم وسبقهم ، فإنه لا يعرف قيمة الشيء من كان بهيدا عنه كما يعرفه من هو على مقر بة منه ، لذلك كان علاه فرنسا استى الناس الى معرفة قيمة ما امتاز به الانكليز على غيره من الام في ريتهم وتعليهم ، وأخلاقهم وآدابهم ، وقد ألفوا به الانكليز على غيره من الام في ريتهم وتعليهم ، وأخلاقهم وآدابهم ، وقد ألفوا (المثلد المادي عشر)

في ذلك الاسفار الكثيرة التي يعد كتاب سر تقدم الانكليز من أشهرها وكان من حسنات أحدفته إشا زخاول في قومه وخدمته الفقا متهان ترجم هذا الكتاب بالعربية ويسرنا ان طبعته الأولى قد نفدت وان خليل بالمصادق صاحب مطبعة الشعب عني بإعادة طبعه بإذن المترجم ويزيدنا سروراً أن طبعته هذه أبهج من الأولى وأشداتهانا وقدا بقي ثمنه كما كان وهو عشرون قرشا بل هو يهديه الى الذين يؤدون قيمة الاشتراك في جاته (مسامرات الشعب) ولا ينسبن القارئ في هذا المقام رفيق هذا المكتاب في غايته ومقصده واعني به كتاب (التربية الاستقلالية على القرن تربية الاخلاق واستقلال النفس تربية انكليزية و وتعليم العاوم العالية على الطريقة الألمانية وانتي أرى ان المصريين وجميع الشانيين أحوج الناس الأن المربية المؤرعة الألمانية والتي الى مثل هذين الكتابين لأنهم في طور انتقال من حال اجتماعية الىحال، وهو طور مخوف بالأخطار التي يستعان على تلافيها بالتأسي والاعتبار، ولا ينفينا التأسي بالأمة الانكليزية التي هي أقوم أم المدنية اخلاقا وأشدها بأمة كما ينفينا التأسي بالأمة الانكليزية التي هي أقوم أم المدنية اخلاقا وأشدها بأمة كما ينفينا التأسي بالأمة الانكليزية التي هي أقوم أم المدنية اخلاقا وأشدها بأمة كما ينفينا التأسي بالأمة الانكليزية التي هي أقوم أم المدنية اخلاقا وأشدها بأمة كما ينفينا التأسي بالأمة الانكليزية التي هي أقوم أم المدنية اخلاقا وأشدها بأمة كما ينفينا التأسي بالأمة الانكليزية التي هي أقوم أم المدنية اخلاقا وأشدها مخافئلة على ماكان عليه سلفها من اخلير والدين وتثبتاً في التشبث بالجديد

#### ﴿ جِلْهُ سام ال الشب ﴾

قد اتقنت هذه الجالة وصارت أحسن اختيارا القصص مما كانت عليه من قبل ومن آخر ما نشرته قصة لصوص باريس وهي قصة تفيد التفرنجين من أهل هذه البلاد ان اعتبروا بها مالا تفيده كتب الاخلاق والوعظ عما تمثل لهم من حيل الأوريين القامرين على سلب أموال الاغنياء الأغبياء ومثلها في هذا قصة سلطان حرب عوان بين الفضيلة والرذيلة ينتهي با تصار الفضيلة و مثلها في هذا قصة سلطان الفرام وهي آخر قصة نشرت في هذه الجلة

#### ﴿ عَلاتَ جَدَيْدَةً ﴾

﴿ مِجَلةَ النَّذَكِةَ ﴾ يصدرها بمصر السيد احمد خليل في كل اسبوعين مرة وهي مجلة دينية اجتاعية ونزعتها صوفية اجتهادية بمزوجة بشيٌّ من الاصطلاحات الفلمية

عند الحاجة وسنقل منها نموذجا للقراء في جزء آخر ليكون خبر معرف لما . وقيمة الاشتراك فيها أربعون قرشا فى السنة لاهل مصر ونصف ليرة انكليزية لنيرهم نتنى لما التوفيق والنجاح

﴿ شُورًا ﴾ مجلة علمية اصلاحية تصدر في اورنبورغ من بلاد روسيا محررها مديقنا في الفيب الشيخ رضا الدين افندي بن فخر الدين وهو من علماء الأسلام الملحين . وقد عرف قراء النار شيئا من افكاره العالية وفقهه في الاصلاح عا نشرناه من ترجة رسالة له في مطالب مسلى روسيا من حكومتهم ولنا الرجاء في ان تكون هذه الجلة هدى ونوراً للسلمين في تلك البلاد

﴿ النصيحة ﴾ بحلة علمية أدبية تصريرية تصدر بنونس في نصف كل شهر عربي مرة للشَّمَا « المادق بن ابراهيم » صاحب جريدة النصيحة وقيمة الأشراك فيها لاهل القطر النونسي خمية فرنكات ولنبرم سنة فرنكات فتمني لها الزفق والنات

# بالاخباروالأرا ﴿ الآنة النَّانة والدَّور ﴾

إذا كان المناد لا يسم عشر مشار ما نبلم من أسباب هذا الانقلاب الذي حدث في بلادنا ومقدماته وتائجه وما نراه في أمر استفادة الشعوب المانية مر الحرية والدستور - فذلك لا يصدف بنا عن نشر بعض الآراء والاخبار التي تذكر الكاتين في الصحف الومية والأسبوعية يعض مار عايذهاون عنه وتنبه القارثين الى ما ينفع التنبه له وانني أشير الآن الى ثلاث مسائل هي أركان المبرة في هذا الباب . (١) أول شي يجب على المنار النبيه اليه والتنويه به هو ما يؤيد خطته في . قناع السلمين برجوب حسن الماملة بينهم وبين من يعيش معهم من غير أهل دينهم وتعاون الجيم على ما برقي البلاد و يرفع شأن الدولة – وفي رد طمن الطاعنين في الاسلام ، بأنه دين تعصب وعدوان، وفي السلمين بأنهم لا يلتمون مع أحد عن لا يدين بدينهم لاسما الذين يرعمون ان الما المسين، هم الذين يبثون الثقاق بين المالين،

أورد هذه الخلة من الجهة الأبجاية والجهة السلية بما ظهر العالم أجى من أن علاه السلين م الذين قاموا بهسندا العمل الجليل الاتحاد والساواة بينهم وبين غيرم وان شيخ الاسلام قد كان وما زال ركتهم الذين يلجزن اليسه ، وقطبهم الذي يدرون حواليه ، وقطبهم الذي يدرون حواليه ،

ان احرار المسلمين م الذين بد وا بدعوة الأحرار الشانيين من النصارى والبرد في معمر وأور با وفي الولايات المثانية الى مشاركتهم في جادم ، وم الذين اعلنها هذا الجهاد ووطنوا أفسهم على قتال اخوائهم من الجند اذا م حاولوا تأيد السلطة المستبدق أنهم بعد الغلغر بالدستور قد كانوا م السابقين الى مصافقة الأرمن والروم وغيرم من الشعوب المواقيين فم في الشائية الخالفين في الاعتقاد وم الذين رفعوا أصواتهم في كل مكان بأننا لا نجمل الدين مفرقا بيننا و بين اخواننا المثمانيين بل نكون معهم كما أمرنا الاسلام بالقول المشهور فيه د لهم مالنا وعليهم ما علينا » بل منهم من بالغ في قوله وغيلا في رأيه فاستحسنوا المتازل عن بعض ما علينا » بل منهم من بالغ في قوله وغيلا في رأيه فاستحسنوا المتازل عن بعض ما علينا » بل منهم من بالغ في قوله وغيلا في رأيه فاستحسنوا المتازل عن بعض متوقنا » إرضاء لماطفة بعض شعو بنا » كاذبن يرون أن يجعل جامع أيامه في الجلسا للبمرئين » ويخرج عن كونه مسجدا للسلين » وم من الترك الذين يذكر م هذا الجامع بذلك الفتح المين ،

منّا ما فعل مسلم المَانين من البده في الدعوة الى الاتفاق والمبل بها في كثير من البلاد وهذا ما ينبغي ان يفعله الباقرن قان المسلمين عم المنصر الأكبر والأقوى قاذا هم علم أن الخير في الوقاق وعمل بذلك ثبه غيره بالفرورة ولم قام أحد الشعوب القليلة الضيفة يدعم الشعب الكثير القوي الى المسلواة وهو غير مقتم بها الاكانت دعوته بجابة ولا مقبولة

فأدّعو السلين في جميع البلاد المثمانية الى ان يكرنوا م البادئين برز غيرم والاتفاق معهم والشراك الجميع في الأعمال التي توثق الرابطة المثمانية وتعمر بها البلاد التي يمنع بعمرانها الجميع ، بهذا تتكون الامنة المثمانية ، ونشر الدولة الملية ، وبنذا يقطم المسلمون ألمنة الفادحين فيهم من الأوربيان ، ويكونون مهتدين في ذلك بهدي الدين المبين ،

أدعر إلى منذا مذكرا بالاعتدال فيه اللا يفني الغلافية الى ضد ما يراد م، أن يعتد الجهور أن كتم بالدستور خاسرة ، أو انهم يسرون الدنيا بخراب الاكترة و فيسلم ذلك على الشكان ، أو يدفهم الى المدوان و فيلي المرشد ان يكن حكما في نصحه ، راحيا لانتعداد الا كثرين في هديه ؟

وأذ كر الجيع بأن العائرة عال وإن ما يحمل بالتدريج يكون أولى بالبقاء والثات ، فإذا ترك أحد الفريقين الآخر ما كان يراه حقا له ، فلا يستحبل عليه بالمب سائر ما يراه من المقرق لنفسه ، حتى التقاليد القديمة ، والمادات الراسخة ، فإن المصلح في القوم ليمو أبناء جنسه ودينه ووطنه الل ترك بدعة من البدع أو نهلالة من الضالات ، ويقم على دعوته المحيح القيمة والآيات البيات ، ثم نهلالة من الضالات ، ويقم على دعوته المحيح القيمة والآيات البيات ، ثم الا يشتجيب له قرمه الا بالتدريح ، وأرى ان من المحكة في تلافي الشذوذ والقصير ، ان يادر المقالا، والصحافيون من كل أهل دين الى انتقاد أهل دينهم ولو بالتأويل ، هذا اذا كان الشذوذ مر يحا في مناوأة أحد الفريقين الآخر ، والا اتفق الجيم على انتقاد المدي من حيث انه في مناوأة أحد الفريقين الآخر ، والا اتفق الجيم على انتقاد المدي من حيث انه ميئ ، من غير ذكر ادينه ومذهبه ، ولا اتهام قرمه بمثاينهم له ،

(٧) اتقل باقارئ من المائة الدينية، الى المائة المنية، هذ كان التعب المنين أن الثقاق الديني اذا كان قد بسم الدين و فأن الثقاق الديني اذا كان قد بسم الأمة فيجله أجزاء كثيرة ويعيب شره الأمة فيجله أجزاء كثيرة ويعيب شره الجيم، فالما المركي يادي المربي ، والعرائي الونائي، يادي العرائي الباري وعلى ذلك قس

لر بدأ بالدعوة إلى ترك العمية الجنسة المباري او الكردي او الألبائي او الأرمني أو الرومي او البلغاري لا سمت البادئ من هولا، دعوة ولما كان لها من الرقع والتأثير عشر ممثار ما كان لجاهرة التركي بها ، لان الترك عم المسعاب السلطة في الدولة فيم من عذه الجهة كالمسلمين من سائر اللل فلما قال أحرارهم علموا ايها المنافيون نترك التصب الجنس ونشترك بقب واحد لا يقصد به امتياز جنس على آخر الم الجميع حامدين شاكرين، فرجب ان نخص الجنس النبكي عامدين شاكرين، فرجب ان نخص الجنس النبكي

بالثناء الحسن قبل ان نتنامي او ننسي اننا أجناس مختفة ولا بدع في جهر النرك بذلك فانهم كما صرحنا منذبضع سين أرقي المثانيين تربية وتعليه واعلاهم أدبا وتهذيبا (٣) بعدذ كرمسألتي الدين والجنس اذ كرشيئا من عمل الجمعية التي تلافت ضررها وسعت مع غيرها لخيرالعثمانيين كافة وينضم المثانيون الاحرار الى هذه الجمعية وجعية الانحاد والترقي ويعمل الجميع لفظ الدستور الذي نالوه بعد السعي الحثيث اليه حتى اند بحت الجمعيات فيها او كادت و وتدا بحت معها كما أرادت وان هؤلاء الاحرار المتحدين في هذه الجمعية هم الذين يدبرون نظام الملكه الآن وقد ظهر من المتحدين في هذه الجمعية هم الذين يدبرون نظام الملكه الآن وقد ظهر من المناتها المحتلفة وقد مرعلي اعلان الدستور شهر أوا كثر ولم يلفنا ان احدا انتقد على المناتها المحتلفة وقد مرعلي اعلان الدستور شهر أوا كثر ولم يلفنا ان احدا انتقد على المناتها عراقبة الناقد البصير المناتي لا يحابي ولا يداهن حتي قلنا ان « بحلس المبوثين » لا يرجي ان يكون خيرا الذي لا يحابي ولا يداهن حتي قلنا ان « بحلس المبوثين » لا يرجي ان يكون خيرا منها في الادارة والاصلاح ولا أقرب الى المدل والانصاف ،

ينحصر عمل الجمعية الآن في ثلاثة مقاصد (١) تطهير الدولة ملكيتها وعسكريتها من المفسدين الذين فاط بهم الاستبداد السابق أمورها (٢) تقوية استمداد الآمة للحكم الدستوري (٣) تحسين الصلات بين الدولة العلية ، و بين جميع الدول الاوربية ، لا سما ذوات السبق الى الحرية كانكلترا وفرنسا

اما تطهير الحكومة من رجس اعمال الاستبداد السابق فالبادرة اليهمن اهم الضروريات قبل ان يجتمع مجلس المبعوثين وتلقي اليه الجمعية مقاليد السيطرة والمراقبة فانه ليعجز ان يعمل في عدة سنين ما تعمله هي في هذه الاشهر التي تنقدم اجتماعه كما يظهر لنا من الطريق السوي الذي سارت عليه في ذلك وقد بدأت بتطهير المايين والباب العالي ونظارة الحربية واكثر الولايات في وقت واحد فأخرجت من المايين رؤساء الفتنة والفساد وعزلت السرعسكر رضا باشا وناظر الداخلية ممدوح باشا وسجنتهما مع تحسين باشا رئيس كتاب السلطان والشيخ أبي المدى احد مستشاريه وفر من رؤساء المايين عزت باشا ونجيب باشا ملحمه وسلم المادى احد مستشاريه وفر من رؤساء المايين عزت باشا ونجيب باشا ملحمه وسلم باشا ملحمه الى اور با واخرجت من المايين اكثر المجاب والكتاب واخلهم باشا ملحمه الى اور با واخرجت من المايين اكثر المجاب والكتاب واخلهم

وعمل الروايات وأجواق المريسيقات من النساء وحددت فقات السلطان وراتبه الشهري ونقات قصره وجعلت جميع بطائمه من الأحراد أعضاء جمعية الأنحاد والدقي قال الامر إلى أن وض هو على صدره شارة الجمية وقال انه رئيسها

وكتر المنزل والنقل في المسكرات ومنا ضروري جلا لتكون الجبية واقة من القوة التي هي سياج الدستور وعاد الأمن وكذا في الدوائر اللكة وللرأى كثير من الخائنين ان إخوانهم في الفساد والتخريب يعزلون بادروا الى الاستقالة فكثرت بذلك الاعمال التي ليس لها الآن عال ، واختيار الابدال عسر جدا مع غيري الاكفاء أصحاب النزاهة فلذلك ثرى انه يجب على الجمية ان تقبيل من عمل الاستبداد من لم يعرف بالتجسس ولا بالرشوة ، وان كان بمن جواعل مصافعة القرة وان بحري في ذلك على سنة التدريج فان في العجلة مفاسد كثيرة ومصافعة القرة وان بحري في ذلك على سنة التدريج فان في العجلة مفاسد كثيرة والتحري المناسبة على سنة التدريج فان في العجلة مفاسد كثيرة والمناسبة القرة والناسبة المناسبة ال

واما قوية استعداد الامة للحكم اللمستوري ومقت الاستبداد تقد سارت الجمعية فيها على الطريقة المثل بتأسيس شعب لها في كل مدينة يرتبطون باللجان العليا في الاستانة وسلانيك وأوربا ، وبحيل الشعب على المظاهرات وتجريته على الخطب الحاسية في تقبيح الحكومة السابقة حتى افرط بعض الناس في ذلك افراطا لاتحمد عاقبته ثم اننا نرى بعين البصيرة ونسم من اخبار البلاد ان كثيرا من المنافقين اعوان الاستبداد السابق وعبيه يتهافتون على المدعول في شعب الجمعية تعززا بالقوة واكتسابا من السلطة، لاحبا في الدستور وحرصا على المرية ، ولكن قلما يرتقي هو لا بافسهم الي ان يكونوا اعضاء عاملين في الجمعية ، كا صاريدي كل من كان يطمن في الدولة انه من الاحرار طلاب الدستور و فرجو ان يوفق الاعضاء الصادقون الى تحيص شوائب هو لا ، الاوشاب أو الى محتهم وتركية الجمعية من نفاقهم

هذا - وان في البلاد نوعا من جراثيم الفياد لم يلفنا ان الجمية قررت إزالته على شدة خطره على الحرية ، الا وهو عصابات الفياد من أشقياء الاهالي الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ويأوون الى بعض الوجها فيتقذونهم من الحكام بالرشوة حتى بلغ من استهانتهم بالحكومة في بعض البلاد ان زالت هيتها من قلوبهم وصاروا يأتون المنكرات على مرأى من شرطتها وهم آمنون مطستون

فيجب على الجمية ان ترشد الحكم الأحرار الذين قيم الآن الى نقب مؤلاء الاثقاء وترييم الآن الى نقب مؤلاء الاثقاء وترييم بالشادة التي لا يطمون مما في عوشم الى مثل ماكانها عليه في أيام الحكم له الماقة والاكانت نائدة الحرية الاشرار وفائلتها على الابرار

وأما القصد الثالث من مقاصد الجمية وهر موادة الدول الأوريية 6 فقد كانت فيه احزموا حكم منافقة الدول الأوريية 1 فقد كانت فيه احزموا حكم منافق من جنوة المانيا والنمسا والله المونق فتسأله حسن المنام

#### ﴿ الْبِي النَّالِي لَمْ ﴾

ذكا في الجزء الرابع من مارهند السنة أن انكانرا عارنة على انشاء بجلس بابي في مصر وقد تلقى جهور المصريين هذا الخبر بالدهشة والاستفراب وعلوه مناقضا المينيسين عن ميرة المختلين في مصر ونصر بجلت لورد كروم في تقاريره و نافل خارجيتهم في بجلس النواب بلنده وكنا فغلن ان حركة القبط التي شرحاها في الجزء المنامس ما يحتل ان يحمل الانكلز على إرجاء الساح بانشاء هذا الجلس الرأجل شي جاما نا أجلس عن أناه أور با السرية الدائية بأن القوم لا بزالون على هزيهم وان مجلس النواب المصري يوشك أن ينقد في السنة القابقة

لا أقرل ان كتابات القبط التي تتابت على لندره لم يكن لما أثرفيها واناأقرل انه قد عارفها اعلان اللستوز في الدولة العلية واضطرار حكومة بريطانيا لإغلاد الرفنا والابتهاج به وما اضطرها الى ذلك الااخلاق شعبها وتقاليدها القديمة الراسخة في سب الحمر يقرفصر الاحرار أنها كانواوحيًا وجدوا فرأت وزارة الاحرار الانكليزية انه لا يليق بها ان تظهر الميل الى الدستور في مكان والميل عنه في مكان آخر على ان الانكليز قرم يجارون العليمة ولا يقاومونها و يعملون في كل المعايرونه يليق بها ان يكون الوفد المعري الذي سافر الى لندره بزعامة اساعيل باشا أباظه تأثير حسن في المسألة فان انكاترا يصعب عليها في توحي هذه الملامة المعارف ان يكون الوفد المعري الذي سافر الى لندره بزعامة اساعيل باشا أباظه تأثير حسن في المسألة فان انكاترا يصعب عليها في توحي هذه الملامة لمعارفة يها وانكار فضلها وإسناد علها الى غيرها مع انه لا يمكن ان يتم في مصر أمر عظم بدون رضاها ما دامت جيوشها محلة فيها

## 4) in 1 Len (4

أيًا البادة الأحرار

وقت غير مرة عنل مذا المرقف بعد الملان المرية ، وكنت في موافق الأول أرسل اقول إرسالا ، لأن المواضيع متوفرة ، والشعور بالمال اطلق اللسان من عقاله، وفك الافكار من أصفادها عبد أن لبنت مدة ترسف فيها على كدنا

يأس من الناباء علنا بأن لكل بدلة ناية -

ولكني الآن آلد علي خلني تلاوة ، لأني شلت ان اتكر في مرضيع لا انساه، وركيل الكلام لا يستعلم حصره في موضوع واحد، لأن الخطب الازتبالة عررة مثكرابها السادة فعي تأبي القيد، وقد جلت موضى خطابي هذا « كذ نشمل المرق » لأنا الرج الى هذا المرضع الآن من سأر المواضيع عَانَى النَّمَا إِنَّ فِي سَرِ مِنَ اللَّهِ وَمِعْدُوهًا ، فِي كَادُوا يَضْمُونَ لِمَا قَوِدًا ، و يغرجونها محا و جارت له و و كانت ذات شهر ر لمجيت كف يحاول تقييد ها طالقاوها و كاد قوم بهذه الواحي يشوهون وجها الجيل ، ويشوشون مفهومها المشين، فلنوا انالمرية نبيح للاس اسمان حكام ، والني على مالمم ولللم

سادتي: ان من دفع عن مركو بقوة ، أنا يرجع اله مثل القوة التي دفي بها فإذا كانت الظالم زحزها بقرتها الرعثية عن مكانا، فنعن لا ترتكر في هملة الا : ا دخا تك النالم في صرما ، وأكيا بالاغة على النابي با

الشب الذي يناد الحكام في ذلك ع يجب أن يَعْرُف في الحرية من الما الماكر المترسل بالغلم ، اللوث بالرشوة ، لا يفية من مكرة الاستبداد الا . الترج الناني، والتديد الشديد، فو كالمفر الخدر، الأيار غر الزلم وريالايحى

ه) خطبة من الخلب الى القاها في احدى احتالات الحرية بيروت السباء حسين رسني رضا شتق عاحب هذه الجالة (المار) (الجد المادي عشي) (79) (W.3V)

كل هذا أيها الأخوان لازم بل واجب، ولكن لا يسوغ ان نجله ديناً لا حق كأنه هو المقصود بكلمة الحرية و إذًا نكون صرفنا الحريةعن معناها، ولم نعرف كيف نستمالها، وحاشا مم حاشا ، وكلا ثم كلا

أيها الثعب الموري العظم و يا سلالة الفينقين الذين ادهشوا العالم و الذين لم بعنهم عجمات امواج الحيط الاعظم الذين ملا ذكرهم بعلون التواريخ واني أحيك واهش لك واحيك باسم الحرية و واناديك بالماضفي : انت أسي من أن تضع الحرية في غير موضعها وانت احق بها واهلها و باراغا وجدت لتكون اك قبل كل البشر

المرية هي عنع الشخص بما لا يضير به سواه ، وصيانة الافراد من عبث الحاكمين، وصبولة سلوك السبكل التي من شأنها إعلاء شأن الأمة ، وتبسط ابنائهافي المضارة والعمران ، وعدم استكانهم للظلم والموان

ايح لنا القول ابها الأخوان ، فاسترسلنا في القول ، والقول مقدمة السل فيجب ان نسل أيضا

وضح لنامهج المين الذي ارتوى منه الافرنج قبلنا ، فلا يحسن بنا ان ترتشف منه ارتشافاً بل يجب ان نبتلمه ابتلاعا اذا قدرنا

أتيح لنا ان نعمل ما نشاء ، فلا يليق بنا ان نعمل ما من شأنه إضعاف قوانا وإنهاك جسومنا ، بل يجب ان نعمل على ما يرفع شأننا ، وبجملنا في مصاف الأمم الحية الراقية ، و بذلك نحسن استعال الحرية

الجمعيات هي اساس النجاح و دعام الرقي و فيجب ان نؤسس جميات لا يسوغ ان تكون اسلامية أوسيحية لا يسوغ ان تكون اسلامية أوسيحية أو يهودية مها كانت وجهتها وأنى كان قصدها ولي يجب أن تكون عنانية بحتة انتم عنانيون ايها الاحوان و فيجب ان تكون جمعياتكم عنانية و الجامعة التي تنضمون نحت لوائها هي العنانية و فاجعلوها جمعياتكم كذلك تحسنوا استعال الحرية عاشرت اثنين أيها الناس منذ بضع سنين اسمها مشرك بين الملين والنصارى والما اللا تكون ان كانا مسلمين او نصر انين و يجب ان تكونوا انتم كذلك

ايضا ، يجب أن تعارفوا بشانيتكم لا بمذهبكم ونحلتكم ، أنيس كفلك ؟ بملى بملى المدارس الوطنية هي كل مانحتاجه الآن ، لنهض من كبوتنا ، ونُقال من عثرتنا ، وليس عندنا الآن مدارس وطنية بالمنى الذي أريده ، أريد بالوطنية التي تضم الفرق والنحل ، وتنشى طلابها تنشئة واحدة ، غايتها اعلاء شأن الوطن ، ووقاية الحرية بالمهج والأرواح ، والمدارس هي نبت الجمعيات و بنتها فتى انشئت الجمعيات قندأ سست المدارس ، فانشئوا الجمعيات تصنوا استعال الحرية الجمعيات قندأ ستعال الحرية الجمعيات و بنتها فتى انشئت الجمعيات على المحروة والمدارس ، فانشؤا الجمعيات تصنوا استعال الحرية الجمعيات عن معاطن البوار والشقاء وعنوان عالم مواطن السعادة والهناء والصادفة بها عن معاطن البوار والشقاء فيجب ان تكثر الجراثد بيننا و يعم انتشارها و بذلك نحسن استعال الحرية

الخطابة هي مدرسة الشعوب الثانية بعد الجرائد ، ولها من العوامل في التأثير الكير، ومن البواعث على العمل الفيد عابرفع ويعلي وينتاش الأم من الحضيض الاسفل وينيف بها على يفاع الجدوالسؤدد ، وإذا كانت الجرائد القراء فقط فأن الخطب يتناولها سم القارئ والأمي ويستفيد منها العامل والجاهل والتشيط والخامل والصائع ، والزارع بل هي لكل احد ، والخطابة الحرة وكانت ولاتزال من الدعام التي يشاد عليها بناء التمذن الباهر ؛ ويرتفع بها صرح المجد الحقيقي ، فالمنابر المابر الإنهاء المربة ، فبذلك نحسن استعال الحرية المورة موت خطبا ما المربة ، فبذلك نحسن استعال الحرية

التآلف بين الغرق والنحل هو الضامن الوحيد لبقاء وحدثنا، واجتماع قوانا، والمحافظة على حريتنا، وبه ترد عادية المظالم، وندفع غائلة الظالم، وهو الذي يجعل مجوع أفراد الأمة كالجدد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كالبنيان المرسوس يشد بعضه بعضاً ، كا ورد في الحديث الشريف، فيجب ان تتآلف، يجب ان تتآلف، لنحسن استمال الحرية، فليم التآلف

ان استمال المرية يكون بالمير على النهج الذي أشرعه لكم أيها المادة ؟

وغة شؤون أخر، يضيق مثل هذا المرقف عن استيمابها، ولنا من حزم وجالناخير كفيل للسير على الدبح السوي، والعلم يق المبتد، والأعل منفود على النب يينوها بالسل لا بالقول

قيت لي كلمة أرائي ملباً الى الجهريا ، قبل زولي عن هذا اللبر ، تلك الكلمة مي إعلان استيائي واستياء النقلاء ، عن يذهبون إلى أن الحرية منحة أو مبة من شخص معلم ، ان هذا القول لا يليق مدوره من الأحوار ، إنه كذب وخيانة ونغلق ، وليست منده الخصال من الحرية في شيء ، ان المرية مي حق الشمب يسلبه منه بعض الظالمان سلباً ، فنيل الشعب له انحيا هو استرداد لمقة المنتصب منه ، وليس من المباتبوالني ، الحرية ليست ملكاً المعاكر ولالسلمال خكيف يهب الانسان ما ليس بخلك نه

منا وائي أشكر بيشنا الباسل سبه الكير وعلم النظم الذي خالف به كل جيرش العالم، منذ وجد الجيش وأسست الجندية ، فان الجيرش في كل الأدوار والأجيال ، كانت يعالظالم القرية ويستمين بها على قتل روح المرية، ولا أذهب بالاستشهاد بكم بعيدا أيها السادة، بل ألفت انظاركم الى نظائم جيش المجم، ومنكرات جيش روسيا ، وكيف يمثلن بطلاب المرية أقبح ثمثيل عملا في رادة المستبدين ، وتنفيذاً لقاصد الظالمين ، فليت المستبدين ، وليسحق الظالمين

واشكر أيضا لرجل جمية الأنعاد والترقي المائي، ولكل رجل الاملاح الذين وقفوا حياتهم وخاطروا بأرواحهم ، في سبيل استرجاع المرية ، وأصرح بأن جمينهم قامت بالمرتم به جمية في العالم منذ أست الجميات ، فانها كانت سبيا في إحياء شعب بأسره ، لأن الشعب المستعبد هو والميت شرع ، همذا مع اعترافي با للجميات من الأثر الحمود في خدمة النوع الانعائي

والله أن يوقنا للبرعل ما يبل شأن أمتنا ، ويرفع عام دولتا و يحفظ علينا فمة الحرية ما دامت السوات والأرض ، اه

(النار) جامنا من يعروت ان الجي المتفل قد مفق النطب مفيقاشديدا؟ وهف بالدعاء اله والمنار هانا كبرا ،

# افصل المادي عشر (4 (المادي)

إن أشر قد المدير سير أمل الفنيلة وما الفنيلة الأمن خمائص الفرس فن كان من عثاق اللهائل عسن بأن لا تقتر نظرات بمدير ته الله النبي في مستقر اللوارق، ومستودع المجائب

النس على الآيات الكبر، ومبيط النبو نبات اللي والمراقة المنابي الأثناء التي ينكشف بها الازل والأبدو الملية المنابي الي ترتم بها الاثناء وتنكثر المدود،

مي السلك المدود بين سبدع الطبائع، ومنم الشرائع، وبين البرائم النافة عليه البرائم التألفة العامنة ، والفواهم السنرة الطبئة ، فهم خليفة عليه واتفة على خطراتها ، مشرفة على حركاتها ، وهي عنوبة من طرف الني المنابة الني والماذة ، وعنوبة من طرف آخر الى مصدر بوارتها عادية الله والشرق ، فبانجناب الني الى الظواهم أخذ الظواهم عنه الني الخواهم عنه الني المنابع المنابع الني المنابع النياب الني المنابع النيابع النيابع الني المنابع النيابع المنابع المن

أمثم خماتي النبي المراكران في النبية الطبيقين التفادين أعلم والبني الأواكران في والتاكن المناشد

الحبات، وتباينت الاشراق، وأوتيت النفس الانسانية أعظم نميب من هاتين الطبيعتين لانساع الحيط الذي تدور فيه ولاتم الها بطلاللس وطلالنيب، وترددها بالأنجناب بينها في ان وتفت برمام الظراهر أنست با فشقتها لما رش طبها مبدعهامن المسن الذي هرومفه، وان ارتفست انى المبدع دهشت فتو لهت فتدلهت المناكمين الجالي الازلية التي تطير السرائر شوة الى التنم بها

الفعائل والزنائل عالميرات والشرور عالمزن والسرور عالمبة والرمية عالا تعام والاحجام عالكمل والنشاط عالارتفاع والهبوط على ذلك من مبتدعات الملب والبنض وآثارهما. وكل درجة من هذه الاشياء فاعامي على مقايسها على الإختصار ركا السعادة والشيقاء فن هدي الى تصريفها والجرى جها على سنة مثل فقد أهديت اليه السعادة وأرتي بالمب الشريف والبنض الشريف حظامن الملير عظها

e L

كانت السيدة م خديجة » ذات تلب طاهر والقلب الطاهر مركز المبالشر ف فاذا أحبت سيدنا هذه اكان تلها قراماً الى معالي الامور ، وفاع الشغف بطمن الاخدان ، وقد أمد الله فطر تها امداداً عظيا فقر بت مرفيا بالمكارم ، وعظم علمها بأن القضائل هي التي تليق بالانسان مواه و قفت قصه مع هذه الحسوسات أم أرادت أن تندى في زمرة عشاق الحالي الازلية

م ف عنه النب قسلة النبي الانسانية عن منه انشبت أبر لرماء

وانتقت أوارما، فكان لها تشوق الى جود عظم فيض عليا من الناية الربانية ع كا مو شأن ذوي الرائر المافية ، وحصل لها من حده المالة اللية قرة فراسة والفراسة أور فكانت تهتدي با فيا هي مائمة الروح عليه من الفضائل، ومن أحب شيئاً أحب أهلمن أجله، فلا عرفت ابن مِد الله ووجدت فه مايشتى من الزال الله الثرت جهمى الله الحبة الثريفة الى كانت با تنشد المكل أو قدت في عل من قلبا لنبت شوقاً إلى هذا الرجل المالخ الذي ألفت المكارم كلبالديه، وأيمنت ان معرفها هذا السيد عزالاه العلية مو أعظم الآثار الى كانت نشوف اليامن لن النابة الرجوة.

الآز وجدت عبة النفائل والحامد أعظمن عبلى الفنائل والحامد فيه فكيف ينفر منه قلباول كف لاعيل الله فؤادها و فالامانة مو ذلك الشهير فيها وقد سبرته في متجرها فربحت يواسطته أضافاً والشجاعة هو النشأ فياعلى بدعظم المنة أبي طالب، والنباحة مر الذي تسطم في مجاه طرالها، والمكة هو الذي قرأ في سياه آياتهاء والفة هوربها عوالمروءة هو جُم ثواردها، وعامن اللقة هو النبغة المعينة منها، فأي الفغل تنشد بعد مذا عُبة الفضل، وأي الحامد تريد بعد مذه مريدة الحامد ؟ كال خلق وكال خلق ، جال شفعي وجال غس ، حنكم لم يظفر بثلها أقرائه من الشباذ : وو مار المحظ بأ تله الكبار ، وهمة لا تقن أمامها الصماب، رعزية لا تني أمام القال ، قري شديد، طي رشيد، كايقول فيه عمه أبو الله و هو و جديد :

فن عله في الناس أي مؤسل اذا فاسمالكام عند التفاضل ا

على وشيه مادل غير ماش يوالي إلما عنه ايس إثائل لقد علموا الذالا المكذب الدياولا بني قول الاباطل نا الملك في أرون تمر عنه سورة الملكاول

فَا أَ كَثِر عُمِلَةَ السِيدة مندجة عاذ عرفت هذا السيد الطليوريا كان أجلرها أن يتلق قلها الفاهر به وما أقوى أور فراستها الذعلمت اله لانظير له وان ساديا لاتم الايه وما أشهالزائش الرمةولين الى زوج مذا النبي في النبي في النب في النب في الناكل

## النصل اللاني عشر as, lie jie

كانت الكماتة شائدة في ذلك الرمان كا موشأبها في كل الازمنية ألى زماننا هذا وكان على التوراة ينبئوندا ثبا بظهور ني منتظر ويمضهم كان يقول أنه سيظهر من المرب، والراهب مجيرا تقرس بأن أخي أبي طالب اذ كان منه منهراً وقال له: سيكون لا بن أخيك مستاهان : ولي يكن بسيداً عن المالوف أن يجر بعض الناس بالمنيات ولكن لم يكونوا بصدقون كل شيء من هذا القبيل ولا يكذبون كل شيء كا هو الشأن قُ أَمْلِ وَمَا تَا أَيْمُا

وقد كثر التكن تيل ظور الدي (م) ولكن أكثر الناس إ يكونوا يالون بتلك الاخيار لانهم تودوا أن يروا شيامن كذب الكيانة مع معادنة صدفها أحيانا فإرتكر في الثنة باق القينة الله ولا سيا في الأمور العلية وينا نياء عن ترين جيمات في عيد المن الإلمالة الأشل المن رجل على قرب على بأعلا سي ته والساء أهل مكا سيكون في بلاكن في علله أحد في التفاع منكن أن تكرن زوج المفتال و فكذ يته ورمينه

لم يكن هذا النيء كلمنا سروفا فلالكاحتر والنساءلا بمن لا يبأن في الثالب الأباعل الشهرة ، ولكن كان قومهن بعقدون بالماتف وهو فل اعتبادم درج بنطق بالنبي من حبث لا يرى أو تشل بسورة بشرية فيول تولا من هذا المبيل أم ينب فكأن المبدة مخلية عامقدت ان منا النادي مائد فإ تربه كارباء ترانيا وللها صيدة دالد وقالمت خرآ ورجت أن تكرن مامية عن المظ

وان مع فاننا منا بالسيدة كان لنا دلل جديد على علم الللهالي بركات المالب الدسي طالبة في تروح اللم طيها البرة لا تمام الا س المرقة بذلك المبالاعل الذي يتممل بخلة النبرة على من يشاء

كانتالنوة سرونة فندقوما باسمود من أخبار أنباء جرامم ني الرائل ومروف ان التي رجل كالرجال ولكن يصطفيه القويرفع وجة نسه على در بات ما تر نفرس البشر حتى يطلم على مال بطلم عليه أخذا من أسرار عالم النب ، وليست النبرة ملكا أو حظو ظا وأخذة من أع الدنيا بل جل الانبياء الذين سلفوا كاو استاين ولم يكن علم الا مناومة الناس المع وتماريهم . والنماء أما يرغبن بالنم والرنامية ورغد البيني وكارة الملار المال والمال والمالين تسرف

(الألداللاي عثم)

( V e ) (YE,1:11) أَنظَارِعِ عَن مَناعِ النَّرُورِ ولِمُنفَوْنَ الْيَهَافِيهِ غَبِطَةَ الرَّوحِ فَلاَتَصُورِ السَّمَادَةُ مِن النَّسَاءُ عَنْدَ الانبِياءَ الا اللَّذِي أَنْمِ اللَّهُ عَلِيمِنَ بِسَلَامَةَ النَّظَرَةُ وَتُوةَ الاستماد كالسِّيدةُ «خَدجَةً»

ولما رجع عبدها «ميسرة» من الثام في تلك السفرة التي ذهب بها مع الماشعي « محند » أخبرها بأحوال غريبة رآها منه لا يكون أمثالها الا لمن سعت أخباره من العالمين المباركين فا لبث أن رذّ في عليها صدى ذلك العوت الذي سعته بأذبها ، صوت ذلك النادي في النياء المبتعات اللاني كانت معهن في العيد . وكان هذا العدى الذي رز في قلبها تتألف منه هذه الكهات :

« تقاول هذا وقته »

# الفصل الثالث عشر

المواطر في قلب ﴿ خدِجُهُ ؟

كانت دخد بجة » تعرف أن ليست النبوة بالكسب والاجتهاد واغا هي عفى عطاه واختصاص من الحي الازني الدائم ولكن كانت تسيد على خواطرها ماحكاه لها عبدها «ميسرة » ويرن على أثر مذلك الصدى في تلبها فتقول في نفسهاأي مائع عنع رجائي فضل الله بأن أكون صاحبة الحظ من الرجل المبارك الذي أنبأ به الهاتف ?أي مائم يمنع نضل الله عنه علياء عن قري اذا أراد أن يخرج منهم ذلك الانسان الذي يقول عنه علياء الثوراة وكان لها أن كرم من جاة عليه هذا الكتاب

ثم اذا مرّ بتلبها خاطر آخر يقطع عليها هذه الأمال ونها هائن هذه الاحلام التي كانت تراها في اليقظة - ترجع الى الشيء الحقق الذي لا بنازع فيه خاطر و لا يجاري فيه حجى وهوما تحلى به ابن عبدالله من صفات الكمال، فتحمثل في فكرها تلك الطامة السنية ويلم أمامها برق من تلك العينين الديجاوين، وتنمى الشمس وسائر المراري حين تذكر دائرة ذلك الوجه التألق، ويقوى اعلنها بالملائكة اذ ثرى في هذا الشخص البشري آبات القدس والطهارة، فتقول في نفسها أفليس حسي أن أكون ربة النصيب من فتى تريش الوحيد الذي كله الله ان لم أكن صاحبة المظمن الصالح الذي أنها به الماتف

ثم تتراجى اليها الخواطر ويقلبها ذلك الحب الشريف الذي نمت هيئة في قلبها على ضروب من الحيرة فقول في قسها مرة أخرى: من لي بهذا المدكل الذي مال اليه قلي، وطمت حوله خواطري، وعكفت في دائرة عامنه قصى، أليست تمنع العادات بأن أكون أنا الخاطبة وأف العادات ما أقل أحكامها، وما أظلم قضاءها، وما أشد عنه مسالكها، وما أشرأ عواف الجود عليها، وما أبخس صفقة الذين لا يترحون عنها،

نم نم أف العادات فكم أو تفت بعض الاجال في سجون ضية مظلمة من التقليد الفارات و حجبت عنهم أنوار النيمر والتدبر والفكر ع فانطمست عليم سبل الارتقاء في مطرح الاستعمان والتعمين، وغمت عليم مطالم المعادة المقيقية للنفوس

أَنْ أَنْ اللَّمَانَ فِي قَاطَةَ اللَّهِ فَي مَا عَلَى الْقُولُ أَرْجَ بِالْفِي مِلْ مَا لِيمَاءُ وَلَا عَلَى النَّامِ النَّهِ النَّهِ وَالْحَيَا مَا وَالْحَيَا مَا وَالْحَيَا مَا وَالْحَيَا وَالْحَيَا مَا وَالْحَيَا وَلَاحِيا وَالْحَيَا وَالْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِيِ وَالْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِقِي الْحَيْفِي الْحَيْفِقِي الْحَيْفِقِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِقِي الْحَيْفِقِي الْحَيْفِي الْحَيْفِقِي الْحَيْفِقِي الْحَيْفِي الْعَلِيْفِي الْعَلِيْفِي

انن آدم الذي يغير ذالمادة في منا الكاذمن المنكر على الرسم والنفاه على منز لله والربيم البياس لهم ما يذكره بان البادة من سنة أيليس والنفاه ونمور أحلام ألبي لهم ما يذكره بأن البادة بجيد ان تكون البنة لاشتر في أن البادة بجيد ان تكون البنة لاشتر في منادة لا المندة ومنادة والمنازم البرا المراد هو خير ودعوا ما يتم الك تحوذ على تعد ما نعيد ما يتم ويناده من أبرا با المراد من أبرا با

ترمت دخه به باللاة كثيراً و أفت من اللهاطر الأوسر دت كل سيات الجرد طيا في فسهالل عن أخل من فوس النافلين عرف التنافلين التنافلين عرف التنافلين التنافلين التنافلين التنافلين عرف التنافلين التنا

م مادن أن المناء الذي لا يستطير في الناب براك و منها و فرة و اللاكثر و نها و فرة و المنافي أو المنافي و من يعنى الملات و منها و فرة في المنافي أو كان الله و المنافية على المنافية في يل بم المدر ميلا شديدة و كان المنافية في يل بم المدر ميلا شديدة و كان المنافية في يل بم المدر ميلا شديدة و كان المنافية في يل بم المدر المنافية في المنافية في المنافية و كان المرافات الذي أن المرافات الذي المنافية في المنافية في المنافية و كان كان المرافات الذي أن المرافات الذي المرافات الذي المرافات الذي أن المرافات الذي المرافات الذي أن المرافات الذي أن المرافات المرافات الذي أن المرافات الم

رعا كان منه البينة نبيام الناب في المادة فلا نجه باسا بأن تخليه بفسيالا باكانت ترية الارادة ، ولكن من المأنه لا يردخلينيا 
ومي أرمان الاربيز من السر ، وهو في الناسة والشريز يشف عياه 
عن ماه الفترة ، وينشر شادى الشياب ، والمرأة مها تريت المانيات الم الله فيل احبارا النام ومنا يمن أساب الله في أن تكون مي النارة

ما أسب اللواطر عوالمرأة التي نجد مناتها من السعادة ولا تستطيع الاتدام على تحميلها هي صبة على الرجل أيضا ولكنها على المرأة أسب الاثنام على كل حال . يند أن منشها الذي زنها الله به في عين الرجل بتنت نعنها وعلت كرامتها الديه . فقوة الملغر والملياء من ضغها ، وذلك أعلم حلية طبيعية تزدان بهاومن عطل من هذه الملية منهن رغب غنها الكرام من الرجال . وشدة الرحة من ضغها وما أعلى وأجل وأزين هنا الفنه الذي يدونه تحقت المرأة . والجان من ضغها وما أعلى وأجل وأزين هنا الفنه الذي يدونه تحقت المرأة . والجان من ضغها ولولا ملاحمل الاحتدال في اقتمام الاحتدال الاحتدال في اقتمام الاحتدال الإحتدال في النبياء بين الرجل

فَنْذَا تَصِيْرَ وَالِافِقَالَ مِنْ وَخَدِينَ الْمَامِثُلَةُ خَدْرِهَا وَحِيالُهَا هُ وَمِلْمُا وَحِيالُهَا هُ وماذًا تَنْهُ شِياعِتُهَا أَمَامِ خَشْنَهُ الرَّالَيْةِ ، وماذا تجدي قر مَعْزِ عَبَار صبر ما عند الرُّحَات من خواطر اللي الشريف الذي ملا تلها الطاهر بعدان كان حَهْ مَنْورة النَّيْت فيه

اللم رحاك فليت القلوب من حديد، رأ تقد من مخرءان نسم الفراطر فيها يصدع ان جامعارا أنحة الباس، ورأب ان أتاها برأنحة الرجاء وكذلك كانت خواطر السيدة «خديجة » صادعة ورائبة ، بيد ان رجاءها كان أغلب ، ولر كشف لها النطاء مما يحف بها من السادة المنية عنها اذ ذلك لا نقلب رجاؤها بنينا ، ولكن انستكل النرائر حظها من النفوس كتب على الانسان ان ينيب عنه أنيه من السادة والشقاء فترى منصوسا بغنمك وبلب والشقاء يساوره محا فريب بأخذه بياناً أو بصيحه وسلم بغنمك وبلب والشقاء يساوره محا فريب بأخذه بياناً أو بصيحه وسلم

صباعاً . وترى مسودا يتمليل وعدى ويصبح على مفاجع الحيرة والارق واجاً سادماً والسمادة من حوله مرفر فة با جنشها ستقف مما قريب على وأسه وتشمله ويتبارك بها بيته

فاأشد حاجة هدنه السيدة السيدة في موافف حيرتها الله الماقف يشر هابقرب الصال السعادة النامة بها مماأشد حاجنها اللهمن ينبئها بأنها هي الجوهرة النفيسة التي أشندت الذلك الذي ميزته المناية الازلية اكرتميز ولكن ليظهر مزيد فضلها في الميل الل رب الفضائل والمكام التي لا تبارى حجب عنها كل هافف وحبست عنها البشرى حتى أخذت المال رخلها من قلبها الكريم وعكن منه كل المتكن ذلك الحب الشريف المال الذي أجمت فيها بعد قلوب الملايين التي لاتحصى على حبه المالت في على حبه

# الفصل الرابع عشر

الزواج

لابدع اذا قلب الشوق نفوس الجبين في يد الخواطر كالمكرة بيد اللاعب فان قوام الكائنات بشوق ذرّ أنها بمضها الى بعض وكان جديرا أن بتجليّ هذا الله في بزيادة في غرزة خليفة الله في الارض نمي الانسان. كيلا يكون بنو آدم وحواء أغص من الجادات حظافي هذا الناموس الكير القائدة م

فيد أن عكن من «خدية» الشرق التر ف هذا التكن أسبحت بديرة ان تناول مدية ساديا، وتكنف الماليي عن الرحة التي

زماها، فيبط في قلبها خاطر جديد كان به الرصول الى النعبة الجديدة خطر لهاان تبت الى الذي سكنت مكارمه ومعاليه فؤادهارسولاً تسبر به رغبته و نستني ، به سعدها بما ينزل في قلبه من الالهام بهذا الشأن وساقها الى هذا الماطر قوة رجانها بالله سبعاته وحسن ظنها بأن همذا المكر لا يرد رغبة مثلها وهي الجامة لمنوف من المالي يقل اجامها في سواها

كانت لما مدينة اسها «نفيسة» (وهي أخت يولي نامية) فنصت عليها حديثها والتعنبها على هذه الرسالة ولم يكن بالصب أن تؤدي الصدينة هذه الامانة لانها منتكم كأنها ماحية رأي نشير به حتى اذا وجدت علا كانت وكرة بابداء القبول

إنكن النسوة اذذاك عنميات ولم يكن بمنوعات من مكلة الرجال فلم تكن رسول «خدنجة » مخاجة الالشي من قوة المانان أمام ذلك المبيب العظيم وقد أمدت من سد مرسلها بحظ منه

ومن يكن راعيه السعد فقل ماشئت في تيسير مايرجوه عامت «فيسة» منه ابن عبدالله وفي القبيلة الواحدة يعرف الناس بعضه بعضاً فقالت له ما عندك أن تزوج فاعتفر لحا بقلة المال اللاز بالقبام بشؤون المائلة فالت له فان كفيت ودعيت الى المال والجال والكفاءة قال لحاده وندية الى المال والجال والكفاءة قال الحادة وندية الى المال والجال والكفاءة قال الحادة وندية الى المال والجال والكفاءة قال الحادة وندية الى المال والجال والكفاءة قال المادون؟» قالت له ونديجة »

قال مذه الكامة وسنت تنظر مليدو منه وأحدث مذاللهم حركة في نؤاده وبأي شيء تحدث ذلك الفؤاد الطاهر حيثذ الانفوله: خدجة الدينة الدينة المالمة خدجة الشريفة المرافقة، هي المالمة

## ادمي باشية فالي مأخليا

فرجت تحمل هذه الشرى وكانت سيونة النبية في هذه السالة فالله يعلم كيف أجزلت السيدة خديمة كراستها ولم تنتظر كثيراً حتى أتى خاطباً ومنه مجه حزة فقال عما عمروين أسد بن عبدالنزي «هو الفحل لا يقدع أنفه ، وهو مثل عربي بقال للكفؤ الذي لا يرد ان خطب ما كان هذا الخاطب الكفؤ غياً اذ ذاك ولكنه لم يكن أيضاً معساً فر من آل عبد الطلب العامرة بوتم بقرى الفينان واعانة اللفاذ في منا البيل تذهب أبوالم م بخلف الله عليهم من وجوه الكاسب وأبراب الراع عاأونوا من المع والشع ولم يكن اعتدار مذلك اعتدار المدمين وانا هو اعتذار التربص أن يتوفرله مقدار أكبر ، فم قاتماله في ذلك المين أصدتها عشرين بكرة لان اعطاء الرجل للمرأة صداقاسة

عرية لم يكن ليحسن تركما

والرواج الربي ليس مخاجاً إلى رؤاء ديانات، ولا تلاوة الرؤاء علوات، بل هو عقد كماثر المقود المدنية يتونق برضا الرأة وأولياتها ورها الرجل وفيعطبة من الرجل وقديه الصداق واجابة من الرأة وأولياً لم تعبع المرأة زوجة شرعية للخاطب، وهكنا أسبعت «خديجة» الطاهرة زوجة «محمد» الأمين بكلة أعلما عما محرو بن أسد فاأعظما من لله جمت بن القرين ا حَقِیْ قال علیه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوی و « منارا » گذار الطریق کیمه

(مصر ــ الجمة ٢٩ شعبان ١٣٢٦ - ٢٥ سبت، ( ايلول ) سنة ١٩٠٨ ﴾

oVa

فنعنا هــنااليابلا عابة أسالة الشتركين عامة ، اذلا يسم الناس عامة ، ونشتر ط على المائل الربين اسمه ولقيسه وبلده وعمله (وظيفته ) وله بسيد ذلك ان يرمز الى اسمه بالمروف ان شاءه وانتانذ كر الاسئلة بالتدريج غالبا وربما قدمنامتاخرا السبكهاجة الناس الى ييان موضوعه وربما أجبنا فيرمشترك لمثل هذا ولمن يخهاعني سؤاله شهرانا وثلاثة ان يذكر بهمرة واحدة ظان لم نذكره كان للعذر صحيح لافغاله

### ﴿ أَسَالَةُ مِنْ رُوسِياً ﴾

(س١٢ - ١٦) من الشيخ محد نجيب التونتاري المدرس

سيدي الفاضل اعرض على حضرتكم مايأتي بيانه لمحض الاستفسار والاستنباء وان كان في صورة الانتقاد وهو: أني قرأت في الجزء الثالث من الجلد الماشر من مجلة المنار الفراء في قسم التفسير عند قوله تمالى « و يطمعون الطعام » الآية حديثًا طويلا مرويًا عن ابن عاس رضى الله عنها وقد رأيت في (نوادر الاصول في معرفة أخار الرسول) للحكم أبي عبدالله محد بن علي الترمذي وحه الله انه عد هذا المديث من المنكرات حيث قال في الاصل الرابع والاربعين فيا يعدونه صدق المديئ بعد ماساق المديث إلى آخره: هذا حديث مزوق قد تطرف فيه صاحبه حتى يشه على المستمدين والجاهل يعض على شفتيه تلهنا الايكون بهذه الصفة ولا يدري أن صاحب هذا الفعل مدموم قال الله عز وجل في تعزيله الكريم «و يسألونك

ماذا يتقون قل العقوى وهو الذي يفضل عن نفسك وعالك قال صلى الله عليه وسلم «خيرالصدقة ماكان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » واقترض الله على الازواج النفقة لاهاليهم وأولادهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كفى بالم إنما ان يضيع بما يقوت» أفيحب عاقل أن عليا رضي الله عنه جهل هذا الامر حتى اجهد صبيانا صفارا من ابنا، خمس او ست على جوع ثلاثة أيام وليالها حتى تضوروا من الجوع وغلوت الديون بخلاء أجوافهم حتى أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به من الجهد ؟ هب أنه أثر في نفسه هذا السائل فهل كان يجوز له ان يحمل على اطفاله جوع ثلاثة أيام بلائية أيام بلياليهن ؟ هذا ماذ كره الحكيم الترمذي في وجه التنكير الا ان المتدبر لو تدبر في احوال هو لا الكرام لا يستبعد وقوع هذا الحال منهم ولذا لم ينين لي وجهه والمأمول من الاستاذ ايضاح ذلك حتى ترتفع الشهة .

٧ الفونغراف وقد رأيت أيضا في هذا الجزء في قسم الفتاوي سوالا يتعلق بالفونوغراف فخطرت في عندذلك مسائل اخرى تتعلق به وهي هل بجبالسجدة على من سمع آية السجدة منه ؟ وان شخصا لو شهد بواسطة الفونغراف أوأودع الوصية فيه هل تقبل شهادته وتنفذ وصيته الم لا ؟ واني أظن ان السجدة تجب على السامع اذ هو كلاستماع عن انسان واتما الفونغراف آلة للاستماع فقط وكذا الشهادة والوصية ينبغي ان تكون صحيحة نافذة مها مبز صوتها فان الاصوات متمايزة في التليفون والفونغراف حتى اننا لو سمعنا صوتا معروفا لنا من قبل نقول انه صوت فلان ولا نشتبه فيه فيكون ذلك في حكم الاستماع عن نفس القائل والله اعلى .

التجارة بالجلود سنة غار مدبوغة وجلودغير مذكاة وانهم يسألون عنها ويستفتون بالجلودوفيها جلود مينة غير مدبوغة وجلودغير مذكاة وانهم يسألون عنها ويستفتون ملحكها الشرع ورياتكون المعاملة بين المسلمين بالطائفة القرغزية فحاحكم ذلك شرعا على تكون فيها توسعة ان قلنا ان دارنا دار حرب ومذهبنا يوسع فيها في عدة مسائل كسئلة الربامثلا هذه المعاملة عما تم به البلوى في تلك الاقطار والمرجو من الاستاذ حل هذه المسئلة بحيث بخرجها عن الشبهة ولا يوقع حرجا ان شاء الله تعالى

ع الامامة - ان رجلا قطمت احدى رجله من فوق الكميونه قدم عاعية

وكان اماما في بلدة منذ سنين والآن وقع خلاف بين علمائنا في صحة امامته فمن قائل انها لاتجوز والآكثر على الجواز ونحن لم نر في الكتب التي بأيدينا أن صحة القدم من شرط الامامة ولذا لا أرى بأسا في إمامته متى وجد سائر الشروط المهمة وأرجو من الاستاذ بيان ذلك أيضا حتى يندفع الاختلاف بيننا

ه النسخ — هل هو من اصول الدين بحيث لا يجوز الخلاف فيه ام هو مسئلة خلافية بين السلمين كا ذكره الفاضل محمد توفيق في مقالة الناسخ والمنسخ وهر يقول ان ابني بن كهب رضي الله عنه قال بعدمه اي بعدم نسخ القرآن بالقرآن واستشهدوا عليه بما روي عن ابن عباس رضي الله عنها معزوا الى البخاري الا انتا لم تر قلا آخر سوى ماذكره عن أبي مايؤيد هذا القول وليس في هذا القول أيضا تصريح بعدم النسخواعا محتمله كا يحتمل غيره ولا يقطع بالاحمال مرادالقائل ولم يذكر خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسئلة ثم ان أبا مسلم رحمه الله الذي نسب صاحب المقالة هذا القول اليه هل بسبر قوله بحيث نعده خلافا في المذهب فيمضنا يقول ان النسخ لاخلاف فيه بين اهل السنة وانا هو خلاف نشأ من الاعتزال ولممتزلي فيا اعلم والله اعلم وذكر ابن امير الحاج في شرح التحرير خلافا في نسبة والممتزلي فيا اعلم والله اعلم وذكر ابن امير الحاج في شرح التحرير خلافا في نسبة هذا القول آلى ابي مسلم حيث قال حكى الرازي والا مدي وابن الحاجب انكاره وقوع النسخ معاتما وقيل لم ينكر وقوعه وانما سماه تخصيصا فعلى هذا يصير التزاع وقوع النسخ معاتما وقيل لم ينكر وقوعه وانما سماه تخصيصا فعلى هذا يصير التزاع لفظيا والله أعلى والمامول من الاستاذ تفصيل هذه المسألة وتحقيقها كا وعد في ذيل تفظيا والله أوكا تفضل بالاجو به الشافية في المسأل السابقة

العبد المستفيد من علمكم الوافي عد نجيب ابن الاستاذ شمس الدين محد الحاج المرصم التونتاري

## المراب عن أرعلي وآله عليهم السلام

إنا قد ذكرنا ذلك الاثر في الإيثار لاحل العبرة به وقد أشرنا الى ضعف الرواية بقولنا «ويروى» ولم نثبته في تضير الآية بل وعدنا بذكره في تضير

سورة الانسان ان أنسأ الله لنا في العمر وعند ذلك نذ كرمكان الرواية والمسألة وما قاله المسكم المرمذي بعضه وجيه مقبول و بعضه متقد مر دود والإيثار مرتبة ورا مرتبة تقديم الانسان فنسه على من عب نققه معاه من أهل و ولد ، وتقديم هؤلاء على غيره وقد ورد في الصحاح ان كبار الصحابة آثر واعلى أنفسهم وأولا دهم مع الفقر وشدة الحلبة فكان ذلك سبب ثناء الله عليهم بقوله ( ١٥٥ ويوثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) وقد حرونا هذا المبحث في المجلد الثاني من المار ( راجع ص ١١ و ١٧ منه ) ولا يعد ان يقصد على وفاطمة ثريسة ولدها على الإيثار ان صح الاثر من طريق الرواية بنصا او مبالغة فيها ولا حاجة الى التطويل في ذلك فالحلب فيه مهل طريق الرواية بنصا او مبالغة فيها ولا حاجة الى التطويل في ذلك فالخطب فيه مهل

#### المواب عن سائل الفو نفراف

اغا شرع السجود عند تلاوة أو ساع الآيات الخصوصة الآرة بالسجود او المرغة فيه لإظهار الخضوع والامتثال ومن سبع القرآن من الفونفراف صدق عليه انه سبع القرآن فالظاهر انه بشرع له السجود عند ساع آية السجدة منه و إنما عبرنا يشرع دون يجبلاننا رى أن السجود مستحبلا واجب كا تدل على ذلك الاحاديث الصحيحة وعليه الشافعية

واما الشهادة والإقرار والوصية وسائر المعاملات الدنيوية فالهبرة في ثبوتها أن تكون بحيث يوثق بصدورها عن صدرت عنه ويؤمن من التزوير فيها لأنها ليست من المسائل التعبدية التي يوقف فيهاعند نص الكتاب وما مضت به السنة بلا زيادة ولا تقصان فاذا وثق القاضي بشهادة الفونغراف مثلا كانت بينة شرعية صحيحة لأن الينة كل ما تين به الحق كا حققه ابن القيم وذكرناه في المنار من قبل

# الجراب عن مسألة جلود المية

روى أحمد والشيخان واصحاب المن الثلاثة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثاة المية « هلا انتفتم بجلدها » وهذا اللفظ للبخاري وفي رواية أخرى له «هلا استمتفتم باهابها » والاهاب ككتاب الجلد او مالم يدين منه كا في القاموس ، ولفظ احمد ومسلم وغيرهما « هلا أخذتم اهابها فد بنتموه فاتفتم

به » فقالوا انها ميتة فقال د انما حرم اكلها » وذكر الدباغ بيان لطريق الانتفاع وليس فيه حصر وفي لفظ لاحمد : ان داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله (س) « ألا اتفتم باهابها ألاد بتنبوه فانه ذكاته على ان الدباغ مطهر كالذكاة . ولأينافي هذا جواز الاتفاع بالإهاب غير المدبوغ كاندل عليه الرواية الطلقة . وروى مالك وابر داود والنمائي وابن حان من حديث ميمونة ان رسول الله (ص) مر به رجال يجزون شاة لهم مثل الحار فقال د لو أخذتم الهابه فقالوا انها ميته فقال «يطهرها الماه والقرط ع صحمه ابن السكن والمافظ ، ولعل هؤلاء لو اكتفوا بأمره ا ياهم باخذ اهاب الميّة والاتفاع به لكفاهم ولم يذكر لهم غبره وحسبك بعبارة. الممر في قوله دانما عرم اكلها ايلا الانتفاع بها . وحديث د لانتفقوا من المية باهاب ولا عصب » قد أعل بالاضطراب والارسال فلا يعارض هذه الأحاديث المحيحة ولا ينسخ ولا يطرفها عاور في النهي عن شعوم المية فأنها عاين كل فسدت النرية اليه وامثل ماقيل في النهي عن استمال جاود الساع انهامد عامّا النسوة والمكر هذا وإن المراد بالنبزه عن النجاسة هو أن يكون المؤمن طاهرا نظينا بميدا عن الاقذار وما فيها من المهانة والمفار والماك كان الدباغ مطهرا لانه يزيل المفونة والرطوبة التي ينتن بها الجلد فكل مايزيل ذلك فهو دبأغ مطهر والذين يشترون جاد الية لا يتركونها بنير داغ ولا معلية عن تنسد عليهم بل يعالجونها حق يتفوا بها فالذي أراه وأعتقده ان النجارة بهذه الجاود جائز شرعا لا إنم فيه ولا حرج. وأذا باعها الملم من غير السلمين كان لجواز النيع وجه آخر عند الذين يقولون ان الخالفين لا يكلفون السل بفروع الشرية وعليه الحفقة. ووراء هذا كله ما أشاو اليه الماثل من ان التزام القودالصحيحة في الماملات اعا يجب في دار الاسلام الا ان عَالَ ان في النهي عن بيع النجر مني غير كونه عقدا فاسدا - والمدقفي السألة مأذ كرناه أولا والله أعلم بالسواب

#### المراب عن مسئلة الأمالة

الظاهر من الموال إن الأمام المشول عن امامته يأتي بإعمال الصلاة كلها تامة

وحيئنذ يكون موضع الوقفة في صحة إمامته كون احدى رجليه من الخشب وهذا لا يصلح مانها من صحة الامامة وقد ثبت في صحاح الاخبار والآثار اقتداء الناس بالامام يصلي جالسا للمرض واختلف العلماء فيمن يقتدون به فقال بعضهم يصلون قاعدين مثله وادعى ابن حزم إجهاع الصحابة والتابعين على هذا وقال بعضهم يصلون قائمين وفصل بعضهم في ذلك والاصل ان كل من صحت صلاته صحت امامته ومن استثى من هذه القاعدة بعض من تصح صلاته للضرورة ولا تصح إمامته كالذي لا يحسن الفائحة لم يستشى من ذهب احد اعضائه فاتحذ له بدلا من معدن او خشب لمذالا أرى وجها للخلاف في صحة إمامة الامام المسئول عنه

# الجواب عن سألة النع بالاجال

لا أُنذكر انني رأيت في الحديث ذكر النبخ والاصل عندهم في هذه السألة قوله تعالى (٧: ٥٠٠ مانسخ من آية او ننسهانات بخير منها أومثلها) والآية في اللغة العلامة والعبرة. وقالوا قد سميت الطائفة المخصوصة من العرآن آية لانها علامة مففى منها الى غيرها: او لانها علامة دالة على الحق ، والنسخ في اصل اللغة نقل كتاب عن كتاب وجعل الزنخشري في الاساس قولم: نسخت الشمس الظل من الجاز والمني في كل منهم التحويل الاان الاول تحويل لمثل الذي وا ثاني تحويل لمينه . وورد اللفظ بمعنى الازالة والتغيير كقولم نسخ الشيب الشباب ونسخت الرج آثار الديار وقد ورد ذكر النسخ في كلام السلف وائمة الفقه واصطلح علماء الاصول على تعريفه المشهور وهذا في كلام السلف اع من ذلك فالنسخ في الجلة متفق عليه ولكن وقع الخلاف في تفسيره وفي جزئياته والآية ليست نصا في قول أحد من الخلفين ولا حديث بحتج به في تفسيرها ولا في نسخ شي، من القرآن وأعا مدار البحث والاجتهاد فيها على تعارض النصوص و المروي من الآثار وفيه جرت المناظرة ين الدكنور محمد توفيق اعدي صدقي والشيخ صالح اليافمي فعند ماتنتهي المناظرة يكون لا كلة أخيرة في المأنة وقد كتابدأنا بكتابة مفصلة م جاءنا الرد الآني من الدكتور صدقي فأمسكناعن اتمام ما شرعنا فيه

#### ﴿ النبير عن اللائك والمن بالقوى وسرفة حقيقه ﴾

(س ١٧) ورد هذا السؤال على الاستاذ الامام من صاحب الامضاء في ٦ يرنه سنة ١٩٠٥ فبعث به الاستاذ الى صاحب هذه الجلة ليجيب عنه في النار كا كان ينعل أحيانا في امثال هذه المائل وقد كان ضاع بين الاوراق ثم عثرت عليه في هذه الأيام وهذا نصه:

فضيلتاو سيدي الاستاذ الحكيم

بكل أدب واحترام لاثقبن لهذا المتام أتقدم لابلنكم أوفر التحيات وأزكى السلامات والشكرعلى خدماتكم الدينية وقيامكم بتأدية الحقوق العلمية وتقوية السلطة الدينية الاسلامية أدامكم الله ركنا منيما للوراثة المحمدية . و بعد فياحضرة الاستاذ لما يني وينكم من المردة الايمانية أحب مطالعة أقوالكم لأستعين بها على نزع ما اعتراني من البدع والخرافات الباطلة ولله الحد فقد رأيت الفائدة فلله الشكرولكم والله أسأل ان يطيل حياتكم ويكثر من أمثالكم

استاذي بينا كنت أنظر في نفيس تفسيركم لسورة قل اعوذ برب الناس اذ وجدت ما يأتي . حضرتكم قلم «قد وصف الله الوسواس الخناس بقوله: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس» وقلم «من الجنة والناس يان الذي يوسوس او بيان الوسواس الخناس فالموسوسون قسمان قسم الجنة وهم الخلق المسترون الذين لا نمرفهم ولكن نجد في أنفسنا أثرا ينسب البهم ولكل واحد من الناس شيطان وهي قوة نازعة الى الشر ، الح

فينتم حضرتكم بان الجن خلق مستنرون لانعرفهم فهل المراد لانعرف كافة احوالهم من ابتداء نشأتهم مع كون القرآن مصرحا بانهم خلقوا من مارج من نار في آيات كثيرة والحديث مصرحا بان الشيطان يسري في جسم الانسان مسرى اللم كا كان يسري في الآكمة لمبوديهم ونعرف ايضا ان الني بعث لم وكلفهم بالرسالة فنهم من آمن ومنهم من كفر فهذا كله يثبت لنا أن الجن موجودون بحقائق غير (الجلد المادي عثر) ( y & ) (النارع٨)

حَاثِنَا وَانْهِم يَعْدُرُونَ عَلَى النَّنْكُلُ بِشَكُلُ مَا ثُمْ حَصْرَتُكُمْ قَلْمٌ ﴿ وَامَّا نَجِدُ في أنفسنا أثرا ينسب اليم عفل ينسب اليهم حقيقة او بجازا مع كونكم جعلتم هذا الاثر للشيطان الذي قلم عنه بأنه « قوة من جملة القوى الانسانية » فكأنه لا شيطان ولا المبس وكأن هذه القوة هي التي أمرها الله بالسجود فتكبرت فلمنها اللهوقالت « انظرتي الى يوم يبعثون \* فلأغوينهم اجمعين » وكأنها هي التي قال لها الله « وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان اي القوة - الا غرورا » وكأنها هي التي بعث لها المصلفي يبلغها الرسالة وَكُأْنَهَا هِي اللذكورة في قوله ( واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) الح قل (أُوحِي إليَّ أَنه استمع نفر مرن الجن ) أي القوى وكأنها كانت تتلقى السم لتبلغه لرئيسها فلا بعث النبي أرادت ان تتلقى السم فأصيت بشهاب قبس. وبكل احترام لقامكم وعدم الاعتراض لاقوالكم اطلب الايضاح عن ذلك لان فكرتي متشئتة الآن مع بيان كيف حقيقة الجان وكيف كان خطاب المصطفي لم لتأدية الرسالة وبيان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه اشفى المصروع وأخرج من جسده الجان مع ان الحكماء تنكر ذلك والظاهر العقل هذا مع بيان كاتبه ولدكم التوسل بالنبي والصالحين في الدعاء ولكم الشكر محود فهوي

باشمهندس ري مدير يقالدقهلية

(ج) قول الاستاذ الا الم رحمه الله في الجن «هم الخلق المستدون الذين لا نمرفهم » هو الاصل عند المسلمين وكذا اهل الكتاب في هذا الباب والمرادلا نفرف حقيقتهم لانهم من الخلق المغيب عنا ، وما جاء في القرآن من خبر خلقهم وغير ذلك لا ينافي كوننا لا نهرف حقيقتهم وكذلك أخباره عن جميع عالم الغيب لا يقتضي اننا نمرف حقيقة ذلك العالم ، والعلم بأن الجان خلق من الممارج لا يفيدنا معرفة حقيقته بل ولا ظواهر صفاته ومميزاته كما ان خلق الانسان من طين لا يبين حقيقته ولا مميزاته - ومثل ذلك يقال في تكليفهم ، وظاهر قوله تعالى في سورة الجن حقيقته ولا مميزاته - ومثل ذلك يقال في تكليفهم ، وظاهر قوله تعالى في سورة الجن ( ١٠٧٦ قال أوحي الي انه استمع نفر من الجن ) الخ ان الذي صلى الله عليه وسلم الم

يره حين سموا منه القرآن فآمن بعضهم وكفر بعض وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس التصريح بذلك قال في تفسير الآية «ما قرأ رسول الله (ص) على الجن ولا رآهم » الح ولكن روي عن ابن مسعود انه رآهم وقرأ عليهم وقال ابن تبية ان ابن عباس علم ما دل عليه القرآن ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وابو هريرة من إتيان الجن له الخ فحسبك من أمر تكليفهم ان حبر الامة ابن عباس كان يعتقد بحسب فهمه لقرآن ان الني (ص) لم ير الجنوانا اوحى الله اليه انهم سمعوامه القرآن واذامت ونزل عليه فيهم ( ٤٦: ٢٩ واذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمون القرآن) واذامت حديث ابن مسعود وابي هريرة في رؤيته إياهم ومكالم فذلك لا يدل على انهم صاروا من عالم الشهادة واننا صرنا نعرف حقيقتهم فان الله قد يطلع رسله على بعض عيبه وذلك خصوصية لم كا قال في سورة الجن (٢٦:٧٧ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احذا ٢٧ الامن ارتضى من رسول) الخ

وكذلك حديث صفية عند الشيخين وغيرها « ان الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم » لا يدل على حقيقة الشيطان ولا يجعلها معروفة لنا والحديث تمثيل لا حقيقة كقول الشاعر \* جرى حبها بجرى دمي في مفاصلي \* وليس فيه « كما كان يسري في أعضاء الأكمة » كما قال السائل وقد قال تعالى في الشيطان ( ٧٧٠٧ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) . وقوله انه صح ان النبي شفا المصروع واخرج من جسده الجان لا أدري من أبن جاء به السائل على انه لا يدل على اننا فعرف حقيقة الجان

واما نميره عنهم بالقوى فقد كنا فقلناه عن الاستاذ الأمام في تفسير سورة البقرة فانكره بعض الناس وان ورد مورد الناويل لمحاجة المنكرين لعالم الغيب فطلبنا منه ان يوضحه فأوضحه بكتابة بليغة زادها على تفسير آيات خلق آدم الذي نشرناه في المنار واننا نورد هنا ما كنا كتبناه هناك وما زاده عليه رحمه الله واحسن مثواه وغين ما كتبه يوضعه بين أقواس هكذا ﴿ ﴾ وهاك ما هنالك

تقدم ان الملائكة خلق غيي لا نعرف حقيقته وانمــا نؤمن به باخبار الله نمالى الذي تقف عنده ولا نزيد عليه وتقدم ان القرآن ناطق بأن الملائكة أصناف

الكل صف وظيفة وعمل وتقول الآن ان الهام الخبر والوسوسة بالشر مما جاء في السان صاحب الوحي (س) وقد أسندا الى هذه العوالم الفيية وخواطر الخير التي تسمى إلهاماً وخواطر الشر التي تسمى وسوسة كل منها محله الروح فالملائكة والشياطين اذن أرواح تتصل بأرواح الناس فلا يصح ان نمثل الملائكة بالمماثيل الجثمانية المعروفة لنا ﴿ لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا فاتما تتصل بها من طرق اجسامنا ونمن لا نحس بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس فاذن هي من عالم غير عالم الابدان قطعا ﴾ والواجب على المسلم في مثل الآية الايمان بمضمونها مع التفويض أو الحل على انها حكاية تمثيل المسلم في مثل الآية الايمان بحضمونها مع التفويض أو الحل على انها حكاية تمثيل المسلم في مثل الآية الايمان بحضمونها مع التفويض أو الحل على انها حكاية تمثيل المسلم في مثل الآية الايمان بحضمونها مع التفويض أو الحل على انها حكاية تمثيل المسلم في مثل الآية المنتجار بها بالنظر في الحكم التي سقت لها القصة

وأقول: إسناد الوسوسة إلى الشياطين معروف في الكتاب والسنة واما إسناد الملم الحق والخير الى الملائكة فيؤخذ من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام ومن حديث الشيخين في المحدّثين وكون عمر منهم والحدثون الملهمون وحديث الترمذي والنسائي وابن حبائ وهو « الشيطان للة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشياطين فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق فن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليعمد الله على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان يعدكم العقر ويأمركم بالفحشاء ) قال الترمذي بالله من غريب لا نعلمه مرفوعا الامن حديث أبي الاحوس والرواية ايعاد في الموضعين كا ان الآية من الثلاثي في الموضعين فا قالوه في النفرقة بين الوعد والايعاد الخلي فيا يظهر والافهوغير صحيح واللمة بالفتح الالمام والاصابة

(قال الاستاذ) وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى الملائكة وهو ان مجموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالاعمال من إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك فيه ايماء الى الخاصة بما هو أدق من ظاهر السارة وهو ان هذا النمو في النبات لم يكن الآ بروح خاص نفحه الله في البنرة فكانت به هدفه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال في الحيوان والانسان فيكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في الجاده فاتما قوامه فيكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في الجاده فاتما قوامه

بروح إلى سي في لسان الشرع ملكاً ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسي هذه المهافي انترى الطبيعية ﴿ اذا كان لا يعرف من عالم الأمكان الا ماهو طبيعة أو قوة بظهر أثرها فى الطبيعة ﴾ والاحرالثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الحلقة أمرا هو مناطها و به قوامها وفظامها لا يمكن لعاقل أن ينكره وان أنكر غيير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزع انه لادليل على وجود الملائكة أوأنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا لان هذه الاسماء لم نرد في الشرع فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الاسماء عن المسميات ﴿ وان كان المؤمن بالنب برى الارواح وجودا لا يدرك كنهه ، والذي لا يومن بالنب يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفنم حقيقتها ، ولا يعلم الا الله على م يختلف الناس وكل يقر بوجود شي غير ما برى ويحس و يعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم ولا يصل بعقله الى إدراك كنهه وماذا على هذا الذي بزعم انه لا يؤمن بالنب وقد اعترف عا غيب عنه لوقال أصدق بنيب أعرف أثره وان كنت لا أقدره قدره ، فينفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى فيتفق مه المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى فيتفق مه المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى فيتفقى به المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى به المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى به المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى في معلم به المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لمان صاحب الوحي و يحظى به يكون كن يونه به المؤمنون ﴾

يشركل من فكر في نفسه ، ووازن بين خواطره عند ما يهم بأمر فيه وجه للحق أو الخير ، ووجه للباطل أو للشر ، بأن في نفسه تنازعا كأن الامر قدعرض فيها على مجلس شورى فهذا يورد وذاك يدفع ، وواحد يقول افعل وآخر يقول لاتفعل حتى ينتصر أحد الطرفين ، ويترجح أحد الخاطرين ، فهذا الثي الذي أودع في أنفسنا ونسبه قوة وفكرا وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه وروح لا تكتنه حقيقتها - لا يبعد ان يسبه الله تعالى ملكا و يسمي أسابه ملائكة أو ما شاء من الاساء فان التسبة لا حجر فيها على الناس فكيف يحجر فيها على صاحب الارادة المطلقة والسلطان ننافذ والعلم الواسم ! ؛

وأقول ان الامام الغزالي سبق الى بيان هذا المنى وعبر عنه بالسبب وقال انه سمي ملكا فانه بعد ما قسم الخواطر الى محمود ومذموم قال «ثم انك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ثم ان كل حادث قلا بدله من محدث ومها اختلفت

الموادث دل ذلك على اختلاف الاسباب مذا ماعرف من سنة الله تعالى في ترتيب المدبات على الاسباب فهما استنارت حيطان اليت بنور النار وأظلر سقفه بالدخان عات أن سبب السواد غير سبب الاستنارة . وكذلك لأ نوار القلب وظلته سبأن مختلفان فسبب الخاطر الداعي الى الخير يسمى ملكا وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسى شيطانا واللطف الذي ينهياً به القلب لقبول الهام الخيريسي توفيقاوالذي يتهيأبه لقبول الشريسي اغوا وخذلانا فإن الماني المختلفة تحتاج الى اسامي مختنة » اه المراد منه فليراجع في كتاب شرح عجائب القلب من الأحياء ثر قال الاستد الامام عاممناه: فاذاصح الجري على هذاالتفسير فالا يستبعدان تكون الأشارة في الآية الى ان الله تمالى لما خلق الأرض دبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامبا ونظامها وجمل كل صف من القوى مخصوصا بنوع مرن أنواع الخاوقات لا يتعداه ﴿ ولا يتعدى ماحدد له من الأثر الذي خص به ﴾ خلق بعد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير وجمله بهذا الاستعداد الذي لاحداً له والتصرف الذي لم يعط لنيره خليفة الله في أرضه لا نه أكل الموجودات في هذه الأرض واستثنى من هذه انتموى قوة واحدة عبر عنها بإبليس وهي القوة التي ﴿ لزُّ هَا الله بهذا العالم إنَّا وهي ني تميل بالمستعد للكمال أو الكامل الى النقص وتعارض مدّ الوجود أمرده إلى المدم أو تقطم سبيل البقاء ، وتمود بالموجود الى الفناء ، أو التي ﴾ تمارض في اتباع المنى وتصدُّ عن عمل الخدير وتنازع الانسان في صرف قواه الى المنافع والمصالح الى تتم بها حلافته فيصل الى مراتب الكمال الوحودي التي خلق مستعدا المِصول اليها ﴿ ثَلَكَ الْقُوةُ الَّتِي ضَالَتَ آثَارُهَا قُومًا فَرْعُوا أَنْ فِي العَالَمُ إِلَمَا يسمى إنه الشر منا هي بأله ولكنها محنة إله لا يعلم اسرار حكمته الأهو ﴾

(قل الأستاذ الأمام) ولو ان نفسا مالت الى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما جنمها من ذلك والعمدة على اطبئان القلب وركون النفس الى ماأ بصرت من الحق فولست أحيط على بما فهلت الهادة والتقالد في أنفس بعض من

يظنون انهم من المتشددين في الدين اذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى أو المحدَ جون من جبد الاطعمة التي لا نضرهم وقد يتوقف عليها قوام بندَ بهم ويشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى أو المحدَ جون بأضر طعام يفسد الاجسام ويزيد السقام لا أعرف ما الذي فهموه من لفظ روح أو ملك وما الذي يتخيلونه من مفهم لفظ قوة ! أليس الروح في الآدمي مثلا هو الذي تظهر آثاره في أفراد هذا الذع بالعقل والحس والوجدان والارادة والعمل واذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة ؟ أو ليست القوة هي ما تصدر عنه الآثار فيمن وهبت له فاذا سي الروح لظهور أثره قوة أو سميت القوة خفا حقيقتها روحا فهل يضر ذلك الدين أو ينقص معتقده شيئا من اليقين ؟

﴿ أَلَا لَا يَسِي الْأَيَانَ آيَانًا ، حَي يَكُونَ ادْعَانًا ، ولا يَكُونَ كُذُلِكُ حَي يَسْلَمُ الوجدان وتخشم الاركان الذلك السلطان الذي تعلق به الأيمان ولا يكون كذلك حتى يلقي الوهم سلاحه ويبلغ العقل فلاحه ، وهل يستكمل ذلك لمن لايفهم ما يكن فهمه ، ولا يعلم ما يتيسر علمه ؟كلا انما يعرف الحق أهله ، ولا يضل سبله ، ولا يعرف أهل النفلة الو أن مسكينا من عبدة الالفاظ من أشدهم ذكاء واذريهم لسانا أخذ عاقيل له أن الملائكة اجسام نورانية قابلة النشكل ، ثم تطلع عقله إلى إن يفهم معنى نورانية الأجسام وهل النور وحده له قوام يكون به شخصا ممتازا بدون ان يقوم بجرم آخر كثيف ثم ينعكس عنه كذبالة المصباح أو سلك الكهرباء ومنى قالية التشكل وهل يمكن الشي، الواحد أن يتقلب في اشكال من الصور مختلفة حسم يريدوكيف يكون ذلك ألا يقع في حيرة أولو سئل عما يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه من المقدمالا يستطيع حله ? أليس مثل هذه الحيرة يعدشكا ؛ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون أبواب الغيب، يطرف لما يستطيع النظراليه لكما حيرة من أخذ بنول لا يفهمه ، وكلف نفسه على مالا يعلمه ، فلا يعد مثله تمن آمن بالملائكة إيما ناصحيحا واطمأنت بايمانه نفسه عوأدعن المقلبه عولم يبق لوهمه سلاح ينازع به عند كا هوشان صاحب الايمان الصحيح. فليرجع هؤلاء إلى الفسهم ليملموا أن الذي وفرقيها تقاليد حفت بالخاوف علاعلوم حفت بالسكينة والطمأنينة معولا مم يشرق في نفوسهم ذلك

السر الذي يعبر عنه بالنورالا لهي والضباء الملكوني واللالا القدسي أو ما عائل ذلك من العبارات . لم يسبق لفوسهم عهد بملاحظة جانب الحق ولم تكتحل أعين بصائر م بنظرة الى مطلع الوجود على الخلق " ولو علموا ان العالم بأسره فان في نفسه ، وان ليس في الكون باق كان أو يكون الا وجهه الكرب " وان ما كنف من الكون وما لطف " وما فلم منه وما بطن " إنما هو فيض من جوده ، وفسة الى وجوده " وليس الشريف منه الاما أعلى بذكره منزلته ، ولا الخسيس الا ما يتن لنا بالنظر الى اللول نسبته ، قان كل مظهر من مظاهر الوجود في نفسه واقع موقعه " ليس شي الا ولا أحط منه ، قانه كان كذلك ولا بد ان يكون كما قدره و عرفوا ذلك أعلى ولا أحط منه ، قانه كان كذلك ولا بد ان يكون كما قدره و عرفوا ذلك كله لا طلقوا لا نفسهم ان تجول في تلك الشوون حتى تصل الى مستقر الطأنينة حبث لا ينازع العقل شي من وساوس الوهم " ولا تجد طائفا من الخوف " تم حبث لا ينازع العقل شي من وساوس الوهم " ولا تجد طائفا من الخوف " تم

وقد خفيت حقائمًا عنا ، ولم يصل أدق الباحثين في بحثه عنها الا الى آثار تجل اذا كشفت وقل بل تضمحل اذا حجبت ، وهي التي يدور عليها كال الوجود ، بها ينشأ الناشئ ، وبها يتنمي الى غايته الكامل ، كا لا يخفى على نبيه ولا خامل ألبست أجل مظهر من مظاهر سلطانه ? ألا تعد بنفسها من عالم الغيب ، وان كانت آثارها من عالم الشهادة ؟ الا يجوز ان يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والاختيار خاص بها ، لا يدرك كنهه لاحتجابه بما تصوره من عياتنا واختيارنا ؛ ألا ترى ما توافي بأسرارها ، من ينظر في آثارها ، و يوفيها حق النظر في نظامها ، ليستكثر من الحيد بما يقف عليه من شؤونها، ومعرفة الطريق الى استدرار منافعها ، أليس الوجود الإلمي الأعلى من عالم الفيب وآثاره في خلفه من عالم الشهادة ؟ أليس هو الذي وهب تلك التوى خواصها ، وقدر لما آثارها ؟ من عالم الفيب وآثاره في خلفه من عالم الشبادة ؟ أليس هو الذي وهب تلك التوى خواصها ، وقدر لما آثارها ؟ ما الما لا تعلى من عالم الفيب وآثاره في خلفه ما ألا على من عالم الفيب وقائل من عالم الشهادة ؟ أليس هو الذي وهب تلك التوى خواصها ، وقدر لما آثارها ؟ ما ناك لو سئلت عن همذا الذي تزعم الك فهمته ما توافي حيوان مثلك ؟ مع المك لو سئلت عن همذا الذي تزعم الك فهمته وصميته حياة لم تستطع له تعريعا ، ولا لفعله تصريها ، الاحقول كما قال الله و به تقول وصميته حياة لم تستطع له تعريعا ، ولا لفعله تصريها ، الاحقول كما قال الله و به تقول وصميته حياة لم تستطع له تعريعا ، ولا لفعله تصريها ، الاحقول كما قال الله و به تقول

(١٧ : ٤٤ تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن ، وان من شي و الا يسبح محمده ولكن لاتفقهون تسيحهم)

﴿ أَفَلا تَزع ان لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء! هل عرفت أين تسكن ملائكة الارض ? وهل حددت أمكنتها ورسمت مماكنها لا وهل عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يمينك ومن يكون عن يسارك الم هل ترى اجسامهم النورانية تضي ولك في الظلام، أو تو نسك إذا هجمت عليك الاوهام؟ فلوركنت الى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك وما بين يديك وما خلفك وان الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك و بالعبارة التي تلقفتها عنهم كيلا يوحشك بما يدهشك وترك النظر فيما تطمئن اليه نفسك من وجوه تعرفها وأفلا يكون ذلك أروح لنفسك وأدعى الى طمأنينة عقلك ؟ أفلاتكون قد أبصرت شيئا من وراء حجاب، ووقفت على سر من أسرار الكتاب؛ فإن لم تجد في نفسك استعدادً القبول أشعة هذه الحقائق وكنت من يومن بالغيب ويفوض في ادراك الحقيقة ويقول (آمنا بهكل من عند ربنا) فلم ترمي طلاب العرفان بالريب ماداموا يصدقون بالكتاب الذي آمنت به ويؤمنون بألرسول الذي صدقت برسالته أوهم في ايمانهم أعلى منك كعبا ،وارضى منك بربهم نفساه! ألا ان مؤمنا لومالت نفسه الى فهم ماأنزل اليه من ربه على الحو الذي يطمئن

اليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة ، ومن فضل ربه في سعة ، ﴾

ثم نقول في الآية ان ترتيب النظم يلتم مع هذا التأويل الذي أورده الاستاذ الامام فان هذه المعاني التي وردت بصيغة الحكاية وبرزت فيصورة التمثيل جاءت عقيب قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً » و بقي شيء واحسد لم يصرح به فيا مفي ولكنه يفهم منه وهو ان كل قوة من قوى هـذه الأرض وكل ناموس من نواميس الطبيمة فيها خلق خاضما للانسان وخلق الانسان مستمدا لتسخيره لنفعه الاقوة الإغراء بالشر وناموس الوسوسة بالإغواء الذي يجذب الانسان داعًا الى شرطباع الحيوان ويموقه عن بلوغ كاله الانساني فالظاهر من الآيات ان الانسان لا يغلب هذه القوة ويخضما معما ارتقى وكل وقصارى (الثارج٨) (الجلد الحادي عشر) ( Ye )

ما يصل اليه الكاملون هو الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوم عاقبتها بأن لا يكون لها سلطان على نفس الكامل تجعله مسخرا لها وتستعمله بالشرور كما قال تعالى (١٥: ٢٤ ان عبادي ليس لكعليهم سلطان) وقال عز وجل (٢٠١٠٧ ان الذين انقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) ﴿ اما سلطان تلك القوة في الفناء وقطع حركة الوجود الى الصعود فلا يستعليم اخضاعه لقدرته من البشر كامل ، ولا يقاوم نفوذه عامل ، واغما ذلك لله وحده ، وهمذا حكمها في الكائنات ، الى ان تبدل الارض غير الارض والسموات ﴾ فنسأل الله ان يجعلنا من أهل التقوى والبصيرة وان يعيمذنا من الشيطان الرجم ، اه ما كبناه في تفسير سورة البقرة مع ما زاده عليه الاستاذ الامام معد ذلك

#### باب المناظرة والمراسلة النسخ والتواتر وأخبار الآحاد والسنة به و كات في النسخ والتواتر وأخبار الآحاد والسنة به و على الاستاذ الفاضل الشيخ صالح اليافعي (م

أنا لا أريد أن أناقش أخانا الفاضل والهالم الهامل الاستاذ الشيخ صالحا اليافعي في جميع ما كتبه رداً علي قان ذلك يؤدي إلى التطويل والتشويش وملل الفارئين وسآمتهم وضياع أوقاتهم وربما خرجنا بالتطويل عن الفرض وتركنا الجوهر وأكثرنا الكلام في العرض و فلذا آثرت أن أذكره بكلمات قليلة في الموضوع في تبصرة المفكرين وعبرة الناقدين (وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) وقبل البدو في هذه الكلمات أقدم له جزيل الشكر على غيرته على دينه وعلى ما أبداه من الادب العالى في جمع ما خطه قلمه وأسأل الله تعالى أن يكثر بين المسلمين من أمثاله وهذه هي الكلمات -:

(الكلمة الأولى) - في تقرير بعض شبهات غيير المسلمين على مسألة

<sup>﴿)</sup> للدكتور محمد توفيق افندي صدقي

النسخ في القرآن - قالوا إن محمداً قد يلغ من الدهاء مبلغا بحيث صار يلعب بمقول أصحابه و يجلهم يقبلون منه مالا يقبل من غيره فكان يأتيهم بالآية من قرآنه فاذا اتضح له فيها عيب أو سلم عليها انقادا في مغزاها أو معناها أمر أصحابه بإسقاطها من القرآن بدعوى أنها نسخت و بلغ به الامر انه إذا كان ما في الآية من الاحكام متقا مع هوى الامة أو مصلحتها ولكن كان في انشائها شيء لم يرق له بعد إذا غنها أسرع بنسخ لفظها دون معناها خوفا من أن يوجد في العرب من يحكه أن يعارضها في بلاغتها و إذا أتاهم بحكم واتضح له بعد تجر بته أنه لم يرض الناس أو انه لا ينفعهم أو قد يضر بمصلحتهم التجأ إلى حيله المشهورة وهي دعوى الناسخ في الاحكام و بذلك كثرت بين المسلمين الآيات النسوخة لفظا وحكما أو لفظ أو حكما فقط

(قالوا) ولا يدري أحد ما الحكة في كل هذا التقلب والتلون سوى التخلص عما كان يقع فيه من الورطات والفلطات ولولا ذلك لما أمكنه التخلص منها . وقد ضاع بسبب ذلك عما أتى به من القرآن آيات كثيرة جا ، ذكرها في أحاديث المملين وهي وان كان أكثرها ما فقد بسبب إهماله في الحافظة على قرآنه إلا أن المسلمين اعتذروا عن ذلك بدعوى النسخ وقالوا تحكما إنها جميعا مما نسخ الفظه وإن كان لا يمكنهم التعليل عن ذلك بعلة معقولة ، ولا يمكنهم الاتيان بحكة لذلك مقبولة ، على أن أكثر الروايات التي ذكرت فيها هذه الآيات صريحة في أنها ضاعت من القرآن ولم يرد فيها ذكر للنسخ لا تصريحا ولا تلميحا . وما بقي من القرآن الآن بعد كل هذا التصحيح والتنقيح تجد شططافي كثير من أحكامه فضلا عما في عباراته من المتناقضات والاختلافات والممائل الخاصة بمحمد وأهمل يقه ولا فائدة منها لاعد سواه كالآيات الكثيرة من سورة الاحزاب والتحريم وَكِمِنَ آيَاتَ سورة الحجرات والجادلة فاذا صح عنه السلمين نسخ ألفاظ الآيات التي أدت وظيقها وانقضى زمنها فلاذا لم تنبخ ألفاظ أمثال هذه الآيات الواردة في حالات خاصة وفي وقائع خاصة وقد أدت وظيفتها وانقفى زمنها ؟ وما حَكَةَ نَسِحُ أَلْفَاظَ آيَةِ الرِّيمِ مثلاً مِع بقاء حَكَمًا في شريعة الملمين ؟

هذا شيء من شبهات القوم على مسألة النسخ في القرآن ، وقد قرناه هنا كا يقررونه في كتبهم الطاعنة في الاسلام، ومنه ترى أن اعتادهم فيها إنمسا هو على ووايات الاحاد التي يتمسك بها المسلمون وعلى ما اتفق عليم جمهورهم من تسلم مسألة النسخ والقول بها، وكان الاولى بعلائهم الذين يقولون بالنسخ أن ينظروا في أمثال هذه الشبهات نظرة تحقيق وتدقيق، وبردوها بالبرهان إن كانوا قادر بن، أمثل أن يقوموا في وجهنا و بردوا مذهبنا في هذه المسائل بما هو في المقيقة طمن في أمول الدبن، وبمثابة تسلم سكا كين الخصم ليقطع بهما عنهم الوتين، فسينا أمول الدبن، وبمثابة تسلم سكا كين الخصم ليقطع بهما عنهم الوتين، في فسينا الله ونهم الوكيل

أنا لا أقول ذلك ليأخذ المملمون برأيي بلا برهان بل قدقدمت من البزاهين مايقنع المنصفين، ويهدي المستهدين، وسأزيد الأمر قوة في الكلمات الانية عا سيكون إن شاء الله نافعا للمومنين، هادما لجميع شبهات أعدائهم الخالفين

(الكلمة الثانية) — في يان أسباب نشو مذهب النسخ بين جهور المسلمين وتواتره في جميع الازمنة \_ اعلم أن أمن أسباب ذكره في عصر الصحابة امور منها (١) كلامهم في نسخ الاحاديث والسنة فقد كانت الاحاديث والسنن تنسخ بأحاديث وسنن مثلها وتنسخ أيضاً بالقرآن الشريف فالكلام في النسخ قديم بين المسلمين ونشأ منذ نشو الشريمة الاسلامية (٢) ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون لفظ النسخ في القرآن بمعنى أوسع مما جرى عليه المتأخر ون فكانواير يدون به تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل لان من معاني النسخ الرفع وفي كل ما تقدم رفع لدلالة العام والمطلق والمجمل فلذا تواتر بين المسلمين الكلام في نسخ المقالة والمحددث أما رفع حكم الآية مطلقا القرآن كما ييناه في المقالات السابقة ولم يرد نص قاطع عن الرسول بشيء من ذلك ولم يصرح به الكتاب العزيز و إن سلم ان ولم يرد نص قاطع عن الرسول بشيء من ذلك ولم يصرح به الكتاب العزيز و إن سلم ان بعض الصحابة قال به في بعض الأيات فهو مذهب المقي فيمها ولسنا مازمين بتقليد بمن المين فيما ولسنا مازمين بتقليد في كثير نما ذهب إليه فيه على أن أكثر الروايات المأثورة عن الصحابة في التفسير في كثير نما ذهب إليه فيه على أن أكثر الروايات المأثورة عن الصحابة في التفسير في كثير نما ذهب إليه فيه على أن أكثر الروايات المأثورة عن الصحابة في التفسير في كثير نما ذهب إليه فيه على أن أكثر الروايات المأثورة عن الصحابة في التفسير في كثير نما ذهب إليه فيه على أن أكثر الروايات المأثورة عن الصحابة في التفسير

موضوعة كما قال الأمام احمد بن حنبل وقله عنه السيوملي في الاتقان فلا يمكننا أن نعلم باليقين رأي الصحابة في أكثر الآيات التي يحصل فيها هذا الخلاف على أنه قد نقل فيا صح عندهم من الروايات أن بعض الصحابة كان ينكر النسخ في الآيات يمني أن يبطل حكمها مُطلقا أو أن تلفي فلا تنلي ولا يمل بها كأبيٌّ بن كمب فانه رضي الله عنه كان يقول: إني لا أدع شيئًا سمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد بذلك أنه لا يترك آية ما بدعوى أنها منسوخة كا رواه البخاري في صحيحه فالنسخ وإن أنكرناه بمعناه عند الخلف فنحن لا ننكره ببعض معانيه كما عند السلف ولا نرى عيا في تسميمم التخصيص والتقييد والتبيين نسخا ، فان كان هناك اختلاف مَّا بين مثل أبي مسلم الاصفهاني أحد منكري النسخو بين الصحابة فهو خلاف لفظي لا حقيقي كا لا يخفي

فسألة النسخ هذه اختلف فيها المسلمون من عدة وجوه (١) في معانيها (٢) في الآيات المنسوخةوقد أنكر الأمام الشوكاني وغيره النسخ إلافي بضع آيات وانكره غيرهم في جيم ا بمعناه عند التأخرين كما هو مذهبنا (٣)في جواز نسخ القرآن بالسنة وأنكره الامام الشافعي رضي الله عنه · فأنا بما قلته في هذه المسألة لم أكن بدعا من المسلمين في شيء فان المسألة فيها خلاف من عدة وجوه من العصر الأول الى اليوم وأكثر مافيها من الخلاف هو في الحقيقة لفظي وان كان لتقريرها على الوجه الذي ذهبنا اليه فياكتبناه سابقاتندك دعائم شبهات الخالفين لنافي الدين وتسقط حجتهم أما الروايات التي تفيد نسخ لفظ القرآن أو ضياع شيء منه فقد أنكرها كثير من محققي أغة المسلمين سلفا وخلفا وأظهر بعضهم ان أكثرها من مضم الملاحدة لتشكيك المؤمنين وهي تنافي النصوص المنواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين (انا عن نزلا الذكر وانا له لحافظون - واتل ماأوحي اليك من كتاب ربك لامبدل لكلاته ولن تجد من دونه ملتحدا) وهي لاتتفق مع ما علم بالتواتر من عناية المسلمين بكتابهم حفظا وكتابة من عيد الرسول الى اليوم فهي ان لم تكن موضوعة من أعداء الاسلام المنافقين لفش المسلمين وتشكيكم في دينهم فلا يبعد أن يكون الواضع لها من بعض الفرق الاسلامية لتأييد مذهب لهم في مسألة

ما أو إثبات دعوى باطلة لا يجدون لها سندا من الكتاب المتواتر فيختلفون الروايات ويدعون أنها كانت قرآنا ونسخ وقد انطلت حيلتهم هذه على بسطاء المحدثين كما انعلت عليهم في مسائل أخرى كثيرة يقف عليها من مارس علم الحديث فاخترعوا من الاحاديث مايوريد مذاهبهم ومزاعمهم وقد يكون منشأ بعضها خطأالراوي وعدم فهمه حقيقة بمض المسائل فيظن ان كل ماأوحي إلى النبي ولا يجده الآن في القرآن كان قرآنًا ونسخ كعديث (بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضيعنا ورضيناعنه) فوقع بسبب ذلك في الغلط رواية ودراية ولو علم ان من الوحي ماليس بقرآن مطلقا لماسهاه قرآنا واني لاعجب من قبول بعض المملين ذلك منهم واستشهادهم على نسخ اللفظ بآية (سنقر تك فلا تنسى الأ ماشاء الله )مع ان مثل هذا الاستثناء قد ورد كما قرره الاستاذ الامام -- في القرآن لتأييد النفي وليان أن لاشي في هذا لوجود يستمصي على مشيئة الله فكأنه يقول انك لاتنسى أبدا الا ان قضى الله بذلك فلا راد لقضائه ولكنه تعالى لايقضي به كاوعد بذلك في مثل الآيتين المابقتين. وقد ورد مثل هذا المعنى في آيات كثيرة في القرآن الشريف كقوله تعالى ( خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك )مع قوله (خالدين فيهاأ بدا) (وما هم منها بمخرجين) (قية) وغيره كثبر

## كلهات للمنار

جاءتنا هذه الرسالة من صاحب التوقيع، وهوأحد الاشراف المخلصين في جاوى، وقد سألنا نشرها ، فأجبنا سوئله مع الشكرله ، لانها بمثابة رد على الصادفين عن الحق بلا برهان ولا دليل، بل بمحض التمحل والتأويل، قال:

## حير بم الله الحن الرحم الله على

أبها المنار حياك الله وبياك ، لقد أوضحت السبيل ، و بينت الدليل ، وشفيت الفليل ، وشفيت الفليل ، وغن البك وألم الفليل ، وعن البك وألم الله و بركانه ، من قوم ففلوا الفليل ، وعن الانصاف ، فأهدوا بها ما حزت من محامد الأوصاف ، فأبصارهم الى

099

طلقك مشتاقة، و بصارهم لماء وتهامن لذائد الحكة مفتاقه (كذا) 6 "ببت الله دعامًك أيها النبيج القويم والقسطاس المستقيم علقه كشفت قناع المقائق وبينت تياين الطرائق ، وشددت ازر الحق ، وشيدت مياني السنة ، وحريت مطالم البدع وجددت هذه الامة دينها ، ودعونها لندرك يقينها ، فنها من اتبعك ، ومنها من خالك و بدعك مكذا سة الله في المصلحين، ولن تجداسة الله تبديلا. أيها المنار أنت والله الحق الثابت في الكتاب وروده والواضحة في سنى السنة حدوده ، والرفوعة عليها قواعده ، والموطدة على طوديهما شواهده ، فلا يحزنك (وطائلاً) ما هذى به بعض طسليك ، وما فاه به الاغبياء من راديك ، فقد وردت النا ودودهم التي هي أوهن من بيت المنكوت، واطلع عليا الستبصرون عندنا من طلاب المق فأنشدوا بلسان واحد

ان المرانين تلقاها محسدة ولا ترى للنام الناس حسادا

والقلبوا يتضاحكون من ثلك الردود التي هي ليست بشي، ولا بعض شي، فلا تهدم عقا ، ولا تبني باطلا ، فما عليك ولا على الحق بأس من تلك الكلمات المزورة ، وهاتيك السطور المصورة ، فهي غاية ما قصر رأيهم عليه ، ومتنهى ما بلغوا من العلم اليه ، وإننا لانكره اطلاع الناس عليها إذ ليست هي بعقول ولا منقول، والحدية الذي لم يجعل بيان الحق بزخارف اللمان ، ولكن بالدليل والمبرحان ، والأخذ عا في القرآن ، وأحاديث سيد والد عدنان ،

أيها المناولا تروعنك (وحاشاك) تراثر الهلة والمسلمة ، ولا تهمنك وانت الليث عماهم السفلة والقردة ، فتالله ما أوضح منار الحق لرائديه ، وما أرفع اعلامه لوارديه 6 وما أحلى الرجوع الله لدى طالبه 6 وما أدحضه لحجة محاربيه، هوالحق والله أجل من إن تخفض أعلامه ، أو تخفي احكامه ، أو تحاو لك أيامه ، ماقتلت والله مناهجه مسلوكه ، وما الفكت نواقفه متروكة ، للي حاة دُمار الشريعة ، وحراس مصونها النبعة \* دماذ الله أنف إستر شمس الحق غياميه الهذيان ، أو يخفي سنا مناوه عنا حجاب البهتان ، بنفسي أفلديك أبها النار من ان يدنس طاهر ساحتك المدنسون ، أو يدلس في واضح أحكامك المداسون ،

أيها النار لك أسوة بالانبيا، والمرسلين ، وفي جيع المملحين ، فادأب فللحق طلاب ، ولا تمبأ بفرقتين احداها عمشت بصائرها عن رؤية الحق ، مذ عميت عليها انباء العلم ، فصارت اذا حدثتها بما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغبت ، واذا حدثتك هي بما لاسند له عن بعض من تعظمهم طلبت منك الايمان بالحالات ، فهذه جاهلة ملبس عليها ، ثبت التقليد في قابها

والثانية ثقلت عليها وطأة الحق أذ جاءها، وطفقت تضلل من رام أهداءها وتذمرت من ورود حق المقال ، خوفا من ائتلام اعتقاد أولئك ألانذال ، وهذه غير ملومة لانك جذذت عليها أصول الكدية ، وسددت دونها سبل الفرية ، وكسلت بضاعتها الرائحة التي طالما استنزفت بها الأموال، وأضلت بهاعقول الجهال، وأنت بالرغم منها حولت الهزل جدا ، ومددت لها من الضيم بظهور الحق مدا ، أيها المنار انتي أعتقد كل يعتقد كل منصف ، وأدين الله تعالى بأنك أنت الحق المسراح الذي لا يتردد فيه عاقل ، ولا يرده الامتهور جاهل ، أو أحق متجاهل ، فريلك آمن أيها الحائد عن السنن القويم ، والناظر الى المنار بعين السخط الذميم ، ولا تبار قوماً لا يشق لهم في المهارف غيار ، ولا يدرك لعباب علومهم قرار ، طالما ازاحو دياجير الجهل بشموس المهارف ، وازالو بقواطم الادلةهام المجادل المجازف ، وازالو بقواطم الادلةهام المجادل المجازف ، فرجع البصر ، وانم النظر ، في أجزاء المنار الماضية والقادمة ، تدرك هناك وصفك ووصفهم ، وجراءتك وخوفهم ، وإنا ابتهل الى الله ان يميتني على ماضمه وشمله منار ولينشق ويبخي عليه انه بالاجابة جدير والسلام

السيد محمد بن هاشم بن طاهر بجاوا - المالاغ

#### ابر حامل الغزالي (١٠

٥

رأيه في حكمة التكليف ورد شبهات الباطنية عليه (') ﴿ جواب المسائل الاربع التي سألها الباطنية بهمدان ﴾ ( من الشيخ الاجل أبي حامد محمد بن محمد الفزالي رضي الله عنه )

#### يم القالدين الرحي

الحد لله رب العالمين وصلوات الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه أجمين . سئل ما قول سيدنا الشيخ الامام الاجل ، حجة الاسلام ، شرف الشريعة ، مقتذى الفرق ، امام الائمة ، في هذه المسائل الاربع التي لبّس (بها) هؤلاء القوم الذين طغوا في البلاد ، فأ كثروا فيها الفساد ، وموهوا بها استجلابا لقاوب الخلق ، وهي هذه (المسئلة الاولى ) أليس أهل الاسلام متفقين على ان الباري جلّ ذكره غني عن كل شيء غير محتاج الى شيء منا ، ثم معذلك كلهم ممترفون بانه كلف العباد العبادة وأقربها فكيف تراك نسيت بحجة العقل ان غنياً عن كل شيء يكلف من العباد العبادة وأقربها فكيف تراك نسيت بحجة العقل ان غنياً عن كل شيء يكلف من لا يحتاج اليه ان يعمل عملاً هو غني عنه ؟ بين لي كيف ذلك لعلي ان أكون من العالمين في المسئلة الثانية ﴾ ان الله تعالى كلف العباد الطاعة ونهاهم عن المعصية ليثيب من أطاع و يعاقب من عصى وهذا مستحيل جدا في العقول فأي حاجة به الى مناقبة خلقه حتى يدعوه ذلك الى ان يكلفهم أمرا اذا لم يأتوه عاقبهم عليه والت

تابع لما في الجزء ١٢ م ١٥ (١) عثر على هذه الرسالة في بعض المجموعات القديمة بنداد عالم العراق السيد محمود شكري افندي الآكوسي فأرسلها الينا لننشرها في المنار فحمدنا سعيه و وشكرنا فضله ، ونشرناها بنصها ، الاكلمات قليلة علمنا باليقين انها محرفة فرددناها الى أصلها ، وبقيت فيها وقفات تركناها على حالها باليقين انها محرفة فرددناها الى أصلها ، وبقيت فيها وقفات تركناها على حالها (المجلد الحادي عشر)

كان لا حاجة به الى ذلك فالقول مستحيل جدا لا توجبه حكمة وان كان تمالى به الى ذلك حاجة فما يصنع بالتكليف وهو قادر على ان يثيب من يريد و يعاقب من يريد ؟ فالتكليف أيضا حشو لا توجبه حكمة والحاجة نقص وانه سبحانه وتعالى لا ينسب الى نقص وهو غني غير محتاج ؟

﴿ المسئلة الثالثة ﴾ ان الله تمالى كلف العباد الطاعة لينفهم بها أتراه جل ذكره عجز عن ان ينفهم بها أتراه جل ذكره عجز عن ان ينفهم بمنه بنسير التكليف حتى احتاج ان يكلفهم ثم ينفهم ؟ ان كان غرضه نفهم فالتكليف ساقط وهو حشو وان كان يسجز عن ذلك الا بالتكليف فالقدرة ساقطة والعجز ثابت وهو محال

﴿ المسئلة الرابعة ﴾ ان الله تعالى لا يسئل عما يفعل وهم يستلون ، وهذا باب تحبر فيه العقول، هل يجوز ان يأمر حكيم بأمر يخرج عن الحكمة وينبو عنه العقل ثم بحظر على العاقل البحث عنه؟ أليس ذلك ضربا من الجور والظلم لانه جمل الحجة على هذا الخلق العقل وأمر أهله ونهاهم وخص عيرهم من البهائم على ما خلقوا عليه بالأكلات التي خلقت لهما وألهم العقل استعالها بمثل اللجام الذي تروض الدابة به وغير ذلك من حبالات الصيد والحيـل المعروفة التي يطول شرحها ؟ واذا كانت حجة العقل على المكلفين والمأمورين والمنهيين بأمره ثم يكلفون أمرا ويمنعون من الفحص عنه والتماس سبب يتصور به ما يكلفونه عندهم ويصح في معقولهم ومعاومهم الذي هو حجة عليهم أليس يكون ذلك ظلما صريحا ؟ ووجدنا المتحلين بالعلم من جميع الاصناف يقولون ان الله جلّ جلاله لا يقبل عملا الا على بصيرة فاذأ منع العاقل من البحث والنظر أين يكون بصيرا وهل يرجى ان يوحى اليه ؟ هذا منكر من القول لا يعقل وما لا يعقل فليس بثيء · ووجدنا هــذا الكتاب الناطق بين الخلق من الحق يخبر في موضع بآية « لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » وبخبر في موضع آخر بانه يسئل ويقتضي الجواب في قوله تعالى « ونحشره يوم القيمة أعمى \* قال ربر لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراء قال كذلك أتتك آيا تنافندينها وكذلك اليوم تُنسى \* فأي سوال أتم من هذا السوال الذي اقتضى هذا الجواب ؛ وفي القول مثل هذا كثير والتناقض في مثل هذه الآيات ظاهر موجود اذا لم يمبر عنه

يبيان يقبله المقل - فهذه اعزل الله المائل الأربع قد شرحت لك بمضها فلا بد من قول خامس تصح به التكليفات لأن سقوطها أيضا لا يصبح - أبن لي ذلك فاني أراك من الحسنين. إلى هنا كلامهم فان رأى سيدنا ان يجيب عن هذا ويوضح هذه الاشكالات و يكشف عن همذه التليسات حاز به الأجر الجزيل والثواب الكثير انشاء الله تعالى

أجاب وقال أما السؤال الاول وهو استبماد التكليف مع الاستفناء وتوهم التناقض بينها فصدره الجهل بحقيقة التكليف فكأن السائل لم يسمع قوله تعالى أ « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » وقوله « فلأ نفسهم يمهدون » وقوله « ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها ، كأنه ظن ان تكلف الله تعالى عباده يضاهي تكليف الاندان عده فان السيد تكافف عبده الاعمال التي يرقبط بها غرضه وما لاحظً له فيه ولا يحتاج اليه فلا يكلفه به فكأن هذا السائل ثبت في وهمه قياس فاسد وهو تشبيه تكليف الله تعالى بتكليف عباده فجعل نفسه مثالا لله و تعالى الله وتقدس عن خياله ومثاله و والكشف عن حقيقة التكليف مما يطول ومن اقتبس حقائق العلوم عن رأيه السخيف، وعقله الضعيف، وقياسه الفاسدة كثر تعثره بالضلالات، بل ينبغي أن يطلب حقائق العلوم من أهله وهم العلماء الاقوياء القائمون بحقيقة المعمولات المطلعون على اسرار الشرع العارفون بشروط الأدلة والبراهين المستبصرون عداخل الغرور والتليس فيها . وإذا كان شرح ذلك مما لا يسمح به عداوة؟ على مثل هذه الاسئلة الضميفة المادرة عن ضعف البصيرة فلا علاج للافهام الضميفة انفم من ضرب الامثلة فلنتتصر على ضرب مثلين .

﴿ المثال الاول ﴾ تكليف الله عباده يجري مجرى (معالجة ) الطبيب المريض فأنه اذا غلبت عليه الحرارة مرة يشرب المبردات والطبيب غني عن شربه لايستفر يمخالفته ولا ينتفع بموافقته ولكن الضرر والنفع يرجع الى المريض وانما الطبيب هأد ومرشد فقط فان وفق المريض حتى وافق الطبيب شفي وتخلص وازلم يوفق تمادى به المرض وهلك و بقاؤه وهلاكه عند الطبيب سيان فانه مستفن عن بقاله فكناك خلق للمبادة الأخروية أسبابا تفضي البها إفضاء الدواءالي الشفاءوهي الطاعات ونهي

النفس عن الهوى بالمجاهدة المزكة لهاعن رذائل الاخلاق مشقيات في الاخرة ومهلكات كا ان رذائل الاخلاط عرضات في الدنيا ومهلكات والمهاصي بالاضافة الى حياة الدنيا والنفوس طب كا أن للاجهاد طبا فالانبياء الاخرة كالسموم بالاضافة الى حياة الدنيا والنفوس طب كا أن للاجهاد طبا فالانبياء أملاء النفوس يرشدون الخلق الى طريق الفلاح لتميد طرق التزكية للقاوب كا قال تعالى و قد افلح من زكاها م وقد خاب من دساها م ثم كما يقال ان الطبيب أمر المريض بكذا ونها عن كذا وانه زاد مرضه لانه خالف الطبيب وانه صح لانه راعى قانون الطبيب ولم يقصر في الاحتماء و بالحقيقة لم يتماد مرض المريض بمخالفة الطبيب لعبن الخالفة بل لانه سلك غير طريق الصحة التي أمره الطبيب افكذلك (مداواة) النفوس هي الاحتماء الذي ينفي عن القلوب أمراضها وأمراض القلوب تفوت حياة الدنيا الاخرة كاتفوت أمراض القلوب تفوت حياة الدنيا

﴿ المثال الثاني ﴾ أن الملك من الآدميين قد يخص بعض خدمه وعبيده الغائب عن مجلسه عال ومركوب ليتوجه إلى مجلسه تارة لحظ الملك في استخدامه والاستعانة على نظام تملكته ومصالحها به وهذا القسم ونظيره في حق الله تعالى محال وتارة ليتوجه العبد الى مجلسه وينال رتبة القرب منه ويسعد بسببه مع استفناء الملك عن الاستعانة به وتصميمه العزم على ان لا يستخدمه أصلا ولكن ليقر به من نفسه لمجرد حظ المبد والزيادة في قربه ، ثم العبد النب ضيم المركوب وانفق المال لا في الطريق إلى السيد عد كافرًا للنعمةوان ركب المركوبوانفق المال في الطريق متزودا به عد شَاكُوا للنَّمَةُ لا يَمْعَنِي أَنَّهُ نَالَ الملكِ حَظًّا لنفسه ولكن اراد سعادة العبد فاذا وافق مراد السيد فيه كان شاكرا وان خالف عـدت مخالفته كفرانا والله يستوي عنده كفر العباد وايمانهم بالاضافة الى جلاله واستفنائه ولكن لا يرضى لعباده الكفر فانه لا يصح لعباده فانه يشقيهم كالايرضي الملك المستفني لعبده الفائب الشقاوة بالذل والفقر ويريد له السمادة بالقرب منه وهو غني عنه قرب منه أو بعد. فركذا ينبغي أن يفهم أمر التكليف قان الطاعات أدويةوالمعاصي سموم وتأثيرها في القلوب ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سلم كالا يسعد بالصحة إلا من أتى عزاج معتدل وكما يصح قول الطبيب المريض قد عرفتك ما يضرك وماينفمك فان وافقتى فلفسك

وإن خالفت فعايها فكذلك قول الله تمالي «من على صالحا فلنفسه ومن أسا فعليها» ( وأما السؤال الثاني ) فهو فرع من هذا السؤال فان قوله ان الله مستفن في اثابة عبده عن الطاعة وهو لم يتضرر بها يضاهي قول القائل ان الله مستغن في في انشاء الانسان عن الامر بالوقاع وفي انماء الطفل عن الرضاع وفي اشباعه عن الطعام وفي ارواته عن الشرابوفي تصحيحه عن الأدوية فابانه عاقب بمقوبة الجوع من ترك الاكل وعاقب بالمرض من ترك الأدوية وعاقب بموت الطفل من ترك رضاع والده وهذا خيال من يظن ان الله تمالي يفهل ذلك غضبا وانتقاما وليس يدري ان لفظ الغضب والانتقام مستمار ومأوّل وانما غضب الله عبارة عن إرادته الايلام فكما الن الاسباب والمسبات يتأدى بعضها الى بعض في الدنيا بترتيب مسبب الاسباب فبمضها يفضي الى الايلام و بعضها الى اللذات ولا يعرف عواقبها الاالاطباء فكذلك نسبة الطاعات والمعاصي الى آلام الآخرة واذاتها من غير فرق

وكذلك (السؤال الثالث) ينحل به فان الله تمالي لا يوصف بالمجزعن الاشباع من غير أكل والإرواء من غير شرب والانشاء من غير وقاع والإنماء من غير رضاع ولكنه قد رتب الاسباب والمسبات كذلك لسر وحكمة لا يعلمها الا الله عز وجل والراسخون في العلم وليس ذلك بعجب أغا العجب في التعجب من هذا التدبير المحكم والنظام المتقن ولعمري من لا يهتدي الى سر الحكمة فيمه يتعجب منه لقصور هدايته ومثاله في التعجب مثال الاعمى الذي دخل دارا فتمتر بالأواني الموضوعة في صحن الدار فقال لأحل الدار ماارك عقولكم لماذا لاتردون هذه الاواتي الى مواضعها ولم تركتموها على الطريق؟ فقيل انها موضوعة في مواضعها وانما الخلل في فقد البصيرة (١) و بالجملة فمن لم يدرك الفرق بين التعجب و بين البرهان كثر خبطه وضلاله وليس في هذا الا تمجب محض وان الله تعالى لم رتب الاسباب ? ولو رتبها على وجه آخر لتصورأن يتعجب منه جاهل و يقول لم لم يفعل ضده وهذه التعجبات

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ويظر أن هنا سقطا وتصحيحه بحسب المعنى أن يقال وانما الخال في فقد البصر وكذلك الخلل فما ضرب له المثل في فقد البعيرة والمثل مذكور في الأحياء ولاأحد سمة في القيال المده

#### ٢٥٢ الحكة في منعضميف العقل البحث عن اسرار الشرع (المنارج ١١٨)

منبها اوهام العوام ولا يلتقت المحصل اليهابل الى مقتضى البراهين

﴿ وَامَا السَّوَّالَ الرَّابِعِ ﴾ فَفِي ايراده خبط وكأن انسائل لم يقدر على ان يفصح عما في ضميره والذي يتحصل منه تمجبات اربع

(التعجب الاول) قوله كيف أمر بالشيء ومنع عون البحث عنه والبصيرة لا تحصل الأبالبحث ؟ وهذا تسجب فاسد فإن العمل يستدعي اعتقادا جازماً أو معرفة حقيقية والاعتقاد الجازم بحصل بالتقليد المجرد عن سبيل التصديق والايمان والمعرفة تحصل بالبرهان والوصول اليها بالبحث ولم يمنم عن البحث كل الخلق بل الضمفاء القاصرون عن الأطلاع على عو يصات البراهين ومعاصات البحث وانما مثال ذلك امرالطبيبالمريض(بالدواء)وامتناعهءن ذكر العلة في كون الدواء نافعاومنعه المريض عن الاشتغال بالبحث عنه الملمه بانه يقصرعنه فهمه واو اشتغل بالبحث عن علل الطب لشق عليه وعجز عنه وزاد المرض واستضرّ به فأن وجد على الندرة مريضا ذكيا آنماً بمنهاج الطب وعال الامراض لم يمنعه من البحث ولم يمتنع عن ذكر المناسبة بين الدواء و بين علته بل اذا علم أنه ليس يكتفي بمجرد قوله وليس يصدق بمحض التقليد وتفرس فيه من الذكاء مايفهم به العلة وعلم انه اذافهم العلة والمناسبة اشتغل بالعلاج وان لم يفهم اعرض عن التقليد وجب عليه ذكر المناسبة والعلة ان كان يريد صلاحه ولم يمنعه عن البحث اذا علم اشتغاله له الا ان ذلك نادر في المرضى جدا والا كثرون يضعفون عن ذلك وكذلك معرفة الملل والاسرار والبحث عنها في الشرعيات من هذا القبيل 6

﴿ التمجب الثاني ﴾ وهو تسخير البهائم الانسان يضاهي تمجب الانسان ممن عشي خطوات لينظر الى منتزهات و وجوه حسان فيقال كيف أتعب رجله وسخرها لاجل عينه والعين آلته كما أن الرجل آلته فها بال إحداهما جعلها خادمة واتعبها وجعل الاخرى مخدومة وطلب راحتها وهذا جول بالاقدار والمراتب بل البصير يعلم ان الكامل يفدى بالناقص وان الناقص يتسخر لاجل الكامل وهو عين الحكة والما قوله ان ذلك ظلم فهو جهل بحد الظلم نان الظلم هو التصرف في ولك الغير والله نعالى لا يصادف لهيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلها فلا يتصور منه الظلم بل له

ان يفعل ما يثناء في ملكه ويكون عادلا (١)

﴿ التعجب الثالث ﴾ أن الشرع كيف يرد عا ينبو عنه العقل ؟ وهو فاسدلان قوله «ينبوعنه العقل» لفظ مشترك فان اراد به أن برهان العقل يدل على استحالته كنلق الله مثل ففسه والجمع بين المتضادين فهذا بما لا يرد به الشرع ولم يرد وإن اراد به مقصود منه الانبياء ارشاد الحلق عن دركه ولا يستقل بالاحاطة بكنهه فهذا ليس بمحال بل مقصود بمئة الانبياء ارشاد الخلق الى ماتقصر عقولم عنه فليس بمحال أن يكون في علم الاطباء مثلا جذب المقاطيس المحديد والمرأة الحامل لو مشت فوق حبة مخصوصة ألقت الجنين وغير ذلك من الخواص وهذا بما ينبو عنه العقل بمعنى انه لا يقف على حقيقه ولا يستقل بالاطلاع عليه ولاينبو عنه بمعنى الحكم باستحالته وليس كل ما لا يدركه المقل محالا في نفسه بل لو لم نشاهد النار قط واحراقها فاخبرنا مخبر وقال اني احك حقى لايبقى فيها شيء من بينهما سنا احمر بمقدار عدسة تأكل هذه البلد وغيرها بل تأكل البلد ثم تأكل نفسها فلا تبقى لاهي ولا البلد لكنا قول هذا شيء ينبو عنه المقل ولا يقبله ، وهذه صورة النار والحس قد صدق ذلك ، فكذلك يستعمل الشرع على مثل هذه المجائب التي ليست مستحيلة وانما هي مستبعدة وفرق بين إليعيد والحال فان المهيد هو الذي ليس بمألوف والحال مالا يتصور كونه ،

واما ﴿التعجب الرابع ﴾ وهو انه لا يُسئل عما يفعل وهم يستلون ثم سئل وقيل « لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً «قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » فصدر هذا السؤال الجهل بكون « لفظه السؤال مشتركا فان السؤل قد يطلق ويراد به الإإزام كما يقال ناظر فلان فلانا فتوجه عليه سؤاله (٧) وقد يطلق

<sup>(</sup>١) النار: فسر الظلم هنا بما جرى عليه الاشعرية وفيه نظرظاهر وقد بيناحقيقة الظلم وحكونه كالا على الله تعالى في مواضع من التفسير والمنار (٢) هذا ما يعبر عنه الآن بالمسؤلية وهي بمعنى التبعة والمؤاخذة فمعنى حكونه تعالى لا يسئل عما يفعل انه ليس لاحد مسلطة فوق سلطته فيسأله عن فعله سؤال من يلقي عليه التبعة ويؤاخذه على ماعمل

وبراد به الاستخبار كما يقال سئل التلميذ والله تعمالي لا يتوجه عليه السؤال بمعنى الإلزام وهو المعنى بقوله « لا يسئل عما يفعل » إذ لا يقال له: لم؟ قول إلزام فأما انه لا يستخبر ولا يستفهم فليس كذلك وهو المراد بقوله « لم حشرتني أعمى » وهذا القدركاف في جواب هذه الاسئلة اه والذي أوصي به هذا السائل ان ينظر لنفسه ودينه ويتقي ر به ويطلب عالما مليا بعلم العقل والشرع ليهديه الى الطريق فالنمن ترقى عن مجرد القليد بأدنى كياسة ولم ينته الى رتبة الاستعلاء كان من الهالكين فنعوذ بالله من فطانة نزالة وكياسة ضعيفة فان البلاء منه أولى إلى النجاة منها آمين

### استعالت المادة

1

#### ﴿ الدَّكتور خليل سمادة ﴾

كبها عند إذاعة خبر هذا الا كتثاف

ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من لم تزود

او مض من كعبة العلم نبأ خطير ، دوت له أرجاء العالم المتعدن اي دوي ، وعندي أنه اعظم اكتشافات البشر ، وأسمى ما بلغت اليه مداركهم ، فلا يحسب بجانبه كشف العالم الجديد شيئا مذكورا ، وما بلوغ القطب الشمالي اليه سوى ألعو بة من ألاعيب الصبيان ، كيف لا وهو الا منية الكبرى التي طمحت اليها أبصار فلاسفة العصور ، والغاية القصوى التي اشرأ بت اليها أعناق الحكما ، في جميع الدهور ، حلم راه أسلافنا في ليل مدلم بظلمات الا وهام ، فتجلى لنا نورا باهرا يبدد دياجي الجهل وينير بصائر الافهام ، بل قل هو الحق انزل على عيون مبصرة ، وآذان مصغية ، وقلوب واعية ، فزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

نريد بهذه التوطئة الاكتشاف الحديث الخطير وهو استحالة المادة الواحدة البسيطة من عضو الى آخر كما تبين الآئي في استحالة بخار الراديوم الى عنصر

المليوم: اجل أماطت الطبيعة اخيرا نقاب الخفاء عن وجهها الوضاح، ورفعت الحجاب بعد دلال ونفار و طال اجله الوفا من السنين، غادة وضاءة لاكالفادات تعشقها العالم فهام لاجلها في البيد والقفار و وجرى وراءها الى قان الجبال ولجيج الابحار، تقفى أثرها في الرمضاء اللاذعة تحرقه أشعة شمسها وفي الثاوج المتراكة يلذعه قارس بردها، سهدته قرونا طوالاوهو يرقبها طول ليله في السيارات والدراري وليل العاشقين طويل ونظابها في قطرات الماء ورشاشه بحدق فيها بمجهره وهي غزال نفور كالزئبق الفرار، اذا دنت نأت، وان قربت بعدت عي اشه برهرهات الآل وسراب الغلآن وامتطى في أثرها الكهر بائية والبخار، وكالها بين الزهور والرياحين، وشرح لها وجده بين الرياض والبياتين، فكانت اذا أدئته منها ابتسامة، اوقفته عن الدنو وجده بين الرياض والبياتين، فكانت اذا أدئته منها ابتسامة، اوقفته عن الدنو منها مهابة، جمال تكلل بالجلال وانفة الا أنها دلال، منها نحل العاشق سقا ومناق ذرعا وفا أيقنت منه التعاني في سبيل غرامها، والاستقتال في هيامها أماطت الاكن ومناق ذرعا وفا أيقت منه التعاني في التحجب والدلال والتلاعب والمطال،

طمعت أبحاث اسلافنا منذ الاعصر المترامية في القدم الى اكتشاف امرين خطيرين اولها اكسير الحياة الذي يتذرع به المرا الى دراكس الحلمونيل الخلودعلى وجه البسيطة وثانيها حجر الفلاسفة الذي يباح له به تحويل المعادن الى ذهب فيصبح المرا بهذين الاكتشافين خالدا متريا ولبث القيدماء يخطون في دياجير الاوهام، ويتلمسون الحقيقة في ظلمات بعضها فوق بعض ، حتى نبغ نحو أواخر القرن الثامن رجل هو لعز من ألغاز التاريخ غريب الاطوار كثير المطامح بعيد المرامي يسمى جابرا تفرغ الى البحث في المعادن وانقطع الى إجراء الامتحانات المتعددة بشأنها تذرعا لتحويلها ذهبا وكان مذهبه ان المعادن خليط من عناصر متعددة يمكن برقية الدنيا منها الى الاشكال العليا وما فتى يكثر من التجارب ويعيد في الامتحانات وهو في كل ذلك يتراوح بين الحقيقة والضلال حتى أصبح له في عصره شأن خطير ومنزلة راقية في عيون اهله وهو احق رجل بان يسمى شيخ الكيمين ولكنه منطق

(النارج ٨) (٧٧) (الجلد الحادي عشر)

الحقيقة بالجهالة واكتنف الحق بالباطل ولم يدر خطورة قوله ولم يحلم حينئذ ان سيقوم في فجر القرن المشرين رجل من اشهر الكياويين ويكتشف أعظم اكتشافقدر للمرء حتى الآن ويجيء به مصداقا لاقواله

يد ان العلوم الراقية لبثت قروناطوالا خليط فن واحد فكان الباحث متكهناً في الطب وعللا في التنجيم وطوالع السعد وصهارا للمادن وطال أمره دهورا يتلس الحق على غير صراط الهدى حتى يزغت عليه بعض اشعة العرفان فانبثق العلب من الكانة والغلك من التنجيم وكيمياء الحق من كيمياء الباطل

ولا انتظمت الكياء فنا قامًا بنفسه نبذ طلابها آراء الاقدمين نبسذ النواة فتين لهم ان العناصر الأربعة التي قال بها السلف وهي النار والهواء والماء والعراب ليست بعناصر بل هي مواد مركبة تنحل الى موادّ أخرى بسيطة اطلقوا عليها لفظ المناصر الصحيحة وكان من أوائل اكتشافاتهم بهذا الصدد الاكسوجين · ولما تم لم هذا الفتح المين نشطت المم من عقالها واستولى على القطعين الى هذه الابحاث هوس شديد - نفرب الله مثلا واحدا لتفقه الى أي حد بلغ يهم ذلك الموس وهو الكاوي الطائر الصيت « لا فوازيه > فانه كان في صدر جلة الكياويين الذين تحروا البحث والامتحان بثأرن الاكوجين فبعث الى الا كاديمي في أواخر القرن الثامن عشر رسالة ضافية الذيول بخصوص تأكد المادن (١) وكانت له أثرا خالدا وما زال يوالي التجارب حتى انفجر بركان الثورة الفرنساوية والدلع لهيها في باريس وسائر ارجاء فرنسا وكان « لافوازيه، لنكد الطالع رجـــلا عريقًا في نسبه ككيرًا في حسبه ، وافرًا في ثروته ، فأصبح هدفا للثائرين، وغرضا لسهام الحاسدين ، فصوَّت اعداؤه نحوه شكايات باطلة أصابت منه مقتلا فيكم عليه بالاعدام وكان اذ ذاك منهمكا في مجارب كياوية خطيرة فطلب من لجنة الثورة ان تمله بضمة أيام ريمًا يتم ابحاثه واكتشافاته فعاملته بغلظة يندى منها جيين التمدن واجابته بفظاظة بحمر لها وجه الحرية قائلة الن لا حاجة بالجمهورية للملاء ا

<sup>(</sup>١) المنار: التأكسد عندم عبارة عن اتحاد المدن بالا كسجين بحيث بتولد عنها جسم ثالث غيرهما كالصدأ في الحديد وهو أكسيد الحديد

فقيد من كعبة العسلم الى باحة « الفليوتين » (١) وهو الذي قال بشأنه ساعتند « لاغرانج » أحد مشاهير مواطنيه: بعددقيقة يسقط رأس تمر بكم أجيال وقرون قبل المحصول على مثله

فانقشمت اذ ذاك غياهب الجهل عن بصائر أولي النهى ففقهوا ان جل المواد المعروفة انما هو مركبات وخليط مواد بسيطة متعددة فحسروا عن ساعد الجدوقذفوا بالاوهام القديمة من حالق وتواردت عندئذ اكتشافات الهناصر تنرى على نوادي العلم ومجامع العرفان فبنيت صروح المعارف على اطلال الخرافات ووطد بنيات الكيمياء على عمد راسخة الاركان واكتشف الباحثون في العناصر نواميس كياوية عجيبة لم تكن لتخطر في بال اسلافنا ولا في الاحلام

العروة الوثقى الني وقفت عندها الالباب حيرى هي الذريرات الاصلية لهذه المناصر فقالوا انها جواهر مادية تتألف من جواهر فردة اذا تجزأت بطل العنصر أن يكون عنصرا بالخصائص والمقومات التي يتميز بها عن سواه غير انه لما كان الجوهر الفرد لا يقبل التجزؤ فعلا اذ لم يكشف البشر ذريعة أو وسيلة تؤدي الى ذلك لبث العنصر ثابتا على ممر الأدهار

بيد ان القول بوجود هذه العناصر المتعددة الاشكال المتباينة الخواص ثابتة على هذا المنوال منذالازل مناف لمطمح الفلسفة السامية القائلة بوحدة المادة وخصوصا اذا اعتبرت أرضنا نفسها ذريرة من مجاميع ونظامات هيذا الكون العجيب الذي يملأ القلب مهابة ورهبا متى تجلى لك خلال استار الدجى كوا كب ودراري سابحة أو معلقة في فضاء يتطاول الطرف الى الاحاطة بعظمته وفقه رموز اسراره فيرتد عنه وهو كليل

ذلك ما حدا جاة المتضلمين من العلوم الطبيعية الى القول بان سائر العناصر المعروفة مشقة من عنصر واحد متناه في بساطة التركيب ولطافة القوام و خفة المادة غازي الشكل ولما لم يكن معروفا عندهم حينئذ مون العناصر التي يمكن الحصول عليها ما يصح ان يكون أصلا لجميع المواد سوى الحدروجين حسبوه ذلك الاصل

<sup>(</sup>١) النار: هي الآلة التي اخترعوها لقط الرقاب بسرعة

حتى انباً بعضهم من هذه الاستدلالات بوجود عناصر أخرى كانت لم تزل مجهولة لكي تملاً فراغافي حلقات العناصر المهرو فقفاءت الا كتشافات التالية مصداقا لنبوتهم ثم انه تبين من الامجاث الحديثة ان الجوهر الفرد الهدروجين على ما فيه من التناهي في الصفر هو كير جدافي حجمه بالنسبة الى ما كشف مؤخرامن الذريرات الكهر بائية التي اطلقوا عليها اسم الألكترون بحيث ان جرم الجوهر الفرد الواحد من الهدروجين يوازي ألف جرم من الألكترون وثبت لعم ان هذه الذريرات الكهر بائية تستقل عن الجواهر الفردة وتقوم بنفسها ويكون لها جميع الخواص المقومة للجوهر الفرد حتى ترجح عند كار الطبيعيين الآن ان الجواهر الفردة لجميع العناصر تتأنف من هذه الذريرات الكهر بائية فقط التي بعضها إيجابي و بعضها سلبي بمقادير متوقف على اختلاف مقادير هذه الذريرات في متاوية وان اختلاف العناصر متوقف على اختلاف مقادير هذه الذريرات التي "يثبت تأليف جواهرها الفردة فما العناصر اذاً سوى مجاميع هذه الذريرات التي "يثبت قوامها بقوتي الجذب والدفع

فتى فتهت ذلك علمت كين تأتى استحالة المادة من عنصر الى عنصر على ما صدرنا به هذه المقالة بيد انه لم تتح لبشر مشاهدة هذه الاستحالة عيانا الا منذ غير أسبوعين من الزمن وقفصيل ذلك انه قدم الى مدينة باريس منذبضع سنوات في أواخر القرن المنصرم فتاة بولونية المحتد في غضاضة الشباب وريعان الصبالمتابعة بعض دروس فلسفية ولو علم أهل تلك المدينة ماسيكون لهذه الفتاة في العالم من خطورة الشأن والصيت الذائع لا حتفوا بها احتفاءهم بالاميرات والملكات من زوارم فيقضي ذكر الملوك والملكات الذين زاروا باريس اما اسم مدام كري فيقى خالدا وهي الفتاة التي نعنيها فانها ما لبئت حينا من الدهر حتى تزوجت الاستاذ كري فأقاما في بيت بعيد عن ضوضاء المدينة وجلة القوم يواليان الامتحانات الكياوية حتى ظفرا أخيرا بأمنية ما وراءها أمنية الا وهي اكتشاف الراديوم

اما وجه أهمية هذا الاكتشاف فهو ان العلما. وجدوا ان معمدن الراديوم بختلف عن جميع المواد والعناصر المعروفة على وجمه البسيطة في أمر هو إشعاع الحرارة والنور على الدوام دون ان يخسر شيئا منها فسواء وضعته في الماء والثلج أو

الهوا. بقيت حرارته مرتفعة عما يحيط به وهو أمر لوسعه العلاء في حلم لما صدقوه. ولما وجد الباحثون عنصرا يختلف في خصائصه عن سائر المناصر ذعروا منه بيدأنهم توسموا به أخيرا خيرا اذعلموا انه سيلقي بين أيديهم مقاليد الكون وينشر المام أبصارهم رموز الطبيعة واسراوها فتهافتوا عليه تهافت العطاش على الماء حتى بلفت اثمانه في الاشهر الاخيرة مبلغا فاحشالم يسمع بمثله من قبل فان المقدار الذي لا يتعذى جزءا من خمية عشر جزءا من القمحة منه يساوي خسين ألف جنيه وَكَانَ فِي عداد الذين اشتغلوا بالبحث في الراديوم واسراره الكماوي الشير السير وليم رمزي فوجد نظير غيره من المشتغلين به أن في جملة ماينبث من هذا المعدن مادة غازية كثيفة بقيت لديهم حينا من الدهر لفزا من الالغاز لانها كانت تلبث ردحاً من الزمان ثم تخفى دون ان يتمكن أحد من الوصول الى كتبها فوضم السير رمزي اخيرا هذا الفاز في زجاجة دقيقة جدا سدها سدا محكا وما في يراقبها حتى تبدت له معجزة من المعجزات وهو ان تبدى من هذا الناز بعد يومين من الزمن بواسطة السكترسكوبخط ضارب الى الاصفرار وهو الخط الذي يشير الى وجود عنصر المليم وهو مادة توجد في الشمس ولم يمثر عليها في أرضنا الاحديثا ثم بعد نحو اسبوع من الزمن زاد الخط اشراقا دلالة على أن مادة الراديوم الفازية

وهذا الاكتشاف الذي نحن بصدده هو باكرة الاكتشافات العظيمة في فجر القرن المشرين وسيكون له من الخطورة ماهو اهل له وسيقيض لنا على يده كشف كثير بماغمض على أفهامنا من أسرار الطبيعة وغرائب المكون فأن الباحثين جارين الى هذه الغاية سباقا يبذلون النفس والنفيس ويجودون بالمال والارواح لفرض ترقية شأن العقل البشري والنهوض به من حضيض الجهل الى قان العلم ولعله لا تغيب شمس هذا القرن حتى تبزغ شموس من سماء الحقيقة والعرفان تتجلى نورا باهرا على الافهام وتميط الطبيعة عن محياها الصبوح حجاب الابهام ومن بعش ورا باهرا على الافهام وتميط الطبيعة عن محياها الصبوح حجاب الابهام ومن بعش ورا

استحالت الى عنصر المليوم ولم يبق لها من اثر

#### ﴿ رِلَّهُ الرِّيدِ ﴾

مناه اللية النانية

قَامُ وَجَلَكُ اللَّذِي حَنِينًا فِطْرَة اللَّهِ اللَّذِي فَلَلُ النَّامِي عَلَيْهَا فِلْمَ اللهِ فَلَرَ اللّهِ عَلَيْهَا وَلَمْ مَرْلَكُونَ النَّامِي عَلَيْهَا وَلَمْ مَرْلَكُونَ النَّامِي النَّامِينَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا أَنْهُونُ مَا قِيمًا الصّلَادَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا أَنْهُونُ مَا قِيمًا الصّلادَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

إن الله جلت قدرته ، و بلغت حكمته ، قد برأ هذا الانسان ، بفطرة أعلى من فطرة سائر أنواع الحيوان ، أودع فيه شعوراً بلذات وآلام غير جسدية ، فكان له بذلك حياة غير الحياة الحيوانية ، انشأه مستمداً لإدراك معلومات غير محصورة ، اذ خلقه ليحيا حياة غير محدودة ، جعل مدارحياته على التعاون والاجتماع ، ليستعين بذلك على استجلاء ما في الكون من النظام والابداع ، أنشأ افراده متفاوتين في الاستعداد للعلوم والأعمال ، ليتيسر لجموع النوع القيام بجميع العلوم والاعمال ، فأدناهم الخدم والبناؤن والزارعون ، وأعلاهم الساسة والحكاء فالانبيا ، والمسلون ، فهؤلا ، كالعقول والقلوب والارواح ، وأولئك كالأرجل والايدي والمد والامعاء ، فنهم من يقوم للنوع بأدنى ما بحتاج اليه ، ومنهم من يهديه الى والمد أعلى ما يتشوف استعداده إليه ، مع احسانه التصرف فيا هو قائم عليه ، وهدنه ألمداية هي هداية الدين الذي هو قوام الفطرة للانسان ، الناهض بها الى طلب المكال في العلوم والاعمال ،

سار الدين بتكميل الفطرة البشرية على منهاج التسدر بح فى الارتقاء ، كما هي السنة المامة في جميع شؤون الاحياء ، حتى جاء خاتم النبين والمرسلين بالاسلام ، الذي بلغ بالانسان مرتبة الاستقلال التام ، وبين كتابه انه دين الفطرة للناس من جميع الشعوب والاجناس ، الموافق لهم في كل مكان المنطبق على مصالحهم في كل زمان ، فهو للقبائل الساذجة كالمربي الرحيم ، وللشعوب الراقية كالامام الحكيم كلما ساروا في العلام والمدنية شوطا رأوه المجلي في ميدان السبق ، ١٤: ٣٥ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ،

نكن المسلمين قد خذلوا هذا الدين ، وصاروا حجة عليه عند اكتر العالمين، اذ زينت لهم التقاليد والعادات ، ان يجعلوه حجابا دون العلوم والغنون والصناعات، وان يتفرقوا فيهمذا هب وشيعا ، وينقصوا منه سننا ويزيدوا عليه بدعا ، وان يجعلوا كتب العقائد ملأى بالجدل والمراء ، بين اهل المذا هب من الاموات والاحيائ وقد مرت القرون وليس عندنا مصف يصلح للدعوة الى الاسلام ، على الوجه الذي اشترطه علماء الكلام ، وهو ان يكون على وجه يحرك الى النظر ويدعو الى البحث والتفكر ، حتى قام الاستاذ الامام ، الذي كان في هذا المصر حجة الاسلام ، الشيخ عده قدس الله روحه في دار السلام ، فكتب (رسالة التوحيد) في يان حقيقة هذا الدين ، فجاء مع التزام الشرط بما لم يأت بمثله أحد من أثمة المسلمين ،

لااذ كر في بيان فضل هذه الرسالة ان مجلس ادارة الازهر قرر تدريسها في الجامع الازهر رسميا، ولا ان علما الهند ترجموها بلغة الأوردو ليدرسوها في مدرسة عليكده الكلية وغييرها ، ولا ان علما الاقطار الذين اطلعو اعليها قد كتبوا لمؤلفها من مشور الثناء ومنظومه ما يزيد على حجمها اضعافا مضاعفة ، ولا النب بعض علما النصاري قالوا عند ماقر وها: لو كان مافي هذه الرسالة هو الاسلام لكنا اول من يدخل فيه ، ولكنها حكمة الشيخ محمد عبده الذي نؤمن بفضله وعلو كمبه الأشرح هنا شيئا من مثل هذا وانما أقول انه لا يقدر هذه الرسالة حق قدرها الا من كان عالما بمتهى ما وصل اليه علم الكلام من الارتقاء في الاسلام، وواقفاعل

ماكتبه فلاسفة أوربا في الانتقاد على الاديان مم ماكتبوه في بيان مزاياها وفي علم النفس وعلم الاخلاق وعلم الاجتماع البشري

لم تدع الرسالة شبهة على الدين الأوكشفتها، ولاعقدة من عقد المشكلات الأوحلتها ، ولكن الشبه تذكر فيها غالبا بطريق الأياء والتلويج ، دون الأبانة والتصريح، وذلك أدنى ان لا يشك الضعيف ، ولا يشتغل القوي عن القصد الشريف ، وقد أشار الى ذلك المصنف في قوله « راميا الى الخلاف من مكان بعيد، حتى ربا لا يدركه الاالرجل الرشيد»

كتب الاستاذ الامام هذه الرسالة في مدة قليلة و بادر إلى طبعها فلها قرأها في الجلمع الازهر على الالوف من العلماء ونجباء الطلاب ظهر له فيها أغلاط لغوية ومسائل تحتاج الى إيضاح وكلم جدير بالحذف فكان يكتب ما براه من التقيح في النسخة التي يقرأ بها الدرس ويزيد ما يزيد في هامشها ، وقد انتقد عليه الشيخ محد محمود الشنقيطي (رحمها الله) ذكره لمسألة خلق القرآن لانها مخالفة لشرطه في التزام مذهب السلف فأمر بحذف ذلك منها (راجع ص ٣٧ منها) وانتقد عليه حروفا أخرى فأقنعه في بعضها واقتنع منه في بعض . وقد جمع جميع ما صححه في جدول فكان ذلك في سبعين موضعا أو أكثر . و بقي فيها كلمات نادرة قد سها المؤلف عنها مع تصحيحه لمثلها ، فأبقيتها على أصلها ، (\* الاكلمة واحدة في ص ١٣٧ ملها من عندي الا الرقم الدال على عدد السور والآيات عند ذكرها

ولما كتب الي صديقي حموده بك عده يأذن لي بإعادة طبع الرسالة اعطاني الجدول فصححت هذه الطبعة معارضة عليه وعلى نسخة المؤلف وعلقت عليها هوامش قليلة سمعت بعضها منه في الدرس ، ولولا انه نهى عن شرحها ، ووضع الحواشي لها، لجاز ليأن آكثر من هذه الهوامش ولكن مارآه رحمه الله هوالصواب وما جاء به هو الحكمة وفصل الخطاب ، فهذه الطبعة هي المعتمدة وعليها المعول ولا يستغني عنها من طالع الطبعة الأولى فرح الله الاستاذ الامام ، ونفع برسالته ولا يستغني عنها من طالع الطبعة الأولى فرح الله الاستاذ الامام ، ونفع برسالته الأنام ، آمين

منشئ المنار

ه) مثل تعدية التكليف بالباء واتباعها الاصولين وغيرهم ومثل لفظ الصدقة

# KELLEGE

#### مثل مادئ الانتماد السامي كان

قد اشتهر بيننا أن الغنى والفقر إنما يكونان بالخظوظ والاقدار، لامدخل فيها لهلم المراء وعقله ولا اذكائه وسعيه ، بل اشتهر بين الأدباء الن العلم والحجى ، ضدان الثروة والغنى ، وقد نظم أدبارتا في القديم والحديث كثيرا من الشعر في هذا المعنى تداوله الناس وحفظوه فصارت به المسألة عندهم من القضايا المسلمات ، التي يتوهمون انها من البديهيات ، وكيف لاتكون كذلك عند الجهور وهي مدعمة بظواهر ما جا في الدين من اسنادكل شي الى مشيئة الله عز وجل والعلماء والصوفية فيها من الدكلام ما هو أشد تأثيرا في النفوس من كلام الشعراء والادباء ، وبما يؤثر فيها عن الاعلم الشافعي رضي الله عنه من أبيات

لكن من رزق الحجي حرم النبي فدان مفترقارن أي تفرق

ثم أنهم يرون ظواهر الحوادث الجزئية تؤيد هذا الرأي وتثبته اذيرون مثل فلان باشاوفلان بك يمبئون بالالوف من الدنانير وهم على ما بعر فون منهم من الجهل والنباوة

فاذا قبل لمن يمتقدون همذا الاعتقاد ان لتدبير النروة على يبحث فيه عن ينابيها ومواردها ومصادرها فبعلم الراقف عليمه طرق تحصيل النروة وحفظها وتوزيها ولماذا كانت تلك الامة غنية وهذه الامة فقيرة ولماذا يتزاح في البلدالواحد شعبان أو شعوب متددة فيسبق قوم ويتخلف آخرون - إذا قبل لم هذا قالوا إن العلم لا شأن له في همذا وإناهي الحظوظ والاقدار، ويسردون ما يحفظون من الأثار والاشعار،

الاقدار مي المتادير والموازين التي أقام البارى بها نظام الكون فعي تقنفي (المنارع ٨) (الحِبلد الماديءشر)

الاسباب لا تنافيها وان اشتهر استمالها بيننا فيا جهل سببه غالبا والحفظ في الاصل هو النصيب الذي تناله من الشيء بسعي أو بضير سعي وان غلب استماله فيا يناله المرء بغير سعي منه البه ، ولا نتكر ان بعض الافراد ينالون النتي والتروة بأسباب لا يعرفونها ، ولا يسعون اليها سعيها ، ولا ننازع في تسمية ذلك حظا جاد به القدر ، على ما بيننا و بين أولئك الناس من الخلاف في فهم معنى القدر ، وانما تقول في إقناع المذكر بن لفائدة علم تدبير التروة الذي وضع له اسم د الاقتصاد السياسي » : إن الواضعين لهذا العلم والمصنفين فيه والدارسين له والعاملين به يعرفون من أحوال المواضعين لهذا العلم والمعنفين فيه والدارسين له والعاملين به يعرفون من أحوال يعلمون من أحوال العلم الموافق علم عمرة الافراد في كل أمة فلا عذر لكم يعلمون من أحوال العالم الانعموب والام ، فسيروا في الارض فانظروا كيف صارت إذا تحسم عليها ثروة الشعوب والام ، فسيروا في الارض فانظروا كيف صارت الام التي عنيت بهذا العلم اغني الام وأعزها ، وكيف يدخل أفراد منها في بلاد أمة أخرى فلا يلبئون ان يكونوا هم المستقر والمستودع اثروتها ، بل القابضين على أمة أخرى فلا يلالية المالية والاجماعية فيها ،

ألا إن أمتا أحوج الى هذا العلم منها الى جميع العلوم الدنبوية لانه وصح جميع العلوم ولاعال ولكنا لانزال مقصر بن فيه بقدر حاجتنا اليه عنى انتي لمأر في لفتنا غير كتابين وجيزين فيه طال العهد على وضعها ، وارتقى العلم بعدها ، فصر نا مختاجين الى خير منها ، وقد أحس بهذه الحاجة محمد فهمي افندي حسين المحامي (المتخرج من عهد قريب في مدرسة الحقوق الخديوية) فحملته النميرة على أمته وبلاده على وضع كتاب جديد في هذا العلم يستمد مسائله من الكتب الافرنجية الحديثة وقد فعل وساه (مبادي علم الاقتصاد السياسي) وقد طبع الجزء الاول من عهد قريب فبلغت صفحاته ١٨٤ صفحة وجعل ثمنه عشرة قروش صحيحة فسي ان يرى من الإقبال عليه ما ينهض بهمته إلى إتمام الكتاب تأليفا وطبعا وهو يطلب من مؤلفه ومن المكاتب الشهورة ، وسنقل شيئا منه تنويها به وهو يطلب من مؤلفه ومن المكاتب الشهورة ، وسنقل شيئا منه تنويها به والهادة لقراء المنار

#### الاسلام روح المدنية ﴿ رد على لورد كروس ﴾

لم يكد ينشر كتاب لورد كروم الذي ساه « مصر الحديثة » حتى كادن أول ما ترجمته الجرائد المصرية منه كلامه في الاسلام والمسلمين . ووعسد بعض الافراد و بعض الاحزاب بتألبف كتب في الرد عليه ولكن قد تسبق الجيم الى ذلك مديقنا الشيخ مصطفى الفلايني اليروتي فبادر الى وضع كتاب في ذلك وطبعه في بيروت في أيام الاستبداد الشديد إذ كان يخشى المرء ان يحاسب ويعاقب. على مثل هذا التأليف وعلى طبعه بدون رخصة من نظارة المعارف في الاستانة ولو طلبت الرخصة فيه لما أجب الطالب الا الى النقاب . وقد بلغ من شجاعة مؤلف هذا الكتاب ان ذكرفيه الاستاذالإ مام (رحمهالله تعالى ) ونقل بعض كلامه وشيئاً عما يؤثر عنه وتقل عن المنارأ يضاوكان يومي الى ذلك بقوله: قال السيد في الجلة وقد كان ذكر الاستاذ الامام أو المنار قبل إعلان الدستور في الملكة الثمانية جريمة من أكبر الجرائم وخطرا على من يذكر هذا اللقب « الاستاذ الامام » أو اسم صاحبه « الشبخ محمد عبده » أوالمنار او صاحبه ولو تلو يحامن أشد الأخطار فشكراً الشيخ مصطفى على شجاعته وعمله. هذا ولم تنسن لنا مطالعة الكتاب ولكننا نرجوأن يكون خيرا مما كتب أكثر أصحاب الجرائد في الرد على لورد كرومر وناهيك عن يستمد من كلام الاستاذ الامام ، في الدفاع عن الاسلام ، ومن يصدف عن ذلك ظاهرا ، وان لم يستغن عن الاقتباس منه باطنا ، وعُن الـكتاب في مصر خسة قروش صحيحة عداأ حرة البريدو يطلب من مكتبة المنار فنحث الفراعلي مطالعته

#### ﴿ الرب قبل الاسلام ﴾

كتاب جديد يؤلفه جرجي افسدي زيدان المؤرخ العربي الشهير وقد انجز الجزء الاول منه فاذا هو قد استمد مسائله من الكتب العربية والكتب الافرنجية في اللغات الختلفة ، ولمفض الكتب الافرنجية مزية على العربية في هذا الموضوع

عا كنشفوه من الأثار القديمة في بلاد المرب. وقد اقتبس المؤلف شيئا منها لا يستغني عن الأطلاع عليه قراء المربية وهو على قله يصح ان يمثل فيه بقول الشاعر قليل ما أمرت به ولكن قليلك لا يقال له قليسل

وقد نظرنا في الكتاب نظرة إجالية فألفيناه حسن الترتيب جامعاً لكثير من الماحث النافعة ولكن لم يتح لنا مطالق لنحكم فيه على علم بما نرجو أن يكون قد جاء به من التحقيق فسي أن ينتدب بعض من قرأه من أهل المسلم والرأي الى موافاتنا بمقال حافل في تقر يظهو تقده إظهاراً لقيمته و وشكراً لفضل مؤلفه وأما عن هذا الجزء الذي مدر من المكتاب فمشرون قرشا مصرياو يطلب من مكتبة الملال بالفجالة

#### ﴿ مردى فرغانة ﴾

هي إحدى اقصص التي جلها جرجي افتدي زيدان منش الملال ملحقة لسني علىه « تتفسن وصف الدولة العباسية في عد المستمم بالله (سنة ٢١٨٨ – ٢٢٧٩ ) وقيام الغرس لا رجاع دولتهم بالسيف ونبوض الروم لا كتساح الملكة الاسلامية ويتخلل ذلك ومف آداب الاتراك وعاد الهمم في أقصى بلادم ووصف سامرًا عاصة المستمم وواقعة البذ في حرب بابك وواقعة عمورية في حرب الروم وغير ذلك ، وهي تقم في ٤٠٠ صفحات حسنة الطبع والث شهرة هذه القصص في إيداع الذكامة القصصية المسلية شبئا من الفرائد التاريخية ورغبة القراء فيها بما يعملها غنية عن التقريط والثاء وثمن النسخة منها عشرة قروش وأجرة البريد قرشان ونطلب من مكتبة الملال

#### ﴿ جَلَدُ مِر الْأُ مُستَدِّعٍ ﴾

صدرت في الاستانة مجلة إلى الديمة بحررها باللغة التركية طائفة من العلاء وقد كتب الينا مديرها ما يأتي

إلى إدارة النار

« تعاونوا على البر والتقوى »

شرعنا في نشر مجلة بإسم الصراط المستقيم والله الموفق

غرضنا خدمة الدين المين ولكن حال بلادنا من حيث الكتب والجرائد

حال محزنة ولم نكن نرى من قبل تلك الآثار المصرية الثمينة وهل كانت رؤينها من الممكنات و والآثار الي كنا غلكها جعلها الحكومة السابقة طعاما لمواقد الحامات وقد دخلنا منذ الآن في حياة جديدة وأما مجلتكم العلية فهي مشهورة في جميع الكون فترغب ان يكون لإخواننا مساكبن الترك نصيب من مائدتكم العلمية ونحن مفتقرون في هدذا الموضوع لمعاونتكم العلمية فترجوكم ان ترسلوا لنا مجرعة من مجلتكم وان ترسلوا كل ما يصدرمنها بعد في وقته وان أنبأتمونا عن الآثار الجديدة المطبوعة بمصر نكن لكم من الشاكرين واقبلو فائق احترامنا

(المنار)قد سررنا سرورا عظیما بهذه المجلة ونشكر للدیرها الغاضل حسن ظنه بنا وسنبدي رأینا في منهجها ومقالاتها بعد ان یتید ر لنا ترجمة بعض مقالاتها ثم نكتب لمدیرها ان شاء الله تعالی

#### مع النساس السنم كا

جريدة عرية جديدة أنشئت في دار السلطنة المثمانية (الاستانة) بعدإعلان الدستور. أنشأها الحاج محيي الدين افندي كريمة والحاج حسن افندي المجدوب من خيار أبناء بلدتنا (طرابلس الشام) المقيمين في الاستانة وقيمة الاشتراك فيها نصف لبرة عمانية في بلاد الدولة العلية و ٢٠ قرشا في مصر و ١٥ فرنكا في اللاد الأجنبية

فتدي لها من الرواج والانتشار في هذه الديار وغيرها ما يبعث أصحابها الى تكبير حجمها وتكثير فوائدها

## 

#### ﴿ كتاب الي مشر ﴾

كتب الينا من سنفافرره وجاوه أن هذا الكتاب منتشر في تلك البلاد يجلبونه البها من مصر وأن بضاعة المتحلين للتنجيم والعرافة رائحة به وسألنا الكاتبون عن رأينا فيه وأرسلوا الينا نسخة منه لننظر فيها أن لم يكن سبق لنا الاطلاع عليه فتقول بعد الاطلاع على عدة ابراج منه

اننا لم تر في لنتا كتابا أجم للمفاسدوالمضارمنه، فهو مفسدللمقل والدين والآداب، عرض على الفسق والفجور، مقطع للروابط بين الازواج والاهل والجيران، وهو على ذلك كله خال من الفائدة واللذة

أماكونه مفسدا للمقل فنمني به انه يمد الضعيف في غيه فيزيده فسادا بقبوله لا وضم له من يان مايعرض للمرع في مستقبل حياته الدنيا .

لوفكر من له مسكة من المقل أقل التفكير في الطريقة التي يبين بهاهذا الكتاب حوادث المستقبل لجميع البشر في ٢٤ فصلا منها ١٢ برجا للرجال و١٢ برجاللنساء لأى ان ذلك باطل بالبداهة قان من مقتضى ذلك ان كل من اتفقت اسماؤهم وأساء أمهاتهم وكل من اتفق المدد الحاصل من جمع اسمائهم وأمهائهم بمد طرح عدد الاثني عشر منها حتى تبقى اثني عشر اوأقل يكونون متفقين فيا بعرض لهم من الامور والاحوال في اجسامهم من مرض وصحة وحياة وموت وفي ازواجهم وأولادهم وكسبهم وغناهم وفقرهم واخلاقهم وادابهم ومكانتهم في الناس وفي غير ذلك لافرق بين أحد منهم الامن ثلاثة وجوه قان لكل برج عنده ثلاثة وجوه يعبر عنها قوله الوجه الاول من نظر اليه كوكب كذا يكون كيت وكيت

فلاهاقل أن يجمع أسماء كثير من الماوك والامراء والعلماء والاغنياء والفقراء والصناع والزراع والعال والخدام \_ أسماء هم وأسماء أمهاتهم بحساب الجمل على طريقة ابي معشر ويعرضها بعد الاسقاط على ابراجه و ينظر بعد ذلك فيما يشرحه من شو ونهم فبهذه الطريقة يظهر له بطلان مافي ذلك الكتاب ان كان تمن يشتبه في بطلانه، ولاحاجة الى شرح ذلك وتفصيله فانه يكاد يكون من البديهيات الأولية و إنما يروج مافيه على ضعفاء العقول من العوام والنساء لأنهم لا ينظرون في طريقته نظرة عامة للبحث فيها هي معقولة أم لا وإنما يفكرون فيما يلقى اليهم من كلامه المجمل العام الذي بنطبق على بعض أحوالهم مع الايمان والاذعان التقليدي بأن في أمثال هذه الكتب أنباء عن الغيب يتوارثها الخلف عن السلف و يسلمون بها تسليا

أمثال هو لاء الاغرار تسهل مخادعتهم فلو قرأت لاحدهم البرج الذي يؤخذ من اسمه واسم أمه بطريقة ابي معشر أو غيره من البروج لأخذ من كل مايقرأله شيئا ينطبق على بعض أحواله ووجد فيه شيئا لا ينطبق عليها ولكنه لا تتظاره ما يمكن ان يصدق عليه يتشبث و يفطن له و يغبى عن غيره و يظن انه غير مقصود به

واما إفساده للدين فهو مشترك بين إفساده للعقل باعتقاد الباطل الذي ورد النهي عنه في الاحاديث الصحيحة التي تسمي تصديق المنجمين والعرافين كفرا و بين إفساد الآداب التي يأمر الشرع بالمحافظة عليها والتحريض على الفسق وتقطيع الروابط بين الازواج وغيرهم

المعروف من أمر النساء أنهن أحرص على البحث عن مستقبل حيانهن مرز الدجالين والمرافين والمنجمين وانك لتجد في بروجهن من هذه المفسدات اكثر ما تجده في بروج الرجال

مثال ذلك أنه يقول للمرأة أنها تتصل بكثير من الرجال بالحرام وأنها تتزوج عدة أزواج وأنها تكون سعيدة مع الاخير منهم وأنها تكون شديدة الحظوة والنبول عند الكتاب أو الحكام . . . فقل لي بعيشك كيف تكون حال المرأة التي تعتقد صدق هذا الكتاب أذا سمعت من قارئه عليها أمثال هذه الانباء؟ ألا يكون ذلك مجرئا لها على العشق وعلى بغض زوجها . . . ؟

يظهر لي ان واضع هذا الكتاب كان حريصاعلي هذه المفاسد متعمدا لها وانه كان من كتاب الدواوين أو صديقًا لهم لانه يرغب النساء فيهن . ومن خبثه الدال على تمده أنه يقول عن بعض النساء اللواتي يحرضهن على الفسق أنهن يتبن بعد ذلك ويوفقن للحج الى بيت الله الحرام فأنه بذلك ينال من افساد العفيفة المتدينة ما كان يمز عليه أن يناله لو لم يخبرها بأنها ستوفق بعدفلك الى مايكون كفارةلذنو بها وقس على هذه الفسدة ما يصفه الكتاب من أحوال أعداء المرأة ومن يكيد لها ويتربص بها الدوائر فان ذلك يذهب بخيالها مذاهب في التطبيق على من تعرف من أهلها وجيرانها ومتى اعتقدالانسان ان احد الناس عدو له فانه يحمل أكثر ما يراه منه على ما يقري اعتقاده فيه حتى انه اذا سمه يتي عليه اعتقد انه يتهكم او يعرض بذمه وجهلة القول أن هذا الكتاب من أقبح الكتب وأشدها ضررا ولا شك في حرمة طبعه ويبه فا قولك بالاكتساب به ألا يكون من كاثر الائم والفواحش ع بلى وان من قدر على منع طبع هذا الكتاب أو يعه أو انتحال النجيم به ولم يفعل فهو آئم ويغلب على ظني ان اهل سننافوره واهل جاوه لو بينوا لحكومتيهم مافي هذا الكتاب من الدجل والإنساد للآداب العامة ومخالفة الدين وطلبوا منم الدجالين من التجيم به لأجابتهم المكومة الى ذلك

ولو نبت الحكومة المعربة مثل هذا التنبه لرجي أن تما كم الذين يطبعون هذا الكتاب وتمنعهم من بعه فنسي أن ينتدب الملك بعض أهل النبرة وأن تحمل الجرائد البرمية على المتجرين بهذا الكتاب وأمثاله وتطالب الحكومة بمجازاتهم على ما ينعهم منه القانون المانع لكل ما يخالف الأداب العامة

#### ( 141 per je )

مافر صاحب هذه المجلة من القاهرة قاصدا سوريا لزيارة الاهل والاقرين ، والاصدقاء والمحين ، الذين حال بينا و بينم الاستبداد إحدى عشرة سنة ، كان ذكر اسمه فيها خطرا عليهم ، يهدهم به من يستاء من أحد منهم ، قائلا: إما أن تفلوا كذا أو تتركوا كذا وإما أن أبلغ الحكومة بأنكم تكتبون إلى صاحب المنار أو يكتب هو البكم أو انكم على رأيه واعتقاده في حاجبة الدولة والامية الى الاصلاح ونحو ذلك

سافرنا قبل صدور هذا الجزء واننا نكتب هذا في القطاريين القاهرة و بورسعيد وسنقيم في تلك الديار الى ما بعد عبد الفطر ثم نعود منها وندخل مصر إن شاء الله آمنين وقد جعلنا أخا لما وكلا عنا في إدارة المجلة ومطبعتها وعهدنا الى إدارة البريد المصري أن تمده وكيلا عنا وتدفع له كل ما يرد بإسمنا من الرسائل والدراهم فسمى ان تكون غيرة قراء المنار الاخيار على إدارة المجلة في غيتنا أعظم عما كانت عليه أيام كنا فيها وأن يرسلوا اليها ما وجب عليهم من قية الاشتراك فان العمل فيها وفي المطبعة لايزال مستمرا وإنا لنمد من يرسل قيمة الاشتراك الى المجلة في غيبتنا عمن أفضل أهل الذوق والوفاء لنا، بل نعدله ذلك جميلايذكر، وفضلا يشكر، غيبتنا عمن أفضل أهل الذوق والوفاء لنا، بل نعدله ذلك جميلايذكر، وفضلا يشكر،

### ﴿ مكاشنة في أول ولاية السلطان عبد الخيد ومدتها ﴾

كان كثير من أهل الاستانة وغيرهم من خواص الشانيين يتحدثون بأن بمض المنجين أو الصالحين بشر الملطان عبد الحيد بانه يكون ملكا مدة ثلاث (النارج ٨) (الجلد الحادي عشر)

وثلاثين سنة وقد حدثني بعض كبار رجال الدولة في سياق الكلام على اعتقاد السلطان بالمشايخ الذين يدعون الكشف أو الجفر والزايرجه كأبي الهددي وعنايته بالشيخ ظافر حديثا غريبا يرويه عن السلطان نفسه وملخصه انه كان في المدينة المنورة رجل يعرف بأمين افندي الطرابزوني يشتغل بالجفر ويخبر بأمور المستقبل فأرسل اليه السلطان يتعرف منه هل يكون سلطانا فقال انه يكون سلطانا في سسنة فأرسل اليه السلطان يتعرف منه هل يكون سلطانا فقال انبأ الشيخ ظافر عبسه الحميد (افندي) بذلك كبر عليه ان يصدقه لأن عمه السلطان عبد العزيز كان في صحته وعافيته وكذلك أخوه مراد افندي الذي هو ولي العيد وكان ذلك في أول تلك السنة ولكن لم يلبث ان صدق كلامه كما هو معلوم وقال الراوي هذا ولا تعدى ما سمعته بأذني من السلطان عبد الحميد وسمعت بعض الكبراء في الاستانة مني ما سمعته بأذني من السلطان عبد الحميد وسمعت بعض الكبراء في الاستانة بزيدون في الرواية قائلين ان أمين افندي حدد مدة ملكه بثلاث وثلاثين سنة مقال يملك أو مجكم ٣٣ سنة

ومن يتذكر أن السلطان ولي في شعبان سنة ١٢٩٣ يعلم ان المدة قد تحت بحسب السنين الهجرية وبحتمل ان يقال في تأويل الشقالثاني من الخبر ان السنة الثالثة والثلاثين قد كانت خاتمة لحكم السلطان بنفسه وقبضه على زمام السلطة بيده فان إخلان الدستور قد حول الحكم الى الوزارة ومجلس الامة ولعل السلطان نفسه يفكر في هدا التأويل فينشرح له صدره إذ كن ممن يصدق أمثال هؤلاء القائلين لا سما بعد ان صدق الخبر فيا يتعلق بأول الولاية وأما من لا يبالي بهم صدقوا أم كذبوا فلا محتاج الى تأويل وقد ذكرت هذا الخبر قبل إعلان الدستور لكثيرين و بعده لكثيرين منهم أصحاب المقطى .

#### ﴿ الاحتفالات بالستور الدُّماني ﴾

احتفل المثمانيون عامة بالدستور في بلادهم وفي كل بلد يضم طائفة منهم في مشارق الارض ومغاربها وقد كان السرور بالدستورمدرسة للتربية والتعليم تعلي في من المثمانيين الخطابة وتربوا على الوفاق والحجة ولكنها كانت مدرسة لا كالمدارس:

كان تعليها يشبه الرحي وترينها تشبه الآيات والمعبرات فانها قد علت اخلق الكثير في يوم واحدور بتالثعوب الختلفة في الاجناس واللفات والاديان والمذاهب والتقاليد والعادات في ساعة واحدة

لرصافتح المسلمون النصارى في سلانيك والاستانة ومصر فقط لكان لقائل أن يقول ان ذلك أمر طبيعي حصل بالسعي فى الزمن الطويل فان إحرار المثانين الذبن على هذا الرأي كثيرون جدا في هذه البلاد وهم يسمون له من قبل ولو وافقهم مثل أهل ييروث والشام قال ذلك القائل ان أهل هذين البلدين على مقر بة من أهل هائيك البلاد فيا ذكر من وجود الاحرار المقلاء الحيين للاصلاح فيهم ومن وقوفهم في أقرب وقت على ما كان من اخوانهم في هائيك الامصار التي سبقتهم عملا وسعالى ذلك فلم يلبثوا ان جاوروهم أو اتبعوهم

ولكن ماذا يقول ذلك القائل في موافقة عمل أهل جدة ( ثفر الحجاز)وأهل البرازيل وأهل الارجنتين لعمل أهل الاستانة وسلانيك ومصر والشام والمراق في وقت واحد وهم لايعلمون من أمرهم في ذلك شيئا ؟

كتب الي وجيه من مسلمي جُدة كتابا يشرح فيه ما كان من أمر أهلها في الاحتفال بالدستور على الرغم من والي الحجاز راتب باشاالظالم الملحد في الحرم الذي كان يومثذ فيها كاتما لنبأ الدستور ثم مثبطاللهم عن الاحتفال به بعدان أعلته للناس جمية الاتحاد والترقي وقد قال الكاتب ان المسلمين والنصارى قد تزاورواو تعانقوا في ذلك الاحتفال وطفق كل فريق يهني والآخر و وذكر أمورا أخرى منها حسن تأثيره في نفوس الاعراب ومنها بعض مفاسد الوالي واتفاقه مع الامبرالشريف وقد أوقفاعلى مذا الكتاب بعض عوري الاهرام والقطم فلخصوه في الجريدتين

وكتب الينا جورج افندي حداد مؤسس شعبة جمعية الشورى العثمانية في البرازيل كتابا في الاحتفال الذي قام به العثمانيون في سان باولو قال فيه : إرث الأرمن الذين هنا لم يكونوا يكلمون السوريين ولا يعاشرونهم فلما جاء نبأ الدستور أقبل بعض متعارف متوادبن وانتظم موكب الاحتفال من المسلمين والدروز والنصارى من الارمن والسوريين وغيرهم • فهل يمكن ان يكون هدا

وذاك بتواطؤ أو تقليد؟ وذكر انه اجتمع للقيام بالاحتفال نحو ألفي سوري ومئمة أرمني في أعظم مرسع في سان باولو وكانت الموسيقى المسكرية تشب من نار حاسم وتضاعف سرورهم وجلم ثم انبرى للخطابة فريق منهم وخطب هوأيضا بالاصالة عن نفسه و بالنابة عن إخوانه الاحرار مؤسسي جمعية الشورى المانية في مصر قال : « ثم سار الموكب تتقدمه الموسيقي وهو رافع راية عبمانية كبرة جسدا صنمت لهذا الاحتفال خاصة الى دار القنصلية المهانية ومند ابصرهم القنصل رفع الراية المنانية وجعل يحييهم بها وقد صد اعضاء لجنة الاحتفال الى مكان القنصل وهنأه بعضهم وقدم اليــه عريضة طولاً ٨٠ سنتمترا وعرضها ٥٠ فحواها الشكر للسلطان على رضاه باعادة نشر القانون الأساسي ونيل شعبه للحرية وبينا كالث القنصل يخاطب الاعضاء طلب الجاهب منه أن يشرف عليهم من إحدى النوافذ ويظهر ان الرجـــل من أرباب الحزب المحافظ وممن تأصلت في نفوسهم الكبرياء لأنه لم يحفل بالطلب ولم يلب النداء فهاج الناس واضطر بوا وصاحوا ان مولانا السلطان خاطب الشعب من النافذة مظهراً الرضى والسرور فكيف تأبي ذلك وانت من صغار مستخدى دولتنا العلية ؟ فاضطر القنصل لمخاطبتهم والاعتذار اليهم ثم تركوا دار القنصلية وطفقوا يطوفون بالشوارع العظيمة والحاصل ان هذا الموكب المؤلف من هذه الفرق التي كانت تحتدم في نفوسها نارالعداوة والبغضاء وكره الواحدة منهن للاخرى كان من أجمل المناظر التي تسربها النفوس وتفتيط لها القلوب »

وجا في جريدة أبو الهول البرازيلية في ختام كلامها عن هذا الاحتفال ما نصه:

« اهتمت الصحافة البرازيلية والطليانية بالمظاهرة وذكرتها بالثناء والتكريم وجرائدنا العربية لم يهتم منها بالحفلة الا الميزان والافكار ذكرتها بأقل مماتذكر عن حفلة اكليل وطلبت من الله في الختام ان يجمل الحرية طويلة المكث في ديارنا! والدستور ثابت القرار في وطننا! ؟ وصاحب الافكار لم يحضر الحفلة وهكذا محرر المنارة الذي اهتم بالمظاهرة الخارجية أكثر من المظاهرة الداخلية اعتقاداً منه ان الاخيرة غير لازمة!

وقد اهتم جناب الأديب الياس افندي مسرة بالامر وطير الخبر تلفرافيا الى

جريدته في باريس فاستحق الشكر. وتكرم جناب الشبخ سابا الخوري نزيل الريو فأفاد الله بنة ان شركة هافاس تقلت الخبر إلى لندن أم الى بقية المواسم الكيرة وقد شارك إخواننا الارمن نزلاء سان باولو بهذا الاحتفال الذي كان فريدا في عظمته ويتيا في محاسنه

وفي الختام تثني بلمان الحرية على اللجنة التي رتبت همذه المظاهرة ونشكر الخطباء انذين حركوا في صدور الجهور الحاس ونهني الشعب السوري في هذا العبد المكير عبد الحرية والمساواة »

ولا تزال جرائد أمريكا الشالبة والجنوبية تأتينا وهي ملائى بذكر الاحتفال بالدستور في معظم الولايات والارجاء الامريكة واشد والله جميع الطوائف والملل في ذلك وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه في صدر هذا المقال

وكتب الينا من المفازة في بلاد السودان محمد افندي كال الدين عدره سرتجار البندر يقول انه طاف بالناس بعد علمه بنبأ الدستور ودعاهم إلى منزله للاحتفال ببعثة الدستور من قبره فلي دعوته خلق كثير من السود انيين وأشخاص من السوريين الموظفين في الحكومة فتلا عليهم خطابا ألم " فيه بماضي الدولة المظلم وما يرجي لها من النجاح والفلاح في المستقبل وشكر لرجال الاحرار الذين كانوا مبثوثين في البلاد الحرة ومشتنين في اصقاع المعمور يسعون فيا اختطوه لانفسهم وجعلوه نصب أعينهم حتى رجعوا إلى بلادهم والوية النصر نحفق فوق رؤوسهم وجنود الظفر تحيط بهم أعينهم عنى رجعوا إلى بلادهم والوية النصر في باشكاتب المركز وشكر للحاضرين تليتهم الدعوة للاحتفال بالدستور وطلب من صاحب الدعوة بلمانه ولمان الحاضرين تليتهم يكتب لرئيس الاحرار مهنتا بهذا الفوز العظيم فأجاب الجهور بأنه يعرف من رجال الاحرار صاحب المنار وانه سيكتب اليه بما رغبوا فهتفوا جميعهم للمنار و بعد ذلك انفرط عقدهم وهم مسرورون بهذه الحال شاكرون للداعي إلى الاحتفال

#### احتال الارمن بذكرى شهداء المرية المانين

في اليوم الثالث من هذا الشهر احتفلت طاقمة الارمن في كنيستها بالقاهرة باحياء ذكر شهداء الحرية من جميع المثمانيين، فحضر الاحتفال خاق كثير من المثمانيين المقبيين بمصر ومن المصريين حتى اكتفلت بعم الكنيسة على سعنها و بقي جمهود عظيم في رحبتها، وقد أقيم أمام محراب الكنيسة (المذيح) دكة كبيرة على جانبيها وإيتان سوداوان بينهها واية بيضاء كتب عليها د اكرام شهداء الحرية المثمانيين ووضع عليها مقاعد القسيسين والخطباء، ووقف من دونها جوقة من بنات المدرسة الارمنية كن يلقين بين كل خطبة وأخرى نشيدا مؤثرا وضع لهذا الفرض

افتتح الحفلة عظم الفوم وأسقفهم وتله فتاة أرمنية بخطة أحسنت القاءها فحسن وقعها وخطب بعض فضلاء الارمن بالارمنية و بعضهم بالتركية فأحسنوا وأجاد واوصفق للم القوم تصفيقا وخطب الدكتور شرف الدين بك أحد مسلمي الترك الاحرار وهو من أفضل من عرفنا أخلاقا وآدابا فذكر ما كان بين المسلمين والارمن من المبودة قبل حوادث الارمن المشؤمة المعروفة حتى كان مما قاله ان المسلم كان يدعى الى الخدمة العسكرية فيذهب اليها تاركا امرأته وأولاده وأملاكه الى جاره الارمني يتعهدها في غيته بما يجب كا كان الارمني يفعل مثل ذلك اذا احتاج الى مفادرة مكانه لامر ما ، ثم ألم بذكر ما جر اليه الاستبداد من تلك الحوادث المشؤمة واستطرد منها الى ذكر الاصلاح الذي نشده الاحرار فأصابوه وقال ان المسلمين من الترك وسائر العثمانيين ليسوا متعصبين كما يصورهم بعض الناس فانأول المسلمين من الترك وسائر العثمانيين ليسوا متعصبين كما يصورهم بعض الناس فانأول خمة اتوا بها بعد أن نالوا الحرية في عاصمتهم هي زيارتهم لاضرحة الذين قضوا ضحة للظالمن .

و بعد أن أنم خطابه التفت الى أسقف الارمن ومن بجانبه من القسيسين لها نقم واحدا بعدواحد فصفقت الجاهير لهذا المنظر أضعاف تصفيقهم الكثير للخطيب ثم خطب الدكتور برتوكاليس بك الروبي المثباني باللغة الفرنسية فالدكتور

قارس افندي نمر بالمربية فأحسنا واجادا وكان كل اولئك الخطباء قد عهد البهم بالخطابة وكتبت اسلؤهم في البرنامج المطبوع في بيان ترتيب الاحتفال

كادوا يختمون الأحتفال بمد خطاب فارس افندي نمر لولا أن اقترح بعض الممريين الحاضرين على صاحب هذه المجلة الصعود الى الدكة والقاء شي مما يفتح عليه به . وقد تمنعت معتذرا بان الاحتفالات المنتظمة التي يعين فيها عدد الخطباء وموعد الالقاء لا يحسن أن يتطفل عليها فغطن لذلك بعض العثانيين من الأرمن وغيرهم فاختطفوني من مجلسي وأصعدوني الى دكة الخطابة فتلقاني الاستف والقسوس بالحفاوة وبعد العناق التفت الى الجمهور إجابة لما اقترحه المقترحون وقلت والتصفيق والهتاف يكاد يبلغ عنان السهاء ماخلاصته:

قد رأيتم أيها السادة انني اختطفت من مكاني الى هذا الموقف الذي أثر في وجداني تأثيرالم بدع لتصورالكلام وتدبيره مجالا فهما سمتم مني فأنا معذور بالتقصيرفيه

قد رأيتم انني عانقت هؤلاء الاحبار والقسيسين وأنا رجل من رجال الدين قد رأيتم انني عانقت هؤلاء الاحبار والقسيسين وأنا رجل من رجال الدين الاسلامي ولا بدع في ذلك فان شيخنا الا كبر شيخ الاسلام قد سبقني الى ذلك فعانق البطرك في دار السلطنة وان القانون الاساسي الذي نلنا به هذه المساواة الني تحفل بها لم ننله الا بمساعدة شيخ الاسلام الحال فقد روي انا ان السلطان كان يريد فع الحركة العسكرية الطالبة للدستور بالقوة فاستفتى شيخ الاسلام في ذلك فلم يفته بل قال ان قتالهم غير جائز شرعا لانهم يطلبون طلبا شرعيا ، وقد كان أحد مشائح الاسلام من واضعي هذا القانون مع مدحت باشا واخوانه فهذا القانون قدوضع بفتوى من أحد شيوخ الاسلام وأعيد الآن بمساعدة شيخ الاسلام فهو موافق للاسلام من أحد شيوخ الاسلام عن علم وبصيرة ويعلم كثير من الارمن الحاضرين انني من مؤسسي إحدى جميات الاحرار الني ويعلم كثير من الارمن الحاضرين انني من مؤسسي إحدى جميات الاحرار الني سبقت غيرها إلى التأليف بين جميع المثانيين بالفعل قبل أن تفكر في ذلك جمياتنا سبقت غيرها إلى التأليف بين جميع المثانيين بالفعل قبل أن تفكر في ذلك جمياتنا

أعضاء ادارتها أحد خطباء الارمن النجباء في هذا الاحتفال واغا احتجبت بشيخ الاسلام السابق وشيخ الاسلام الحال تنويها بفضلها

في أوروبا بل ان هذا الفقير هو رئيس اللجنة المؤسسة لهذه الجمعية التي من بعض

وإقامة للحجة على من يزعون ان الملين متعصبون أو ان دينهم ينافي الحرية والمساواة – وعلى بعض الجاهلين من الملين الذين يظنون انهم بالتعصب الذميم يخدمون الدين وإنما مم يجنون عليه بذلك

مُ انقلت إلى الْكلام عن الماواة التي ابنهج بها المُانيون كافة وينتانها

عاجاء به الاسلام تم قلت:

يقولون ان فرنسا هي أم الحرية والمساواة ، نم ولا ينكر فضل فرنسا أحد ولكن المنانيين أجدر من الفرنسيين بالفخر بالمساواة ، ان فرنسا أمة واحدة جنسها واحد ، دينها واحد ، مذهبها واحد ، لفتها واحدة ، تربيتها واحدة ، فأي غرابة في طلب عقلائها وفضلائها المساواة بين أفرادها بمد ان عرفوا ما لم على حكومتهم وما عليهم لها بل ما ينبغي ان تكون عليه وهم متعقون في هنه الوحدات كلها ؛ لا غرابة ولا عجب

اما نحن المثانيين فاننا قد جمنا من اشتات الاجاس المتفرقين في كل شي مالم بجتمع في عملكة اخرى . نحن متفرقون في الاجناس والانساب ، متفرقون في اللفات ، متفرقون في طرق التربية والتعليم اللفات ، متفرقون في طرق التربية والتعليم — أو تقول في الجملة اننا متفرقون في كل شي ويتفرق فيه الناس ، فان كنا على مغنا كله نطلب المساواة ومحتفل بنيلها في المعاهد العامة والمعابد الدينية فلا شك ان في هذا مجالا للفخر وموضعا للدجب

وقد يتساءل عرف سب ذلك ويظن انه مخالف لقوانين الاجتماع الانسائي لاسيا بعد أن برَّح الاستبداد بنا تبريحا زاد في مساقات الخلف بين العلوائف والملل انساعا وملا القلوب إحنة و بغضاء .

ولىكن المتأمل فى ذلك، برى له سببا طبيعيا ظاهرا وهو ذلك الاستبداد الذي زاد فى التفريق والتمزيق ، ذلك الاستبداد نفسه هو الذي مزقنا أولا تم جمناثانيا ، كف كان هذا ؟ إنما كان بالمساواة فى الظلم وتعميم الاستبداد فلولا ان الاستبداد كان عاما واقعا على جميع المتمانيين بالمساواة فى الجلة لما كان الاندفاع إلى طلب المساواة فى الجلة لما كان الاندفاع إلى طلب المساواة فى الجلة الما كان الاندفاع إلى طلب المساواة فى الجلة الما كان الاندفاع الله علم المتمانيين بالمساواة فى الجلة الما كان الاندفاع الله علم المستور عاما

كانظم الاستبداد واقعا على رأس المسلم والنصراني وغيرها كان عاما شاملا الشركي والعربي والا روني والسكردي والالباني والرومي و فهذه المساواة هي التجمعة كلمة الأحرار العقلاء من جميع هذه الطوائف على تمني المساواة في العدل الذي قرره الدستور وهو الذي نهض بهمة العاملين من هو لا والاحرار الى طلب ذلك بكل وسيلة محكمة وهو الذي مهز أريحية جميع العثمانيين للاحتفال بالدستور بعد الظفر به بسعي جمعياتهم وقوة ضاطهم وجيشهم للاعتفال كانت المساواة في الشرقد أدت الى هذا الخير فما أعظم فائدة المساواة وما أعم بركتها : فحيا الله المساواة في فنحن العثمانيين جديرون بالفخر بالدستور اذ غلبنا الاهواء والموانع الناششة فنحن العثمانيين جديرون بالفخر بالدستور اذ غلبنا الاهواء والموانع الناششة من اختلافنا حتى نذاه و جديرون بالاتفاق على الاحتفال به واقامة الاعياد المامة له عديرون بالحضوا في نيله و بالدعاء والذكر الحسن لمن مات منهم شهيدا في سبيله

ثم اعتذرت عن الاطالة بذهاب الوقت المعين وبما ألم المحاضرين من الجوع والسآمة وقد كان لكلام هذا الهاجز من حسن الوقع والتأثير فوق ما يستحقه دل على ذلك ما ظهر على وجوه الحاضرين ولما كان من شدة التصفيق وتكرره مم النهاني التي سمعتها في الكنيسة و بعد الخروج منها في ذلك اليوم و بعده بأيام وكان اكثر المهنئين تلطفا في النهنئة واطراء في الثناء أولئك الخطاء البلغاء الذين بئوني بخطبهم المفيدة كالدكاترة شرف الدين بك و برتوكاليس بك وفارس افندي غمر حتى قال هذا الاخير ان تأثير هذه الوقفة أعظم من تأثير المنار في عشر سنين أي فيا يتعلق بمشرب المناز في التساهل والدعوة الى الوفاق والوداد بين المسلمين فيا يتعلق بمشرب المناز في التساهل والدعوة الى الوفاق والوداد بين المسلمين وغيرهم وعمن كرر لنا النهنئة بذلك الدكتور نجم الدين بك عارف من فضلاء وغيرهم والعارفين بالعربية وجهور أحرار الارمن بل كان ابتهاج هو لا عاما فنسأل الله تسالى أن يدم علينا معشر المثانيين نسة الوفاق والتوفيق لحفظ الدستور والاستفادة النامة منه .

(النارع ٨) ( الجلد الحادي عشر )

## العنف في البلاد العثمانية"

لم تكد الاحتفالات تنتهي في عاصة السلطنة وسائر بلادها عنى طفق أهل اللم والفضل يمدون الجرائد بآرائهم وأفكارهم ، وانبرى الاديبات في الاستانة خاصة السكتابة ، بعدان وقفن ذلك الموقف المشهود في الخطابة ، فأكد لنا الخبر الخبر وهو ماكنا نسمه عن الارتقاء الأدبي العظيم في الاستانة وغيرها من ولايات الدولة ولا مراء في ان هذا الانقلاب الاخير ، تتيجة ذلك الارتقاء الكبير

تسابق الناس الى طلب إنشاء الجرائد والمجلات ولا سيا في الاستانة حتى بلغ عدد ما أنشئ فيها وحدها حتى الآن متين وعشرين ما بين جريدة ومجلة وقدصدر في بقية البلاد ما يقارب ذلك ومن ذلك ثماني جرائد هزلية مصورة رأيناها معتصمة بحوة النزاهة والادب بعيدة عن المجون وسخيف الهزل ولاريب في ان اعمال المرء هي مرآة لاخلاقه ينطبع فيها ما يحد وما يذم وعسى ان تكون هده الجرائد الهزلية في مسلكم الادبي قدوة لكثير من جرائدنا الكبرى التي أصبحت مجموعة للشتائم والتمنن في أساليها حتى صار كثير من الادباء يصدفون عن قراءة الجرائد العربية رأيت في جريدة « قلم » إحدى الجرائد التي نوهت بها في صدر هذا المقال رساً أثر في تأثيراً لم أعرفه منذ وجدت ؟ أحدث في فؤ ادي اضطرابا كوفي جسمي رعدة عظينة ، وقشعريرة قوية الشكيمة ، حتى كدت لا أملك نفسي على دفع البكاء من الاذباك الكراء كلا ذلك انكماش وسكون ، وفتور وذهول

ذلك الرسيمثل هيكلامتصبامن العظام يحكي رسوم على التشريخ (Physiologie) التي توضع للدلالة على اعضا الانسان، لا لما وضعه صاحب الجريدة وهو تلاوة العفو على هذا الحبكل من السلطان!!! يرى الرائي ذلك المبكل والأداهم والقيود مطوقة بديه ورجليه كأنه من بقايا المغضوب عليهم من نيرون الداتي الروماني وأمامه رجل يتلو عليه نبأ العفو عن السياسيين! فكأن الرسم يقول له: اعزب عني فقد جئت بعد وقتك بزمان طويل وما أكثر الذين ذاقوا مون و بال حكومة الظلم السابقة المجمل هذا الرسم ينطبق عليهم تمام الانطباق

ورأيت رسما آخر عشل سجينا اخنت عليه السنون ، واذاقه الظلام عذاب الهون، فتبدلت خلقته وتغيرت سحته الندل شعره على كتفيه اوملائت لحيته صدره وطالت اظفاره ٤ حتى صدق عليه قول عنترة في الاسمد: « له لبد اظفاره لم تقلَّم » وما كانت حياة أبي الأحرار مدحت باشافي منفاه (قبر الاحياء) الا كحياة هذا السجين ظهرت الجرائد في حياتها الجديدة فرأينا فيها المباحث المستفيضة في السياسة والعمران والاجتماع وكابا تدل على اختبار منشئيها وسعة علم كأتبيها و بعد غورهم في السياسة، وحسن أساوبهم في استمالة الدول، والاسياصديقي دولتنا القديمتين انكلرا وفرنسا، حتى مالنا الينا وقرطنا احرارنا أحسن تقريظ، وحتى أصبح أحد وزراء فرنسا من قبل يقول في خطبة له: « أن أحرار تركيا أعظم مرز رجال الثورة في فرنسا » وناهيك صدور هدذا القول من فرنسي دع انه من مشهوري رجال السياسة لان الفرنسي عِلامًا ضفيه فخراً برجال الثورة ويمترف بأنهم فوق كل البشر عبل أصبح ساسة الانكليز يكتبون عنا مثل الفقرة الآتية من مقالة لجريدة الدايلي تلفراف الكبرى: « وأكبر واجب على انكلترا في الحال الحاضرة ان تساعد بكل قواها رجال الاصلاح في السلطنة المثمانية وتراقب مراقبة حبية عمل أية دولة تحاول بذر بنور الشقاق في البلقان أو أي عمل يراد به مناوأة رجال تركيا الفتاة في شؤونهم » واذا لم نجن من صداقتنا لهاتين الدولتين الكبريين فائدة الا صدها لباقي الدول عن عرقلة مساعينا وايقاف سير أعمالنا لكانت خير فائدة

كانت الجرائد قبل هذا الانقلاب تكتب بغير اقلام أصحابها 6 وأريد بذلك انها كانت تكتب ما يراد منها من اطراء أعمال الحاكمين وقديس البغاة الظالمين ٥ لا ما تريد من المباحث التي تعود بالنفع والخير على البلاد والعباد ، على ان كثيراً من أصحاب الجرائد كانوا مفهوطين بتلك الحال التي جملتهم في مصاف الاغنياء والعظاء - عظا وذلك المصر المظلم الذي كانت العظمة فيه عبارة عن الخيانة والجاسوسية والوساطة بين الحاكمين والمحكومين لهم بالرشى وأكلأه وال الناس بالباطل ولكن جرائد الاستانة كانت على شدة المراقبة والسيطرة عليها تكتب في شؤون الزراعة والصناعة والادب وما في معنى ذلك ثما لا علاقة له بالسياسة كل مفيد الماجراتد سوريا وباقي الولايات فكانت دون اخواتها في الاستانة في المباحث وأوغل منهن في تقديس السلطة الجائرة، والفئة الباغية الخاسرة ثم لا تزال بعد التمتع بالحرية متخلفة عنها بمراحل فسي ان تغذ في سيرها وتجنهد في إدراك شأوها ولا تضع فنسهامنها موضع الظالع من الضليع، ورجاؤنا كير في الذين عقدوا النية على إنشاء جرائد جديدة في تحقيق الأمل كصديقنا الشيخ أحمد حسن طبارة الذي أصدر جريدته (الاتحاد العثماني) وصديقنا عبد الغني افندي العريسي فأنه عزم هو وحسن افندي ييهم الشهير على إصدار جريدة يومية سمياها فأنه عزم هو وحسن افندي ييهم الشهير على إصدار جريدة يومية سمياها فانه عزم هو المناق علية أدبية سياسية دعواها المباحث فسرنا هذا النبأ لأن الكاتين ضليمان بما انتدبا له

\* \*

استغرقت المباحث السياسية اقلام الكتاب حتى يكاد من ينظر في جرائد الاستانة في هذه الآونة لايرى فيها مقالة أدبية أو بحثا اجتماعيا أواخلاقياالا فهاندر وهم لم يتناولوا المرأة في بحثهم البتة لذلك انبرت عاطفة جلال احدى فضليات بنات الاستانة وكتبت مقالة تستنكر فيها ذلك وقد بحثت في شأن المرأة بحثا مفيدا ودعت الكتاب الى مثاركتها في موضوعها انشرت المقالة في جريدة «ثروت فنون» بعنوان الكتاب الى مثاركتها في موضوعها انشرت المقالة في جريدة «ثروت فنون» بعنوان مع اليس لنا نصيب في الرقي » وترجمها «الجريدة» بالمرية واننا نقلها عنها بنصها مع تصحيح قليل قالت:

« نقراً الجرائد فلا نراها تكتب في المرأة الا شذرات قلبلة و بعض مقالات يكتبها بعض السيدات ، فنستغرب من كتابنا تركهم للمباحث الجليلة في رقي المرأة على أنهم يكثرون من كتابة المقالات الضافية الذيول الكبيرة الحواشي في اصلاح الحيوانات الاهلية ونراهم حلقوا باقلامهم في جو الصين واليابان وما فكروا قطفي اصلاح أحوال المرئة كأن المرأة في نظرهم لاتعد من الانسان وهي في درجة أقل من درجة الحيوان وكأن المرأة لاتزال في اعتبارهم معدودة من الزينة غير المفيدة ، أو من متاع البيت

نرى حضرة المحرر الشهير والكاتب البارع مشناق بك علاً أعمدة الجرائد بالكتابة عن شركة البواخر ولم نره يكتب عن اصلاح الرأة كأن اصلاح المرأة في نظره ليس له من الاهمية في الهيئة الاجتماعية مالشركة السفن

ينصح لي بعض الاعيان بأن أقرأ ثلاثا واكتب و حدة احبا وكرامة فاني أقرأ خسا واكتب واحدة واذا أرادوا الزيادة فلا أكتب نبينا واقرأ عشراً ولكن هل لهم ان يتفضلوا هم ويكتبوا فيفنوني عن الكتابة

نحن نعد أنفسنا من بني الانسان ونطلب أن يكون لنا نصيب في الهيئة الاجتماعية ولقد سكت الكتاب المثمانيون عن البحث عن حقوقنا مع ان الانسائية تقضي عليهم أن لا يسكتوا وان يطلبوا اصلاحنا قبل أن نطلبه نحن

غن نرى مباحث الصحف منحصرة الى الآن في كيف تكون زينة المرأة كأن المرأة اذا ذكرت لايتبادر من ذكرها الا انها (ألهو بة مزينة) ولا يخطر على بال الباحث في هاته الصحف ان المرأة كالرجل لها ماله وعليها ماعليه فيجب أن لا يقتصر الباحثون على زينة المرأة كلما أرادوا البحث في شأنها ومن يقتصر على ذلك يهين المرأة ويجرح عواطفها و وتحن نريد أن نزين عقولنا قبل أن نزين أجسادنا وهذا لا يكون الا بالتربية والنعليم وفتح أبواب المدارس في وجوه الفتيات

اقترحت حضرة فاطمة هائم افندي في مقالها التي نشرتها «ثروت فنون» أن تؤخذ سراي رضوان باشا وتجعل مدرسة للبنات، واما انا فأرى أن تفتح مدرسة للبنات حيثا كانت وكفاوجدت، وقد استحسنت الكاتبة أن يتضمن بريجرام المدرسة تعليم التطريز والامور المنزلية باللفتين التركية والانكليزية ورأني انه وي كان التدريس جيدا مفيدا فليكن باية لغة كانت وإذا وفقت فاطمة هانم افندي الى انشا هذه المدرسة فلتعدني خادمة فيها فان لم استطع ان أقوم بوظيفة التعليم والتدريس فانني أكون من جملة المتعلى لأن في التعلم والتعليم خدمة للوطن، واؤكد أن بينا من النساء من هي واسعة الاطلاع عارفة بحاجات الامة

المرأة تمثل في الهيئة الاجتماعية نصف أدوار قصة الحياة فلوعرف الكتاب الكرام هذه المقيقة واعطوها حقها من البحث لقامو المخدمة وطنية عظيمة واظن انهم اذا فعلوا

ذلك بقيت عظمتهم الكتابية في المنزلة التي لاتمس بسوء فهل يرضى أولئك الكتاب ان يشتغلوا في كثير مما الافائدة منه واناوامثالي من الفتيات نادي بانشاء المدارس ونحن لا نزال في دور التحصيل ٢ > اه

فسى ان نرى في فتياتنا من ينهجن نهيج الكاتبة القويم ويذهبن مذهبها في وجرب البرية والتعليم

وقد ورد في الانباء الاخيرة ان مشيخة الاسلام اعلنت بأنها ستصدر جريدة شبهة بالرسية، تنشر فيها مزايا الدين الاسلامي و وحض التأويلات و بيان فسادها، ورد الشبهات التي برى بها وهديا للناس، ودفعا للغرافات والا وهام، فسرناهذا النبأ كيرا لان مثل هذه الجريدة سقطم السنة كثير من المشويين والممغرقين وقفي على التقليد والمقلدين ، فتكون عونا المنز على تأييد مبادئه التي جاهر بها منذ سنين على التقليد والمقلدين ، فتكون عونا المنز على تأييد مبادئه التي جاهر بها منذ سنين

# البرناسي السياسي ﴿ لِمِيةِ الأنجادِ والترقِ ﴾

نشرت جرائد الاستانة هذا البرنامج ليكون محورا تدور عليه سياسة الدولة فأحبينا نقله عنها لقراء المنار وهذه ترجمته بالحرف:

١ جعل الوزارة مسئولة بصورة مطلقة أمام مجلس المبعوثان وعلى ذلك مد الوزارة مستقيلة اذا لم تحز اكثرالا صوات في المجلس

ب لا يكون مجلس الاعيان (الشبوخ) مقيداً بالمادة ٢٧ ولا يزيدعدد عضائه عن ثلث اعضائه وتنتخب
 لامة ثائيه لمدة معينة

٣ ــ سيطلب ان يكون لكل من بلغ سن العشرين من الذكور حق الانتخاب درجة الاولى سواء أكان من أصحاب الاملاك أو لم يكن بشرط ان يكون من رعايا دولة ماعدا الذين سقطوا من الحقوق المدنية فليس لهم هذا الحق

٣ - بتوقف تصديل وتبديل التقسيات الادارية في الولايات الآن على
 رأي مجلس المبعوثان وإنما بحب الاسراع في بعض التعديلات من حيث قرب
 القرى والنواحي أو بعدها باعتبار مواقعها عما يسهل ادارة الامور

٧ – ان لغة الدولة هي التركية وستكون جميع مخابرات الحكومة بهذه اللغة
 ٨ – أن يكون لمجلس المعوثان حق وضع القوانين من غير قيد بشرط أن
 يطلب ذلك عشرة من اعضاء المجلس على الاقل

ه – كل شخص له أن يتمتع بالحرية الثامة والمساواة مع كل الرعايا بصرف النظر عن جنسه ومذهبه وهو مكلف بما يكلف به كل عثماني بصرف النظر عن جنسه ومذهبه و بما ان كل الرعايا المثمانيين متساوون أمام القانون ولم الحق في وظائف الحكومة فكل فرد تتوفر فيه شروط الكفاءة يوظف في الحكومة بحسب مقدرته وكفاءته كما ان الرعايا غير المسلمين ينتظمون في سلك الجندية

١٠ – الاديان حرة وستبقى الامتيازات الدينية المطاة الطوائف المتلفة
 على ما كانت عليه

١١ - سيطلب تنظيم القوى الحربية والبحرية حسب ما يقتضه الزمائ والمكان ومركز الدولة السياسي بين الدول وسيطلب تقليل مدة الخدمة المسكرية بشرط ان لا تضر بتمرين الجيش واستكاله لاسياب القوة

١٢ - إلناء الفقرة الأخيرة من المادة ١١٣ الواردة في القانون الأساسي النافية للحرية الشخصية

۱۳ - اقتراح وضع قوانين تمين حقوق العال وأصحاب الاعال المتقابلة الدين ١٤ - سيطلب التذرع بالوسائل الموصلة الى توزيع الاراضي على الفلاحين

بشرط ان لا يخل ذلك بحقوق تصرف ملاًك الأراضي المترف بها قانونا وان تسهل السبيل لاقتراض الفلاحين النقود بأر باح قليلة

٥٠ – سيطلب قبول أصول (التخميس) في أمور الاعثار بصفة موقئة بشرط ان تبنى على أساس صحيح وتجرب في الحال وفي الجهات القابلة لمثل همذه التجربة وتطبق فها بعد أصول (قاداسزو) بالتدريج

٧٦ - التعليم حر البتة فكل عثماني له ان ينشي و المدارس حسب القانون الخاص بذلك كما ورد في القانون الاساسي

١٩٧ كل المدارس تكون تحت اشراف الدولة والامل صيرورة تربية الرعايا العثانيين كلهم على نسق واحد ونظام تام فنشأ مدارس مختلطة حرة عمومية تفتح ابوابها لكل العناصر ويكون فيها التدريس حرا وتعليم اللغة التركية في القسم الابتدائي اجباريا والتعليم الابتدائي بجانا في المدارس الرسمية وأما التدريس الثانوي (الاعدادي) والعالي فانه سيكون في المدارس العمومية الرسمية المار ذكرها الثانوي (الاعدادي) والعالي فانه سيكون في المدارس العمومية الرسمية المار ذكرها بشرط ان يكون التعليم باللغة التركية ويتسرع بالوسائل الجدية لوضع بروغرامات تتكفل بالمصلحة وايجاد معلمات ومعلمين اكفاء وتنشأ مدارس للتجارة والصناعة والزراعة لترقية أحوال الدولة الاقتصادية أما المدارس المنوط بها تعليم الدين بصورة خاصة فانها مستشاة مما ذكر

١٨ - توجه العناية الى ترقية احوال الامة والملكة الزراعية والاقتصادية والعمرانية ويتوسل الى ذلك بالاسباب المؤدية الى المطلوب

١٩ - سيقترح تعديل انتخاب المبعوثان وجعله موافقا لهذا البرنامج بحيث لا يبقى أقل ملاحظة من قبل الحدكومة تعرقل سير الانتخابات عن السير بكل حرية ٧٠ - سيقترح أن يكون لكل عثماني حائز الاوصاف المطلوبة الحق في رشيح نفسه لعضوية مجلس المبعوثان في أي بلد من البلاد العثمانية

٠٧٠ - يمكن تمديل مواد هذا البرنامج حسب ما تقنضيه احوال الزمان و مقرار اجماع عمومي ويمكن أيضا إلغاء بعض المواد أواضافة مواد أخرى عليه

حور قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام سوى و ه منارا α كمنار الطريق كلم

﴿مصر الأحد ٣٠٠رمضان ١٣٢٦ - ٢٥ اكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٩٠٨﴾

# الخطبة الأولى

# ﴿ من خطينا الالدية في الديار المورية ﴾

ألقيناها على منبر جامع المجيدية في بيروت بعد صلاة العصر وصلاة جنازة الفائب على المصلحين الكرام السيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده المصري وعبدالر حمن افندي الكواكبي السوري وذلك في يوم الخيس ٢٨من شهر شعبان وقد خلص هذه الخطبة بعض من حصرها من الادباء بما يأتي مع تصحيح وتوضيح:

الملام عليكم ورحمة الله

الحمد لله والذي هدانا له الله والصادة والسلام على رسول الله و والمد فان الاسلام دين سهل والسلام على رسول الله و واله وصحبه ومن والاه و والمد فان الاسلام دين سهل سائغ موافق للفطرة البشرية وقام به أهله عند ظهوره خسير قيام و وليس لهم كتاب غير القرآن ولم يكن القرآن في أول الامر مصحفا مجموعا كما هو الا ن و وانحا كتبت (المجلد الحادي عشر)

آياته على الجلود والعظام وسعف النخل عنى جمعت في مصحف واحد باجماع الصحابة الأسارم هو هذا الكتاب الحكيم ، وما بينه من سنة الني الكريم ، صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما فرزل اليهم )

إني سائلكم: أهذا هو الاسلام الذي غير وجه الارض و وقل البشر من طور إلى طور ، و نعم إنه لهو ولو أخذته اليوم طائفة من المسلمين بقوة كا أخذه الأواون لفيرت وجه البسيطة مرة ثانية كا غيره سلفها من قبل ، ولست أعلم لماذا رغب المسلمون عن القرآن وذهبوا يؤلفون الكتب الكثيرة في الدين وقد رأيناان الاشتفال بهذه الكتب مع الاعراض عن القرآن ما زاد الاسلام إلا ضعفا والمسلم في الا خسفا .

أنزل الله دينه على نبيه (ص) فمحل به أولئك الأميون من عرب الجاهلية وهم على ما تعلمون من التفرق والتعادي والفساد 6 فعلمهم الاسلام وهذبهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور كما قال تعالى (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين) من المعلوم في طبائع البشر انه لا يتربى و يتزكى بعد الكبر الا أفراد قلائل من أصحاب الاستعداد العالى ٤ لان الاخلاق متى رسخت في النفس قلما تتغير ولكن أولئك الصحابة الذين غيروا وجه الارض قد تربوا بعد الكبر تلك التربية التي كانوا بها أغة وكانواهم الوارثين .

نشأوا يعبدون الاصنام ويتدون البنات ويستحلون السلب والنهب الا انه كان فيهم ذكاء عقل كان فيهم استعداد لهذا الاصلاح الذي ساقه الله البهم : كان فيهم ذكاء عقل واستقلال فكر وقوة إرادة، فإ فهموا الاسلام قبلوه وأيدوه ونصروه وحملوه الى غيرهم ونشروه .

إن الاعلام دين عام غيع البشر ، ليس خاصا بمن ظهر فيهم أولا من العرب، ولكن لماذا ظهر هذا الدين الحكيم في تلك الامة الجاهلية ، ولم يكن بد ، ظهوره في أمة من أم المدنب قلصر بين والروم ، والبونانين والفرس ! ؟ السبب في ذلك

# (النارج ١١٥) تعليل فلمني لظهور الاسلام في العرب مقبقة الاسلام ١٤٣

عظيم جدا يتعلق بالاستعداد وهو ما كانت عليه العرب من سذاجةالفطرة واستقلال الفكر والإرادة

كانت الاديان والحكومات بما طرأ عليها من الفساد قبل الاسلام قدأضفت استعداد تلك الام بما طبعتهم على التقليد والخضوع والخنوع لرؤساتهم والجودعلى تقاليدهم وعاداتهم ، فاذا دعي أحدهم الى إصلاح جديد قال من فوره : ان هدذا يخالف ما وجدنا عليه آباءنا فان لم يمتمه من الاستجابة التقليد لسلفه في الدين و منعه ماطبع عليه من العبودية لحكامه الظالمين ، وإما العرب فلم يكن لهم من العلوم والممارف الدينية وغير الدينية ما يحقر في أنفسهم ما يلتى اليهم من دين أوعلم جديد ، ولم يكن لهم من الحكام المستبدين من يفسد عليهم بأسهم ، ويذهب بعريمتهم ، ولم يكن لهم من الحكام المستبدين من يفسد عليهم بأسهم ، ويذهب بعريمتهم ، مظهر استقلال الإرادة والحرية التي هي مظهر استقلال الفكر ، فكان فيهم علهر استقلال الإرادة والحرية التي هي مظهر استقلال الفكر ، فكان فيهم عنه بالقوة ، لذلك أنزل الله عليهم كتابه ، و بعث فيهم وسوله ، فاستجاب له من سمع ووعي وقالوا إنا نمنعك (أي نحيك) مما نمنع منه أنفسنا وأهلنا ، وقام الاسلام مهم خير قيام ، حتى كان من أمره وأمرهم ما كان ،

هذه مقدمة بمكنني أن أبين بعدها ماهي حقيقة الاسلام ليعلم غير العالم من الحاضر بن ويتذكر أولو العلم منهم أن المسلمين يسهل عليهم اليوم ان يعرفوا دينهم ويهتدوا به من غير حاجة إلى مدارس تدرس فيها الكتب الكثيرة

الاسلام أمر سهل جدا وهو عبارة عن الرجوع إلى الفطرة البشرية ، وماهي الفطرة البشرية ؛ هو ما انطوت عليه نفسك من الإذعان السلطة الغيية واختيار ما تمتقد انه الخير والمصلحة قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولسكن أكثر الناس لا يعلمون ) إلا أن الفطرة يعرض لها الفساد بالجهل وسوء القدوة فأذا ذكر الناس صاحبها بآيات الله فاهندى بها رجعت الى أصلها ( لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ) فحصل مقصد الاسسالام وحينئذ بجد المسلمون سعة في الوقت لتحصيل

ما يحتاجون إليه من العلوم والفنون وما يترتب عليها من الاعمال والصناعات التي تقوى بها أمنهم وتعتز دولتهم

قلنا ان الاهتداء بالاسلام لا يتوقف على درس الكتب الكثيرة والاعمال التي تستغرق الاوقات، وذلك ان الاسلام مبني على ثلاثة أسس: (الاول) إصلاح العقل بالعقيدة المطهرة للجنان، المبنية على البرهان (الثاني) إصلاح النفس بتزكيتها وتعليمها من الرذائل وتعليتها بالفضائل (الثالث) إصلاح الاعمال من العبادات والحقوق التي يستقيم بهاأمر الافرادوترتقي الهيئة الاجتماعية

الاسأس الأول يبنى عليه الإيمان بوجود الله تعالى ووحدا نيته ومعناها انه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالسلطة الغيدية العليا التي تلجأ اليه التفوس عند العجز عن الاسباب والسائن و فلا ينفع غيره ولا يضر سواه الاما يتعامل به الناس بالاسباب التي سخرها الله لهم بحكته و أقدرهم عليها بمشيئته وانه من الايليق به من صفات الحوادث وما يلم بالبشر وغيرهم من النقص، وانه هو المتفرد بشرع الدين والتحليل والتحريم ويناو ذلك تصديق الانبياء فيا جلوا به من الوحي والايمان بعالم النيب من الملائكة والجزاء على الاعمال التي تزكي النفس فترفعها الى عليين و أو تدسيها فتلقيها في أسفل سافلين و فهذه العقيدة تصلح العقل باطلاقه من العبودية لبعض البشر او المظاهر الطيعية وهي الوثنية التي أفسدت عقول الاواين والخضوع الاعمى للرؤساء المسيطرين وكل ذلك مبين في القرآن أ كمل تبيين و مؤيد بالدلائل والبراهين

الأساس الثاني يبنى عليه تزكية النفس من الأخلاق الذميمة، وتحليبها بالأخلاق الحسنة ، واذا تهذبت اخلاق الناس صلح أمرهم ، واستقام نظامهم ، وقد فصل لنا القرآن مانحتاج اليه من ذلك تفصيلا

الاساس الثالث تبنى عليه العبادت والآداب العلية ، وقد بين القرآن ذلك بالاجال ووكل بيانه بالنفصيل الى النبي (ص) فكان يعلمه الناس بالعمل وعبرعن ذلك بقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» وكذلك كان الصحابة يعلمون من دخلوا في الاسلام على أيديهم فلم يقل احد انه كان لهم في الثام ومصر وفارس كتب يعلمون بها الناس دينهم عند ماكانوا يدخلون في الاسلام ، ولكن المدلمين دو نوا عبادتهم

التاريخ يخبرنا بان الاسلام انتشر في مدة قليلة في بمالك كثيرة لسهولته وأية سهولة على المرء اسهل عليه من مجاراة فطرته وتقويم ما يعرض لهامن العوج فالاسلام يدعوكم الى ما في فطرتكم من الميل الى اختيار ما فيه الخير والمصلحة ، ولذلك برشدنا الى التذكر في مواطن كثيرة من مواطن هدايته فيقول (لعلكم تذكرون - لقوم يتذكرون - وما يتذكر الا من ينيب) وانما يتذكر الانسان ماكان يعلمه ثم نسبه او غفل عنه و فكأنه برشدنا بذلك الى ان ما يدعونا اليه من الخير هو مما أو دع في فطرتنا ثم غفل عنه و مكان بريد الله بية - فدين الاسلام اسهل الاديان لاحرج فيه ولا مشقة (ما بريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن بريد ليطهركم ولا مشقة (ما بريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن بريد ليطهركم ولي نه نعمته عليكم لعلكم تشكرون و بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر) فاذا كان على سهولته و يسره كافلا لسمادة الدنيا والا خرة فأي عذر لنا اذا أهملناه وثركنا هدايته الإ ومن برغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ) برضي بأن يكون كالدواب لا يهمها الا علفها أو كالكلاب الماقرة ينهش بعضها بعضا

ربما بعترض بعض الناس على ما أقول من أن تلقين الدبن لا يشغلنا عن تعلم العلوم والفنون الدنيوية التي هي مبادئ الصناعات التي تعنز بها الامة وتقوى الدولة حتى تكون في مصاف الدول الكبرى ، لانهم يزعمون ان الدين ينهانا عن ذلك ولولم يوجد فيا أمثال هؤلاء لما وصلنا الى ما نحن عليه الآن من الضعف والانحطاط في النروة والقوة

نحن اليوم في حالة لا تخفى على أمثالكم . صرنا ورا، جميع الام والذنب في ذلك علينا لا على الاسلام . فالاسلام لم يجن علينا وانما نحن جنينا عليه وعلى أنفسنا اذ جملنا بيننا و بين القرآن حجا كثينة فأعرضنا عنمه وعن السلوم التي نحفظ بها بيضتنا

كانت العلوم الرياضية والطبيعية عند ظهور الاسلام مندرسة ليس لها سوق نافقة عند أمة من الام فأحياها المسلمون عند ماظهر الاسلام وففذت شوكته ومن المحجب أن الجامدين الذبن بحرمونها اليوم يسترقون بأن أولئك الاساطين الذبن درسوهامن شائنا م خيرة علمائنا!

# الانقلاب العثماني (\* ﴿ وَرَكِا النَّاهُ ﴾

#### الفرق ببن الانتلابوالثورة

الانقلاب في اصطلاح المؤرخين تفير مهم في حكومة الدولة وقلب في قوانينها، وهو غير الثرة التي بمنى العصيان والخروج عن الطاعة والقيام على الحكومة المشروعة، والفرق بين الانقلاب والثورة كير، فأن الثورة كثيرا ما تضر بمنافع الامة ومصالحها وتصدها عن المير في طريق النجاح و بخلاف الانقلاب فأنه مها آلم الامة ورضرها فهو يخطو بها خطوة في التقدم، و يصعد بها درجة في مسلم

») رسالة حفيلة جليلة ألفها صديقنا محمد روحي افندي الخالدي المقدسي من أر باب الاقلام المشهورين باستقلال الفكر واصالة الرأي وهو مؤلف كتاب « تاريخ علم الادب عند الافرنج والعرب » وكان وقت كتابتها في « بردو » إحدى المواني الفرنسية وقد رأينا ان أحسن نقر يظ لها نشرها في المنار لانها أصدق تاريخ لاعظم انقلاب

النجاح، وأ كثر كتاب العربية لا يفرقون بين الكلمتين، و يطلقون اسم الثورة على الانقلاب، 6 فيقولون الثورة الفرنساوية مثلا 6 بدل الانقلاب الفرنساوي 6ولم يلتفتوا الى ما روي عن لو يس السادس عشر ملك فرنسا لما أخبر بهدم قلعةالباستيل ( la Bastille ) واطلاق المسجونين فيها فقال: إذًا هذه تورة ( Révolte) فأجابه الخبر: عفوا يامولاي بل هذا انقلاب (Révolutio .1)

فمراد ملك فرنسا ان فعل الثائرين غير مشروع ، ولا حق لخروجهم عمن الطاعة ، وجواب الخبر ينافيه ، وبين أن الانقلاب غير الثورة والمسيان ، فنحن البوم أحوج الى تمين معاني الكلمات والى سكب قوالب الالفاظ على قدر العاني، لان الاتقلاب السياسي من شأنه ان يحدث انقلابا في اللغة والادب ، فضالا عن اقلاب الاخلاق والعادات والافكار ، الاترى الجرائد المثانية على اختلاف لفاتها من تركية وعربية وروميسة وأرمنية ويهودية (أسبانية وعبرانية) وبلغارية وفرنساوية والجرائد الالبانية والكردية على وشك الظهور - كيف بدلت لهجائها بعد حدوث الانقلاب 6 وهجرت تلك الالفاظ الفخمة والتعيرات المقيمة 6 الى نفطى الماني بستار المهابة حتى تستبهم على القارئ ، وتقيد فحكره بسلاسل النلا, والاستعاد

### الا تبداد يولد الانقلاب

عَالَدي يولد الانقلاب هو الاستبداد ، ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار لفضب والحيوانية، لا من قواعدالدين الاسلامي كما يتوهم البعض منا، واكثر الاوربين الذين يصفون الحكومات الاسلامية بكونها ثيوقراطية أي انها حامعة بين الديانة والسياسة، واحكام المستبدين في الفالب جائرة عن الحق مجحفة عن محت يدهم من الخلق علم اياهم على ماليس في طوقهم من اغراض المستبداو المستبدين وشهواتهم ولذا ورد في الخط الشريف السلطاني الذي منح به القانون الأساسي ه ان قوة الحكومة تحافظ على حقوقها المقبولة والمشروعة ، وعلى منع الحركات غير

المشروعة اعني بها منع ومحو الخطيئات وسوء الاستعالات المتولدة من الحكم

الاستبدادي الفردي أو الافراد القلائل ليستفيد جميع الاقوام المركبة هيئتنا منهم نعمة الحرية والعدالة والمساواة بلا استثناء ، وذلك حق ومنفعة حريان بالهيئة الاجتماعية المدنية ١٠٠٠ خ

#### llumble elluky

فالاستبداد هو منبع الشرور، وسبب التأخر والانحطاط وقد ورث ملوك الاستبداد عن اكاسرة الفرس وقياصرة الرومان عن عاردة باللوفراعنة مصر، عن جنكيز خان وتيمور لنك والاسلام أول شريعة اعترضت على الاستبداد وقاومته أشد المقاومة وساوت بين أفراد الامة ، وحافظت عن الحقوق والحرية الشخصية، وامنت الاجانب المعاهدين فضلا عن افراد الامة على أموالهم ودمائهم واعراضهم ، ومهدت السبيل للحكومة الديموقر اطية ووضعت حق الحاكمية في الامة ولم تكتف باعطائها الحرية في القول والعمل والكتابة والاجتماع ، بل فرضت على كل فرد من افرادها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجملت الامة مسيطرة على المقوق العامة و ود في الدر وهو من أهم الكتب الشرعية ه ان الخليقيم والا اولي الامر منهم ورد في الدر وهو من أهم الكتب الشرعية ه ان الخليقية م والاستعانة بمنعة المسلمين وخليقتهم والا العلى الامر منهم ولانها من حقوق العبد، ويستوفيه ولي الحق أما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين ولخانه ، والزاتهم عن المنصة ، وأقعدتهم مع الخصم في مجلس الحكم

## الاستبداد آسوي لااسلاي

كان الحال على ماذكر مدة الخلفاء الراشدين ومن اقتفى أثرهم كمر بن عبد العزيز من بني أمية ، ثم تغلب الاستبداد الآسيوي على احكام الدين الاسلامي وانقلبت الخلافة الى سلطنة واصبح خليفة الاسلام (مقدسا وغير مسؤل) كلوك الافرنج ليومناهذا، لا يقتص منهم ولا يؤخذون بالاموال ولا تستطيع المحاكم إحضارهم ولا إصدار الحكم عليهم، ويرثون منك كا يرث أحدنا مال أبيه فاستبدوا بالامر استبداد لو يس الرابع عشر الذي كان يقول « الدولة هي انا » و« أموال الرعية انما هي ملك لملكها فاذا

أخذ شيئا منهافقد أخذ حقه!! » واستباحو االتصرف في نفوس الرعية واموالهم واعراضهم وفي خزائن الدولة وبيت المال وأوقاف المساجد والمؤسسات الخيرية وصارالوزراء والمصاحبون بقولون «خسرو بكند شيرينست» أي ماأعجب كمرى فهو حسن 6 فالحسن هو مااستحسنه السلطان والقبيح مااستقبحهالسلطان ولادخل في ذلك للمقل والذوق اولا للحكمة والشرع الأنهم أولوا الشرع على حسب غاياتهم واغراضهم فاذا تصفحت تواريخ الامم الاسلامية في الشرق والفرب تراها مؤسسة على هذا الاستبداد الآسيوي ، وعلى جانب من الاستعباد الافريقي ، وليس فيها شي ، من الحرية الاسلامية ولا المشورة المأمور بها في الآيات القرآنية والاحاديث النبوية، كما قال الله لنبيه : (١٥٣:٣ ولوكنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك 6 فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ، فاذا عزمت فتوكل على الله الــــ الله يحب المتوكلين )وقوله تمالي (٢٦:٤٢ وأورهم شوري بينهم)وحديث «أتتم أعلم بأموردنيا كم» وأمثاله كثيرة كعديث حلف الفضول ألمشهورة في التواريخ: وذلك أن قبائل من قريش تداعت انى حلف الفضول الذي عقدته قديما قبائل المرب واشتهر باسم رؤسامهم الفضيل والمفضل وفاجتمعت وجوه قريش في دار عبدالله بنجدعان لشرفه ونسبه ، فتحالفوا وتعاقدوا ان لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس الاقاموا معه ، وكانوا على ظلمه حتى ترد عليه مظلمته ، وكان ذلك قبل الاسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لقد شهدت مع عمومتي حلفافي دار عبد الله بن جدعان <sup>6</sup> مااحب ان لي به حر النم مولو دعيت به في الاسلام لاجبت » فأي شي اشبه بذا الاجماع والتعاقد من البرلمان والمبعوثان ? لا بل من جمعية الأنحاد والترقي ؟ولقد احسن جدا

الملامة المقري في جوابه المذكر في نفح الطيب حيث قال:

« سألني بعض الفقهاء عن السبب في سوء بخت المسلمين في ملوكهم ، اذ لم يل أمرهم من يسلك بهم الجادة ، و يحملهم على الواضحة ، بل من يفتر في مصلحة دنياه ، غافلا عن عاقبة أخراه ، فلا يرقب في مؤمن إلا ولاذمة ولا يراعي عهداولا حرمة ؛ « فأجبته : بأن ذلك لان الملك ليس في شريعتنا ، وذلك إنه كان فيمن قبلنا شرعاء ( المخلد الحادي عشر )

قال الله تمالي ممتنا علي بني اسرائيل(وجعلكم ملوكا) ولم يكن ذلك في هذه الامة ، بل جعل لهم خلافة 6 قال الله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات اليستخلفنهم في الارض) الآية وقال تعالى (وقال لهم نبيهم ان الله قد به ث لكم طالوت ملكا )وقال سليمان (رب اغفرلي وهب لي ملكا )فجملهم الله تعالى ملوكاولم يجعل في شرعنا الا الخلفاء. فكان أبو بكر خليفة رسول الله (ص) وان لم يستخلفه نما لكن فهم الناس ذلك فها ، وأجمواً على نسبته بذلك ، ثم استخلف أبو بكر عر فخرج بها عن سبيل الملك الذي يرثه الولد عن الوالد الى سبيل الخلافة الذي هو النظر والاختيار، ونص في عهده على ذلك ، ثم اتفق أهل الشورى على عثمان. فاخراج عمر لها عن بنيه إلى الشورى دليل على أنها ليست ملكا ، ثم تمين علي بعد ذلك اذ لم يبق مثله ، فإيمه من آثر الحق على الهوى ، واصطفى الآخرة على الدنيا ، ثم الحسن كذلك ، ثم كان معاوية أول من حوَّل الخلافة ملكا ، والخشونة لينا ، ثم ان ربك من بعدها لففور رحيم ، فجملها ميراثا ، فلها خرج بها عن وضعها لم يستقم ملك فيها . ألا ترى ان عر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان خليفة لا ملكا و لان سليان رحمه الله رغب عن بني أبيه ابثارا لحق المسلمين و ولئلا يتقلدها حيا وميتا، وكان يملم اجتماع الناس عليه ، فلم يسلك طريق الاستقامة بالناس قط الا خليفة ، وأما اللوك فعلى ما ذكرت الا من قلُّ ، وغالب أفعاله غير مرضية ، اه فيظهر لنا من هذا الكلام الفرق مين الخلافة والملك ، والسبب الذي جمل ملوك الافرنج مقدسين وغير مسوالين

# منبع الاستبداد قمر الملك والملافة

ومنبع استبداد الدول الاسلامية في قديم الزمان وحديثه هو قصر الخلافة 6 ودار الملك والامارة وحث تكثر دمائس القرين و يشتد حرصهم على الجاه وطمهم في جم الاموال وادخارهاوفي انفاذ الكلمة اولذا ابتعد عنهم أهل التقوى والورع في جيع البلدان والازمان. فالقرب منهم لايكاديتم له الأمر الاويظهر له رقباء يشون به ، وينصبون له اشراك المكدة ، ويتهونه بانواع النهم ، وينسبون الهكل خلل في الدولة ، حتى يبعدوه عن مركز الدولة ، وربما نسبوا في مصادرته وقتله مع

أولاده وعياله كما جرى للبرامكة مع هارون الرشيد. فتاريخ الدول والامارات الاسلامية كلها وقائع برمكية ، وقد ينصر الوزير على الخليفة اوالامير و يحجر عليه ويصير هو المستبد بالامر ، ونتيجة القضيتين واحدة وهي الاستبداد ، وتغلب القوة على الحق، والامة في جميع هذه الاحوال شاخصة ببصرها لا تطلع على خفايا السياسية وتدبير الملك ، ولا على دسائس المقريين وحيلهم لإخفائهم جميع ذلك عنها ، واستبدادهم بالامر عليها ، ولقد أجاد لسان الدين بن الخطيب وزيربني الأحر في الرسالة التي خاطب بها الوزير ابن مرزوق ووصف بها أحوال خدمة الدولة ومصايرهم ، وعبر فيها الثالث من نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب . فالمصلحون لم يتخلصوا من هذه الثوائل ولا وجدوا وقتا لا صلاح داخل المالك وتحكيم سياستها الخارجية ، ولذا انصر فت الفوائل ولا وجدوا وقتا لا صلاح داخل المالك وتحكيم سياستها الخارجية ، ولذا انصر فت الخوال وادخارها ، واغتنام فرصة التقرب ونيل التوجه والاقبال ، فيسارع الى الاستفادة ، منهم لا يدري الى منى يدوم له التوجه والاقبال ، فيسارع الى الاستفادة ، منهم لا يدري الى منى يدوم له التوجه والاقبال ، فيسارع الى الاستفادة ، منهم لا يدري الى منى يدوم له التوجه والاقبال ، فيسارع الى الاستفادة ، منهم الحلل التي اسعدها الحظ بنيلها ، في المنه العلم الحيال المنافق المناف المنه العلم الني المعدها الحظ بنيلها ، في المناف المن

# قصر السلطنة المثمانية وتربية ولي المهد والكامريلا

كان قصر السلطنة في المالك المثمانية ورتباعلى الاصول والتقاليد الموروثة عن المغول ، حيث كانت الدولة عبارة عن خيمة كبرة حكومتها بابها العالي وأول وظيفة على هذه الحكومة الزال الخان المعظم على الرحب والسعة ، واسكان من معه من الحريم والاسرة والاقارب والحاشية ، واستكمال أسباب احتهم وسعادتهم ، واستحضار النفقات اللازمة لهم ولرؤساء (العرضي) ، فالعمود الأوسط القائمة عليه هذه الخيمة هو « الصدر الاعظم » القائم سقام الخان المعظم أي السلطان والحامل ختمه الذاتي والوكيل المطلق عنه في جميع مسائل الدولة الداخلية والخارجية ، و بجانبه « قاضي عسكر » لفصل الدعاوي وتقسيم ، واريث الجند والمحافظة على حقوق السلطنة ، وشيخ الاسلام الها هو « قاضي عسكر » وظيفته أحدث عهدا ، فقضاء المسكر قديم في الدولة ومتقدم فيها على قضاء المدن عما يدل على حياتها العسكرية المسكر قديم في الدولة ومتقدم فيها على قضاء المدن عما يدل على حياتها العسكرية المسترقديم « الدفتردار » الذي يقيد الاموال و بحرر الحساب ، وهو اليوم ناظر المنتقلة ، ثم « الدفتردار » الذي يقيد الاموال و بحرر الحساب ، وهو اليوم ناظر

المالية ، ثم «النيشائجي » الذي يكتب الإرادات والفرمانات وغيرها ، فهو لا ، أعمدة ثانوية حوالي العمود الاعظم الذي في وسلط الخيمة ، واما حبال الخيمة فهى الاغوات ،

ويقسم الاغوات بحسب خدمتهم في الداخسل أو في الخارج إلى قسمين : فالقسم الأول هم خدمة الداخل المسمى « اندرون » من عماليك البيضان وطواشية السودان المحافظين على الحريم وكبيرهم آغة دار السعادة ويسمى أيضا آغة البنات « قيزل آغامي » ، ثم آغة البستانيين « بستانجي باشي » المكلفين بزرع البساتين والجنان وآغة الرسل الموصلين للاخبار وآغـة المحافظين على الاثواب والالبسة باشي > ٠٠٠ الح والقسم الثاني هم خدمة الخارج واغوات ( العرضي ) مثل آغة الانكشارية « يكيجري أغاسي » وأغة الصباهية « سباهي » وأغة الطو بجية وهو « الطوبجي باشي» . . . الخ فهؤلاء الاغوات من خدمة الداخل وخدمة الخارج كلهم في درجة واحدة بمثابة حبال الخيمة ، ولا فرق بينهم في التشريفات الرسمية والماثات والتمينات ، ولا في الاعتبار والمكانة عند الدولة ، فالجاهل والمالم ، والمبد الملوك والحر، ووضيع النسب وشريفه ، ومجهول الاصل ومعروفه ، والابتر الخصي وكامل الاعضاء - كلم متساوون لا تمييز بين « القهوه جي باشي ، الذي لا تحتاج صناعته الالمعرفة طبخ القهوة وتقديمها ، وبين « الطوبجي بأشي » المتوقفة صناعته على معرفة الفنون المسكرية والمعارف اللكثيرة ، وهذا الذي حمل الشاعر المفلق الامير شكيب على ان يقول أبياته المشهورة ومنها:

وألفيت فيها أمة عربة يرى المرك منهم أمة الزنج اكرما ولذا امتزجت الحياة البيتية بالحياة الدولية والمسائل النسائية بالمسائل السياسية واشغال السراي السلطانية بأشغال الباب العالي ، وبين السراي والباب العالي وسط يقال له المايين لانه بين « الاندرون » أي الداخل وبين « البيرون » أي الحارج ، ويشتمل المايين على الكتاب والقرنا والمصاحبين وهم « الماينجية » الحارج ، ويشتمل المايين على الكتاب والقرنا والمصاحبين وهم « الماينجية » وبعدون كلهم من أهل السراي وخدمتها

فامتلات السراي السلطانية بالاسرى من السراري الجركسيات والماليك والطواشية ، مع أن الشرع الاسلامي لا يبيح هذه العادة المستكرهة ، قال شارح الدو: « وفي قطم الذكر من الأصل عمدا قصاص » ويندر فيهم وفي جميع خدمة الداخل من يتملم القراءة فضلا عن الكتابة ولأن فضيلة الواحد منهم أن يكون على الفطرة الاصلية فارغا من الملوم والمعارف ، لئلا يسول له الشيطاني أمرا أو دسيسة سياسية توجب انقلاب الملك ، ولذا اختاروا الخدمة من قرى الاناضول البعيدة ومن ذوي السذاجة والفرارة ، فاذا ولد لأحد السلاطين العظام مولودتر بي في حجر والدته الجركسية على دلال السراري والاغوات إلى تمام السنة الثانية عشرة من عمره ثم تبدل تلك السراري بالحظايا فيتخذ منهن حرماً ينزوي بهن في أحد القصور، وتبقى الاغوات والماليك على ما كانت عليه أيام صباه، وربما جاؤه بحافظ يحفظه القرآن ٤ ومعلم يعلمه مبادي العلوم ٤ ولكن أكبر معلم للانسان هو البيئة التي يكون فيها ، وكيف يتعلم المرء بدون ان يخرج من بيته ويحتك بالعلماء ورجال الدولة • فيبقى ولي العبد على هـنـد الحال ينتظر دوره في الملك ، وهو محبوس في قصره ، وعليه العيون والجواسيس لا يمكنون أحدا من الدنو اليه ولا المرور بجانب قِعره ، فضلا عن محادثته في المائل العلمية والسياسية ،

ومتى جاء دوره وجلس على سرير الملك سمى طواشية السودان ومماليك اليضان في وضعه تحت نفوذهم ، وحرصوا على ان لا يفلت من أيديهم ، وفتشوا على أضعف نقطة في قلبه وأخلاقه ، فلا يمضي عليهم كثير حتى يكتشفوها ، فيستميلون قلبه اليهم من تلك النقطة ، و يستفيدون منها لانفاذ كامتهم وجر المنافع اليهم والى أصحابهم ومن كان من حزبهم وشيعتهم ، فيتألف من خدمة القصر الماوكي حزب قوي يسمى كامريلا ، Camarilla » وهي كلمة أسبانية ممناها المواكي حزب قوي يسمى كامريلا ، فيتداخلون في المسائل و يعارضون في السياسة ويستولون على الامور ، وإذا رأوا السلمان مال لصدر أعظم أو وزير انقضوا عليه وساتموه بألسنتهم وافتر وا عليه بإفكهم ، ونسبوه للمجز والتقصير ، وسعوا في تنزيل وساتموه بألسنتهم وافتر وا عليه بإفكهم ، ونسبوه للمجز والتقصير ، وسعوا في تنزيل وساتموه بألسنتهم وافتر وا عليه بإفكهم ، ونسبوه للمجز والتقصير ، وسعوا في تنزيل وساتموه بألسنتهم وافتر وا عليه بإفكهم ، ونسبوه للمجز والتقصير ، وسعوا في تنزيل وساتموه بألسنتهم وافتر وا عليه بإفكهم ، ونسبوه للمجز والتقصير ، وسعوا في تنزيل وساتموه بألسنتهم وافتر وا عليه بإفكهم ، ولذا كان في الفالب للقهوة جي باشي وسرة بالملك ، لاجل وضعه تحت سيطرتهم ، ولذا كان في الفالب للقهوة جي باشي

والاثوابجي باشي والابر يقمدار والسجاده جي باشي والبستأنجي باشي حتى البلطه حِي باشي وهو الحطاب – نفوذ كلمة ومكانة أكثر مرن الصدر و بقية الوزراء ورجال الدولة ، ولا سما في المسائل المالية وجر المنافع وتوظيف النسبين اليهم ولم تزل رتبة آغا دار السادة معادلة لرتبة الصدر الاعظم والخديوي المظم ، ولمر بالفرنساوية لقب سون النس • Son Altesse • كأمراء الأفرنج وابناء ملوكماً العظام ، ولم يزل أكثرنا متذكرا نفوذ بهرام آغا وأمثاله

#### شروع الدولة العلية بالاصلاح

لو استمرت أوربا نائمة في ظلام القرون الوسطى أبقيت الدولة العلية سائرة في هذه الطريق العوجاء سير مملكة الصين 6 أوسلطنة المغرب الاقصى التي انحطت إلى درجة البداوة ٤ بعد ان كان لها في الممران قدم راسخة ٤ بسبب ماجرة الاندلسيين اليها ومتاجرتهم في أفريقيا الغربية ، ولكن أوربا استيقظت من غفلها في القرون الجديدة 6 وأوجدت هذه المدنية المجيبة التي بهرت العالم 6 وغيرت وجه الارض باكتشافاتها واختراعاتها وعاومها وفنونها وآدابها ، وتجاوزت دول أو ستريا (النما) وروسيا والندقية إلى ممتلكات الدولة العلية ، فأحست بالضعف والانحطاط والتقهقر و بدأت في الاصلاحات الجديدة من عهد السلطان مصطمى خان الثالث. فأحدثت الطو بخانة ، وأنشأت مملاً لمكب المدافع ، واقبل الملطان سليمالثالث يهمة عالية واقدام على القيام بالأصلاح ، ورتب إدارة الطو بجية والبحرية ، وجلب المملين والمهندسين من أوربا ، وأحدث النظام الجديد ، فاغتالته أيدي المنون بسبب هيجان الانكشارية الذين فسدت أخلاقهم ، وأصبحوا بلاء مبرماعلى الامة والدولة ٤ بعد ان كان لهم في الفتوحات المثمانية شأن عظيم ومفاخر كثيرة مسطورة في تاريخ أو ربا العسكري •

شم جلس السلطان محمودالثاني وازال غائلة الانكشارية ، ونظرالمساكر الجديدة، واجرى من الاصلاحات ماهو مفصل في التاريخ المنماني. واصاب الدولة العلية من الحوادث المهمة ماحملها على الاحتكاك بالدول الاوربية والدخول في ميدان سياستها مثل حروبها مع روسيا ، واحتلال نابليون بونابارت لمصر وسوريا، وخروج محمد على أ باشا، وتبه داني على باشا، وحرب الموره ، واستقلال اليونان ، وحوادث جبل لينان وتداخلت أور با في شو ون الدولة العلية بداعي المحاماة عن المسيحين: فروسيا تحامي عن الام السلافية وجميع المتدينين بالمذهب الار ثوذكبي ، وفر نساعلى الكاثوليك، وانكترا عن مبشري البر وتستانت ، وجميعهن بحرض المسيحين من رعية الدولة على مقاومة الاستبداد ، ويطالبن الباب العالي بإجراء الاصلاحات ، ووضع القوائين والنظامات لمنع التعدي على النصارى ، ولمساواتهم في الحقوق مع المملمين ، والباب العالي يجد الاستفادة من العداوة القديمة التي غرستها الحروب الصليبية بين المسلمين واخماد الثوارث ، وهمكذا جرت المذابح وارتكبت الفظائم التي تقشعر الجلود من ماع وصفها ، وعادت على الوطن بالويل والخراب كذابح الروم في حرب المورة ، وهي الني عادية الشام ، وهذا بح البلغار في حرب روسيا الاخيرة ، وهي التي قام لها غلادستون وقعد ، وارغى واز بد ، على منبر الخطابة في مجلس المعوم الاز كليزي، وآخر ها انفظائم الارمنية المعروفة ، وهي نقطة سودا، في صحيفة التاريخ .

#### مداوة مصطفى رشيد باشا

فالحوادث التي جرت قبل معاهدة باريس ساقت بعض رجال الدولة الى البرية والمنات الاوربية ولاسها الفرنساوية للوقوف على سياسة أوربا ولتنظيم العساكر البرية والبحرية وكان لا كثر المتعلمين نسبة وترددعلى مصر التي شرعت بالاصلاحات على عهد محمد على باشا . ونبغ من رجال الدولة مصطفى رشيد باشا السياسي الشهير ابن مصطفى افندي متولى رقف السلطان بايزيد ، وكان مولده في الاستانة (١٢١٤ه) فقرأ القرآن ومبادئ العساوم الاسلامية وأجاد الخط وتعلم شيئا من مبادئ اللغة الفرنساوية ، ودخل في معيمة نسيبه الصدر الاسبق اسبارطه لي على باشا ، وذهب الى مصر مراوا وخالط وجالما وتقلب في مناصب الدولة العلية وفي سفارة باريس ولوندره ما مراوا وخالط وجالما وتعلب على دقائق السياسة وخوافيها وكانت المسألة الشرقية شاغلة وزارات اوربا بسبب اجتهاد روسيا في جمع كلمة الامم السلافية وطمعها في الاستيلاء على القسطنطينية ، وروسيا أكبر الدول الاوربية واكثرها وطمعها في الاستيلاء على القسطنطينية ، وروسيا أكبر الدول الاوربية واكثرها

نفوسا وأشدها خطرا على الموازنة السياسية · فكانت الدول الأوربية وفي مقدمتهن انكلترا التي هي أحرص الدول على مقاومة السياسة الروسية ، تشوق الدولة الملية الى القيام بالاصلاحات الجديدة لتستعيد قوتها السابقة فتحمي نفسها وتكون لبقية الدول سدا منيعا امام هجوم روسيا

فلا جلس السلطان عبد الجيد خان (تموز «يوليو» سنة ١٨٣٩) كان مصطفي رشيد باشا سفيرا في لوندي فتعين ناظرا للخارجية وحضر للاستانة وكان له رأي ودخل كير في التنظيات، وفي تشرين الثاني (نوفير) من السنة المذكورة قرأ بحضور رجال الدولة وأعيانها والسفراء الاجبية الخط لشريف السلطاني المعروف بالتنظيات وكانت قراءته في كلخانة (أي دار الورد) وهي من دوائر السراي القديمة (طوب قبو) التي بجانب جامع ايا صوفيا ولذا اشتهر بخط شريف كلخانة واشتمل على تأمين الرعية على أر واحهم وأموالهم وأعراضهم وعلى قاعدة مطردة في استيفاء الاموال الأميرية ، وعلى أخذ العسكر بالقرعة وتعيين مدة الخدمة والفاء الامتيازات، وطرح التكاليف بنسبة ما لكل واحد من الدوة ومساواة الرعية أمام القانون ، والغاء المصادرة والانغارية وهي الاجبار على العمل بلا أجرة وتعرف بالسخرة ، ونحوذلك المصادرة والانغارية وهي الاجبار على العمل بلا أجرة وتعرف بالسخرة ، ونحوذلك

فالدولة العلية انما أصدرت هذه التنظيات إرضاء لاور با ولا سيا انكلترا . والامة الاسلامية لم تفهم معنى هذه التنظيات ولا معنى تأمين الناس على الارواح والاموال والاعراض ، كأن الشريعة التي كانت دستو ر العسمل تبيح التجاوز والتعدي على الارواح والاموال والاعراض ، وحاشاها من ذلك ، فالبلاء لم يكن سببه فقدان القانون والشريعة حتى يزول باصدار هذه التنظيات وانما سببه الاستبداد المسلط على كل قانون وشريعة ، فالحرية التي منحتها التنظيات لم تكن شيئا مذكورا بجانب الحرية التي منحها القرآن لو زال عنه الاستبداد والجهل المستوليان على المسلمين ، فيجتهدون في فهمه وتأويله على مقتضى نواميس المدنية الحاضرة كما غلى الحرار العلماء كالشيخ محمد عبده وغيره

فشرعت الدوله" العليه" في اجراء الاحكام المثار اليها في التظهات وسنت

قانونا لاخيذ المسكر جرى تطبيقه في بعض الأيالات وأحدث في بعضها ثورة وعصانا كعصان الارناؤط (١٨٤٦) الذي سكنه رشيد باشا نفسه ثم باشرت في تنظيم المعارف وفتح المكاتب في الاستانة ونظمت عاكم التجارة المختلطة (١٨٤٦) كا نظمت بعض دواثر الدولة واقلامها · فكان مصطفى رشيد باشا الذي تولى مسند الصدارة العظمى ستمرات وتوفي سنة ١٢٧٤ه - ١٨٥٨م - مصدوهذه الاصلاحات المسبب وقوفه على الافكار الجديدة ومعرفته اللغة الفرنساوية والادبيات العمانية في في افراغ الكتابة التركية في قالب سهل سلس ، بعد ان كادت تكون غير مفهومة عند العموم، لكثرة مافيها من التعقيد والتشابيه الغامضة والالفاظ والتراكيب اللغوية من فارسية وعربية · ونشأ في عهده وتحت ظله الشاعر الشهير ابراهيم شناسي افندي موجد الادب الجديد العماني . حصل العام مالعربية واللغة الفرنساوية ، وذهب لباريس فاطلع فيها على آداب الطريقة المدرسية ونسج على منوال راسين ولا فونتين وأدخل في الادب التركي التعقل المشروط في الطريقة المدرسية كافصلناذلك في وأدخل في الادب التركي التعقل المشروط في الطريقة المدرسية كافصلناذلك في كتابنا «تاريخ علم الأدب »

وكان الآدب التركي كله خيالات ومبالغات أعجمية قلما يجد الانسان فيه حكمة وتمقلا و ديوان شناسي صغير الحجم الكنه نموذج للادب الجديد وأكر قصائده في مدح مصطفى رشيد باشا وأنشأ شناسي جريدة تركية ساها ( نصوير افكار) وحرر فيها المقالات السياسية والثاريخية والادبية بقلم سهل سلس مفهوم وطبع ديوانه مع منتخبات (نصويرافكار) ثانية في مطبعة ابوالضيا توفيق بك ، وكانت وفاة شناسي في سنة ١٢٨٨ قبل بلوغه سن الشيخوخة والوظائف العالية

عالي باشا وفؤاد باشا

ظهرت فئه قليلة من المتعلمين على النسق الجديد واقتفوا اثر مصطفى رشيد باشاء ونبغ منهم اثنان شهران خلد التاريخ ذكرهما وهما السيد امين عالي باشاوفواد باشاء ومولدهما في سنه مهم الاول ابن مصر جارشيلي علي رضا افندي اي المنسوب (المنادج ٩) ( ( المجلد الحادي عشر )

لسوق مصر وهو سوق العطارين. والثاني ابن الشاعر الشهير كعه حي زاده عزت ملا الذي نفي للاناطول في زمن السلطان محمود خان ومات في منفاه. فتعلم امبن مبادي. العلم واجادة الخط وقرأ الفرنساوية على معلم مخصوص ودخل قلم الديوان الهايوني في الخامسة عشرة من عمره

ومن عادة روساء القلم تسعية كل داخل باسم يتميز به عن سيه ولم يصطلحوا كالمرب والافرنج بتسبية الولد باسم ايه أوأسرته وكان امين قصير القامة فسي (عالي) تسمية بالضد تفاولا بعلوهمته و فذهب الى أور با في كتابة السفارات واتقن الفرنساوية وانتسب لرشيد باشاوامتازفي فنون السياسة والمعارف العصرية وعين عضوا في (انجمن دافش) اي مجلس المعارف المؤسس على نسق اكادميات اور با وكان على باشا يحسن الفرنساوية والمركة كتابة وانشاء وتقلب في وظائف كثيرة مهمة مثل السفارات والوزارات ومسند الصدارة العظمى وأما فؤاد فدخل المكتب الطي السكري وخرج جراحا في العسكرية ، ثم دخل قلم الترجمة في الباب العالي وتقلب في الوظائف السياسية والخارجية ، وترأس مجلس التنظمات ومجلس الاحكام العدلية وحضر الى سوريا أيام الحادثة وكان اذ ذالة ناظراً للخارجية ، ثم ذهب يممية السلطان وحضر الى معرض باريس سنة ١٨٦٧ ومرض فيها وتوفي في نيس من فرنساوله من عبد العزيز الى معرض باريس سنة ١٨٦٧ ومرض فيها وتوفي في نيس من فرنساوله من الممره و سنة فقط و كان في اللغة التركية أديبا شاعر اوضع مع جودت باشاه القواعد المثانية التي لم يؤلف للآن احسن منها و حلف الفريق كعه جي زاده عزت فواد بإشا السكاتب الشهر.

فرشيد باشاوعالي باشا وفواد باشاهم نوابغ السياسة العثمانية وواضعوالا صلاحات الجديدة بدلالة السفراء الاجانب ارضاء لدول اور با ولا سيا انكثره ، ومماشاة لها لمرصها على تقوية المالك العثمانية لتقي بها شر روسيا فأمرهو لاء النوابغ بترجهة القوانين والنظامات والتعليات والاوامر المدرجة في الدستور ترجمة حرفية ، ولم يجدوا لهم وقتا لدرس احتياجات البلاد الداخلية والمدنية الاسلامية حق درسها ولالنشر الافكار الجديدة بين المسلمين المفاخرين بسابق بجدهم ومتانة شرعهم ، ولذا لاموا هو لا الصلحين ولم يرضوا عن اعمالهم زاعمين انها تؤل إلى قلب البلاد وجعلها

افرنجية محضة ولذا كانت الاكثرية لحزب تركبا القديمة ولم يكن من حزب تركبا الفتاة الافتة قليلة ورسوااالموم الجديدة درسا سطحيا و بعضهم زار اور بامرة أومرتين ومع هذا وفق حزب تركبالفتاة لاستالة اور بااليه وافلح في الحصول على اتفاق انكلتره وفرنسا وساردينياي ايطاليا فحار بن روسياوا تتصرن عليها في حرب القرم وعقدن معاهدة باريس (٣٠ مارس سنة ٢٥٠١) واعترفت اور با بمقتضاها بتمام ملكية الدولة العثمانية واستقلالها ومنع ايه دولة من المداخلة في أمورها الداخلية وصدر خط شريف ثان في ذلك التاريخ أيضا مؤيد خلط كلخانه و بشتمل على حرية الاهالي ومساواتهم في الحقوق والمعاملات مثم جلس السلطان عبد العزيز خان سنة ١٨٦١ واصدر في المران الاصلاحات ولكن هذه الفرمانات والخطوط الشريفة السلطانية لم عنم علما سوء الاستعال والاستبداد الذي في ادارة الدولة و بقي الارتكاب والظلم والاستبداد على ما كان عليه سابقا ، لمدم اصلاحهم السراي السلطانية كما أصلحوا وجاق الانكشارية والصباهية وقلبوهما الى النظام الجديد

#### مرب تركا القياة

أول مؤسس لحزب تركبا الفتاة هو مصطفى فاضل باشا ابن ابراهم باشا لمصري ثم صهره خليل شريف باشا ولد مصطفى فاضل في القاهرة سنة ١٨٣٠ م وحصل العلوم الجديدة حتى صار على جانب من العرفان والاضطلاع والوقوف على دقائق الامور ٤ فخدم في مصر و بعد جلوس السلطان عبد العزيز بسنة تعين ناظرا للمعارف في الاستانة ٤ ثم ناظرا المالية وأجرى فيها عدة اصلاحات ٤ وكان ميكر وب الاقتراض قد تغشى في هذه النظارة ٤ وأحدث بلاء القوائم القدية ٤ حتى بلغت الديون ما بلغته فأنقلت كاهل الامة ٤ وكان الصدر الاعظم اذ ذاك بوسف كامل باشا الديون ما بلغته فأنقلت كاهل الامة ٤ وكان الصدر الاعظم اذ ذاك بوسف كامل باشا صهر والي مصر محمد على باشا ٤ ومترجم تلهاك الذكه التركبة الترجمة الاولى العويصة ٤ وكان عالى باشا في رياسة بحلس الاحكام المدلبة ٤ ثم في نظارة الحربية ٤ وأدخل فيها حسين عوني باشا العدو الالد لعمر الشا المجري ٠ وكان فؤاد باشا تعين حكما لفصل الخلاف الحادث بين مصطفى فاضل باشا واخوته على تقسيم ميراث أبيهم فحصل بينها رقابة وعداوة ٤ فلما تولى فاضل باشا واخوة على تقسيم ميراث أبيهم فحصل بينها رقابة وعداوة ٤ فلما تولى فاضل باشا واخوة ٤ فلما تولى

فؤاد باشا الصدارة تسبب في عزل مصطفى فاضل من نظارة المالية مع ماله من الخدم والاصلاحات المفيدة ، فشق ذلك على مصطفى فاضل وقدم للسلطان عبد العزيز خان لا يحتبه الشهيرة التي شدد فيها النكير على الاستبداد ، وكشف الغطاء عن عورات الدولة ، وبين اسباب الضعف والانحطاط وسوء الاستعال بحرية لم يعتدها رجال المابين ولاسمعوا بمثلها قبل ذلك ، ثم هاجر الى بار يس سنة ١٨٦٥ ولحقت به فئة من الشبان فأكرم مثواهم وأنفق على تعليمهم ، ونبغ منهم كثيرون في ولحقت به فئة من الشبان فأكرم مثواهم وأنفق على تعليمهم ، ونبغ منهم كثيرون في الادب والكتابة والسياسة ، حدثني أحدهم قال كنا في باريس في عيشه واضية لايم الواحد منا بأمر معابشه ، فاذا فرغ من الدرس والتحقيق والمشاهدة عاد الى منزله فوجد ما يحتاج اليه من الطعام والمنام ، بخلاف أحرار هذا الزمان الذين قاسوا أشد العذاب في أمر معابشهم

فاشتغلت النابئة الجديدة بفنون الادب وعلوم التاريخ والسياسة والصناعات النفيسة ، فنظموا الشعر وألفوا القصص ونشروا القالات في الجرائد، ونبغ منهم نامق كال بك شاعر النشأة الجديدة وأديبها وموجد الأدب الجديد المثماني ، ولد في الاستانة سنة ١٢٥٠ ه وقرأ في المكاتب وتعلم الفرنساوية وصارت له مهارة زائدة في الانشاء الذي نشر به مقالاته السياسية في الجرائد بأسلوب مستحدث طريف هو من السهل الممتنع ، واشماره على نسق اشعار فيكتور هوجو في طلب الحرية وتدبير الملكة واصلاح شؤون الحكومة 6 وله مؤلفات كثيرة منهاالتاريخ المُماني الذي لم يطبع 6 وقصة وطن أو سليستره التي تمثل اليوم في الاستانه وسلانيك بعد حدوث الانقلاب، وتوفي نامق كال بك وهو متصرف في جزيرة ساقز سنة ٥٠٠١ ه . ومنهم ضا باشا الأديب الشاعر ، وسعد الله باشا سفير فينا الأسبق منرج قصيدة لأمارتين التي عنوانها (البحيرة)، وله اشعار عصرية رائقة . ومنهم بو الضيا توفيق بك الذي أصلح حروف الطبع وكتب الخط الكوفي ، وطبع الكتب والرسائل والمجموعات بصنعة بديعة عجيبة لم تبلغها إلى الآن مطابع الشرق ولا مطابع أور با الشرقية . وعبد المق حامد بك سفير بروكسل وصاحب قصة طارق بن ذياد ؟ وكثبر غيرهم من الكتاب والأدباء انصار حزب تركاالفتاة الذي أسمه مصطفى فاضل باشا ، ثم صهره خليسل شريف باشا الذي جا من مصر إلى الاستانة وتوظف في نظارة الخارجية بسبب معرفته الفرنساوية وصارسفيرا للمريس وغيرها وناظرا للخارجية ، وتزوج بأكبر بنات مصطفى فاضل باشا وهي الاميرة الشهيرة نازلي خائم التي اقتفت أثر والدها وزوجها الاول في تعضيد حزب تركيا الفتاة ، وساعدته بالمال والجاه هي وشقيقها الامير محمد علي باشا

لائحة فاضل باشا للسلطان عبد المريز

خلص مصطفى فاضل باشا سياسه تركيا الفتاة في اللائمه المذكورة التي قدمها إلى السلطان عبد العزيز خان وقال فيها :

« تتصور أور با ان المسيحين وحدهم في تركيا خاضعون المعاملات الاستبدادية ولاحمال أنواع الاذى والتحقير المتولد من الظلم وليس الامر كذلك و فان المسلمين ربحا كان الظلم والعسف أشد وطأة عليهم وهم أكثر المحنا يحت نيرالعبودية من المسيحيين ولان المسلمين ليس وراءهم دولة أجنبية تتحيز لهم وتعامي عنهم والمغايا جلالتكم من جميع المذاهب مقسومون إلى صنفين : الظالمين ظلما لاحد له والمظلم من جميع المذاهب مقسومون إلى صنفين : الظالمين ظلما لاحد له والمغالم والمن بلاشفقة ولامرحمة والاولون بجدون في الحكومة المطلقة غيرالمقيدة التي تستعملها جلالتكم والتي اغتصبوها إغراء وتشويقا إلى جميع الرذائل وأما الآخرون فنفسد اخلاقهم أيضا بعلاقاتهم الضارة مع سادتهم و وما انهم مجبرون على الخضوع دامًا للشهوات الرذيلة و ولا يستطيعون إيصال شكاياتهم الصحيحة المائة عالم المحكومة المائة عالم المائة المحكومة على المناتم من أكبر المفاسد وفاعتادوا على دناءة الاخلاق التي لايمكن تصورها و المناتم من أكبر المفاسد وفاعتادوا على دناءة الاخلاق التي لايمكن تصورها و المناتم من أكبر المفاسد وفاعتادوا على دناءة الاخلاق التي لايمكن تصورها و المستعربة و المناتم من أكبر المفاسد وفاعتادوا على دناءة الاخلاق التي لايمكن تصورها و المناتم من أكبر المفاسد وفاعتادوا على دناءة الاخلاق التي لايمكن تصورها و المناتم من أكبر المفاسد وفاعتادوا على دناءة الاخلاق التي لايمكن تصورها و المناتم و المناتم من أكبر المفاسد و فاعتادوا على دناءة الاخلاق التي لايمكن تصورها و المناتم و المنا

وأنما الام الاخلاق ما بقيت فان م ذهبت أخلاقهم ذهبوا فهذه الاصول الاستبدادية التي كان اعداء الاصلاح من حزب تركياالقديمة بريدون المحافظة عليها و بعدون التمسك بها من الغيرة الدينية والحمية الوطنية والاسلام والوطنية بريئان منها للاسباب المشروحة فيا مر فحزب تركيا الفتاة يمكننا ان نعتبر وجوده منذ تولى مصطفى فاضل باشا نظارة المعارف (١٨٦٢ م) وهاجر الى باريس (١٨٦٥ م) وانصار هذا الحزب هم جميم المظلمين على الى باريس (١٨٦٥ م ١٨٦٧ م) وانصار هذا الحزب هم جميم المظلمين على

الكتب الفرنساوية وأدب الطريقة المدرسية أوعلى ما ترجم منها بالتركية والذي طلق عليه هذا الأسم هم الفرنساويون الذين قالوا ( جون تُركي) كايقولون(جون قرانس - جون ألمانيا - جون ايتالي) فترجم بتركيا الفتاة وقيل بالتركية (كتج تُوكلر) ، ولذا قال هانوتو: إن تركيا الفتاة من اللغهُ الفرنساوية . وقدجوزي مصطفى فَاضْل باشا على جرأته بمصادرة أمواله عنم أعيدت اليه بوساطة بمض الاجانب ، ثم حرم من ميراث الخديوية هو وحليم باشا بسبب صدور الفرمان السلطائي بانتقالها إلى أكبر أولاد المالك وهو إذ ذاك اسهاعيل باشا ، وصار مسند الخديوية ينتقل من الوالد إلى ولده ، بعد ان كان ينتقل إلى الاكبر فالا كبر من الاسرة ، كاهي القاعدة في جيم المالك الاسلامية على العلت من الاسلام ليس فيه ملك موروث، وفي سنة ١٢٧٨ هـ و١٨٧٧ م أصيب الملكة الشَّانية بوفاة اشهر قوادها عمر باشًا ﴾ وأشهر سواسها الصدر الاعظم عالي باشاصاحب الاعمال الكثيرة في تنظيم أدارة الحكومة عووضم ميزانية للمالية عوتأسيس نظارة الداخلية والأوقاف عومجالس الدعاوي والتمييز وتنظم أصول الحاكات واستعال الاصول الاعشارية ، وغيرذلك من الأصلاحات الداخلية والسياسية الخارجية، وترجت القوانين والظامات عن الفرنساوية بلا نظر ولا معرفة بصالح البلاد واحتياجاتها فترجموا مثلا قانوون التجارة الفرنساوي القديم وأبقوا فيهمسائل النكاح و (الدونة) واشتراك الزوجين بالأموال وعدمه 6 كاهو مختص بالأوربيين ولا وجود له في الشرق، لاعندالملين ولاعند البسيحيين و بعد وفاة عالي باشا تولى مسند الصدارة محود نديم باشا ومال إلى روسيا حتى سعى « نديموف» و بذر اموال الخزينه وأصبح آله في يد الجنرال اغناتيف سفير روسيا في الاستانه"

#### صدارة ندم باشا الاولى

محود نديم باشاكان أبوه واليا ، قتربى في داره على الاستبداد والارتكاب ، وتمين واليا كأبيه ثم ناظرا للبحرية ، وكان شديد التمصيللا دارة القديمة المستبدة كثير البغض للاصلاحات الجديدة والحرية ، تقرب الى السلطان عبد المزيز خان بالنماق ، واستولى عليه من أضعف نقطة فيه وهي المظمة ، فدس له بانه تحت وصاية

فواد باشا وعالي باشاء مع انه خليفة الله في الأرض و القابض على رقاب خسبن مايونا من الرعبة الذين هم عبيد جلالته ١١١ وان ببت المال هوحق من حقوقه له ان يتصرف فيه حسبا شاء وأراد ١١ و كانت الميزانية المالية وضعت في أيام عالي باشا و فواد باشا، وحدد فيها مصاوف المايين، فا قلبت أحوال السلطان عبيد العزيز خان في صدارة عمود نديم، واستبد بالامرة وأبعد عن الوظائف الملكية والمسكرية الرجال الذين تخيرهم عالي باشا ودر بهم وعلمهم حتى كانوامن خيرة الموظفين، فاستبدل بهم المرتكبون عنيرهم عالي باشا ودر بهم وعلمهم حتى كانوامن خيرة الموظفين، فاستبدل بهم المرتكبون وكثر تعويل الوظائف الملكية والمسكرية، حتى كان الضابط يرتقي إلى المراتب العلى في أقرب وقت، و يصبح مشيرا، بعد والمسكرية، حتى كان الضابط مغيرا، وزاد الاسراف والتبذير بيناء السرايات التي لا لزوم ان كان من قبل أشهر ضابطا صفيرا وزاد الاسراف والتبذير بيناء السرايات التي لا لزوم كانت أو ربا وصيارفة الاستانة تقرض الاموال بالربا الفاحش والديون تمراكم على خزينة الدولة ، والمكلفون بها هم فقراء الرعبة من أصحاب الاعشار والاغنام يؤدونها من كدً الهين وعرق الجبين ،

ومن الفلطات السياسية في صدارة محمود نديم باشا اصدار الفرمان بفصل الكنيسة البلغارية عن الكنيسة البلغارية عن الكنيسة البلغارية وكان ذلك بمساعي الجنرال اغناتيف حبيب محمود نديموف بلشا للتوصل إلى احداث دولة للبلغار، مع ان الباب العالي كان يعتبر جميع هؤلاء الام الصغيرة كالبلغار والصرب والافلاخ والبغدان والجبل الاسود والهرسك روما تابعين لبطريركية القسطنطينية لاشتراكهم جميعا في الدين الارثوذكيي، ومن الغلطات العالية أيضا إعطاء المثري النمساوي البهودي الشهير وهو البارون هرش امتياز سكة حديد الروم البلي المعروفة بسكك الحديد الشرقية ، واضرارا لخزينة والامة من وراء ذلك ضررا كبرا، وفي اثناء ذلك ظهر مدحت باشا في مسند الصدارة،

صدارة مدحت باشا الاولى

ولد مدحت باشا في القسطنطينية سنة ١٨٢٧ م ووالده حاج على افندي أصله من روسجق الني كانت مركز ولايه الطونه (بلغارستان)على ضفة نهر الطونه (الدانوب)

اليمني، ولما كان من صفار الموظفين لم يستطع تعليم أبنه غير مبادي العلوم وحسن الخط المعدود في ذاك الدور من أكبر العلوم وأهمها للدخول في الوظائف والثرقي فيها ، وأدخله على حداثه سنه قلم الصدارة فتخرج في اقلام الباب المالي ، وتعلم بالشاهدة والتجربة والاختبار وتمين مأمورافي الولايات ومكث ستين في دمشق الشام ، وترقى الى أن صار باشكاتب في مجلس (والا) وهو شورى الدولة الودهب مرة ثانية الى دمشق وحلب التنحقيق عن القبر صلي محد باشا ؟ والفت باستعداده واجتهاده نظر رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا ورفعت باشاناظر الخارجية اليه كفاجلسه معهر فعت باشاليسم المحاورة الحي دارت بينه و بين البرنس منجيكوف مندوب دولة روسيا وذلك قبل حرب القرم، فاطلع مدحت باشاحينئذ على السياسة الخارجية و بعد وفاة رشيد باشاسنة ١٨٥٨ م تولى الصدارة عالي باشا فأذن لمدحت بالذهاب الى اور با مدة سنة اشهر، فذهب الى باريس ولوندره و بروكسل وفينا وشاهد انتظام الادارة ومحاسن المدنية والترقيات العصرية ، ومازال يرنقى في الوظائف حتى صار والي ولاية الطونة (بلفارستان الحاليــة) فأجرى فيها اصلاحات كثيرة وفتح مجلس الايالة وهو المجلس العمومي الذي فتحه راشد باشا في سوريا 6 ثم عين واليا لولاية بنداد ومشيرا لما كرها فسكن عصيان نجد واهداه . السلطان عبد العزيز خان سيفا مكافأة له على خدمه 6 واذ كان الصدرالاعظم محمود نديم باشا كثير العزل والنصب والتبديل تقل مدحت باشامن ولاية بغدادالي ولاية ادرنه ، فر بكرسي السلطنة وطلب مقابلة الحضرة السلطانية واراها طرق الخلل وسوء الأدارة وعاقبة الامر 6 فعزل عجود نديم من الصدارة وتولاها مدحت باشا لكنه لم يبق فيها الا ثلاثة أشهر ،وكان سبب عزله على ماروي : ان احدىسراري القمر بعثت اليه مع الطواشي طالبة تعيين احد خدامها قائمقام في أحد الاقضية فأجابه مدحت « سلم على الخانم وقل لها ان تلتمس هي بنفسها من أفندينا ذلك » واشتد غضبه من مذاخلة السراري وتتابع رجائهم

صدارة نديم باشا النانية

كثر تبديل الصدور بعد عزل مدحت حتى بلغوا نحو العشرة في خلال سنة أو خمسة عشر شهرا ، ثم عاد الى الصدارة محمود نديم باشا وكان العود غير احمد ،

فزاد الارتكاب ويمت الرتب والنياشين كا يبعت الوظائف بالمزاودة عيث اصبح يحتجنها الذي يزيد في الثمن واختلت الموازنة المالية وحتى قضت باعلان الافلاس في ه تشرين الاول (اكتوبر) سنة ١٨٧٥ وطبع العدو في البلاد وفأ وجب ذلك هيجان تركيا الفتاة وعقلا الامة وكان التجسس غير معروف في ذلك الوقت وكان للجرائد حرية في الكتابة والانتقاد وفشرعت جريدة دوقت التركية في نشر الحكايات والاساطير عن ملوك الصين واستنتاج الامثال والمراعظ من انقراض ملكم والتعريض بذلك لوزارة محود نديم باشا واخذ فريق من الناس يطوفون على المجالس والدواو بن والاندية العامة ويقصون أنواع المظالم والارتكاب وسوء على المجالس والدواو بن والاندية العامة ويقصون أنواع المظالم والارتكاب وسوء الادارة وفي جوامع الاستانة نحو خسة عشر الى عشر بن الف طالب العلوم الدينية البالغ عددهم في جوامع الاستانة نحو خسة عشر الى عشر بن الف طالب .

#### هاج الصونتارات وصدارة رشدي باشا

اجتمع من هو لا الطلاب زهاء خمة أو ستة آلاف طالب و وهجموا على الباب العالي في ٢٣ مايس (مايو) سنة ١٨٧٦ وذهب آلاف منهم إلى سراي طوله باغجه مقر السلطان عبد المزيز فشكوا اليه طالين عزل محمود نديم وتولية محمد رشدي باشا ، فأجيبوا إلى ذلك ، وصدرت الارادة السنية بنشكيل الوزارة وتولية محمد رشدي باشا الصدارة ، وحسين عوني السر عسكرية ، وقيصر لي أحمد باشا نظارة البحرية ، وراشد باشا الذي كان واليا على سوريا نظارة الخارجية ، وخبر الله افندي مشيخة الاسلام

## خلع السلطان عبد العزيز

كان حزب مدحت باشا من الاحرار مؤلفا من نامق كال بك وضيا بك ورزف بك واساعيل بك و وهو لاء لم يرتقوا إلى رتبة الباشاوية ، وأما الذين ارتقوا منهم إلى هذه الرتبة بعد ذلك فعم حسن فهمي باشا وشاكر باشا وسعد الله باشا وراقف باشا ورفعت باشا وكانوا من الوزراء ، فلا تولى حزب تركيا الفتاة زمام الامر وراقف باشا ورفعت باشا وكانوا من الوزراء ، فلا تولى حزب تركيا الفتاة زمام الامر (الخبلد الحادي عشر)

واستولى على المالية ، والقوة البرية والبحرية والشرعية ، خلموا السلطان عبدالمزيز في ١٧ جادي الأولى سنة ١٢٩٣ و ٣٠٠ مايس (مايو) سنة ١٨٧٦ بفتوي من شيخ الاسلام ، واجلسوا ابن أخيه السلطان مراد خان ، ففرح به الناس واستبشروا وكان المير هنري اليوت سفير انكلتره أشد السفراء سرورا ، والجنرال اغناتيف سفير روسيا أكثرهم عما ، وهو حبيب محود نديم باشا والشير عليه بتلك السياسة الموجاء ، وقل السلطان عبد العزيز من سراي طوله باغجه إلى سراي طوب قبو القابلة لها على ساحل البحر . ثم نقل بناء على طلب، إلى سراي جراغان الحجاورة لطوله باغجه على ساحل المضيق (البوغاز) و بعد خمسة يام وقع الاغتيال واختلف فيه هل كان بطريق الانتحار أو القتل عمدا ، فان الذين كشفواعلى الجئة وجدوها في الطبقة المعلى من السراي على سجادة بقرب الباب ، ففي انزالها من الطبقة العليا المعدة للسكني إلى الطبقة السفلي شبهة ، وعلى قرض ثبوت الجناية فن عساه يكون المتهم بها! هل حريم السراي وطواشيتها الذين تكثر بينهم الدسائس ويصمب التحقيق ؟ أو مدحت بأشا وحزبه الذين لا مأرب لهم بذلك ؟ وقسد توصلوا الى مأربهم بدون إراقة دم 6 واستعقوا إجلال العالم لم من عثمانيين وأوربيين 6 وهم أعقل وأدهى من أن يلوثوا عملهم العظيم بدم جناية ودسيسة مثل هذه

### عادثة الجركس حسن بك وخلع السلطان مراد

ثم حدثت مسأنة الجركس حسن بك ياور السلطان عبد المؤيز ، فانه دخسل دار مدحت باشا والوزراء مجتمعون فيها ، وقسل السر عسكر وراشد باشا ناظر الغارجية ووالي سوريا قبلا وأحمد آغا الخادم وجرح ناظر البحرية وبعض الياورية الخاضرين ، فأثرت هذه الحوادث في السلطان مراد وادت الى اختلال شعوره فخلم بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيام من جلوسه

### جارس السلطان عبدالحيد

جلس على سرر الملك جلالة مولانا السلطان عبد الحيدخان الثاني بعد ان اشترط مدحت باشا وحزبه ثلاثة شروط: (١) إعلان القانون الاساسي (٢) استشارة الوزراء وجعلهم مسؤلين وحدهم في أمور الدولة (٣) تعين ضيا بك وكال بك

كاتبين خاصين للمابين وسعد الله بك باشكاتب لانهم من الاحرار الحريصين على تنفيذ احكام القانون الاساسي والاولون عمن قاموا بتسويده وتنميقه و فلم يعمل بهذه الشروط وتعين الداماد محمود جلال الدين باشا مشيرا للمابين وانكليز سعيد باشا الصدر الاسبق في هذه الآونة وكان سعيد باشا الصدر الاسبق في هذه الآونة وكان سعيد بك باشكاتب للمابين

# مؤتمر الاستانة واعلان النانون الاساسي وصدارة مدحت إشا الثانية

كانت بلاد البلقان في اختلال وهيجان بسبب قيام الهرسك والصرب والجبل الاسود والبلغار وتأففهم من الظلم والاستعباد، ومطالبتهم بالاستقلال وتسك كل منهم بقوه يتهوأ دب لفته عدان كان الدين المسيحي الارثوذ كسي بجمعهم محت سلطة بطريرك القسطنطينة وكانتأور بانطالب الدولة الملية باجراء الاصلاحات والمناية بالسيحين التابعين لها ووقايتهم من الظلم والاعتساف وفقرر عقد مؤتمر (قو نفر انس) في الاستانة العلية لأتخاذ التدايير اللازمة لتسكين البلادواصلاحها ،وكان المؤتمر مؤلفا من احد عشر مندو با ، اثنين من انكلتره وهماسفيرهاالسيرهنري اليوت واللو دسالسبوري، واثنين من فرنسا ، واثنين من اوستريا (النمسا) ، وواحد من وسيا وهو الجنرال اغاتيف وواحد من ايطاليا وواحد من المانيا واثنين من قبل الدولة العلية وهما صفوت باشا وأدهم باشا الفقدوا جلسهم الاولى في ٢٣ كانون الاول (دسمبر )سنة ١٨٧٦ في دائرة الترسانة التي على خليج دار السعادة من جهة غلطه - ولم يكديتم افتتاح المؤتمر الأوقد سمعوا اصوات المدافع عفوقف صفوت باشا قائلا: أيها السادة ان اصوات المدافع التي تسمعونها هي دلالة على اعلان القانون الاساسي من قبل جلالة سلطاننا الاعظم وهذا القانون متكفل الحقوق والحرية لجميع رعايا المملكة المثمانية بلا استثناء؟ وقد حصل بذلك القصود من عقد الموتمر، فأصبح انعقاده وعمله من قيل المثات

فبهت القوم وانفضت الجلسة ، وقداعلن القانون الاساسي حقيقة في ذلك اليوم، واطلق لدى اعلانه منة مدفع في جميع المدن والمالك العثمانية ذات القلاع وكان مدجت باشا هوروح هذا الانقلاب العظم وهو القابض على زمام الامر في الحقيقة منذ

خلى السلطان عبد المزيز وان لم يكن (صدر اعظم)، وكان الصدر الأعظم اذ ذاك عد رشدي باشا شيخا مسنا منقاداً له ولحزب تركا النتاة و بعد جلوس السلطان عبد الحيد خان الثاني استعفى محد رشدي باشا الشيخوخته و تولى الصدارة العظمى مدحت باشا وهي صدارته الثانية ،

لم يرض الجنرال اغنائيف بهذه الاصلاحات بل أصر على بقاء انعقاد المؤتمر، فنداوم اعماله وقدم لائحة الى الباب العالي في ١٥ كانون الثاني (يناير) سنة ١٨٧٧ وطلب الجواب عنها في خلال ثمانية أيام، فكانت من قبيل (الأولنهاتوم)

## عقد الحجلس العالي ورفضه لائعة مؤتمر الاستانة

عقد الصدر الاعظم مدحت باشا مجلسا عاليا موافقا من الوزراء والمشيرين ورجال الدولة والرؤساء الروحين واغيان السلين والمسيحيين والبهود ع وعرض غلبهم لأنحمة المؤتمر ، وافهمهم مطالب الدول الأوربة ، وان ردَّها يؤدي إلى الحرب ، فتشاوروا بكمال الحرية وابدى كل منهم رأيه ، فقال رؤف بك ابن رفت باشا ناظر الخارجية الاسبق إذ ذاك : الحرب كداء الحي يمكن ان ننجو منسه ولكن لأنحة المؤتمر كداء السل الرئوي عاقبته القبر لا محالة . وقال صاوا بإشامن خطبه طويلة: اننا نختار الموت على إهانه شرفنا، وألقى وكيل بطريرك الارمن الكاثوليك مقاله طويلة في رد اقتراحات المؤتمر 6 فرفض المجلس قبولها بالاتفاق وظهر من هنذا الاجماع ائتلاف الملين والمسيحيين واليهود، واتفاقهم واتحادهم على محبه الوطن وترقيه والنميرة على منافعه وكان الروم والارمن الكاثوليك أشدهم حماسة ، حتى ان الروم عزموا على تشكيل فرقة متطوعة لمحاربه الصرب مع العُماكر المنانية ، لأن استقلال الأم البلقانية من الصرب والجبل الاسود والبلغار مضر بصالح الروم لانفصالهم عن الكنيسة الارثوذ كسيه 6 التي هي تحت رياسه بطريرك الروم في القسطنطينية ، ورفضهم استمال اللغة والأدبيات اليونانية ، فينا على جميع ذلك أجاب الباب المالي في ٢٠ كانون الثاني (يناير) برفض مطالب الدول المذكورة في الأنحتهن ، فانفض مؤتمر الاستانة وغادرها المندو بون والمفراء دلالة على قطع الملاقات بين أوربا والباب العالي

#### تفلب حزب التقهقر وكتاب مدحت السلطان

كان الحرب الخالف القانون الأساسي يسمى في التخلص من هذا القانون ، فبعد تمين مدحت باشا في الصدارة انشد بجلس الوكلاء برياسته في دار الداماد محود جلال الدين باثنا، وتذاكروا في القانون الاساسي، فارتأى أحمد جودت باشا ناظر المدلية ( المقانية ) تأجيل هذا القانون لمدم الحاجة اليه (٤) بسبب جلوس السلطان الحالي!! ، وكان أحمد جودت باشا من المنتمين الى الداماد محود جلال الدين ، ومن كار العلماء والمؤرخين ، ولكن ارتشاءهمشبورفي الاستانة والولايات، وأعلان القانون الأساسي يسمد على المرتكبين أمثاله بأب الارتكاب ، فبإصرار مدحت باشا وحزبه مثل ضيا بك وكال بك وغيرهم من الاحرار الذين مر ذكرهم وبجريدتي (وقت) و (استقبال) والمقالات الشائقة الحررة فيها - صدر الخلأ الشريف السلطاني إلى مدحت باشا باعلان القانون الاساسي ، وحمله الباشكاتب سميد بك الى الباب العالي و وتلى في الميدان الواسم الذي امام الباب مجفور جاهير الناس ، و بعد تلاوته خطب مدحت باشا في الموضوع ، وثلا الدعاء فوزي افندي مفتي أورفه وأمن الناس ، وما زال مسدحت باشا يلح في طلب اجباع المبعوثان ، ويجتهد في تأليفه من الاحرار ، والمابين يؤخر ذلك و يفرق جميم الاحرار ، حتى انه أراد تعيين ضيا بك مسود القانون الأساسي سفيرا في برلين لئلا ينتخب مبعوثًا عن أهل الاستانة · فضاق صدر مدحت باشا من التأخير والمحاولة وكتب إلى الذات الثامانية ماشرة: «لم يكن غرضنا من اعلان التاثون الإساسي الا عو الاستبداد، وتمين ما لجلالتكم من العقوق وما عليها من الواجبات ، وتمين وظائف الوكلاء ومسئوليتهم ، وتأمين جيم الناس على حريتهم، حتى ترنقي البلاد في معارج الارتقاء \_ الى أن قال \_ واني لكثير الاحترام لشفعي جلالنكي ، ولكن الشرع الشرف يوجب على أن الأعليم اموركم (أوامركم) اذا لم تكن مرافقة لمنافع الامة» ونعو ذلك مما لم يسمع بمثله الا من مصطفى فاضل باشا كاتقدم و بالحقيقة ان احكام الشريعة الاسلامية وفتاوى الفقها ، في هذا الصدد لانترك ادنى شك ولا ريب الان السلطاز بحكم الشرع ليس مطلق الحرية ، ولا مطلق التصرف في أموال الناس ومنافعهم ، وانما هو في جميع ذلك مقيد بالاحكام الشرعية ، ولاطاعة لخلوق في معصية الخالق ، فالحكومة المطلقة التي درجت عليها الدول والامارات الاسلامية وتوارثتهامن عهد معاوية لا وجود لها على التحقيق في الدين الاسلامي .

#### عزل مدحت باشاونفيه وصدارة ادهم باشا

فنزل مدحت باشا ونفي على الباخرة (عز الدين) الى ايطاليا ووجهت الصدارة العظمى الى أدهم باشا والد حود بك وخليل بك مديري دارالماديات (الموزه خانه) وعين جودت باشا للداخلية واحد وفيق افندي لرياسة مجلس المبعوثان موقتا الان انتخاب الرئيس مبين في المادة السابعة والسبعين من القانون الاساسي .

بعد خروج السفرا، ومندو بي الدول من الاستانة العلية بعث البرنس غورجقوف ناظر خارجية روسيا الى الدول بمنشور مؤرخ في ٣١ كانون الثاني (يناير) بطلب فيه مداخلهم بالاشتراك لاجراء الاصلاح في المالك المثمانية (!)، والااضطرالقيصر وحده الى اتخاذ التدايير اللازمة في هذه المسألة وأرسل الجنرال اغناتيف الى اور بايقول: عا ان الباب العالى بدأ يخل بما هدة باريس، فتمام استقلال تركا المشروط في تلك المعاهدة اصبحوا هيالاغيا، فترددت دول اور باولا سياا نكلتره في قبول هذا الكلام

#### انتخاب اعضاه مجلس المبموثان

رأت الدولة العلية اصرار اور باعلى اصلاح الروم ايلي فسارعت الى انتخاب المبعوثين وتطبيق احكام القانون الاساسي الذي نالت به الامة العثمانية الحرية وحق الحكم و فلم يفقه الناس اذ ذاك معنى هذه الحرية ولا قدروها حق قدرها و فظنواأن المبعوثين كبقية الموظفين يشتغلون بمصالح الامة محت سيطرة الوزرا والنظار وليستفيدوا من الرواتب التي ينقدونها و فلم بهتموا بأمر الانتخاب كما يجب حدثني بعض احرار الاستانة قال كنا نحرض الناس على الانتخاب ونسوقهم اليه سوقا ، وهم يقولون: ألم يكفنا مالدينا من المحالم والنوائر المشحونة بالموظفين حتى نزيد عليها مجلسا جديدا

ونتكبد القيام برواتب موظفيه ؟ فأن لم يصلح حالنا وتنتظم ادارتنا بجميع مأنراه أمام أعيننا من النظارات والدوائر العظيمة المشتملة على الالوف من الموظفين اتراه يصلح بمجلس المبعوثان ؟؟

هذاما كان يقال في قاعدة السلطنة ومقر الخلافة ؟ فما بالك في مرا كزالولايات والالوية ، اذكان المنتخبون لا يوصون مبعوثيهم الا بطلب الرتب والاوسمة والالقاب والمخصصات والرواتب لهم ولاقاريهم وذو يهم!! ولمن لا ذبهم و حام حول حاهم ؟ أو بإعفائهم من التكاليف الاميرية والخدمة العسكرية و تخفيف الضرائب والمكوس عنهم ونحو ذلك! ، مما يعود على الوطن بالخراب لا بالعمران كأن خزينة الدولة كنز لا يفني ، تمطر عليه الاموال من رحمة الله بفير عد ولا حساب

افتتاح معلس السموثان وخطاب السلطان

افتتح المجلس العمومي المؤلف من الاعيان والمبعوثان في يُدَ ربيع الاول سنة ١٣٩٤ و١٩ مارت (مارس) سنة ١٨٧٧ في بهو الاستقبال الكبير في سراي طولمه باغجه بمحلة بشكطاش وتلي النطق السلطاني امام الحضرة السلطانية وهو:

« أيها الاعيان والمبعوثان

« انني أبدي الامتان بافتتاح المجلس العمومي الذي اجتمع للمرة الاولى في دولتنا العلية ، وجميعكم تعلمون ان ترقي عظمة واقتدار الدول والملل انما هو قائم بالعدل متى ان ماانتشر في العالم من قوة دولتنا العلية وقدرتها في أوائل ظهورها كان من مراعاة العدل في سير الحكومة ، ومراعاة حتى ومنفعة كل صف من صنوف الرعية ، وقد عرف العالم أجم تلك المساعدات التي قام بهاأ حدا جدادنا العظام المرحوم السلطان محمد خان الفائح في مطلب حرية الدين والمذهب ، وجميع اسلافنا العظام ايضا قد سلكواعلي هذا الاثر ، فلم يقع في هذا المطلب خلل في وقت من الاوقات ، ولا ينكر ان المحافظة على السنة صنوف رعيتنا ومليهم ومذاهبهم منذست مئة عام كانت التيمة الطبيعية لمذه القضية العادلة ، والحاصل بينا كانت ثروة الدولة والملة ( الامة ) وسعادتها صاعدتين في مدارج الترقي في تلك الاعصار والازمان بفضل حماية العدالة ووقاية القوانين - أخذنا بالانحطاط تدريجا بسبب قاة الانقياد للشرع الشريف ووقاية القوانين - أخذنا بالانحطاط تدريجا بسبب قاة الانقياد للشرع الشريف

والقوانين الموضوعة ، وتبدلت تلك القوة بالضعف . . . . . ، الخ ثم ذكر إزالة السلطان محمود غائلة الانكشارية ، وسبقه لنتح باب إدخال مدنية أور با الحاضرة الى المالك المنانية ، واقتفاء السلطان عبد الجبد خان أثره ،

واعلانه أساس التنظيات الخيرية · · · الخ النطق السلطاني المعروف قابل الجيم هذا النطق بالخضوع والركوع (!!!) وخصص لاجتماع المبعوثين يهوكير في سراي المدلية بالقرب من اياصوفيا تحت رياسة أحمد وفيق افندي الذي صار بعد ذلك باشا ، وعين الرياسة بإرادة سنية لا بالانتخاب! ولذا كان رقيبا على مدحت باشا ، وقد المهمه حزب ركيا الفتاة بالاستبدادلأن رياسة مجلس المبعوثان شبيهة بوظيفة رئيس المويسيقي المركبة من آلات كثيرة مختلفة ، لكل آلة توقيع خاص، فعلى الرئيس أن يلاحظموازنة الانفام وائتلاف بعضها بيعض التخرج جميعها بصورة مفيدة مطربة وليس له ان يأخذ آلة من الاكات المويسيقية و يضرب عليها ليوازن ما بينها مطربة وليس له ان يأخذ آلة من الاكات المويسيقية و يضرب عليها ليوازن ما بينها مطربة وليس له ان يأخذ آلة من الاكات المويسيقية و يضرب عليها ليوازن ما بينها

مذاكرات مجلس المبعوثان

كانت الجلسة الاولى مخصصة المذاكرة في العريضة التي ينبني تقديما من مجلس المبعوثان جوابا عرف النطق السلطاني عمفررت مسودة الجواب واسقط الكاتب منه كلمة «السنة» في الجواب عن فقرة « المحافظة منذ ست منة عام على السنة . . . » المذكورة في النطق السلطاني عمقام أحد مبعوثي الروم من الاستانة وقال ما محصله : « لا يمكننا ان نقبل إسقاط كلمة تدل على أنمن امتياز نلناه الان الساننا — نحن معشر الروم — هو ثروتنا ، فمن سوء الفهم وقلة الادب نحو جلالة سلطاننا الاعظ ان نمحو كلمة أثبتها جلالته بنفسها وكررت منحناذلك من جديد » فقال الرئيس : ليس بحثنا في ذلك لانا لا نعرف في هذا المجلس لسانا غير اللسان العثماني الرسمي . فقال جمور العمانيين : « بك أعلى ! بك أعلى ! ! » أي حسن كثيرا حسن كثيرا ، فقام مبعوث أرمني وايد كلام المبعوث الرومي ، فقال الرئيس كثيرا ، فقام مبعوث أرمني وايد كلام المبعوث الرومي ، فقال الرئيس أنية : ليس بحثنا في ذلك ، ومع هذا فاني أسأل اعضاء المجلس عما اذا كانت آراؤ هم موافقة لرأيي ؟ فقال جمهور المبعوثين : « أوت أفندم ! اوت افندم! اوت افندم! ويسدي ! فم ياسيدي !

#### #) L.sl

لأن كان العليمة عن الأولوية في احداث الثروة سواء في أرضها الخصبة الوفي المراشها الكثيرة المادن، أو في مراعبها الغزيرة اللكاكلاً أو في أنها رها الغزيرة اللكثيرة المادن، أو في مراعبها الغزيرة اللكاكلاً أو في أنها رها المتدفقة بالخيرات، قان المدار في استثمار كل ذلك على المدمل ولو قليلا . فلا بد من فلح الارض و بفير الحبوب قبل أن تجود الطبعة بنعائها ، وتبذل الارض غلبه ولا بد من احتفار المناج قبل استخراج كنوزها ولا بد من جني الثمار قبل المتمراح كنوزها ولا بد من جني الثمار قبل المتم بلذيذ طعمها . فالعمل ضروري العمران ولازم لكل موجود وهو الموارد الطبعية التي هي ينايع الثروة بمثابة الدلو من البثر ، إذ لولاه ما قدر أحد على الاغتراف منها .

وقد وفي الدين الممل قسطه من المدح حيث حث على النماك به ، فقال عز وجل في سورة مريم ( وهزي إليك بجيدع النخلة نساقط عليك رطبا جنياه فكلي واشربي وقري عينا ) وهو أمر به ، لانه إذا كان جل شأنه يأمر السيدة مريم وهي في وقت الحاض بهز جدع النخلة قبل أن يتساقط عليها النمر ، مع انه قادر على أن يكفيها مؤونة ذلك التعب، فن البديهي انه يأمركل فرد من أفراد الهيئة الاجماعية بالسمي في تحصيل رزقه ولاسها إذا كان صحيح الجسم ، وقال تعالى في آية أخرى وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا ) أي وقتا يازم فيه السمي لتحصيل العيش و رقب الرق بالممل ، وقال ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فصل الرق بالممل ، وقال ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فصل الغث ) وهو أمر بوجوب جوب البلاد والضرب في طولها وعرضها ، رغبة في العمل والانتفاع بما خلق جات عظمته من الخبرات ، وقال ( فابتغوا عندالله الرق ) أي

<sup>&</sup>quot;) وعدنا قراء المنار في الجزء الماضي بأنا ننقل لهم طائفة من كتاب الاقتصاد السياسي المفيد، وهذا ما اخترنا نشره وفاء بالموعد، وتحريا للنفع السياسي المفيد، وهذا ما اخترنا نشره وفاء بالموعد، وتحريا للنفع (المجلد المادي عشر)

اعملوا حتى تحصلوا على ما يقوم بضروراتكم ، وقال ( فامشوا في منا كبها وكلوا من رزقه واليه النشور ) وقال ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جملد وقوة وقد بكر يسمى و فقالوا وع هذا لو كان شابه وجلده فيسبيل الله، فقال النبي ه لا تقولوا هذا فانه ان كاز يسمى على نفسه ليكفيها المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله وان كان يسمى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهوفي سبيل الله » وقال « احرث لدنياك كأنك تميش أبدا » وقال « لأن يأخذأ حدكم حبله فيحتطب ، خير من أن يأتي رجلا اعطاه الله من فضله فيسأله اعطاه أو منعه » وقال « ما أكل أحد طماما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ، رواه البخاري وهكذا فضل النبي العسمل في اية حرفة على الاستنامة الى المكسل واراقة ماء الوجمه في الطلب . وجاء في الانجيل ما معناه « تأكل خبزك بعرق جبينك » وهو حث على العمل طلبا للارتزاق. وروي إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا فقال ما تصنع؟ قال أتمبّد كا قال ومن يعولك؟ قال أخي، قال: أخوك أعبد منك . وقال عمر بن الخطاب دمامن موطن يأتيني الموت فيه أحب إليَّ من موطن اتسوق فيمه لاهلي أبيع وأشتري ، وقال « لا يقمد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني و فقد علمتم ان السماء لا تمطر دُهما ولا فضة » وقيل للامام أحمد : ما تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي ، فقال أحمد « هذا رجل جهل العلم ، أما سمع قول الني صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي . وقوله عليه السلام حين ذكر الطير فقال: تغدو خماصا وتروح بطانا، فذكر انها تغدو في طلب الرزق » هكذا يحث الدين على العمل ويرغب فيه مراعاة لتقدم العمران ، ومحافظة على النوع الانساني من الفناء، ومن ذلك تظهر حطة أولئك الذين يرون التوسل وسيلة للارتزاق والتسول حرفة للتعيش ، أولئك الذين لم يعرفوا مزيةالعمل وعلاقته بالسمادة 6 ففضاوا مد أيديهم للسوال على مدها للمعل 6 واستسهلوا أن يكونوا كالكلاب تأكل كل ما يلقى البها 6 أولئك هم الذين يحل الشقاء بالبلدالذي يحلون

فيه فهم يستنفدون ثروته ويستنزفون خيراته ، بدون أن يسعوا في احداثها الممله وأساس الثروة فكيف ينظر النجاح بدونه ، وهو دعامة كل ما تراه في المالم من المقدم في المدنية ، ما رأينا بلدا تمسك أهله باهداب العمل إلا وتحولت فيه الصحارى القفراء الى حداثق غناء ، وجادت الارض بكنوزها ، وانساب اللهب إلى جيوب أهلها ، لولاه لم يصر الترب تبرا ، وتتبدل المفاوز بمعاهد للعلوم ، ومعابد للنسك ، ومعامل للصناعة ، لولاه ما ضحكت الارض من بكاء السماء ولا ابتست الازهار في الاكام ولا حملت الاشجار لذيذ النمار من كل زوجين اثنين ، إذ أنه لا بد من غرسها قبل أن تصير دانية ظلالها ، مذللة قطوفها ، ولا غنى عن تعهدها قبل ان تترعرع أغصانها ، وتصير دوحة تناطح السحاب ، لولاه ما استنبط الانسان الوسائل التي يسخر بها القوى الطبيعية ، و يتغلب على الصعاب ، ويقرب المسافات بالبخار والكهر با ويجمل كليها رهين إشارته ، لولاه ما أخذت الارض زخرفها ، و بلفت من المدنية غاينها ، و بدت آثار العمران في الحائها ، وصارت معمورة يتزايد سكانها في كل عام ، وتضاعف ثروتها آناً قآناً .

من ينكر فضل العمل في إحداث الثروة " فليرجع بيصره الكرة الى « استراليا » في الماضي يجدها في آخر درجة من الانحطاط ، لحول سكانها الاصليين ، وكثرة اتكالم على الموارد الطبيعية " ويشاهدها الآن وقد نالت من العمران حظا وافرا ، وجرت في المدنية شوطا بعيدا . ذلك لان قوما عرفوا مزية العمل استوطنوها ونهلوا من تلك الموارد وعملوا في برها وبحرها واحتفروا المناجم واستخرجوا كنوزا دفتها الارض في بطنها اجيالا، وحافظت عليها لمن يقدر العمل حق قدره ، فطبيعة تلك البلاد لم تنهر وانما نفير سكانها ، بل مالنا والتمثيل باستراليا وأمامنا شبه جزيرة العرب التي كانت محط رحال المدنية ، ومهبط العلوم والعرفان ومصدر العمران " مالها قد عفت آثار مدنيتها ، ودالت دولة ملوكها واندرست معالم علومها، واندثرت معارفها، وصار ذلك المجد القديم والسود دالماضي " أشبه بحلم حلمانا أليس السبب هو ان ذلك السلف الصالح خلف من بعدم خلف

#### ٧٧٦ رأي الفلاسنة فيأصل الثروة . ادوار الممل عصر المبيد (المنارج ١١٥)

أضاعوا الجدالموروث، وأهملوا الممل وتمسكوا باذيال الكسل، حتى صاروا قديما في عالم جديد ( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود )

كان «كسناي» وأضرابه يعتبرون الأرض الوسيلة الوحيدة لاحداث الثروة ويبخسون العمل حقه في الاحداث وذلك زع صحيح من جهة ان الارض ينبوع المواد التي تقوم بها الصناعة فلا يقدر الصانع على نستج ثوب بدون قطن و يستحيل عليه صناعة آلة حديدية بدون حديد واكن «كسناي» بخس العامل حقه وأنكر عليه تحويله الحديد من شكله الطبيعي حيث لا ينتفع به الى شكل يصير بواسطته آلة بخارية يتهافت الناس على ابتياعها أنكر على العالم الكهاوي تركيبه لدوا فيه شفا الناس من موادطبيعية لا تفيد كثيرا وهذا مالا ترضاه العدالة على انه بعد «كسناي» كما قدمنا أتيح للعمل ان يأخذ «آدم سميث» بناصره ويظهر فضله و يطنب في مدحه ومن ثم أخذ مقامه في الصعود و ويجمه في السعود ، حتى لقد قال فيه العلامة في مدحه ومن ثم أخذ مقامه في الصعود و ويجمه في السعود ، حتى لقد قال فيه العلامة «حيد » انه هو الجدير دون غيره أن يكون الوسيلة في إحداث الثروة حقيقة والانسان هو المنتج الحقيقي لها، وما الطبيعة إلا طوع ارادته ، يحركها كيف شاءت تلك الارادة

#### ﴿ ا – أدرار السل ﴾

عصر العيباد

في ذلك العصر كان الانسان قليل العمل ، كثير الاعتماد على الطبيعة ويعيش من صيد البر أو البحر ، وكان رحالا كالانعام السائمة ويسكن البقاع الكثيرة القنص ، كما تأوي هذه اللى المروج الفزيرة الكلا ، ويلقي عصا الترحال اذاقل الصيد ، كما تفعل هي اذا غيض الما ، أوجفت المراعي ، وقد كان في ذلك الدور مهددا بخطرين : الوحوش الكاسرة ، والحجاعات المهلكة ، لقلة ادخاره الما يقتات به في اعداره ، قالو يل له اذا أصابه مرض أقعده عن الصيد ، أو انتابه حر أو بردمنعه عن مطاردة فريسته ، والويل له اذا كان ضعف عن الصيد ، أعداء ه (كذ في الاصل) الذين يداهمونه لسلب ما اقتنصه ، وكان عدم ادخاره راجمالي أسباب كثيرة ، منها عدم احترام الحقوق ، فكن حقه مزعزع الايقدر هو على حمايته ، ووليس هذاك حكومة تدافع عنه ، ومنها عدم وجود مسكن اله او ذرية في هو على حمايته ، ووليس هذاك حكومة تدافع عنه ، ومنها عدم وجود مسكن اله او ذرية في

أغلب الاحيان، ونذالم يوجد عنده ما يدعوه إلى الاحتفاظ بالقوت تحرزا للستقبل.

عمرارعاية

ولما رأى نف م مرضا للمجاعات الفتالة التي كانت تجتاحه من وقت الى آخر ؟ ورأى أنه ملزم ؛ لنفقة على زوجته وأولاده ، توجهت همته الى تدجين الحيوانات النافرة كالأبل و لحيل والغنم وغيرها ، مما كان لاينتفع به كثيرا . ووجد من أهله وذويه من يساعده على رغي ثلك الابل والغنم في الوديان والمروج الفسيحة اأي تعطبه والانتقال بها من مكان الى آخر وفي ذلك العمر از دا دعد دالناس اكانوا عليه ، وتألفت منهم قبائل كثيرة كانت ثروة كل واحدة منهن تقدر بعد درؤوس الابل أو الفنم التي تملكها ، كما كانت الحال عند العرب والتركمان وكما هي الآن عند العرب الرحالة والزط و يمكننا ان نعزو كثرة عدد الناس الى مبيين (الأول) كثرة نتاج الحيوانات التي تزنوا ير بونها حتى صاروا في سعة من العيش ، فكانوا ينتفعون بَالِهَا وَأُو بِارِهَا وَلِحُومِهَا وَجِلُودِهَا حَتَى قَلْتَ الْجِاعَاتِ بِيْهُم ( الثَّانِي) ازدياد العصبية في كل واحدة من تلك القبائل ٤ عما جمل حق اللكية مضمونا نوع ضان ٤ وحبب الى كل فرد اقتاء الحيوانات فزادت المروة وزاد العدد .

وكانت النتيجة الطبيعية لزيادة عدد السكان هي الازدحام على المراعي بالحيوانات مما جمل حشائشها الي غرستهايد الطبيعة غير كافية لمد الحاجة 6 فعمد الناس الى معالجة الزراعة من اثارة الارض و بذر الحبوب فيها وتعهدها بالسقي ، حتى نبت ما يكفي لمؤونهم ولا نعامهم. واستخدموا في الزراعة كثيرا من تلك الحيوا نات، ومن ذلك المصر ظهر العمل بمظهر أجلى، إذلم يعد الانسان مفوضا كل أموره الطبيعة، يأوي حيث نبت حشاشها، ويرحل اذا جفت خيراتها، بل أخذ يعول على معوله، فيحول به الارض الجدبة الى مزارع كثيرة الخيرات، وانبني على رغد عيشه تقدم عظم في أحواله الادبية، فنظم معيشته وظهرت الحكومات لاول مرة بالمعنى الذي نراها به الآن ولا حاجة بنا الى القول ان معظم الام المتمدينة في الزمن الماضي كانت تعالج الزراعة في أول أمرها قبل ان ترسخ قدمها في المدنية ، والسبب في ذلك بساطة الزراعة الموعدم

احتياجها الى كثير تفكير أو كبير عناء ، على ان تلك الام نفسها وجهت همتها بعد ان تم لها الامر الى استجادة الصنائم على اختلاف انواعها .

#### عصر المناعة

المهناعة أثر من آثار المدنية تتوجه الهم المهاعند بزوع شمسها و تستجاد اذا زخر بحر العمر ان والسبب في ذلك راجع الى أمرين (الأول) ان الانسان لا تتوق نفسه الى الكماليات كالصناعات المختلفة الا بعد تحصيل الضروري من ما كل وملبس، (الثاني) هوان معظم الصناعات تحتاج الى المارسة والتعليم وهما لا يوجد ان في وسط الام المتوحشة ومن الصنائع ما هو مقدم كصناعة النجارة والحدادة والبناء والخياطة الام منفقتها ظاهرة لبناء المسكن وعمل الملبس ولذا توجد احيانا بحالة ساذجة ومنها ما الا يوجد في الامة إلااذا تقنت و تنوعت أساليب مدنيتها كصناعة الرسم وصناعة الطباعة وتجليد الكتب (١) وكلما علا كعب الامة في العمر ان ابتدعت الصنائع المختلفة واستنبطت الاختراعات المفيدة وارتقت فيها الاعمال العقلية الفرورية للصنائع كالتعليم والتأليف والمفيدة وارتقت فيها الاعمال العقلية الفرورية للصنائع كالتعليم والتأليف والمفيدة والتأليف والمنائع المنائع المنائع المنائع والتأليف والتها في المورونية المنائع المنائع والتأليف والتورونية المنائع المنائع والتأليف والتأليف والمنائع المنائع المنائع والتأليف والمنائع والتأليف و المنائع المنائع والتأليف و المنائع المنائع والتأليف و المنائع المنائع و التاليف و المنائع و التاليف و المنائع و التأليف و المنائع و المنائع و المنائع و المنائع و المنائع و التأليف و المنائع و النائع و المنائع و النائع و النائع و المنائع و و المنائع و الم

#### عصر استخدام المعفار

على انه مهما يكن من تقدم الصناعة عند بعض الام في الاحقاب الغابرة فان اختراع البخار في القرن الماضي جمل صناعة الزمن الحاضر متقنة ، وصار العامل بدل النبي يستغرق وقتا طويلا في الصناعة ، يدبر الآلة البخارية فتكفيه مؤونة التعب .

#### ﴿ ب - الاعمال الملية ﴾

ولا مشاحة في ان عمل الانسان في الادوارالي قدمت لم يكن يدويا محضا كه بل لا بدله من أعمال عقلية ولو قليلة ، لانه لا ينتظر أن يصنع الانسان عدة للصيد أو آلة لفلح الارض أو يبذر الحبوب إلا بعدالتفكير الذي هو المميز للانسان من الحيوان ، ولا يتصور أن يستوعب الصنائع إلا بعد أن يعرف دقائقها من المعلم ، ويتملم الماوم المرتبطة بها ، ثم هو لا يقدر على تعهد الارض مالم يوجد هناك حا كم يمنع عنه تعدي الغير ، ومهندس يسهل له الري ، ولم ينتفع بالالات البخارية في عنه تعدي الغير ، ومهندس يسهل له الري ، ولم ينتفع بالالات البخارية في

الزراعة والصناعة إلا بعد ان أجهد المخترعون «كجيس وات » وغيره قرائحهم حتى وصلوا الى استخدام البخار. فالاعمال المقلية ضرورية للاعمال اليدوية كالزراعة والصناعة ، وهي مقدمة عليها حتى في أحقر الصنائع .

#### ﴿ ع - الاتحال المنتجة للثرة ﴾

اختلفت الآراء من عصر الى آخر في تحديد الاعمال البشرية التي تكون نتيجتها زيادة تروة الام 6 أما العرب فكانوا يرون كا يؤخذ من كلام الحريري وغيره من الحكماء \_ ان المعاش امارة وتجارة وفلاحة وصناعة ، وقد قال الخليفة المأمون « الناس أر بعة : ذو سيادة أو صناعة ، أو تجارة أو زراعة ، فمن لم يكن منهم كان عيالاً عليهم » ويفهم من ذلك ان تلك الاعمال الاربعة هي الني كانت معتبرة محدثة للنروة، بمنى أن عمل الحاكم الذي يقي البلاد شر العدو ، وبردالمظالم ، و ينظم الري ، هو عليز يدفي الثروة عوكذلك على الصانع الذي يوجد منافع للمواد الاولية عوالتاجر الذي يتوسط في جلب تلك المصنوعات وتسليمهالطالبيها والرارع الذي يقوم باثارة الأرض و بذر الحب فيها حتى تنبت ما يسد الحاجة، وأما اعمال غيرهم فلم تكن محدثة النروة، وأما الطبيميون وهم (كسناي)ومن كان على مذهبه فقد تقدم انهم كانوا يعتبرون إن المحدث للثروة من الاعمال ما كانت متعلقة بالارض من إثارتها وحرثها وبذر الحبوب فيها، وبناء على ذلك قسموا الناس الى ثلاث طبقات: طبقة ملاك الأراضي وهم المحدثونالثروة حقيقة، وطبقةالفلاحين وهمالذين يساعدونعلىهذاالاحداث وغيرهم من السكان كذوي الامارة وذوي التجارة وذوي الصناعة ، وكانوا يرون هؤلاء عالا على الطبقة بن الاولين . ولكن «آدم سبيث » لم ينب محو أولئك الاقتصاديين 6 فقد اعتبر الصناعة والتجارة والإمارة من الاعمال المنتجة للثروة 6 وتبعه من أتى بعده من الاقتصاديين .

و يمكننا أن نقسم الاعمال (أولا) إلى ماهي مباشرة لإعداد سلمة من السلم القيام بسد حاجة من حاجات الانسان، وهذه محدثة للثروة بلا خلاف، مثال ذلك العمل الذي يتكده كل من حارث الارض و باذر القمح وحاصده ودارسه وطاحنه

وعاجنه وخابزه ، لان كلامنها موجه إلى إعداد الخبز مباشرة، وان تنوعت حالات القمح المراد جعله خبزًا ( ثانيًا ) الى غير مباشرة لإعداد الصنف ، وهذه إما يدوية أو عقلية ، أما الاولى فلا يخلو حالها من أحد أمور خمسة (١) الاعمال التي يتكِدها الناس في استخراج المواد الاولية اللازمة للصناعة كاحتفار المناجم وتشذيب الأشجار وغير ذلك، وهذه بالطبع منتجة مادات نتيجتها تستخدم في الصناعة (ب) الأعمال التي تصرف في إعداد الآلات اللازمة لصناعة الصنف ؟ مثال ذلك شغل الحداد في تجهيز المحراث أوآلة الغزل (ج) الاعمال التي يكون من شأنها بناء المحلات المدة للصناعة كالمعامل والاحواض، وهكذا لانه لولا تلك المحال لما توفر إعداد البضائع القطنية مشلا أو المراكب (د) ما يوجه من الاعمال الى الحصول على طعام وكماء ولوازم الصناع مادامت تلك الحاجات غير خارجة عن حد الكفاية، أو للحصول على الفحم اللازم لتسير الاكات البخارية في حالة ما اذا كان الصائم لايشتغل بيده (ه) الاعمال التي بواسطتها يمكن قل الصنف الى حيث يطلبه الناس بيدخل فيها عمل الحالين في السبر وصناعة المراكب والآلات البخارية وبناء الاحواض والارصفة وأعمال أمناء النقل والمراكبية وجميع التجار والمتسبين والساسرة والاعال التي تحسنت بواسطتها الطرقات وغير ذلك . أما العقلية فمنها ه! هو متعلق الصناعة أو الزراعة أو التجارة، كالاختراع والتألف وتعليم الصناعات والنفين في ابتداعها وترويبها، ولأشك في ان هذه منتجة ، ولا فرق بين أرن الري على اختلاف أنواعها، وجميع ما تعمله الحكومة أو الاهالي لرقيــة الصناعة أو أو التجارة أو الزراعة ، ولا جناح علينا اذا نحن عددنا ضون تلك الاعمال ما يبذله الفلاسفة والحكام من الافكار لتمضيد الحالة الاقتصادية والاستماعية ، وما تبذله الحكومة من بثالمدل في الربوع، والمحافظة على الامن، سوا، بسن القوانين أو الاعمال الحربية برية كانت أو بحرية

<sup>(</sup>المنار): أن بعض ما أورده المؤلف من الاحاديث لاصعة لاصله أوسنده وان كان صحيحا في مناه ووضعه

#### باب المناظرة وللراسلة

# معرفي المامة على الاسلام " بكتاب تاريخ المرب قبل الاسلام ( للضرة الناضل جرجي افندي زيدان)

عرف الناس في مصر من حضرة الفاضل جرجي افندي زيدان معلما فمترجا فصحافيا ففيلسوفا لغويا فنسابة فروائيا مبتدعا فمتفرسا فمؤرخا خياليا قصاصا ، ثم هم يستقبلون منه الآن مؤرخا اسلاميا محققا ، ولا ندري ما يعرف منه اهل سورية قبل هجرته الى مصر ، كل هذه صفات فاضلة ومواهب جليلة قلما يخلص بعضها لافذاذ العلماء ونوابغ الرجال ، وهي بخلوصها لحضرته أفادت من لا يجمى عددهم من قراء العربية ولا سيما المسيحيين منهم وعلماء الشرقيات من الأوربيين وغيرهم من لا يحبون مطالعة الكتب العربية أو لا يستفيدون منها لو لم تشكل بالاشكال الى رسمها جرجي افندي زيدان لمؤلفاته العديدة

كان هذا الفاضل يؤلف الكتب الروائية ويأتي فيها بالمكن والمستحيل والمستملح والمستنكر فكنا لا نتعرض لهما بمسخ أو نسخ لعلمنا ان الذي قاده الى هذه المواقف هو استرسال الخيال وهو قد يفضي بصاحبه في النثر الى مثل ما يفضي به في الشعر فيكون أعذبه أكذبه ولاعتقادنا ان نفعها اكبر من أثمها وان الكتب العربية الصحيحة لا تزال بعد منتشرة في جميع أرجاء العالم ناطقة ببيان الغث من السمين والصحيح من الباطل ، على انه ما من كتاب وضعه بشر الاوكان فيه لهوى النفس والسخائم الدينية والعصبية الجنسية بله الخطأ والغفلة أثر أي أثر الا ماشذ

«) قِلَمُ النَّيْخُ احمد الأسكندري (النارج ٥) ( ١٨) (الجلد المادي عشر) وندر ، فلما قرأت تقريظ حضرة الفاضل (المغربي) أحد محرري المؤيد لكتاب (تاريخ المرب قبل الأسلام) وهو آخر ما أخرج للناس بعد من كتب مولفنا المذكور وجدته قد ملاً ما يقرب من صفحة من صفحات المؤيد بمبارات الاطراء والهويل والاعجاب والاغراب عما لوقبه القارى، لم يشك ان العرب خلقت خلقا جديدا أو ان تاريخ جاهليتها الأولى القبور في بطون القمم قد نبشه المؤلف من ناووسه ، فراني قوله ـ والم ننه تريب ولم أر الامر يخرج عن إحدى خصال اللاث ، إما أَنْ يِكُونَ قَرْظُهُ وَلِمْ يَقْرَأُهُ كَمَادَةً أَكْثَرَ مُحْرَرِي الصحف لَضِيقَ وقَتْهُم \* وَإِمَا أَنْ يكون قرأه وصانم المؤلف اصداقة بينها \_ والصداقة حقوق \_ وإما أن يكون المؤان قد وفق حقيقة للمثور على الضالة المنشودة والحلقة المفقودة من تاريخ جاهلية المرب ، وما ذلك بعزيز على نشاط الرجل واجتهاده

ولماكنت ممن عني بهذا الموضوع عناية شديدة قرأت الكتاب بالهاف أخذ تناقص بتاقص أوراق الكتاب فاذا به والحق أقول خير مؤلفات الرجل ولا انكر انه أفادني مض فوالد ثمينة ماجت في نفسي ميلا الى قده ولا ينقد الاكل ذي قيمة يقَّع كتاب (تاريخ المرب قبل الاسلام) في ٢٥٠ صفحة كتب في ٣٠ صفحة منها مقدمة طويلة ليست من موضوع الكتاب في شي وانا ذكر فيها كادته في كتبه غوض تاريخ المرب وصعوبة التأليف فيه أو تعذره الاعلى من كاز من أهل الجمارة أو الاطلاع الواسع والمعرفة بكثير من اللفات لحية والمبتة والبحث والتنقيب في آثار الام الخالية ثم ذكر شبه فهرس مطول ثم تهيدا في معادر تاريخ العرب وهي الكتب المرية وغير المرية من البونانية والرومانية والقوش الأثرية وقد تحامل على العرب فيها ما شاء ان يتحامل مما يظن معه قارئه ابتـــداء ان أكثر معادر الكتاب أثرية أو يونانية قديمة أو أوربية حديثة لكثرة أساء الكتب والرحلات التي ذكرها وهي نحو السبمين كتابا غير الموسوعات والماج الكبرى الثاريخية والآثرية وغيرها (كا يقول) فاذا هو قرأ الكتاب وجيد ان نحو أربعة اخاسه عربي المصدر وان لا ذكر لهذه الكتب والماج إلا نزرا يسيرا في ذيل

الكتاب يعرف ذلك من اطلع على الكتاب بامعان ومن رأبي ان هذه المقدمة تجارية أكثر منها علمية

#### فائدة المؤرخ من الكتاب

إن الذي لا يعرف اللفات الأوربية يستفيد من الكتاب

أولا - ما ترجمه المؤلف من آراء بعض قدماء اليونان في الجفرافية المربية عنة كانت أو سمينة

ثانيا — ما نرجه من آراء بعض سياح الاوربيين في شال جزيرة العرب وجنوبها على قلة في ذلك

ثالثا – بعض الصور والرسوم والخطوط والنقود التي نقلها من رحلات هولا السياح مثل رسم سد مأرب و بعض قصور البمن وهيكل تدمر و بطرا رابها – معرفة كيف كان يختلف اللسان النبطي والتسدمري عن العربي الفصيح وهي فوائد تشكر للمؤلف اذاعتها في كتاب مستقل

#### الامور التي تؤخذ على المؤلف

الامر الاول - تردده أو إنكاره بهض الحقائق التاريخية البديهية في موضع وتشبثه بتحقيق بعض الظنون والتخرصات في موضى آخراعهادا على أوهام وتخيلات قامت بذهنه فقط

فثال الاول – انه عند ما أراد التكلم على تقسيم عرب أواسط الجزيرة وشماليها الى قحطانين ( يمانين )وعدنانين مال الى انكار هذاالتقسيم ورأى رأيا عجيالا يخطر على بال مؤرخ ولا قرئ وهو أن هو لاء المرب كليم عدنانيون فعنده ان مثل طي وكندة و خليم وجذام و مذحج وهمدان ومازن والأوس والخزرج عدنانيون و وورد هنا ماقاله في ذلك (صفحة ١٨٢ و١٨٨) قال:

ه وكل هذه البطون أوالقبائل قدرأيت انها ترجم بانسابها الى كهلان بن سبا أي انهم قحطانية - ذلك ماأجم عليه الهرب ولكن لـا رأيا في هذا الاجاع لايخلو ذكره من فائدة

د قد رأيت في ما ذكرناه عن الفروق بين القحطانية والمدنانية ان لكل منهما خصائص في اللغة والاجتماع والعادات والدين واسماء الاعلام واذا تدبرت أحوال هذه الدول من غسان وخلم وكندة رأيتها تنطبق على العدنانية أكثر مما (كذا) على القحطانية من حيث اللغة فاننا لم نر في كلامهم وأقوالهم ما يدل على انهم كانوا يتكلمون لغة حير بل لغة العدنانية أو عرب الشال في الطور الثاني وقد يقال انهم اقتبسوا لغة الوسط الذي انتقاوا البه ولكنا نستبعد ذلك لان الغالب في اقتباس لغة الاتورين ان يقم من الضعيف نحو القوي — فلو كان أولئك القوم قادمين من بلاد اليمن لخافظوا على لسانهم وسائر عاداتهم لانهم كانوا يومشذ ارفع منزلة من بدو الشمال وكان هو لاء ينظرون الى المجنية نظرهم الى أهل الدولة و يعدونهم الملوك كا ينظر البدوي الامي الى المتدنين أصحاب الصولة والعلم وزد على ذلك ان المجنية المجاري ولا ثرى لهذا الحرف ذكرا في اخبارهم ولا أثرا

في اطلالم « وقد علمت ان الكهلانيين أهل حفارة كا رأيت في ما ذكرناه من حديث سيل الدم وكيف ان الكهلانيين كانوا أهمل حدائق وقصور باعوها وانتفاوا . فلو صح ذلك لاختاروا الاقامة في بلد آخر من البين غير مأرب وما جاورها لان السيل لم يخرب الا جزءا صغيرا من البين ، فلم يكونوا يعدمون مكانا يقيمون فيه كاكان يقيم سواهم من قبائل الحضر واخوانهم الحيريون ما زالوا أهل دولة وعمران وظاوا في رغد ورخا، وسعة من العيش الى ظهور الاسلام

د فا كان أغنى الكلانيين عن الرحلة الى بادية الشام أو المراق والرجوع الى المداوة وهي شاقة على من تعود المضارة والرخاء

« واعتبر ذلك في معبود اتهم فانها من معبودات عرب الشمال أوالمدنا نية ولم نجد عندم ماييزهم عن هولاء من هذا القبيل ولو كانوا من عرب اليمن لوجدنا بين معبود اتهم اسم عشتار أو ايل أونحوها

« وهكذا يقال في اسمائهم وليس فيها رائحة الاعلام السبأية أو المهينية بل هي مثل اسراء سائر عرب الشمال ولا سيما الذين سكنوا مشارف الشام قبلهم كالانباط

ونموهم ومنها الحارث وثعلبة وجبلة والنعان وغيرها ، ولا يعترض عا ذكره العرب ين اسهاء الولت حمير من أمثال هذه فان أكثرها مبدل بأسهاء شالية وانما عمدتنا في ماذكرناه على الاسهاء التي وقفوا عليها في الآثار المقوشة

«فلا دليل على قدطانية هذه الام إلا أقوال النسابين وهي أضعف من أن يعول عليها في هذا الثأن لاحتال أن تكون تلك الام قد انتحلت الانتساب الى عرب المين التاسا للفخر بين قوم لا يعرفونهم ولا سها بعد أن تقربوا من الروم أو الفرس وصاروا من عملهم » أه

ونقول في دحض هذه الاقوال:

(١) أما عدم الاختلاف في اللغة فإن الاختلاف فيها إما أن يكون في الاصول وإما في الفروع أما الاصول فإيكن بينها خلاف جوهري لأن لغات العرب كلها من اصل واحد كما اعترفت به حضرته وأما الفروع فلم ينكر احد سواه وقوع الاختلاف فيها حتى في لغات القبائل التي لم تخرج من اليمن فالاختلاف في الاعراب والتصريف والقلب والاعلال والابدال مملوء به كتب النحو والصرف والاختلافات في معاني الكلمات المفردة لم تهملها كتب اللفة والادب ولذلك وقائع وحكايات جر الخطأ في التفاهم بسببها الى ازهاق الارواح كما في حكاية قتل مالك بن نويرة وقومه وكلنا يعرف ماهي العجمجة والشنشة والاستنطاء في لغات الممانية

ولوكان بعض الأنفاق في اللغات بين القبائل المختلفة يجعلها من اصل واحد لقد كان المحتم على حضرة المؤرخ أن تقول ان قبائل حمير التي لم تخرج من اليمن عدنانية أيضا لانحادها مع العدنانيين في الاصول واختلافها عنها في بعض الفروع الجان ظهور الاسلام وقد حفظ لنا التاريخ الصحيح وكتب السنة الصحيحة كثيرامن مقالات وفود الحميريين على النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تختلف عن العدنانية الافي معاني بعض المفردات ، وإنما حدث هذا التقارب في اللهجة واللغة لتقاربهم في البيئة (الوسط) والهجامع والاسواق التي كانوا يقيمونها، وأما أن الضعيف يقتبس لغة القوي وزعمه ان المهازين كانوا هم الاقوياء الغاليين فذلك على فرض تسلمه لغة القوي وزعمه ان المهازين كانوا هم الاقوياء الغاليين فذلك على فرض تسلمه

لا ينهض حبة على اثبات دعواه لما كانت عليه العرب في القرون القريبة من ظهور الاسلام من التقارب في جميع الاحوال حتى قبائل حمير نفسها بعد غلبة المبشة والفرس عليها

- (٢) واما انه لم يوجد أثر للحرف المسند من جهات الشال فذلك قد كذبه بنفسه في موضع آخر عند تكلمه على عرب الصفاحيث أنى بهذا العنوان لام سبئية في الشمال وذكر بحت هذا العنوان كلاما كثيراً عن ان أم حمير انتقلت إلى الشمال ووجد لها أنواع من الخط المسند كالقلم الصفوي والتمودي واللحبائي وقال ان الباحثين لا يزالون في أول البحث
- (م) أما أنه لا حامل للقحطانيين على الهجرة من بلادهم وجناتهم وقصورهم الى الصحاري المجدية بلا سبب عظيم وإن سيل العرم لا يكفي لتفرقهم ايادي سبأ فان الاسباب المقيقية لهذه الهجرة لأ تزال مجهولة كأسباب هجرة أ دُمر الام القديمة وانما كان من أهما حادثة سميل العرم مضافة الى منازعات وحروب أهلية أو مجاعات أو ان الارض قد ضاقت عليهم فالتمسوا غيرها من بلاد الله رلم تكن وجهتهم في رحلتهم هانده القفار بل كانت ريف المراق ومشارف الشام ولا تنكر حضرة المؤرخ عظم دولتهم في الحيرة والانبار وفي سورية وفلسطين فلقد احتلوا في الأولى جميع الاراضي التي بين دجلة والفرات حتى سميت العراق المر بي وأياثانية أكثر بلاد فلمطين وسورية وحلب ولا ثنك ان هذه كانت اخصب من بلادهم و بقية الىجانين الذين سكنوا البدو منهم فانما تراجهوا اليه بعمد منافسات مع بي عمهم في النبال مع بعد عهدهم بالتمين وخصبه واما اكتفاء المؤرخين بذكر حادثة سيل العرم فذلك وهم سرى البهم من تعقيب ذكر قصة السيل في القرآن الكريم بقوله تعمالي ( وظه وا أنفسهم فجملناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ) ذان الظاهر من الآية أن النمزيق سبه ظلم أنفسهم والظلم يأتي بأسباب كثيرة اعتدائية لا سبب خارجي فجائي لا دخل لم فيه مثل انفجار السد
  - (٤) والمأدَّ وى أنحاد يم في المعبودات فلانسلم انها كابا كانت عدنانية ال كانت خليطا من كل الاديان فقد عبد كثير من العدنانيين الشمس والقمر والمكواكب

وهي من معبودات أهل الجنوب كا تهود وتنصر أهل الجنوب واليهودية والنصرانية من أديان أهل الشال

(٥) واما توافق اسمائهم فذلك إرث من طبيعة الجوار واليدة وتحازجهم في كل شيء كما يسمي الاقباط الآن افغسهم باسماء عربية وتركية بعد ما زالت سيطرة العرب وانترك وكما يسمي الرك أفغسهم باسماء عربية مع انهم هم اغالبون للعرب وكما يسمي السوريون أنفسهم بأسماء انجليزية وفرنسية على الحث هذا المؤرخ الذي أنكر في غير موضع من كتابه وجود اسماء عدنائية بين اسماء الحيريين نقض كلامه في صفحة (١٥٩) حيث نقل عن غلازر الالمائي احد الاثرين اللذين وجدها في اطلال السد وهدذا كتبه ابرهة قبيل ظهور الاسلام وقيه يذكر الاقبال الذين قبرهم أو ولاهم عنه مثل يزيد بن كبش ومرة وثمامة وحنش ومرئد وكل هذه اسماء عدنائية كما ان ممديكرب الزبيدي إسمه حميري وهو من القبائل التي ينكر المؤرخ حميرينها

وأما آلادلة الوجودية على ان القبائل المذكورة قحطانية فأكثر من ان نُتي بها جميعها في هذه المقالة وهي بالغة برمراحتها الى أفق البديهيات

فنها أعتراف جميع هذه القبائل بأنها عانية حتى بعد ان ظهرت مضر عليهم في وقائع عديدة وبعد ان خضعوا للمضريين بعد الاسلام وتعصب المضرية والمجانية في الفتن التي وقعت في الصدر الاول غصت به كتب التاريخ والادب

ومنها اجاع النسابين والمؤرخين باعتراف حضرته على ان القبائل اللذ كورة قحطانية ومنها ما ثبت في الاحاديث الصحيحة عما يشير الى هذه التفرقة ولو أردنا ذكر الشواهد التاريخية من الوقائم والمفاخرات وقصائد الشعرمن الحماسة والمدح والهجاء وجميع الاحاديث النبوية لاثبات ان هذه القبائل قحطانية لوضعنا في ذلك كتابا يزيد عن كتاب جرجي افندي زيدان اضعافا (لحاقية)

#### ﴿ كَانَ فِي النَّبِيِّ وَالنَّوَارُ وَأَخْبَارِ الْآَحَادُ وَالَّمِينَ ﴾

ود على الاستاذ الفاضل الشيخ صالح اليافعي (٥

(الكلمة انثالثة) - في بيان مااستشكله الاستاذ الشيخ اليافعي في تفسيرنا للآيات التي يستدلون بها على النسخ في القرآن - ان استدلالهم على النسخ بقوله تعالى (ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) قد فنده الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في تفسيره كانقلنا ملخصه عنه في مقالة الناسخ والمنسوخ وقلنا ان المراد بالآية هنا هي العلامة والدليل على النبوة كالمعجزة ونحوها ومعنى نسخها ترك العمل بها في التأييد وعدم إظهارها مرة أخرى لتصديق الذي وذلك على حدقوله تعالى في آية أخرى في هذا المعنى (ولفد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوا جاوذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية الا باذن الله لكل أجل كتاب )أي لكل زمن حال مكتوب عليهم ومقدر لهم لا يناسبهم غيره (عجو الله مايشاء) من الآيات السابقة وغيرها فلا يعيدها مرة أخرى للام اللاحقة لعدم مناسبها لحالهم فهو كقوله هناك (ماننسخ) فالجرد النسخ في أخرى للام اللاحقة لعدم مناسبها لحالم فهو كقوله هناك (ماننسخ) فالجرد النسخ في الآيتين بمهنى واحد (ويثبت )مايشاء مما يرى الحكمة في إبقائه أو إعادته (وعنده أم الكتاب) أي العلم النام بكل حال ومايناسبه: فالسياق في هاتين الآيتين يدل على ماقاناه فيها وهما مفسرتان بعضها لبعض

يقول الاستاذ الفاضل: لوكان تفسيرنا لهذه الآية صحيحا لكان التقدير فيها: ما ننسخ من مثل آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها . ونقول نعم فليكن كذلك فهو كقوله تعالى (وما منعنا أن نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون) فان تقديره: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي تقترحونها إلا أن كذب بمثلها الاولون وقوله تعالى (نأت بخير منها أومثلها) فاتما المثلية في قوة الحجة والاقناع لا في كنهها وماهيتها فأي عيب براه الاستاذ في هذا المعنى وكيف يفسر هذه الآيات وآية (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) الح الآية التي سبق ذكرها؟؟

الدكتور محمد توفيق افندي صدقي

فكل آية من آيات الانبياء السابة ن التي نسبها الناس أو لم يظهرهاالله تعالى مرة ثانية على يد الذي صلى الله عليه وسلم قد أتى بمثها في الاقناع والهداية أو بخير منها في ذلك فأظهر تصالى على يده معجزات كثيرة وأنزل عليه آيات الكتاب العزيز فهو المعجزة العظمى الباقية وآية الآيات الكبرى الخالدة التي رآها الناس في كل زمان ومكان ويقدرها العقلاء قدرها فأنها لا نشتبه بسحر ولا بشعوذة أوغش أو تدليس فهي خبر من جميع المعجزات التي سبقتها وأعم فائدة وأتم دليلا وأكثر مناسبة خال البشر وقد ظهر ذلك الآت أم الظهور فعرى العلماء اليوم في أور با وكثير من البلاد المنهدنة صاروا ينفرون من ذكر المعجزات الحسية و يودون لوأوقي أنبياؤهم معجزات غيرها علمية عقلية أدبية أي كمعجزة القرآن الشريف فلو لم يؤت صلى الله عليه وسلم سواه لكفي ولذلك قال تعالى ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون ) فحا بالك وقد أعطي معجزات كثيرات غيره كما تواترت به الاخبار

واعلم أن نظم الآية التي نحن بصدد تفسيرها لا يقبل أي مهنى آخر سوى ما اخترناه فيها ولذاك ختمت بقوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدبر ) فانه فلو كان المراد آيات الاحكام كما يقولون لقال : ألم تصلم أن الله علم حكم ، فأنه أثم مناسبة وأشد ملاء مة لما يقولون ولما قال بعدها ( ألم تعلم أن الله لهملك السموات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيره أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ، ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ) فقد سأل بنو اسرائيل موسى من قبل ، فترحين آيات غير ما اراهم عنادا وكفرا (فقالوا أرنا الله جهرة ) ، فاذا كان تفسيرهم صحيحا فما مناسبة هدذا الكلام هنا وما أرنا الله جهرة ) ، فاذا كان تفسيرهم صحيحا فما مناسبة هدذا الكلام هنا وما الآيات المنسوخة بآيات خير منها ؟ إن كان ذلك صحيحا فكف نسخ كثير من الآيات المنسوخة بآيات خير منها ؟ إن كان ذلك صحيحا فكف نسخ كثير من أحكام القرآن بالسفاعي قول بعضهم ؟ مثلا قالوا إن آية الوصية للوالدين والاقرين أخل أن بدلما في القرآن ؟ وأبن البدل قد نسخت بحديث « ألا لاوصية لوارث » فلم لم يأت بدلما في القرآن ؟ وأبن البدل قد نسخت بحديث « ألا لاوصية لوارث » فلم لم يأت بدلما في القرآن ؟ وأبن البدل قد نسخت بحديث « ألا لاوصية لوارث » فلم لم يأت بدلما في القرآن ؟ وأبن البدل قد نسخت بحديث « ألا لاوصية لوارث » فلم لم يأت بدلما في القرآن ؟ وأبن البدل المنادج » )

للآيات التي نسخ لفظها وحكمها معا كقوله: عشر رضعات معلومات يحرمن ، الذي نسخ على زعمهم بقوله ( خمس رضعات معلومات ) ثم نسخ لفظ هذا الاخير ولم يأت بدله ولا يزال حكمه باقيا كما في مذهب الشافي وكذلك لم يأت بدل الفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة وغير ذلك كثير!!

أما آية مناجاة الرسول التي فسرناها في مقالاتنا السابقة قتريد على تفسيرنا لها أن قوله تعالى فيها ( قان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة ) الخ معناه إن لم تفعلوا ما ندنم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول والحال أن الله قد رجع إليكم بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكم فلم يماملكم كما كان يعامل الام السابقة ولم يمتكم بشيء مما اوجبه عليكم فلذا ندبكم إلى هذا الامر ولم يجعله عليكم فرضا كاهي سنته في معاملتكم بالرأفة والرحمة فأقيموا الصلاة إلى هذه الامة والعدول عن معاملها كسابقها بمعنى الرجوع الى التخفيف والتسهيل على هذه الامة والعدول عن معاملها كسابقها لا يمنى التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب وقد ورد بذلك المنى أيضا في آية أخرى في سورة المزمل وهي قوله تعالى (علم أن لن تحصوه فتاب عليكم )أي رجع إليكم بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم وليس عليكم وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب

قال الاستاذ الفاضل الشيخ اليافعي منتقدا على تفسيرنا لآية (واذا بدلنا آية مكان آية ) أن السياق لايدل على أن هذا القول صدر من أهل الكتاب كا قلنا فانه لم يتقدم لم ذكر في السورة ونقول ان صدور هذا الكلام من أهل الكتاب لاينافي أن غيرهم من العرب شاركهم في ترديده والموافقة عليه عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا له فلذلك وردت هذه الآية في سياق الكلام عن مشركي العرب فانهم وافقوا أهل الكتاب منهم في دعاويهم الباطنة وتعاونوا بهم على تكذيب فانهم والذلك كانوا يقولون تقليدا لهم في تكذيب القرآن (أضفات احلام بل اقتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الاولون) فانهم لا يؤمنون برسل الاولين ولا يعرفونهم ولا يصدقون بآيانهم ولكنهم يرددون ما يلقيه لهم أهل الكتاب و إن مخالف معتقدائهم مادام فيه تكذيب النبي وإغاظة له ولذلك ترى في القرآن آيات خالف مخالف ترى في القرآن آيات

كثيرة أمثال هذه التكذيبات اليهودية أوالمصرانية واردة في سباق الكلام مع مشركي العرب فانهم جيما كانوا متضامين ومتحدين بعضهم مع بعض على بغض النبي وتكذيبه وعرقلة مساعيه فهم وان اختلفت أديانهم أمة واحدة ويد واحدة على رسول الله في أمثلة هذا النضامن والاتحاد في التكذيب قوله تعالى (مما قدروا الله حتى قدره اذ قالوا ما أزل الله على بشر من شي ولا كان اليهود هم الموعزين الما لمشركين بذلك عنادا لرسول التموحة دا عليه ومكابرة له قال تعالى له (قل من أزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الماس تجملونه قراطيس) الآية وهي واردة في سياق الكلام مع مشركي العرب السبب الذي ذكر ناه وهو أنهم أمة واحدة ومتحدون غير مبالين بمخالفتها لمعقداتهم فلذا صح أن ينسب ما يقوله بعضهم لهم جيما لا تباعهم له وتعويلهم عليه في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في جميع اللغات المعروفة ينسب على بعض أفراد الأمة إلى الاسة جيما خصوصا إذا رضيت به المعروفة ينسب على بعض اغفوا عقيدة فا بالك إذا كانوا جيما يأتون الشي و يعملونه وأقرته وان اختلفوا عقيدة فا بالك إذا كانوا جيما يأتون الشي و يعملونه

ومن أمثلة ذلك أيضا قول المشركين (لولا أوتي مثل ما أوتي موسى) مع أنهم لا يؤمنون بموسى ولا بما جاء به وهو يدل على أنهم كانوا بقلدون البهود تقليدا أعى و يطيعونهم في جميع ما يوعزون به إليهم وإن نافى معتقداتهم كما قلنا إرضاء لم واستجلابا لودهم ومعاونتهم لهم على الرسول · فكثير من مثل هذه الاقوال كان صادرا عن اليهود ثم تبعهم فيه المشركون وصادوا يرددونه عنهم فلذا اتبعوا اليهود في تحذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن القرآن نسخ بعض شرائع التوراة كالسبت ونحريم بعض اللحوم · ولذلك جاءت آية ( وإذا بدلنا آية مكان التوراة كالسبت ونحريم بعض اللحوم ، ولذلك جاءت آية ( وإذا بدلنا آية مكان وقلدهم في عيره مما سبق بانه وجاءت به وقلدهم في عيره مما سبق بانه وجاءت به الآيات في سياق الكلام مع المشركون تقليدا أعمى كما قلدوهم في غيره مما سبق بانه وجاءت به الآيات في سياق الكلام معهم

هذا وإن الاستاذ الناضل قد استنكر جمل قوله تعالى ( إن الذين لايؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وليم عذائه ألم ) ومنا لليهود وفاته أن الله تعالى قدوصفهم

يمثله في آيات أخرى كثبرة كفوله (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة - إلى قوله - وما أولئك بالمؤمنين ، وقوله ( مثل الذبن حملوا التوراة ثم لم يحملوها كشل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذبن كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ) يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذبن كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ) (الكلمة الرابعة ) - بيان أسباب أن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين

أولا — قد يكون الراوي كذو با لكنه منافق ومتظاهر بالصلاح والتقوى لسبب ما من الاسباب التي تحمل الناس على الكذب وهي كثيرة معروفة فيفتر به بعض الناس لعدم معرفتهم عنه شيئا يجرحه لشدة احتراسه وتستره وقد يكون بعض المحدثين مؤمنا صادقا مخلصاصالحا لكنه ينخدع لظاهر هؤلا المنافقين فيأخذ الحديث عنهم و يصدقهم وهم كاذبون اذكلها اشتد صلاح المراء وخوفه من الله ظن أن أمثاله كثيرون وكثر انحداعه بأعمال المنافقين وظواهر هم وتجنب إساءة الظن والتجسس لشدة ورعه وتقواه أو بساطته وسلاجته في بعض الاحوال وكثرة الكذابين وكثرة ما يضمونه من الاحاديث بشوش على الناقدين الباحثين عملهم و يوقعهم في الارتباك والخطأ كثيرا فيقبلون أحيانا ماليس صحيحا و يرفضون ما هو صحيح ولا يلزم من كون المرا غير صالح أو عرف عنه بعض الكذب أن جميع ما يقوله كذب وقد يكون منفردا بحديث فلا يقبل منه لذلك مع أنه قد يكون صادقا فيه وقد يكول المراء صالحا صادقا ولكنه يضطر في بعض الاحيان الى أن يكذب ولو واحدة فلا يسلم ما يؤخذ عنه من ان يكون فيه بعض الكذب او المبالغة

ثانيا - قد بكون بعض الرواة من الصالحين الصادقين المخلصين ولكنه يخطى المراد ولا يفهم الحقيقة فيحدث كما فهم معتقدا انه صحيح والتحديث بالمهنى كان عندهم جائزا وقد ينسى شيئا مما سمعه ويقع في الغلط بسبب ذلك بدون أن يشعر به ولذلك قال عمران بن حصين رضي الله عنه « والله إن كنت بلارى أني لو شئت لحدثت عن رسول الله يومين متابعين ولكن بطأني عن ذلك أن رجالا من اصحاب رسول الله سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن يشبه لي كما شبه لم » كما رواه ابن قتية في كتابه تأويل مختلف الحديث

ثالثا – إثبات عدالة رجال الاسانيد كثيرا ما تكون مبنية على شهادة شاهد أو رواية واحد فكأنهم يثبتون صحة الروايات بعدالة الرجال ثم يثبتون عدالة الرجال بالروايات ولا يخفى على أحد فساد ذلك فان ما يقال في رجال الأسانيد يقال مثله جرحا وتعديلا فيمن يشهد لهم ويوثقهم وربحا أدانا ذلك إلى التسلسل أو الدور في البرهان

رابعاً \_ أكثر الاحاديث والروايات مقتضبة فلا يعرف المقام الذي قيلت فيها قد فيه ولا مناسباتها ومن المعلوم أن الاقوال إذا لم تعرف الظروف التي قبلت فيها قد تخرج عن المراد منها خروجا كليا أو جزئيا

خاميا — من المشاهد في جميع الإجبال وفي جميع الام أن حفظ الاحاديث إذا كانت طويلة أو كثيرة بدون محريف في ألفاظها أو معانيها ولاتبديل ولازيادة ولا تقصا عبير جدا على الناس إلا من شذ وقليل هو وخصوصا إذا ألقيت مرة واحدة ولذلك جزم بعضهم بأن من ادعى نقل الشيء كما هو بحروفه في مشيل هذه الاحوال فهو مفتر كذاب فالقل في أغلب هدة الاحوال هو تقريبي ولا يخفى ما ينشأ من مثل هذا النقل من الافتراآت والاختلافات والاكاذيب فاذا المتاز بعض الناس بهذه المقدرة فليس جميع الرواة ممن امتازوا بهذه المزية الشاذة

سادسا -- قبل زمن تدوين الاحاديث كان جبل رواتها إن لم قل كلمم لا يكتبون الحديث ولا يعتمدون فيها الاعلى ذا كرتهم وقد سبق لنا كتابات طويلة في هذا الموضوع في المنسار ومجلة الحياة وجريدة الدستور وقد أيدنا فيها الاستاذ الكير والعلامة المحقق صاحب المنار الاغر ، ومن اعتمد على ذا كرته فقط لانبرئه من الخطأ والنسيان في جميع الاحوال معها كان

هذا شيء مما يقال في روايات الآحاد فهي عندنا لا تفيد اليقين لطرو مثل هذه الاحتالات عليها و بذلك قال أيضا الجمهور وان أراد أن ينكر ذلك الاستاذ اليافعي زاعما أنها تفيد اليقين

واذا كانت هذه الاحتالات عايرد على أحاديث الملين ورواياتهم فايرد

على أحاديث غيرهم أشد وأقوى وأكثر فانه لم يعرف عن أي أمة مثل ما عرف عن الامة الاسلامية من المناية والنميس في الروايات والنقد والبحث في رجال الحديث ولم يكن يخطر على بال غيرم شيء من مثل ذلك

ولا خوف على الدين الأسلامي المنين من هـذه المطاعن التي أوردناها على روايات الأحاد فان حجه ناهضة بالتواتر فيه والمجمع عليه فليهدأ الملون بالا (البكلة الخامسة) - في ذكر شيء مما خالفوا فيه القرآن لاجل الحديث قال الله تدالي (سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تثبعون الا الظن والن أنتم الا تخرصون ) . في هذه الآية \_ وأمثالها في القرآن كثير \_ يذم الله تماني اتباع الظن والقول في دين الله بغير علم أي يغير ما يفيد اليقين وهي واردة في ساق الكلام مع من حرموا أشياء ليس عندم دليل على أن الله حرمها عليهم . وقال أيضا قبل ذلك بقليل (وان تطع أكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون - الى قوله - وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمتدين) ومنه ري أن المهل بالظن في شريعة الله غير حائز اللم إلا اذا اضطرونا إليه كا في بعض الاحكام القضائية بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات المؤيدة بالكتاب والسنة وإلاًّ فانه محرم على الانمان أن يحل شيئا أو يحرمه لدليل ظني فما بالك بمن يعارض القطمي بالظني ؟ لا شك أنه يكون مرتكا لا ثم كبر. وقد أقر الاستاذ الفضل الشيخ اليافعي بأن الظن إنما يذم إذا عارضنا به الامر القطمي . يقول ذلك وقد غاب عنه أنه هو ومن على مذهبه كثير اماعارضوا نصوص القرآن الشريف الصريحة وخالفه ها لأجل أحاديث الآعاد وهي لاثنك ظنية كا عليه الجهور . وإليك بعض الامثلة على ذلك : ـــ

(١) خالفوا قوله نمالي (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرين بالمروف مقاعل المتين ) الآيات لمديث د ألا لا رمية لوارث » (٢) حرموا أكل الحرالاهلية التي كانت تأكلها العرب كيرا لما روه من أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها مع أن القرآن الشريف يقول (قل لاأجد فيها أوجي الي محرما على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة )الآية ويقول (إنا حرم عليكم الميئة والدم) الآية ونحوها كثير

(٣) قالوا بحرمة استمال الدُهب والفضة والحرير للاحاديث التي رووها والقرآن مقول (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعاده والطيبات من الرزق؟ قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) فهي المؤمنين يتمتمون بهافي الدنيا وستخلص للم وحدهم يوم القيامة فيحلون فيها من أساور من ذهب ولوثاؤا واباسهم فيها حرير (٤) حرمواأن تذكح المرأة على عمتها أو خالتها العديث وخالفوا قوله تعالى (وأحل لكرماورا، ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) بعدأن ذكر سائر الحرمات وليس من ينهن المرأة على عمتها أو خالتها

(ه) أوجبوا القتل مطلقا على من ارتد عن الاسلام للحديث ، والقرآن يقول (لاإكراه في الدين قد تيان الرشد من الني \_ فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) فهذه بعض أمثلة مما عارضوا فيه القطبي بالظني وهو مما نكرهه وندمه وقد ذمه الله تمالى كتابه العزيز كا أقر به الاستاذ المناظر وإذا تتبعنا مذاهبهم وجدنا أمثلة غير ذلك كثيرة فهل يعقل أرث الله يبيح للسلين ما كان ينم لاجله غيرهم في كتابه \* 11

أنا الأأقول إن جميع هذه الاحاديث يجب ان تكون موضوعة ولكن الايعد أن بمضا كان كذلك والبعض الآخر يفلب الظن أن له أصلاصحيحاوا أنه كان شريعة خارة بأحرال خاصة وظروف مخصوصة في مبدأ الاحلام ولا تخفي حكمة ذلك على الناقد البسير إذا تأملها وها جابه القرآن هو الشرع العام لكل زمان ومكان ولذلك لم نأت أمثال هذه المماثل الخاصة فيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن تدوينها كي لاتكون خالدة بينهم كافرآن الشريف ولمتزول من بينهم بزوال عن تدوينها كي لاتكون خالدة بينهم كافرآن الشريف ولمتزول من بينهم بزوال على وأسابها كاسنينه ان شاء الله تعالى في رسالة لنا في هذه المماثل سنطبها على على وأسابها كاسنينه ان شاء الله تعالى في رسالة لنا في هذه المماثل سنطبها على

عدة لطوطا . فالسلمون اتبعوا كثيرا من مثل هذه الاحاديث مع اعترافهم بأنها ظنية وخالفوا لاجلها القرآن الشريف مع أن ذلك مذهوم فيه . وقد نسوا علل ما كان صحيحا منها ولم يراعوا أسبابها ولا الظروف التي قيلت فها مع أث معرفة أسباب الاحاديث النبوية يحتاج إليها أكثر من الاحتباج إلى معرفة أسباب نزيل القرآن الشريف ولذا لم يحسن المسلمون الجمع بين هذه الاحاديث و ين نصوص الكتاب المنزيز . وهذه الاشياء هي مماننكره عليهم وخصوصا لأزمن الاحاديث التي يسلمونها ما يوجب الطمن في الكتاب المتواتر نفيه كما أشرنا إليه في الكلمة الاولى . فلولا مناجم في اعتبار الاحاديث المقدا اليسر عسرا والسهل لغزا

وإني لاعجب من أهل الحديث هل إذا سمعوا أي قول منسوب إلى رسول الله يلزمون أنفسهم بالبحث في رجال سنده وتوار بخهم أم عليهم العمل به لمجرد نسبته إلى الرسول بدون بحث ولا تنقيب . أما الامر الثاني فهم الايجوزونه لظبور فساده وأما الامر الاول فكأنه بجب على كل مسلم بمجرد ماسم أقوالا منسو بة إلى رسول الله أن يمني حياته في معرفة أحوال رجالها والوقوف على أمورهم وإذا الاحظنا ان القليد في الاسلام منهي عنه وجب على كل فرد أن يبحث في أحوال الرجال و ينقدهم و يمحص كل ماوصله في الاحاديث وما يصله بنفسه والا بقي دين ناقصا فأي حرج في الدين أكبر من هذا وخصوصا كلما طال العهد على رجال الاسانيدو بعدمكانهم وزمنهم عنا والله يقول ( ماجعل عليكم في الدين من حرج ) ( الها بقية )

## مناظرة عالمن (\* في على الله ون )

إذا أردنا من القرآن كلام الله كان قد عا لانه يكون اذذك عبارة عن صفة من صفاته تعالى وهي قديمة وان أريد بالقرآن ما عدا الصفة القديمة من صوت مسوع أو مصحف مصنوع كن حادثا

هذه المسئلة على بساطتها و ضوحها كان لها في تاريخ الاسلام الديني اسوأ الاثر وآل الامر فيها الى أن يسجن مثل الامام أحد بن حبل ويقيد و يمذب وكان سواد الامة و ومعظم علمتها من الفريق القائل بان القرآن قديم الما الفريق القائل بالحلوث و يسمى (المعتزلة) — فاتفق له من بعض خلفا مني العاس من يأخذ قوله و يحمل الناس عليه و ومن ثمه كانت صولته أشد ، وعامل جبر وته انفذ وكان من هو لا الحلفاء الذين أيدوا القول بالحدوث المأمون بن الرشيد ، فكان هذا الخليفة على ما فيه من علم صحيح وعقل رجيح يشدد على الناس و ينكل بهم إن قالوا بما يخالف وأيه ، وكان الناس لمهده يستنرون في بيوتهم ، و ينقطعون عن شهود الجمعة والجمنعة ، و يتسالون من بلد الى بلاد خشية الفتنة والارهاق ، وقد منع الرصافة وفي غيره من المواضع ، الا بشرأ المريسي و محد بن الجمع ومن وأي الرسافة وفي غيره من المواضع ، الا بشرأ المريسي و محد بن الجمع ومن وأي رأيهما من علم المعتزلة القائلين يحدوث القرآن ، وكل من اظهر مخاهتهم قيد اليهم ، وعرض قوله عليهم ، فانأصر قتل سرا أو جهرا أو نفي من الارض ، وكان اليهم ، وعرض قوله عليهم ، فانأصر قتل سرا أو جهرا أو نفي من الارض ، وكان الله مما أعلنه ما أعلنه ،

شاع أمر هذه الحنة في بفداد وجمل أهل الامصار الاسلامية بتداولون خبرها

ه) لصديقنا عبدالقادر افندي المغربي الطرابلسي تزيل مصر
 (النارج ٩)
 (١ النارج ٩)

ويتعوذون بالله من شرها: قال عد العزيز بن يحيى الكناني (الذي نلخص هذه المقالة من رسالة له ألفها فيا حدث له) اتصل بي وأنا بمكة ما ابتلي به الناس في بغداد وكيف استطال عليهم بشر المربسي ولبس على أمير المؤمنين وعامة أوليائه، فأطال همي هذا الخبر، وأطار نومي، فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي واسأله سلامتي حتى قدمت بغدادف العدت من غلظ الامر وامتداده أضعاف ما كان يصل إلي .

ثم إن عد العزيز جمل بعد وصوله الى بغداد يبتهل الى الله أن يسدده ، ويثبت عزيمة ، ويرشده الى طريقة يتوصل بها الى قهر تلك الفئة الجائرة وكف عادينها ، فبداله ان يخفي أمره عن الناس جميعا خشية أن يقتل قبل ان يسمع كلامه ، ثم ارتأى أخيرا أن يقف بعد صلاة الجمعة في جامع الرصافة ويرفع صوته بمخالفة أهل البدعة وتسفيه آرائهم وطلب محاجتهم ، فإن إشهاره نفسه على هذه الصورة يحول دون اغتياله قبل مناظرته ، واستاع قوله ، ولم يكد ينتهي الا الم من صلاة الجمعة في ذلك الجامع حتى سمع الناس من العمف الاول حيال القبلة والمنبر صوت رجل مكي الزي واقف على قدمه بنادي بأعلى صوته ابنسه الصغير الذي اقامه قباله عنسد الاسطوانة الأخرى:

الاب - ما تقول في القرآن ياني ؟

الا بن - كلام الله منزل غير مخلوق بالأبني

قارتاع الناس لمذه المحاورة وهر بواعلى وجوههم خارجين من المسجد، وأسرعت الشرطة فاحتملوا عبد المزيز وابنه الى رئيسهم «رئيس البوليس اذ ذاله عمر وبن مسعدة» وكان جاء ليصلي الجمة في جامع الرصافة

الرئيس - أجينون أنت ؟

عبد العزيز - لا

الرئيس - موسوس :

عبدالعزيز - لا

الرئيس -معتوه?

عبد المزيز - لا والحديثه ، وإني لمحيح المقل جيد الفهم ثابت الموقة

الرثيس -فظارم انت ؟

عد الزيز - لا

الرئيس لاصعابه - مروابها سعبا الى منزلي.

قاحتملها الشرطة وجعاوا يعدون بهما سعبا شديدا وايديهما في أيديهم يمة ويسرة وحتى صاروا بهما الى منزل الرئيس على هذه الحالة الفليظة وفادخلا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي من حديد وشواره عليه (١)

الرئيس - من أين أنه ؟

عبد العزيز ــ من أهل مكة

الرئيس ماحلاك على ماصنت بفلك ؟

عبد العزيز - طلب القربة إلى الله ورجاء الزلفي لليه

الرئيس حداد فعلت ذلك سرامن غيرندا، ولااظهار المخالفة لامير المؤمنين! الكن أردت الشهرة والرياء والسؤدد لتأخذ أموال الناس

عبد المزيز ـ مأردت الاالوصول الى أمير المؤمنين والناظرة بين يديه لاغبر ذلك -

الرئيس ما أو تفعل ذلك ؟

عبد العزيز ـ نعم ولذلك قصدت 6 وبلغت بنفسي ماترى 6 وتغريري بنفسي وسلوكي البراري أنا وولدي رجاء تأدية حق الله فيما استودعني من العلم والفهم في كتابه 6 وما أخذه على وعلى العلماء من البيان (٢)

الرئيس ما إن كنت اغا جعات هذا سببا لغيره من المطالب اذا وصات الى امير المؤمنين فقد حل دمك .

عبد العزيز مان تكلمت في شي عيرهذا وجعلت هذا ذريهة اله ، فدمي حلال فوشب الرئيس وقال لاعوانه أخرجوه بين بدي وأخرجوني أنا وابني بين يديه وهو راكب على فرسه ، وجعلوا يعدون بنا على وجوهنا ، وأيدينا في أيديهم وحتى وصلنا

(١) الشوار: اللباس والزينة وكأنه يريد به هنا الملابس ذات الطراز الخاصة برزساء الشرطة والجند في ذلك الممسر (٢) فليعتبر علماء هذا الزمان الى دار الخلافة في الجانب الشرقي من بغداد . فدخل الرئيس على المأمون ، و بقيت أناوا بني في الدهليز واقنين على أرجله وأطال ثم خرج الى حجرة له وأمر في:

أرئيس - اخبرت أمر المؤمنين مخبرك وما فعلت وما سألته من الجمع بينك و بين مخالفيك للماظرة بين يديه وقد أمر أطال الله بقاءه وأعلى أمره باجابتك الى ما سألت وأمر بجمع المناظرين على هذه المقالة الى مجلمه أعراه الله في يوم الاثنين الادفى، ويحضر هو بفسه معهم لناظروا بن يديه ويكون هو الحكم بينكم عبد الهزيز - أطال الله بقاء مولان أمير المؤمنين وأيد دولته عبد الهزيز - أطال الله بقاء مولان أمير المؤمنين وأيد دولته

الرئيس - أعظا كفيلا بفلك في تحضر معهم يوم الأثنين وليس بنا ملحة الى حيسك

عبد العزيز – أدام الله عرك ، انا رجل غريب ، ولست أعرف في هذا البلد أحدا ، ولا يعرفني من أعليا أحد ، فمن أبن لي من يكفل بي ، خاصة مع اظهاري مقالتي ، لو كان الخلق يعرفونني حق معرفتي لتبرأوا ، في وهر بوا من قربي وأنكروني ، مقالتي ، لو كان الخلق يعرفونني حق معرفتي لتبرأوا ، في وهر بوا من قربي وأنكروني ، الرئيس \_ نوكل بك من يكون معك حق يحضرك في دلك اليوم ، وتنصرف فتصلح من شأنك ، وتقوب من فعلك ، فيصفح أمير المؤمنين عنك في أمرك أفلعلك ترجع عن غيك ، وتتوب من فعلك، فيصفح أمير المؤمنين عنك

عبد الهزيز - ذلك البك أعزك الله قافعل ما رأيت ولما جاءت غداة يوم الاثنين حمل عبد الهزيز مكرما الى دار الخلافة أو وأدخل الى حجرة أبيس الشرطة فسأله هذا عما اذا كان لم يزل مقما على رأيه ثم نصح وحذره وخامة عاقبة مخالفة أمير المؤمنين فها اذا ظهر عله مناظروه أوانه أيس حيثذ إلا السف موانه إن لام ورجم عن مقالته سأل أمسير المؤمنين الصفح عنه أوضمن له جائزة وقضاء ماله من حاجة ع فأجابه عبد الهزيز أنه ما خرج من بلده الا رجاء إقامة الحق

الرئيس - وقد وقف على رجليه ـ قد حرصت على خلاصك جهدي وانت . حر يص على سفك دمك جهدا

عبد المزيز معرفة الله أعظم وألمان من أن يندائي؟ وعدل أمير الوَّمَرُ مَا وَمِدُ وَمِدُ المَّرِ الوَّمَرُ مَا وَمُدُمُ المُرْمُونَا

وكان قد صدر الامر إلى بني هاشم أن بركبوا والى القضاة والفقها الموافقين للم على مذهبهم وسائر المتكلمين والماظرين أن يحضروا والقواد والاوليا (١, فركب القوم بالملاح لإحداث الحية في نفس عبد العزيز وسائر الناس الذبن يوشك ان يفسدهم ، قال عبد العزيز ثم أذن لي فلم أزل أنقل من دهليز الى دهليز حتى صرت الى الحاجب صاحب المنز الذي على باب الصحن (٢)

الماحب إن كنت تحتاج إلى تجديد الوضوء ا

عبد العزيز ـ مالي إلى ذلك عاجة

الماجب \_ إركم ركة ن

عبد المزيز - ركم أربع ركات ودعا الله

الحاجب \_ استخر الله وقم فادخل

فأزاح المتر وأخذ الرجال (التشريفاتية) بيدي وعضدي وجمل اقوام أيديهم في ظهري وعلى رقيقي وطنقوا يعدون بي و ونظرني المأمون وأنا أسم صوتا « خلوا عنه » وكثر الضجيج من الحجاب والقواد بمثل ذلك ، فخلوا عني وقد كاد يتغير عنالي من شدة المجزع ، وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح ، وهو مل الصحن وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين ، ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلها

قال عبد العزيز: فإ أوصلي الحجاب الى باب الديوان وقفت فسعت المأمون يقول ادخاره قربوه و فإ دخلت من باب الديوان وقعت عني عليه وقبل ذلك لم أنتبه اله لما كان على اب الديوان من الحجاب والتواد و ففات السالام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركانه و فقال وعليكم السلام ورحمة الله و بركانه و توال أدن مني و فدنوت منه و ثم حمل يقول أدن مني و فدنوت منه و ثم حمل يقول أدن مني و فدنوت منه و ثم حمل يقول أدن مني وأدنو و يكرر ذلك وأنا أدنو خطوة خطوة ، حتى صرت إلى الموضع الذي يجلس فيه المتناظرون و يسمع كلامهم و والحاجب معي يقدمني و فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المأمون اجلس فحلست

(١) يريدهم الموان الخارفة لا أهل الباطن كا هو اصطلاح أهل العصور المتخرة (٢) أي صحن دار الخلافة وهذا الخاجب بمنابة سر تشريفاني اليوم

وسمت رجلا من جلسائه يقول \_ وقد دخلت الديوان \_ يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، فه الله ما رأيت خلقا لله أقبح وجهامنه فسمت قوله هذا وفهنته، وما رأيت شخصه على ما كنت فيه من الجزع والرعدة .

قال عبد العزيز : وتبين لامير المؤمنين ماأنا فيه من الجرع وما قد نزل بي من الخوف ، فجمل ينظر في وانا ار تعدخوفا وا تفض ، واحب ان يؤنسني ويسكن روغني فظفق يكثر كلام جلسائه و يكلم عروبن مسعدة (رئيس الشرطة) و يتكلم باشياء كثيرة ممالا يحتاج اليها و يريد بذلك كله إيناسي ، وجمل بطيل النظر الى الايوان و يدبر نظره فيه ، فوقمت عيناه على موضع من قش الجمس قد انتفخ . فقال ياعمرو ماثرى هذا النقش في الجمس قد انتفخ وسيقع فبادر في قلمه وعمله . فقال عمرو قطع الله يد ما أنه قانه قد استحق المقوبة على عمله هذا .

ثم أقبل المأمون على عبد العزيز يسائله:
المأمون حما الاسم المعيد العزيز حميد العزيز المأمون ابن من المأمون ابن من المأمون ابن من المأمون الكناني عبد العزيز ابن مجون الكناني عبد العزيز ابن ميمون الكناني المأمون الوانت من كنانة المحبد العزيز في يأأمير المؤمنين عبد العزيز من أين الرجل المأمون من أين الرجل المأمون من أين الرجل المأمون ومن أي الحجاز المأمون ومن أي الحجاز عبد العزيز من الحجاز المأمون ومن أي الحجاز عبد العزيز من مكة المؤيز من أهل مكة المأمون ومن أعرف من أهل مكة المؤين ومن أعرف من أعرف من أهل مكة المؤين ومن أعرف من أعرف من أهل مكة المؤين ومن أعرف من أعرف م

عبد المزيز \_ ياأمير المؤمين قلَّ من بها من أهلها الاوأنا أعرفه · الارجل ضوى (جاً) ، البها أو من جاور بها ، فاني لاأعرفه ·

المأمون ــ اتعرف فلانا وفالانا ( وجعل يعدد جماعة من بني هاشم ) عبد العزيز ــ نعم ياأمير المؤمنين أعرفهم العزيز ــ نعم ياأمير المؤمنين أعرفهم المأمون ــوأولادهم وانسابهم · ( وذكر شيئا من ذلك ) عبد العزيز ــ نعم · (وأجابه عما سأل )

قال عبد المزيز: وانما يريد أمير المؤمنين ايناسي و بسطي للكلام وتسكين روعتي وجزعي، فذهب عني ما كنت فيه، وما لحقني من الجزع وجاءت المعونة من الله عز وجل فقوي بهاظهري واشتد قلبي ، واجتمع فهمي ، ثم اقبل المأمون علي وقل ياعبد العزيزانه قد انصل في ما كان منك ، وقيامت في المسجد الجامع ، وقولك ان القرآن كلام الله الخ بحضرة الخلق وعلى رؤوس الخلائق، وما كان من مسئلتك بذلك من الجمع يينك و بين مخالفيك على القول لتناظر هم في مجلسي والاستماع منك ومنهم، وقد جمت الخالفين لك انناظر هم بين يدي ، وأكون أنا الحاكم بينكم فان تدين المجة لك عليهم والحق معك اتبعناك، وان استقلت اقلناك.

ثم اقبل على بشر المربسي وقال: يابشرقم الى عبد الهزيز فناظره وانميفه ووثب بشر من موضعه كالاسد يثب الى الفريسة فرحاً ، فانحط على فوضع ركبتيه وفحند الايسر على فخذي الايمن فكاد أن عطمه ، وغمز على بقوته كله وقلت مهلاً فان أمير المؤمنين لميأمرك بقتلي ولابظلمي ، وإنما أمرك بمناظر في وانصافي و فصاح به المأمون وقال تنح عنه و كرر ذلك عليه حتى العده مني .

ثم اقبل علي المأمون وقال: ياعبد العزيز نظره على ماتر يد المواحتج عليه و المحتج عليه و الحتج عليه و الحتج عليه و الحداله و يسألك و وتناصفا في كالرمكا ، يحفظ الفاظكا ، فافي مستمع عنيكا فنحفظ الفاظكا ، فقلت السمع والطاعة لأمير المو منين الموكن عبد العزيز لم يرد ان يشرح في مناظرة خصمه مالم ينتقم من ذلك البغيض الذي عابه لامير المؤمنين بقيح وجهه و وتشويه خلقه الم وملخص ماقال في المذا الصدد: ان يوسف حاوات الله عليه الذي هواحسن البشر وجها كان حسنه و بالاعليه و فظار وسجن رجاء تغير حلية وجهه الذي هواحسن البشر وجها كان حسنه و بالاعليه و فظار وسجن رجاء تغير حلية وجهه

وأن يذهب السجن بحسنه ، ولما وقف الملك على سعة علمه ، وحسن عبارته في تعبير الرؤيا، صيره على خزائن الارض واعتزل الامور وصار كأنه من تحت يده ، وليست هذه المتزلة إلا بعلمه وكلاممه ، لا بجماله وحسن وجهه ، وقال احملتي على خزائن الارض اني حنيظ عليم، ولم يقل إني حسن جميل، فوالله ما أبالي يا أمير المؤمنين او كان وجهي أقبح مما هو معي عقداً عطاني الله وله الحدمن فهم كتابه، والعلم بتنزيله. فقال المأون وأي شيء أردت مذا القول إو وما الذي دعاك اله أ فقلت الي سمت بعض من هنا يقول يا أمير المؤمنين « يكفيك من كلام هذا قبح وجهه ، فأي عيب يلحقني في صنعة ربي عز وجل ؟ فتبسم المأمون حتى وضم يده على فيه ، فقلت يا أمير المومنين: قدرأيتك تنظر همذا النقش في الحائط، ونكر انتاخ الجمي، وسيعت عمرا (رئيس الشرطة) يعيب العانم ولا يعيب الجص ، فقال المأمون العب لا على التي المنوع الما العب على مانه . فقلت صدقت بأمير المومنين وقلت المق - فهذا (يفي جليس الموء) يعيب ربي لم خلفني قبيحا - فازداد المأمون تبسيا حتى ظهر ذلك عليه عمم قال ياعبد العزيز: ناظرصاحبك فقدطال المجلس بَقِيرِ مَاظِرةً • ثُم أَخَذَا فِي المَاظِرة • ولا يمكن ان تقصى منائل المناظرة اوتلخصها لما ان المقام لا يحتمل ذلك ، وأنما نشير إلى بعض ما كان يجري بين المتناظرين مما فيه دلالة على أخلاق العلام إذ ذاك ، وعلى كرم أخلاق المأمون : من ذلك النب بشرا سأل عبدالعزيز سو الأَ وكلفه جوابه، ووافقه المأمون قائلا هذا يلزمك ياعبد المزيز فمندذلك جمل ابن الجهم وغيره من شيعة بشر يضجون ويقولون ظهر أمرالله وهم كارهون مُجاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهو تأ، وطمعوا في قتل عبد المرزيز، وجنا بشر على وكبتيه ، وجمل يقول اقر والله يا أمبر المومنين بخلق المرآن وأماك عبد المزيز فلم يتكلم ، فقال له المأمون مالك لا تتكلم يا عبد المزيز ؟ فقال سأني بشروهو الناظرلي؛ فضجيج هولا، ابدلهو؟ وأنا لم أنقطم ؟ ولم أعجز عن ألجواب واست أتكل مالم يسكتوا ، فصاح المأمون لمحمد بن الجهم وغيره المسكواء قَامَىكُوا ﴾ واقبل على وقال تكلم يا عبد المزيز واحتج لنفيك ، فتبكلم وأخسلنا 

قال عبد العزيز: وجعل بشر يصبح ويقول لو تركته يا أمير المؤمنين يتكلم لجاء بألف شي، فقلت يا أمسير المؤمنين قد ذهبت بالمجج ووضي بشر وأصطبه بالضجيج والدروع بالباطل وقطع المجلس وطلب الخلاص ولا خلاص من الله حتى يظهر دينه ويقع الباطل بالحق فيزهقه، فصاح المأمون بيشر أقبل على صاحبك ودع هذا الضجيج وكان المأمون قد قعد منا مقعد الحلاكم من الخصوم.

قال عبد المزيز: وكثر تبسم المأمون من قولي حق غطى يده على فيه واطرق يكتب في الأرض يبده على السرير

وما استدل به بشر على مذهبه قوله تمالى خالق كل شي، والقرآن شي، من تلك الاشياء المغلوقة .

قَاجاب عبد العزيز بما خلاصته : قال تمالى دو يحذركم الله نفسه > فله نفس وقال تمالى د كل نفس ذا ثقة الموت > فتقول با بشر ان نفس الله داخلة في هذه النفوس؟ فصاح المأمون باعلا صوته وكان جهوري الصوت معاذ الله معاذ الله .

هذا مثال مماكان يجري بين المتناظرين في حضرة المأمون ولم يزل عبدالمزيز يعحض حجج خصمه ويكمر أقواله بالكتاب والسنة والقياس حتى قال المأمون له أحمنت يا عبد المزيز ثم أمر بمشرة آلاف درم فحملت بين يديه وانصرف من مجلمه على أحسن حال وأجلها

قال عبد العزيز فسر المسلمون جميعا بما وهبه الله لم من اظهار الحق وقع الباطل والمكتف عن قلوبهم ما كان اكتفها من اللم والحزن وجعل الناس يجيئون الي الفواجا حتى أغلقت بابي واحتجبت عنم خوفا على فنسي وعليهم من مكروه بلحقنا ، قالوا الابدأن تملي علينا ما جرى لنعرفه وتتعلمه فبت ذلك وتخوفت شوء عاقبته ، قالوا الابدأن تملي علينا ما جرى لنعرفه وتتعلمه فبت ذلك وتخوفت شوء عاقبته ، قال الحواعلي قلت أنا أذكر لكم بعض ماجرى مما الا يجوز على فيه شيء والاحجر في ذكره فرضوا فأمليت عليهم أو واقا مختصرة الاقطعهم بها عن نفسي وعن ملازمة بابي في ذكره فرضوا فأمليت عليهم أو واقا مختصرة الاقطعهم بها عن نفسي وعن ملازمة بابي

### mienden Ibeli

#### ﴿ فِيسوريا ﴾

پروٽ

وافيت بيروت في السادس والعشرين من شهر شعبان وقد صحا الجهور من نشوة الفرح بالدستور وثابوا إلى التفكر والتأمل بعد تلك الرياضة في روض الوجدان والشعور وكان مما يحمد عليه أهل بيروت ويذ كرون به أنهم قدا نتقلوامل خول الاستبداد إلى نشوة السرور بالحرية ومن هذه النشوة إلى السكون والروية، ولم يكل منهم غلو مذموم كا مجصل عادة في مثل هذا الانتقال بمقتضى قاعدة «رد الفعل وقد اشتهر ما كان من تحول الضغائن والاحقاد بين المسلمين والنصارى منهم الى المسالمة والوداد وكان المسلمون هم البادثين بهذا الخير وكان المسلمون هم البادثين بهذا الخير كانوا في الغالب يدون وكان وللشر ،

وقد رأيت فضلا المسلمين في هذه الايام مهتمين بأمرين عظيمين أحدهما مشترك بين جميع العثمانيين وهو ماتفكر فيه جمعية «الجامعة المثمانية» من انشا مدارس لتعليم جميع الطوائف وترييتهم على الوحدة الوطنية اونحو ذلك من الاعمال ولا بدان يكون فضلاء النصارى متفقين ممهم على ذلك وانما استدت الاهتمام به الى المسلمين عن علم وجعلت مشاركة النصارى لهم من قبيل الاستنباط العقلي لانتي لم أجتمع بأحد من على هوالا وفضلائهم فأعرف بالاختبار ما يهتمون به من الاعمال في عصر الدستون بذكان أهل العلم والفضل من المسلمين هم الذين استقبلوني في البحر وأكرمو

مثواي في البر وما كانت إقامتي بينهم الاثلاثة ايام ضاقت عن ردّ الزيارة لجميع الزائر بن منهم ولو طالت لتصديت القاء أهل الرأي من غيرهم ،

والامر الثاني ما يهتم به المسلمون خاص بهم وهو ماتوجهت اليه همة د الجمية العلمية ، من إحياء المدارس التي اسستها من قبل جمعية المقاصد الخيرية وكانت تدير نظامها شعبة المعارف التي قضى عليها الاستبداد فجعل هذه المدارس أثراً بعد عين ولا أذكر ماسمته من الآراء في إيجاد المال لهذه المدارس واختيار كتب التعليم لها بعد النظر فيا بين الأيدي منهاوجلب مثله من مصر واتما أرجو أن أكتب بعد قليل من الزمن من أخبار اعمال هذه الجمعية ما يحقق أفضل الآراء وأنفعها

رأيت مسلمي بيروت مستعدين لقبول كل إصلاح ديني ومدني ورأيت فيهم نفرا من أهل الغيرة الملية والميل للاعمال التي تنهض بالامة وترقي شأن البلاد وقد أحببت ان يكون لي حظ من معرفتهم وسعي في جمع صفوة أهل الاخلاص منهم ومكاشفتهم عا أراه من أصول الاصلاح وقد سرني من حديث من اجتمعت به منهم أنني رأيت التفاوت بينهم غير بعيد والخلاف بين طبقاتهم غير شديد والتنافس بين أهل الفلهور لم بهبط الى دركة الحسد ، ومقاومة الجامدين للاصلاح لم ترتق الى درجة المقاومة المحامدين للاصلاح لم ترتق الى درجة المقاومة والسبب في ذلك على ماظهر لي أن أذكاء النابتة الذين بحبون الاصلاح لم والسبب في ذلك على ماظهر لي أن أذكاء النابتة الذين بحبون الاصلاح لم

والسبب في دال على ماطهر في ال الد داء النابه الدين يحبول الاصلاح لم يتربوا ثربية أوربية تبعدهم من الدين وتشوه مدنية سلفهم في أعينهم وتحبب اليهم الانسلاخ من كل قديم وتزين لهم الافتتان بكل جديد ، كا قتن كثير من المتفرنجين في الاستانة ومصر وتونس عولم يتوسعوا في علم الكلام والفقه فيجعلوهما مع فنون العربية كل المطلوب لارتقاء المسلمين ، ولم يحرموا منهما حرمان من يعادي الشيء لجهله به ، — وان المشتغلين بالعادم الدينية والفنون العربية لا يوجد كثير من المتقنين لها والبارعين فيها الذين يخشى ان يكونوا زعماء قادر بن على تأليف العصبيات لمقاومة الاصلاح كاهو شأن رجال الذين الجامدين في كثير من بلاد المسلمين

ونتيجة هذا ان قاة اشتفال مسلمي بيروت بالكتب الاسلامية المتداولة وعدم افتائهم بالتفرنج قد جعل نفوسهم مستعدة للاصلاح الذي لايرتقي المسلمون بدونه وهو الجم بين هداية الكتاب والسنة وبين العلوم والمعارف العصرية بغيره عارضة قوية

رأيت من النابتة المصرية من يقول بجب علينا ان نعمل بحزل عن الشيوخ الجامدين ولا نبالي بهم رضوا أم سخطرا ، ومن يقول لا بد من مقاومتهم والقضاء على نفوذهم ، ومن يتوسط فيقول بوجيب مسالتهم ومداراتهم والاستعانة بمن لان جانبه منهم ، والمرجح عندي ان العاملين في بيروت لا يجدون مقاومة يعتد بها ، وأحوج ما يحتاجرن اليه المال والزعم الذي تجتمع عليه القلوب ومتى وجد أصحاب المم من الرجال ، سهل عليهم إيجاد النال ، والزعم انما يشترط لا تقان العمل وكاله فلا يتعذر على أهل القبرة الابتداء بالعمل مع فقده ، ومتى تكونت الاعضاء تكونا طبيعيا ثبت لها رأس طبيعي ،

أما حكومة يبروت فهي سائرة في طريق النظام بهمة واليها فاظ باشا وحزمه ودرايته ولكن هذا الوالي لم يأت بعمل ما في ملحقات الولاية كما يعلم من الكلام الآتي عن طرابلس ولولا قرب عهده بالجي الىالولاية لقلنا ان حسن حال الاهالي هو الذي حسن حال الحكومة في مدينة بيروت فهو لايدل على فضله ولا يقوي الرجاء في إصلاح حال الولاية بحسن إدارته ولكنه لقرب عهده لما بمتكن من تنظيم إدارة في إصلاح حال الولاية

#### غراس الثام

وافيت هذه البلدة وقد أهوت شمس يوم الجمعة (وهوالتاسع والمشرون من شمان) الى الفروب والناس برقبون غروبها وروئية مسلال ومضان بعده فأقبلها يستهاون فبدا الهلال لعين واحد منهم فحكم القاضي بشهادته وأصبح الناس من للتهم صائمين

مكثت في دار صديقي الصدّ بن الشيخ محمد كامل الرافعي أسبوعا كالملا استقبل وفود الزائرين المهنئين من العلاه وعمال الحكومة والوجهاء ورجال الجميات الثلاث: جمية الأتحاد والنرقي وجمية الجامعة المثمانية والجمية العلمية ، وقد ظهر لي مما دار بيني وبين صفوة الناس من الطبقات العليا والوسطى أن استعداد مسلمي عأرا بلس للاصلاح الديني والمدني دون استعداد مسلمي بير وت

ذلك بأن مملي طرابلس أكثر من أهل يبروت اثنتالا بدرس كتب

الفنون العربية والمعلوم الاسلامية التي وضعت منذ القرون الوسطى بعد المحطاط مدنية المسلمين وضعفم في العلوم وهي ثما يضعف الاستعداد لاله يشغل الفرارة ولا يكلبا فيكوز عائقا لها عما سواه كا أشرنا اليسه في الكلام عن استعداد أحل بيروت وربما نوضعه في فرصة أخرى على أن أهل طرابلس قد قل اشته للم في السنين الاخبرة لحكم الاستبداد ، التي اضطهد بها العلم وكتبه أشد الاضطهاد ، هذا سبب معنوي من أسباب ضعف استعداداً هل طرابلس وسيعده أكرهم غريبا أو باطلا بالبداهة محتجين بأن من كان أوسع علما في فن أو علم ما كان أقوى استعدادا لغيره ، ولا محل هنا لدحض هذه الحجة أو إبطال هذه الشبهة ، وثم سبب آخر وهو الفراغ والبطالة في طائفة كبيرة منهم وعدم المنافسة والارتقاء في العمل عند أكثر العاملين

ومن الاسباب في ذلك قلة احتكاك أهسل طرابلس بمن هم أرقى منهم في العاوم والاعمال من الأجانب والمثمانيين فان طرابلس أصبحت كأنها بمول عن العالم المدني ولا تعليم فيهاولا المرتقون في العاوم إذ لا مدارس ولا تعليم فيهاولا المرتقون في العاوم إذ لا مدارس ولا تعليم فيهاولا المرتقون في الاعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية إذ لارجاء لأحد في الكسب منها

ومنها ماهو أثر طبيعي لما قبله من عدم وجود الجرائد اليومية فيها وعدم وصولها الجرائد اليها من يبروت لانها غير متصلة بها بسكة حديدية فالمقيم فيها لا يعرف . شيئا يعتد به من أحوال العالم

من أجل هـذا وذاك كانت حكومة طرابلس شرا من حكومة بيروت في وقت الاستبداد، ولم تنل نصيا من الاصلاح في زمن الدستور وقد كان فسادها الماضي وضعفها الحاضر علة لكثرة الاشقياء فيها المستمينين بها على السلب والنهب والنهب والنيل من اعراض الناس ودمائهم، فان لهوالاء الاشقياء زعاء بشترون ذمة كبراء الحكم و يشاركونهم بما يتمتعون به من أموال الناس وأعراضهم و برضخون لافراد الشرطة والزبانية بدريهات يستعبدونهم بهما فاذا رفعت على أحدهم قضية كفاه أمرها رجال المحاكم فاذا جاء البلد حاكم جديد وحاول ان يقرر فيها الامن و يقيم مبزان المدل وافقذ الشرطة الى بعض هؤلاء الاشقياء المتهمين بالقتل والضرب أو

السلب والنهب عادت اليه الشرطة قائلة انهم قد فروا هاربين فلا يعلم مكانهم وانما يكونون هم الذين لقنوها ما تقول

عادثة الاعتداء على وسيها

ماكنت لاذكر هذه الحادثة في المنار ، لولم تشتهر في الاقطار ، ويظلم بها أهل طرابلس على الاطلاق ، حتى وجب على ان أبرئ الظلومين وأبين سبب تقصير المقصرين ،

حقيقة الحادثة انني دخلت طرابلس باحتفال عظيم لم يسبق له نظير فيها فقد استقباني عند الباخرة في البحر جمهور من أهل السلم والوجاهة ووفود من الجميات الثلاث: جمية الأتحاد والترقي والجمية الملمية وجمية الجامعة المثانية ، وكان في الانتظار على رصف الجرك في الميناء جماهير من جميع الطبقات وجوفة مويسيمي أرسلتها جمية الأتحاد والترقي فلما اقبل عليهم الزورق الذي يحملنا مرفوعا عليهالعلم المَمْاني (أعزه الله تعالى) صدحت المويسيقي و بعد السلام على كثير من المستقبلين ذهبنا إلى موقف النرام الذي بين الميناء والبلد فاذا بمركبة كبيرة من مركبات النرام معدة لنا من قبل جمية الأنحاد فتبوأناها مع خواص اعضاء الحميات وجوقة الموسيقي في مقدمتها والناس من حولها يطلقون البارود . فوقفت في نافذة من نوافذ المركبة وشكرت للقوم أريحيتهم وسارت المركبة حتى إذا ما بلغت الموقف من البلد استقبلنا فبه جهور آخر وسرنا حتى إذا كنا بالقرب من الدار التي نؤمها في أشهر شوارع البلد وأسواقها فاجأنا شقي من أولئك الاشقياء الذين أشرنا اليهم إسمه كامل المقدم نقال أبن هذا الذي تسلمون عليه ؟ فعرفني بالقرينة فضر بني بعصا في يده وقعت على جانب رأسي ثم رفعها ثانية وأهوى بها فتلقاها الشيخ محمد كامل الرافعي وكان عن يماري في مقدمة الناس . فأخرج الشقي مسدَّسا وأطلق منه رصاصة واحسدة اعتقدت أنه بريد به قتلي واعتقد الجمهور ذلك فيما يظهر فأنهم ارجموفي واحدقوا بي وأرادوا إدخالي لاحد اليات الجاوة لذلك المكان. وتقدم اليه اكثر من واحد منهم فطردوه ثم استأخنا الدير إلى دار الرافعي وكانت قريبة منا وهنالك اخبرني القوم بالمتدي وانه ابن عبد الرحن افندي المقدم الذي كان يجلني وأنا طالب علم أشد

الاجلال على ما كان عليه رحمــه الله من كبرياء حتى انه كان يستقبلني ويشيعني عند الباب

ذلك انه كان قد اعتدى على اخوتي من قبل بإيماز عصبة من تلك المصب التي أشرنا اليها هوالشر داعية الشر » فالظاهر ان تلك العصبة تقل عليها ان يعتز من اعتدت عليهم بأخ لهم لانها تحب ان يكون شرهادا ثالا ينقطع وقد وأيت جميع الناس من جميع الطبقات يعتقدون ذلك ولولا هذا الاعتقاد لاظهروا استيامهم وقامت قيامتهم على هذا الشيح البالي من حكومتهم على عدم تقتهم بها بل لاستنهضوا همة كلاهل البلد لانه أساء الى المئات من فضلائهم بالتعدي على الضيف الذي يحدقون به تعظيما له وتكريها وقد سمعت من الناس وغهم ماجزمت به وأيقنت بأن الاستياء العام كان شديدا وأن بعض أهل الجرأة جهروا لزعماء عصبه ذلك الشقي وله بسوء هذا العمل و بمقت الناس لهم لا جلموحد ثني بعض الكبراء والمتوسطين ان أولتك الزعماء أقسموا جهد أيمانهم بأن هذا الامر لم يكن بايماز منهم وانهم و بخوا الشقي الفاعل وكادوا يطلقون عليه الرصاص !! ولكنهم مع هذا يهددون من دعتهم الحكومة وكادوا يطلقون عليه الرصاص !! ولكنهم مع هذا يهددون من دعتهم الحكومة قبل القبض عليه !!!

هذا هو السبب في سكوت جمهور اهل طرابلس وإغفائهم على القذى ولو رثقوا بحكومتهم وأمنوا بقوتها شر تلك العصبة لاظهروا سخطهم لهما وللناس قولا وكتابة فهم معمندورون في سكوتهم على أن فيهم من تحمس ليذهب بوفد الى الولاية ليخاطبوا الوالي في الامر فلم أرض بذلك ، ومن شجعانهم من تمنى لو كان حاضرا لينتقم من المعتدي عند الاعتداء

أقول هذا جوابا لأولئك الفضلاء الاخيار الذين كتبوا الينا من بير وت ولبنان والشام ومصر يقولون اثرك « فيحاء الاشقياء » تنعي من بنى اول حجر فيها وارحل الينا حيث تلقى من الكرامة كيت وكيت ، ويقولون لوكنا معك لعلمنا أهل طرابلس كيف يوجد من عارفي قدرك من يفديك بدمه ،

وكتب الي صديقي رفيق بك العظم ينصح لي بأن أقضي بقية إجازتي في يبر وت ودمشق وحمص وحماه وقد تحسن أهل النجدة من يبر وت والتمر وابينهم ليرسلوا وفدا منهم بحضرني من طرابلس وعصة من الشجعان لينقموا لي من المعتدين بالقوة اذا كانت الحكومة عاجزة عن ذلك أو متهاونة فيهوكتب الياً أكثر من واحد يستشيرني أو يستأمرني بذلك وقد تطوع نحو خمسين رجلامن فدائية بيروت من واحد يستشيرني أو يستأمرني بذلك وقد تطوع نحو خمسين رجلامن فدائية بيروت عن ذلك منايات ) بذلك فكتبت الى بعضهم إنه لا حاجة الى ذلك وانني في طرابلس عزير كري

أراد ذلك الشقي أن يحط من قدري غلوا في الانتقام من إخوتي ، فكان عدوانه مزيدا في صكرامتي ، وإهانة له ولعصبة الاشرار ، في القرى والامصار والاقطار ، بل إهانة لاهسل بلده الاخيار منهم والفجار ، فقد طار البرق بالحادثة منذ تلك الليلة إلى بيروت ونشر الخبر في جرائدها فعلم به الناس فيسوريا ولبنان ومصر فطعقوا يذمون طرابلس وأهلها قولا وكتابة وقد نقل ذلك البها كشير ممن كان من أهلها في بيروت ، وتلك سنة الله : رجل يبين أمة و رجل يشرف أمة ، كما اطروني برسائل البرق والبريد وتحدثوا بخدمتي الصغيرة للاسلام وللدولة والملة فكبروها تكييرا بمثل البرقية التي وردت الي من شيخين من أشهر أهل العلم والادب في مصر وفصها هنهي العلم والدين بنجاة ركنهما الركين » ومثل البرقية والادب في مصر وفصها هنهي العلم والدين بنجاة ركنهما الركين » ومثل البرقية التي وردت من فاضلين من أشهر أهل بيروت علماوا وباونصها هالماء لكم ولناوالمسلمين بسلامة كم التي تهمناجها » وهنالك برقيات كثيرة بهنذا المعني من بلاد كثيرة منها بوقية بامن الاطراء والتديد

وليست الرسائل الواردة بماذكر كلها من المسلمين بل منهاماجاء من فضلاء النصارى ف كانت الحاسة فيها أشد ولسان الاطراء والقدح أحد ، كرسانة م يقنا نقولا افندي شحاده من زحله التي يقتل فها بقول السيد المسيح عليه السلام الذي معناه انه لايهان نبي اللا في قومه و بلده ، ورسالة صديقنا رئيف افندي شدودي من حوثيه الذي تمنى فيها كا تمنى كثير من اهل بيروت لوكان معي وقت المادثة فيري أهل طرابلس فيها كا تمنى كثير من اهل بيروت لوكان معي وقت المادثة فيري أهل طرابلس

كيف ينديني بدمه (حاه الله) فأشكر لجميع أولئك المهنئين أريحيثهم وفضلهم وأكر ملم الاعتدار عن أهل طرابلس في النار كا اعتدرت عنهم فياكتبته الى الكثير من المهنئين ، وأصرح لهم بأنهم لم يقصر وا في الحفاوة بي بل بالغوا وأغرقوا حتى كنت أخيل بما أسعه من شيوخ العلم وكار الوجاه ، من جل الثناء والاطراء مثل: يضت وجوهنا يض الله وجهك، شرفت بعملك سوريا والعرب ، أحييت بخدمتك العلم والدين علت الدولة كيت وكيت عنى قال لي أحدالها ان هذا الجد الذي ناته لم يناه أحد من أهل طرابلس فيها ، وقال لي أحد أدباء النصارى إن الناس يستقبلون أيها الاحرار كما يستقبلون الفاتمين ، لا كما يستقبلون الاعزاء النارين ، وانني أشهد قراء المنار على نفسي بأنني لا أستحق هذا الثناء والاطراء ولا بعضه ، وانني ذكرت منه ما ذكرت وأنا في خجل شديد ولولا قصد تبرئة أهل وستي الذي ربيت فيه مما جناه عليم ذلك الشقي المسكين لما ذكرت ما ذكرت من الاشارة اليه ، وسأذكر في رسالة أخرى ما كان من اهتام دولة الوالي بالحادثة وما كان من أثر ذلك

ومن آیات رنی أهل طرابلس عن هذا العاجز دعوة الكثیرین من أهمل الرأي والمكانة منهم إیاه آدرشیح نفسه لجلس المبعوثین و تصریحهم فی الملا بأنه أجدرهم بذلك ولكننی لم اترك ما عندی من الیتین بمجزی لحسن ظنهم بی ولذلك كنت اعتذر لكل داع بما أرى أنه يقبله منی

# طلاب الملم الاستغلالي بطرابلس

وقد سرني في طرابلس سرورا عظها أن رأيت فيها فق من طلاب السلم الدينية برغبون عن التقليد ويذمونه و ويبلون الى الاستقلال في الملم وينتعلونه و ويبشر فرن بأن حياة الدين انحا تكون بالرجيح الى الكتاب المزيز والسنة الصحيحة ، وزك ما عداها من الأراء الكثيرة ، رأيت هؤلاه وذا كربم بعد أن كبت ما تقدم من المثابلة بين أهل طرابلس وأهل بيروت ولم أر مثلم من الطلاب في ما تقدم من المثابلة بين أهل طرابلس وأهل بيروت ولم أر مثلم من الطلاب في (الجلد المادي مشر)

بيروت ولكنني أظن أنه يوجد فيهم من هم على هذه الثاكلة وربما كانعددهم أقل لان الطلاب في طرابلس أكثر،

وقد رغبت من لقيت من هولا الطلاب في العلوم الرياضية والطبيعية والفاسفة العصرية ٤ فألفيت آذانا واعية وقلو با راغبة وأذهانامستعدة ، ولكن وسائل العلم عبر متيسرة لهم الآن وربما لا يتيسر السعي له الا بعد حين من الزمن . ولهذا لم أرجع بعد لهي هؤلاء النجاء عن رأبي في ترجيح استعداد مسلمي يبروت العمل على استعداد مسلمي طرابلس وان كان في الكلام عن هؤلاء الطلاب نوع من الاستدراك على ما تقدم

# الحمات في طرالس

الف اهل طرابلس ثلاث جميات غير فرع جمية الأتحاد والنرقي كا فعمل أهن يروت الأولى جمية الجامعة المثانية ولها ناد يجتم فيه أعضاؤها وهم الآن يُفكرون في عمل مالي يكون لهم منه ربع يمكنهم من الخدمة النافعة للبلاد التي توثق بها عرى الجامعة المُمانية وما أظن أن ذلك ميسور لها الآن ففائدتهـ المحصورة في اجتاع أعضائها في ناديها فنقترح عليهم أن يطالموا فيها الكتب النافعة التي تغذي العقول وترقي الافكار والأداب ككتب التربية والاخلاق والجلات الملية ، وان يتمرنوا فيه على الخطابة في السياسة والآداب وشؤون الاجتماع والعمران ، وان يكون لهم في كل شهرمناظرة في مسألة علمية أو سياسية أو اجتماعية 6 فبذلك تكون جمعتهم نافعة مذ اليوم وفان تيسر لم بعد ذلك جلب المال وانفاقه على عمل من الاعمال ، كانوا به أبصر ، وعليه أقدر ،

والثانية الجمية العلمية ورأيت بعض أعضائها يتحدثون بجمل تعليم الفنون العربية والعلوم الشرعية بطريقة متظنة في مدرسة كيرة يتخرج فيها المنتعدون التدريس والقضاء الشرعي والمحاماة . ويقول آخرون منهم أن إنثاء هذه المدرسة لا يكون الا بمال كثير ، وهو عسير علينا غير يسير ، على انهم لو وجهوا همتهم الى جمع المال لتيسر لم جم مقدار يكفيهم لاستئجار داريملون فيها وأكثر الشيوخ لايسألون على التعليم أجراء والطلاب هم الذين يشترون الكتب لانفسهم وليس

من مقاصد الجمعية تعليم العام الطبيعية التي يتوقف تعليمها على الآلات والمعلمين بالأجور فتحتاج إلى المال الكثير ، ولكن اعضاء الجمعية مختلفون في الامر وهو غير عظيم ، فبعضهم يشعر بهمة في نفسه تصغر له الكبير ، فبرميه الآخرون بالغرور والتغرير ، ولعلهم بشرعون في التعليم بالطرق المستحدثة والكتب المختارة ولو في المساجد الى ان يتيسر لهم ولغيرهم مرز المسلمين تحويل معظم الاوقاف الخيرية اللهرية والتعليم ، وعسى ان لا يكون ذلك بعيدا

واما الجمعية الثالثة فقد أطلق عليها اسم الجمعية الخبرية والذي يفهمه القراء من هذا الاسم انها جمعية تجمع الاموال لإعانة الفقراء والعجزة ولكن الذي وصل الينا من خبرها انها شركة مالية أسسها بعض الاغنياء لاجل استغلال أموالم بالاعمال الكبيرة التي برجى ربحها وسمعت كثيرين من أعضاء الجمعيات الاخرى يطلقون على مؤسسي هذه الجمعية أو الشركة لفظ «حزب التقبقر» ويقولون ان أكثرهم من الذين عزلوا بعد إعلان الدستور لخياتهم وفسادهم في الحكومة الماضية أو استقالوا لعلمهم بأنهم لابد ان يعزلوا ان لم يبادروا بالاستقالة ويقولون انهم أعداء الدستور ويطعنون دائما بجمعية الاتحاد والترقي ويكابرون أنفسهم فيدعون انها لم تعمل علا وقد ذكر لي اسم ثلاثة منهم لم أسمع من أحد منهم شيئا مما يحكونه عنهم ، ولكنني سمعت من شاين من حلة الاقلام كلاما صريحا وتهما شديدا في عنهم ، ولكنني سمعت من شاين من اعضاء هذه الجمعية أو انصارها وربما كانا ذلك وقيل لي ان هذين الشايين من اعضاء هذه الجمعية أو انصارها وربما كانا الجمية الناطق وقلمها الكاتب

وفي هذا المقام اشكو مما سمعت في طرابلس من طعن الناس بعضهم ببعض حتى في المحافل والاندية العامة ، وأرجوا ان يفتح الله لهم في أيام الدستورمن الاعمال، ما يشغلهم عما يضر ولا ينفع من الاقوال ،

#### الممران في طرابلس

رأيت داخل طرابلس على ما تركتها عليه منذ إحدى عشرة سنة كأنه لم يثبدل ولح يتحول فيها شيء محتى خيل لي ان ما رأيته في الدكاكين ومخازن التجار هو الذي تركته فيها بعينه وقلا رأيت أحدا ممن أعرفهم ائتقل من دكانه سماء كان

مالكا أم مستأجرا ، واما ضواحي البلد فقد تجدد فيها دور وقصور كثيرة على عدم 
قو النروة الطبيعية ، فالزراعة لا تزال على حالها وعليهامدار معيشة السواد الاعظم ،
والمساعة كذلك على حالها وليس في طرابلس منها ما يعد مصدرا لارتقاء ثروتها ولم
تتصل بها سكك حديدية ترتقي بها تجارتها فأكثر الذين أثروا فيها مم من عمال الحكومة أكلة أموال الناس بالباطل

#### شعائر الدين

لعل أهل طرابلس أشد أهل سوريا محافظة على شعائر الدين من صلاة وصيام، وأبيدهم عن الجهر بالمعاصي، وحسبك من هذا أن صاحب قهوة احضر في هذه الايام بعض النساء الراقصات ليروج بها قهوته فقامت قيامة أهل السلم من المسلمين عليه و وتعصب لم الجهور حتى ألزموا الحكومة بمنعه من ذلك

# تساسح الدين الاسلامي

جا في جريدة اللوا عن منا النوان ما يأتي مع تصميح قلل:

«نشرت جريدة (رج) الروسية أن يخبرها الخصوصي في الاستانة العلية قابل المحتلد شيخ الاسلام وطرح عليه أربعة أسئلة طالبا الجراب عن كل منها وهي:

١ - مارأي شيخ الاسلام في تعليم المرأة المللة

٧ - ما رأي شيخ الاسلام فيا نشرته الجرائد التركية من وجوب زجة الفرآن الكريم إلي اللغة التركية

٣ - بأي نظر ينظر شيخ الاسلام إلى المدارس الفنية الممانية

٤ - ماذا يفهم شيخ الاسلام من الاقوال القائلة بالحرية في الدين ?

أجاب سماحت عن السوال الأول بقوله « ان القرآن الكريم يأمر الرجال والنساء جميما ( بالعلم ) فيلزم كل فرد من أفرادها أن يتعلم القراءة والكتابة ولهذا السبب نقامل - بانشراح صدر - انتشار التعليم بكل أنواعه بين النماء زيادة

على تحصيلهن العلوم الابتدائية لاني أرى من الاوفق والاصوب أن تنولى الطبيبة أمر معالجة المريضة المسلمة والمناك يجب أن تؤخذ الفتيات الى المدارس الطبية وأما مسئلة قيام النساء بوظيفة المحاماة والقضاء فأمرها لم يتم بعد في البلاد الاخرى ولا أدري بأي نظر ينظر الاهالي هذه المسألة في بلادنا »

وقال ساحه بحيا عن السؤال الثاني:

« فهم القرآن واجب على المسلمين مطلقا، لذلك لا نمارض فكرة ترجمة القرآن الى اللغة التركية بل نعد بذل كل مجهود في ابراز هذه الفكرة الشريفة الى حيز الوجود دينا عظها علينا ولكن حيث إن في القرآن كثيرا من المواضع يصعب فهمها على العامة واشترطت لحلها كثرة العسلم والتعلم لذلك ترى من الواجب أن تعهد وظيفة ترجمة القرآن الى أفاضل الفلاسفة المسلمين الذين لهم المام تام بلغة القرآن وروح الاسلام وأدبيات العرب حتى لا يخشى من تغيير معانيه الجليلة »

وأجاب عن السؤال الثالث عا ترجمه:

« إنا ممشر رجال الدين وظيفتنا النظر في شؤون المدارس الدينية وأما الفن فأمره ليس بأيدينا بل هو راجع الى الحكومة والأهالي لذلك نحن لانتداخل في أمره وعلى الحكومة أن تنتخب لمدارسها من الفنون ما ينجم عنه رقي الاهالي وقوة الدولة وحضارة البلاد ولا نطاب من الحكومة تسليمها لنا ولا أن تكون مدارسها الابتدائية تحت نفوذنا

ولا يوجد في المدارس الفنية من الدروس الدينية غير حصة واحدة وأكر ر القول بأن الفن والصناعة ليسا من عمل رجال الدين بل من عمل الحكومة ولكنها ليسا بمخالفين للدين ولهذا السبب نسلم أمر هذه المسألة تماما الى الحكومة »

وقال مجيبا عن السؤال الرابع:

« نحن على جانب عظيم من الحرية الدينية ولكن لا نتداخل في أمور ديانة الام وخصائصها ووجدانها في أي حال واذا تداخلنا فأيما يكون ذلك باللسان فقط ويأمر الدين الحنيف كل مسلم متزوج بزوجة مسيحية ان يرسل زوجته مرتبن في الاسبوع لزيارة أقر بائها ولم يأمر نبينا الكريم الناس عا لا طاقة لمم به حتى أنت

تركيا لم نضفط ولا في الازمنة التي كانت لها فيها قوة كبرى على رعاياها المسيحيين في أمورهم الدينية فينبغي أن ينفذ حكم الحرية التامة في أمور الديانات ليأمن كل على معتقده وديانته »

# شأن المرتدين عن الاسلام

وهنا قطع الخير كلام ساحته سائلا رأيه في المتقلين من الاسلام إلى المسيعية فأجاب قائلاه افرضوا أن فرقة عسكرية فرت من بين صفوف المقاتلين لاشك انكم تعتبر ونها خائنة شر خيانة وحينئذ تحكمون عليها بأشد المقاب وثمن كذلك أمة واحدة نذوب أسفا على كل خارج من صفنا ونستاء منه استياء شديدا وليس أمرنا هذا مخالفا للحرية الدينية المبنية على أساس أن كل الناس مختارون في أمر الدين ولا نطلب بأي حال من الحكومة أن تعاقب الخارجين من الدين أو تضغط عليه بالقوانين والتضييق كما لانحكم على الخارجين عن الدين الابلكم المعنوي ولا يمكن اجبار الناس لقبول الاسلام أو المسيحية واذا كان لشخص اختيار في الارتداد فلا يعنفنا مانع عن اظهار كراهتنا له ونفورنا منه

# زواج المسلم بالسبحية (١)

وسأل المخبر ساحته أيضاقا ثلاهان الاسلام يصرح لمنتحليه بزواج الفتاة المسيحية

(١) المنار : كتبنا منذ ست سنين تعليقا على كلام الاستاذ الامام بشأن زواج المسلم بالمسبحية في كتاب الاسلام والنصرانية هذا نصه :

«يقول بعض النصارى : اذا كان الاسلام أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية ليعلم البشر التآلف والتعاطف ، مع التبابن في العقيدة والتخالف ، فلماذا لم يسمح للكتابي أن يتزوج بالمسلمة لهذا الفرض ؟ والجواب أن الرجال قوامون على النساء لانهم أقوى منهن فليس من العدل ولامن الرحمة أن يسمح لقوي يفرق دينه بينه و بين زرجته الضميفة و يأمره يغضها و يبغض أولاده ووالديه اذا خالفواعقيدته أن يتزوج بامرأة مخالفة ، أباح الاسلام ذلك لمن يعمل بما أمر من العدل والرحمة وهو المسلم » فرأي شيخ الاسلام موافق لرأينا في روح المعنى وان خالفه في الاسلوب

# (الثارج ١١٠) مسلوروسيا - علاه الذين والحرية الدينية . جريدة النظام ١٧٧

ولماذا يمنع الفتاة المسلمة من الزواج بالمسيحي ! فأجاب بقوله « تعرفون أن نفوذ الزوج فوق نفوذ الزوجة في المتزل وهي تابعة له ونحن معشر المسلمين نعد كلا من اليهود والنصارى من أهل الكتاب ونؤ من بكتبهم ونصدق برسلهم ولهذا السببالصراح تقدر على الاقامة مع اليهودية أو النصرانية بلا أدنى تعد على عقيدتها ولا تعرض لامورها الدينية وأما اليهود والنصارى فليسوا بمؤمنين بالقرآن ولا بمصدقين بنبينا الكريم بل يعدونهما كذبا محضا لذلك حرم على المسلمين إن يضعوا فتباتهم تحت نفوذ قوم هذه حالهم مما يحرمه ديننا الحنيف ،

#### مسلمو روسيا

ثم عرج ساحته بالكلام نحو مسلمي روسيا فقال « اني ما زلت أنصح لمسلمي روسيا فقال « اني ما زلت أنصح لمسلمي روسيا بأن يكونوا مطيمين ومخلصين لوطنهم بيد أنه يجب عليهم أن يعضوا بالنواجد على حقوقهم الدينية وعلاقاتهم الجنسية »

#### العلماء الروحيون والحرية الدينية

ثم فتح باب الكلام أيضا بشأن الحرية الدينية اذ قال ه اني في جانب من يقول بالحرية التامة نحو الدين وأعتقد أن جميع العلماء الروحيين إذا اعتقدوا أن جميع البشر الخوان وانهم عبيد مستوون عندالله الواحد القهار زالت من بينهم المجادلات الدينية وطمست آثار المظالم والفتن »

ثم قال المخبر تعليقا على ما تقدم « فليفهم القراء علو منزلة رئيس علاء المسلمين وليحكموا على بقية رؤساء الاديان الاخرى » اه

(المنار): إن قراء المنار يعرفون رأينا في هذه المواضيع و ربما عدنا اليهافي جزء قادم

# ﴿ جريدة النظام ٥

جاءنا من ادارة جريدة النظام مايأتي :

« يسرني ان انهي الى علمكم اني قد عولت بمون الله وحسن توفيقه على اصدار جريدة يومية سياسية اسمها (النظام) بالحجم المعتاد للجرائد الكبرى ، سيكون شعارها

الدفاع عن مصالح مصر بالاخلاص والصدق اللذين اعتادهما القراء منافي الحسه عشر عاما الي مضت من خدمتنا الصحافية ، فاذا تفضلتم بالاشارة لذلك في صحيفتكم الغراء بشكل يجذب الانظار فانكم تعجزونني عن النهوض بواجب الشكر لكم ، واذا اردفتم تلك الاشارة برجاء عمن يريدون مراسلة الجريدة أو التوكيل عنها في الجهات أن يخاطبونا منذ الآن في ذلك بحيث لا تتعدى طلباتهم منتصف شهر نوفير فانكم تجعلون النضل فضلين والشكر لكم عليه شكرين والسلام » محمد مسعود

ماحب جريدة النظام بمعر

و (المنار) برحب بالنظام و يرجو له نجاحاوفلاحا ، وتوفيقاللسيرعلى المهج القويم ، والصراط المستقم ، وان في خبر صاحبه لمزاولته الكتابه " بضع عشرة سنة ، وتفنه الصحافي ، وذوقه الادبي ، مايرجي معه رواج النظام ، ورغبه محبيه فيه

(الجزائر) \_ وجاءنا من عرافندي راسم الجزائري انه عزم على إنشاء مجلة علمية أدية نهذيبية » سماها الجزائر ولقد ضاق هذا الجزء عن التنويه بها بأكثر من هذا فندعوله بالتوفيق والنجاح

# 

إ سقط السطر الاخير من (ص٥٦٥ ج ٨ - ١١) وهو: «ثلاثون رجلا · اي صدقكم الله وعده ونصركم على قلتكم وكثرة المشركين واستمر هذا »فيكتب بالقلم

# ﴿ يان ﴾

اصدرة هذا الجزء من المنار غبر مصدر بالتفسير والفتاوى لان صاحب المجلة لا يزال في سياحته



حر قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام سوى و ه منارا ، كنار الطريق ،

﴿ مصر الاثنين ٢٩ شوال ١٣٢٦ - ٣٧ نوفير (تشرين الثاني) سنة ١٩٠٨ ﴾

# اعجاز القرآن

ه قطعة الجاحظ »

سلك أئمة البلاغة في الكلام عن اعجاز القرآن الحكيم سبلاعديدة ونهبوا مذاهب مختلفة في تبيين وجوه الاعجاز وبيان أساليب التحدي وكان الباقلاني أكثرهم إيفاء للكلام في كتابه (اعجاز القرآن) الذي جمله خاصا بهذا الموضوع. بيد ان الجاحظ وهو إمام الكتاب ورثبس المنشئين سلك سبيلاً أخرى في كلامه عن اعجاز القرآن فانه لم يتعرض الى دقائق الفصاحة وفلسفة البلاغة وبيان مناحي الكلام ومسالك النظم والنثر بل تكلم عن الاعجاز باعتبار كونه ثابتا واقما واليك كلامه :

بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام في زمن أكثر ماكانت المرب فيه شاعرا وخطيا ، وأحكم ماكانت لغة واشد ما كانت عدة ، فدعا اقصاهاواد ناها الى توحيد الله و قصديق رسالته ، فدعاهم بالحجة فلا قطع العذر وأزال الشبهة ، وساله ، فدعاهم بالحجة فلا قطع العذر وأزال الشبهة ، وصار الذي يمنعهم من الاقرار الهوى والحية دون الجهل والحيرة ، نصب لهم الحرب و نصبواله ، وقتل من عليتهم واعمامهم و بني اعمامهم ، وهو في ذلك بحتج عليهم بالقرآن ، ويدعوهم صباح مساء الى معارضته — ان كان كاذباب بسورة واحدة أو بآيات بسيرة ، فكلما أراد تحديا لهم بها وقريما لهم بمجزهم عنها قالوا له انت تعرف من أخبار الأم مالا نعرف فلذلك يمكنك مالا يمكننا .

قال فهاتوا ولو مقتريات ، فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولوطمع فيه لتكففه ولو تكلفه لظهر ذلك ولو ظهر لوجد من يستجيده و يحامي عليه و يكابر فيه و يزعم أنه قد علوض وناقض ، فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم وكثرة من هجاه منهم ، وعارض الشعراء من أصحابه والحطباء من أمته الأن سورة واحدة وآية يسيرة كانت انقض لقوله وابلغ في تكذيبه واسرع في تفريق اتباعه من بذل النفوس والخروج عن الأوطان و إنفاق الاموال، وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والنبل بطبقات ، ولهم الاسجاع واللفظ المشور ، ثم يتحدى به اقصام ، بعد ان والقصار الموجزة ، ولهم الاسجاع واللفظ المشور ، ثم يتحدى به اقصام ، بعد ان فلهر به عجز أدناهم ، فمحال أوشدك الله ان يجتمع هؤلاء كلهم في الامرالظاهر والخطاب المكشوف المين ، مع التقريع بالقصير والتوقيف على المجز وهم أشد الخلق أنفة وأكثرهم مفاخرة ، والحكلام سيد أعالم ، وقد احتاجوا اليه والحاجة تبعث على الحيلة في الامر الغاهم ، فكيف بالظاهر الجليل المنفقة ، كا انه محال ان يطبقوه ثلاثا وعشرين سنة على الغلط في الامر الجليل المنفقة ، فكذلك محال ان يتركوه وهم يعرفونه ، ويجدون السبيل وهم يبذلون أكثر منه ،

# تعمد الخطيد الأولى في خطبنا الاسلامية في الديار السورة > علينا الاسلامية في الديار السورة >

الأسلام هو الذي هدى المسلمين الى العلم وكانت عنايتهم بالعلوم تمو بغو سلطانهم وقوة شوكتهم وثم دالت دولة العسلم ودولة السيادة والحكم وضعف الدين مع ضعف العلوم العقلية ، وقام الاستبداد يجارب العلم و يضطهده ، فأن الحاكم المستبد برى من مصلحته ان تكون الامة جاهلة ذليلة ، اذ الاستبداد في الامسة العالمة بحقوقها أمر عبير غير يسير ، قال حكيمنا السيد جمال الدين : العاقل لا يظلم ولاسيا إذا كان أمة ، فهذا سبب ما كتم تقاسون من محاربة الحكومة التي سقطت منذ عهذ قريب للعلم ، واضطهادها للمتهمين به وهوعندها أشد الجرائم ١١١

أنى على المسلمين حين من الدهر وهم لا يجارون أحسدا من الام في العلم والفنون وقد ذاقوا مرارة ذلك ورأوا سوء عاقبته في أنفسهم ودولتهم و فصاروا يفتنون من كل عام مرة أو مرتين ثم لايتو بون ولاهم يذكرون، كاقال الله تعالى في المنافقين: تنقص بلادهم من اطرافها وتسقط في أيدي الاجانب ولاية بعد ولاية بل علكة بعد عملكة ومم لا يهتدون الى سبب ذلك ولا الى طريق تلافيه بل يعتدون و يتكلون على مالا يتكل عليه من كرامات الاولياء ومدد الاموات! ولم يعتدون و يتكلون على مالا يتكل عليه من كرامات الاولياء ومدد الاموات! ولم يجمل الله ذلك سببا للنصر بل أمر باعداد ما يستطاع من القوة و حتى في زمن النبي المؤيد بالأيات الإلهية ،

اذكر لكم من الشواهد على ذلك ما يؤثر عن أهل بخارى: فانهم أنذروا هجمة ووسيا عليهم فلم يعدوا لها ما يستطيعون من قوة ، بل هزئوا بذلك وسخروا ، وقالواان بلادنا في حماية شاه نقشبند! (هو الولي الذي تعزى اليه الطريقة النقشيندية) فلا (المنادج ۱۰) (المجلد الحادي عشر)

زحف عليهم جيش الروس لم يملكوا من نجدة هـ ندا الولي ُ لهم شيئا ، بل انقلبوا على أعقابهم خاسرين ، وخسروا استقلالهم وما كانوا معتبرين

فيا أيها الناس تأملوا وتدبروا: إذا تركت الامة أن تعد الاعدائها ما تستطيع من قوة كا أمر الله تعالى وكا تقتضي طبيعة الاجتماع واتكلت في حيانها السياسية والاجتماعية على الاموات ألا تكون جديرة بالموت دون الحياة ؟ بلى وهذه هي حالنا في هذه القرون الاخيرة ، ولكن الله تعالى وعد بأن يظر هذا الدين ، والنكلا بذر المؤمنين على ماهم عليه حتى يميز الحبيث من الطيب ، ولذلك سخر لنا من المجددين من يعلمنا كيف نحفظ شرف الاسلام ، ونكون أعزاء بين الانام ،

ظهر بين المسلمين أقوام تعلموا العاوم الأوربية وعرفوا أحوال العالم فرأوا ان جميع الام تقوى والمسلمين يضعفون ودول النصرانية والوثنية تترقى وتعز،ودول الاسلام تتدلى وتذل ، وبحثوا في سبب ذلك فرأوا ان المسلمين مؤلفون من كل جنس ، ومتبو ثون لكل أرض ، فلا يمكن ان يكون سبب ضعفهم في كل قطر عدم استعداد جنسهم ، ولا شي برجع إلى طبيعة أرضهم ، ولم يروا سببا مشتركا بينهم لايشاركهم فيه غيرهم ، الا تقاليدينهم ، فقالوا — كما قال بعض أساتذتهم من الا فرنج — ان دين المسلمين هوسبب انحطاطهم ولا مطمع لهم في الارتقاء الا بتركه والمخد عا عليه أو ربا ١١، وعلى هذا الرأي الفاسدكثير من نابتة الترك والهنود والمصريين والتونسين

فهذا صنف واقف على طرف مقابل للطرف الذي عليه السواد الاعظم الذي عقت المداوم الطبيعية والرياضية والاجتماعية التي عليها مدار العمران والصنفان يتجاذبان سائر المسلمين ، ذاك يدعوهم الى دنيا بغير دين وذاك يمسكهم ليقوا على ماهم عليه وما هم باقين و

ين هذين قامت طائفة معتدلة وقفت موقف الوسط بين الفريقين فالتفتت الى هو لاء الذين يريدون ان يقى المسلمون على ماهم عليه حرصا على دينهم وقالت للم ان نيتكم صالحة ولكنكم تنكبتم الطريق لنعليم الدين وحفظه حتى صاريين أمتكم وبين هذه الكتب الكلامية والفقهية مراحل كثيرة 6 فلاهم يطلبونها ولا أتتم

قادرون على حلهم على تعلمها والاخذ بما فيها، فيجب أن تبحثوا ممنا عن طريق آخر لتعليم الدين بسبولة تليق بفطرة الناس في أفرادهم وجعياتهم، كما أخطأتم في ظنكم ان العلوم التي تبنى عليها الاعمال تنافي الدين فنفرتم المسلمين عما به قوام أمنهم ودولهم

والتفت ألى أولك الذين بريدون الدنيا بترك الدين فقالت لهم ان قصد كم ال قفوية الامة والدولة حسن ولكنكم تبنون من جهة وتهدمون من جهة فيقل نفمكم فها تبنون لعدم الثقة بكم و يعظم ضرركم بما تهدمون من أساس التقوى والفضيلة ٤ مع

القاليد والبدع القبيحة

هذه الطائفة هي التي تدعو الى حقيقة الاسلام الذي يجم لاهله بين مصالح الدنيا والآخرة ومطالب الروح والجسد . وأول من دعا الى ذلك في بلاد ناالمرية السيد جال الدين الافغاني رحمه الله تمالى . طرق سمع كثير منكم اسم هذا الرجل الذي هز الأقاق هزا 6 ولكن يوجمد فيكم من لا يعرف شيئا من أنبائه الصحيحة لكثرة خوض أهل الاهواء فيها، وقد كان نخاطبكم من استقرأ أخباره ، وتتبع آثاره، وجم كثيرا مما كتبه ، وقد علمت من ذلك انه دعا الى حقيقة الاسمارم وإحياء القرآن في قلوب الناس ، ودعوتهم به الى ما يحييهم ، و يجعلهم أمة عزيزة ، ذات دولة أو دول قوية ، ولكنه قدانفق أكثر أيام عمره فيالسياسة ، لما رأى ان الملوك يقاومون هذه الدعوة، لأن البلاد التي تحكم بالاستبداد، لا مقام فيها للاصلاح والاستقلال بالله عليكم كيف يرضى الحاكم المستبد بالدعوة الى هداية القرآن الذي مجمل أمر المسلمين شوري بينهم، و إنما استبداده عبارة عن جعل أمرهم بيده وحده، وجملهم عبيدا خاضمين له ? كيف يرضى بأن يكون شأنه في سياستهم كثأن النبي صلى الله عليه وسلم اذ كان لا يعرم أمرا من الامور العامة الا بعد الشورى حتى انه كان يعمل برأي الجمهور وان خالف رأيه ورأي بعض كبراء أصحابه كما فعل يوم أحد؟!!(وذ كرنا ملخص الجبر فيها في الخطبة ) ألا أن أولئك المستبدين يحاولون أن تكون رتبتهم فوق رتبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم لأيصلحون ان يكونواخدمةله، بل يحاولون . ان يكونوا آلمة تعيد، يستخفون الامة و يستعبدونها بالفعل، وان وجدوا مجال القول

ذاسمة صرحوا بما يودعه الاستبداد في نفوسهم كما فعل الذي قال دأنار بكم الاعلى الذلك أقول لكم عن خبرة و بصبرة ان الذي دعا السيد جمال الدين الى الاشتغال بالسياسة هو اعتقاده ان الدعوة لا تكون الاحيث تكون الحريث الحرية وحكومة الشورى ولهذا قام في مصر بتأسيس حزب له نفخ فيه روح حب الحكم الذاتي أو النيابي وكان من أعضاء حز به توفيق باشا ولي العهد للامارة المصرية يومئذ وقد على ان يجعل لمصر — اذ يصير الامر اليه — مجلسا نيابيا ومحول المكومة بذلك من النوع الاستبدادي المطلق الى النوع الشوري المقيد ولكته لم يكد يستقر على كرسي الامر حتى نفى السيد جمال الدين من مصر حبا في الاستبداد وتلذذا بالاستعباد ولكن السيد لم يمل ولم يأس المصبر ينتهزالفرس الجذبة الايام وتلذذا بالاستعباد ولكن السيد لم يمل ولم يأس المصبر ينتهزالفرص المخذبة الايام الى بلاد الفرس فاستأنف فيها العمل لا نشاء حكومة الشورى فنفاه الشاه من البلاد ولهي من البلاء في ذلك مالم يلقه الا قليل من المباد على قذفت به المقادير الى الاستانة فأحسن السلطان اليه محتى طمع فيه ولكنه ماعشم ان يئس منه حتى مات في البلاد ولم يتخذ هناك غير راض ولا مرضي عنه محكذا قضى حياته في النطو بف في البلاد ولم يتخذ هناك فير واض ولا مرضي عنه محكذا قضى حياته في النطو بف في البلاد ولم يتخذ هاك دنيا

كان السيد مو يدون كثير ون يردون ينبوع معارفه ولكن لم يصدر أحد منهم ريّان من مشر به ويثبت على مذهبه والا الشيخ عد عبده، فقد كان هذا الامام الجليل تربى تربية دينية صحيحة الاما كان من غلوه في العبادة فقد مكثر مناطويلا الحكم أحدا ، وزمنا أطول من ذلك الزمن لا ينظر الا الى الارض ولا يهتم بغير إصلاح نفسه الاماكان من درس يقرؤه لاخوانه الحجاورين في الازهر ، ثم رجع الى الاعتدال ولكن لم يفارقه الخشوع ورقة القلب ولقد دخلت عليه مرة بيته فوأيته يطالع في السيرة النبوية ودموعه تجري على لحبته، خشوعا واعتبارا بما لقيه (ص) من الادى في سبيل ربه وكان في كل سنة أو أكثر يمتريه تنبه عصبي من إطالة الفكر الادى في سبيل ربه وكان في كل سنة أو أكثر يمتريه تنبه عصبي من إطالة الفكر في سوء حال المسلمين حتى هم في ليلة من ليالي رمضان أن يطيع هذا الوجدان فينزل الى جوار الاز بكية حيث مجامع اللهو و ينادي :أيها المسلمون ماذا رأيتم في دينكم من المهيب حتى تركتموه ؛ اخبروني لعلي أيين لكم خطأ كم . وأرسل الي مرة بخبرني بأن المهيب حتى تركتموه ؛ اخبروني لعلي أيين لكم خطأ كم . وأرسل الي مرة بخبرني بأن المهيب حتى تركتموه ؛ اخبروني لعلي أيين لكم خطأ كم . وأرسل الي مرة بخبرني بأن

مرضا ألم به فمنعه النزول من عين شمس الى القاهرة ، فجئته فاذا هو في حجرة النوم واذا بين يديه ثلاثة كتب مفتوحة بنظرفيها ، فقلت لهماهذه الكتب وماهذا المرض القال هذه كتب من أصول الفقه أشغل فنسي بمباحثها وعباراتها المقدة عن القرآن فقد اطلت الفكر فيه وفي أحوال المسلمين فحصل لي الننبه العصبي الذي تعرف حتى أثر في ظاهر جلدي فاذا أنا وضعت أصبي على جبهتي أثالم

اشتفل الاستاذ الامام بالسياسة زمنا مع السيد ثم وجد في أواخر عمره مرية في مصر قترك السياسة واشتفل بالاصلاح الديني والاجماعي ، واشتهرأ مره بذلك حتى عرفه الاقارب والاجانب أليس من المحب ان يوجد في كتاب فرنسا من يشهد بأن طريقة الاستاذ الامام هي الطريقة المثل لإصلاح حال المسلمين ، ويوجد في المسلمين انفسهم من يقول بضررتماليه عن جهل وغباوة ، أوقليد للمرجفين عرف بفي وحسد ؟

نشرت جريدة الاهرام منذ شهرين مقالة مترجة عن جريدة الطان الفرنسية الشهيرة جاء فيها: ان المسلمين في تونس ثلاث طبقات (الاولى الجامدة) وهي التي تحرص على بقاء المسلمين على ماهم عليه وتنفر من العلوم العصرية والمدنية الفريية وأهلها هم الاكثرون (الثانية المارقة) وهي التي تنكر الدين ولا ترى ان تقف عند حدوده في شيء وأهلها هم الاقلون وهم بخفون مذهبهم هذا الضعفهم ولا يرجى منهم خير لأمتهم (الثالثة المعتدلة) وهي التي تعمل لترقية المسلمين في العلوم والمدنية مع المحافظة على دين الاسلام وهي التي يرجى منها الخير البلاد التونسية وأهلها يتبعون التعاليم التي كان يلقيها في مصر الشيخ محد عبده والتي تنشرها بينهم مجاة المنار، وقد كتب أكثر من واحد من الافرنج مثل هذا عن مسلمي مصر وهو ما كتبه لورد كومر في تقاريره وقاريخه ألصر

فهذه طريقتنا أبها الاخوان في الاصلاح · نريد ان نجمع لأمتنا بين مصالح الدنيا والآخرة ٬ وقدعرف هذ اكتاب الافرنج واعترفوا بفائدته فلا ينبغي للمسلمين انفسهم ان يجهلوه !

نحن فيحاجة عظيمة إلى العلوم والفنون والصناعات المصرية التي تقوى بهما

أمتنا وتمتز بها دولتنا ولا يكون الخير في ذلك تاما لنا إلا اذا أقنا معه أصول ديننا وهي القرآن الحكيم والسنة السنية التي جرى عليها سلفنا الصالح ولا تنافي بين الامرين و فنحن اذا لم مجمع بين مصالح الدنيا وهداية الدين لا تقوم لنا قائمة وفه فهذه الطريقة الإصلاحية التي دعانا اليها حكيا الاسلام السيد جال الدين والشيخ محمد عبده هي التي يدعو اليها المنار ويناضل عنها و وهو مستعد بمونة الله تعمل للتوفيق بين العلوم الحقيقية وأصول المدنية الصحيحة وبين الكتاب والسنة، ومن اشتبه عليه شيء في ذلك فليكتب اليه به يفصله له تفصيلاً

قد انتشرت دعوتا همذه في جميع الاقطار حتى ان جاعمة من علاء الترك أنشأوا مجلة إسلامية في الاستانة سموها « صراط مستقيم » فكتبوا إلى يطلبون مجلدات المناركلها ليستمينوا بهما على خدمتهم همذه ، فهم على علم بطريقتنا في الاصلاح على كون المناركان ممنوعا عنهم وقلا يصل الى الاستانة جزء منه، فندعو جميع علاء المسلمين هنا وفي كل مكان الى همذه الطريقة بل ندعو اليها كل مسلم « وتعاونوا على البر والتقوى » وينبغي لمكل مسلم أن يكون له حظ من اصلاح عال أمته في دينها ودنياها ، فنهم من يدعو ومنهم من يستجيب للداعي ومنهم من يساعده بحاله ، ومنهم من يساعده عاله ، والسلام على من اتبع الهمدى ، ورجح المقل على الموى ، اه ما كتبه ذلك الاديب من الخطبة مع تصحيح وتوضيح وزيادة فائته

(استدراك) بعد النزول عن المنبر تذكرت ما كنت عازما عليه من التنويه بصديقنا عبد الرحمن افندي الكواكبي فذكرت فضله بمساعدة الاصلاح الديني والاجتماعي بكتابه (سجل جمعية أم القرى) والاصلاح السياسي بكتابه (طبائع الاستبداد) رحمه الله تعالى وأحسن جزامه

# الانقلاب (العثماني (» ﴿ وَرَكِا النَّاةَ ﴾

W.

#### بروتوكل لوندره ورفقه

سمي جمهور المبعوثين بعد ذلك (اوت افندم) لتصديقهم على كلام الرئيس بدون مناقشة ولا مباحثة ، ولكن كان فيهم — والحق يقال — فئة عارفين بمصالح الدولة وطرق الاصلاح ، جسورين على التكلم والدفاع عن حقوق الامة والمناضلة في سبيل منافعها ، غير ان الحال كانت ذات خطر شديد لأن العدو كان يتأهب للمحرب على الحدود ، فأراد رئيس المجلس تحويل المذاكرات الى المسائل الخارجية لان مندوبي الدول الست الذين عقدوا مؤتمر الاستانة اجتمعوا في لوندره وليس للدولة العليمة مندوب معهم ، ووقعوا بتاريخ ٣١ مارث (مارس) سنة ١٨٧٧ على الروتوكل ) أي مضبطة طلبوا فيها من الباب العالى عقدالصلح مع الجبل الاسود ، ولانتم عله عن تحو عشرين ناحية من الملاك الدولة العلية لكون لسانهم سلافيا ودينهم مسيحيا !!! كا طلبوا اجراء الاصلاحات الموعود بها تحت مراقبة الدول وإشرافها وغير ذلك ، وأبلغوا هذه المضبطة الى الباب العالى في ٣ نيسان (ابريل) منة ١٨٧٧

جاء ناظر الخارجية الى مجلس المبعوثان وقرأ على أعضائه ترجمة البروتوكل وشرح لهم أحوال السياسة الخارجية وأفهمهم ان رد البروتوكل تكون نتيجت اعلان روسيا للحرب علينا وليس للدولة العلية عضد من بقية الدول كما كان لها في حرب القرم ، ولا تقود في خزينتها ، وكرر عليهم ما قاله مدحت باشا في المجلس م) تابع لما نشر في (ص ١٤٦ ج ٩ م ١١) من رسالة محمد روحي افندي الخالدي العضو في مجلس المبعوثان عن القدس الشريف

العالي لدى مذاكراته في لائحة موغم الاستانة ، وكانت اكر الصعو بات من العسرة المالية ؟ وشدة الاحتياج الى التجهيزات العسكرية ، فاعترض اكثر المبعوثين على قبول البروتوكل ، وأظهروا من الحاسة والغيرة الوطنية ما لا مزيد عليه ، وكان مبعوثو الارناوط المجاورة بلادهم للجبل الاسود أشدهم اعتراضا ، وقام مبعوث الاكراد فقال ما ملخصه : تزعون أن المالية في ضيق شديد فكيف يمكننا تصديق ذلك وأتم في هذه البهرجة والالبسة الغاليه والدور المفروشة بأحسن الاثاث والرياش والعربات والخيل المطهمة ؟ تعالوا الى عندنا في كردستان وانظروا بؤس العيش ومرارة الحياة التي نحن فيها !! لماكنت في بلادي لم يكن علي إلا ألبسة مرقعة بالية كبقية الخواتي من أهالي كردستان ، ولما رأيتكم ترتدون أحسن الابسة وتتألق على صدوركم النياشين المجوهرة خجلت من نفسي فاشتريت الثوب الألبسة وتتألق على صدوركم النياشين المجوهرة خجلت من نفسي فاشتريت الثوب الذي ترونه علي من سوق الدلالين !! وأنا مرهق الا من المجازن الكيرة وانا الذي ترونه علي من سوق الدلالين !! وأنا مرهق الا من المجازن الكيرة وانا موسر ، واذا كانت سلامة الوطن والمحافظة عليه تقضي علي بيعه فأنا أبيعه وأنا معبوط وأعود الى ثو بي المرقم .

ثم قال الرئيس في ختام المذاكرة: هل يقبل المجلس ما جاء في البروتوكل للاحظات ناظر الخارجية ? فرفض المجلس قبوله بالاكثرية ، وكانت الاقلية عمانية عشر صوتا من الروم المبعوثين عن الروم ايلي ومن الارمن فنظم الباب العالي نشرة مؤرخة في ٩ نيسان (ابريل) سنة ١٨٧٧ احتج فيها على بروتوكل لوندره المنظ بدون اطلاعه وانضام رأيه ، وقال: ان تكليف الباب العالي اجراء الاحكام على مايقضي به هذا البروتوكل مخالف لاستقلال المملكة المثمانية الذي اقرته الدول في معاهدة باريس ، فقرئت هذه النشرة على مجلس المبعوثان فاستحسنها وأقرها وشكر الباب العالي على تنظيمها فأجاب عنها البرنس غورجاقوف في بطرسبرج بنشرة رفعها إلى الدول في ١٩ نيسان (ابريل) مضمونها: ان الباب العالي رفض اجراء الاصلاح الموعود به فصارت الحرب ضرورية لامث روسيا مضطرة الى إيفاء واجبانها نحو الموالي المسيحيين الها المسيحيين الها

فأجاب الباب العالي بنشرة أخرى للدولة قال فيها: ان تركيا لاترفض اجراء

الاصلاحات واعا ترفض الاشراف والمراقبة على اعمالها ، لأن في ذلك غطا لحقها وإزراء بشرفها وعبثا باستقلالها الذي اقرت عليه الدول الموقعة على معاهدة باريس. وصارت النشرات (سيركولير) والحررات السياسية تتطاير من عواصم أور باوالانذارات (ميموراندوم) والمذاكرات تتساقط على السفراء ونظار الخارجية فلم بجد ذلك نفعا بل اعنت الحرب في ٢٤ نيسان (ابريل) سنة ١٨٧٧

## مناقشات مجلس المبموثان والفضاضه

بحث المجلس بعد ذلك في لائعة نظام الولايات وتشكيل مجالس الادارة وذكر في اللائعة ان مجلس ادارة الولاية يتألف من ستة أعضاء يتخب نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين عفاعترض بعض المبعوثين على هذا التخصيص الذي هو داعية للتفريق وقالوا: إن القانون الاساسي أطلق على جميع الرعية اسم (عمانيين) بدون تفريق بينهم في الدين والمذاهب عوان الاكثرية في مجالس الادارة تكون من حق المسلمين علان الموظفين كالوالي والدفتردار (رئيس المجاسبة) والمكتو بجي ونحوم أعضاء دائمون في مجلس ادارة الولاية وطلبوا إخراج المنتين من بين الاعضاء الدائمين لكونهم بمثابة الرؤساء الروحيين و

فقال الرئيس: ليس للمفتين صفة دينية كصفة الرؤساء الروحين ورغم انتشار هذا الزعم الفاسد فالمفتي ماهو الا مأمور القانون أي المحامي عن القانون والشريعة وليس له سيطرة على المدلمين كسيطرة الرئيس الروحي على ابناء ملته عواتما هو من على الملقوق المعروفين عندالا فرنج باسم ( Jurisconsulte ) واعترضوا أيضا على تسمية (متصرف) فقالوا ان هذا الاسم مشتق من التصرف الدال على الاستبداد والاذلال والاستمباد ففهو لا يوافق روح الحرية والمساواة واستعلم بعض المعوثين عن احوال معسكر الاناضول ونقصان انتجبيزات العسكرية فوعلى تمين احدالخدمة قائمقام وقد كان (شو بقحي) اي حامل قصبة التدخين عند بعض الكبراء الى غير ذلك و

(النادي ١٠) (١٠) (الجلا المادي عشر)

ثم اشتغل مجلس المعوثان بتدقيق ميزانية المالية وطلبت الحكومة خمسة ملايين ليرة عنمانية للدخول في الحرب فتألف قوميسيون من احد عشر مبعوثاللتذرع بالوسائل المؤدية الى الحصول على المبلغ المطلوب فاولوا اقتراضه من إنكلترا على ان يكون لها في مقابل ذلك واردات مصر كا فعلوا قبلا فرفضت إقراضهم لان التأمينات غير كافية عقر روا عقد قرض داخلي بفائدة عشرة في المئة من واردات اصحاب الاملاك والتجار واخذ راتب شهرين من اصحاب الرواتب وفصدق مجلس المبعوثان على هذا القرض وعلى كل ماطلته الحكومة منه وختم جلساته في تموز (يوليو) سنه ١٨٧٧ فقال الرئيس: ارجموا الى ولاياتكم وأعيدوا الانتخابات واجتهدوا بأن ترسلوا الينا مبوثين او فرعقلا و كثر وقوفا على ماتحتاج اليه البلاد !!!

فيرى من ذلك ان مجلس المبعوثان – على ضعفه وعجزه وجهل اعضائه في السياسة والادارة – لم يكن منه قصور أو تقصير في وظائفه ولم بحصل فيه اختلاف شديد بين المسلمين والمسيحيين وانما كانوا جميعا متفقين على مقاومة الاستبداد ومنع التعدي وتبذير الاموال وكل منهم عارف بمصالح بلاده الخاصة ولأن معرفة ذلك لا تحتاج الى عمل كير أو رأي ثاقب لبداهنها ووضوحها كالشمس في وابعة النهار ، غير أن الواقفين منهم على مصالح الدولة العامة وسياسنها الخارجية كانوا أقل من القليل والحكومة ابت ان تمترف لهم بحق وبل نظرت البهم نظر الوصي إلى الصبي اللهم نظر

#### الحرب الروسية العثمانية

استمرت الحرب الروسية العثمانية أشهر (نيسان - كانون الأول سنة ١٨٧٧) وابرزت الجنود العثمانية فيها من الشجاعة والصبر والثبات والقوة مادل على حياة الامة وفتوثها وسلامة جسمها من اعراض الهرم أو المرض الذي يصفها به العدو ولكن نقصان التجهيزات العسكرية وسوء الإدارة كانا سببا في انتصار الروس في أوربا وآسيا و وتجاوزهم نهر الطونة (الدانوب) وجبال البلقان وأخد القرص ومعاصرة ارضروم من جهة الاناضول ، وفتح بلغنا في الروم ايلي و ولقد أظهر عثمان

باشا وعمنكره من الشجاعة والمقاومة ما حير الروس وأور باكلها فاعترفوا بفضلهم وقدروهم قدرهم « والفضل ما شهدت به الاعداء » ١٠ كانون الأول (دسمبر) سنة ١٨٧٧

# طلب مدحت باشا وانتخاب المبعوثان ثانية

استنزفت هذه الحرب ثروة البلاد واضعفت قوتها وافرغت صناديق الحكومة من الاموال ، لكثرة الإنفاق وانقطاع الوارد البها من التكاليف والرسوم ، فتقرر إعادة التئام مجلس المبعوثان وطلب مدحت باشا من أو ربا ، وعقد قرض لوندره ، وعقد الصلح مع روسسيا ، فجرى انتخاب ثان بأمور (أوامر) مؤقتة لاكما يقضى نظام انتخاب مجلس المبعوثان

# افتتاح مجلس المبموثان مرة ثانية وخطاب السلطان فيه

افتتح مجلس المبعوثان مرة ثانية في يوم الخيس الواقع في ٧ ذي الحجة سنة ١٣٩٤ و١١٥ كانون الأول (دسمبر) سنة ١٨٧٧ فذهب الوكلاء الفخام والوزراء والعلاء الاعلام واعضاء مجلس الاعيان والمبعوثان وسفراء الدول الاجنبية الكرام والعلاء الاعلام واعضاء مجلس الاعيان والمبعوثان وسفراء الدول الاجنبية الى سراي بشكطاش واصطفوا على الصورة الآتية : فكان عن يمين الحضرة العلية السلطانية أدهم باشا الصدر الاعظم ووكلاء الباب العالي ثم موظفو المجالس العالية ثم روساء المذاهب المختلفة ثم اعضاء شورى الدولة ومستشارو النظارات المختلفة وكثيرون من اعيان رجال العسكرية والملكية بحسب رتبهم ومقاماتهم وكان عن شالها حضرات شيخ الاسلام والشريف عبد المطلب أمير مكة المكرمة قبلا عن شالهاء من رتبة قاضي عسكر الروم ايلي والاناضولي ثم (الفريقان) الكرام وفريق من العلاء من رتبة قاضي عسكر الروم ايلي والاناضولي ثم (الفريقان) الكرام وفريق من العيان أمام الحضرة العلية السلطانية من ناحية المين على صفين واعضاء مجلس المبعوثان امامها من ناحية الشمال على تسعة صفوف ، وفي الساعة السادسة على الحساب العربي دخل السلطان الاعظم وسلم المقوف ، وفي الساعة السادسة على الحساب العربي دخل السلطان الاعظم وسلم المقوف ، وفي الماعة السادسة على الحساب العربي دخل السلطان الاعظم وسلم المقوف ، وفي الماعة السادسة على الحساب العربي دخل السلطان الاعظم وسلم المقوف ، وفي الماعة السادسة على الحساب العربي دخل السلطان الاعظم وسلم المقوف ، وفي المامة المعاد باشا ماشكاتب المامة فكان فتلاه على الحاضرين وهو ،

# « يا أيها الاعيان والمبعوثان

« انني اكتبت المنونية بفتح المجلس العمومي و بمشاهدة مبعوثي الملة ( الامة ) - ثم ذكر الحرب مع روسيا والمحافظة على الملية أي القومية واللفات وحتى المساواة و دخال غير المسلمين من الرعية في الجندية والمحافظة على القانون الاساسي واصلاح المالية والعدل في جباية الاموال الاميرية وتنظيم القوانين - وختمه بقوله:

# « يا أيها المعوثان

د ان ابراز الحقائق في المسائل القانونية والسياسية وضان منافع البلاد يتوقفان على مجاهرة أرباب الشورى بأفكارهم بالحرية التامة ، و بما ان القانون الاساسي يقضي بذلك قانني لا أرى احتياجا إلى أمر أو ترغيب آخر ،

# مذاكرات معطس المبعوثان

ثم انعقد مجلس المبعوثان في الدائرة الخاصة به تحت رياسة حسن فهمي افندي (وهو اليوم باشا من النظار) وشرع المبعوثون في المذاكرات والمباحثات بقية شهر كانون الاول (دسمبر) وكانون الثاني (يناير) وأوائل شباط (فبراير) سنة ١٨٧٨ وكثر الجدال بين المبعوثين وبين الحكومة - لابين الاعضاء المختلفين بالدين واللسان - وطلب بعضهم الندقيق في حسابات المالية وحضور ناظرها لمناقشته الحساب، ومحاكمة المرتكيين و وسوال المنهمين باختلاس الاموال الامبرية وسوء الاعمال المختلفة المتعددة وقام أحد المبعوثين وقال: إن الجاندرمة (فرسان الشرطة) في الولاية التي بعث منها تنهب الاهالي، والحجاكم ترتشي على إبطال المختلفة وإحقاق الباطل، والضابطة تعذب المجبوسين بالضرب وأنواع العداب، الحق وإحقاق الباطل، والضابطة تعذب المجبوسين بالضرب وأنواع العداب، واعترض مبعوث آخر على المذابح التي جرت في بلغارستان وطلب التحقيق والبحث عنها، وطلب جماعة من العبعوثين عزل خمسة من الوكلاء: منهم محمود جدلال عنها، وطلب جماعة من العبعوثين عزل خمسة من الوكلاء: منهم محمود جدلال الدين باشا وسعيد باشا وكجوك سعيد باشا، والتحقيق عن كثيرين من رجال الدولة وقواد العساكر، ولا سهاعن الاختلاس والاسراف في نظارة البحرية وغير ذلك.

## الناء الصدارة واستبدال مجلس الوكلاه بها

بعد ذلك تولى الصدارة أحمد حدي باشا المعروف في ولاية سوديا و و كري في مان التولية وإن اعتزال أدم باشا مدة للاعمال كان مراعاة لصحته هذامع التسليم بنزاهته ودرايته ، ونحن راضون عنه من كل الوجوه أتم الرضى ٠٠٠ الخ و بقي حمدي في الصدارة بضعة وعشرين يوما ، وفي غرة صغر سنة ١٧٩٥ و كاشباط (فبراير) سنة ١٨٧٨ صدر الفرمان القاضي بإنفاء تقب (صدر أعظم) واستبدال رئيس الوكلاء به و وتوجيه هذه الرياسة إلى أحمد وفيق باشا رئيس على المبعوثان مع رتبة الوزارة و وتميين مسئولية (تبعة) الوكلاء أي النظار كما هي الحال في وزارات أور با ، فحضر (الباش وكيل) الاغم الى مجلس المبعوثان مع رقبة الوزارة وتميين مسئولية (تبعة) الوكلاء أي النظار كما وقال لهم ما ملخصه:

« إن جلالة السلطان الاعظم تريد في الحقيقة باطنا وظاهرا إدارة الملك كا تقضي احكام القانون الاساسي، ولذا استبدات رياسة الوكلاء بمسند الصدارة . فالوزارة الجديدة المؤسسة على قاعدة المسؤلية لا ترغب الا في سلامة الدولة وترقيها، والوكلاء مستعدون للحضور دامًا إلى المجلس عند الطلب، والكنهم يرجونه ان يقبل في بعض الاحيان وكلاء عن اعضائه لكرة شواغلهم وحرصا على أوقاتهم 111»

فقام أحد الموثين وقال ما خلاصته:

ان مجلس المبعوثان له الحق وحده ومن شأنه خاصة إحداث تفيير عظيم مثل هذا النفيير ، تقولون دائما انكم تريدون المحافظة على القانون الاساسي و إذا فاخترموا حريتنا لا ننا نحن الذين نمثل القانون الاساسي ونحسافظ على احكامه وأنتم الذين تحاولون نقضه وإبطاله . . . » فأحيلت المسألة على قوميسيون مخصوص ليدقق فيا في ه شهاط (فبرابر) وكانت الحرب أوشكت أن تضع أوزارها وعساكر روسيا استوات على أدرنه وتجاوزتها وطلبت اوستريا (النمسا) أن تجمع في فينا مؤتمرا من مندو بي الدول الموقعة على معاهدة باريس لتقيح المعاهدة الجديدة فينا مؤتمرا من مندو بي الدول الموقعة على معاهدة باريس لتقيح المعاهدة الجديدة وبعث بين تركبا وروسيا والتوفيق بين أحكامها وأحكام المعاهدات القديمة ، و بعثت

اتَكَلَّمُوا بأسطولها الى بحر مرمره في ١٤ شباط ( فبرابر ) سنة ١٨٧٨

#### الجنس النالي

تداخلت دول اور با في المسألة الشرقية بعد ان تركن روسيا تفعل ما نريد في الحرب وعدن الى المناقشات والمحاورات - على عادتهن - في هذه المسألة واعتبد المابين على ما بينهن من الاختلاف واستغنى عن مجلس المبعوثان فألف في ١١ شباط (فبرابر) سنة ١٨٧٨ مجلسا عاليا من وكلاء الدولة ورجالها وأعيانها والرؤساء الروحيين ، وطلب من مجلس المبعوثان خمسه أشخاص: الرئيس ووكيليه وأحد مبعوثي الاستانة وهو الحاج احمد افندي كتخدا الاسترجية (الكلش) ومبعوث آخر بهودي ، فقال لهم الحاج احمد افندي ان طلبكم الآن رأينا في غير ومبعوث آخر بهودي ، فقال لهم الحاج احمد افندي ان طلبكم الآن رأينا في غير من كل تبعة تلقى عليه لامر وقع بغير علمه ، ولم يكن برأي من آرائه ، وكرر القول من كل تبعة في الحال الحاضرة ،

#### تعطيل معاس المبموثان الىاجل غير مسمى

صمم السلطان الاعظم حينند على العدول عن سياسة والده الماجد السلطان عبد المجيد خان في عمل الاصلاح باطلاق الحرية والعمل بمقتضى أحكام القانون الاساسي وجنح لسياسة جده السلطان محمود خان في إعمال القهر والاستبداد ومفضلا هذه السياسة اعتقادا منه أن الشعوب التي وضعها الله تحت يده لا يمكن تسييرها الا بالقوة !! وكان حضر المندوب الروسي الى الاستانة فلم يسر بوجود محلس المبعوثان خلو بطرسبرج من مثله واستبداد القيصر برعيته ، ففي ١٤ شباط ( فبرابر ) سنة ١٨٧٨ قرأ الرئيس حسن فهمي افندي على المبعوثين منطوق الارادة السنية القاضية بتعطيل مجلسهم الى أجل غير مسمى ا!!

#### استخداء المبعوثين والامة لتعطيل مجلس المبعوثان واسبابه

خرج المبعوثون يتعترون بأذيالهم ، وأنذرت الضابطة المتطرفين منهمم والخسورين على الكلم و إيقاظ افكار الامة وجوب المهاجرة من الاسستانة!

فذهب بعضهم الى الولايات المثمانية و بعضهم الى مصر والبلاد الاجنبية. ولم تقلق الامه أو تتأثر من هذا الاحتقار والامتهان ولاحصل منها هيجان أواعتراضات! كأنها جمل المحامل

يصرفه الصي بكل وجه و بحبسه على الخسف الجرير و و و المسلم المراوى فسلا غير لديه ولا نكبر

ولم ينى من المبعوثين من أصر على مبعوثيته الى آخر نفس من حياته الا أفراداً قلائل كبعوث القدس الذي كان بجراءته - ينبت على بطاقة الزيارة (كارت فيزيت) انه مبعوث القدس الذي كان بطراء اللولة ورجالها لدى زيارته لم في الاستانه والى سفراء الدول الاجنبية وموظفي نظارات الخارجية في أور با ولما اجتبع بصديقه خليل غانم مبعوث بيروت في الاجتماع الثاني للمجلس ومنشي المقالات الرئائة في جريدة الديا وغيرها من جرائد باويس وذلك قبيل وفاتها - آخذه لكتابته في بطاقة الزيارة كلمة المبعوث السابق (Ex-Député) في محاكلهة «سابق» لان الزيارة كلمة المبعوث السابق (Ex-Député) في التخاب آخر ، ومجلس المبعوثان لم يُلغ إلغاء واتما عطل الى اجل غير محدود " وكان اجتماعه في كل سنة من قبيل المكنات الجائزة عقلاو نظاما ، ولكن اكثر المبعوثين النسوا وظيفتهم كأنها وظيفة حقيرة لا يؤ به لها وقد عزلوا منها ولم يجسر احد على ذكرها في ترجة حاله الرسمية ، ولم يذكرهم بها مذكر ولا وعظهم واعظ ا! ولا حورت في هذا الموضوع جريدة من جرائد المملكة الشانية

ان طفا السكوت والاستخداء اسبابا كثيرة منها ان الحرية امر تستحوذ عليه الامة بالفلة والاستيلاء وليست مما ينعم به انعاما أو تعطى جزافا و وقد كانت الامة حينئذ منهوكة القوى مكسورة الجناح بسبب الحرب فلادار الاوفيها أثم، ولا اسرة الاوقد أصابتها مصيبة وزاد البلاء بسبب البحران المالي ، ونزول قيمة المسكوكات (النقود) فكانت الاسرة تبعث خادمها الى السوق لبشتري القوت الضروري فيعود البها خاوي الوفاض لعدم رواح النقود ، فقطوي على الجوع وتنفت اكادالوالدين

لِكاء اطفالهم ، ثم ان الامة هي عارة عن أهل العاصمة مني الاستبداد وأهالي الولايات والقرى ، والماكر المنظمة ، المدر بة على الحرب ، المسلحة بالاسلحة الجديدة والبدافع ، فأما أهل الاستانة ولا سيا السلمون فأنه لا يتصور قيامهم لطلب الحرية لان جلهم - ان لم نقل كلهم - موثلغون أو عائشون في ظل الموظفين ، والمساكر المسلمون واقفون لهم ولاهل الولايات بالمرصاد عوقادرونعلي إخماد نار اية نورة أو مظاهرة وان قيام طائفة مسيحية وحدها لطلب الحرية عالايرضي به المسلمون ولا يقية الطوائف المسيحية والبهردية عكا شاهدنا ذلك في أرمينا ومقدونيا التي اشتدت فيها المناقشة بين الروم والبلغار والصرب والرومان 6 كما أن الما كر وحزب الاحرار المقلاء لا يرضون به الآن قيام كل ملة على افتراد يقفي بتقسيم المالك وتفريقها وضعفها كولاثارة اضغان العداوة الموروثة من الحروب الصليبية والقرون المتوسطة المظلمة ، على ان هذا القيام كان مصدره الكنائس والأديار بإيماز الرهبان والقسيسين والمبشرين والمرسلين، فكان سبيا لايجاد البذاع والفظائم ومداخلة الأجانب

أما حزب تركيا الفتاة الذي أسسه مصطفى فاضل باشا وخليـل شريف باشا فانه لم يكن في عهد مدحت باشا الافتة قليلة من صفار الموظفين وضباط العساكر والمتعلمين في المدارس الجديدة ، والذين درسوا شيئا من اللمان الفرنماوي أو الانكليزي، واشتهروا بامع د انكلز، لعلهم الانكليزية فقط ، شيل: اتكاز سعيد باشاء انكاز كريم افندي ، انكاز على بك والدأحد رضا بك روح هذا الانقلاب ، أو الذين أصلم من الأوربين فأسلواودخاوا في الوظائف، مثل عمر باشا المجري، ونوري بك ابن المركي دوشاتونيف الفرنساوي، وكثير غيرها 6 أو الذين تزوجوا بنسوة أوربيات وربوا أولادهم تربية أفرنجية أو غمير ذلك ، فكانت هذه الفئة متحدة بالفكر في إعجابها بالدنية الأوربية وميلها اليهاا ولم تكن لم جمعة ولا رابطة غير الرابطة المنوية الفكرية ، لانهم من موظفي الحكومة والوظائف تضطرهم إلى إخفاء الرأي ، وإطاعتهم لآمريهم إطاعه" يفرضها المقل والسياسة والا كانت الأمور فوضى ، ولكن الجامدين من المسلمين لم

يغرقوا بين الدين المسيحي والمدنية الأوربية ، واعتبروا كل إملاح صدر من أوربا المسيحية مخالفا للدين والآداب الاسلامية ، وشتان مابين المدنية الأوربية والدين المسيحي والمسيحي والمسيحين والمسيحي والم

## سماوي انندي وحادثة جراغان

على ان بعض المتطرفين من حزب تركيا الفتاة ثاروا برعامة علي سعاوي أفندي وكان من طلاب العلم المروفين بالصوفتاوات مطلعا على العلوم العربية والفنون الرياضية وواقفا على الافكار الجديدة ، نفي في أيام السلطان عبد العزيز وصدارة عالي باشا ، وفرالى باريس ولوندره ونشر ثمة الرسائل والمقالات ، وكان ينفق على نفسه فيهما بما ينفحه به بعض رجال الاستانة، ثم عاد اليها وصار من حزب مدحت باشاانصارالقانون الاساسي وعين مديرا للمكتب السلطاني ثم عزل وانفق مع مالح بك الارناوط احد الضاط وجما فئة من المهاجرين فكانوا زها منة رجل وهجموا على سراي جراغان لاخراج السلطان مرادمتها ومبايعته ، واسترداد الحرية والقانون الاساسي وفقاجأتهم العساكر بالسلاح فشتت شعلهم وكانت هذه الحادثة في والقانون الاساسي وفقاجأتهم العساكر بالسلاح فشتت شعلهم وكانت هذه الحادثة في والقانون الاساسي الفائل زمن رياسة صادق باشا لمجلس الوكلاء

# ميدارة وشدي وصفوت وغير الدين التونسي

لبث احمد وفيق باشا (باش وكيل) فجلس الوكلاء مدة قليلة ، ثم وجهت الى صادق باشا فبقي فيها تسعين يوما ، ثم استبدلت الصدارة (بالباش وكالة) وعين فيها رشدي باشا ودام فيها ثمانية أيام منم عين لها صفوت باشا ناظر الخارجية فاكتسب فيها ثمة الحضرة السلطانية ولم تطل فيها مدته ، وعين لها خيرالدين باشا الجركبي الاصل والتونسي النشأة ، وهو مؤلف التاريخ العربي دأقوم المسالك في معرفة أحوال المالك ، وله وقوف على العلوم العربية وعلى الفرنساوية ، وتجول في ممالك أور با ، وقد طلب وله وقوف على العلوم العربية وعلى الفرنساوية ، وتجول في ممالك أور با ، وقد طلب منها في سنة ١٩٧٤ ه كما طلب السيد جال الدين الافناني وغيره، وعين رئيسالثورى الدولة ثم (صدر اعظم) سنة ١٩٧٥ و بقي في الصدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي الصدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي المدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي المدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي في المدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي في المدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي في المدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي في المدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة ثمانية أشهر ، ثم استقال و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٥٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٠٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٠٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٠٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٠٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٠٥ ( و بقي في المدارة عائم ) سنة ١٩٠٥ ( و بقي في المدارة ) المدارة و بقي المدارة ) و بقي المدارة المدارة و بقي المدارة و بدارة المدارة و بدارة و بدارة و بدارة و بدارة و ب

حلس بيته الى أن توفي سنة ١٣٠٧ في الاستانة. فكان في طلبه و توظيفه شبه ميل الى سياسة (بانسلاميزم) ولكن هذه السياسة لها معنيان: المهنى القديم الاستبدادي الذي متى عليه خلفاء بني أمة والعباسيين ، وهو مخالف لحقيقة الاسلام ومناف لروح العصر الجديد والمدنية الحاضرة – والمعنى الحديث وهو يوافق أصل الاسلام والمدنية ، ولكنه بخالف مسلك المستبدين بالامر ، ويحول ينهم و بين مآر بهم ، وهو اشد وطأة عليهم من القانون الاساسى وحزب ثركا الفتاة ،

# صدارة كيوك سيد باشا واهماله

تم عين لمنذ الصدارة سيدباشا الشبور بسعيد باشا الصمير (كجوك سعيد) تميزا له عن سبه ناظر الداخلة الكردي الاصل والمتوفى قبل بضع سنين - وكان سميد باشا الصغير محررا في جريدة «حوادث» فانصل بالداماد محود جلال الدين ياشا ودخل بوساطته المابين وصار باشكاتب له ، وهو التسبب في إبعاد مدحت باشا وتعطيل احكام القانون الاساسي و إعلان الحرب، وعزل القائد (السردار) عبد الكريم باشا وإخلائه موقع (بيله) أمام بلفنا ، ومداخلة الما بين في إدارة جميع الشؤون المسكرية ، واصدار الأمور من السراي السلطانية اثناء الحرب ، وتقسيم الملكة المنانية في معاهدة سان ستفانو التي تقحتهامعاهدة برلين ١٠٠ لـ فان الأرادات السنية فيجيم ذلك كأنت تصدر برأي سميدبك باشكاتب المايين وتوقيمه ولهذا كان منوضا من حزب تركا الفتاة لانه كان آلة وعوناعلى الاستبداد ، وعلى ادارة المصالح بدون رأي الباب المالي -مع أن باشكاتب المابين كان لذلك المهد يتخب من قبل الصدارة النظمي و كان الصدور لا ينتخبون لهذه الوظيفة الا الذي يعتمدون عليه نعرض المضابط والقررات والانهاآت واستصدار الارادات السنية بها ولم يكن الباشكتاب نفوذ معارض لنفوذ الباب العالي صاحب التقاليد والاصول المرعية في ادارة الملكة ، ولا سيا في أيام رشيد باشا وفؤاد باشا وعالي باشا و فلاتوفي عالى باشاوتولاها محود نديم تدنت اهميها بسب فاقه وعلقه المايين وتقدعه اموال الخزينة اليه بغير عد ولاحماب. وللولي نعيد باشا الباشكتابة زالت اهمية الصدارة بنة وأعصرت الاعمال والأدارة في المايين ، وصار للباشكانب فوذ يكنه أن يطلب مدحت باشا الصدر الاعظم الى المايين و يلقه الأرادة القاضية بنفيه على الباخرة عز الدين!!

تولى سعيد باشا الصدارة بعد مدحت واشهر بالنزاهة والاستقامة 6 فلم يسم عنه ارتكاب ولا انهاك في جمع الأموال وادخارها ، ولهذا كان أقل الصدور ثروة ، وكان شديد السطوة على المرتكين ، كثير البطش بهم والاستبداد فيهم ، ولكنه عادل في احكامه وعقابه . وفي زمن صدارته وضم نظام المارف ، وأسست الدارس على النسق الجديد ، وصار المعارف إيرادواف من واردات الحصة التي أضفت الى الأعثار ، ونظمت نظارة المدلية وأصول المالية وأست إدارة الديون الممومية ، و بوشر في مد بعض الخطوط الحديدية واصلاح الطرق والمابر ، من دون ان يؤدي اعطاء امتيازاتها الى ارتكاب فاحش . فلكان أصلح الصدور في الدور الاخير ولم ينقد عليه حزب تركيا الفتاة الا استبداده ومقاومته مشروع مدحت باشا وتوقيف أحكام القانون الأساسي وجميع ما صنعه وهو رئيس كتاب المابين 6 لم يصد سعيد باشاكونه من رجال الكامريلاً ـ لانه نشأ وتربي في اللبين ـ ان يحاول الاستقلال في وظيفته واعلاء شأنها ورفع مكاتبها ، وتمشية المصالح بالعدل على قاعدة مطردة وأصول منظمة ، كا كانت عليه في زمن عالي باشا . فأصبحت بذلك أعمال سعيد باشا موضعا الربية ، وكثرت الوشايات به فصار مبغوضا منفوراً منه ، ووضعت عليه الميون والجواسيس، وصارت أعماله تراقب. مراقبة دقيقة فأحدث قلم النرجة في الماين وانجمن التنتيش ( مجلس التغنيش) والماينة في نظارة المارف لمراقبة الكتب الطبوعة والتدريس ومصادرة المضر منها (١) على زعهم و بحسب اصطلاحهم ، وقل مراقبة المطبوعات الدلخلية والاجنبية في الباب المالي. هذا ماعدا دوائر وشعب الخفية ( الجواسيس ) المتعددة المحمدثة التي مركزها في المايين تحت نظارة السرخفية (رئيس الجواسيس) فهذا الذي قضى بسقوط سمعيد باشا في خ الحقيقة والواقع فذهب الإصلاحاته ادراج الرياح ، وأن كان عزله في الظاهر بسبب احتلال البلغار للروم ايلي الشرقية، واصراره على ارسال العساكركما تصرح بذلك معاملات برالان

# صدارة كامل باشا الصدر الحالي

تولى الصدارة كامل باشا الصدر الحالي بعد سعيد باشا، ومولده في جزيرة قبرص ومرباه في مصر وله خذا نسب اليها، وله معرفة باللفات الاجنبية و بإدارة الدولة، لانه تقلب في جميع وظائفها، فن قائمقام الى متعسرف الى والى الى نافل، ولكنه في نظر تركيا الفتاة كان أقل شهرة من كثيرين مرز الوزراء والرجال الموجودين إذ ذاك، واستمرت صدارته ست سنوات وهوا لة في يدالما بين مطبع لما يلقي عليه من الامور، ثم ظهرت شجاعته فعارض وعاند، فأصابه ما أصاب سلفه سعيد باشا من سوء الظن به والربية في أعاله وشوئونه مماقضى بفصله

#### صدارة جواد باشا وضعف الدولة

للولي الصدارة جواد باشاقو بل ذلك بالاستغراب العام ولم يكن يخطر تعيينه بال ولانه من أمراء المسكرية وهوصغبرالسن غيرمتمكن من اختبارالادارة الملكية على انه كان من النابتة الجديدة ، وتخرج في المدارس العسكرية وربحاكات الغرض من تعيينه هو الإيهام بالعود الى الاصلاح واطلاق الحرية ولكنه في الحقيقة لم يكن قاعًا بوظيفة الصدارة بل كان ياورا للحضرة السلطانية مكلفا بتنفيذ الامور التي تلقى اليه ! ! وكا كان رئيس الوزارة الالمانية ياورا للحضرة الامبراطورية ولكنه غير مسؤول المام الريشستاغ ا فلم يبق بعد ذلك شأن للصدارة ، واستولى وإعطاء الامتيازات بمد الخطوط الحديدية واستخراج المعادن وسائر الامور النافعة وإعطاء الامتيازات بمد الخطوط الحديدية واستخراج المعادن وسائر الامور النافعة وصعوا نطاق المؤرية المتلكات من أيدي أصحابها بالتمن البخس ووسعوا نطاق الخرية العارضون بنفوذهم موظفي المحكومة ونفوذها ، حتى أصبح وإقامة الموظفين فيها بعارضون بنفوذهم موظفي المحكومة ونفوذها ، حتى أصبح المايين حكومة صغيرة قوية ا! داخل حكومة كبيرة ضعيفة الان مركز المحكومة فل من الباب العالى الى سراي يلديز السلطانية ا!!

# الجاسوسية في الدولة العلية

ضمنت إدارة الدولة وجلت تتدهور بسرعة الىدركات الأخر والأنصاط بعد أن خلت خطرات محردة في سيل الثلم أيام صدارة سيد باشا 6 والقطم أمل الاحرار المُانين وخاب رجاؤهم بعد ان كانوا يؤملان تخليص الدولة والملكة من المرض الذي منيتا به قديما . فاضطهد هؤلاه الاحرار واهينوا وعوملوا اسوأ مالة ، حتى ذاقوا أشد المذاب الرجدائي والأدبي، وصار أر بالها المقوالفساد يتقر بون إلى المايين بالتملق والوشاية والتجسس على إخوانهم وأعامهم وآبائهم! ومنهم من تجسس على أنه وأخيه فنفيا من الاستانة ، في كانوا - بمثر ياتهم -يصورون الرعية الصادقة للسلطان الاعظم كالوحوش الفنارية ثريد اقتراسه ونزع تلجه و وزينون في عينيه الاستبداد و ينعدون عنه الخبيرين بأمور الدولة المارفين بطرق الاملاح ، زاعين أنهم من ذوي الأفكار التطرفة وجزب تركا الناة حتى اختل نظام الملك، و بطلت مراعاة الاحكام القانونية ، والسير في إدارة الدولة على الأصول والتقاليد المعروفة من القديم، وفسد التعليم في المدارس ، وأنحرفت ادارة الأمور الداخلة والخارجية عن محورها ، ومألت الى الدملي والانحطاط ، رغم الابه الظاهرة ، والنظمة الكاذبة ، ولا سيا في موكب ملاة الجمة اذ تصطف الساكر في ساحة السعد الحيدي المم بأب السراي صفوفا مضاعفة بعضها وراء بعض رجالا وفرسانا ، وتنسابق ، ركات الكبراء والسفراء الاجانب ، ثم تشرق المركبة السلطانية من مطلع السراي و « الشبرون وكار رحال المايين حافُّون من حول المركبة مشاة خشَّم الابصار، ترهم ذله من جلال تلك العظمة الإيامية 6 وهم في غير هذه اللاعة أكلم قالفرس وفيا عرة الرومان كبرا وجبرونا وكلم في أمواج الملابس الذهبية يسبحون وعلى مدور هم نياشين الجرهر تخطف الا بماره . وكان في كل نظارة من نظارات الداخلية والمسدلية (المقانية) والالية والشيخة الاسلامية وغيرها رجال مروقون بيمون الوظائف والرتب أسعار معلومة ، و يقتسمونها م وكار الموطنين ، في اشترى وظيفة بمه

ابرة فأكثر فانه يجترد في استغلاله منها اضعاف ما بذله بإرهاق الاهالي وظلمهم أو اختلاس الاموال الاميرية أو بكليها!!

## الميل عن انكلترا الى المانيا والحوادث الارمنية

انحرفت سياسة المايين عن انكلترا الملحة في طلب القيام بالاصلاحات وتغيير الادارة المستبدة الظالمة واتجهت نحو المانيا التي لاثرى بأسافي ادارة الدولة بالقسر الاستبدادي فجنح بعض ساسة الانكليز للارمن ومالوا اليهم وساعدوا جميعتهم السرية التي في لوندره واشارعليهم بعض رجال السياسة كغلادستون بالقيام والهيجان حتى اذا حدثت في البلاد مذابح كذابح البغار هاجت الافكار العمومية في أور باء وتسنى لحكوماتها المداخلة في طلب الامتيازات لارمينيا عكا حدث في البلغار والجبل وتسنى لحكوماتها المداخلة في طلب الامتيازات لارمينيا عكا حدث في البلغار والجبل فقد جاء فيها مامعناه «يتعهد الباب العالى بأنه يسرع في القيام بالاصلاحات والتحسينات التي تقتضيها حال البلاد الداخلية في الولايات الآهلة بالارمن و محمايتهم من الجراكسة والاكراد، و يعطي الباب العالى في معظم الاوقات معلومات عن التدابير المتخذة في والاكراد، و يعطي الباب العالى في معظم الاوقات معلومات عن التدابير المتخذة في هذا السبيل للدول المشرفة على القيام بالاصلاحات »

وفي سنة ١٨٩٠ تشكلت جمعية انقلابية ارمنية (١) لتحرير الارمن التابعين الدولة العلية وروسيا والعجم ، وكان رأس مالها منة وثلاثين الف فرنك ، وميزانيتها اليوم مليون فرنك ، منها ثلاثون في المئة للقيام بالحركات الانقلابية والسياسية ، وخمسة وعشرون في المئة لتسليح الامة ، وعشرون في المئة للنشرات والتبشر . فأحس احرار العثمانيين بذلك وتأثروا جدا ، فاجتمعوا سرا وتشاوروا ، وخابر بعضهم كبراء الارمن وعقلامهم وقالوا لهم ما حاصله :

لاتحل لاصلاح ولأيات ارمينيا وحدها دون باقي الولايات العثمانية ؟ فالواجب طلب الاصلاح للمعلكة العثمانية كلها . نعم افث الارمن يتألمون من الادارة الحاضرة ولكن الظلم والاستبداد ليساموجهين اليهم خاصة ، بل هما شاملان للارمن

<sup>(</sup>١) في سنة ١٨٨٧ تألفت جمية هنجاق الارمنية ومعنى اسمها الجرس

والاتراك وعموم المسلمين والمسيحيين ، فانهم جميعهم يثنون تحت اثقال التكاليف وارتكاب الموظفين ومعاملاتهم القسرية والاستبدادية ، ويتحملون انواع الظلم. والاعتماف وهفم المقوق وحظ السلمين من ذلك أكبر ، لقيامهم وحمدهم بإعباء الخدمه العسكريه التي تقعدهم عن زرع الارض واكتساب البروة والرقاه والنمو والازدياد في المدد، وإن إتفاق الارمن والاتراك على القيام بطلب الاصلاحات اللازمة وتأسيس حكومة مقيدة حرة يعد من الحمية والفبرة الوطنية ، ولكن قيام الارمن أو طائفة أخرى على انفراد بمساعدة الاجنبي وترغيبه لا تعده تركيا الفتاة إلا خيانة وجنايه وضررا بمنافع الوطن المشتركة - على أن الارمن كانوا لدى تجنسهم بالجنسية المانية لايزيدون عن بضعة عشر الفاوقد أصبحوا اليوم يعدون بالملايين وان القاطنين منهم في العاصمة والمدن الكيرة على جانب عظم من الفني والثروة والرفاه ، وبيدهم الشؤون المالية والوظائف المالية والرتب السامية وهم على وفاق وانتلاف تام مع الانراك حتى اذا أطلقت كلمه «ملت(١)صادقه » لاتنصرف إلا الى الارمن . فيناء على هذا الامتزاج التام بين الترك والارمن وما فيه من الفوائد والمنافع للفريقين طلب بعض احرار الترك من معتبري الارمون وعقلاتهم إفهام الجمعيات السرية الارمنية التي في أور با هذه المقاصد ، واستعال نفوذهم لتعديل المطالب الارمنية ونبذ المهور في سياستهم

وفي سنة ١٨٩٤ اشتعلت نبران الحادثة الارمنية وحصلت مذابح ساسون وخر بت الاثون قرية من قراهم . كل هدذا وجواد باشا العدر الاعظم لاه عمن اتخاذ الوسائل لحسم هذه المسائل ، والقيام بالاصلاحات في جميع ارجاء المملكة ، ولقد كانت ساسته محصورة بالتدايير المؤقتة لايقاف الاعتداء وسلوك سبيل الماطلة والإرجاء ، واور با - ولا سيا انكليرا - واقفة للدلة بالمرصاد ، تخلق لها المسائل والمشاكل واحدة بعد أخرى . فن الحادثة الارمنية بالمرصاد ، تخلق لها المسائل والمشاكل واحدة بعد أخرى . فن الحادثة الارمنية

<sup>(</sup>١) المنار: يراد بكلمة « ملت » عندالترك الامة ، والملية هي القومية فكل مايرد في هذه الرسالة من هذه الكلمات ينصرف الى ماذكر ، على اثنا وضعنا عند معظم الكلمات التركية التعبير كلمة عربية بين قوسين تفسيرا لها

الى الشكاة الكريدية الى المالة القدونة وعابران ورجال الماين أكرم جهلاء أفياء كنام المرة للم بالشؤون المافرة و وقلل منهم فيأطين ابالمسة لا ينايون الاعلى جم الاعوال والدخارها ولوادى ذلك الى خوام الرطن ومقوط الملكة وكانوانغ فون الملطان من حزب تركالناة ومن القيام بالاملاحات ويشيرون بأنفاذ التدايير المينة حتى حدث ماحدث من الناع والفظائم الى نسبت الى الاسلام ووالاسلام يبرأ الى الله نها:

والدين انمانك الاقرام كلم وأي دين لآني الحق ان وجا والر. يميه قرد النس مسجة النبر وهر يقود السكر اللجا

## عصين جمة الانعاد والرقم

كان من نتيجة هذا الخلل في الادارة والاستبداد والسف بالامة أن تأست في الاستانة جمية الأنحاد والترقي لأخاد نار الفتن المشتملة في البلاد، وطلب الحرية والمدل جليع المثانيين وتأييد روابط الحب والامان بين الامعة — المؤلفة من السنة وأديان ختلفة — ويين الدولة ، وقد بثت الجمية في تلك السنة (١٨٩٤) فريقا من الشبان الاحرار — أكثرهم من طلاب المدرسة الطبية — الى باريس ليؤسسوا فرعا الجبعية فيها ويقوموا بنشر الجرائد والرسائل ، وكان في باريس اذ ذاك عدد ليس بالقليل من الشبان المثانيين 'بعضهم بدرس على فقة بالمكومة المثانية او نقته الخاصة ، و بعضهم بدرس و يشتغل بالسائل السياسية وأشهره الحدرمنا بك ما حب اللائحة المشهورة .

## احمد رضا بك ومبادى. جبعية الاتعاد والترثي

ولد أحد رمنا بك في الأسانة منذ خسين سئة تقريبا ووالده انكاز على المكان على المكان على المدنية الأورية كا المكان وأمه بجرية وسمى انكاز لنمله الانكليزية ووقرفه على المدنية الأورية كا سريانه ، والا فهو من الأراك المسلمين وكان من معتري المرظفين الذين الشأوا في عند مصطفى وشيد باشا وعالي باشا . فنخرج أحد رضا بك في مداوس الاستانة

وهين مديرا للدرسة الاعدادية في مدينة بروسه فأحسى من نفسه بلزوم السفر الى أور با الاطلاع على علومها ومدنيتها فذهب الى باريس سنة ١٨٩٠ واختلف الى مدرسة الزراعة لشدة احتياج الملكة الى العلم الزراعية و قرف الى على شققى بلك الذي كان بصدر عريدة داستبال » في إيطاليا ثم في فرانسا وهو من رجال السلطان مراد ، وكان رضا بك كثير التردد على المكتبة الاهلية في باريس المنطلع فيها على أم المكتب والنون ، واشتغل بالممائل السياسية ، وحرد الانحية منعلة مشتلة على رسائل في إصلاح الادارة والمالية والزراعة والتجارة وغيرذلك بهد ان درس الانحة مصطفى فاضل باشا ووسية فؤاد باشا وما حرره ملكرم بهد ان درس لانحة مصطفى فاضل باشا ووسية فؤاد باشا وما حرره ملكرم غان وشاول مينمر وغيرها من أكابر الرجال المشتغين بانسياسة الشرقية والراقنين على أنباب الانحال وعله الغليفية .

سِك احد رَمَا بِكُ فِي النَّذِينَةِ المُنْبَيَّةِ مسلك أوكرت كُونْتُ وَعَلَيْنَهُ يَهِر لا فيت ، ومار إماما في هذه المرية المؤسنة على « النظام والترقي » وحسله الكلة مي شارم وعليا بناء أعلم ، ومن بادم التاني في حب الوطن وخدمة الجاعة، أي وقف حاة الفرد على خدسة الجيع ، وم ينفرون من الانفاس في الشهوات وتبذير الاغنياء لان المبترين إخوان الشياطين ، ويشددون النكر على الذين يتزون الاموال الاميرية ويأكلهن أموال الناس بالباطل ويعبثون بالمقوق السربية 6 فالرتكب اللهث بالرشوة بسوئه ماقطا مما بلغ علمه وقدره و فأحمد رضا بك متصف بكل مسلم الملال الجليلة ، وقد ضعى نف وثبا به في سبيل الحافظة على مبدأه ، ورفض قبول الالوف من الدنانير وهزى، بالناصب المالية اني كانت ترض عليه ، مع شدة عاجه واضطراره ، وتحمل الاذي والكاره ، وجامد في سبيل استرداد الحرية حق الجهاد قائلا: لو وضع الشس في يمني والقبر في ثباني لا تحولت عا تصدت الله . فكان بالمتية من اولي المزم السادق ونشر تعانميه وأفكاره وله رمالة مطبوعة بالفرنساوية عنوانهما « التساهل الديني » ود فياعل الذين يتهدون الملين بالتعب، واستعل بكثير من الآيات المرآنية (الجد الماديمثر) (44) (14294)

والاحاديث النبوية بما دل على غزارة علمه . واما اللائحة التي مر ذكرها فهيرسالة باللغة التركية مشتملة على تحقيق وعلم وسياسة في اصلاح إدارة الدولة ولما تنشر. وكانت جريدته « مشورت » تصدر بالتركية والفرنساوية في كل أسبوع أو أسبوعين مرة ، ثم اقتصر على القسم الفرنساوي وهي صغيرة الحجم مفي على إنشائها أربع عشرة سنة 6 ويتألف منها مجلدان أو أكثر 6 وربماكان له غــــير ذلك من المؤلفات، فانه كشير الدرس والتحقيق 6 يقفي الساعات العلويلة في المكتبة الأهلية ، وفي مكتبته الخاصة مو لفات كثيرة في التاريخ والسياسة المثمانية والمسألة الشرقية ولما وصل وفد جميه الأنحاد والترقي الى بار بس سنة ١٨٩٤ كان رضا بكساكنا في شارع من في يت سنبر ( Appartement ) في الطبقة السادسة فقصد اليه الوفد وذا كروه في انضامه اليهم، فتردد في بادئ الامر وقال اذاعزمت على شيء فانني لأأرجم عنه مطلقًا . وكان أقدر الموجودين وأعرفهم بطرق الاصلاح ومواضع الخلل. لأن إصلاح مملكة عظيمة مشتملة على أم مختلفة في الجنس والدين واللسان و ووارثه للخلافة الاسلامية والدولة اليزنطية - ليس بالامر السهل ، ولا يشبه اصلاح مدرسة أوادارة تلاميذ وانما يحتاج الى علوم ومعارف شتى ونظر واختبار ونفاذ بصيرة ، وليس ذلك في مقدور من درس سنتين أو أكثر في مدرسة طبية لاتدرس فيها العلوم السياسية والحقوقية ولا العسلوم الشرقية التي هي موضوع بحث العلما. المستشرقين . فقبل أحمد رضا بك الانضام الى الجمعية وصار رئيساً لفرع باريس \* ونشر جريدة « مشورت ، بالركه والفرنماوية ناطقة بمقاصد الجمية

#### مماكسة العابين للاحرار في أور با

أمَّ باريس من ذلك الحين كثيرون من شبان العثمانيين وكهولهم حتى الشيوخ ذوي العائم والفراء ونشروا الجرائد والرسائل والوريقات ، وادبوا مآدب وعقدوا اجتماعات سياسية ، فانصرفت هم رجال المايين والمفارات العثمانية الى إبطال هذه النشرات واسترضاء اصحابها بالمال والرتب والنياشين والمناصب ، حتى قيل لبعضهم «اطلب تُمط » كا ينقل عن الخلفاء في حكايات الف ليلة وليلة ، وكان المطاء حاتميا

بل أكثر ، كان سلطانيا شاهانيا !!وصارطلاب الوظائف أوللمزولون يقصدون باريس فيكون ذلك سببا لعودتهم الى وظائمهم ودخل في حرب تركيا الفناة الصبيان الذين لم يلفوا الخامسة عشرة والتونسيون حتى الاجانب من العللان والوزان، وأصبحت سفارة باريس مرجعا للجميع كأنباأ عظم دائرة من دوائر الباب العالي!! واقدم الجرائد التي ابطلت جريدة المرصد العربية اتي تعين صاحبها عضوا في شورى الدولة ، فحسده عزت باشا العابد حتى صرف قوة عقله وذكته في سبيل الوصول الى ماوصل اليه ،وظهرت عدة جرائد ورسائل ومحررين بالتركية والعربيةوالكردية والفرنساوية والالبانية وغيرها منهم أصحاب صدق وقناعة ، ومنهم ذوو طمع وشعوذة ورجال الدولة يتقربون باسترضائهم واحضارهم كاكانوافي الازمان الماضية يتقربون بجلب أهل الظنة من الشيوخ وأصحاب الكرامات كالمرحومين الشيخ ابي السعود من القدس الذي استقدموه للسلطان معود خان والشيخ السن من صيدا والشيخ العمري من طرابلس الشام وكذا المشايخ الذين كانوا في المابين وخاتمتهم استاذنا الشيخ حسين الجسر والف الرسالة الحيدية ، فلو اطلمت على تراجم هو لا ، الشيوخ ومقدار معارفهم وكيفية طلبهم والاسترشاد بهم لعرفت ارتقاءالفكر ألتدريجي الذي حدث من عهد الملطان محمود ،ولرأيت للانقلاب الحاضر معنى في الرسالة الجيدية الى ذلت على كثير من الماءم الطبيعية والمصرية

لم يقصد من نشرات تركيا الفتة في أور با الا ابصال الشكاية من سو الادارة الى مسامع الحضرة السلطانية عوافهام الدول الاور بية الموقعة على معاهدة برلين بأن لحز بهم السياسي كيانا ووجودا وان غاينهم اعادة القانون الاساسي فكادت أور با تعتد بوجودهم كما ظهر من انتصار الجرائد الباريسية لصاحب جريدة «مشورت» يوم محاكته في باريس والحكم عليه بفرنك واحد مع تطبيق ذانون بيرانج القاذي بإلساح عنه و بيناكان العابين يقدم رحلا و يؤخر أخرى في اجابة حزب تركيا الفتاة الى مطالبهم الاصلاحية وإعادة القانون الاساسي واذا بالمتكلة الكويدية ولدت الحرب بين الدباة العلية واليوان ( نيسان - مارس ١٨٩٧ ) وتم النصر فيها للعماكر النمانية فأخذته المزة بردام على سياسته الاستهداية وتعدت همة الاكثرين

من حزب تركيا الفتاة ففينها لاحكام الاستبداد جبرا وقرائوان كانواغير راضين عنها ، وذاقوا عذا با شديدا بسبب فسلاء أور با وكارة الافاق فيها مع قلة ذات يعم وفراغيم من نحو صناعة أو تجارة بأيديهم كما هي حال الارمن والبلغار ، الا ما كان من عليم باللغة التركية أو العربية ومعاونة الاطباء في المستشفيات بأجرة فلية والسهر في الليل على العرضى والاغنياء من أهل البلاد وكبار الموظنين لم يباعدوهم بشيء ، الا بعض الامراء المعمريين الذين نهجوا نيج مصطفى فاضل باشا مؤسس حزب تركيا الغناة ، فاتهم أمدوا بعضهم بالاموال وكانوا عونا لم الما الجميات الارمنية والمقدونية الانقلابية قائب أصحابهم وأغنيا وأمنهم أعازهم باللل وأيدوهم بكل ما في طوقهم ، وقد علت مما تقدم ان ميزانية الجمية الارمنية بلفت مليون فرنك فأين هذا من جمية الانحاد والترقي اللا ان سبب خذلان الشائين لجمياتهم هو موت النبرة الوطنية في نفوسهم وفقد الحاسة القرمية وكونهم المقاون و مقد الحاسة القرمية وكونهم المقبوا معني الاجتماع والتعاون و

## غرور الماين واستفجال الاستباد

اظهرت المرب اليونائية الشائية فنوة الامة العثمانية وحيتها وسلامتهامن عوارض المرض أو الهرم كا يصغها أعداؤها ، وظهر فيها من شجاعة الضباط العثمانيين ومعارفهم ومحافظتهم على قواعد النظام الحربي ومقدوتهم على ضبط أفراد المساكر وكفهم عن النهب والعبث بالآداب وغير ذلك من الافعال المهجية ما يخلد لم هذه اللآثر في بطون التواريخ ، وابرز الجيش العثماني من الشجاعة العظيمة والعسبر والقناعة المعجز، وامتاز بالسلامة من الابتلاء بالمسكرات كا هي عليه عساكر الروس وغيرهم من عساكر أور با

وَاد غرور المايين واستبداده بعد خروج الدولة من ميدان الحرب فائزة من منصورة وانتقل مركز ادارة الحكومة من الباب العالي الى سراي يلديز اوأصبح مخلس الوكلاء لاعمل له والنظار لا وظيفة لهم الا تنفيذ ما يقرر في السراي على ان الالنفات والاقبال والتقريب والنفوذ كان ينتقل من الباشكاتب الى الكاتب

اللَّذِي الى كُتُبِ النَّفِقُ (١) إلى (الشَّيخ) إلى (المايد) إلى (اللَّاحمة) الى تني آغا الى لطفي آغا الى فهم باشا الجب الله المائي ... أولك الذبن ألقوا الرعب في علوب السلين والسيمين وغيرم ما دل على الشداد مقلب مذبذب حيران ، حق لم يد لاحد ثقة بالمكرمة، وكاد الانقلاب يحدث في نفس المراي وأكبر رجال السراي أميون ويندر في كتاب المايين من يعرف الله الفرنساوية بله تبيرها من لنات أوربا ، وم في جل عليق بالساسة . ولذلك كثر الخياً الساسي وسوء الادارة واختلاس الأموال الاميرية وظلم الرعية بما لم يسبق له مثيل. (4.4)

# اللاد العربية والمسكن العبازية (4

بلاد الرب أوشبه جزيرة الرب ساحتها مليون ومة أفت ميل مربع وعدد مكانها على أقل تقدير سبعة ملايين وعلى أكثره عشرة ملايين ، وهي من أخصب البلاد أرضا وأجودها تربة وأعظمها خيرا اذا اعتني بهما وتوفرت وسائل الامن والراحة والممران فيها . والممن أجود بلاد العرب بقاعا وأكثرها سكانا واعظمها ثروة وخصيا، ولهذا كانت تسعى قديما (المرية السعيدة) الاانها محاطة بصمارى وملية منخفضة شديدة الحرقلية الياه ، يقلن السامع بها أن الين كلها على مسلما النمل: معارى ورمال مع ان هذه الصعارى لا تمتد الى الداخل من السواحل الشرقية والغربة أكثر من خمين إلى سين سيلا بجتازها المافر في ثلاثة أو أربعة أيام حيث يرى سلسلة جال الثراة وبلاد شعر وحضرموت وجبل معدة وصفاء

<sup>(</sup>١) المنار: الشفرة في اللغة التركية هي الخاطبة بالارقام بطريقة لا يعرفها الا التناطبان وهي مأخوذة من كلة (جفر) المرية

ه) بقر رنق بك العظم الورخ الشهر

حيث الوديان الفسيحة الخصبة والسهول المكسوة بالخضرة والجبال ذات الينابيع الغزيرة والاشجار الباسقة

وسكان البمن أهل نشاط وعمل متوفرون على الزرع والتجارة بقدر ما يتسع للم المجال وتساعدهم الحال ومع هذا فائ بلادهم مفتقرة الى إصلاح كثير وعناية من الحكومة كبيرة، لفقد الوسائل الحديثة في تعميم الري واستنبات أنواع الزرع ونقد الراحة والأمن في أيام الحكومة الماضية التي كانت كلما أيام خصام ونزع بن الحاكم والحكوم له كادت تفضى الى خراب البلاد

ولو صرفت ألحكومة الآن وجهتها الى اصلاح البمن مع توفر أسباب العمران الطبيعية ثمة الكان لها منها مورد رزق عظيم يقدده بعضهم ببضعة عشر مليونا من الليرات و وأهم أصول الاصلاح التي بحتاجها رقي البلاد وعمرانها و إثراء الخزينة والاهاين هي:

(أولا) إن مياه الامطار الغزيرة التي تنهمر في اليمن تكوّن مجاري وسيولا لا تصل الى البحر بل نغور في الرمال وأكثرها يتجمع في مخازن في باطن الارض على عبى أربعة أوثلاثه أمتار، فأذا تنبعث مظان هذه الحجازن وحفرت فيهاالآبار ثم استكثر من عمل الحياض والخزانات الكيرة في الجبال وسفوحها جعلت السقيا طلمة في أكثر اطراف البمن وتحولت تلك الصحارى القاحلة الى جنات ناضرة حافة بازرع والفيرع، ويساعدها على ذلك ما منحتها إياه الطبيعة من قوة الانبات وتخصب ، وهي تصلح لكل أنواع النبات الذي ينبت في البلاد الحارة كالبن ويتقطن والبية وأنواع البهارات وغيرها و ويمكن أن تزدوع في السنة ثلاث مرات ويتبخل منها ثلاث خلالة المجارات وغيرها ويمكن ان تزدوع في السنة ثلاث مرات ويتبخل منها ثلاث خلالة المجارة المجارة كالمن ينبث في البلاد المتداء ، ناهبك بقطر عظيم كليمن اذا بلغ نظام الري من عنه ما الهذه في الهند ومصم فأنه يكون اللاريب من المني البلاد المثرانية منصم عردر مدين عرد مدين المن المن المن المن المن المنه في الهند ومصم فأنه يكون الذا أضيف الى ذلك قية مدين مردر مدين والمناه في الهند ومصم فأنه يكون الذا أضيف الى ذلك قية مدين من ويتبالى الله في المناه في الهند ومصم فانه يكون الذا أضيف الى ذلك قية مدين من المناه في الهند ومصم فانه يكون الذا أضيف الى ذلك قية مدينه و المناه في الهند ومصم فانه يكون الذا أضيف الى ذلك قية مدين من وين المناه في الهند ومصم فانه يكون المناه أله يكون الذا أضيف الى ذلك قية المدين المناه في ال

ب الا عمر المه التي له الله ولايت المداما منفاء والثانية عمور

والثالثة تعز الكي يتسنى بهذا التقسيم ادارة شؤون البمن ادارة منتظمة تشرف بهاالحكومة على أمور الرعية والبلاد اشرافا حقيقيا يضم اليه اطراف البلاد المتنائية وينشرراية المدل والراحة والأمن على كل البلاد ، وهذا العمل مهما استلزم من النفقات الى ستقوم بها خزانة الدولة فانه يعوض على الحكومة تلك النفقات اضعافا مضاعفة في بضم سنين. ولقد أجم على لزوم تقسيم اليمن الى أربع أو ثلاث ولايات كل المارفين بأحوال اليمين والذين اختبروا حالها من اخواننا الآتراك، فلا مندوحة للحكومة عن هذا التقسيم إذا عزمت عزما اكيداً على اصلاح البلاد اليمانية وهي عازمة على ذلك ان شاء الله

(ثالثا) إصلاح مرفأ الحديدة وجعله مرسى امينا للسفن ، ومد خط حديدي من الحديدة إلى صنعاء ، ثم تعمم السكه الحديدية في البلاد بالتدريج بقدر ما يمكن مالية الحكومة لأن سهولة المواصلات ضروري لبلاد متباعدة الارجاءيراد اصلاحها وتكثير موارد الثروة الزراعية والتجارية فيها ، ولا سيما وان بلاد اليمن فيها كثير من المعادن والكنوز الارضية التي لايتيسر استخراجها والعمل فيها الا بسهولة المواصلات ، ولقد عُرفت البين قد عا بغناها بمدن الذهب و يظن بمضهم أن هذا المعدن النفيس فقد منها مع انه لم يزل موجودا بكثرة فيها ، ولقدرأيت بعيني رأسي قطعًا منه ممتزجة اجزاء ذهبها برمل متحجر كان استحضرها صديق لي من بعض اطراف اليمن لاجل تحليلها وتقدير النسبة بين الرمل والذهب فيها ليسعى بعد ذلك بتأليف شركه لاستخراجه فعاجلته المنون واصح مطويا في التراب

ويما لاريب فيه أن السكة الحديدية الحجارية أذا أمكن أيصالها إلى الفطر اليماني كانت من خير المشروعات النافعة لبلاد العرب عامه وللدولة خاصه ، فأنها منى بافت مكة ومد منها ناشط الى جدة سهل مدها إلى الحديدة عن طريق القنفذة أوطريق آخر أقرب منها وهنك تتصل بخط الحديدة الذي يتصل بصنعاءه وبذلك لكون الدولة قدوصلت بين أقصى بلادها في الجنوب وافصاها في الشال والفرب إلى العمل بين خط الاستانة والحجاز بخط برجيك المنوي مده من حلب. وفي هذا الممل الجليل من الفوائد الاقتصادية والسياسية مالا يذكر قدره ومنفعته ولاسما بعد.

أما السكة الحديدية المجازية الي تتى أن تكرن خير واسطة لعبران شب جزيرة العرب في مستقبل الأيام اذا اتصلت باليمن فقد انتمي منها الآن قب عظيم و بلغت المدينة المنورة على سا كنها الصلاة والسلام . وقد افتح هذا الخط باختقال عظيم في شهر اغسطس الماضي ، والادوات التي تلزم لاتمام الخط الى مكة البالغ غنها نحو ثلاث منة وخسون الف ليرة كلها معدة على ما نيام وطول الخط من البالغ غنها نحو ثلاث منة وأمرة وألاث منة وكيام متران يضاف اليه الخط من حيفًا الى درعا وطوله منة وواحد وستون كيام مترا، فيكون نجوع ما تم من الخط الى الذن الذن كيام من والحدة وستون كيام مترا بلغت فقاته نحو ألانة ملايين البرة عنا أبيدة فوالدة وستون كيام من الخط الى الدون منة وكادة وستون كيام مترا بلغت فقاته نحو ألانة ملايين المرة عنا أبيدة أو كانت فقة الكيام من الواحد ما عدا آلات المكة نحو الف ليرة والاث منة نيرة

وطول الخط من دشق الى مكة ١٧٥١ كايندا وطوله الى جلة ١٨٥٠ كايدندا

وانط عر من الشام الى مان في سول منسطة وأراني خمية مثرثة فها القرى الأعلة بالكان، الا ان مران أكارسكانا وعرانا من سان وربا كانت أرافي منان أخصب من أرافي حوران



﴿ مستعارة من عبلة القنطف النواء ﴾

وأحسن البلاد التي بمر فيها الخط وأجودها هوا، وأعلاها عن سطح البحر هي عمان فانها تعاو عن سطح البحر نحو ١٠٧٤ مترا وفيها من الآثار القديمة والخرائب العظيمة شي، كثير ومنها الملعب ( Amphithéatre ) الذي وجدوه في تلك الخرائب وخارطة سورية المرسومة على قطعة كيرة من الحجر (بلاطة ) وهي أعجب وأبدع مارؤي في اطلال عمان وخرائبها

وسكان معان وعمان أكثرهم من عرب البادية و يشتغل قليل منهم بالزراعة وفي معان بعض قرى لمهاجري القفقاس ولو نشط العربان الذين في تلك الديار الكانت من أغنى الاعتمال في الارض ونشر الاصلاح جناحه على تلك الديار لكانت من أغنى البلاد السورية وأكثرها غلة وأجملها بقاعا ولقد هم كثير من الناس بابتياع الاراضي التي على جانبي الخط من الحكومة في معان وعمان لاحياء مواتها واستفلالها فأبت عليهم ذلك لصدور إرادة سلطانية تقضي بالمنع على أمل ان تضم تلك الاراضي الفسيحة الى الجفالك (المزارع) السلطانية أو يستأثر بها أفراد من المقربين ولم يكن شيء من ذلك الى الآن فنرجو ان توفق الحكومة الحاضرة لإطلاق يدالناس في استماد من البلاد بحيث لا تباع أرض إلا على شرط إصلاحها واستثمارها في برهة سنتبن أو ثلاث سنين واذا مضت المدة ولم تصلح الارض وتستشر ساغ للحكومة استردادها وفي يقينا ان كثيرا من أغنيا البلاد السورية يتقدمون الى إصلاح تلك الاراضي وإحياتها متى انتظمت أمور السكة الحديدية وانصرفت همة الحكومة الى عمران وإحيات ورفع راية الراحة والعدل والأمان على ربوعها

و محطة عمان الآن هي من المحطات العظيمة في همذه الطريق وفيها معمل (ورشة) لاصلاح القواطر ومخازن للسكة الحديدية ، ويلبها في العظم محطة تبوك والاراضي التي بعمد عمان ومعان الى المدينة ليست خصبة بل هي صحارى وقفار الا العلا فانها قرية عامرة ذات ينابيع وأشجار وحدائق تزرع فيهما أنواع البقول والناكة والنخيل وتمجود في أرضها فواكه البلاد الحارة كالنخيل والموز والليمون وأهلها بارعون في فن الزراعة لان أكثرهم يذهبون الى دمشق و يزاولون فن (المجلد الحادي عشر)

الزراعة عملا في غوطتها ولا سيا في قرية جو بر المشهور أهلها بالبراعة في فن الزراعة مم يعودون الى بلدهم لاجل الاعتمال في الارض ولقد كان بعد المسافة بينهم وين الشام يمنعهم من التوسع في إنشاء الحدائق والاكثار من زرع أنواع الفواكه والبقول والانجار بها واما الان فالأمر ليس كذلك ولو اعتنى أهل هذه القرية بزرع النخيل والموز واستكثروا من الجيد منها لا تنفعوا بذلك كثيرا لان دمشق بحرومة من هدنين الصنفين من الفاكهة لان جواها لا يناسبها في الشناء لشدة البرد والصقيم

هذا ومن الضروري ان يمدّ ناشط من هذه السكة الحديدية من مان الى العقبة وطول هذا الخط نحو ٩٠ كيلو مترا أو من المدور وهو أقصر منافة من ذاك لان هذا الفرع يفيد الدولة من الوجهة العسكرية جندا رينا يصل الخط الى اليمن وكل من وأى خط السكة الحجارية لا يسعه الاشكر القائمين بالعسمل فيه كسير باشا ومختار بك و باقي المهندسين والعمال ولا سيا المشير كاظم باشا رئيس إنشاء الخط الذي بذل من الهمة في انجازه والعناية في شأنه مالا يستكثر على رجل عظيم مثله وأنا للرجو بعد توليه منصب الولاية في الحجاز ان يساعد على اتمام هذا الخط ووصوله إلى مكة ثم البمن بمنا في إمكانه ليكون شكر الامة له مضاعفا جزاه الله وكل العاملين لانجاز هذا الخط خير الجزاء

# باب الراسلة والناظرة

# ﴿ كُلْتَ فِي النَّسِعُ والتو آثر والغيار الاحاديث والنَّهُ ﴾ رد على الاستاذ الفاضل الشيخ مالح اليافي (\*

(الكلة البادسة)- في التواتر

أهم مايطمن به في وجوب التواتر فيا يسل به في الدين مسألة إرسال الذي صلى نقه عليه وسلم الآحاد للتعليم وللحكم بين المسلمين والماوك وأغلم أن خبر الواحد كا قانا لله وسلم الآيوجب اليمارية بالإإذا أيدته قرائن أخرى قطعية فيوثلاء الآكاد الذين كان يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهات لتعليم ما كان يجب على الناس فيها ان يوقنوا بما يخبر ونهم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بجوز عليهم الخطأ والذيب نكا أنه بجوز عليهم الكذب أو الارتداد و إنما هؤلاء الناس الذين كانوا في تلك الجهات تحققوا أن رسول الله أرسل إليهم هؤلاء الرسل وأوجب عليهم إطاعتهم والاحد خيم غيم أن أن يحققوا ذلك لا تجرعليم طاعتهم ولا الاخذ عنهم في طاعتهم في طاعتهم ولا الاخذ عنهم في طاعتهم في الذي عليه وسلم وأخذه عنهم بعد يقتهم من أنهم مرسلون إليهم من قبل التي صلى الله عليه وسلم أعدهم مطيعون لله ولرسوله ولأ ولي الامرع فاذا قالوا لهم ان الرسول قال كذا فاعملوا به وجب عليهم أخذ هذا القول عنهم كما أمرهم الرسول ووجب عليهم العمل به لا لانهم وجب عليهم أخذ هذا القول عنهم كما أمرهم الرسول ووجب عليهم العمل به لا لانهم أو رفض كلامهم إلا اذا علموا بكذبهم وحينثذ يرفعون الامر إلى رسول الله وعليه بعرفهم عن تولي أمورهم وتسقط عنهم طاعتهم فيا يروونه عن رسول الله وعليه فيولاء القوم ما كانوا عاملين بالظن و إنما هم مطيعون لامر يسمعونه من أولياء أمورهم فيا يروونه عن رسول الله وعليه فيؤلاء القوم ما كانوا عاملين بالظن و إنما هم مطيعون لامر يسمعونه من أولياء أمورهم في المورة من توليا أمورهم وتسقط عنهم طاعتهم فيا يروونه عن رسول الله وعليه فيها أولياء أمورهم المناوا والما القوم ما كانوا عاملين بالظن و إنما هم مطيعون لامر يسمعونه من أولياء أمورهم وتسقط عنهم طاعتهم فيا يروونه عن رسول الله ويولياء أمورهم وتسقط عنهم طاعتهم فيا يروونه عن رسول الله وعليه أمورهم والمناولة المورة المورة المورة والميات المالمين بالطن والما على مطاعتهم فيا يروونه عن رسول الله أوله أمورهم والميان بالطن والمها عن توليا أمورهم وتسقط عنه عن توليا أمورهم والميان بالطن والميان بالون والميان الماليات الماليات المالية الماليات المالية ال

ع) تابع لأنشر في (ص٢٢٨ج ٩٩١١) من قالة الدكتور عمد توفيق افندي مدقي

بَادَانهم فِأَخَذُون به و يسلون به كا أمروا وسواء في ذلك أيْفتوا أن الرسول قاله أولم عَلَهُ فَالْمَهِدَهُ فَيه عَلَى روائه

فان قبل إن لم يكن هو الا معالمين بالغلن قالرسول نفسه عامل بالغلن و إلا فكيف يرنق بأن هو الأوالقرم لايلنون عنه إلا ماير يدون؟ - قلت ان الرسول بإن أيم ولك بلريق الرحي كاكان يخبر والرحي بحالات كثيرة مثل مذه عن اصحابه المبلين منه كاهر مشبور فيسرته تقدكان ملى المعلموسل بطرمن هولاء المعوثين المسق والأعان وقرة المتل والعلم بالدين وقد اختبرهم بنسه زمنا طويلا عنى علم اخلاقهم وأسالهم وأحرالم وسيغورهم فهو تكاديج وبصد فهموا خلاصهم كالجيزم عدنا سوان كان تناره أنهف من نظر الرسول سيمدق ماحبه واخلامه بعدما شرته له زمنا طويلا في أحرال مختلفة وان في في النفر أدنى شك في ذلك أو تيويز النعالاً أو النسان عليم فرولاء البوثون ما كانوا يذهبون الى جات مقطمة عن الملين بل كان ينهم وين السلين علة رئيقة وعلاقة كيرة فكان بأني شهم الكثيرون الى المسلمين رات عديدة في النه الزيارة والعارف والحيج والنجارة وغير ذلك ويذهب الهم السلون لئل هذه الأغراض فاذا حاد البموثون عن شيء مما تلفوه عن رسول الله أو أَخْتَأُوا فيه ومل ذلك الى علم رسول الله في أقرب وقت فيصبح هذا الخطأ أو يعزفم اويعاقبهم ، فالرحي ويقته الأكدة عن أرسله بعد التحقق منه زما طويلا وبأخيار الداهين النهم والآثين من عندهم يكون الرسول واقنا على مايلخ عنه في تلك الجهات وسيمنا عليمان حصل خطأ أو كذب في شيء منه فالعالمان به مطيمون لاولياء أمورهم وليسوا عاملين بالظن ولا يلبث هذا الخطأ أو الكذب الا قَلِلا فينه رسول الله على الله عليه وسلم في أثرب وقت، وهذه الحالة ضرورية في مبدأ الدعوة حتى يم الذين تلك الجات ويكون فياوفي غبر مأمشهورا مستفيفا مترازا فلا يتطرق لشيء منه بعد ذلك ريب أو شك وهي تشبه عالة التلاميذ مع معلي الندارس ونقيم الم عنهم وعلم به فان الأمة رقية عليهم فأن أنعلأوا في شيء أو دسوا عليهم أمرا فشرعان مايصل الى علم الامة وأوليا. أمورها فيتلافونه في أورب وقت

أما أحاديث الآحاد عنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فهي تختلف عن ذلك اختلافا كيرا لان روائها ليسوا أولياء أمر المؤمنين حتى تجب طاعتهم من هذه الوجهة ولم يثق بهم الرسول ولم يعرفهم ولم يعينهم لهدندا الامر ولم يتم رقبيا عليهم لا بالوحي ولا بأخبار الناس عنهم فالفرق بين الحالتين عظيم

أما رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك فالغرض من ذلك إلهات نظرهم إليه وتنبيههم للبحث في دعوته وتشويقهم للنظر في أمره وحالته و إلا فلا يمكن الايمان لاجلها إلا بعد التثبت منها والتحقق من أمر الدعوة والداعي فهي كالتمهيد للدعوة الحقيقية بوصول الدين اليهم متواترا على أيدي الناس كما حصل بعد وفاته

والخلاصة أن القرآن الشريف يذم العمل بالنلن كثيرا فلا يمكن الله الله الله وتعالى يلزم عباده المؤمنين بالعمل بما لا يوجب عنسدهم اليقين وإلا كان أمرا لهم بما يذم به غيرهم ويلومهم على اتباعه

وُحيث أَن أحاديث الآحاد من حيث هي لا تفيد اليقين كما بيناه في الكلمة الرابعة فلذا اشترطنا التواثر فما يجب علينا الاخذ به في الدين فدليلنا على ذلك مبني على حكم العقل وما جاء به الكتاب العزيز

(الكلمة السابعة) - معنى السنة وبيان وجوب العمل بها

السنة في اللغة وفي اصطلاح السلف هي الخطة والطريقة المتبعة فسنته صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي جرى عليها في أعماله واقتدى به أصحابه فيها وهي واجبة الانباع حمّا على كل من آمن به وصدقه صلى الله عليه وسلم وهذا هو المراد عاجاء في الحث عن اتباع السنة في أقوال الصحابة والسلف رضوان الله عليهم جميعا كما لا يخفي على متأمل في أقوالهم ومن ذلك حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي به أي عليكم بطريقتي وطريقة خلفائي الراشدين من بعدي فلانزاع في أن اتباع طريقة الذي صلى الله عليه و سلم في الدين هي واجبة على جميع أتباعه المؤمنين أما أقواله صلى الله عليه و سلم في الدين هي واجبة على جميع أتباعه المؤمنين بمثنا وهي المقصودة في مقالاتنا الاخيرة تلك التي رواها الا حاد وانفردوا بها ولو بحثنا وهي المقصودة في مقالاتنا الاخيرة تلك التي رواها الا حاد وانفردوا بها ولو كانت واجبة الاتباع لعلمها الناس جميعاً في عصره عليه السلام وجروا عليها في أعمالهم كانت واجبة الاتباع لعلمها الناس جميعاً في عصره عليه السلام وجروا عليها في أعمالهم

وهذا هو أدل دليل على أنها لم تكن دينا عاما لجيع البشر بل هي خاصة لمن وجهت البهم لاحوال خاصة وظروف مخصوصة أو انها كانت للارشاد والندب لاللوجوب ولذلك لم يكن اتباعها عاما بينهم و فيناك فرق عظيم بين لفظ (المنة) ولفظ (الاحاديث) و يجب على كل باحث في هذا الموضوع أن يدرك هذا الفرق جيدا حتى لايقع في الخلط والخبط وقد أدرك الامام مالك هذا الفرق فكان – رضي ألله عنه على اهل المدينة على الاحاديث ويرد منها ما خالف سنتهم التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صحت أسانيم عا وقد رد من ذلك مئات كثيرة

أما تسمية الاحاديث مطلقا بالسنة فهي من اصطلاح المتأخرين ولولا هــــذا الاصطلاح لل العملية) فإن السنة الاصطلاح لما احتجنا في مقالاتنا الى تقييد لفظ السنة بقولنا (العملية) فإن السنة لا تكون الاعملية وأما القول الذي يقال ولا يكون مبدأ يجري عليه العمل دامًا فلا يسمى سنة عند المتقدمين

فاتباع سنة أي شخص هي الجري على منهجه والتزام طريقته ومبادئه وأصوله ولبس معنى ذلك أن يتقيد المتبع بكل جزئية من جزئيات كلام المتبوع ، مثلا قد أكون متبعا لسنة الاستاذ الامام رضي الله عنه في تفسير القرآن الحكيم ومع ذلك أرى في بعض الآيات خلاف ما برى ولا يخرجني ذلك عن كوني متبعا سسنته فان سنته هي في ترك التقليد واستعال العقل وعدم القول بالنسخ وتحري الحق والصواب لا في النزام كل قول من أقواله النزاما أعى فكذلك ترك بعض أقواله صلى الله عليه وسلم في الامور الدنيوية الحضة وما حكم فيسه بالرأي والاجتهاد وما خالف المصاحة في زمننا لا يخرج المسلم عن كونه متبعاً سنته صلى الله عليه وسلم فان سنته هي في اتباع الحق والصواب وتجنب الضار ومراعاة المصالح كما دل عليه الكتاب العزيز وترادفت فيه الاخبار المتعددة المصادر المختلفة المبنى المتحدة المغزى وكما جرى عليه عمل كبار المسلمين وعقلاؤهم في كل زمان ومكان و فسنته صلى الله عليه وسلم هي في اتباع مبادئه الشريفة والجري على خطته ومنهجه و إطاعته فياأوحي به إليه وسلم هي في اتباع مبادئه الشريفة والجري على خطته ومنهجه و إطاعته فياأوحي به إليه وسلم هي في اتباع مبادئه الشريفة والجري على خطته ومنهجه و إطاعته فياأوحي به إليه وسلم هي في اتباع مبادئه الشريفة والجري على خطته ومنهجه و إطاعته فياأوحي به إليه أبه ما وافق الصونب والمصاحة من آوائه واجنهاداته ولهست سنته في الجمود والتقايد

والبعد عن العقل والتفكير كا عليه أكثر المسلمين اليوم والذلك كان أصحابه يخالفونه في كثير من المسائل في حياته وكان عليه السلام يرجم عن رأيه لآرائب ولذلك أمر بمشاورتهم وما قال أحد بأن من خالفه منهم خرج عن سنته فأن سنته عي الشورى والنفكر ورعاية مصالح العباد ونحري العلل والانصاف وعدم الاستبداد بالرأي - وقد خالف أصحابه رضوان الله عليهم في حياته و بعد عاته بعض أقواله و بعض ما حكم به مراعاة للمعلمة ولولا خوف الاطالة لذكرت شدينا من ذلك كيرا وقد وفيت هذا البحث في رسالة لي طويلة وقفا الله لطبها عن قريب

وسنته ملى الله عليه وسلم في الأمور تعلم من تصوص المكتاب العزيز وماتواتر ين المسلمين عنه قولا وعلا ومن مجموع ما روي عنمه من الممادر المختلفة في المسائل التعددة . فسنته معلومة لفسلمين باليقين وواجب اتباعاعلى جميع المؤمنين . وهذا هو المراد با جاء في المكتاب الكريم من الأمر باتباعه والاقتداء به والجري على منهجه والاهتداء بهديه ملى الله عليه وسلم وهو أيضا المراد ما ورد عن أصحابه وعن سلف السلمين من القول برجوب اتباع السنة النبوية

وأما أخيار الآحاد الي لم يجر عليها المسمل بلا انقطاع بين المسلين فعي مرضوع النزاع في كل عصر وجيل كا يتفتح الله من السكلة الآتية:

- (الكلة الثامنة) آراء أنَّة الملين في أخبار الأحاد وما قالوه فيها وكفية معاملة الصحابة لها
- (١) قال الاعلم أحمد بن حبل ما معاد: إن الأحديث الواردة في تفسير عبارات القرآن الشريف لا أصل لها . كا قله عنه الحافظ السوطي في الاتقان
  - (٢) وقال الأمام الشافعي و إن نسخ القرآن بالمديث لا يجوز >
- (٣) وقالت الظاهرية: إن تُغميص عوم القرآن بها غير جائز وأن السيل بها غير جائز وأن السيل بها غير واجب
  - (٤) وقال جهور الأصوليان وإنها طنية ع
  - (ه) وقال جيور المليئ د إنه لا يجوز الاخذ بها في القائد >

(٢) وقال كثير من الأغة تالقاني عانى «إنه لا يجب الأخذ با في المائل الدنيرية المحفة ولو كانت مؤثرة با ؟

(٧) قال جي المدنين وإن المرضوع منها كاير وتميز عسير وفي بعن الأحوال

سنجل ، واجي مأذ كرناه في الكلة الرابعة

(٨) وقال أبر خينة وأشرابه من أهل الرأي والتياس دان السجي منها عليل

جداء عن أنه إلى الله الله عشر عليا

(٩)وقال مألك رضي الله عنه دان على أهل اللهنة مقلم عليه وكذلك أهل الرأي واقيلي عندون التياس الجلي عليها الرأي واقيلي عندون التياس الجلي عليها

(١٠) أبي جهر المسلمين على علم تكفير من أنكر أي طيت منها

(١١) إِنْ تَنْاقَصْهَا كَيْرِ وِسْرِقَةُ نَاسَحُهَا مِنْ مَنْسُوعِهُ الْمِسْتَعِلُ وَكَذَلِكَ

ا کر اسالیہ کو تا

(٧١) قام الدليل الحي على إن الله لمنتكفل بحفظ من التحريف والتبدل والريادة والقمان

(١٧) لم يجمها العسطية ولم يتقوا عليها

(١٤) لَيْنُوهَا إِلَى الأَمْ الدِّارِي عَلَمْ إِنْ البَّاكِ النَّلِي غَيْرِ خَارَفِي الأسلام

الا لفرورة

(١٥) المهنداعي كانها وأموا باحراق ما كبوه منها كافي الروايات الي

S. M. Carries.

(١١) قد نعي بضهم عن التحديث وكرمه وكذلك علا التامين

(٧٠) كان أناخلم أقل اللي حيا ويصفون عه ولوكان واجالا كان

dh lia

(١٨) من كان من الصحابة كثير الحديث ملوا منه ونهوه وزجره كا فعل عمر بأبي هريرة وشكرا فيه وقالوا إنه يضم الشي وي غير موضه و نسبوه الجنون كافي كتبكم و أبي هريرة وشكرا فيه وقالوا إنه يضم الشي ويغير موضه و نسبوه الجنون كافي كتبكم (١٩) إن أغة المسلمين لم يتفقوا على الصحيح منها ومامنهم من أحد إلا خالف في

his lyst as is

(٣٠) لم يعنن المسلمون بحفظها في صدورهم كما اعتنوا بحفظ القرآن الشريف فاذا كان هذا حال الاحاديث وما قاله المسلمون فيها وما عملوه بها فأي فائدة منها ترجون ؟ وأي ثقة بها تثقون ؟ وأي شيء خالفت فيه الاجماع أو ابتدعته حتى أرمى بالكفر أو المروق ؟ مع أن هذه المطاعن وأمثالها كثير لم يخل منها عصر من عصور المسلمين ولم تصدر إلا منهم . فيجب علينا أن تقدر أخبار الاحاد قدرها ولا يعمينا الجهل والتعصب عن حقيقة أمرها

أما قول حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ اليافعي في الجواب عن بعض هـــذه المطاعن إِن الصحابة اختلفوا في جمع القرآن وكتابته فهو لا برد شبهة ولا يدحض حجة . فان القرآن الشريف من عهد رسول الله الى اليوم قد حفظ حفظ اجيدا في الصدور لم يسبق له مثيل ولم يعرف عند أمـــة أخرى في كتبها . وكتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم و بأمر منه عليه السلام و باملائه على ما عرفوه إذ ذاك من أنواع القرطاس (كل ما يكتب عليه ) ولم يختلف أحد منهم في وجوب كتابته ولم يمت عليه السلام الا بعد أن كانت جميع سوره مرتبة الآيات محفوظة في صدور الجاهير مكتوبة في سطورهم المحفوظة عندهم وانما كان اختلافهم بعد وفاته عليـــه السلام في كيفية جمه على طريقة لم يكونوا يعرفونها من قبسل وما كانوا عهدوها وهي كتأبته على صحف من الكاغد (كالورق الآن) مع ضم هـذه الصحف بعضها الى بعض بالطريقة المعروفة اليوم في عمل الكتب فان الكاغد وعل مانسمية الآن كتبا ماكان معروفًا لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو رقي في الصناعة التابع لرقيهم في المدنية بعد وفاته عليه السلام ولو كانواعلموه من قبل لمماو المصاحف في زمنه ولما اختلف في ذلك منهم اثنات (راجع مقالة تاريخ المعاحف المشورة سابقًا في المنار) . ولما لم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم الناس شميعًا من الصناعات وغيرها من أمورهم الدنيوية التي يمكنهم أن يصلوا البها سِقولم وتدرجه في سلم المدنية واقتباسهم أشياء من الام الاخرى الراقية فلذا لم يوح المعليه الملاة والسلام بتعليمهم صناعه ما نسبه الآن ورقا وكتبا كما أنه لم يوح اليه بتعليمهم أي (الجلد المادي عشي) (9) (النارع١٠)

صناعة أخرى بل تركوا وشأنهم حني يصلوا الى ذلك بمرور الزمان

والخلاصة أن القرآن محفوظ في الصدور مكتوب في السطور من عهد الرسول و بأمره لم يختلف في ذلك أحد و إنما الاختلاف كان في مجاراة الترقي في الصناعة . وقد ترقت صناعة عمل المصاحف شيئا فشيئا كما ترقى كل شيء آخر حتى وصلت الى ما وصلت اليه في عصرنا الحالي

وأما كتابة الاحاديث فقد كتبت فيها مرات وأفاض القول فيها بعلمه الواسع استاذ المنار فلا حاجة للتكرار

(الكلة الناسعة) - أسباب استشهادي بأحاديث الأحاد في مقالاتي --إعلم بأن من الحجيج مايسمي (بالاقناعي) وذلك إن محتج على الخصم بما هو مسلم عنده كأن تحتج على النصراني بيعض مافي الأنجيل الحالي وان كنت غير معتقدله. فأنا أورد الاحاديث غالبًا لا لاثبت معقدي لفسي بل لاقنع من لا يقنع الا بها ولست أعول في براهيني القطعية إلا على ماينيد اليقين فما اذكره من الاحاديث إما لاقناع المملين و إلزامهم بها اوالتكثير من الادلة بضم ضعيفها الى قويها ليقوى بها مع استمال مبدأ الاستتاج والقد فيها . وقد اتبعت في ذلك خطة على التاريخ المصريين فأنهم يؤيدون آراءهم في التاريخ القديم يعض مايعترون عليه من الروايات ولوكانت من الاساطير ويستنبطون منها مالا يستنبطه الجهلاء من الحقائق بعد إن يستنبروافي دياجير ظلاتها بمصابيح من نور العقل والعلم فأنه قد جرت عادة الناس بتضمين حَكَاٰيَاتُهُمْ شَيئًا مَن حَمَّانَتَى التَّارِيجُ فَيَأْتِي أَهِلَ النَّفْرُ وَالْبَحْثُ فَيْعِرْ فَوْمَهَا وَ يِلْقَطُونُهَامِن وسط الخرافات ويتشتون من صحة اللقطوه بالاقيسة المنطقية والقضايا المقلية فاذا أراد بعضهم ان يعرف مثلا أصل الحجر الاسود عندنا عمد الى رواياتنا فيهو حكما بمحات النقد والعقل فاذا سم رواية د ان الله استودع الحجر أبا قبيس حين اغرق الله الارض زمن نوح عليه السلام وقال له إذا رأيت خليلي يني بيني فأخرجمله فالمالتهي ابراهم لمحل المجر نادي الوقيس ابراهم فحا- ففرعنه فجعله في البيت ۽ استشج مها بعدان يزيل قشورها واوهامها حميتة عذا المجروهوال اصلاقطمة الخلها أراهم نه السلام من احطر جل الي قيس السوداء القرية من الكبة موضعاً في أحد

اركان الكمة علامة على الركن الذي يبتدأ منه العلواف ليمرف العاائف كم مرة مأاف الميت وليتدئ الناس بالعلواف من قعلة واحدة حفظا للنظام وتسيلا للعاائفين (١) وكفلك بأخذ على التاريخ كثيرا من حقائق تاريخ اليونان مثلا مما يجدونه عندم من الاشعار والحكايات القديمة كاليادة (هو مير) فاذا كان هدا ما ما فيله الملاء في الاصاطير فهل يستنكر مني أن استشد لقوم بأحاديثهم الصحيحة المسلمة عندم وهي التي يعولون عليها في مذاهبهم ؟ وماذا يكون قولم إذا لم أزيد مقالي بشيء من فقت ؟ أما كانوا يقولون إنها محفى رأي له غير مؤيد بشيء من القول ولو كان محيحا ما خلت أحاديثنا منه فانها تكاد لا نفادر شيئا ( إتي والله لفي حديرة من أمرهم ! ١) على ان كثيرا بما أذ كره في مقالاتي مروي عن كثير من الصحابة بالأسائيد المساة عندهم صحيحة والروايات فيه مترادفة تكاد توجب اليتين والقول بأنها جميعاً موضوعة لايكفي عند الباحثين في نشوء الروايات لارواء غلهم و إشباع بأنها جميعاً موضوعة لايكفي عند الباحثين في نشوء الروايات لارواء غلهم و إشباع ما ألزمهم به من الآحاديث بعد تدوينهم لها في كتبهم واعتبارهم لهما صحيحة أفا ما النهم به من الآحاديث بعد تدوينهم لها في كتبهم واعتبارهم لهما صحيحة أفا

<sup>(</sup>١) حاشية للحاتب - تقبيل الحجر الاسود هو كتبيل آثار رجال الناريخ المعظام احتراما لهم واجلالا الشأنهم وجا فيهم كن يقبل سيف نابليون أودواة شكسير وقله ان وجدت ولكل أمسة آثار موروثة عن رجالم العظام ويقبلونها وهذا الحجر هو من آثار إراهيم في بنائه الكعبة ومحفوظ بالتواتر في الامة العربية فلذا قبله رسول الله ملى الله عليه وسلم كما قبل غيره من أركان الكعبة واتبعه الملمون في ذلك إلى اليوم وإن لم يقل أحد منهم بوجوب ذلك ولم يذكر هذا الحجر في القرآن الشريف ومن اعتقد أن شيئا من هذه الآثار يضر أو ينفع فقد خرج عن عقله وكفر بالله ورسله ومن العجيب أن الافرنج يسمون تقبيلنا له ذا الحجر عبادة - مع أن التقبيل لا يسبيه أحد في الدنيا عبادة - ولا يسمون تقبيلنا له غادة لهذه وصلبائهم وقديسهم وقديستهم والخبز في قربانهم - لا يسمون ذلك عبادة لهذه الاشياء مع أنه شتان ما بين السجود والتقبيل فانظر وتعجب !!!

يكونون متعسفين ؟ وكيف إذا يكون التمييز عندهم بين الصحيح والضعيف والموضوع؟ فاللهم اجعل المقل رائدنا . وأثر بصائرنا . واجمل كتابك هادينا ومرشدنا . ونبيك إمامنا وقدوتناولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم

## 

# « بكتاب الخ الحرب قبل الاسلام » «

لمفرة جرجي افتدي زيدان

ذكرنا في مقالنا الآنف الامر الأول من الامور التي تؤخذ على المؤلف وهو « تردده أو انكاره بمض الحقائق التاريخية البيهية في موضع . وتشبثه بتحقيق يعفى الظنون والتخرصات في موضع آخر اعتاداً على أوهام وتغيلات قامت بذهنه قَطَ ، ومثلنا للشق الاول من هذا الامر وأدحضناه بما عرفه القراء . والآن تمثل الثاني ونأتي على بقية الامور التي تؤخذ على المؤلف فنقول :

مثال الناني - انه عند ما تكلم على دولة النبط في بطرا نقل عن التوراة وعن كاته مهر الفرنسي وعن كوسين دي برسفال وعن آخرين ما يفيد أن الانباط ليسوا عربا وانهم آراميون اتوامن الشرق فأجلوا الادوميين عن بطرا واحتلوها ثم رفض كل هذه النصوص والآراء وغيرها من النصوص التي لم يذكرها ما جاء في السفر الأول من اسفار المكايين وفي تاريخ يوسفيوس من غير انيذكر برهانا واحدا على تقضها واستنبط هو بنفسه انهم عرب وذكر لذلك دلياين : الأول ان اليونان حيثًا ذكروهم سموهم عربا (ولعله يمني تقسيمهم جزيرة العرب إلى عرب بترية في الشمال وسعيدة في الجنوب) والثاني ان أسماء ملوكم عربية . وهما دليلانت

م) تابع لا نشر في ص ١٨٦م ١١من مقالة الشيخ أحمد الاسكندري

يتضا الأن امام النصوص التاريخية ولا سيا اذا كان عمة ما يجمل هدنين الدليلين الدليلين ثم نأتي بأدلتنا الوجودية على آرامية النبط أما الدليك الأول فان تسمية اليونان لسكان الشال العربي من جزيرة العرب بالعرب البرية هي تسمية جفرافية كا اننا نسمي ما وراء اسوان بالسودان مع ان أكثرهم عرب لا زنوج وكما نسمي الصحراء الشرقية من مصر الصحراء العربية مع ان سكانها من البشارية والبجاة لا يعرفون المربية. على انجيع ما عرف من حروب القائد اليوناني انثيفونوس وابنه ديتريوس أنه وجمد حولم قبائل يظاهرونهم ويستجيبون لصراخهم ويؤيد ذلك ما نقله حضرة العلامة المفضال جبر ضومط عن يوسفوس ( جزء ثالث ، مجلد ٣٣ مقتطف ) على ان سفر المكابيين من التوراة سماهم نبطا وجمل العرب احلافا لهم حينا استفان بهم يهوذا المكابي وهو كان معاصرا لهم أيضا

وأما الدليل الثاني - فان ماعمر عليه من اسهاء الملوك العربية لا يثبت السب الشعب عربي فقد ثبت ان النبط في آخر أمرهم خضعوا للعرب وخصوصا قضاعة وان الملوك الذين عاصروا منهم ملوك اليونان هم عرب حكموا أمة النبط كما يستفاد من تاريخ يوسفيوس. وكا اننا لا نسمي الام الهندية أنجليزا لان امبراطور الهند أنجليزي كذلك لا نسمي النبط عربا لان ملوكها في بعض الاحيان كانوا عربا على ان هـ فده الاسماء لم تكن خالية من التحريف والصبغة الآرامية والعبرية مع اننا عثرنا على كثير منها مكتوب بالخط النبطي نفسه لا اليوناني الذي هومظنة التحريف واما كون لغة الكتابة عند النبط غير لغة التخاطب فهو مما لم يقم عليه دليل وما كان أحوج المؤلف الى ذكره لو وجده

أما أدلتنا على ان النبط لبسوا عربا وانهم خليط من الادوميين القدماء ومن الآراميين الذبن جاءوا مع بختنصر ومن اليهود ومن العرب فهي:

(١) ماهو مشاع مستفيض عن المرب قبل الاسلام وبعده أن النبط غدير العرب وأنهم كانوا يعيرون العربي بأنه نبطي واعتبر كثير من الفقها، ارنب نداء العربي بيا نبطي قذف وسب ناهيك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاتكونوا كنبط السواد إذا سئل عن نسبه قال أنا من بلد كذا

- (٣) إن لغتهم لغة خاصة بهم تخالف المربية وتنال حظا من الآرامية وحظا من الآرامية وحظا من العبرية وحظا من العربية بل فيها كثير من اليونائية
- (٣) إن جميع النصوص التاريخية من التوراة في إثارة أرميا وحزقيال وفي أسفار المكايين ما يفيد ان النبط غير العرب وان الإله انتقم من الادوميين وضربهم بغارة بختنصر فدم عليهم وأورث الارض من بعدهم الكلدانيين الذين جاءوا معه من بابل وان النبط كانوا في بعض أدوارهم احلافاً ليهوذا المكاني وانهم استأجره الجيوشا من العرب يظاهرونهم وهذا يدل على ان المستأجر غير الاجير
- (٤) ما جاء في تاريخ يوسفيوس من ان النبط بقوا مستقلين عن العرب الى أيام الاسكندر مانيوس بن ارسيتو بولوس بن يوحنا هركاتوس بن سمعان أخي يوناتان ويهوذا المكابي اليهودي فانه بعد وفاة هذا الملك اخضعهم العرب وقام منهم عليهم عدة ملوك كانوا يسمون تارة ملوك النبط وتارة ملوك العرب وان كانت الجنسية متميزة بينها و بقوا كذلك الى ان استولى عليهم الرومان سنة ١٠٥م
- (٥) حقق كل من كاترمير الفرنسي وكوسين دي برسفال وغيرها من على الا ثار ان سكان بطرا بعد الادوميين هم أم نازحة من العراق و بابل ولا ينطبق ذلك إلا على زمن بختنصر اذ سكان بطرا قبل بختنصر لم يعرفوا إلا باسم البط مع انه من الثابت ان بختنصر أباد الادوميين تحقيقا لوعيد حزقيال وأرميا النبيين من ان الله ينزل عليهم بلاءه و يجمل جبال عيصو خرابا ومسيرانا اذ ئاب البرية وانه حارب العرب حتى كاد يفنيهم فلو كان النبط عربا لما استبقاهم فيها فظهر من ذلك أن الانباط بقايا القبائل الارامية التي سكنها بختنصر في بطرا ليكونوا حراسا ونقلة نتجارة بابل لان فتوحاته كانت كلها تعارية ثمامتزجوا بغيرهم من اليهود والعرب وما يرى في نفاتهم من الالفاظ العربية لا يربو على ما يوجد في الهربية المضرية من الالفاظ العربية

على أن المواني للأحس يضعف داله عن نبريره تاك الحلمة الي هاحها في

ا كثر من خس مفعات من كتابه مع تبقنه أن الكتوب من آثارهم ليس عوياً وع بلا دليل أن لغة تخاطبهم غير لغة كتابهم ثم رجع وقال:

دعلى اننا لانغلن اللغة المرية التي كان يتفاهم بها البطيون هي نفس اللفة المرية التي عرفناها في صدر الاسلام ولا بد من فرق بنهما اقتضاه ناموس الارتقاء، هذا مع علمنا ان النبط دخلوا في حوزة الرومان في أوائل القرن الثاني بعد الميلاد واننا نروي كثيرا من شمر المرب وامثالهم منذ القرن الرابع من الميلا د عما يظهر لنا تمام الاظهار ان هذه اللغة العربية الفصيحة باعرابها واشتغاقها وكثرة اساليها التي لاتتناعي قد تكونت بهذه الصورة قبل ذلك بكثير أي وقت ما كان النبط نبطا بل قبل هذا الوقت ولا سيا اذا علنا ان اللغة المربية هي لغة أهل بادية وهم أبعدالناس عن الانقلابات اللغوية كا يصرح بذلك حضرة المؤلف في أكثر من موضَّم من كابه (٦) أن النبط الذبن كانوا في الشرق في صحراء الكوفة وعلى ضفاف الفرات و بقوا متعيزين عن العرب الى مابعد الاسلام بنحو مئة و فسين سنة هم يشبهون نبط الشام من أكثر الوجوه بدليل أن ماوجد من آثارهم ومعبوداتهم وخطوطهم يدل على انهم من عنصر واحد واطلال تدمر والخطالتدمري صنوالنبعلي تشهد بذلك فان كان نبط الشام خالطواقضاعة فنبط العراق خالطوا لخاوجذاما وبكراوتغلب وعبادا ومن أمثلة الشق الثاني وهو تشبثه بتحقيق بعض الظنون الخ انه عندماتكم على دول الىمين ذَكر من بينها دولة زعم ان العرب لم تعرفها وهي أهل ( معين ) وتفى على أثر ذلك بأن استظهر انها أمة قديمة جدا تبتدي أخبارها منذ أر بعين قرنا قبل الميلاد لمتورهم على أثر قديم من آثار بابل ذكر فيه بالخط المسماري « ان زام سين عمل على مغان وقهر ملكها معنيوم » واستنتج ان مغان هذه هي منان طورسينا وأن الميم في «معنيوم» للتنوين و بالطبع يعتقد ان اللفظ حرف واخترل حتى ملو ( معينا ). وكذلك تقلءن سفرالاخبار دأن الله أعان عزريا على الفلسطينيين وعلى العرب المقيين بجوار بعل وعلى الموزين » أي الجاورين طبعا للفلسطينيين وكل هيف الحوادث حدثت في برية الشام والامة عانية

أيها الذكح النرياسيلا عرك الله كف يلقيان

هي شامية اذا مااستقلت وسيل اذا استقل عاني ولي اذا استقل عاني ولي اذا استقل عاني ولي الله بين لفظين يكفي ان يني عليه تاريخ أمتين لقدحق لنا ان تقول

على التاريخ المناء

ثم اقتضب الكلام ورأى رأيا أخيرا انهم من جالية الآرامين أتوامن العراق في حذه العصور السحقة واستعمروا البين ثم اشكل عليه الامر بأن المعينين لوكانوا من العراق لكتبوا بالخط المسياري مع ان آثارهم مكتوبة بالخط المسند المشتق من الفينيقي فلم يرحلا لهذا المشكل سوى ادعائه بلتهم استبدلوا بالخط المساري الخط الفينيقي لسهولة هذا الاخير في نظره الاولكن كل هذه العراقة في القدم لم تمنعه من وصفهم في موضع آخر انهم كانوا معاصرين للسبئيين الذين لم تبتدي، دولتهم على رأيه الافي القرن الثامن قبل الميلاد ونقل عن اليونان في صفحة (١١٦) ان هذه وأيه الافي القرن الثامن قبل الميلاد ونقل عن اليونان في صفحة (١١٦) ان هذه الام وغيرها كانت متعاصرة وان عاصمتهم (مأرب)ثم يتشبث في موضع آخر بأن القحطانيين السبئيين كانوا بعد المعينين أو انهم ورثتهم أو انهم حبشان أوانهم عالمة جاءوا من مصرهذا الى اضطرابات وتناقضات توقع طالب التاريخ في حيرة وارتباك يهون عليه مهما نبذ كل هذه التخرصات والاعتقاد بأن كل هذه الام كانت قبائل متجاورة في مخالف منقار بة أعظها مأوب

الامر الثاني من الامور الي تؤخذ على المؤلف - تناقض عارات كابه في

علمة مواضع

منها ادعاؤه ان اساء ملوك حير لم يكن بينها اساء عدنانية حتى قال في صفحة (١٦٦) لم نجد نذلك أثرافي الآثار المنقوشة ثم نقل في صفحة (١٥٩) اثر اعظيا لا ثرهة المبشي وفيه يسمي ولاته من حير واقبالهم يزيد وكمشة ومرة و عامة وحنشا ومرثد

ومنها تناقفه في ان الجائين لم يعرفهم العرب بل عرفهم اليونان وحدهم أو كر. في مفتدة (١٣٤) ان الهداني في كتابه صفة جزيرة العرب قال دجاً مدينة المفاخر وهي لاكر الكرندي من بين عُمامة ال حير الاصغرة مع ان اليونان لم يذكروهم بأكثر من انها قبيلة تجارية ومنها تناقضه في استظهار أن السبئيين حبشان ثم ذكر في صفحة ( ١٣٦ ) ان الممينيين القادمين من المراق نقلوا معهم حضارة العراق ونظام حكومته وقسبوااليمين الى محافد وقصور وطمعوا في جيرائهم واخضموهم وانشئوا الدولة المعينية والحيرية

ومنها تناقضه في ان المعينيين لم تعرفهم العرب مع أنه نقل في صفحة (١١١) عن الهمداني في كتاب الاكليل ان «محافد المين براقش ومعين وهما بأسفل جوف الرحب مقتبلتان فمعين بين مدينة نشان وبين درب شراقة » وروى ان مالك بن حريم الدلاني يقول فيها

ونعمى الجوف مادامت ممين بأسفله مقابلة عرادا وفيها وفي براقش يقول فروة بين مسيك

أحل مجابر جدي عطيفا ممين الملك من بين البنينا وملكنا براقش دون أعلى وانعم اخوتي و بني ابينا

ومنها تناقضه في أن العرب لم يعرفوا دولة النبط في الشام ثم ذكر في عدة حوادت انهم عرفوها خصوصا في صفحة ( ٧٩ ) حيث نقل عن ابن خلدون وحرزة الاصفهائي معرفتها لنبط الشام وان بطرا كانت تسمى بعد الاسلام الرقيم ولهم فيها شعر هذا الى مناقضات كثيرة لا تسع سردها ولا تفصيلها هذه العجالة

الأمر الثالث من الأمور التي توخد على المؤلف جسارته على وضع الاسماء والتقسيمات التاريخية مع ضعف الاستظهار كنقسيماته أدوار تاريخ العرب وكتسميته الامة التي سماها استرابون اليوناني جرهيين بالقريبين نسبة الى قرية وهي إسم المجامة قديما وهم الذين قال فيهم استرابون «انهم أغنى أهل الارض و يكثر ون من آنية الذهب والفضة و يزينون جدران منازلهم بالعاج والذهب والفضة والاحجار الكريمة المجامة أغنى أهل الارض ومتى كان لهم جدران تزين بالذهب والفضة والاحجار الكريمة المجامة أليس كلام استرابون أشبه بالخرافات التي تقال عن مدينة شداد بن عاد ( إرم أليس كلام استرابون أشبه بالخرافات التي تقال عن مدينة شداد بن عاد ( إرم ذات العاد) التي يمكت حضرة جرجي افندي زيدان جهلة مؤرخينا على ذكرهم (المجلد الحادي عشر)

لها! ولكنه لا يكت استرابون بل لم يكتف بقوله حتى حرف لفظه (جرها) بلفظ (قرية) وجمل اهلها دولة لم تمرفها العرب وفتح بابا لها خاصا في كتابه ورسمها على المصور الجغرافي!!

الامر الرابع من الامور التي تؤخف على المؤلف ارتياب القارئ في تهجينه أخبار المرب في حوادث الفخر والغلبة كفتوحات شمر برعش وأسعد ذي كرب في آسيا وأفريقس في أفريقيا وحسان بن تبع وتصديقه خرافات استرابون وهيريدوت مع انها لم يدخلا بلاد المرب ولم يرياها واقرأ ما تقله عن استرابون في صفحة (١٣٨) تتحقق صدق ما نقول وهذا نصه:

«وذكر استرابون ضربا من الاشتراكية عند أولئك العرب غريبافي بابه فبعد ان أورد اشتراك كل عائلة بالاموال والمناع بين أفرادها وان رئيسها أحكبر رجالها سنا قال: والزواج مشترك عندهم يتزوج الاخوة امرأة واحدة فمن دخل منهم البها أولا ترك عصاه بالباب واللبل خاص بأكبرهم وهو شيخهم وقد يأتون أمهاتهم ومن تزوج من غير عائلته عوقب بالموت ، كان لاحد ماوك العرب ابنة بأرعة في الجال لها ١٥ أخا كل واحد منهم يهواها حتى ملتهم واحتالت على منهم بعصي اصطنعتها تشبه عصيهم وكان لكل منهم عصا عليها علامته ، فكانت إذا بخرج أحدهم من عندها حمل عصاه ومضى فتضع هي مكانها العصا الي اصطنعتها على منها ألما فيتوهم سائر الاخوة أنه لا يزال عندها وقد يجبئ أحد ينفقد الباب ولما يرى العصا بجانبه يرجع فتبدل العصا الاولى بعصا مشل عصاه وهكذا ، فاتفق مرة ان الاخوة كانوا جميعا في ساحة ورأى أحدهم بناب أخته عصا وليس من إخوته أحد الترابون ولم نذكرها إلا لغرابتها ولا نعلم مقدار ما فيها من الصحة » اه استرابون ولم نذكرها إلا لغرابتها ولا نعلم مقدار ما فيها من الصحة » اه

يذكر هذه الحكاية هنا بالتفصيل ويعتذر بهذا العذر مع انه عدد ما يقتضي المقام شيئا صحيحا تاريخيا عن العرب يدمجه ويجمل فيمه ويحيل القارئ على الكتب الاخرى ١١

الامر الخامس سوه التميير من الوجهة الدينية في عبارات الكتاب كقوله في ميذة (١٠) أقدم المصادر العربية المدونة عن تاريخ العرب وأقر بها إلى العبحة القرآن (١) الامر الميادس من الامور التي تؤخذ على المؤلف انه أغفل مدة حكم الفرس على المين بعد ذي يزن فلم يذكر أحدا من عملم مم ان عمال كسرى استمروا يحكمون اليمن الى الاسلام فكان آخر م باذان الذي كان على عهد رسول الشميل الله عليه وسلم وأسلم ثم صارت اليمن الى الاسلام

الامر السابع من الامور التي تؤخذ على المؤلف كثرة شكه وتردده وتناقضه في اكثر الحوادث حتى انه لا يرى المطلع على كتابه خبرا مبرهما على صحته بدليل مقنع ويظهر ذلك ظهورا بينا في آرائه الخاصة واجتهاداته التاريخية

الامر الثامن من الامور التي تؤخذ على المؤلف تخريجه الاعلام تخريجاغريباً قال ان اسم الحارث ربحاً كان قال ان اسم الحارث ربحاً كان ترجمة جيورجيوس واسم صخر ترجمة بطرس ا ا الح ما ذكر من التخريج

الامر الناسع اختصاره التاريخ جدا وهو أحمد العيوب التي عابها على مؤرخي العرب فلم يسلم هو منها والكال لله وحده

# ichien

## \*) \* [ [ ] [ ] [ ] [ ]

مي السيدة تُعَاضِ الصحاية الشهرة الجليلة بنت عرو بن الحرث بن الشريد من سراة سُلم و كانت رضي الله عنها من شواعر العرب المشهود لهن بالتقدم و وأعما قبت الخنساء تشيها لها بالظبة لأن الخنس من صفات الظباء وهو تأخر

خلاصة درس القاه على طلاب مدوسة القضاء الشرعي الشيخ محد المهدي الاستاذ الشهور المدرس بمدوسة القضاء

الانف عن الوجه مع ارتفاع في الارنبة، ويقال لها خناس على سبيل التمليح، وقد كانت من أجل نساء العرب وأفسمتهن، نشأت عزيزة حرة لاتفتات عشير تهاعليها بأمر مربها دريد بن الصيمة فارس هوازن وسيد بني جُشَم وهي تهنأ بعيرا لهسا فأنخلع لبه على كبر سنه وانصرف الى رحله وهو يقول:

حيوا عُماضِ واريسوا صعبي وقفوا فائث وقوفكم حيبي أخناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه تبل من الحب ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جرب متللا تبدو محاسنه يضع المناء مواضع النف (١) متحسرا نضيخ الهناء به نصخ المناء مواضع النف (١) متحسرا نضيخ الهناء به نصخ العير بريطة العصب (٢) فسليم عني خناس إذا غض الجيع هناك ما خطبي غدا إلى أبيا فحلها اليه فردته أحسن رد ثم طلب إلى أخيها معا

ثم غدا إلى أبيها فخطبها اليه فردته أحسن ردثم طلب إلى أخيها معاوية ان ينفع له عندها فأبت بعد امتحانه وقالت: أأثرك أولاد عمي كوالي الرملح وأثروج شيخا من بني جشم هامة (٣) اليوم أوالغد !! فألح عليها فقالت القصيدة التي مطلعها

أتكره في هلت على دريد وقد أصفحت سيد آل بدر معاذ الله يرضعني حبركي قصيرالشبر من جشم بن بكر(٤)

فهجاها دريد فقيل لها الا تجيبينه ؟ فقالت والله لا أجمع عليه أن أرده والهجوه ومن هنا تعلم مقدار أدبها وحريتها وعزتها عند قومها

وقد كانت في أوائل أمرها تقول البيتين والثلاثة فلما قتل شقيقها معاوية يوم حورة الأول سنة ١٥٥ م في خبرين طويلين ١٥ كثرت من الشعر واجادت وأنسيت بهما من كان قبلهما واكثرت المرائي ٤ وأجود مراثبها ما خلط فيه مدح بتفجيع فانه يكاد يكون الغاية من كلام الخلوقين ٤ كقو لها في معاوية:

<sup>(</sup>١) المناء: القطران ؟ والنقب: القطع المتفرقة من الجرب في جلد البعير

<sup>(</sup>٧) النضخ كمفح: الرش والعيبر اخلاط من الطيب والريطة هي الملاءة أو الثوب اللبن الرقيق ، والعصب: ضرب من البرود (٣) الهامة طائر صغير يألف القبور (٤) الحاركي: القصير الرحابن الطويل الظبر ، والشبر: الخبر والعطاء

سأحمل نفسي على حالة فإما عليها واما لها س يوم الكريهة أيقي لما فقد كان يكثر تقالمها أخا الحرب يلبس سر إلما وعيش رضي فقد نالما وذلزلت الارض زلزالما

تهين النفوس وهون النفو فالن تك مرة أودت به فيوما قراه على هيكل ويوما تراه على لذة فخر الشوامع مون فقده وكقولها في منخر

فقد أضحكتني زمنا طويلا فمن ذا يدفع الخطب الجليلا رأيت بكاءك الحسن الجيلا الا ياصخر ان أبكيت عيني دفعت بكالخطوبوأنشحي اذا قبح البكاء على قتيل وقولها فه

ألا تبكيان لصخر ندى ألا تبكيان الفتي السيدا د ساد عشیرته امردا الى الجد مد الهم بدا من المجد مُ مفي مصعدا وان كان أصغرهم مولدا تأزر بالمجدثم ارتدي

أعني جودا ولا تجمدا ألاتبكيان الجري الجميل طويل النجاد رفيع المما اذا القوم مدوا بأيديهم فنال الذي فوق أيديهم يحمله القوم ما عالهم وان ذكر المجد الفيته

على أخيك وقد أعلى بهالناعي على أخيك رفيع الهم والباع جم المخارج ضرار ونفاع بسيد من وراء القوم دفاع لأتبعدن فنم السيد الداعي يا أم عمرو ألا تبكين معولة فابكي ولاتسأمي نوحا(١) مسلبة فقد فعت بيمولت نقيلته فن لنا ان رزئناه وفارقنا قد كان سيدنا الداعي عثيرته

وقولها :

(١) النوح جمع نائحة على غير قياس

وزائيتها المشهورة التي تقول فيها

كأن لم يكونوا حمى يتقى هم منعوا جاوهم والنسا ببيض الصفاح وسمرالرماح وخيل تكدس بالدارعين جززنا نوامى فرسانها فمن ظن ممن يلاقي الحروب نعف ونعرف حق القرى ونلبس في الحرب نسيج الحديد ورائيتها السائرة مسير الامثال

اغر ابلج تأتم الهداة به جلد جيل الحيا كامل ورع وللحروبغداة الروع مسمار حال الوية هباط أودية شهاد اندية للجيش جرار لايمنع القوم انسالوه خلمته

وقد فاخرتها سلى الكنانية وكذلك هند بنت عتبة في عكاظ فنعرتها

في حديث مشهور

#### رتبة الحنساء بين الشمراء

اجمع علاء الشمر على أنه لم تكن امرأة قط قبل الخنساء ولا يعدها اشعر منها ولقد كان النابغة الذبياني تضرب له قبة حمراء فيجلس لشعراء العرب بمكاظ علم كرسي فينشدونه وفيفضل من برى تفضيله وفأنشدته الخنساء فأعجب بشعرها وقال لولا أن أبا بصير انشدني آنفا لفضلتك على شعراء الموسم . فاختاظ حمان بن تابت (رض) من تفضيل الاعشى على شعراء الموسم وقال النابغة انا أشنر منك ومن أبيك ، فقال له النابغة يا ابن أخي أنت لا تحسن أن تقول

فانك كالليل الذي هو مدركي وان خلت ان المتأى هنك واسم تم قال الحاساء الشديه فالشدته فقال مارأيت امرأة أشير منك قالت ولا فلا

اذ الناس اذ ذاكمن عز بزا ء يحفز أحشاءها الموت حفزا فبالبيض ضرباو بالسمروخزا وتحت المجاجة بجمزن جزا وكانوا يظنون ان لن مجزا بأنان يصاب فقدظن عجزا وتنخذ الحمد مجدا وكثرا ونلبس في الامن خزا وقزا

كأنه علم في رأسه نار ولا يجاوزه بالليــل مرار هَال حيان أنا والله أشر منك ومن أبيك حيث اقول

لنا الجفنات الفريامين بالفنحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ولدنا بني المقاء وابني محرق فاكرم بنا خلا واكرم بنا ابنيا فقالت الخلساء فنعفت افتخارك وانزرته في ثمانية مواضع، قال وكيف القالت قالت قلت النا الجفنات والجفنات مادون العشر فقلت العدد ولوقلت الجفان لكان اكثر، وقلت يلمن وقلت النر والفرة البياض في الجبهة، ولوقلت البيض لكان اكثر لان الاشراق اكثر واللمع شي يأتي بعد الشيء ولوقلت يشرقن تكان اكثر لان الاشراق اكثر من اللمعان وقلت بالنجى لكان اكثر في المديح الان الفنيف من اللمعان وقلت بالضحى ولوقلت بالنجى لكان اكثر في المديح الأن الفنيف الليل اكثر طروقا وقلت اسيافنا والاسياف دون المشرة ولوقلت سيوفنالكان اكثر ما والدماء كثر من الدم، وقلت يمن ولدت ولم تغخر بمن ولدك! اللم ، وقلت دما والدماء كثر من الدم ، وقلت دما والدماء كثر من الدم وغرت بمن ولدت ولم تغخر بمن ولدلك! فسكت حسان ولم يحر جرابا وقام منكسرا مقطعا وقد سئل جرير من اشعر الناس ؟ فقال انالولا الخنساء ، قبل بم فضلت ؛ قال بقولها

ان الزمار في وما ينني له عجب ابتى لنا ذنبا واستؤمل الراس ان الجديدين في طول اختلافها لا يفسدان ولكن يفسد الناس وكان بشار يقول: لم تقل امرأة شمرا الا ظهر الضف فيه فقيل له او كذلك الخلساء؛ قال تلك غلبت الفحول

## المنساء في صدر الاسلام

النقت كلة الرواة على ان السيدة تماضر الملنساء رض الله عنها كانت معايية قدمت على رسول الله على الله عليه وسلم هي وقرعا بنو سلم والسلت مهم ويد النها لم تدع ما كانت عليه في الجاهلية من تسلبها (۱) على ايبها واخويها وقد بأن وقد بأني من وجدها على صخر النها عبيت من البكاء ، فال كانت خلافة عمر رضي الله عنه اقبل بها بنو عمها عليه وقالوا يا أمير المؤمنين لو نبيتها ، فدخل عليها فوجدها على ماوميفت من تقرع ما قبها فقال لهاما اقرح ما في عنيك باختساء ، فقالت بكاني على السادات

<sup>(</sup>١) تعليت المرأة لبست الملابوهو المدادوالسلب هو الإحداد على الميت

من مضر، قال عنى من ، اتن الله الذي تصنين ليس من منع الاسلام ، وإنه لرخلد احد خلك رسول الله على الله عليه وسلم ، وإن الذين تبكن ملكوا في الجاهلية وم اعناء اللهب وحشو جنم ، قالت ذلك أطول بويلي عليم ، ثم استنشدها فأنشدته ارتجالا:

متى جداً اكانى غرة (١) دونه من النبث ديات الربيع ووا بله وكنت اجر اللمع قبلك من بك شاغله وكنت اجر اللمع قبلك من بك فأنت على من مات بعلك شاغله فرق لها عروقال خلوا سبيل مجرزكم فكل امرئ يبكي شجوه وقد رآما مرة تعلوف بالبيت محلوقة تبكي وتللم خدما وقد علمت نعل مستر في خارما فرعظها وقال انه لا يجيل لك للم وجهك ولا كشف رأسك ، فكنت في خارما فرعظها وقال انه لا يجيل لك للم وجهك ولا كشف رأسك ، فكنت

من ذلك وقالت

م يتي من دوبك واستنبقي وسيرا ان المتت ولن تطبقي باقبة فان العبر خير بن النبان والرأس المليق ولا لانتها البيدة عائشة أم المؤمنين رنبي الله عنها وقالت لما ان الاسلام قد

هم كل الذي تمنين انشأت قول:

الآیا مستر لا انساك حتی آفارق مهینی ویشق وسی یذكرنی طابع الشدس مخرا واذكره بكل مفیب شمس فارلا كن حول علی اخوانهم انتلت نفسی فارلا كن حول علی اخوانهم انتلت نفسی وما یبكن مثل آخی ولكن أسیل الفس عنمه بالنامی فقد ودعت برم فراق مسخر این حسالت لذاتی وأنسی

فتال عائشة ما دعاك الى هذا الا منائع به جيلة ، قتالت نم ان الشاري مبيا ، وذلك ان زوجي كان رجلا علاقا الامرال ، يتابر بالقداح ، قاتلف فيها ما وفلك ان زوجي كان رجلا علاقا الامرال ، يتابر بالقداح ، قاتلف فيها منى بقيا على غير شيء ، قاراد أن يسافر فقلت له أقم وأنا آني أخي صغرا ، فأنيته وشكرت اليه حالنا وقلة ذات اليد بنا فشالم ني ماله ، فانطلق زوجي فقام به فقير حتى لم يتى لاشي ، فعيد ني يال ذلك منى لاشي ، فعيد أي في المام القبل أشكر اليه حالنا فعاد ني بمثل ذلك منى لاشي المام القبل أشكر اليه حالنا فعاد ني بمثل ذلك

<sup>(</sup>١) غرة مكان والأكناف النواعي

فأتلفه زوجي و فلما كان في الثالثة خلت بصخر امرأته فعذلت و ثم قالت ان زوجها مقامر وهذا ما لا يقوم له شي و فان كان لا بد من صلتها فأعطها أخس مالك فانما هو متلف و والخيار فيه والشرار سبان و فانشأ يقول:

والله لا أمنعها خيارها وهي خصان قد كفتني عارها ولو هلكت قددت خمارها واتخذت من شعر صدارها(١)

مُم شطر ماله فأعطاني أفضل شطريه 6 فلا هلك تخذت هذا الصدار 6 والله لا أخلف ظنه ولا أكذب قوله ما حييت. وقد مكثت أكثر من أربعين سنة وهي أحزن نساء العرب على فقيد، غير أن الاسلام اجتث جاهليتها ووجهها الى رضوان الله وابتفاء مثوبته 6 يشهد لذلك ما كان من خطبتها في بذيها الاربعة يوم القادسية سنة ١٦ ه وذلك أنه لما ضرب البعث على المسلمين لفتح فارس سارت مع بنيها الاربعة وحضرت الوقعة وأوصت أولادها من أول النهار فقالت: يا بني انكم أسلم طائمين وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله إلا هو انكم لبنو رجل واحد كا انكم بنو امرأة واحدة ٤ ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ، ولاهجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من النواب الجزيل في حرب الكافرين ، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية ، يقول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ) الآية فاذا أصبحتم غدا ان شاء الله سالمين فأغدوا الى قتال عدوكم مستبصرين ، وبالله على أعداثه مستنصرين ، فاذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها ، واضطرمت لظي سباقها ، وجالت نارا على أرواقها ، فتيمموا وطيسها ، وجالدوا رئيسها ، عند احتدام خميسها ، تظفروا بالمفتر والكرامة ، في دار الخلود والمقامة . فقاتلوا حتى قتلوا رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين فبلغها الخبر فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته . ولما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك أجرى عليها أرزاق

<sup>(</sup>۱) الصدار ثوب بلاكمين غير مشقوق تلبسه نساء المرب في الحزن و يصح أن يطلق على ما يسميه المصريون الصديري والشاميون الصدرية (المنارج ۱۰) (المجلد الحادي عشر)

أولادها الاربمة وكان لكل واحد مائنا درهم حتى قبض رضي الله عنه ، وكانت. وفاة الخنساء زمن معاوية بالبادية سنه ٥٠ هجرية ٧٠٠ ميلادية

#### مادية صاحب الحبلة بطرابلس الشام (أتوال المعف نيا)

لم تكن الرسائل البريدية والبرقية التي وردت على منشي هذه المجلة وهو في سياحته معلنة الاسف العظيم لوقوع حادثة الاعتداء بطرابلس بأكثر مما ورد على إدارة المجلة من سائر انحاء القطر المصري ومن الشرق والغرب وسوريا أيضا والاستانة وكلها تبدي الاستياء الشديد والتعريض والتنديد وتهنئ صاحب هذه المجلة بسلامته مما كيد له وتعد نجاته عناية من الله بالعلم والاسسلام واننا كما بدأنا الشكر للكاتبين الأولين نعيد الثناء عليهم وعلى الاتخرين

وقد تناولت هـذا الموضوع جرائد سوريا ومصر الكبرى باهتمام زائد ولمك القراء ما كتبته بهذا الشأن:

شاع أمس في الثفر انه بوصول الاستاذ السيد محمد رشيد رضا منشي المنسار الأغر إلى طرابلس تصدى له بعضهم وضر به بعصا فجرحه في رأسه ثم ابتدره باطلاق الرصاص فاخطأه فكان لهذا الحبر رنة أسف لدى الجميع ، وانا نبشر الكل بان الاستاذ في سلامة وعافية والحمد للله وهذا نص تلفراف تلقيناه في هذا الصباح من طرابلس بتفصيل الحادثة:

د وصل الاستاذ الرشيدمساء الجمعة فكان له استقبال حافل وعدد المستقبلين ير بو على الخسائة شخص ، أرسلت شعبة جمية الاتحاد والترقي المتماني عربة خموصة أركره والمرسيق الرطنية فرصل البندة بكل احتاء تعنه الاهل والاحباب إلى ان اقترب الجيم من سوق العطارين فتمدى كامل القدم الذي كان ضرب مالح وأدم رضا ما بنا روقف المام الاستاذ وابتدره بضربة على رأسه بعما فلم تصبه عاما فأراد أن يضربه ثانية فلقالما الشيخ عمد الرافعي بينموقسك بالمعالمة أخذها من كامل فا كان منه إلا أن أشهر مسلسين واخطر كل من يقترب منه بالمرت الماجل فاقترب منه رجل لم تؤثر به تلك التهديدات وأراد ردعه فاطلق عليه عيارا ناريا فل يصبه و بعد ذلك فر

وقد كان الأستاذ أدخل إحدى الدور القريبة فأخذ بعد ذلك الدار الشيخ عد الرافي ولم يزل هناك

لم يتركا يجب من يدم أمر الفيط، الكدر عموي من جرا، ذلك الاساذ لم يند عليه أثر كدر بل تحمل ذلك بعير كاهي عادته للم يق أحد من الرجره الا وقد من السلام عليه أمور الحدكمة ليست هي على ما يرام وقد الشفى أكثر أفراد الضبطية النفسيل بالبوسطة »

فَهَىٰ مديننا الاستاذ بسلامته ونطلب من المكومة بكل إلماح التحري على المنتدي وبحازاته أشد الحبازاة تنكيلا له وارها با لنيره (الأنحاد المباتي)

\*\* \*

كتب إلينا من طرابلس أن حضرة العلامة السيد وشيد افندي رضا صاحب على المنار وافى الفيحاء مساء الجمة الماضي على انه قبل وصوله إلى الدارالمنة انزوله هجم عليه أحد الاهالي وضر به بعصا على رأسه رنما عن شدة ازدحام الناس الملاقين حوله . ثم اطلق عياره الناري في الهواء وأخذ يطوف في الاسواق كأنه لم يأت شيئا مذكورا

قول وهذه الحادثة السيئة غرية في بابها ولا نظن الذي أقدم على هذا العمل الفظيم إلا مغرى مدفوعا بيد أعلى فعسى أولياء الامور ان يبحثوا ليقفوا على الحقيقة لكي يقطعوا تلك اليد أو يقيدوها على الاقل (لمان الحال)

صرفحضرة العلامة السيد وشيد وضا صاحب مجلة المناوالا سلامية ١٢ سنة في القطر المصري بعيدا عن أهله ووطنه وأصاب أهله وذو يعما أصابهم من اضطهاد المعندين كا يذكر آكثر قراء هذه الجريدة التي وقفت وقتلذ في وجه الغالمين وقفة طويلة ولما أعلن الدستور سافر السيد رشيد الى طرابلس فمر يبروت حيث قويل مقابلة شاثقة جديرة به و بعد الاقامة في يبروت اياما سافر الى طرابلس فوصل مساء الجمة به الماضي و فنزل لمقابله على ظهر الباخرة جهور من مشاخ طرابلس واعضاء جعيانها وجهور من أهالي القلمون وكان في اتنظاره على الرصيف خلق كثيرومهم الموسيقي ومكذا سار موكب المقابلة بين عزف الموسيقي واطلاق البارود الى منزل فضيلة مضيفه ومكذا سار موكب المقابلة بين عزف الموسيقي واطلاق البارود الى منزل فضيلة مضيفه الاستاذ الشيخ محد الرافعي حيث توافد العلاء والوجهاء السلام عليه وحدث في الاستاذ الشيخ عد الرافعي حيث توافد العلاء والوجهاء السلام عليه وحدث في الاستاذ الطريق ان شقيا من أشقياء طرابلس المشهورين هجم على السيد رشيد بعمها وضر به بها فأصابت شطر رأسه ولم تؤله

فهجم الجهور على ذلك الثقي كامل المقدم فأخذ باطلاق النارعلى الجهور وفر هار با وكان هذا العمل مدعاة للمفاسرة بالسيد رشيد ووردت عليه تلفر افات المهنقمن والي يبروت وجمية الأتحاد والترقي والوجهاء والاعيان والعلاء وزاره القومندان واعرب عن اسفه وغلير ان الثقي مدفوع بأيدي اناس من الحسادتم زار القومندان والضباط واعضاء نادي جمية الاتحاد والترقي السيد رشيدا وطلبوا منه ان يحضر الاجتماع الذي عقد في النادي ففعل وألقي خطابا جميلا كان له احسن وقم

وقد اهتم والي يرت بالاعتداء على السيد رشيد اهتماما عظيما فأرسل وكيلا لتصرفية طرابلس وأمره بالقبض على الجاني فنحن اذا شكرنا أعيان طرابلس الحفاوة ببالم منهم هو فخر بلدهم بلا تزاع ولا جدال فانا نأسف لوجود انذال في تلك المدينة بحرضون السفاحين على ارتكاب مثل هذه الجنايات وأملنا ان يعاقب والي بيروت ذلك الشقي والذي أغروه عقابا صارما شديدا يكون عبرة لسواهم (الاهرام)

المقدم هجم على حضرة العالم الفاضل السيد رشيد رضا صاحب المناربينا كان جمهو ر عظم يحتفل بقدومه وضر به بعصاعلى رأسه ولكن فضيلة الشيخ محمد كامل الرافعي تلقى المصاقبل ان تصيب السيد رشيداً بسوء فكان للحادث وقع كير وازداد على أثره ميل الجمهور الى السيد رشيد وكتبت لجنة الاتحاد والترقي في بيروت الى لجنة سلائيك تستشيرها في إعلان الاحكام العرفية في طرابلس بعدحادثة السجن وهذا الحادث الموجب للاسف أما الجاني فالهمة مبذولة للقبض عليه وعلى من يظهر التحقيق اشتراكم معه ولقد طلب والي بيروت قوة عسكرية من دمشق لاستخدامها عند الضرورة في توطيد الامن به عليه والله يروت قوة عسكرية من دمشق لاستخدامها عند الضرورة في توطيد الامن به يهدون في توطيد الامن به يهدون في المحتلمة المها عليه والمها المها المناس به المحتلمة والمها والم

اتانا من غير مكاتبنا في طرابلس الشام ان حضرة العالم الفاضل السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وصل البها يوم الجمة الماضي فاستقبله جمهور كبير من الملاء والاعيان ورجال جمعية الاتحاد والعرقي على ظهر الباخرة ووقفت الناس على المرفا لرؤيته واعدت له الجمية عربة خصوصية ركب فيها والموسيقي تصدح امامه عنى قرب من دار الشيخ محمد كامل الرافعي ففجأه هناك شقي اسمه كامل بن عبد الرحن المقدم بضربة عصاعلي رأسه ولكنها لم تكد تصيبه حتى تلقاها عنه العلامة الرافعي ونزعيا من يد ذلك الشقى .فشهر هذا مسدسين وجعل يطلقهما على الجاهير الني حاولت صده ثم فر هار با ولم يصب أحد بسوء والحد لله . وظل حضرة الاستاذ مع ذلك ساكنا رابط الجأش كما ينتظر من امثاله من ذوي النفوس الكبيرة • وقد وردت الرسائل من انحاء سورية بتهنئته واستنكار فعلة ذلك الشقى. وقد طيرالبرق خبر ماجري الى دولة والي بيرت وجمية الأنحاد والترقي فيها فأرسل دولة الوالي وكبلا لمتصرفية طرابلس وطلب قوة عسكرية من دمشق بمدماظهر احتياج طرابلس الى زيادة عساكرها وأوصى دولته بالقبض على الجاني الذي يقال انه فعل مافعل باغراء واحد من اقاربه ولا يزال الملاء والوجهاء وكبار رجال الحكومة يؤمون منزل الشيخ (القطم) الرافعي لتهنثة ضيفه الكريم بالقدوم والسلامة

存存存

كان حضرة الفاضل الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار في مصر قد

سافر في الاسبوع الفائت إلى بيروت ومنها إلى وطنه طرابلس الشام بعد أن حالت الاحوال الماضية دون ذهابه إلى وطنه زمنا طويلا. وقرأنا اليوم في جريدتي الاتحاد المُماني والاحوال ما خلاصته ان حضرة الشيخ رشيد رضا وصل إلى طرا بلس مساء الجُمعة في ٢٥ الماضي فاحتفل باستقباله حتى إذا اقترب من سوق العطارين تصدى له كامل المقدم ( وفي رواية الاحوال انه عبــد القادر مؤدن ) وابتدره بضربة على رأسه وضربة ثانية فتلقاها الشيخ محمد الرافعي ونزع العصامن يده فما كان مرنب الرجل الا أن أشهر مسدسين ثم أطلق عيارا ناريا فلم يصب أحدا وأركن إلى الفراروقد كان الاستاذ أدخل إحدى الدور القرية فأخذ بعد ذلك إلى دار الشيخ محمد الرافعي ولم يزل هناك وقد اتفقت الاحوال والأتحاد العُماني على تواني من بيدهم أمرالضبط في هذه الحادثة والمؤيد يأسف لهذا الحادث ويستنكر هذا الاعتداء ويرجو أن يكون ناشئا عن تهوس فرد واحـد فقط وأن يتمتم حضرة صاحب المنار بكل هناء (المؤيد) وسرور في زيارته لوطنه

### الدوله" العليم" و بلغاريا وانسسا

ما أكثر العبر في أعمال البشر وما أقل المعتبرين! إن الخطيئة التي يأنيهاالفرد في بيئة عسى لا يشعر بها أحد أو الذنب الذي يصدر من بدوي في العراء لا يحس به سوى خليطه أو رهطه قد يصدر من أمة برمتها ، وتأتيه حكومة بعد تقريره في دار ندوتها!! وإن ما يمر على الذاكرة من اشباه هذا ونظائره كثير جدا ولكن قل من يتدبر و يعي ، ذلك أن أعمال الافراد لا يلاحظها إلاّ علماء الاخلاق والاجتماع وهم أطباء النفوس والامم ، ولكن أعمال شعب بأسره تمالاسبيل إلى كما له واخفائه، بل هو ثما يصل إلى كل حس و يقع تحت كل نظر

يقول الفلاسفة الاجتماعيون ان اقرار مجموع عاقل على الخطأ مستحبل ولكن هذا الله لل يعيم على إطارة إلا إذا كان النهب والاحتلاس في عرف الفلاحقة أمرا حلالا طيا ؟ والحق الذي لامراء فيه ان الانسان مما استكنه أحوال البشر وَانْهُ لَا يُحِيطُ عَلَا إِلَّا بَحِرْ و يسير من كلِّ كير ، وعليه فلا تشريب على من قال وهو ينل فنه ميا ، بل على من قبل وهر يوتن انه خيل ،

أعلنت النما في السابع من اكوبر الماني انها ألحقت مقاطمي بوسنه وهرمك عملكتها وانها صاوتا بهذا الالحاق جزءا منها الافقلب هذا المادت كيان السياسة الأورية وحول انظار الدولة الدستورية الجديدة إلى ماراد بها فصرفها عن القيام بالاصلاح الداخلي ، وكانت بلفاريا سبقتها فأعلنت استقلالها قيل ذلك يومين ، فكان هذا وما سبقه مادفا بالدولة الملية عن الاهمام بما متنسه أحوال البلاد الداخلة كله الخارجية

توقع الناس من وراء مذا الاقلاب الماجي، في عالم السياسة عربا ضروسا تُشتعل جذوتها في (ترنونو) ثم تعتد إلى سائراً نحاء شبه جزيرة البلقان وتنبأ فريق بأن ذلك قد يحمل بعض دول أور با الكبرى على خوض غراتها ، فيكنَّ اذ ذلك من جناتها وكاتبه وفي ذلك من الويلات والمماثب مافيه على ان هذاالفكر والذهاب إليه ليس من باب الحدس والتخمين ، ولولا علم الدولة الدستورية الجديدة وأناة الالمرة النزقة لح الامر وجف القلي، ولكنا الآن نكتب بدل هذه الكالت اخبار القلم والخللان

عظم على المنانيين صنع بلغاريا والنما واستفرب صدوره آخرون ، على أنه لأعمل للغرابة فإن بلغاريا تتحفز لهذا الامر منذ أمديميد، وإنما دعاها الى التسرع ماتتوقعه من سيتها (الدولة العلية)إذا هي استجمعت قواها ومفي عليها نصف عقد من الاعوام وهي دستور يقحرة و فانها اذ ذاك تغشى أن نعبث بحقوقها ونستيين بسيادتها فأسرعت الى اعلان استقلالها وهي تكاد لاتتوقع من وراء ذلك الا احتجاجا يتلوه سكوت ورضى ، لانها مستيقنة بأن رجال الدولة المقلاء لا يرون من الصواب الدخول في حرب اقل ما يخشي فيها من الخدار ان تقلب الحال الى ما كانت عليه \_ لاقدر الله \_ وفي ذلكالبلاء الجم والمصاب السم

إن استقلال بلذاريا يتألم له المثاني الصادق ولكنه ليس مما يؤبه له في الحقيقة

فان بلغاريا قد استقلت فعلا في أيام حكومة الجواسيس الخائنين ، فليس مرنب الكالمة أن يجل استلالما قولا من المالب الى نزلت بالمنانين ، على أنا ربا نال شيئا من حقرقنا الي اغتصبتها من قبل بسبب هذا الاستقلال

الا أن صنع النما لمو شر صنم يقم أو يتصور ؟ وشرمنه أقوالها بعد وقوعه ، ومن العجيب أن يكون القول انكي من الممل!

لم تكد هسنه الدولة النهمة تعلى الحاق هائين القاطعتين عملكها حتى قام المَّانيون من سائر النحل والملل في كل أرض يتبوأونها يعلنون استيامهم واستهجانهم عمل النماء وعز عليهم أن تؤذيهم بالفعل وأثب يؤذوها هم بالقول فصمموا على الاعراض عن مشرى سلما ، وهمذه الحرب الاقتمادية - كا يسونها - من أجل ما تحارب به أمة عدو الها ولا سها إذا كان هذا المدو كالنما: أمة تجارية بحتة . ومن دلائل الحياة في الامة المثانية اجاعها على ذلك في جميم بلاد الدولة ، قند كانت البواخر النمية تفادر الاستانة كا تفادر يبروت ويافا واللاذقية وغيرها من دون ان تأخذ شيئا أو تعلى شيئا حتى أضارات البريد وغلا كثير ون في ذلك فطفقوا يزقون مالديهم من الملابس النمسية على كونها - حال تمزيقها - ملكا لهمااا وكان لمر وغيرها من مدن القطر حظ من هذا العمل و فكان لجموع هذا الأعراض أوالقاطمة - كايقولون - تأثير شديد في معامل النما ومصانعها حدا بالا كثرين من اصطبا الى مخاطبة حكمتهم ناعين عليا ذلك الالحاق ، الذي يخشى أن يؤدي الى إملاق أي إملاق، فا كان من هذه المكومة المنصفة (؟) الأأن أوعزت الى متمدها في الاستانة بأن يحتج على حكومتها ! !! طالبا منها حمل رعيتها على نبذ القاطعة! ! ! هذا هو القول الذي قلنا عنه فيا تقدم انه انكي من العمل! اليس من الأعاجيب ان تقرر النما في دارندوتها الحاق بوسنه وهرسك بملكتها نها وسلبا من الدولة العلية جهارا وتحظر على الامة المثمانية أن تسير وراء ميولها ورغائبها ? أن من المتعذر على دولة مستبدة ان تحمل رعيمًا على مشترى سلمة دون أخرى قسرا فكيف يكون ذلك ميسورا لحكومة دستورية ١١٤ ان في هذا لمواطن للعبر ومواضم للتذكير فهل حسين ومني رضا من ممتر أو مذكر اا

(الجزءالمادي عشر) ١٠١ (الجلد المادي عشر) ت: 3: 15

يۇنى لىكىمەس يىشاسىرىن يۇت الىكىنەتتىدارى خىراكىيدا ومايدىكىرالا اولوالالپىلىد



فيشرصادي الذين يستممون القول فيتبمون أحسنه أولكك الذين هداهم الله واولئك هم اولوالالباب

حي قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام سوى و ه منارا ، كنار الطريق ،

﴿ مصر الحنيس ١٩٠٠ القمدة ١٣٢٦ - ١٢٤ مصر الحنيس ١٩٠٨ ) سنة ١٩٠٨ ﴾

### الاسلامر وللدنية الحديثة (٣

اني اخترت مرضى البحث في الأسلام لاول برة في مؤنم أفر يقية الشالية السين : الأول ان المسألة الاسلامية هي مركز دائرة جميع المسائل في أفريقية الشالية وذلك لان هذه المسألة مهنة في أفريقية أكدر منها في البلاد الاسلامية الاخرى اذ كان بين الاسلام والنصرانية على شواطي والبحر الابيض التوسط نضال قديم وما زال أثره باقيا في القاوب : والثاني لأننا نعن الفرنسيان نميش مي المسلمين في تونس والجزائر ونمن مضطرون الى الاختلاط بأهلها لارتباطنا معهم عمال داغة

أن المند الانكابزية فيها زهاء أربيين مليونا من السلين ولكن الانكليز الايختلط المنتظون بهم اختلاطا دائما وفي مصر وهي أكثر بلاد الاسلام مدنية لايختلط الانكليز كذلك بأهلها اختلاطا بفضي الى الاستعار الحقيقي والاوربيون لا يقطنون سوى المدن الكيرة وليس لم من الملاقات مع سكان القرى ما للمستعمرين منا مي المنتصر النا الافريقية على ان الميألة الاسلامية يجيبان تقدم على غيرها من الميائل الاخرى التي يبحث فيها المؤتمر بقطع النظر عما تقلم على غيرها من الميائل الاخرى التي يبحث فيها المؤتمر بقطع النظر عما تقلم

لا يكون الاستمار موطد الاركان قائم البنيان الا اذا أمكننا الوصول الى طريقة تجملنا على صفاء ووداد مع أهل الدين الاسلامي الذي يربط الام المختلفة الاجناس والمثارب المنتشرة بين الحيط الاطلانطيقي وخليج قابس

<sup>»)</sup> خطبة لم سورينيه سليمالقاها في مرغم أفر يقية الشمالية المنقد في باريس من عهد قريب ونشرت في المجلة الاستمارية الفرنسية وترجمتها بعض الجرائد المعرية بالمرية بالمرية بالمرية بالمرية بالمرية فا ترنا تلغيمها لقراء المناريا فيها من المقائق والانصاف

#### (المثلى ١٩١١) الافرى طنونهم بالشرقين والاسلام الاسلام سرعة انشاره ١٩٨

ويجب ان نضيف الى هذا الاعتبار اعتبارا آئم أكرمته شأنا وأم فائدة وهو أن ظنون الغربين بالام الاخرى قد بدأت تنفير تماماً وأذكر اتني كنت أسبع والليافع الزالام الآسير فالاقوم لما قائة والهاستقى وازحة تحت اعباء الانحطاط والجود ، وفي الغالب كانوا يلعبقون البهنين معابها على مافيها من التناقض اذ سينا تُرجد مركة تأخر لابد وأن تنبها حركة تقدم · وقد كان من الأمور التي لا تزاع فيها ان الصين أمة جامدة وان الإبان أمة ليس لها الا مدنية سطحية وان الهند لايمكن أن تعلى شرُّونها وكانوا يتهمون الاسلام بهذه النهم نفسها وإن الذين عم في سن مواقة يذكرون ان الغريين كانرا يرددون نظرية مؤداها ان الملين في جود تام بسبب اعتقادم في التوكل والقفاء والقدر ولست في حاجة إلى القول بأن هذه النهم الى كانت تجسما كرياء النريين قدتين فسادهافان الدافع الى أطلقت في مركدن دوت في أقامي آسيا وأصبحت الام الي كنا حكنا طيها باللوت والجود يِّنَكُ نَامِية سِراء كَانْتَ فِي العِينَ أَو الهند العينية أوالهند الانكلازية أو في ايران الي أخذ أهلها يطلبون دحورا وهاهي الاستانة ظهرت فيهاجركة أهلية أدهشت المالم بأجمه وماكان يخطر ببال طلبة مدرسة العليم السياسية انه سيطرأ تغيير على برناميج دراستهم وهر الأمر الذي أصبح لابد منه الآن بعد ان تغيرت الممألة الشرقية ودخلت في طور جديد

وانا ازاء مذا الانقلاب الذي حصل لانجديدًا من الساول عن الجود الذي ومفرا به الاسلام اذ قد يكون شبها بنهمة الخول الي ألصقوها باليابان ومالبنت أن النسطت وظهر بطلابا ١١

واني لا أريد ان أذكر انتشار الاسلام لانه هر الدين الوحيد الذي ينتشر ويزداد أهله بسرعة في آسيا وافر يقية على حين ان الاديان الاخرى قيت والفنة عند حدود لا تتجاوزها لبنة وقداً مبحت هذه المسألة لا تزاع فيهاولكن ماذا تقولون اذا أثبت لكم ان الاسلام شرع يطبق العلم الحديثة و يستنيد منها دومن ذلك انها نشأ بقوته الذائية و بالمهندين المسلمين ذلك الخط الحديثي العظم المهندين دعشق

والمدينة المنورة الذي يبلغ طوله • ١٣٠ كيلومتر!! وماذا يقول اليوم فطاحل الفلاسفة الذين قالوا ان أهل الاسلام مصابون بنوع مخصوص من أنواع مرض النوم؟ ماذا يقولون الآن اذا علموا أن المسلمين تبرعوا بمقدار ثمانين مليوناً من الفرنكات مما أنفق عليه ؟

وان لفرنسا فائدة كبرى بالاشتراك في هذا البحث المظم

فاذا كانت مدنية الاسلام هي تلك المدنية الجامدة المزعومة فيجب علينا اذ ذاك أن نمامل هو لاء المسلمين الذين محن مرتبطون بهم بسياسة الضغط والشدة خلافا لما جبلنا عليه من انعطافنا لجميع الناس ازاء ماييدو من حركاتهم أو يظهر فيهم من روح الحروب الصليبية التي بقيت بكيفية غربية كامنه في صدور المسلمين حتى البعدين عن الدين منهم (؟) ومن الامور المدهشة أن الانسان قد يلاقي في فرنسا أناسا مازالوا محافظين على بقية من أوهام الحروب الصليبية ضد المسلمين

وأما إذا اعتقدنا في الحركات التي تجلت في كل مكان عكس ذلك فن الواجب أن نمد أيدينا بحرية الى شعو بنا الاسلامية وتقودها معنا في طريق المدنية وهذه النقطة هي التي أريد أن أبحث فيها اليوم أمامكم

ان امامنا طرقا لحل هذه المسألة الكبرى

فنها الطريقة التي بمكني أن أسمها الطريقة المباشرة وهي أن نفتح القرآن وكتب السنة ونستخلص منها النصوص التي تثبت أن المؤمنين الصادقين في كل عصر يهشون للعلوم ويقبلون عليها ، منذ عهد غير بعيد جاوني كتاب من أحد المسلمين الجرائريين وهو السيد عبد السلام بن شعيب فرأيت فيه بعض تلك النصوص مثل « الحكة خالة المؤمن ينشدها انى وجدها » و « اطلبوا العلم ولو بالصين » وغير ذلك من الآيات والاحاديث والآثار

منه العارية تصلح لاقتاع قومنا بان الاسلام بحث على العلم ولكن هناك عقبتين تقنان في سبيل نجاحها (الاولى) انني وزملائي الذين يدافعون عن الاسلام السنا مجمجة في تفسير الآيات والاحاديث واستخلاص المادئ الاسلامية الصحيحة

منها (والثانية) ان المتدينين لا يتبعون داعًا ما ترمي اليه نصوص دينهم بل كثيرا ما يحيدون عنها و يأخفذون بأقوال الفقهاء والشراح الذين يذهبون في أقوالهم كل مذهب فلا يكفي أن ينص الدين على شرف العلم ليكون أبناء ذلك الدين راغيين فيه مقبلين على تحصيله

وهناك طريقة أخرى وهي الطريقة التاريخية :

في اعتقادي أن خطأ المشتغلين منا بالاسلام هو في درس هذا الدين مستقلا عن الظروف التي كانت محيطة بظهورد فلو عرفنا كيف كانت حال العالم حين ظهر لوقفنا على أسباب انتشاره المدهش

ان الذي ساعد الاسسلام على الانتشار هو ماقرره الامبراطور بيزانطين في القرن الثالث للمسيح من جعل المسيحية دين الحكومة وقد جر هذا القرار على الدولة البزنطية من المشاكل أعقدها ·

واقد كان الدين الروماني القديم دين حكومة أيضا ولكنه كان دينا يبتلع الديانات الاخرى بمعنى ان روما كانت كلما تغلبت على أمة جعلت آله تها آله لم الامبراطور وبخلاف ذلك كانت الحال في بزنطية ومنذ البوم الذي استخدم فيه الامبراطور السيف النشر الدين انفتح في وجه الدولة البزنطية باب الآلام والهموم ولو أعدتم النظر في تاريخ القرن الرابع والحامس والسادس المسيح لوجد تم الامبراطرة متوفرين على توحيد الدين وموجهين اليه كل قوى الدولة وفي ذلك كان تضعضع ملكهم وانقراضه ، فكم أهر قت دماء في سبيل كل عقيدة من عقائد المسيحية وكم من مقاطعة ضيعها الامبراطور على أثر كل قرار كان يصدر من مجمع « نيقة »!!

وان مسألة طبيعة المسيح أو مسألة الاقانيم التي نعتقدها الآن بكل سكينة واطمئنان قد سالت من أجلها دماء غزيرة ونشأت من الجدال فيها حروب هائلة — هذا و إنه قد بلغ من عناية الحكومة بنشر الدين انها غفلت عن احتياجاتها الاولية فاحترمت الصوامع ورفعت عن أهلها الخدمة العسكرية وعاقتهم من دفع الضرائب

فلم يكد يدخيل القرن السادس حتى كانت الدولة في غاية الضعف وملت جرانها بالخلافات الدينية

إذًا فنا هو الاسلام ؟ الاسلام دين جاء بخلاف كل ذلك فقد اعتاض عن تعدد درجات الادارة بسلطة واحدة يرجع البها الحل والعقد في كل الامور ولم يقرر شبئا من وساطة القسيسين بين الآكمة والشعب ولم يسن نظام الصوامع وقضى على عادة العزوبة التي كانت متبعة مستفيضة بين المسيحيين في ذلك العصر وقضى أيضًا على عادة التنسك والخروج من الدنيا فقر ر الاشتغال بالدنيا والآخرة معا و بألجلة فقد أتى الاسلام بنظام مضاد للنظام المسيحي في ذلك العهد ملائم لحاجات الناس وهذا هو سر غلبته على الدين المسيحي

ثم ان الاسلام ارجع الدبن الى حاله الطبيعية ولم يأت بشيء من تلك المقائد المسيحية الفلسفية بل قال بكل وضوح « لا إله إلا الله » و بذلك خلا الاسلام من ذلك الاعتقاد الذي قسم الدول الاور بيةوالذي جمل أهل مصر وآسيا الصغرى في حالة استياء من تسلط الدولة البزنطية

وكيف لا تميل هذه الشهوب الساخطة الى أهل الاسلام وهم يعلنون أنهم أهل التسامح مع مخالفتهم في الدين لا يطلبون منهم الا ضرية يستعينون بها على اصلاح شؤونهم وشؤون الدولة الاسلامية ولقد بلغ الآمر بأحد الولاة الى تثبيط دخول الذميين في الاسلام بدلا من أن يرغبهم فيه أو يكرههم عليه لأن اسلامهم يقلل من دخل بيت المال

ومن هذا الوصف التاريخي الموجز يمكنكم ان تصوروا كف نضبت ينابيع الحياة في الدولة البزنطية والتم تعرفون كف انتشرت عادة التنمك والتقشف مع انها لم تقلل من فعاد الاخلاق - و يمكنكم ان تدركوا كف ان التمة الآسيوية اعتبرت ظهور الاسلام ابذانا بنجاتهم وسعادتهم .

وأذكر أني أيام كنت أدرس تاريخ الاسلام كان الاساتذة يقررون سرعة انتشاره من دون ايقافنا على أسابه، وغاية ما كانوا يذكرونه هو انطبيعة المربطبيعة

حرية وان خيولم جيدة تكاد نسبق ظلاطاً الم من القيقة ان الفتوحات المرية تانت على البغال الا ان المرب أنوا بعقيدة سهلة التناول لا تنقل الجندي الجاهد ثم انهم فوق ذلك أنوا منشبعين بروح التمامح وذلك هو سر الاقلاب المغليم الذي أعطاهم ملك آسيا وأفريقية ونصف أسبانيا:

واذا كان ذلك كذلك أدركتم ما تبع هذه البهضة من الاعمال الجليلة .

أنى المرب بقائد سهاة ملائمة الفطرة وأعطوا الحياة الدنيا قسطها من الاعتبار فترقت العلم والفنون والآداب باجتهادهم الذي عجز عنه المسيحيون الذين عامروهم واني ليخيل إلى انه كانت على أبصار مسيحي القرون الوسطني غشاوة من تنسك منهم من إدراك الاشياء على حقائقها

وقد جاء المرب في الوقت نفسه بمبدأ في البحث جديد مبدأ يتفرع عن الدين نفسه وهو مبدأ التأمل والبحث .

ثم هل تعرفون بأي كتاب من كتب المهد الفتيق كان يتعلق المسلمون المحامم كان اهتمامهم بكتاب ارسطو أكر منه بخيالات أفلاطون الم كان كل اهتمامهم يكتاب ذلك الحكيم المدقق وواضع أساس العلم في الحقيقة ثم انهم عالوا الى الاشتغال بعلم الطبيعة و برعوا فيها وهم الذين وضعوا أساس علم الكيمياء وقد وجد فيهم كار الاطباء حوافرط تقديرهم للحياة الدنيا نيغ فيهم الشعراء المجيدون الذين قالواشعرا اذا وصفناه بانه أرضي فذلك لانه قريب من العقول يغذبها و ينعمها وانه أفضل من خيالات شعراء القرون الوسطى بألف عرة فأين هذه الحياة من تخيط الغرب المسيحى في تكاثيله وأوهامه وانزوائه 11

هذا واني لا أطيل القول في الشيء المشهور من أن الحضارة العربيسة بلنت شأوا عظيا في بغداد وقرطبة وانما يسرني ان أبحث في أسباب همذه المدنية الراقية وحدودها

والبكم أول ما يتبادر الى دُهن الباحث النزيه وهو ان الاسلام أعطى أشهى عُرة لما سرت اليه وي المدنية القديمة خالصة من الشوائب ·

فني بغداد استفاد الاسلام قوته السياسية من تلك المدنية الفارسية التي قاومت عوادي الزمان والتي نشأ فيها من الفلاسفة والعلماء عدد عظيم وكذلك في أسبانيا حصل تمازج بين الروح الاسلامية والروح اللاتينية وسأبين لكم الآن ان افتراق هاتين الروحين كان و بالا عليها معا

كان الباحثون في الاسلام يعتقدون ان الدين نظام كامل لايتبدل ولايتغير فيكني ان يدرس مستقلا عن كل عامل أجنبي عنه للوقوف على قيمته ولكن الحقيقة ان كل دين يستمد جل قوته من العوامل الاجنبية التي كان له معها شأن ومن مقدار قبول الدين نفسه لتأثير هذه العوامل وان لي كلمة على دولة الاسلام في الاندلس التي فتحها مسلمو افريقية الشمالية: انظروا الى قرطبة تلك المدينة التي سقطت الآن الى حضيض الهوان والفقر وانظروا اليها لما كانت في عهد الدولة العربية عامرة آهلة يبلغ عدد سكانها زها خمس مئه ألف نسمة وعدد مساجدها ثلاثه آلاف وعدد منازلها مئه وثلاثه عشر ألفا عدا ثلاث مئه من الجامات المامة ثم اذا أردتم أن تقفوا على اخلاق أمراء المسلمين في تلك الدولة ودرجة آدابهم ورقيهم اذا أردتم أن تقفوا على اخلاق أمراء المسلمين في تلك الدولة ودرجة آدابهم ورقيهم فاليكم صورة الوصية التي تركها عبد الرحمن الاول أحد خلفاء قرطبة لابنه وقد اخترتها عفواً من بين المستندات الكثيرة التي تتعلق بتاريخ الاسلام في اسبانيا:

«اعلم يابني ان الملك بيد الله يوتيه من يشاء و ينزعه ممن يشاء فاحدالله على ان وهبنا ملك الاندلس و فعليك بتقوى الله وطاعته ، واعمل خيراً مع الناس كافة وخصوصا أولئك الذين وكل الله شؤونهم اليك وساو في حكمك وقضائك بهن الفقراء والاغنياء ولا تول أمور الناس الامن عرفت فيهم الحكمه والخبرة وعامل جندك بالشدة واللين معا ليكونوا حماة الدولة لاعونا للظلمة من الحكام وواجب عليك أن نظل الزراع بحايتك وأن تودهم بمعونتك ولانهم مورد حياتناواحرص على عجمة الرعية لك وتعلقهم بك . . » الح

اني أود أيها المادة أن أسمع مثل هذه الوصية من رئيس وزارتنا في زمننا هذا ولا أفكر في وصف ما كان يجري في بلادنا في القرن العاشر أي العصر الذي

قال فيه الخليفة عبد الرحن هذا القول لاني أخشى أن تهموني بعمل مقارنة تشوّه سمعة العالم المسيحي وتظهره بمظهر مخجل

لبثت هذه المدنية التي أتت بالمدهشات والتي لا يزال الناس في حبرة من أمرها زاهية زاهرة تمان مئة سنة ، فتح المرب الاندلس في سنة أو سنتين ثم لم تنتزع من أيديهم الابعد ثمانية قرون من حكمهم ،أليس ذلك مما يدعو الى العجب واذا أضفنا الى هذه المدة المثين أوالثلاث مئة سنة التي اتسعت فيها دولة الاتراك و بلغت شأوا بعيداً من العظمة الحربية علمنا ان الدول الاسلامية ظلت صاحبة السيادة على العالم مدة ألف سنة تقريباً وهي مدة تناهز عمر الدولتين اليونانية والرومانية

ولكن ثمة أمرا يرتبط بالموضوع الذي نبحث فيه الآن (موضوع التوفيق بين المسلمين) وهو نتائج ماجرى في القسط طينية وما جاورها من شواطيء البحر الابيض وفي الاندلس من تعارف الاسلام والمسيحية وتآلفهما

ابتدأ هذا التعارف في الاندلس بعد فترة قصيرة من الفتح الاسلامي ولا يفوتنكم أن مايرويه القصاصون من الجهاد بين النصارى والمسلمين في اسبانيالا بطابق المقيقة في جملته لانهم بمثلون «السيد» في قصة الفها (كورئيل) بطلا مقداما أعده قومه لمجاهدة الكفار (يريد المسلمين) في حين ان الحقيقة هي ان هذا البطل انما قدم نفسه لخدمة المسلمين وحارب في صفوفهم ومات وهو بين المسلمين يحارب اعدامهم وأن المستقرئ لاطوار العلاقات بين النصارى وأمراء الاسلمين الاندلس يعلم ان الامراء المسيحيين كانوا يستشير ون اطباء المسلمين اذا أصابهم أو أصاب فترون أبها السادة ان هذه العادات تناقض بتة مايرجف به القصاصون من خرافة الحرب الصليبية الخالدة بين النصارى والمسلمين

لقد لزم مسلمو الاندلس التسامح مع النصارى ومودتهم حتى في الدور الذي (المنارج ١١) ( المنارج ١٠١)

#### ٢٧٨ الاسلام في الانبلس. تناجه . تأنيه في أوريا (التارع١١١١)

اضبطت فيه دواتهم وأخذ أد اد المسيحين ينقصونها من أطرافها فاذا اتبح لاحدكم أن يتجول في انحاء اسبانيا الآن يكنه أن يقف على آثار العرب هناك وعلى بقاياما شيدوه في دور اضبحلا لم ليستخلص من دراسة تلك الآثار ان الاندلس كانت بلاد غنى ورفاهة حتى في دور تضعف سلطان المسلمين و يدهش من أنها كانت في ذلك الهيد أيفنا بلاد تسامح وتساعل.

في مذا المهد كانت دولة غرناطة زمرة أوربا وكان كل من يريدون أن يستنشقوا نسم الحرية المدنية بذهبون إلى تلك البلاد فارين من البلاد التي كان يمكها الامراء المسيمون وهي مهد القسوة والفلم هنالك يعاقب الامراء من أسرونهم في ماحة الحرب بالقائم الى كلاب مفترسة نمزق أجمامهم إذا إذا إذا

لم يكن ذلك مقصورا على الاندلس بل كان بين السلمين والسيحين علاقات متبنة محكمة لبئت من انتهاء الحروب الصليبة الى فتح القسطنطينية و فانكم تعلمون أيها السادة ان عظمة البندقية وجنوه في العصور الرسطى راجعة الى تجارتها مع الشرق وتعلمون مااستفدناه من احتكاكنا بالمسلمين اذ ذاك فقد كان لا كثير من البيوت التجارية في فلسطين وسوريا واليونان ولا يخفاكم ان من أسعدهم الحظمن النريين بازدياد احتكاكم بالمسلمين كان يسري اليهم كثير من عاداتهم وأخلاقهم الشريفة حتى ققت الكنيسة الكاثولكية على أبنائها من سريان روح الاملام اليهم ونظرت بعين الخوف الى تنازع المبادى، الاسلامية والمسيحية وخصوصا الى مبدأ التسامح الذي كان آقتهم وعدوهم اللدود ا !

هذا وإن هناك حقيقة بجب أن نبينها وهر أنه في هذه الفترة التي تعارف فيها المسلمون والمسيحيون أي من انتهاء الحرب الصليبة الى فتح القسطلطينية في هذه الفترة التي تعارفت فيها المدنيتان المسيحية والاسلامية \_ كان الاسلام هو العنصر المؤثر والعالم الاوربي هو العنصر المثائر ، فكانت أور با تجلب من المشرق كل ما كانت تحتاج اليه من المصنوعات والمنسوجات وضروب الرفاهة حتى لم يعد في مكانها أن تدفع ثمن كل ما تشتريه ومن ذلك تعلمون أن سبب اندفاع امراء أور با في

سبيل اقتناء الذهب بأية وسيلة واجع في الاكثرالي فقر أور با واعوازها من الحاصلات التي تتبادلها مع تجار المشرق

هذا من جهة الماديات وأما من جهة العلوم والآداب فان أور با لبثت ثلاث مئة سنة تقتبسهما من الاسلام وكانت المدنية الغربية تجني عمارهما اليانمة

ولكن حادثين عظيمين أوقفا سير ذلك التيار الكهر بأئي الذي كان يحيط بالبحر الابيض المتوسيط وهما: استيلاء الاتراك على القسطنطينية سينة ١٤٥٧ واستيلاء الاسبانيين على غرناطة سنة ١٤٩٧

فن ذلك اليوم قامت حرب الاحقاد الدينية حتى انك ترى آثار التعصب الاسباني في تاريخ عرب الاندلس كالنقطة السوداء في الصحيفة البيضاء الناصحة ولاسيا في ذلك الوقت الذي حالف فيه الامرير يوسف جماعة القسيسين وفي رأيي ان تعصب الاسبانيين كان أفظعوأ قل عذراً لانهجاء في زمن كانت القوة والمدد لهم وان الاسبيلاء على غرناطة الذي يفتخر به الاسبانيون والذي يحسبونه بجمل عصر فرديناند وابزابلا لم يكن في الحقيقة الاعملا وحشيا بربريا لم أعهد في التاريخ أقيح منه ع خصوصا وان امارة غرناطة لم تكن لتهدد أسبانيا في شيء لاستيلائها على ما حوالبها من الاراضي والمدن ، وانما كانت غرناطة عروس أسبانيا و زينتها و ويزيل ما حوالبها من الاراضي والمدن ، وانما كانت غرناطة عروس أسبانيا و زينتها و ويزيل المدنية البديعة خدمة المسيحية والمسيحية بريئه منه .

والأدهى من ذلك ان المسيحيين كانوا أعطوا وعودا قبل الدخول ولكنهم أخلفوها وجعوا الكتب الجليلة وأحرقوها فتلذذوا بمنظرها وظنوا أنهم بعملهم هذا قد قضوا على دين المسلمين وآدابهم ثم إنهم أمروا المسلمين أن يدخلوا في المسيحية كافة ولما لم بجابوا إلى طلبهم جمعوهم زمرا زمرا وحبسوهم في غرف واسعة ورشوهم بالماء اشارة إلى تعميدهم وتنصيرهم! - ثم لما رأوا أن هؤلاء المسلمين المتنصر بن لا يزالون يغتنون طمعوا في أموالهم وصاروا يظلمونهم من آلف لا تخر . ومن ذلك ما وصل الينا من أوامر فيلب الناني التي يحرم عليهم فيها لبس الثياب العربية واستعال ما وصل الينا من أوامر فيلب الناني التي يحرم عليهم فيها لبس الثياب العربية واستعال

اللغة المربية والاستحام في الحامات العامة والسبب في همذا الامر الاخير ان الكنيسة الاسبانية كانت ترى الاستحام جرما لا يغفر!!!

ولقد زرت غرناطة ورأيت آثار تلك الحامات الحكمة البناء البديعة النقوش التي أمر فيليب الثاني بتهديها حقدا منه على المسلمين ومطاوعة لاعتقاد الكنيسة الاسبانية انها مأوى الشياطين!! . في هذه الحامات كان العرب يتنظفون وبها يتطيبون مع اننا نلاقي مصاعب عظيمة في تعويد بني وطننا على عادة الاستحام النافع وانكم تعلمون كف طرد المسلمون الجبرون على التنصر من وطنهم سنة النافع وانكم تعلمون كف طرد المسلمون الجبرون على التنصر من وطنهم سنة النافع وانكم تعلمون كف طرد المسلمون الجبرون على التنصر من وطنهم شي أرض لا أنيس بها .

و بذلك انقلب الاسلام المتمدن بربريا نم لما انفرد الاسلام بنفسه بينها كانت أور با تخطو خطوات واسمة وترقى درجات عالية أصبح كشجرات الزيتون المشوهة التي نراها في جبال تونس فهي غليظة الجزع ولكنها تثمر عمارا غيرجيدة

هذا ولا تظنوا ان أور بالم تتأثر من مفارقة المدنية الاسلامية فانهابدأت تشعر اليوم بالنقص - ثم هل نحن في حاجة إلى بيان ما وصلت اليه أور با من الرقي وما انعكس من تقدمها على البلاد الاجنبية ؟

الا أنها في علاقاتها مع الاجانب عنها كانت فظة غليظة القلب ويكفي أن أذكركم بفظائع دخول الاسبانيين أمريكا لتتبينوا بأنفسكم قيمة المسيحي أيام طرد العرب من أسبانيا ولقد ضاع رشد الاسباني حتى لم يعد يدرك معنى الحياة فيقود الاحبية .

ولو أنكم تطالعون تاريخ الاستمار في القرنبن الاخيرين لتمثلت لكم روح الظلم والمدوان ولرأيتم ان اتساع سلطة أور با وانتشار نفوذها انما كان باسترقاق السود وتعذيبهم ولرأيتم ان غرضها إنما كان جمع المال لاتتحرج من اتيان الشر والاعتساف كل ذلك جاءها من مفادرة الاسلام لها واقتراقه عنها – ولقد بلغ من غاوها في الظلم والاعتساف أنها رأت في بعض الاحايين أنه لا يستقيم لها بلدالا اذا استأصلت أعله وأهلكتهم وهكذا فعلت انكلترا في أمريكا

نم ان براعة الاوربين قد ظهرت في المسائل المادية قترقت العلوم والفنون والصناعات بين أيديهم وثم انهم تحملوا المشاق وقاموا بالاعمال الجمام ولكنهم عجزوا في كل وقت عن أن يفقهوا مدنية أجنبية عن مدنيتهم وأن يقفوا على كنه عقول ليست من عقول اخوانهم في الجنس وقد أدركوا اليوم ضلالم في خطهم الاولى وشرعوا يتلسون خطة جديدة غاينها تقدير نفوس الاهلين الاصليين ومعرفتها معرفة صادقة

فهذا التفسير التاريخي كاف لايقافكم على أسباب ارتقاء الاسلام تارة وأسباب أفول نجمه تارة .

اني أيها السادة أتبع في بحثي هذا الطريقة التاريخية فلا أقصره على الوجهتين الدينية والفلسفية لاننا اذا قصرنا ابحائنا على ذلك انسد أمامنا مجال البحث وعجزنا عن الوصول إلى حقائق الاشياء فجدير بنا اذن أن نتبع الادوار التاريخية التي مربها الدين لنعرف طبيعته واستعداده للارتقاء

ان لنا أن نحكم على بعض الاجناس من البشر بانها لا تقبل الارتقاء والمدنية ولكن اذا رأينا أمة كان لها في خلال العصور مدنية زاهية زاهرة فمن الظلم أن تحكم على تلك الامة بالسقوط الابدي و باستحالة يقظتها وارتقائها لان الامة التي أمكنها أن تعهد نهضتها في المستقبل

يقولون ان عقيدة القضاء والقدر هي السبب في استحالة ارتقاء المسلمين و يهمني أن أتناول في بحثي هذه المسألة التي طال عليها القدم والتي قال العلماء وكتبوا فيها كثيرا . أليس فيها يقولونه عن هذه العقيدة شيء صحيح ؟ وما هو تأثير تلك العقيدة التي يفهم الناس منها انها تحمل صاحبها على الاستسلام للحوادث من غير ان يبدي مقاومة ما ؟

الا ان مبدأ القضاء والقدر لم يختص به الاسلام بل قررته المسيحية بصفة الوضح وأجلى فاذا قلنا ان سبب انحطاط المسلمين تقرير دينهم لهذا المبدأ فاذا نقول عنه في المسيحية ?

ان لكم ان تسألوني لماذا لم يؤثر هذا المبدأ في أبناء المسيحية واني أبدأ الجواب بقولي ان هذا المبدأ مبدأ الاستسلام للحوادث قد كان لهأثر فعال في حياة المسيحيان فترة من الزمن ولكني أجيب عن هذا السؤال متبعا الطريقة التاريخية التي توخيها في هذا البحث وهي ان كل دين لا يتمر ولا تبدو نتائجه من نفسه بل لا تظهر قيمته الا بعد ان ينتحله شعب من الشعوب

فالمسيحية ظهرت في ربوع الشام ثلك البلاد العنية الجميلة ولكن انتحابا اقوام أشداء بعيدون عن طور الحضارة في بلاد ذات هواء قاس تحدو بأهلها الى اجهاد أنفسهم فلم يأخذوا من المسيحية الاما يلائم طبائمهم ويتفق مع اخلاقهم الشديدة وكذلك كان الامر في الاسلام إذ لم يعرف المسلمون الاولون الاستسلام للحوادث بل كانوا لا يتركون من يعتدي عاجهم من غير أن يثأروا منه لانفسهم وتلك كانت حالم في زمن الفتوحات فلا سرى اليهم الضعف والانحلال أصبحوا قوما جبريين يتركون المصائب تنزل بهم وتعمل فيهم ولا يقدرون على الخلاص منها مكتفين بالتسلي وقولم «كل ذلك كان في الكتاب مسطورا » فالمبادئ الدينية تفسرها الام بحسب ماتوحيه اليها طبائها وأخلاقها فتأخذ اشكالا متباينة ولذلك تكون في عصر ماسببا في ارتفاع الامة وفي عصر آخر عاملا من عوامل انحطاطها

أفل نجم المدنية الاسلامية بعد ما أغرت واينعت فترة طويلة من الزمن ولكن هذه المدنيمة تكفيها نفحة من نسيم الحياة الجديدة لتسترجع جالها وعظمتها وجدتها

أيها السادة: اذا كان الاسلام قد أخطأ فخطؤه في تلك السداجة التي اختص بها من دون الاديان والتي لم تأت على ماكان يقصد منها لست ادري ان كان لنا أن نقول عن تلك الميزة انها خطأ فقد كانت في العصور الوسطى فعمة على المدلمين الا انها انقلبت ضروا فها بعد

ان الاسلام لم يتوسع في مبادئه وقواعده ولم يحللها تحليلا يتناول أصول الاشياء وفروعها سواء كان ذلك في دائرة الفكر أو في دائرة العمل انظروا مثلالل نظام

الخلافة في صدر الاسلام: كان الخلفاء يقومون باعباء الخلافة كلها أو يسندونها كلها الى عالم في الولايات فلم يكونوا منبعين قاعدة تقسيم العمل في ادارة شوؤن الدولة كا هي الحال في المالك الحديثة بل كان الامير أو القائد البعيد عن رئيسه ينوب عنه في جميع مظاهر سلطته وهو نظام كامل في عهد الفتوحات والحروب ولكنه ستحيل اذا جاء طور الحضارة وتشعبت الاعمال فلا يمود في امكان فرد واحد ان يمثل السلطة العلما التي أنابته في فروعها كافة

واذا أردتم ان تقفوا على اضرار هذا النظام فانظروا الى الطريقة المتبعة الأَنّ في مراكش لجباية الاموال والضرائب تجدوا ان وظيفة الجباية أشق الوظائف وأصعبها فان قائد الجند هو الموكل بالجباية ولا يمثل السلطان الابقياد ته الجيش والذلك لا يمكنه ان يجي الاموال الااذاسار بحيشه نحو القبائل فيصادف كثيرا من المشاق والتاعب في سبيل القيام بوظيفة نقوم بها نحن على أسهل الطرق لما لدينا من مصالح منتظمة تقيد فيها الحسابات فالر يحدث في الجباية ارتباك وتعقيد البتة

إني أذكران سلطان مراكش السابق قضى حياته في الحروب الداخلية ، قضاها على ظهر جواده متقلا من قبيلة إلى أخرى كل ذلك ليصل إلى جباية الضرائب في خين أن الذين يقومون بهذه الوظيفة في بلادنا مثلا هم جباة من آحاد الناس يؤدونها وم عنجاة من النعب والنعب

فبالطرق النظامية التي نتبعها لانحتاج في جباية الضرائب الى ازهاق الأرواح بل يكفينا أن نتبع الوسائل النظامية التي تتكفل القوة العامة بحابتها وتحقيق غايبها هذا هو خطأ الاسلام في دائرة الممل على أن هذا الخطأ - ان صح ان نسبه كذلك - ليس عا لا يكن تداركه فان تلك الصبغة المامة اللينة التي اتصفت بها مبادى، الاسلام هي التي جملته يقبل ضروب المدنية ولا ينافيها بل يقابلها بصدر رحيب ولذلك ترون المسلمين المستنبرين لاينفرون من النظامات التي أنبتها مدنيتًا بل ترونهم يقبلون عليها ولا يجدون من دينهم حرجًا في اتباعها

أما في دائرة الفكر فينقص الاسلام أمر واحد لم يحرم منه في عهدعزه بل في

#### ١٢٣٨ الاسلام. طجته الى توزيع العلوم. الجمعية الخلاونية (المنارج ١١١١)

العصور الاخيرة وهي طريقة التحليل العلمي طريقة توزيع العلوم حتى يسهل على كل فريق ان ينبغ فيا انتدب له وانه بحضرتي الآن مثال على ذلك:

كنت منذ عهد بعيد مشتغلا بالبحث عن حال السلمين الفكرية وأدى بي البحث مرة الى محادثة بعض على المسجد الاكبر في تونس اجتمعت ممهم خفية لان المسلمين والفرنسيين كانوا لا ينظرون بعين الارتباح الى التقرب بين زعما ، كل من المدنيتين فقلت لاحد اولئك العلى :

« كيف تفسرون ان كلياتكم كانت زاهية زاهرة في العصور الوسطى وانها أمدت أهل أور با اذ ذاك بالعلوم والمعارف ثم اصبحنا الآن أعلى منكم كدبا في العلوم كافة — حاشا الدين – وسبقناكم في هذا الهيدان بمراحل ؟

ان السبب الذي أراه هو أنكم متبعون الآن نفس الطريقة التي كنا تتبعا في القرون الوسطى ؟ انكم لانتبعون نظام التقسيم في العلوم وتمخصيص كل فريق بفرع منهابل يعمل كل منكم . متقدا أن في امكانه تحصيل العلوم كلها ؟ أما تحن فقد وصلنا الى درجة راقية في العلوم باتباعنا طريقة تحليل العلوم وتوزيعها وكما اننا أمكننا أن تخرج من حالنا السابقة فيمكنكم أنتم أيضا أن تخرجوا من حالكم الحاضرة الى حال أرق منها باتباعكم هذه الطريقة نفسها »

لقد شاهدت بغني أيها السادة أهل تونس بقبلون على العلوم الحديثة وآنست فيهم صفات ومواهب ساعدتهم على الارتقاء في هدذا المفهار وكأن محادثتي مع علماء تونس وترغبي إياهم في اتباع الطرق الحديثة لتحصيل العلوم دينية كانت أو غير دينية قد أغرت وأتت بالنتيجة المبتناة لانها حركة اصلاحية ابتدأت في تونس وسيكون لها مستقبل كير

أست في حاضرة تلك البلاد جمية بماعي بعض التونسين النبرين دعوها الجمية الخلدونية نسبة الى المؤرخ المغربي الشير عبد الرحمن بن خلدون وقد وجهت اهتمامي الى تأسيسها وأخذت أساعدها ورغبت رؤسامها في أن يقصروها على الاعضاء المسلمين وكان غرضي من ذلك ان أثبت درجة استعداد الاسلام لتقي العلوم الحديثة وكفاءة المسلمين لتلقين اخوانهم ثمار هذه العلوم

ولقد سبقني إلى هذا الموضوع الذي أخطب فيه الآرث أحد علماء المسجد الاكبر وأحد أعضاء هذه الجمية قطفق يسرد الادلة على اتفاق الاسلام مع المدنية الحديثة وعلى مقتفى آرائه في هذا الموضوع رسمت الجمية خطها ولا تزال تسبر بمقتضاها إلى الآن

ولا يفوتني أن أذكر لكم الصعوبات التي يلاقيها القائمون بالحركة الاصلاحية من أنصار القديم فانه وان كان أهدل الرأي والبصيرة من المسلمين برون اتفاق الاسلام مع فضائل التمدن الغربي سهلا فان هناك فريقا كيرا يطمن على هذه الحركة ويحاربها و فكر أعضاء هذه الجمعية في تجنب الاندفاع في قلب نظام التعليم القديم فلم ينشئوا دار الجمعية في مسجد الزيتونة بل تركوا المسجد على نظامه وأقاموا بجواره هذه الدار و إنما تركوا المسجد حتى لا يثير واعليهم سخط الجمهور

خيت الجمية وانتشر مبدؤها بالرغ عن المعاكسات التي اعترضتها في مبدأ أمرها لان كل اصلاح لا بد وأن يلاقي في طوره الاول معارضة ولقد كثر أعضاء هذه الجمية وصار طلبة مسجد الزيتونة بعد أن يتلقنوا العلوم فيسه على الطرق التقليدية يفدون إلى دار هذه الجمية فيستنيرون بما يلقى فيها من العلوم الحديثة وان هذه الجمعية لا تزال في مهدها ولكن من الحقق أن سيكون لها في نهضة الاسلام يد طولى فيتحقق مبدأ القائلين: ان الاسلام لاينافي المدنية .

قيت مألة جديرة بان نبحث فيها وهي ما يتخونه بعضنا من قرب احداق خطر تقظ الملين بنا ، واني معبر لكم عن آرائي في هذه المألة بالصراحة التي سمتموها في جميع النقط التي تناولها بحثى اليوم

ان هناك أمرا يجب أن نقف على حقيقه وهو هل نقدر على ايقاف تيار هذه النهضة الاسلامية وهل في وسمنا أن نقضي عليها ؟

اعلموا أيها السادة ان هذه النهضة اذا قويت وكملت بعد أن كنا محاربين لها فلا بد أن تنقلب علينا وتنجه ضدنا وتنم على مالا نرضاه ومالا يتفق مع صالحناالبتة

(الجلد المادي عشر) (الجلد المادي عشر)

ليست نهضة الاسلام بالامر الهبن وليست الجزائر وتونس هما البلدين اللذين ينهض فيهما الاسلام بل هناك مصر التي حدثتكم عنها والتي خطت خطوة كبرى في ينهضها وهناك كثير من البلاد الاخرى التي حيى فيها الاسلام حياة جديدة

على ان هناك اعتبارا أشرف من هذا الذي ذكرته لكم يدعونا الى أنث لا ننظر بعين الكره والسخط الى يقظة المسلمين وهو ان هذه الحياة الجديدة التي ابتدأ يسري روحها في العالم الاسلامي من شأنها أن تقرب بين العالمين المسيحي والاسلامي وتوفق بن المدنيتين الغربية والشرقية

يقول بمضهم : اذا كنا نفرض أن المسلمين يسيرون في طريق المدنية الفريسة سيرا حثيثا فلإذا نمتبر أن ستكون هناك مدنيتان ولماذا لا تفنى المدنية الاسلامية في جسم المدنية الفربية مادام المسلمون بأخذون العلوم عنا ولان العلوم هي أساس كل مدنية ؟ على اني لا أشارك أصحاب هذا الرأي في رأيهم لان العلم له دائرة محدودة لا يتعذاها وما وراء هذه الدائرة توجد أفكار ومعتقدات لها تأثير كبير في أحوال الشموب وهذه المتقدات هي دائرة الدين

ان الذين يقفون على الحركة العلمية في بلادنا يعتقدون أن العلم يعترف بوجود دائرة مجهولة لا تزال بعيدة عن مدارك فقد ابتدأ الفلاسفة والعلاء بوضحون تلك الحقيقة الثابتة وهي أن العلم مها انسعت دائرته فلا يزال أمامه عالم غامض ومها استجلى العلم من حقائق ذلك العالم فستظل دائرة المجهول أوسع بكثير من دائرة المعلم .

انه لا يمكن للعلم أن يمحو سلطان الاديان على النفوس مادام عالم ماورا المادة مكتفا بالمدهشات وعلى ذلك فلا أرى حدا لبقا الدين الاسلامي ذلك الدين الذي أتى بأحسن المقائد وأكثرها ملائمة للفطرة والذي سعد حظه بان امتد ظله على ضفاف البحر الابيض نحت ساء صافية الاديم لم تتلبد بالفيوم كا تلبدت ساء بلادنا في الزمن السالف فظل نوره متلا لنا في تلك البلاد المتنائبة الاطراف ولم نقدر الحوادث على اطفاء ذلك النور الربائي الساطم

أيها السادة: ان مبدأ التفريق بين عالم البادة وعالم ما وراء البادة قد تبيته المسلمون فجعلهم يقبلون على علومنا ولا برون فيها مايناقض دينهم المشهو ر بالتسامح ولا أريد أن أتخذ من التونسيين برهانا على ذلك خشيه أن يقال فيهم انهم انما يتبعون الخطه التي نوحيها البهم والتي تقصد منها إفراغهم في قالب فرنسي يتفق مع أغراضنا الاستعارية ، بل أقول لكم انظروا إلى الاتراك وكيف وفقوا بين الدين وجنسيتهم العنائية فأظهروا بذلك ان الحكومة الاسلامية قابلة لبسدا الجنسية وان مبدأ الدين فيها لا يمنها من ان تصطحب مبادى حكوماتنا الحديثة

ان الحكومات الاسلامية لسعة مبادئها قابلة للتشكل باشكال مختلفة وهذا التشكل هو الكفيل بارتقائها ، انذكرون أيها السادة ماقاله الاقدمون في المسيحية؟ قالوا انها اذا ارتبطت بشكل الحكومة البلكية ولم تتحول عنه كان في ذلك القضاء عليها وكذلك الحال في كل دبن من الاديان فاو ان لاسلام انخذشكلامن اشكال الحكومات وظل باقيا عليه لا يعدل فيه ولا يفيره لات موتة أبدية وافضى ذلك الى ضرره وضررنا .

واسمعوا لي ايها السادة ان أختم كلامي بتذكيركم بتلك الكلمة التي قالهامسيو جونار حاكم الجزائر العام تلك الكلمة التي املنها الحكمة والدربة وهي: « ليس المقصود من الفتوحات مجرد الاحتفاظ بالبلاد بل هناك ماهواسمي غرضا من ذلك وهو الاحتفاظ بالقلوب والارواح » ·

# الخطبة (الثانية (الله من خطبنا في الديار السورية ﴾ ومن خطبنا في الديار السورية ﴾ ومن من الخلب السياسية

أيها الاخوان الكرام

اقترحتم على ان أقول شيئا في الدستور والاجتماع وماذا عسى ان أقول في موضوع قد تبارى فيه الخطباء الكثيرون من قبل فلم يدعوا لمن بعدهم مقالا ، ولم يفادروا لمن تأخر عنهم متردًما ، فرب فكر فيه أريد ان ألقيه عليكم ، فيخطر في بالي انه قد وردعلى مسامعكم ، وجال في مجامعكم ، فيقف الفكر ويتلفتم اللسان ، ولكنني لم أحفر تلك المجامع ، ولم أسمع شيئا من تلك الاقوال ، فاذا قات شيئا عاقيل من قبل ، فلي فيه شيء من العذر ، ورب مكرر يحلو ، ورب إعادة ، فيها افادة ،

المراد من الدستور ان يكون حكم الامة كأن تديره بيد من تختار من أفرادها الابيد رئيس يستبد فيه برأيه او يتصرف فيها بهواه وارادته اوان استبداد شخص واحد بأمة كيرة لمن أعجب أمور البشر في طور الجهل والانحطاط

أثدرون ما هي القاعدة النظرية التي ينني عليهاالمستبدون هيا كل سلطتهم الجائرة؛ هي ان الامة كالمجنون أو السفيه أو الولد القاصر الذي لايحسن النصرف في ملكه فلا بد له من ومي يقوم عصالحه 6 وولي يتونى تدبير أموره!!!

\*) بعد وصولنا الى طرابلس جاء أمير الالاي عبد الحميد بك وكيل قومندان موقع طرابلس العسكري مع وفد من اعضاء جميعة الاتحاد والترقي ودعونا لزيارة نادي الجمعية فذهبنا معهم وهناك اقترحوا ان نلقي عليهم خطابا في الدستور والاجتماع فارتجلنا خطابا نثبت هنا مانتذكر من مسائله ولعله معظم كلياتها ولا نزيد شيئا الا ان يكون في العبارة كريادة السجع دون جوهر المعنى

هذه النظرية باطلة من عدة وجوه ولكنهم يحقونها بالقرة: هل يمكن ان تكون الامة كلها جاهلة أو سفية كالعلفل أو المجنون فلا يوجد في سوادها الكثير أفراد يصلحون لتدبير أمرها و إقامة العدل والنظام فيها بالشورى دون هوى الرئيس و يكون ذلك الرئيس الذي يدعي حق الوصاية عليها ، والولاية على جميع مصالحها ، هو لكرن ذلك الرئيس الذي يدعي حق الوصاية عليها ، والولاية على جميع مصالحها ، هو الحكم العدل ، والعاقل الرشيد ، يأخذه عن آبائه بحق الارث ، كايرث عنهم الولاية والملك ،

كلا إن ذلك أمر غير معقول ،وحكم استبدادي غير مقبول ،المشاهدة تقضه، والتاريخ يفنده ، فقد قرأنا في سير الغابرين ، ورأينا في حال الحاضرين ، ان اكثر الماوك والامراء المستبدين ،هم أعرق أفراد أمهم في الجهل ،وأوغلهم في أفن الرأي، وأشدهم فسادا في الارض،

أي قاض من قضاة العدل حكم بجنون الامة أو سفهها و وجوب نصب فرد من الافراد وصيا عليها اأي شرع يديح الوصي ان يتصرف في حال السفيه أ والقاصر تصرف المالك في ملكه عولمن كان في وصايته كثيرون ان ينبع في معاملهم هواه ك فيمنع بعضهم من حقه عو يعطي الا تحر مالا يستحقه كاهوشأن الماوك والادراء المستبدين! الا ان هؤلاء الادعياء في وصايتهم المعتدين في ولا يتهم اليسيثون التصرف في ملك الامة وفي سياستها عفم قعد جعلوا انفسهم أوصياء عليها بالقوة القاهرة ك في ملك الامة وفي سياستها علم قعم ومشاركتهم بالرأي، بل يحولون بينهاو بين وبالقوة القاهرة يتمنعونها من التصرف عمهم ومشاركتهم بالرأي، بل يحولون بينهاو بين معرفة ما تملك وما لها من حق الرأي والتصرف التبقي عالة عليهم واضية بقاء الامر فيهم عولمذا يقت المستبدون العلم ويقاومونه اشد المقاومة عوقد رأيتم ذلك في انفسم فقد كنم منذ اشهر تحرقون كتب العلم ك أو تدفنونها في حنادس الليل تحت الارض عن خوفا من زبانية الاستبداد أن تدمر على بيوتكم قتراها ، فتنزل المقاب الشديد بحن اقتناها كالهم كانوا يعاونون الذين بهر بون السلاح ، ويساعدون الشديد بحن اقتناها كالهم واقتناء الكتب والصحف الحرة التي كانوا بعبرون فيها بالاوزاق المضرة ،

لانهم بعلمون ان الامة اذا عرفت حقوقها ، يوشك ان تجتمع فتطلبها من طريقها، واذاً بحرمون من التمتع بذلك السلطان المطاق والتصرف بتلك القناطير المقنطرة ، فقد قال حكيمنا السيد جمال الدين الاففاني : العاقل لا يظلم ولاسما اذا كان امة

ما هو الطريق الذي تسلكه الام لاسترجاع حقوقها المفصوبة من الماوك المستبدين ؟ ألا إنه لهو الاجتماع والتعاون: الاجتماع الذي تسوق اليه المعرفة ، والتعاون الذي يدعو اليه الشعور بالحاجة ، ومن هنا ننتقل الى الكلام على الاجتماع والجمعيات

الاجتماع على الحق قوة لا تعلوها قوة ، بهذا قد جرت سنة الله في خلقه وقد ورد في الحديث الشريف « يد الله على الجاعة » وهدذا أبلغ تمثيل لعظمة هذه القوة ، وأي شيء أعظم قوة ممن كانت كلاءة الله ظلا بمدودا فوقهم ، وسنته في النجاح صراطا مستقيا أمامهم ، ألا ترون أن الحكام المستبدين يطاردون الجمعيات ويخافون منها ما لا يخافون من الجيوش المنظمة ، والاساطيل المدرعة ، لعلمهم ان الحق لا يغالب اذا وجد نصيرا . قال الاستاذ الامام « إنما بقاء الباطل في عفلة الحق عنه »

ماذا أقول في بيان قوة الجمعيات؟ هي التي قوضت حصون الظلم ، ودمرت هيا كل الاستبداد ، وحررت الام والشعوب من العبودية ، وشيدت فيها صروح العلم والمدنية ، وليس الشاهد والدليل على هذا بعيد عنكم وانتم الآن في نادي شعبة للجمعية التي أسقطت سلطة الاستبداد في المملكة العثمانية ، وأدالت منها سلطة دستورية شورية ،

أرأيتم لو أن أحدًا همس في آذانكم قبل ثلاثه أشهر وأنتم تثنون من ذلك الظلم الفاحش قائلا: ان نفرا من اخوانكم المثمانيين لا يتجاوزون عدد الانامل يجتمعون في حجرة لهم نوافذها مفلقة عوستورها مسبلة عميتخافتون بينهم في تدبير الحيل، وأشخاذ الوسائل النقويض هيكل تلك السلطة والاستبدادية ، التي أوشكت ان تقضي

على الدولة العلية ، وإعادة الدستور الفهاني ، وإحياء القانون الاساسي ، فساهو رأيكم في هو لاء المجتمعين ، ألا يقول اكثركم انهم مجانين (مجانين مجانين) بلى ولكن قد علمتم الآن علم القين ان هو لا النفر هم الذين قوضوا تلك المسلطة الفلالية ، وقضوا عليها قبل أن تقفي هي القضاء الاخير على الدولة العلية ، فنا الذي أقدر ذلك العدد القليل ، على إسقاط حكومة مؤيدة بحيش عظيم ، ومال كثيره وألوف كثيرة من الاعوان والانصار ، القابضين على زمام الاحكام ، كانت ترتعد من ظلمم الفرائص ، وتضطرب لتصور استبدادهم القلوب ؛ إليس هو الاجتماع المطالبة ، والتعاون على استبدال العدل بالظلم ، بلى ولو كان أولئك الانصار الاخيار من البائسين ، كما كان اكثر الفهانيين ، لما نالت الأمة الفهانيسة هذا النصر الميين ، الذي كان موضع إعجاب الناس أجمين ، حتى قال كثير من ساسة أور با وكابها انه لم يسبق له نظير في تاريخ البشر ، لأن المعبود في التاريخ أن هذه الفاية لا تنال الا بعد ثورات داخلية ، وحروب أهلية ، بين أنصار الاستبداد والغللم ، وطلاب الدستور والعدل ،

الآن قد خطر في بال كثير منكم اننا قد نلنا هذا النصر بسيوف جيوشنا الا بديير أفراد من جمياتنا ، فم اننا لولا جيشنا الباسل لما علنا الآن شيئا، ولكن لا ننسي أن جيشنا قد كان منذ كان حامي السلطة الاستبدادية ونصيرها ، وعونها على قمر الامة وظهرها ، فا عدا بما بدا ? أليس قد انحد بعض ضباطه اهل المرفان والحية ، بأولئك الجاهدين في سبيل العدل والحرية ، فكان العلم والرأي ، هما

القائدين للجيش ? بلي

الرأي قبل شجاعة الشجمان هو أول وهي المحمل الثاني نلك الما الله والدستور وأصدر قاضي محكمة الاجتماع العليا حكمه بعالان تلك الوصاية الاستبدادية عوالولاية القهرية واثبات رشد الامة وأهليتها للقيام بشؤونها والتصرف في ملكها ولكن هل رشدت الامة حقيقة وصارتاً هلا للتصرف النافع الذي تحفظ به المصالح في إن الحكم الصحيح في شأن الامة العثمانية عسير جدا. فانها على اختلاف شعوبها في الاجناس واللغات والاديان والمذاهب متفاوتة تفاوتا عظيا

في العربية والتعلم اللذين يؤهلان الام للحرية والحكم الدستوري فتكون دستورية والحكم الدستوري فتكون دستورية بطبيعتها لامقودة الى الدستور بالسلاسل

إن مجموع الترك أرق في هذه التربية من مجموع العرب والارمن أرق من الاكراد والاستانة والولايات الاوربية ، أرق من الولايات الآسيوية ، وولايات سورية وسعلين ولايات أوربا ويين العراق والحجاز والمين واننا نرى الاستعداد في سورية ضمينا فاذا نقول فيادونها ، فكرنا كثيرا ونحن في مصر لنختار من كل مدينة في سورية أفرادا من الاحرار الشجمان ليؤلفوا لناشعبا لجمية الشورى العثمانية فلم نعثر في أكثر اللمن على من ثق قبوله لدعوتنا ، ودخوله في جميتنا وخل في الجمية رجلان من أهل يروت كل منهما صديق اللا خر ولم يكاشف احدهما الآخر بذلك الابعد إعلان الدستور و وناهيكم بجرأة أهل يروت

ان العاقل الراشد اذا منع التصرف في ماله باقوة القاهرة وطال عليه الزمرف وهو لا يعمل ثم أبيح له العمل وهو غير متمرن عليه يحار في كيفية التصرف ولا يسهل عليه ان يجري فيه على طريق السداد . وقد اهتدى الى هدذا المعنى أحد أغنياء بلادنا العقلاء (المرحوم محمد باشا المحمد) فقسم ثر وتعالواسعة في حال حياته بينه و بين أولاده ليتمرنوا تحت مراقبته على إدارة تلك المزارع والضياع لئلا تفاجئهم الثروة فيموزهم حسن إدارتها وحفظها ، وغفل عن ذلك كثير من الاغنياء فلم يأذنوا لاولادهم بالتصرف في ادارة ثروتهم ولا بالتمتع بما تستشرف له نفوسهم منها ، فلم يلبث أولئك الاولاد بعد موت والديهم إلا قليلا ، حتى أضاعوا جميع ما تركوه لمم إسرافا وتبذيرا ، كارأينا وشاهدنا في مصر كثيرا ، واذا كانت ادارة الثروة الشخصية لا تصلح الا بالعلم والتمرن معا فكيف تكون ادارة المالك وسياسة الام ؟

لا يعجلن أحد بالاعتراض على هذا الكلام فيقول انه مؤيد للحكومة المطلقة التي اراحنا الله من شرها ومعارض للحكومة الدستورية التي امتلأت القلوب رجاء في خبرها ، معاذ الله أن أحتج لتلك الحكومة الظالمة بكلمة وأنا أعلم انها لو بقيت سنة أو سنتين ولم ينجح الاحرار بالوسيلة التي أخذوا بها في هذا العام لوقعت الامة

والدولة في خطر لا تومن عاقبته و إنما قلت ما قلت آنفا لانبه الافكار الىحقيقة حالنا وما يجب علينا في هذا الطور الجديد

الامة المثانية في مجموعها مستعدة للحكم الدستوري فان فيها من الاحرار المرتقين في المعارف والاخلاق من جميع الشموب من رجى ان يقوم بهم هذا الحكم خير قيام و يؤمن عليه من عدوان الاستبداد ، ولكن ضعف استعداد الامة في كثير من البلاد يحملهم مشاق كثيرة في إقامة المدل، واصلاح حال الملك ومقاومة كد المتقهم بن أعوان المستبدين الظالمين ،

لا تظنوا ان الاحرار الكرام الذين نلنا الدستور بسمبهم كانوا غافلين عن هذا وكلا إنهم قد أعدوا له عدته فأخذت جمعية الاتحاد والترقي على نفسها ان تكفل الدستور الذي كانت قابلة ولادته وأمه ومرضعه الى أن يبلغ أشده و يستوي فانشأت لها شعبا ولجانا في كل مركز من مراكز الولايات والالوية والاقضية في الملكة وجعلت لها أندية سياسية اجتاعية ولها في ذلك مقصدان :

المقصد الأول مراقبة الحكومة في سيرها لاجل ان تنفذ الشريمة والقوانين في دائرة الدستورة ويحفظ الامن ويقام العدل بقدر الاستطاعة والإمكان والمقصد الثاني نفخ روح الحياة الدستورية في الامة وتحبيب الحرية اليهابيث الآراء والافكار النافعة فيها بالخطب والمحاورات وحثها على التربية الملية والتعليم العصري الذي يجعلها أمة دستورية بالطبع تأبي الاستبداد وتنفر منه كما تنفر من الاسقام والادواء فيا الله جمعية الاتحاد والترقي ، وانه يجب على الامة كلها ان تساعدها في سعبها فانه لاحياة لنا الابالتربية الملية وتعلم الفنون العصرية . . .

(النارج ۱۱) (۱۰۶) (المجلد الحادي عشر)

## الانقلاب العثماني (\* ﴿ وَرَكِا النَّامُ ﴾

#### تنهن المايين في أكل الرشى ومنح الرثب والأوسمة

كان لرجال المابين في الارتكاب وسو و الاستمال ظرف و رفة وتورية بديمة و فلا أنشى وقضاء (بتر السبع) في تيه بني اسرائيل وعين له فأغقام في الاستانة قال له دولة الناظر حسما افاد : « بالطه كبر مامش اور مانه كوندر يورم و أي اني أرساك الى غابة لم تدخلها بلطة الحطاب و فذهب وحطب في الناس حتى عزل وأخذ تحت الحاكمة و مع عين في محل آخر وهذا مثال من الف بل آلاف أمثلة الارتكاب الذي أفسد اخلاق الامة وأخرها عن اللحاق بالام المتمدنة و يروي عنه الناس نوادر عجيبة واساطير غريبة محتاج الى الجع في كتاب او الا فواغ في قالب قصصي و بعدان كان تعيين الموظفين يكون بطلب الباب العالي والنظارات صارالتعيين وتوجيه الرتب من المابين مباشرة المنه الناس على احتجان الرئب مع لقب بك الذي لا وجود له في الحقيقة بين الالقاب الرسمية كوجود لقب باشا مثلاً ، وإنما اشتمر فريق باسم بك وفريق باسم افندي فكانواعند توجيه الرتبة ينظرون اذا كان الاسم مقرونا بلقب بك صدرت الارادة السفية بحوجبه ونشرت في التوجيهات الرسمية ، فصاد بأخوالرتب من الجرائد ، فتتناقلها الجرائد المربية وتقول وجهت الرتبة الفلانية مع لقب بك لتوهم من الجوائد ، فتتناقلها الجرائد المربية وتقول وجهت الرتبة الفلانية مع لقب بك لتوهم من الجوائد ، فتتناقلها الجرائد المربية وتقول وجهت الرتبة الفلانية مع لقب بك لتوهم من الجوائد ، فتتناقلها الجرائد المربية وتقول وجهت الرتبة الفلانية مع لقب بك لتوهم من الجوائد ، فتتناقلها الجرائد المربية وتقول وجهت الرتبة الفلانية مع لقب بك لتوهم

<sup>\* )</sup>تابع لمانشر في (ص ٧٤٧ ج ١٠ م١١) من رسالة محد روحي بك الخالدي المفنو في مجلس المبعوثان عن القدس الشريف

القارى، أن لقب بك توجيه جديد كلفب كونت أو مركز عندالا فرنج ، وامتلأت دوائر الاستانة بالمرطنين بلاتميز في جدارتهم واستحقاقهم واضفلاعهم بالعمل الذي هرفيه ولم يكن الغرض من التعيين التحري على مرقف قادر على ايفاء الرفلينة حقها من العمل، بل ايجاد وظيفة وعمل للقريين والملتس لم أو للذين يخشى بأسهم !!. فزاد عدد الاعضاء في شورى الدولة عن المتين و نظامهم ان يكونوا سبعة و ثلاثين عضواء و كذلك مجلس المارف ومجلس الفتيش والماينة الضاغط على حرية نشر الكتب وادخالها وهو الذي محامن كتب اللغة كلمات كثيرة مثل: حرية، وطن و اختلال القلاب، جعية ، رشاد ... كاغيرت اساء الموظفين من عبد الميدوسلطاني وتحوذاك الى اسماء اخر و بعضها حرفت وكتبت سلاني واسلات نظارة الدارف بالموظفين حتى قال ناظرها الاخبرليا عرضوا عليه المبزانية: لولا وجود مناشات المعلمين لامكني وضع الموازنة ١١٠ فكانت معاشات المعلين تشاهيم وهم يريدون مصر الماشات بالموظفين من الرؤساء والاعضاء والكتاب والمفتشين ، وزاد عدد اعضاء الجمية الرسومية عن عانين عضوا 6 وكذلك مجلس المالية والأوقاف والمسكرية والبحرية وغير ذلك من أنواع الجالس ودوائر الحكومة والمعية الثاهانية ، حتى ضاقت المجالس والاقلام بالموظفين وصار أكثرهم لايجد له كرسيا الجلوس عليه ١١٠ وكانوا يأخذون رواتيهم وهم ناغون في بيوتهم-

#### اختلال المالية ولرهاق الفلاح

اختلت الموازنة المالية اختلالا عظيا ادى بها الى حجز نحو نصف رواتب الموظفين والساكر ومخصصائهم في كل سنة ، واستفحل الظلم في جاية الاموال الاميرية وطرح الاعثار وتحصيل رسوم الاغنام ، وتمايق الموظفين الى المزاودة بأعثار الاقضية والالهية ، وعدوا ذلك فضيلة وسبيا مشروعا للمكافأة والترقي ، والمكلفون من الزراع والفلاحين يشون نحت القال هذه التكافيف والمفالم ولاناصر والمكلفون من الزراع والفلاحين يشون نحت القال هذه التكافيف والمفالم ولاناصر في ولا مفكر في شوونهم وقال كان يمر على القرية شهر من دون ان يأتيها المشرون وحياة الاموال الامهرية ونصيب المعارف ومصرف (بنك) الزراعية وادارة

الرسوم الستة أي الديون الممومية والاعانات المختلفة وكان الظلم اشد على المسلمين منه على المسيحيين الذين كانوا يحتمون بأديارهم و برؤسائهم الروحيين ، ولقد سمعت كثيرا من الفلاحين انهم اضطروا الى يم أراضيهم وتزويج بناتهم ليأخذوا صداقهن و يمطوا للجاة ما يطالبونهم به من الاموال الاميرية !! فصار الفلاح يتجنب زراعة الارض الا بقدر حاجته الضرورية ، ومن القواعد التي قررها الفيلسوف الشهير مونتسكيومؤ لف روح القوانين: «ان الاراضي قل ايرادها بالنسبة لحرية سكانها لا بالنسبة لم يعمله وحرائته ، خصبها » فاذا كان الفلاح حرا عمر الارض الموات وجعلها خصبة بعمله وحرائته ، واذا فقد الحرية أصبحت أرضه الحصبة مواتا بسبب الظلم والاستبداد ، وعليه فان مانشاهده اليوم في اور با من العمر ان إنما هو نتيجة الحرية ، فينا توجهت فيها لاترى الامروجا نضرة واشجارا وكروما مخضرة وانها را جارية كأنها بستان عظيم ليس فيه قطعة أرض خراب

وصار رجال المايين بحرضون الولاة والمتصرفين على الاسراع بتحصيل الاموال والبعث بها الى الاستانة وكان القائمون بادائها لا يدرون اين تنفق وكيف تصرف لعدم نشر الموازنة المالية (Budget) بخلاف ادارة الديون العبومية التي هي تحت مراقبة الاجانب فانها في غاية الانتظام والترقي وقد حدا ذلك الدولة الى العود رواتب موظفيها ومرتبات الديون بأوقاتها المهينة وقد حدا ذلك الدولة الى العود الى الثقة المالية بها وأصبح أصحاب الديون في أوربا آمنين على أموالم ، ولو حدات قلاقل في المملكة المهانية فان قيمة أسهم الديون لا تتنزل إلا قليلاً واذا أردت المقايسة بين ادارة الديون العبومية وبين نظارة المالية فانظر إلى قرية من قرى الالمان أو اليهود المستعمرين في سوريا وفلسطين وما فيها من الانتظام والعمران والترقي ، والى قرى الاهالي المجاورة لها وما فيها من الانتظام والعمران والترقي ، والى قرى الاهالي المجاورة لها وما فيها من الفقر المدقع والخراب بيضح لك الفرق بين الادارتين

اختلال الادارة العسكرية بإدارة الجواسيس لها

اختلت ادارة المماكر البرية والبحرية ، وأصبحت لا تمرن على التعليم الناري

واماية المدف ، ولا تساق سوق الجيش خوفا من الهيجان وحدوث الانقلاب!! مم ان دول أوربا ولا سها المانيا وروسيا والنمسا وفرنسا تقوم جيوشهن في كل سنة بناورات حربية ، بحضرها الامبراطور نفسه مع أولاده وأسرته وجميم ضاط المفارات الاجنبية ، فيستطلمون أحوال الجند و يشرقونهم. وصار الاسطول العباني الذي انفق على شرائه الملايين كالمقمد الذي يروم النبوض ولا يقدر عليه لطول مكنه ، فصدأت آلاته بسبب عدم الاستمال والجري في البعار ، واختلست أموال كثيرة من التجهيزات المسكرية ولا سها في تجهيز الاسطول وشراء البواخر والمدرعات ، وصار الترقي في المراتب لأيني على القدم والأضطلاع والاستحقاق، بل على الالتماس والانتباب والرشوة وفكان الضابط يرتقى الى المراتب الكثيرة في أوجز مدة وقد يكون لا يمرف للجندية معنى حتى ولا احترام من فوقه في الرتبة على وكان الضاط يبيمون رواتبهم التي تبقى دينا عند الحكومة للماسرة بأغان بخسة، حَى بِيمَتْ المُئَةَ قَرْشَ بَأْرِ بِعَةَقُرُوشَ ! و بِيعِ حُلَّةَ ( بدله ؑ ) العسكري التي تشتريها الدولة بمئات من القروش بعشرين قرشا ٠٠ أي ان المستحق للراتب والحلة كان من مخزن الالبسة أو قبض الراتب من صندوق الخزانة ! ثم يسلما السمسار فبعطيه هذا في مقابلها ما يتفقان عليه 6 ثم يتفق السمسار مع المحاسبه جي ومن فوقه ويربحون الفرق و يقيدون ذلك في الدفاتر ( ابراد ومصرف / كأنها جرت على القاعدة والاصول. وبهذا أصبح الضباط في حالة يرثى لهـا . وكنت ترى ضباط البحرية البالغ عددهم نحو سنة آلاف في قهوات الاستانة خلوا من العمل يتجولون في شوارعها وحاراتها!!

اشتبهت الادارة المستبدة في أمراء المسكرية الذين تعلموا في أور با وخدموا الامة والوطن وصارت لهم ملكة ومعرفة تامة بأحوال الزمان ، فابعدتهم عن الاستانة وأشغلتهم بالوظائف الثانوية بداعي ميلهم الى الافكار الحرة واعادة القانوي الاسامي ، ولقد بلغ عدد الراجعين منهم الى الاستانة بعد حدوث الانقلابستين شخصا من الباشوات وأمراء العسكرية وخمس مئة ضابط ، ومنهم رجب باشاوقواد

إشأ الشهير وناظم باشا وهو صهر عالي باشا وأصبحت قيادة العماكر وادارة المدارس السكرية بأبدي اناس لأكفاءة لمروليس لمرعمل الاالتجسس على أصحاب الافكار النبرة والمادهم عن مركز الأدارة ، وكانوا يعدون ذلك خدمه لنافع السلطنة والحافظة على الثلاقة" الأسلامية"!!! فأصبح للتجسس والمراقبة" دائرة مرز أعظم دوائر الدولة عقا مراكز وشعب كثيرة ومعاشات وافرة غير الاحمانات والانعامات ١١٠. فكان الجواسيس ينظمون القارير في كل حادثة ومسألة صفيرة كانت أوكيرة، ويختلفون المنائل وغارونها ويصورونها في قوالب مستحيلة بنبذها العقل ويأباها أولو النظر الصحيح والوجدان السلم ، وما ذلك الالاظهار خدمهم واثبات تقظهم ومقاليتهم لنيل المكافأة واللين لأيكلُّ من تحقيق مضمون همذه القارير لمله يمن في منه كاذبة واحدا صحيحا، فاذا قالوا: « فلان له قصد سي بالخليفة ، أو « له مخابرة مع حزب تركيا الفتاة » أو « عنده أوراق ضارة ، كانت كل واحدة من هذه النهم كافية للدمو رعلي منزله وتفتيش أوراقه وهتك حرمته ثم نفيه أو حبسهأو عزله وأبعاده ، فكانت شبههم هذه تدور على حدوث المؤامرة ضد الذات الملوكية وألمس بحقوق الخلافة الاسلامية ، على أنهم لم يتخذوا في الحقيقة سياسة اسلاميةوهي المعرعنها عندالافريج بقولم « بان اسلامين Panislamisme » كا توجد سياسة ملاقية « بأن سلافيزم Panslavisme » وسياسة جرمانية « بأن جرمانيزم Pangermanisme » ولا تجدفي دوائر الدولة كلها قلم مخصوص المصالح الاسلامية كا يوجد في باريس و برلين و بطرسبرج أقلام ودوائر خاصة بدرس المسائل الاسلامية درسا تاريخيا علميا للوقوف على افكار المسلمين وهيئتهم الاجتماعية ، وعلى أحوال العالم الاسلامي في مشارق الارض ومغاربها ، ليكون الوزواء والموظفون على بمريرة ويقين من مقائق هذه المائل الحيوية الاجتماعية . فقصدهم من السياسة الاسلامة تفاهوأ كل الحيات والتظاهر بالكرامات والتكبرعلى الناس والتشبه بثي العباس لم تباشر الحكومة أمر أجديا لعمر ان البلاد واستخراج ثروتها الطبيعية والسيربها في معارج التمدن والرفاه، وتعليم رعاياها أصول الزراعة والتجارة وعقد الشركات وانتعاون على مافيه نفع البلاد عبل عا كست جميع المشروعات الوطنية فكانت لاتمكن من فتح المدارس

الخصوصية أو تعلم الاولاد ولا سما المسلمين في المدارس والبلاد الاجنبية وحظرت تأسيس الجميات واطفأت حية أرباب المم تذرعا بأنها تردي إلى الثورة والانقلاب افكم نظر الولاة والمتصرفون شزرا الى مدرسة وطنية أسسها الفرد أو الى مدرسة سلطانية اسستها الجاعة أو الى شركة صناعية أو مالية عقد ها الاهالي وسرعان ما كانت تعطل ويحى أثرها وكم منعوا الآباء من ارسال أولادم إلى المدارس الاجنبية أو الى مدارس أور با وكم اضطهدوم من أجل ذلك !!

ليس ما أجرته الحكومة من مد بعض الخطوط المديدية واصلاح المرافي، التجارية وتطهير المستقمات الااجابة لطلب الشركات الاوربية وتوسط بمنس المتغذين للاستحصال على امتيازاتها والاستفادة باليمود عليهم بسبها من النافم الشعفصية عفنح الامتياز كان من قبيل الانعام والاحسان لا يكاديم اصاحبه و يأخذ يه الفرمان السلطاني حتى يبيمه لشركة أجنبية ويريح منه الملايين فيوزع نصفها على الذين كانوا عونا له في الحصول على الامتياز، ويقى النصف الآخر ربحاصافياله في مقابل اتعابه بالذهاب من المايين الى نظارة النافعة (الاشغال) والصدارة وملاحظة الخدم والكتاب والتقرب بهم الى كبير القلم أو الدائرة \* وكل زيارة تحتاج إلى أكرام و (شوفة خاطر ) ١١٠ روى لي احدهم عن بعض النظار انه أوقف خم مضبطة امتياز في مد سكة حديدية كيرة على أخذ أربين ألف ليرة عمانية ، وانه لم قبل أخذ حوالة على المصرف (البنك)أو قوائم نقدية خوفا من ظهور الارتكاب، واشترط ان يكون ذهباً عيناً ! قال الراوي فجاؤًا بالمال وصفوه على منضدة كيرة مرخمة عمَّدا عَمَداوكان عدد كل عمود خمسين لبرة فكان ذلك ثَّان سُه " عمودمصفوفه مفوفاً متوازية مازوزة عوللاصفر الرئان فوق الرخام منظر عجيب ، فلاتم العد والحساب قال دوله الناظر وكان مستلقيا على فراش الموت (تماممي ؟ )ير يد هل المددتام فقيل له نعم ياسيني تام و فاخرج اللم من كيسه المملق في عنقه وخرالمضيطة ثم توفي بعند ثلاثه أيام فكانت آخر ملذاته من نعيم الدنيا ١١٠ ولذلك كان فريق من الكبراء والموظفين يمتم بالقناطير القنطرة من الذهب ويقبض رواته سلفا وويل لعال الغزانة ان لم يدفعوها حوفريق يتضور جوعاً وهو ينتظر رواتبه المراكة دينا عند

الحكومة من سبعة وغانية أشهر في السنة ، وهي التي يمول عليها في الانفاق على نفسه وعياله النقة الضرورية ، وكان ضاط العسا كر مظارمين أكثر من سواهم فكانت رواتبهم وتعيينا تهم على قلبها للانعطى لم وليس تحت أيديهم أموال ينهبونها أورعية يرتشون منها ، ولقد كان ذلك من أعظم أسباب الانقلاب ، قال فيكتور هوكو: «ان الجوع يثقب في قلب الانسان ثقبا وعلى مقدا »

#### مقرط هية المكومة في بلادها وفي الحارج

ان اختلال الادارة وتذبذ بها لم يبق للحكومة قاعدة مطردة ولاأصولا مرعية لافي سياستها الداخلية ولا الخارجية وأغا اصبحت ذات قواعد مختلفة وسياسات شي بعضها يناقض بعضها محانث تمحو في الفد ما ثبتته في الامس عوربما غيرت سياستها مرتين في البوم بحسب الاشخاص والوقائع و ولهذا سقط اعتبارها عندالدول الاجبية تحرأن على تهديدها حتى في المسائل الحقيرة كسألة تو بني دلوراندو التي أوجبت خروج الاسطول الفرنسي الى جزيرة مدللي (متلاين) على ماهده السياسة مارسل سامبا زعم الاشتراكيين في مجلس النواب الفرنسي قائلا: ماهذه السياسة الخرقاء ? انكم لم تحركواسا كنافي المذابح الارمنية ولم تتداخلوا في اتوجب معاهدة برلين المراق فم الامة وارسال الاسطول لحاية نفرين من المرايين اقرضوا أموالم على ان باحراق فم الامة وارسال الاسطول لحاية نفرين من المرايين اقرضوا أموالم على ان يكون رجهم عشرين وثلاثين في المئة حتى أصبح مايطلب لهم عين المحت! وسقط اعتبارها أيضا في نظر رعاياها وصار الكثر الموجودين منهم في الديار الاجنبية وتصلياتها و ومضهم استبدل التابعية الاجبية بالتابعية المثانية

كان أر باب الحمية والفيرة الوطنية من المثمانيين ينظرون الى هذه الاحوال بعيون الاسف والاستياء ويعتقدون ان مصدرها الوحيد هو الاستبداد ولا تخلص منه الا بتعلم الامة وتنوير ذهنها اوالرجوع في الاحكام الى الدستور المنسوب لمدحت باشا وان لم يكن كله من بنات افكاره و فكان الاستبداد ضاغطا على جميع افراد

الامه اذا لم يقتصر بضغطه على ضعفاتها واحرارها وحزب تركيا الفتاة فقط ، بل شمل جميع افراد خاندان آل عنمان وجميع المقر بين من رجال الدوله الذين افنوا اعمارهم في تأييد دور الاستبداد وجمع الاموال والوزراء والموظفين كافة وجميع الاهالي ولا سيا في الاستانه ، حيث بطلت الافراح والجمعيات المشروعة لعقدالنكاح أو للختان، وحرم على الناس الاجماع للسمر والحديث ، كل ذلك خوفا من الانقلاب ، وصار لايؤذن لاحد بالذهاب الى أور با ولو كان مريضا ، كما انه لايؤذن للضباط بالتوجه الى الاستانة أو المرور بها ، وصار كارالموظفين لا بد لهم من إذن مخصوص وارادة سفية لحركاتهم الشخصية وافعالهم اليتية حتى زواج بناتهم وأولادهم ١١١

دخلت يوما على السيد جمال الدين الافغاني وهو في قصر لطيف على بابه الخدم وكانت تأتيه مائدة من (المطبخ العامر) فقال: ايّة فائدة من هذا القصر والخدم والمائدة وانا اذا اشتهيت أكلة بفتك (شواء) أو نشر فكرفي جريدة أو التنزه في ناحية من المدينة لااستطيع أبهنا عيش الانسان بغير الحرية اولهذا فرالى باريس الداماد محود جلال الدين باشا وابناه الامير صباح الدين بك والامير لطف الله بك ، وفرالى مصر احد جلال الدين باشا رئيس الجواسيس وكثيرون غيرهم

#### اتعاد الارمن والاتراك فيطلب الحرية

شكلت جمية الانقلاب الارمنية بمد مذابح ساسون المتقدم ذكرها فرقة من الثائرين هجموا على البنك المثاني في الاستانة والقوافيه القنابل سنة ١٨٩٦ ليلفنوا بذلك نظر الحكومة العثمانية والدول الاوربية الى وجوب القيام بالاصلاحات واعطاء الحرية وتميم المساواة بين جميع الاهالي بلافرق في الدين والجنس عثم ألفوا لجانا (Comités) كثيرة أهمها لجنة سيروب التي قاومت ست سنوات في جبال ساسون عثم حوّلت الجمية نظرها الى جهة قافقاسيا (القوقاز) الروسية بسبب اضطهاداً ميرها البرنس غاليتزين المحرمن التابمين لروسيا وتسليط التر المسلمين عليهم عماأ دى الى حدوث مذابح باكو وفظائمها وعدة وقائم ومقاتلات وتصدى الثوارلقتل الرؤساء والقواد والامرا والضباط وفظائمها وعدة وقائم ومقاتلات وتصدى الثوارلقتل الرؤساء والقواد والامرا والضباط (المنارج ۱۱) (المجلد الحادي عشر)

الذين سبوا المذاج ، وكان قتل كل واحد منهم يكلف الجمية الاموال والنفوس؟ فقتل بليف مثلاً سبب هلاك أربعة من اعضاء الجمية وصرف متني ألف فرنك ، وكذلك القاء القنبلة في موكب صارة الجمة أمام سراي بالديز فأنه كلفهم خسائر جسيمة ، فعدلت الجمية الارمنية بعد ذلك عن هده الحركات ومالت الى الاتفاق مع تركيا النتاة فمقدت مؤتمراً في ويانة حضره جاعة من النرك والأرمن والقدونين والروم والكرد والعرب واليهود والارناؤط ، وكان الثارع في عقد هـذا المؤتمر معاوميان افندي الارمني الشهير وقدتم اتفاقهم فه على المسائل الآتية: (١) قلب الحكومة الماضرة والسي في تحقيق ذلك بجسم الرسائل (٢) تأسيس حكومة مقيدة دستورية لجيم رعايا الملكة النمانية (٣) استمال جميع الوسائل الأقلابية لتحقيق هدذا المقصد . وذلك لأمن الحكومة المتبدة استعملت عيع الوسائل لخراب الملكة واطفاء نور العلم والحرية ، فأقفات المدارس وحست العلمين ونفت التلاميذ وان الاماكن التي بقي فيها شيء من المدارس أنقصت التعليم فيها بايجاد مراقبة لم يسبق لها مثيل. ومارت الجرائد لا تنشر من الاخبار الا ما يؤذن ما بنشره بعد التحريف والتغير أو الاختراع من جانب المراقب وصارت التكاليف المستوفاة بلاعدالة لاتصرف على التعليم أو التبسط في الخضارة والمعران ، بل على الجواسيس والجرائد المويدة الظلمة الحبُّذة لاعالم ولاسما في الباد الاجنبية وذلك لإيهام التاس ومخادعة أوربا عن أحوال المالك المَّانية •

فنع المتمانيين من التجول والسفر ومنعهم من اخذ تذاكر الجواز ( Passes-port ) أوجبا تعطيل التجارة ، كا ان استيفاء التكاليف الاميرية بطريقة غير عادلة وفقدان الامن في البلاد وتراكر المحصولات وكثرة المراباة وفقدان وسائل الاختلاط كل ذلك كان سببا قو يافي خراب الزراعة . فأصبحت البلاد التي كانت مزرعة الدنيا في عهد المدنيات السابقة خرابا ، وأراضها قفرا باقعا ، حتى هاجر منها أهلها الذين ولدوا فيها الى أمريكا وأور با ومستعمرات أفريقيا ، ليقتشوا لهم عن قليل من الحرية والامن وأسباب المعيشة ، فالمهاجرة والقديما أكلا العمل الذي بدئ بالمذابح وانتج الخراب البلاد وخلوها من السكان ، فلجميع ما ذكر من الاسباب أصبح الاقتلاب

السياسي ضروريا لمنع القراض المملكة الشانية ولتوقيف المحاطها - تلك خلاصة المذاكرات والمناقشات الي جرت في المؤتمر

#### نهضة جمية الاتحاد والنرق وانتشارها

وأما فرع جمعية الاتحاد والترقي المثانية في أوربا فانه حدث الاختلاف فيه على الرياسة 6 فانقسم إلى أحزاب وفارقه الكثير ون من اعضائه 6 ولكن صاحب جريدة مشورت بقي ثابتا يتوفر على اصدار جريدته في أوقاتهاوغيرهامن المنشورات وكان الدكتور نظبي بك السلانيكي الاصل وغيره من ذوي الغيرة الوطنية مرشخير الاعوان له 6 وقبل حدوث الاقلاب بأربع سنين كانت جمهةالاتحادوالترقي المثانية ضعيفة عاجزة في حكم العدم 6 ولذلك لم يعبأ بها أرباب السياسة ولم يعتد وأن تركا الفتاة حز با موجوداً 6 بل كانوا يرون ان هناك بعض المتشردين ينشرون أو راقا قليلة الجدوى لتخويف المايين ونيل الوظائف والاحسان 6 وكانوا يعدون أحمد رضا بك معاندا مصرا على طلبه لتخليد اسمه بين الفلاسفة الحقيقيين 6 مفضلا ذلك على حطام هذه الدنيا الغانية

تداخلت الدول الاوربية منذ أربع سنين في المسألة المكدونية أي في ولايات سلانيك وقوصوه ومناستر وطلوا إصلاحها ، فزال منها بعض الظارف منت ادارتها تحقيقا لرغبة أوربا وخوفا من مداخلها ، وسمحوا لاهالي تلك الولايات بقليل من الحرية ، فنفسوا بها عن صدورهم ونظروا في شوّونهم . وكانت البلغار والروم تشكل الجعيات السرية السياسية المروفة باسم كوميته ( Comité ) فسموا الداخل فيها ( كوميته جي ) باضافة اداة النسبة التركية إلى كلمة كوميته الافرنجية للمحافظة على قوميتهم وحقوقهم واوضاعهم ، وكانوا يسذلون أرواحهم وأموالهم في سبيلها و يظهرون من الحاسة والغيرة الوطنية مالا يقدر ولا يوصف وكانت المكومة الحلية تهابهم وتلاطفهم وتستبيح رضاهم ، فعز ذلك على المسلمان من المرك والاوناوط سكان تلك الولايات ، واعتبروا باخوانهم في المالك البلقانية المستقلة استقلالا كلما أه حائما كوميانا والعدم والحالم الاسدد هالمان المالك البلقانية

والبوسنه والهرسك، فاستيقظوا من نومهم وأفاقوا من غفلتهم ، وقالوا إلى متى نبقى في مذا الظلم والاعتماف والجور والاستبداد والذل والتحتير ؟

ولا يقيم على ضم يراد به الاالاذلأن عبر الحي والرتد

مالنا لا نفعل كالروم والبلغار والرومان والصرب في محبه الوطن والدفاع عنه ؟ ولما سألوا مشايخهم عن ذلك أجابوهم بالف الاسلام بساعد و يحض على ذلك ، ووجدوا امامهم تعليات جمعية الانحاد والترقي فدخلوا فيها باختيار وشوق وحميه عارفين بما ينتجه فعلهم من الفوائد المادية والمعنوية ، فتشكل لهذه الجمعية مركز في سلانيك وفروع عديدة في جميع جهات الولايات الثلاث المقدونية ، ولقد بلغ عدد اعضاء الجمعية في سلانيك وحدها سبعة آلاف شخص ، والجواسيس غافلون عدد اعضاء الجمعية في سلانيك وحدها سبعة آلاف شخص ، والجواسيس غافلون لا يدرون من أمرهم شيئا ، وكان جهور الاهالي في الولايات الثلاث المذكورة يعتقدون بانه سيصيب بلادهم ماأصاب كريد وولاية الروملي الشرقية والبوسنة والمرسك ، والح ولذلك كانوا في الباطن يتمنون نجاح الجمعية وان لم يقدروا على النظاهر بذلك .

#### الامر مباح الدن وساسته

ا كب الامبر صباح الدين على تحصيل العلم ولا سها بعد وفاة والده فاستنار فكره، وجنح للحرية والاخذ بوسائل المدنية الحديثة ، فأسس حز با سياسيا يعرف بحزب (المشروطية وعدم المركزية مع التشبث الشخصي) ولسان حال الحزب جريدة (ترقي) التركية وقد تأسست سنة ١٩٠١ ومحردها هو أحمد فضلي بك كاتب الجمعية ، فعدم المركزية (Décentralisation) يقسم إلى قسمين عدم مركزية إدارية وهو سياسية مثل مستعمرة كندا الامريكية مع انكلترا ، وعدم مركزية إدارية وهو عبارة عن توسيع اختصاص الولايات وتزييد حريتها وانتخاب المجالس العمومية فيها كا أشير اليه في المادة (١٠٨) من القانون الاساسي ، وجرى تطبيقه قبلا فيها كا أشير اليه في المادة (١٠٨) من القانون الاساسي ، وجرى تطبيقه قبلا فيها كا أشير اليه في المادة (١٠٨) من القانون الاساسي ، وجرى تطبيقه قبلا فيها كا أشير اليه في المادة (١٠٨) من القانون الاسامي وحرى تطبيقه قبلا فيها كا أشير اليه في المادة باشا الذي صار بعد ذلك ناظرا الخارجية وقتل في واقعة جركس فولك في أيام ولاية راشد باشا الذي صار بعد ذلك ناظرا الخارجية وقتل في واقعة جركس في أيام ولاية راشد باشا الذي صار بعد ذلك ناظرا الخارجية وقتل في واقعة جركس في أيام ولاية راشد باشا الذي صار بعد ذلك ناظرا الخارجية وقتل في واقعة جركس في أيام ولاية راشد باشا الذي صار بعد ذلك ناظرا الخارجية وقتل في واقعة جركس في أيام ولاية راشد باشا الذي صار بعد ذلك ناظرا المخارجية وقتل في واقعة جركس في أيام ولاية راشد باشا الذي صار بعد ذلك في أيام ولاية واشد باشا الذي صار بعد فرية واحدة في يتروت و وكان في أيام ولاية راشد باشا الذي صار بعد فرية واحدة في يتروت و كان سياسة و كلاية واستدرات و كلاية و المنا الذي عالم المدورية و كلاية و كل

حسن بك · فراد البرنس صباح الدين بك بعدم المركزية هوعدم المركزية الادارية كا صرح به لا عدم المركزية السياسية الذي هو عبارة عن مختارية الادارة مثل حكومة كندا

ومرادهم بالتشبث الشخصي ان لا تكون الاهالي عالة على حكومتهم بل ان يسلكوا سبل التجارة والصناعة والزراعة في أمر معايشهم حتى لا يكونوا منتظر بن سيب الرزق من حكومتهم والانكباب على طلب الوظائف للتعيش منها ، لان السنة في الحكومات المستبدة ان ينتظر الأولاد دائما الاعانة من أسرهم والأكسر من أر باب مجالسهم وأر باب المجالس من حكومتهم ولكن الام الانكلوسكسونية بعكس ذلك فان أولادهم يعتمدون في تحصيل النروة على أنفسهم و يختارون الصناعة اللائقة بهم ، فهذه خلاصة افكار هذا الحزب السياسي

#### نهاية النساد والخراب في احوال الدولة

زاد البلا في السنبن الاخيرة وتعسر تدوير دولا ب الحكومة مع اجهاد المأمورين أفسهم في جره فحدث في الاذهان كدرمن الامس وخوف من الفدا واحتراس من كل انسان ويأس من كل شيء ونفرة زائدة و بغض وحقد كامنان في النفوس وعلم المقربون انسان ويأس من كل شيء ونفرة زائدة و بغض وحقد كامنان في النفوس وعلم المقربالا بقراض فضاق عليهم الوقت ولزمهم الاستعجال فقه الكوا على ادخاو الاموال واقتناء العقار ، وأودع الدهاة منهم ثروتهم في مصارف أور باوأمر يكا وتطلبوا أعلى الرتب والمناصب فنالوها واستفادوا من الحال الحاضرة بقدر ماأمكنهم ، ولم يفكر الواحد منهم الا بنفسه وأولاده ثم بالاقرب فالاقرب من أسرته واستماتوا في يفكر الواحد منهم الا بنفسه وأولاده ثم بالاقرب فالاقرب من أسرته واستماتوا في مناصب الدولة ورتبها ونياشينها والقابها ، ووجهت رتبة امراء العسكرية ورتبة بالا العلمية على المشايخ وي التيجان والعائم ومنحوا الراحة من الخدمة العسكرية هرومن انتسب البهم من الرقاعية في جميع المملكة فاصبحوا لا ينتظمون في سلكها وفكانت هذه المنحة من امناصب الانمام على فردا وأسرة انهمل كالغيث المتواصل وانصب في جميع المملكة فاصبحوا لا ينتظمون في سلكها وكان أدا انصب الانمام على فردا وأسرة انهمل كالغيث المتواصل وانصب

كَلَّهُ قُورُدِعَ ذَاكَ الفرد اوالأسرة دون ان يفيض سَعَني على الزارع الجاورة ، ولمنذا قال احد النضلاء:

أمير المؤمنين فنتك نقس ونفس (ابي الفلال) لها فداء التحديد وقتلسا جيساً لمرك ان ذا لمو البلاء فلا والله ماهيذا بعيدل ولنكن انت تفعيل مائداء

واحتكروا أوقاف الجوامع ومزارعها بل ضطوها ضبطاً بلاحكر ، و باعوا امتهازات الامور النافعة للاجانب فاضر واللدولة بذلك اضرارا جمة وشرحت نفوص العجب وتلعت أعناقهم عظمة وكريا ، وزاد بهم المرص والطبع حتى فقدوا جميع المزايا الانسانية ، فعار الواحد منهم كأنه وحش مفترس ، ينقلب يوم سقوطه وأبعاده عن منصب الدولة شيطانا رجيا ، كا فلير من افعال فيم باشا وهو منفي الى بروسه الذي أهلكه الاهالي فيها ضرباً بعد إعلان الحرية

كناأشرنا الى هذه الحالات المنكرة الملكدرة، والى قرب حدوث الانقلاب في مقالة عنوانها وحكمة التاريخ به نشرتها جريدة طرابلس الشام في عددها (١٧٥) الصادر في عنوانها وحكمة التاريخ به نشرتها جريدة طرابلس الشام في عددها (١٧٥) المامنة أنها منه أنها وروف كما أواد، ظنا منه أنها يختى وديما خنيت على فعلته ودقت على فهمه ولكتها عندما بلغت الاستانة واطلع عليها الملدوغون صدر الامر بتعطيل الجريدة، فكاد بركان الاستياء تنفجر منه فوهات في عدة جهات ، لأن بقاء المال على ماذ كر غير ممكن في القرن العشرين خصوصا في عدة جهات ، لأن بقاء المال على ماذ كر غير ممكن في القرن العشرين خصوصا وان البلاد المنهانية متوسطة بين أور با والشرق الاوسطوالاقصى وممازاد اختلاطا الموان المهانية متوسطة والمنات الاجنبية على بالمالم المتمدن تجديد السكاك الحديدية وتوارد بواخر الشركات الاجنبية على المرام الكر بافي والموافل والدراجات كل ذلك كان من دواعي اختلاط الام والمنزاجها واصبحت المسافة بين الاستانة وباريس اقل من سنين ساعة بعد ان كانت تقطع في شهور وأعوام

غت النابغة الجديدة من الشبان الشابين في مداوس الدولة المذكة والمسكرية الموقي المداوس الاجبية التي افتحا الاور مون والامريكون في الشرق وغرمنم المكومة

السلمين من دخولها والتضييق عليهم وعلى أولياتهم في ذلك أو في المدارس الخصوصية التي استها طوائف الروم والارمن والبهود والبلغار اقتعلمت النابتة الجديدة من الشبان والبنات اللغات الاجنبية وطالعوا الجرائد والكتب ووقفوا على مواضع الضعف في الدولة وادركوا محل الخلل الموسار يتخرج في كل سنة في هذه المدارس عدد عظهم مشبعون بفكر الحرية ومتخلقون بالاخلاق الاورية والحاسة الوطنية فكانواكلهم موضع شبهة أولئك الجهال المستبدين بالامر المفضيقوا عليهم واضطهدوا هوالا الشبان اضطهادات كثيرة شتى كالنفي والحبس والمراقية ودمو رالمنازل وتفتيش الاوراق فكانوا كلهم عرضة الاستبداد المستبدين الاس المستبدين الدولة والمنازل وتفتيش الاوراق فكانوا كلهم عرضة الاستبداد المستبدين المنازل وتفتيش الاوراق فكانوا

فلاحدت الانقلاب في ٤٤ عوز (يوليو) وانفجر في سلانيك وما جاورها من الولايات بركان الاستياء كان هو لاء الشبان وجيع المتمانيين مساعدين ومعضدين لخرب تركا الفتاة وجمية الاتعاد والترقي ، ولذلك لم تحصل معارضة ولا مقاومة من احد لان الجيع مستاؤن حتى المستبدين انفسهم والمستنبدين من الحال الماضية والوز راءالذين او دعو االسجن واسترد منهم ما أغتصبوه من الاموال لان كلامنهم كان يتطلب اكثر نما ناله ، ولو لم يحدث الانقلاب بالصورة التي ظهر فيها لمدث بصورة الحرى بعد تبدل السلطنة ولكان اذ ذاك مدهشا دمويا

#### انفجار بركان الحربةوحدوثالا فتلاب في ٤٧ تعوز

تستى لجمية الاتعاد والترقي المنانية في سلانيك اخفاء أمرهامدة ولكن والمحتها فاحت بعد ذلك لكثرة الداخلين وصعوبة الكتم والاختاء فاحس بها جواسيس سلانيك و بعثوا بتقاريرهم إلى المايين ، فأرسلت الجواسيس من الاستانة ، فقروت الجمعية اعدام الذين ثبت لديها تجسمهم وخياتهم الوطن ، وعينت فدائيين من اعضائها بالترعة أو بالتراضي

وكان القاعمة من الخربك قومندان مركز سلانك ينل مجهوده في كشف السرار الجمية فذهب الذفاك الى الاستانة المرض معلوماته ، ووجع منها نائلاالفي قرش ضاعل راتبه فزاداجتهاده وتحريه عوطلب تانية الى الاستانة ويينا كان على

أهبة السفر اذ فوجي بضربة من احد الضباط فذهب الى الاستانة بجروحا وحضر بعد ذلك الى سلانيك حادق باشا وماهر باشا وأميراللوا يوسف باشاو بعض المياورية وعدة من موظفي الملكية ونظموا دفترا باساء كثيرين من المتهبين بعضوية الجمية وحبسوا ونقوا والقوا الرعب في قلوب الناس حتى كاد اليأس يستولي عليهم وفقام في مناستر صلاح الدين بك قائمقام اركان حرب والبيكاشي يستولي عليهم وفقام في مناستر صلاح الدين بك قائمقام اركان حرب والبيكاشي وهي في الفرب الشمالي من مدينة مناستر على مسافة اللائين كياد مترا ولحق بهما كثيرون من الوطنين وانور بك البكاشي صهر ناظم بكقومندان سلانيك وكان طلب كثيرون من الوطنية ووعد بمكافأة كيرة ولكنه اختار نفع وطنه على منفعته الذاتية

ثم قتل في سلانيك أحد الجواسيس فقلقت حكومة الاستانة قلقا عظماوطلبت مفتي الآلاي مصطفى افدي لتستفهم منه عن هذه الاحوال وضمت إلى معاشه خمس مئة قرش! و بينها كان خارجامن الفندق للسفر الى الاستانة جرحه أحد الضباط بمحضور جم غفير و وهرب الجارح من دون ان يعارضه أحد من الحاضرين ولا أخبر واعن أشكاله وصفاته و فندبت حكومة الاستانة للسفر الى ( رسنه ) الفريق الاول شعسي باشا قومندان ( مترويجه ) فاختار من يعتمد عليهم من الضباط وتا بورا من العساكر وحضر على القطار الى سلانيك ومنها الى مناستر وذهب تو الملى إدارة التلفراف لخابرة الما بين ، فخرج عليه أحد الضباط وقتله وامتنع من معه من الضباط والعساكر عن الزحف على ( رسنه ) ومقاتلة اخوانهم

ثم قتل على هذا الوجه كثير من الجواسيس الملكين والعسكريين فقرر مجلس الوكلاء ارسال ثلاثين ألفا من عساكر الافاضول ولما وصل منهم إلى سلانيك الثلاثة توايير الأول امتنعوا عن مقاتلة اخوانهم وانضبوا البهسم أيضا ٤ فأحس الملاين بأن سوق عسكر الافاضول الى الروملي إتماء لقوة الجمعية فأوقف ارسال بقية عساكر الاناضول الى سلانيك، ثم اجتمع في (فيرزو بك) عشر ون ألفا من الارناؤط وذهب سبع منة من رؤسائهم الى اسكوب لاعلان القانون الاساسي والحكومة المقيدة وفي يوم الخيس ٣٠ تموز (يوليو) سنة ١٩٥٨ خرج الناس في سلانيك

صباحا ووجد دوا اعلانات مختومة بختم الجمية أي جمية الأنحاد والترقي المثانية تدعوهم الى الاجماع في يوم الجمعة لاعلان القانون الاساسي والحرية ، فلم يتملوا الغد الراجسوا في ذلك المهار في ميدان أوليمبوس على العلوار (الرصيف) في مدينة سلانيك وضح الحمور قائلا إما الحرية واما الموت !! وأول من خطب على طنف (بلكون) فندق (أوليمبوس بلاس) غالب افندي بالتركية ثم مانويل قره صو بالمهودية (الاسبانية) ثم روصو افندي بالفرنسية وسلمان افندي بالتركية وفضلي بك تجيب عر رجر بدة (عصر) بالتركية وفياوطاش بابا جورج بالرومية والتركية وترجمان الحكة الخصوصة (فوق العادة) بالبلغارية وفي ختامهم عادل بك رئيس البلدية بالتركية ثم هنف الجميع «فليحي الوطن ، فلتحي الامة ، فلتحي الجمية ، فليحي الجيش ، منف الجميع «فليحي الوطن ، فلتحي الامة ، فلتحي الجمية ، فليحي الجيش والحرية أو الموت ، وأعدوا في تلك الليلة مأدبة ضر بت فيها الموسيقي العسكرية على الانفام المرسيلية :

Allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé (1) وكانت ترجمت بالتركبة هكذا: «قالقك أي أهل وطن شأن كونلري كلدي وفي ليلة الجمعة وردت وسالة برقية إلى حلمي باشا المعتش العام لولايات مكدونية بصدور الارادة السنية باعادة القانون الاساسي، فاجتمع الناس في سراي المحكومة ، واعلنت الحرية والقانون الاساسي رسمياً بحضور المعتش العام ومشير الفيلق الثاني ابراهيم باشا، وموظفي الحكومة والبلدية واعضاء الجمعية وابتدأ موسم الافراح والسرور .

الخلامة وأسباب الانقلاب بلاسنك دماه

حدث الانقلاب المَّاني بلا سنك دما، ولا حصول اضطراب أو قلاقل في

هلموا يا بني الوطن فيوم المجد قد وافي (الخاد عشر) (الخاد الحادي عشر)

<sup>(</sup>١) المنار: هذا البيت من أبيات لحن الثورة الفرنسية وترجمته بالعربية ترجمة حرفية نظا مكذا:

المملكة كما حصل عند باقي الام من الانكليز والفرنسين والامريكان والمجر والمروبكان والمجمر وألروس وغيرهم وفي ذلك قال بعض وجال السياسة : « لا تنبث الحرية مالم تسق بالدم » ولذلك أسباب كثيرة منها :

- (١) ان الحكومة ليست حكومة مطلقة كا يظام الناس ويسبها الافرخ (Théocratique) وانا هي مقيدة باحكام الشرع الشرع الشرع الذي يأمر بالشورى ويحض عليها كا ذكر في صدر هذه الرسالة ، فالانقلاب لم يضيع عقوق السلطنة وإخلافه كا ضيع القلاب الفرنسيين وغيره حقوق ملوسكم المطلقة القلسة الاكلية كا ضيع القلاب الفرنسيين وغيره حقوق ملوسكم المطلقة المقلسة الاكلية الما المترجاعها ولم والمراب الموافق من الناس وقاتلوا في سبيل استرجاعها ولم يزالوا يطالون بها في هذا القرن المشرين عصر الفدن والعلم والنور ،
- (٢) على وجود المتيازات الصغف من أصناف الامة العيانية كا يوجد عند الفرنسيين للاشراف وللرهبان المتيازات وحقوق مشروعية على الاراضي بحسب عرفهم وشرعهم القديم، ولذلك قاتلوا عليها لما حدث الانقلاب الفرنسي وحرمهم من حقهم المشروع على زعمهم واعتقادهم ، أما الانقلاب العيماني فلم يضيع لاحد حافان الحقوق التي كانت على الاراضي للدره بكوات (دره بكلر «»») المعروفين عند الافرنج باسم ( Féodalité ) وهي في المملكة العيمانية حقوق الزعامة ألغيت بعد التنكيل بالانكشارية في عهد السلطان محمود خان ، وأعطي لاصحاب هذه الحقوق ضمانة ورواتب استوفوها مدة حياتهم ومنهم من لا يزال في قيد الحياة ليومنا هذا يستوفي حقه من الحزائة في كل سنة ، ووضع أخيرا قانون الاراضي الموافق للاحكام الشرع وهو من أحسن قوانين الدولة وضعا وترتيبا كما هو معلوم عند طلبة مدارس الحقوق ، فالمسلمون لا فرق في الحقوق بين الشريف منهم والوضيع وغير المسلمين « لهم مالنا وعليهم ما علينا » اما الامتيازات التي وهبها السلطان محمد وغير المسلمين « لهم مالنا وعليهم ما علينا » اما الامتيازات التي وهبها السلطان محمد

<sup>(</sup>م) المنار: يراد بكلمة (دره بكل) في التركية أصحاب الزعامة والنفوذ الفعلي في المقاطعات وقد كانت بلاد الدولة معظمها على هذا النمط ولا سمها في الاناطول فان السلطة والنفوذ كانا في أيذي هذا الصنف من الناس

الفائح للروم وأقرَّم عليها والامتيازات الاجبية التي أنم بها سلاطين آل عنمان على الاجانب تفنيلاً منهم واحسانا لا مجرب وغلبة فسيجري الاتفاق عليها بصورة حيية يرفى بها الجيع .

(٣) ان الافراد الذين عزلوا من وظائفهم وصودر ما استحوذوا عليه من الاموال المنقولة وغير المنقولة بسبب ارتكابهم واستبدادهم يعترفون بانهم ادخروا هذه الاموال الكثيرة من غير الوجوه المشروعة بل بأكل أموال الامة والدولة بالباطل كما يعترف الاذكياء منهم بمشروعية هذا الانقلاب ولزومه وقائدته وقد صرحوا بذلك وأقروا به فلا يتصور قيامهم للمطالبة بشيء أو لاعادة الادارة السابقة المستبدة وليس لهم عصبية تساعدهم على ذلك ان هم أرادوا أوحاولوا وإن الامة بأجمها عرفت الحق من الباطل والنافع لها من الضار ، نعم ان الموظفين الذبن خدموا مدة ثم ألنيت وظائفهم أو عزلوا منها لهم حق في طلب راتب التقاعد أو التوظيف في وظائف أخرى وإذ لا يليق بشرف الامة ان تلقي على قارعة العلريق جماغفيرا قضوا حياتهم في خدمة الادارة السابقة ولامعاش لهم ولعيالهم غير ما كانوا بنقدونه من الروانب فان هذا الانقلاب الذي بدأ بالشفقة على الاهالي المظلومين من شأنه ان يستعمل الشفقة والحنان أيضا في حق الظالمين لتم سعادة الامة ولا يلحق بأحسد فرر ولا خسران و

والحامل ان الفضل في حدوث الانقلاب المثاني من دون سفك دم ولا حصول اضطراب وقلاقل في المملكة انما هو للشريعة الاسلامية وما في احكامها من العدل والمساواة في الحقوق ولمذا كان رد الفعل أو الرجعة ( Réaction ) في هذا الانقلاب غير محتمل بل هو مستحيل لعدم وجود اسباب معقولة أو مشروعة تحفز اليه ، بخلاف ما حدث في فرنسا وأمثالها إذ كان للقائمين برد الفعل أسباب كثيرة تحملهم على القيام لاعادة الادارة السابقة . اه

# افتتاع مجلس المبعوثات ﴿ ثلاث خطب ارتجالية في الاحتذال به ﴾ طرابس النام (ه

غلاسة الحطبه الأولى في ميدان التل

أيبا الامة المّانية الكريمة

أهنئك بهذا اليوم السميد الذي تحتفلين فيه بافتتاح مجلس المبعوثين وانني لا هنئك بأمر عظيم ، أهنئك بأنك صرت بهذا اليوم أمة ، وما أحلى هذا القول في في ، وأحبه الى قلي ، نم في هذا اليوم صار يصح إطلاق لفظ الامة عليك ولم تكوني من قبله الا عبارة عن افراد متفرقين لا يصدق عليهم هذا الفظ على وجه الحقيقة .

يطلق لفظ الامه في عرف علاء الاجتماع والسياسة على الجمع العظم الذي يتألف من شموب متعددة و يرتبط بعض افراده بيعض بقوانين ومصالح مشتركة . فالاجتماع هو الاصل الذي يتحقق به مهنى الامه المؤلفة من جميات بعضها أكبر من بعض أدناها الاسرة وهي أول اجتماع بشري وأقدمه ، وأعلاها الامة التي هي منتهى ما يصل الله الاجتماع

هل يسوغ لنا ان ندعي اننا كنا أمه في طور الاستبداد الماضي الذي قضينا عليه القضاء المبرم في هذا اليوم ؟ كيف وقد كنا ممنوعين من كل معنى من معاني

<sup>»)</sup> احنفل بطرابلس كماثر البلادالمثمانية بافتاح مجلس المبعوثان يوم الخيس ٢٤ ذي القمدة نخطب صاحب هذه المجلة في الاحتفال العام بميدان التل امام هيئتي الحكومة الملكية والعسكرية وجمهور الاهالي ثم خطب في نادي الجامعة العثمانية امام الهيئتين ثم في نادي جمية الأيحاد والترقي وهذه خلاصة ماقال

الاجباع حتى في الاسرة فقد صار الاب يهرب من ابنه والابن ينفر من أبيه والاخ يفر من أخيه خوفا من تجسس بعضهم على بعض ، وحتى صار الاجباع في الاعراس والمآتم مخوفا ومهددا في دار السلطنة !! منع الاستبدادالياضي ان يجتبع الناس للشكوى من الغللم بأنفسهم أو بكتابة و المحاضر ، وفرض عليهم ان يشكوا منفردين والنكان ما يشكون منه مشتركا بل منع شهادة التواتر الشرعية لانها لا تحصل إلا من جمع كثير ، فالافراد الذين يمندون من أصغر أنواع الاجباع و يهددون بالمقاب عليب كيب يسوغ لمم ان يدعوا أرق أنواعه وأعلاها ؟

اليوم قد تحقق زوال ذلك الاستبداد المفرق فاجتمع المبعوثان الذين اختارتهم الشعوب المثمانية لينو بوا عنها في القيام بمصالحها العامة كوضع القوانين والمراقبة على الحكم العاملين فبهذا الاجتماع تحقق تكون الامة

فهذا اليوم هو العيد الوطني الا كبر العام لجميع العنانيين فائ ما عداه من الاعياد الدينية وغير الدينية خاص بعض الشعوب والاجناس أو بعض الاديان والمذاهب، وفي هذا اليوم يحتفل بهذا العيد المسلم والنصراني والبهودي وغيرهم عمتفل به التركي والعربي والالباني والرومي والكردي والارمني محتفل به العنانيون في البلاد العنانية وحيثا كانوا من البلاد الاجنبية ، يحتفلون به مجتمعين ممتزجا بعضهم بعض لانه عيد الجميع

هذا الجم الذي نحن فيه يمثل لنا احتفالا من ثلك الاحتفالات الكثيرة . أما ثرون فيه الحاكم السياسي والاداري والقاضي الشرعي وأمرا العسكرية وغيرهم من رجال الحكومة ممتزجين بعلما، الدين الاسلامي وقسوس النصرانية وسائر أصناف الامه من الزراع والصناع والتجار والعال وتلامية المدارس (١) والبشر يتدفق من وجوه الجميع لان العيد هو عيد الجميع

ثم انني أهنى الأمه في هذا العيد السعيد بمعنى آخر وهو انها قد صارت في هذا اليوم حاكم لنفسها بنفسها فان المبعوثين الذين اجتمعوا في هذا الوقت المبارك في دارالسلطنة لينظروا في قوانين البلاد وكيفية تنقيذها فيقروا ما يشاؤن و يغير وا

<sup>(</sup>١) ذكرت هذه الاصاف مع الاشارة الى كل صنف من المتصرف الح

ما يشاؤن لم يكن السلطان هو الذي اختارهم وولاهم هذا العمل ولا غيره من رجال الحكومة ، وليس له ولا للحكومة الن يختاروا غيرهم عند انتهاء مدتهم أو يعيدوا انتخابهم، وانما كانهذا من الامة فهي التي أنابتهم عنها للنظر في شؤونها لأن هذا الحق هو لها دون غيرها فهي إذن الحاكم الاعلى وجميع الحكام من أعلاهم الى أدناهم مستأجرون لها بمالها لاجل ان يقوموا بما لابد لها منه ولا غناء عنه من المصالح المعمومية ملتزمين في ذلك شريعتها وقوانينها التي ارتضتها لنضها

في هذا اليوم نالت الأمة هذا الشرف العظيم بالفعل وكانت من قبل مستعبدة للحاكم المستبد يتعمرف في أموالها وأرواحها وحقوقها كما يشاء، ولا يسمح لها ان تقبل ولا ان تفعل الا ما يدل على السم والطاعة والخضوع للعبودية

بقي ان تعلموا أيها الاخوان أن حكم الامة لنفسها محصور فيا ذكرنا من اختيارها وانتخابها لمن ترى فيهم الكفاءة والاستعداد لوضع القوانين العادلة لها والمراقبة لتنفيذها والنظر في مصالحها العامة كعلاقة الدولة مع الدول الاجنبية وليس منه ما رأيناه من تجمير بعض الافراد واجتماعهم في دار الحكومة لإلزام بعض الحكام بما يرونه و يرغبون فيه فان هذا هو عين الفوضى والخلل لا تصلح معه حال ولا يستقر نظام ونسأل الله ان يتم علينا هذه النعمة و يوفق نوابنا إلى ما فيه خير الملة والامة .

#### خلاصة المنطبة الثانية في نادي الجامعة الميانية

أحب أن أقول كلمة وجيزة في معنى القة بنجاح بمحلس الامة ودوام الدستور: سمعت كثيرا من الناس يدعون الله تسالى بمثل قولم « الله يتم بالخير » فكان يسرني هذا الدعاء من جهة و يسوئني من جهة أخرى · يسرني لانه صادر عن غيرة وحرص على نعمة الدستور وخوف على مجلس المبعوثين الذي يكفله ان يفشل أو يصيه كيد الكاثدين و يظفر بمراده حزب المستبدين المتقهقر بن ، و يسوئني بما يظهر من فحوى القول ولحن الدعاء ، من ضعف الثقة وتغليب الخوف على الرجاء ، فإن هذا الخوف يكاد يقرأ على الوجوه ، و يسيل من الالسنة متدفقا عن القلوب ،

انتي أدعو مع الداعين بأن يتم الله علنا بالخير ويجعل النهاية خبرا من البداية فانا لا نستغني عن الدعاء ، في السراء ولا في الضراء ، ولسكتي أدعو وأنا ممثلي القلب بالأمل والرجاء ، ولست أرى للخوف محملاً بفضل الله وكرمه فان حالنا الجيوم لا تقاس على حالنا من مدة ثلث قرن كامل أيام عقد مجلس الامة الاول ثم حله الاستبداد فلم يلتى في حله مقاومة ولا ملاما ، بل كان برداً وسلاما ،

الفرق بين أمجلسنا اليوم ومجلسنا في ذلك الوقت بعيد جدا الله الذك المجلس لم يكن بسعي الامة ولا برأيها ولم تكن عالمة به ولامستعدة له الدين وضعواالقانون مدحت باشا ابي الحرية و بعض اخوانه الوزراء والكبراء فعم الذين وضعواالقانون الاساسي، و بسعيهم ألزموا السلطان بقبوله فأظهر القبول وأمرت الوزارة بانتخاب المبعوثين فانتخبوا واجتمعوا ولما تفرق شمل هذه الوزارة حل السلطان ما كان منعقدا الهوري ماكان مجتمعا المخال ابطال « مجلس المبعوثان » أسهل عليه من إبطال نابليون لمجلس النواب از لم يكن له من الامة عضد يؤيده اولا من الجيش نصير محفظه و يعضده الطقوا على ذلك المجلس لقب داوت أفندم الاكومة بكلة إذ قالوا ان الاعضاء كانوا يصادقون على كل شيء تلقيه اليهم المكومة بكلة داوت أفندم الحراو اواذهبوا واذهبوا الى بلادكم الوضعوا أيديهم على جاههم « إشارة الطاعة » قائلين دأوت أفندم ولوا انصروين المنصروين المراد السلطان فض المجلس والماعة » قائلين دأوت أفندم والوا المنصروين المراد المعلم من فئة ينصرونهم وما كانوا المتصرين ،

ماذا كان من أمر القوة العسكرية كالشرطة وغيرها ؟ انها هددت المبعوثين ذوي الجرءة وأنذرتهم البطش بهم اذا لم يسرعوا بالسفر من الاستانة وفذه بوامسرعين ذلك بأن الاستبداد خاف من بقائهم ان يحدثوا هنالك تأليا للناس و يحملوهم على المطالبة ببقاء مجلس الامه والمحافظة على القانون الاساسي و على أن الامه نفسها لم تكن تحمل بذلك ولا تعرف قيمته ولذلك لم يظهر منها أدنى اهتام في مكان ما

أما الآن فقد تنبرت الحال، واستبدل الله أقواما بأقوام، فقد نلنا الدستورو أعدنا القانون الاساسي بسمي احرار الامه النابنين، ومساعدة الجند وضاطه المستنبرين،

<sup>(</sup>١) كلة تركة مناها: نم ياسيدي

لابسي أفراد من الوزراء يمكن أن يصيبهم ماأصاب مدحت باشا واخوانه من نفي واغتيال فيذهب الدستور ومجلس الامه ويموتان بموتهم كلا إن من ورائهما ذلك الجند الباسل الذي ساعد احرار الامه على نيل هذه الرغيبه ولولاه لم نصل الى هذه النعبة ومن غير خطر على الدولة والامة ، ومن ورائهما احرارنا المنبئون في جميع الولايات المنهانية ينفخون روح الدستور فيها

تشهد أم أور باكلها بأن الجيش المناني أشجم جيوش العالم وأشدها بأسا وثباتا في مادين الجلاد حتى قال الجنرال مولتك القائد الالماني الشهر الذي نكل ذلك التنكيل بالفرنسيس: اعطوني مئة الف جندي عثماني افتح بهم اور با كلها. ولكنهم كانوا يقولون أن هذا الجيش الباسل ينقصه الضباط والقواد العارفون الصادقون . والآن يوجد عندنا عدد عظم من هؤلاء الفياط الذين تعلمواأ حسن التعلم وتربوا أعلى التربية وهم الذين كانت تطاردهم السلطة المستبدة الماضية خوفاأن القضواعلى استبدادها حنى شتنت شمل الكثير منهم فكان منهم المسجونون ومنهم المنفيون ومنهم الهار بون وقد بقي في الجيش العامل منهم من قلب تلك السلطه وأراح الله البلاد المنَّانية من شرها فهل نخاف اليوم على مجلس الامه وقد عاد أولئك الضباط الكثيرون من سجونهم ومنفاهم وانضموا الى اخوانهم العاملين في الجيش وكل منهم يفدي الدستور وبحلس الامه بروحه ويبذل دونها آخر نقطه من دمه ؟ كلا ان العارف بمحال الدولة والجيش و بما أتنه جمية الأتحاد والعرقي مرخ الاحتياط والتدبير للمحافظة على الدستور وحماية بجلس الامه لايخالج صدره أدنى خوف على المجلس في هذا اليوم و إنما كنا نخاف على الدولة في دور الانقلاب من الخارج ، كنا نخاف ان تقوم في وجهنا أور با فتفسد علينا عملنا وتضطرنا الى الدخول في حرب الاتومن عاقبتها ،أما وقد لقينا من الدول الاجنبية ميلا وانعالفا عظيمين الا ما كان من ضم النمسا ولايتي البوسنه والهرسك الى أملا كها ومن إعلان البلغار الاستقلال ولم يكن في ذلك أدنى خطر على حكومتنا الجديدة ولله الحد والمنة ٤ بل رأت النما الحرب الاقتصادية إلى ناجزتها بها الامة المهانية ماجعلها تندم على مافعلت وتود إرضاء الدولة العلية أما المشاغب الداخلية التي يحركا في بعض الولايات انصار الاستبداد من حزب التقهقر كالعراق والشام والحجاز فلا خوف منها ولا خطر فاذا قام مثل طالب الرفاعي، يثير حزبه من أكلة الافاعي وليفسدوا في الارض ويوالبوا الاشقيا في ولا ية البصرة على الدولة فان قيامه هذا لاتأثير له، ولا يعجز الحكومة الحرة استئصاله ، فان لديها من الرجال من يأ كلون أكلة الافاعي ، فلا يعجزهم التنكيل بهذا الرفاعي وكما نكلوا قبله بذلك الشقي الكردي فسيحبط عمل المفسدين و يستقر الامن في جميع الولايات المثمانية عن قريب ان شاء الله تعالى

ومن الناس من يخاف ان يفشل مجلس الامة و يعجز المبعوثون عن القيام بما نيط بهم وعهد اليهم من مصالح الدولة والامة ، وانتي أصبح بأعلا صوتي ان هذا الخوف في غير محله أيضا ان الحجلس السابق على ما كان عليه من الضعف وماقيل من ان جميع أعضائه أرادوا ان يكونوا من حزب الحكومة حتى لقبوا بكلمة «أوت أفندم » لخضوعهم لما يراد منهم - على هذا كله قد ظهر من بعضهم أفكار وآراء حسنة واستقلال يرجى خيره لودام فكيف يكون مجلسنا اليوم وقد ارتقت الامة بالنسبة الى زمن المجلس الاول في الاستعداد والمعارف والافكار بالرغمين اضطهاد المحكومة الاستبدادية للعلم والحرية حتى انها بنبوغ الكثيرين من رجالها قد انتصرت على الاستبداد وهو - كا قال الاستاذ الامام - في عنفوانه ، والظلم قابض على صولجانه ، و يد الظالم من حديد ، والناس عبيد له أي عبيد

نعم ان مجلسنا الذي نحتفل بافتتاحه اليوم مواف من طائفة من الاحرار المتطرفين وطائفة من المحافظين الجامدين ، وفيه عدد قليل من المعتدلين ، وكثير من رجال العلم والدين ، وانني أرجو كا برجو كثير من محبي الاعتدال \_ ان يكون تأليفه من هذه الطبقات المختلفة التي تمثل الامه كلها أقرب الى النفع وأبعد عن الخطر فانني أعرف كثيرا من احرارنا المتطرفين يميلون الى العجلة في الاصلاح، وقد يكون من المستعجل الزلل ، ومن تأنى نال ماتنى، والعجلة في طور الانتقال من حال الى حال الاتخاو من خطر أو ضرر فان خاب الامل (الاسمح الله) وضعف المجلس عن الاصلاح المطلوب خطر أو ضرر فان خاب الامل (الاسمح الله) وضعف المجلس عن الاصلاح المطلوب (المنارج ١١) (المجلد الحادي عشر)

الآن فان جمية الأتحاد والترقي المباركة التي أخذت على نفسها كفالة الدستور تسمى عند الانتخاب الثاني اوتجتهد في جعل جميع الاعضاء أو اكترهم من نابغي الامة ونحمد الله ان في أمتنا من النابغين 6 من يشهد لهم بالفضل والعرفان ساسة الاوربيين 6 ناهيكم بأولئك الكرام الذين احدثوا هذا الاقلاب العظيم الذي ادهش عالم المدنية بما دل عليه من المكهة والاعتدال

من الخطا العظم ان نطالب المجلس بأن يصلح حال الدولة ويرقي الامة في زمن قريب فان التدريج سنة الهية في الارتقاء ، والطفرة محال لا يطلبها المقلاء وإنا واثقون مع الاتكال على معونة الله وتوفيقه مبان يكون لجلسنا من الخدمة النافعة ، ما تقتفيه مصلحة الامة في حالها الحاضرة ، آمين

便 似 似

#### علامة المطبة الثالثة في لدي جمية الانطد

اننا منذ أعلن الدستور ، في فرح وسرور ، الى أن أتم الله سرورنا في هذا اليم السعيد ، الذي هو للامة الشانية الكرعيد ،

كانت أسباب سرورنا في الاشهر الماضية سلية وسبب سرورنا اليوم ايجابي وجودي وسرونا منذ اعلن الدستور بأننا صرنا آمنين على أنفسنا أي لا نخاف ان نؤخذ بنهمة جاسوس ولا وشاية واش و آمنين على بيوتنا أي لا تستطيم الحكومة أن تدمر علينا فيها ليلا أو نهارا للبحث عن كتب العلم وصحف السياسة التي كانت تسمى في عرفها بالاوراق الضارة أو « المظرة » وسر رنا بأننا صرنا حرارا لا يمنعنا أحد عما نريد من التعليم والتربية ولا من اظهار استعدادنا في أي عمل من الاعمال وسر رنا بأننا صرنا آمنين على أموالنا لا يستطيع أحد أن يضرب علينا ضرائب ولا أن يأخذ منا أموالا لا يفرضها علينا الشرع الذي نعتقده أو القوانين التي بضعها لنا نوابنا الذين انتخبناهم للنظر في مصالحنا \_ كل هذه الفوائد التي استفدناها من الدستور مد أعلن الى اليوم معناها سلبي تفسر بلا لا لا

في مذا اليم تبدى النافع الايجاية قد اجتم وكار الامة الذين أنابتهم

عنها القيام بما يمزز دولتها و يرقي شؤونها ، واننا ننتظر من ورا، ذلك من الفوائد ما يني و يزيد مع الايام والسنين الى آخر الدهر ، اننا نهنى، أنفسنا بأن الامة قد صارت مذ اليوم حاكمة لنفسها وأمرها في يدها ، فما الذي يجب عليها لتكون محسنة في هذه السلطة وقادرة على استدامتها وحفظها ، يجب أن تُدى بأن تكون أمة دستورية بالطبع مستقلة بالذات متحلية بالمعارف والاخلاق التي تعديم اللامم بأن تحاول أن يصبر كل فرد من أفرادها اهلا لان بختار نواب الامة عن بصبرة أو يُختار هو بالاستحقاق

أول ما يجب علينا أن نفكر فيه ونتوجه اليه هو أن نتولى نحن بأنفسنا إصلاح أمورنا ولا نتكل على الحكومة في عمل من الاعمال التي يفرضها القانون على رجال الحكومة . فحسبنا من هؤلاء أن يقوموا بما عهد اليهم بالصدق والاستقامة ، وبجب أن يكون لهم منا عون ومساعد على ذلك ، وأن نتولى نحن سائر الامور التي تحتاج اليهما الامة كثرية الاولاد ، وما يتعلق بالنروة والاقتصاد

قد تعودنا أن ننتظر كل اصلاح من الحكومة ولذلك اصابنا ذلك الفساد الكير بفسادها ، ولا يزال كثير منا ينتظر ون أن تصلح لهم الحكومة ماء البلد وتمهد لهم الطرق وتمد لهم خطوط الحديد ، وان اتكال الامة على الحكومة في كل الامور العامة صار مذاليوم من التاقض أو بما يستلزم التناقض ، فبينا هي تفتخر بأنها صارت حاكة لنفسها متولية لامو رها اذا هي تتبرأ من كل عمل لها وتلزه بالحكومة لزا ، وتلصقه بها الصاقا ، وان لم يكن بما يعمل مثله الحكام ، فالحكومة على المهنى الاول افرادمن الامة — في الغالب — تستأجرهم بما لمالقيام بأعمال مخصوصة لا تستغني المهاة الاجتماعية عنها على الوجه الذي تحدده شريعتها (أي الامة) وقوانينها التي يضعها نوابها الذين اختارتهم اذلك ، وهي على المهنى الثاني عبارة عن رعاة والامة رعية لم ليس لها من أمرها شي، فهم يسوسونها كما يسوس الراعي غنمه ، أو سادة يتصرفون في ملكهم وعبيدهم فما هذا البون العظيم بين الامرين !!!

انما فشل مجلس المبعوثين السابق لانه لم يكن من جانب الامة ولا كانت الامة كافلة له ولا عارفة قيمته ، ولم يكن المرحوم مدحت باشا واخوانه الذين وضعوا

القانون الاساسي وأسسوا مجلس المبعوثين يجهلون ان الاصلاح الحقيقي الذي يثبت ويدوم إنما يكون بتربية الامة وتعليما حتى تصير أمة دستورية بالطبع لاتقبل الحكم الشخصي بحال من الاحوال ، ولكنهم رأوا هذا الطريق طويلا يحتاج الى عشرات من السنين ، ورأوا الاخطار مهطعة الى الدولة ، وأعناق الدول الطامعة ممتدة اليها ، وبراثنها ناشبة باطراف جسمها ، فعزموا على سلوك الطريق القريب وهو جعل الاصلاح من جانب الحكومة ، فعملوا ماعملوا وألزموا السلطان بإعلان القانون الاساسي ، ولا يشك عاقل في كون الإصلاح اذا جاء من جانب الحكومة ، يكون أسرع من مجيئه من جانب الامة ، إذا هو ثبت ودام ، ولكن ثباته ودوامه عزيز المنال ، بل هو مع جهل الامة من قبيل المحال ،

ان الإصلاح في الأثم لا يأتي الا بالتدريج وهو انما يكون أولا بنبوغ بعض الرجال فيها ثم لا يزال يزيد النابفون حتى تكون بهم الامةمن الامم الحية المزيزة القوية ، فيكون مثلهم فيها كمثل الشجرة المشهرة التي يبدو صلاح ثمراتها طائفة بعد طائفة ، وان من الشجر ما تكون بواكر ثمره غير جيدة ويجي الجيد بعد ذلك كشجرة التين فان أول ثمرها الذي نسبه (الدافور) لا يجدي ولا يفيد ، ولكنه يكون مبشرا بماورانه ، ولقد كان شهيد الحرية والدستور مدحت باشا و إخوانه من قبيل (الدافور) من شجرة التين من حيث انهم كانوا مقدمة لصير ورة الامة المثمانية دستورية اذ تحقق ذلك من بعدهم ، ولم يتم في عهدهم ،

إن أول شي عجب أن نوجه همتنا وعنايتنا اليه ، ونعول في حفظ شجرة الامة عليه و هو التربية والتعليم ، اللذان يكثران فينا عدد النابغين ، فإن الاحرار الذين قلبوا لنا الحال ، ونلنا بسعيهم هذه النعمة كلهم من ذوي التربية العالية ، الواقة بن على العلوم العصرية التي عليها مدار العمران وارتقاء المالك ، وان جمعية الاتحاد والترقي التي نشيد بذكر فضلها قد تأسست أولا في المدرسة الطبية العسكرية في الاستانة ثم كان لها تأسيس آخر منذ عهد قريب

اخبرني بعض من تخرج في هذه المدرسة أن الشعور بسو عال الدولة و بما ينذرها من الخطر قد بلغ من نفوس التلاميذ فيها مبلغا عظيا حتى ان الصائح بكلمة الدعاء

للسلطان في الوقت المعتاد صاح مرة «بادشاهم جوق بشا» ففتح التلاميذ أفواههم ولكن لم يخرج منها ذلك الصوت المعتاد الذي كان يملاً جو ها موما ذلك الا ان العلم بسوء الادارة وما كان يجب ان تكون عليه قد حرك في نفوسهم ذلك الشعور المحزن فعقد ألسنتهم ان تنطق بذلك الدعاء التقليدي المعتاد ، فاذا لم نجنهد في تعميم التعلم الذي يمنح صاحبه هذا الشعور بحيث ينمي ويكثر فينا أمثال هؤلاء الرجال فاننا نخاف ان لا يكون لهم خلف وما الموجودون منهم بخالدين ، فاذا لم ينتجوا ويجيء بعدهم من هم مثلهم وخير منهم فلا حياة في الأمة فان النتاج والنماء هما ثمرة الحياة والمقصد منها يوجد في أكثر الولايات بل البلاد الشانية افراد من الاحرار الذين استناوت يوجد في أكثر الولايات بل البلاد الشانية افراد من الاحرار الذين استناوت على الامة ان تقدرهم قدرهم وأن تستمين بهم على ما ينبغي لها في هذا الطور الجديد لست أعني باعثماد الامة على نفسها دون الحكومة في الأدبية والتعلم ان لا تبلي الما من الامة ما يقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة ما يقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد ، وليس في وسع الحكومة من الأمة ما يقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة ما يقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة ما يقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة ما يقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة ما يقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة ما يقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة على به على القيام بأعمالها على وحم السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة على به على القيام بأعمالها على وحم السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامة على به على القيام بأعمالها على وحم السداد ، وليس في وسع الحكومة من الامه على من الامة على به على القيام بأعمالها على وحم المياء المعام ال

ان تعلم جميع افراد الامة جميع ما يحتاجون اليه وانما تقدم بذلك الامة نفسها كيف تقوم الامة بذلك؟ هل يعلم كل واحد نفسه ؟ هل يقول كل متعلم لمن يراه غير متعلم هلم أعلمك ؟ لالا وانما تقوم بذلك الجميات الخيرية فهذا الزمن زمن الجميات ولم ترتق أمة فيه بغير الجميات وحسبكم ان بعض الجميات عندنا قد اسقطت الحكومة الاستبدادية وأدالت منها حكومة دستورية وفأي برهان أقيمه لكم على قوة الجميات أوضح من هذا الذي أنتم فيه ترون أثره بأعينكم وتلهجون بذكره بألسنتكم

لاينتشر العلم في هذا العصر الا بالجميات ، ولا يرتقي نوع من أنواع العلوم الا بالجميات ولا يقوم أمر من الامور العامة الا بالجميات فعلينا ان نبدأ قبل كل شيء بتأسيس الجميات الخيرية التي تنشئ لنا المدارس والكتاتيب وان نعضدها بأموالنا على قدر استطاعتنا فبذلك نكون اهلا لترقية أنفسنا وترقية زراعتنا وترقية أيجارتنا وسائر موارد الثروة التي تعتزبها الامة

ان في بلادنا خيرات كثيرة منمنا من الاستفادة منها الجهل والاستبداد الذي

كان يضطهد العلم ويؤيد الجهل و فبالعلم صارت جزيرة زيلنده ا كثر فائدة وانمى زراعة من مصر المشهورة بالخصب والزكاء وإن في بلادنا ماهو أخصب من أرض مصر تربة كأراضي الجزيرة بين النهرين (دجلة والغرات) التي قال هير ودس ابو التاريخ انها كانت تؤتي غلتها من مئة ضعف الى مثني ضعف أي ان الشنبل (كالاردب) من القمح كان يغل لصاحبه مثني شنبل · أيجوز ان تبقى هذه الارض التي لا نظير لها خرابا لا ينتغم منها بشي و ه

حسبنا من نمية الدستور اننا صرنا احرار لا ينمنا مانم مى الاستعداد ولا من الممل الذي نستقل به أرضنا و نستفيد من مواهبها الطبيعية وقد سمتم من بعض الخطباء كلاما في الحرية فمن لي في هذا المقام أن ازيد شيئا وجيزا على ماقالوا فان المجال ذوسعة

الحرية تقابل الرق والعبودية فمنى كوتناصرنا احراراننا كنامن قبل مستعبدين للحاكم المستبد أو اننا الآن قد خرجنا من هذا الرق والعبودية كان الحاكم قادرا على ان يمنعنا من التصرف في انفسنا وأموالنا كما نشاء فأصبح عاجزا عن ذلك كان يمنعنا بالفعل ان نظهر استعدادنا الفطري للارتقاء من العلوم والاعمال فزال هذا المنع وصار يمكننا ان نخرج من المضيق الحيوي الذي حبسنا فيه ليسهل عليه ان يجعلنا رعبة ويكون لنا كالراعي للبهائم صار يمكننا ان نكون اناسي وبشر ايتمتعون بمزايا البشر يقول العارفون بعلم النفس وعلم الاجتماع البشري ان استعداد الانسان لا بعرف له حديقف عنده فاذا عاش البشر ملايين من السنين فانه يمكن ان يكون ارتقاؤهم فيها متصلا ومستمرا ، ويعرف هذا من قارن وقابل بين أولئك الذين يعيشون حفاة في صحاري أفريقية وجبالها وفي بعض جزائر المحيط وبين هؤلا الذين

<sup>»)</sup> ذكرت لم بعد الخطبة حكاية الملك المستبد الذي سمع صوت بومتين تتجاو بان فسأل وزيره عن ذلك وكان الوزير قد ضاق ذرعا باستبداده فقال له انه ذكر يخطب أنني فسألته إن يجهرها بضيعة خربة فقال لها انني أعطيك في عهد هذا الملك مئة ضيعة أو بلدة من الخراب قلت وهكذا كان الخراب عندنا بحيث تصير أرض الجزيرة مهرا البوم وجبال مالطه تزرع بالتراب الذي ينقل من الخارج

يخاطب بعضهم بعضا بالقول والكتابة بواسطة الاسلاك الكرر بائية و بغير واسطتها مع بعد المسافات بينهم ، و يتمتعون بغير ذلك من غرات العلوم ونتائج المدنية الغرية ما وصل أهل المدنية العالية في هذا العصر إلى ماوصلوا اليه من العزة والكرامة الا باطلاق العنان لجياد العقول ، في ميادين العلوم والفنون ، ومساعدة الاستعداد البشري على الرقي في معارج الكلل الاجتماعي اللائق به في نلسل الحرية الغاليل وحاية الدستور العادل

ولسنا نحن الشرقيين دون الفربيين استعدادا للعلوم والاعمال ولمكن عبودية الاستبداد هي التي كانت تطفي نور فطرتنا ونحجر على استعدادنا فلا تسمح لنا ان نظهر اسرار صنع الله وحكمه في خلقه ، ولا ان نتمتع بما سبح لنا الخالق الرحيم بأن نتمتع به ، كا قال في كتابه الحميم : (هو الذي خلق لكم مافي الارض جيما) وقال تعالى (وسخر لكم مافي السهوات وما في الارض جيما)

كان العالم منا إذا أراد ان يؤلف كتاباً نافعا قال نذير الاستبداد إواك ان تفعل فان مولانا لا بريد ذلك واذا حدثت محب الفلسفة نفسه بأن يحل إشكالا ناجاه منه الاستبداد في سره إياك ان تفعل فان مولانا لا يحب ذلك واذا خطر في بال أحد ان يبحث في اسرار الخليقة ليخترع شيئا ينفع الامة اسراك المرسول في بال أحد ان يبحث في اسرار الخليقة ليخترع شيئا ينفع الامة اسراك وسول الاستبداد: إياك ان تفعل فان مولانا لا يروق له ذلك وكان لا يتجرأ أحد على إظهار أثر على أو عملي برقي الامة في عقولها ونفوسها ، في دينها أو دنياها والاوجه الاستبداد له بالمرصاد و وذاله منه ما تعلمون من الاضطهاد ،

فاخلرية الحي تحريرالبشر من هذه العبودية الحرية هي التي يكون بها البشر بشرا الاغنا ولا بقرا ، فالانتفاع من الحرية يجب ان يكون بتوجيه الاستعداد الانساني إلى العلوم والاعمال التي ترتقي بها الامة والأخذ بها بلا شرط ولا قيد ، لا باتباع الشهوات ، واتبان الفواحش والمنكرات ، ولهذا كان الحكاء ومحبو الانسانية ينشدون الحرية ، ويبذلون في الجهاد في سبيلها أموالم وأنفسهم ، ولا غور فهم العالمون بالاسرار الالهية ، المودعة في الفرائز البشرية ، و بكونها لا تظهر الا في دائرة الحرية ،

ومن فوائد الدستور المساواة وقد خاض في بيانها الخطباء فأحبان أز يدعليهم كلمة في إزالة شبهة للناس فيها: يظن بعض الناس ان الدستور جمل الناس كلهم في مرتبة واحدة من كل وجه وهذا من المحال الذي لا ينال بالدستور ولا بغيره وانما جعل الدستور الناس سواء في الحقوق - كما قال الخطيب السابق - فالغني والفقير والصعلوك والامير والعالم والجاهل والجاهل والخامل كلهم سواء في المقوق ليس لأحد ان يعتدي على أحد في نفسه ولا عالمه ولا يراعي الحاكم أحدا منهم وبهضم الآخر

أما المماواة في المواهب والفرائز وآثارها فليس للدستور فيها شأن فقد فضّل الله بعض الناس على بعض في الرزق والعلم والعقل كا نطق به كتابه ودلت عليه سنته في خلقه ، وله في ذلك الحكمة البالغة ولو جعل أفراد البشر سوا ، من كل وجه لما كان الانسان هو هدنا النوع من الخلق الذي يظهر اسرار الطبيعة و يتمتع على أفيها من الحكم البديعة ، ولما تيسر للبشر ان يوجدوا الخبز الذي يأكلونه والثباب

ي يلسونها

ان تفاوت الناس في المقول والاخلاق ، هو الذي مكنهم من القيام بما ترون من الآثار والاعمال و فان اختراع السفن البرية والبحرية واستمالها مشلا لايد فيه من العلماء الطبيعيين الذين اكتشفوا فوائد البخار والكهرباء والمهندسيين والميكانيكيين كما انه لا بد له من الفعلة لاستخراج الفحم من المناجم ومن الوقادين لموضعه في النار وهذان العملان من أشق الاعمال وأصعبها ، أفرأيتم من كان مستعدا للاكتشاف والاختراع في العلوم وللسياسة والامارة هل تتوجه نفسه وهمل يرضى بأن يستخرج الفحم من مناجمه في الارض أو بأن يقذفه في النار؟ أو تتوجه نفسه في الارض أو بأن يقذفه في النار؟ أو تتوجه نفسه في معناها؟ كلا إن هذا النوع من المساواة ماكان ولن يكون وانما يتقارب الناس في معناها؟ كلا إن هذا النوع من المساواة ماكان ولن يكون وانما يتقارب الناس و يتعاطفون بتعميم التربية والتعلم و فنسأل الله أن يهدي الامة المثمانية في ذلك الى الصراط المستقيم

# ELECTION OF THE PROPERTY OF TH

### ﴿ الماح العلم الديني في الاستانة ﴾

هذا ملخص مطالب طلاب دار الفنون في الاستانة من نظارة المارف وقد ذكرت جرائد الاستانة ان طلبهم قد أجيب :

۱ تدويس التفسير الشريف بتقرير معانى القرآن الحكيم الظاهرة وأسباب نزوله وبيان الناسخ والمنسوخ وتطبيق ذلك على القوانين الفلسفية

٧ - تدريس الحديث الشريف وان تكون مدة تدريس البخاري أربعسين

٣ - تدريس أصول الحديث مع تراجم رواته وطرق أسانيده

تدريس أصول الفقه وبيان قواعده المحلية وتقرير تعاليميه وتفرعاته
 وتدريس الفروق في القواعد والاصول بين المداهب الأثريمة

تدريس الفقه مع بيان القواعد الفقهية والفروع 6 ومأخذ ذلك من
 الادلة الشرعية الاربعة مع إيضاح الحكة الشرعية في ذلك وفلسفة الاحكام

٦ - تدريس التاريخ الاسلامي

٧ - تدريس تواريخ الاديان المشهورة

٨ - تدريس السيرة النبوية بالتفصيل

تدريس التوحيد وذلك بان تنبذ طرق تدريس التوحيد القدعة ويلقى علم التوحيد إلقاءً عمليا يوافق الزمان والبيئة ، ويترك من علم الكلام الالوف من خرافات الفلسفة القديمة التي امتزجت به

رودلك بتدريس الدين الاسلامي وبقية الاديان: وذلك بتدريس المقالسات بين أصول الدين الاسلامي وقواعده وأصول باقي الاديان وقواعدها (المقالسات بين أصول الدين الاسلامي وقواعده (المقالسات بين أصول الدين الاسلامي وقواعدها (المقالسات بين أصول الدين عشر)

١١ \_ تمليم طرق الدفاع عن الدين الا ملامي قولاً وكتابة وأصول المباحثة فيه

١٢ \_ تعليم أصول التدريس والتعليم وعلم ترية الأطفال بطريقة نظرية وعملية

١٣ - تدريس المكة والفلسفة على الطريقة الجديدة

١٤ \_ تدريس علم الأخلاق نظريا وعمليا

١٥ - تدريس عم الروح

١٦ - تدريس التأريخ العام

٧٧ – تدريس أصول الانشاء بالتركي والمربي

١٨ - ايضاح تشبث المسيحيين ولاسها البروتستانت بنشر دينهم وأساليه

١٩ - تعليم القاء المواعظ والنصائح وأصول الخطابة على الطراز الجديد

# William;

رحلة ماحب النار في سوريا

(Y)

القلمون

مكت في طرابلس أسبوعا زارني في أثنائه أكثر أهمل القلمون وأخمل والمسلم مكت في طرابلس أسبوعا زارني في أثنائه أكثر أهمل القلمون وأخملون يستعجلونني بالخروج إليها فلما كان يوم الموعد الذي ضربته لهم انقسم أهلما شطرين أحدها جاء طرابلس لأجل أن يكون معي وأكثر افراده من الشبان والكهول والاخر خرج لاستقبالنا مسافة ربع الطريق وثلثه ونصفه بين القلمون وطرابلس وأكثره من الشيوخ والنماء والاطفال والمسافة كلها ساعة ونصف

كان عدد كثير من الشبان مجملون السلاح فطفقوا منذ خرجنا من طرابلس يطلقون بنادقهم ومسدساتهم في الهواء فرغبت البهسم ان يكفوا عن ذلك فامتثلوا .حتى اذا ما وصلنا الى الموضع المعروف بأبي حلقة الفينا فيه نفرا من شبان طرابلس

فعيونا بإطلاق البارود والرصاص في المواه فأجابهم من معنا بمثل تحيثهم بل بأحسن منها فلم أنكر عليهم ذلك لعلي بأن العرف يقضي بقسجيل العار عليهم إذا لم يفعلوا وكذلك فعلوا عند مااشر فوا من رابية عظهر الروبسات على القلمون لإيذان من بقي قبها بقدومنا وعند ما وصلنا الى دارنا ايضا لا نهمن قبيل سلام المفارقة وقدذ كرت هذا لا نه من العادات التي لم أكن أعرفها من قبل وسيأني ذكر شيء آخر في معناه وكان من حفاوة أهل القلمون في أن حمل بعض فسائها مجامر العود الهندي وغيره من البخور أمامي من طرابلس الى القلمون وكان فيمن خرج القاء ممن بقي فيها من مجمل المجامر أيضا وقسد راعني وأثر في نفسي رؤية الأولاد الصفار من بنين و بنات في الخامسة والسادسة فسا فوق يتعسفون العلريق ويتسلقون الروابي بنين و بنات في الخامسة والسادسة فسا فوق يتعسفون العلريق ويتسلقون الروابي بنين ويزغردن ولهن في ذلك آباءهم وأمهاتهم واخوتهم واخواتهم وكان النساء بنين ويزغردن ولهن في ذلك آباءهم وأمهاتهم واخوتهم واخواتهم وكان نساء البادية والقرى والبلاد التي لم يتسع نطاق الحضارة فيها وقد ورد في هذا الباب ان النساء استقبلن وسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى المدينة وهرف يضرين بالدفوف وينشدن الاناشيد ومنها قولهن

طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أبها المبعوث فينا جثت بالأمراللطاع

وكان فيهن خرج القائنا مسافة نصف ساعة شميوخ وعجائز في عشر التدمين وعشر المئة من السن وهم صاغون وصحتهم جيدة بل مشى الى طرا بلس اكترمن واحد من هؤلاء المعمرين . وأهمل القلمون يعمرون لاعتدالهم في معيشتهم و رياضتهم الدائمة بالعمل في الارض مع جودة الهواء والماء فالخر لا تدخل القلمون ولايشر بها أحد من أهلها والفاحشة غير معروفة فيها ولله الحمد والمنة ، وهاتان الكيرتان هما افتك بصحة الناس من كل ما بأتيه الناس

سألت رجلا من هؤلاء الشيوخ ( هو الحاج على طوط ) عن سنه فقال: أر بع وسبعون سنة · وهو يواظب على صـــلاة الفجر في المسجد غلسا و ربما بجبئه قبل طلوع الفجر حتى في أوقات المطر والبرد كهذه الايام . ويمشى عدة ساعات في النهار وهو صائم . وسألت رجلا آخر (هو السيد عبد القادر علي ) عن سنه فقال لا أدري ولكنه ذكر لي حكايات منها انه كان ملاً حا في البحر فجاءه مرة علي طوط ليمل مصه عمل البحر فلم يقبله لانه صغير لا يستطيع ان يحرك الجذاف . فالظاهر من هذا انه يكبره بزهاء خس عشرة سنة فهو قد ناهز العشرة الاولى بعد المئة أو جاوزها ولا يزال يصوم و يعمل في أرضه بالعزق وشيبه غير تام . فليعتبر بهذا بعض الشبان والكهول المتفرنجين في مصر وغيرها الذين يزين لهم النرف والنهاون بالدين الشبان والكهول المتفرنجين في مصر وغيرها الذين يزين لهم النرف والنهاون بالدين شرك الصيام محافظة على الصحة !! ولوعقاوا لعلموا ان البطنة هي التي تفسد عليهم صحتهم حتى ان أكثرهم ليتناول الادوية والعقاقير والمياه المعدنية لاجل إصلاح المعدة والمعى وتسهيل الهضم وهم في سن الشباب فاذا تراهم يغ علون إن شاخوا ؟ على انه قلما يشيخ منهم أحد !

ويما يفيد ذكره في هذا الباب: باب الاعتبار بحال الناس في الدين ان أهل القلمون كانوا بهدي بيتنا أبعد مسلمي بلادنا عن البدع كما انهم أبعدهم عن المعاصي ولما انتهى دور الارشاد فيهم إلي رأيت عندهم من البدع انهم يوقدون السرج والشموع عند قبرين أحدهما قبر السيد محمد القصيباني الحسني المشهور في المقبرة القديمة وهو أحد أجدادهم وأجدادنا من جهة الامهات وثانبهما قبر بني حديثا عند عليقة على شاطئ البحر وكانوا ير بطون بهذه العثليقة خرقاصغيرة يقتطعونها من ثيابهم الخليقة يسمونها آثارا لا بحل شفاء المرضى ، وكل من هذا وذاك معروف في جميع البلاد ، فما زلت أنهاهم وأعظهم حتى تركوا البدعتين نساء و رجالا وصار من يزور البلاد ، فما زلت أنهاهم وأعظهم حتى تركوا البدعتين نساء و رجالا وصار من يزور وكان أكثر النساء من غير أسرتنا تاركات للصلاة وجاهدات بأحكامها وأحكام الطهارة وآداب الزوجية فجعلت لهن مكانا عظهن وأعلمهن به كما أعلم الرجال وكناك وكذلك وأحكام الطهارة وآداب الزوجية فجعلت لهن مكانا عظهن وأعلمهن به كما أعلم الرجال في زمن قريب وكن أسرع امتالامن الرجال وكذلك كان يوجد رجال يتركون الصلاة ولا يحضرون الدرس في المسجد فكنت اختاف كان يوجد رجال يتركون الصلاة ولا يحضرون الدرس في المسجد فكنت اختاف المهم في زون قريب وكن أسرع امتالامن فأ مرت الشان فسحوه

سجا ولكنه لم يواظب وأعيانا أمره فاكتفيت منه بوعد مكذوب وكان فيها رجال يسرقون المرات كثيرا وغيرها من المتاع قلبلا ، فندر ذلك ندورا ، كأن لم يكن شيئا مذكورا ، وكان عمدتي في وعظهم وتعليمهم كتاب إحياء العلوم وكتاب الزواجر وشرح المنهاج فصار فيهم متفقهون في دينهم يستحضرون مالا يستحضره كثير من العلاء المدرسين وكلهم من الفعلة والفلاحين والصيادين

على هذا تركت القلمون عند ما سافرت الى مصر ولذلك قال أزهد الزاهدين و بقية السلف الصالحين ، العالم الأصولي السائح المهنبر الشيخ عبد الباقي الافعائي رحه الله تعالى: لو بقي رشيد في بلده يعلم الناس ويرشدهم لكان خيرا له مرز الذهاب إلى مصر حيث لا يستطيع ان ينفع كما ينفع هنا . قال هذا عندماذ كرسفري له وهو لا يعلم ان قصدي بالسفر التصدي لإرشاد أعظم ، وتعليم أعم وأشمل ،

ولما عدت البها في هذه الايلم علمت انه قد قتن كثير من أهلها قتركوا الصلاة واتصل بعضهم بالذين اعتسدوا على بيتنا من أشقياء طرابلس فأغراهم هولاء بقطم الاشجار وشهادة الزور وإضاعة الحقوق وكادوا يجذبونهم الى الخر والفحشا والقيادة. أغروهم بالمال وغروهم بأنهم يحمونهم من الحكومة وإن سلبوا ونهبوا وضر بواوقتاوا ، فسلسوا لهم وساعدوهم على نهب بيتنا ، وتقطيع الاشجار من بعض بساتينناو كرومنا، ونحمد الله ان كان هولاء المفرورون قليلين ، وأن كان أكثر الأهالي لهم ولمضلهم من الكارهين ، ونحمده أن جعل الشرأضعف من الخير

عدت الى هو لا الناس وهم قومي الذين أغار عليهم مالا أغار على سواهم وكنت أغان أن مالي من مثال الهداية والدين في نفوسهم قد صغر وتضائل في هذه الفترة فاذا هو قد كبر وعظم حتى صار خياليا مقر ونا بشيء من الخرافات فقد كان الرجال والنساء والاطفال يفدون على دارنا ليلا ونهارا ومعهم الضعفاء والمرضى والمتخدجون يتسسون الشفاء مني باللمس والرشق وكتابة النشرات وما يعبرون عنه بالحرز والحجاب على ان في رجالهم من يعرف رأيي في ذلك فكنت اتلطف في بيان الحق لهم بقدر ما يسمح به المقام و يلبق بحال المخاطب وأحثهم على المداراة الصحية والتداوي ومراجعة ما يسمح به المقام و يلبق بحال المخاطب وأحثهم على المداراة الصحية والتداوي ومراجعة ما يسمح به المقام و يلبق بحال المخاطب وأحثهم على المداراة الصحية والتداوي ومراجعة ما يسمح به المقام و يلبق بحال المخاطب في هذه المسائل والجمع بين الاحاديث

الراردة في الرقى كعديث إقرار الذين رقوا اللذوغ بسورة الفائعة وحديث وصف الذين بدخلان الجنة بغير حماس بأنهم لا يسترقون على أن إقناع النماء بلب الملق في هذه المماثل عمير ولا يتم ولو مع الارشاد في زمن قصير و ونسأل الله تعالى ان لا يجعلنا فتنة لا نفسنا ولا لمن يحسن الغلن بنا ؟

قلت مرةليد الرحن افتدي الكواكي (رحه الله) لوتيسر لنا ان نجمل بعض شحي الاصلاح المتصين بالكتاب والسنة شيوخالطريق لامكن لنا بناك هداية العامة بسهولة ولكن هولاء المصلحين قليلون ولا يكاد أحد منهم برضى بأن يكون شيخا لطريقة من الطرق . فقال إننا قد جر بنا ما ذكرت فأقتمنا رجلا من الصالحين الصالحين المستنيرين في حلب بأن يكون من شيوخ الطريق فيرجع العامة عن بدعهم وخر اللهم ويهديم الى طريق الدين السوي فقيل بعد إباء وفور فلارأى إقبال العامة عليه واعتقادهم صلاحه وبركته فن بذلك وجاراهم في اعتقادهم فكانوا سياله لاه بدلا ومن ان يكون سيا لهدايتهم وخسرناه خسارة لامطمع في رجوعها (راجع تفسير قوله من ان يكون سيا لهدايتهم وخسرناه خسارة لامطمع في رجوعها (راجع تفسير قوله تفالى « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ، الآيات في الجزء الثاني من تضير القرآن الحكم أوفي المنار)

عقدت في القلمون عدة مجالس الوعظ والتذكر قل من تخاف عنها من حاضري القرية فتاب الناس تو بة يغلب على ظني ان اكثرهم صادق فيها ولا أخشى من الاصرار على الفساد الاعلى نفر قليل من الموالين لبعض الانتقياء الفرياء الذين أشرت اليهم فيما سبق من القول. وقد الفت لهم جمعية عنوانها قوله تعالى «وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » وجعلت لها صلة مجمعية التعاون التي سعيت بتأسيسها في طرابلس

#### دده ومأثر الكورة

بدأت الوفود تفد من الكورة على القلمون للسلام علينا منذ اليوم الثاني من وصولنا اليها كرئيس دير البلمند ووجهاء البلاد من المسلمين والنصارى وقد نزل معظم أهل « دده » - وهي على قمة الجبل بازاء القلمون على الساحل - بعد العثاءوهم بطلقون البارود من بنادقهم والرصاص من مسدساتهم و بهزجون بالاغاني فتلقاهم

شبان القلمون في خارجها وأدخلوم باحقال يناسب ماهم فيه وقد قبل لي ان من الرسوم المعادة في ذلك أنه لولم يخرج شبان القلمون القائهم الدخلوها لان ذلك يعد من الاهانة في عرفهم وعند وصولهم الى دارنا تحلقوا أمامها وطفقوا يهزجرن ويطلقون العيارات النارية الى قريب من نصف الليل ثم انصر فوامشيمين مشكورين وكان زعيهم في هذا الاحتفال الامير على عبد الرحمن الايوبي

وجيم الاناشد الي هزجوا بها مناسبة لقتفي الحال ولمل ا كثر هاار تجالي فانه في الترحيب بالقادم (صاحب هذ نجلة) وفيها إطراء له بالاعمال السياسية والعلمية وقد ذكر بعض القرّالين المسلمين فيا أنشده عبارة معناها: لولاك بانلان لما ارتشم شأن الاسلام فأجابه رفيق له من النصاري بعبارة معناها انه ليس لكر وحدكم وانه قد عليم لنا الانجيل يعني بذلك المجيل برفايا الوقد أضحكتني هذه العبارة وأضحكت كل من سمع بها من العارفين بأنجيل برفايا في فيذا هذه السداجة مع هذا الاتفاق ون المسلمين والنصاري الذي حدث عليه أهل ودره حدا جيلا (للرحلة بقية)

# خطاب السلطان ﴿ في افتاح على البوالذ ﴾

أيها الأعيان والنواب

«بسبب الصعاب التي قامت في وجه انفاذ الدستير الذي وضعته مرضم الأجراء عند ارتقائي المرش أوقف هذا القانون يومئذ الاضطرار الذي أشار اليه كار الحكومة ، وأجل انفاذ القانون وارجي ، عقد المجلس الى وقت يصل فيه الشعب الى الدرجة المرومة من التقدم بواسطة نشر التعليم المام ؟ وقفت عنايتي على الجاد الرقي في جميع انحا، بلادي و وغضل نشر التعليم العام ارتقت درجة افهام جميع طبقات شعبنا و بناء على الرغبة التي أعلنت ولان هذه الرغبة تضمن في الخاضر والمستقبل خير بلادنا لم نتردد - رغم الذين كانوا على رأي مخالف - في اعلان الدستور

ثانية وأمرنا باجراء انتخابات جديدة · ودعونا مجلس المبعوثان للاجتماع · وعلى أثر تغيير طريقة الحكم الاداري اسندنا منصب الصدارة العظمي الى كامل باشا.

ويينا كان مجلس النظار المؤلف نحت رياسته عاكفا على تنظيم الحكومة الاستورية خرج أمير بلغاريا ووالي الرومللي الشرقية عن حدود الأمانة لسلطنتنا لسبب ما وأعلن استقلال بلغاريا وعلى أثر هذا العمل أخذت النمسا وهنغاريا أيضا بضم البوسنه والهرشك اللتبن سلم البها احتلالها وقتيا بمعاهدة برلين، فابلغت اقرارها الى الباب العالي والى الدول ، فهذان الحادثان العظيان اللذان بخترقان حرمة المعاهدات و يمان الصلات ، سببا لنا اسفاً عظماً

وعلى أثر اختراق حرمة المعاهدات سلمناً مجلس نظارنا مهمة عمل الواجب الله فاع عن حقوق حكومتنا وإنا نود في كل حال معاونة مجلس المبعوثان و بما ان صلاتنا مع جميع الدول حسنة ووثيقة فلنا الامل انه مع معاونة الدول صديقاتنا تحل المسائل السياسية

وانا نود من صبح الفؤاد تنظم المالية، وتسوية موازنة الميزانية ، ومواصلة أنحسين حالة سلطنتنا و زيادة عدد المدارس لزيادة نشر التعليم العام وابلاغ جيشنا وبحريتنا درجة الكال وكذلك تنظيم الدوائر المختلفة التي وضعت مشروعات قوانين شقى ستمرض على مجلس المبعوثان ومجلس الاعيان الإقرارها

وعلى أمل أن مبعوثانا سيذلون كل جهدهم في هذه السبل نملن اليوم اذًا فتح على المبعوثان

ومنتهى متمنانا سعادة الامة ونجاحها وأقصى رغبتنا وآكدها وعز يمتناا ثنابتة التي لا تنفير ان تكون ادارة البلاد مطابقة للدستور

نسأل الله أن يحصر مجلس المبهوثان كل قواه في خدمة البلاد وخيرها (المنار): بعد ان تلا رئيس كتاب الماين هذا الخطاب نطق السلطان بهذه الجلة بصوت خافت هانني كثير السرور برؤيتكم مجتمعين اهامي هناواسأل الله ان يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق ، ولقد كان للخطبة وقع سيء في الاستانة وانتقدتها السحف عمة انتقادا شديدا

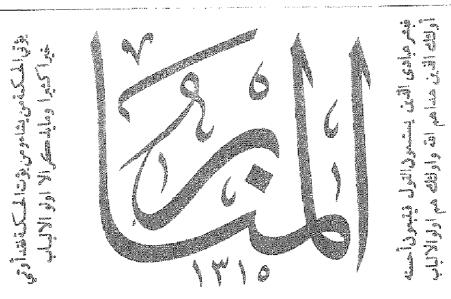

حَجَيْ قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و ه منارا ، كنار الطريق عليه

﴿ مصر الجمة ٢٩ ذي الحجة ٢٣٣٦ – ٢٧ يناير (كانون الثاني) سنة ١٩٠٩ ﴾

خطب و دروس ( ساحب النار ) نهذه الدار (ه

إن في في هذه الدنيا وطنين: وطن المنشأ والتربية وهو سورية فانني نشأت في قرية القلمون المجاورة لطرابلس الشام في ساحل الكورة من لبنان وتعلمت في طرابلس ووطن العمل وهو مصر التي أقمت فيها إحدى عشرة سنة أدعو الى الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي واقرأ الدروس واعمل في بعض الجميات ولما أقر الله عبوننا معشر العثمانيين بالحكومة الدستورية اشتقت الى زيارة وطني الا ول لرؤية الاهل والاصدقاء ولاختبار حال البلاد بعبد ان اشتدت عليها وطني الأول لرؤية الاهل والاصدقاء ولاختبار حال البلاد بعبد ان اشتدت عليها من جريدة الانجاد العثماني اليروتية الصادر في المدد من جريدة الانجاد العثماني اليروتية الصادر في القعدة سنة ١٣٧٦

وطأة الاستبداد وساعدة عبي الأصلاح والدقي في النبيه لا يجب النب تترجه الله اللم .

زرت بيروت وطرابلس والقلمون ثم عسدت الى بيروت ومنها ذهبت إلى دمشق الشام فعلك فحمص فطرابلس وقد ألقيت في أكثر هذه البلاد خطباً ودروسا وجرى لي مع أهل الفهم والظهور فيها محاورات كثيرة فوقفت على ماأحبيت الوقوف عليه ، أما المقاصد التي كان يدور عليها كلامي فهي محصورة فيا يأتي :

- (١) وجوب الجم بين هداية الدين والعلم المصرية التي عليها مسدار ثروة الأمة وعزة الدولة ، مع بيان عدم التنافي والتعارض بين دين الاسلام وهذه العلم من رياضية وطبعية واقتصادية
- (٢) الأعمَّاد في هداية الدين على اتباع سيرة السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لم ومن سار على طريقهم وما طريقهم إلا الاهستداء بالكتاب العزيز والسنة السنبة وقد فصلت ذلك في الخطب والدروس عطالبة العلماء أن يسلموا الناس دينم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين به فهديه أفضل الهدي وطريقه أقصد الطرق و بينت ذلك في أسس الدين الثلاثة المقائدوالا داب والاعمال
- (٣) أما المقائد فينت ان الاعتاد على كتب الكلام في تلقيبها للسرام لا يأتي بالفائدة المطلوبة وربحا بضرهم ويوقعهم في شكوك وشبهات لا بجدون منها خرجا . ذلك بأنها لم توافق الالحماية المقيدة من شهبات الفلاسفة والمبتدعة كا بينه حجة الاسلام الفزائي في كتاب (الجلم الموام عن علم الكلام) وفي غيره من كتبه وإغما بجب اتباع طريقة القرآن في تلقين المسلمين عقائدهم بالاستدلال عليها بيديم منع الله في خلق السموات والأرض وما فيها من البحار والانهار والجال والحيوان والنات
- (٤) وأما الآداب والأخلاق فيتمد في تعليمها على الآيات الصيحرية والأخاديث الشريفة الناهية عن الفواحش والمذكرات الآمرة بالمعروف والباقيات (المنادج ١٢) (المجلد الحادي عشر)

المالمات ، الذبه على ما فيها من فوائد الخبر ومنافعه في الدنيا والآخرة، وغوائل الشر ومفاره في الدنيا والآخرة، وغوائل الشر ومفاره في الدنيا والآخرة - وعلى سيرة النبي ملى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اهتدى بهليهم من الصالحين رضوان الله عليهم أجمين

(٥) وأما الاعمال كالرضو، والنهم والمسلاة والحج فقد بينت اله بذبني ان تعلم بالسل كا ورد في الاحاديث الصحيحة ومنها حديث « صلوا كا رأيتموني أصلي، وإذا قرأ الانسان جميح الكتب ولم يتلق الامور المملية بالتسدوة فانه لا يحسنها على ان الاقرال لا يستنتى عنها في كثير من المسائل

ذكرت في عدة دروس وخطب ان هدنه الطريقة هي التي يمكن تعسيها في مدة قليلة ترجى فالدتها و يظهر أثرها وانه من استطاع ان يعلم الناس كلهم أو بعضهم مازاد على ذلك من كتب المكارم والنقه وغيرها فليفعل فالطريقة التي قاتر حالا لاتكون ما فنة له بل تكون مسهلة عليه ولكني أرى ان من المتصدر تعميم تعليم هذه الكتب فلنبدأ بالمكن الاسهل طريقا الذي لا يد منه لكل مسلم

(٦) المث على تأسيس الجميات الجبرية لانشاء المدارس ونشر التعليم الذي يتحقق به القصد الأول من هذه القاصد وهو الجم بين الدين والعلوم ولاعانة المنكو بين والعوذ بن عند الحاجة لتكون طبقات الامة متعاطنة متراحمة بحتم فقيرها غنيا ويرحم كيرها منهرها

(٧) المن على شكر نمة الدستور بمساعدة جمية الأنحاد والترقي على اتمام علما النظم في داخل البلاد من مراقبة المسكومة لأجل الثقة بالمسلل وحسن الادارة ومن بث الآرا، والافكار التي تفخ روح محبة الدستور والحافظة عليه في قلوب طبقات الامسة الديمانية وقد خطبت وتكلت في الاستبداد والدستور والمساواة أكثر من مرة

(٨) تنبيه الأمة إلى ما يجب عليها من محبة الدولة العلية و بذل المستطاع في تأييد ما وتمزيز جانبها . وموالاة الدول التي تواليها ومعاداة الدول التي تعاديها ومجازاة هذه الدول بالاقبال على بضائعها أو بالاعراض عنها حتى تصير الدول تخشى عداوتنا وترجو مودتنا فانه لا شيء يهم أور با من بلادنا مثل رواج تجارتها فيها . ولما جاءنا

نبأ ضم النمسا ولاية البوسنه والهرسك الى أملاكها واعدان البلغار الاستقلال التام دون الدولة العلية وتحدث الناس باحتال محاربة الدولة للبلغار وأظهر كثير مرف الشبان التطوع في الحرب بينت في خطاب ألقيته في نادي جمعية الاتحاد والنرقي بطرابلس وفي خطبة ألقيتها امام الثكنة المسكرية في بيروت ان الدولة المما تحتاج الى مساعدة الامة بالمال دون تطوع الرجال لان ما عندها من المسكر كاف لمحاربة اية دولة عظيمة إذا وجد المال الكافي لتجهيزه ثم رأيت بعد أسابيع من آخر خطبة ألقيتها في ذلك بعض الجرائد المصرية تقول مثل هذا القول الواضح لكل عارف بالحقيقة

(٩) يان التفاوت بين الشموب والملل في البلاد المثانية في العلوم والمعارف والاستعداد للقيام بأعمال الحسكومة والكسب والاستطراد من ذلك الى أن العرب أشد تقصيرا في ذلك من الترك والارمن والارناوط كما ان المسلمين من العرب أشد تقصيرا من النصارى ، ولفت الاذهان الى مضرة هذا التفاوت اذا طال أمره لان الوحدة العثمانية لا تتحقق الا باتفاق جميع الشموب والفرق التي تتكون منها الاست العثمانية واشتراكها في الاعمال التي تصلح بها الدولة وقعمر بلادها، وهذا الاتفاق والالتئام من نتائج التقارب في النربية وانتعليم ، فلا بد من عناية العرب عامة والمسلمين منهم خاصة بالتربية وانتعليم بقصد مجاراة غيرهم من إخوانهم العثمانيين وغمكين رابطة الاتحاد بهم ومساواتهم في أعمال الحكومة ومجاراتهم في الاعمال الحرة والا ساءت الماقبة وخيف ان تساعد أو ربا في المستقبل كل جنس على الاستقلال وتجمل العرب عمت سيطرتها لعدم استعدادهم لتكوين حكومة مدنية

(١٠) تكريم الشعب وتنبيهه الى انه أهل ليكل مكرمة وكل خير وان المامي أذا اتقى الله فاجتنب الشرور والمعاصي ولزم الطاعة و رغب في الخير والبر فانه يكون خيرا وأفضل من كثير من المتعلمين الذين لا يستعملون علمهم الا لجو المنافع الى أنفسهم ولو بالباطل، وان الفقير القانع الصالح أفضيل من الغني الذي لا ينفع الامة بنناة ولا يقف في الكسب عند حدود الله، وان كثيرامن الفقراء

عِكنهم أن يذلوا ثينًا قليلا من الصدقة على قدر حالم الجمعيات الخبرية وبذلك يمدون من خدمة الأمة ونحو ذلك

هذه هي المقاصد التي كان يدور عليها كلامي وكان يفهمها المتعلم والعاميّ : هذا يفهم فهما اجماليا ، وذلك يفهم فهما تفصيليا ، وقد رضيها وأثنى عليها جميع من لقيت من العلماء والأحياء وظهر لها أثر حسن في الدهماء 6 لما عليه أهل بلادنًا من الذكاء وقد سألت أكثر من واحد من أهل العلم الذبن سمعوا الخطب والدروس الدينية الِّي كنت ألقبها في المساجد: هل انتقدتم عليُّ شيئًا فاتقي العود إلى مثله؟ فيقولون ما يقول أهل الفضل في هذا المقام اذا كان ماسمعوا مستحسنا عندهم غير متقد . ذكرت هذه الكلمة عهيدا لما يأتي

#### عادنة النام

ذَكرت جريدة الاتحاد المثماني خبر ثلك الحادثة ولم تخطيء إلا في قولها انني مافرت من الشام ليلاً والصواب أنني صليت الفجر فيها وسافرت في القطار الذي يخرج منها بعد مطلع الشمس . وقد علم القراء الن ذلك الرجل الذي قطع عليَّ الدرس قبل اتمامه لم يدع في مجلس الدرس انني قلت شيئا وأخطأت فيه وانما تكلم كالرما مستقلاً في مسألتين لم أتمرض لها في ذلك الدرس ولا في غيره من دروسي في بر الشام باثبات ولا نفي وهما مسألة تقليد الأثمة الأربعة واعتقادفضلهم وهدايتهم ومسألة زيارة القبور واحترام الصالحين والتوسل بهم . وقد كان صاحب الفضيلة مفتي الشام حاضرا ذلك المجلس فأيَّاه اسأل دون أولئك الا لوف الـــى كانت حاضرة الدرس: هل سمع مني كلمة مخالفة للشرع ؟ ان كان سمع شيئا مُخالفاً فاذكّره بالمثاق الذي أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب « لييندُّ » للناس ولا يكتمونه ، أن يبن لي ذلك في كتاب خاص يبعث به إلي وأنا أنشره في المنار وغيره مع بيان ماعندي فيه ، أو في رمالة ينشرها في بعض الصحف ليظهر الحق لطالبه ولا يخوض الناس في الباطل بفير علم . وسأ كتب اليه كتا باخاصا أسأله فيه هذا البيان وهو أعلم عا ورد في الكتاب العزيز والاحاديث الشريفة في عيد كاعي العلم

#### all of there was I

إذا كنت لم أنه من لذكر زيارة القبور والتوسيل بالأموت الصالحين في شيء من كلامي في بلاد الشام فقد اشتهر عني انني كتبت كثيرا في انكار البدع المتعلقة بذلك واذا لم أكن قد تعرضت هنا الذكر الاجتهاد والتقليد فقد علم الكثير ون انني كتبت بذلك كثيرا وكنت أعرض كل ما أكتبه ولاأزال أعرضه لفد العلماء وأنشر كل ما يدعل منهم في ذلك ولا تتسع هذه الحريدة لذكر شيء من ذلك وأنا أريد هنا كشف شبهتين خاض فيها بعض الناس بسونية و بعضهم بأخلاص وحسن قصد ولكن مع سوفهم أو تصديق للكاذبين الذين يشهون عنا الاباطيل حتى زعوا اننا ننكر وجود الملائكة وجودا مستقلا

الأولى: أشيع عني انني أطالب كل مسلم بان يكون مجتهدا مثل الأغة رضوان الله عليهم! وربما تطرف من يستبيح الكذب لارضاء هواه فزع انني أطمن في الأغة المجتهدين! وأقول في الجواب عن هذه الشبهة انه لا يطالب الناس بمشيل ماذكر إلا من كان لا يعقل ان هذا من طلب المحال قصور استعداد أكثر الناس عن ذلك أو عدم تفرغهم له ومن فهم انني أعنى هذا بالترغيب في الاهتداء بالكتاب والسنة فهو مخطى فأغما أعنى به ان وعظ الناس وتذكيرهم بالكتاب والسنة هو الذي يؤثر في قلوبهم ويبعث روح الدين في نفوسهم، وأطالب المشتغلين بالعلم ان يعنوا بفهمهما ويذكروا العامة بهما ، سوا منهم من تفرغ الدرس كتب بالعلم ان يعنون طلاب العلم ومن لم يتفرغ له كأكثر العامة ومسألة النهي عن القليد مسألة أخرى يراد بهما فهم كل قول بدليله لا ان يكون كل مشتغل بالعلم قادرا على تدوين مذهب!! وهذا ما أعنيه بالاصلاح الديني وملخصه ان يعنى المشتغلون بعلم الدين بفي الكتاب والسنة بقدر الاستطاعة وفع كلام الأعة بدليله وان يبذلوا جهدهم بارشاد العامة بها كما تقدم وهدذا هو عين اتباع الأعمة وقد وقد عنه وهو غير التقليد الذي نهوا عنه

الثانية: أنني لم أنكر زيارة القبور وانا أنكر داعًا عا يكون عند زيارتها من

البدع التي لم تكن على عهد السلف الصالمين ولم يقل بمشر وعينها أحد من الاغة المجتهدين ، وأقول ان حب الصالحين والاولياء القرّيين من الاحياء والميتين اغا ينفع ويكون وسيلة الى الله عز وجسل إذا أفاد صاحبه التشه بهم في خشية الله وتقواه بترك المعاصي والعمل المالغ مع الانجمان الصحيح والاكان غرورا ومن الغرور الذي يمنعه الاسلام دعاء أصحاب القبور بما لا يطلب إلامن الله واعتقادانهم يستجيبون لمن دعاهم اوان لم سلطة غييه وراء الاساب والمنان الالمية ينفون بها ويضرون ، ويعلون ويمنمون ، فيذا الاعتقاد عبادة باطلة وان سيت توسيلا ويضرون ، ويعلون ويمنمون ، فيذا الاعتقاد عبادة باطلة وان سيت توسيلا فان الاساء لا تغير المقائق

ومما يتعلق بهدف المسألة بحث الكرامات وانتي لم أنكر جواز الكرامات ولا وقوعها ولكن بينت انها لاتكون مخافقة لمن الله تعالى في خلقه بتغيير او تبديل أو تحويل لان الله ثعالى أخبر بان سننه لا تنبدل ولا تتحول وانها لا تكون معتادة كأنها صنعة بيد الولي ابل قال في الفتوحات انها لا تتكور فان المكرر يكون معتادا لا خارقا للعادة وغير ذلك مون الاغلاط التي لا دليل عليها في الشرع ولا العقل وحذرت عوام الاثمة من الدجالين الحتالين الذين يدخلون عليها التليس من هذا الباب. فمن أراد أن يقف على التفصيل في ذلك، فليراجع المجلد الثاني والمجالد السادس من المنار ففيها بضع عشرة مقالة معلولة في الكرامات ومن يدعي السادس من المنار ففيها بضع عشرة مقالة معلولة في الكرامات ومن يدعي المسادس من المنار ففيها بضع عشرة مقالة معلولة في الكرامات ومن يدعي المسادس من المنار ففيها بضع عشرة مقالة معلولة في الكرامات ومن يدعي المعبئا من كلامنا المجمل هنا والمفصل هناك مخالف للشرع قعليه أن يكتب البنادعوام مؤيدة بالدليل لننشرها اله والله يقول الحق وهو بهدي السبيل

Log day AF

## باب الراسلة والمناظرة وسي بحث الكرامات ع

الى حضرة البارع الفيور ابي عبدالله الشيخ عمد وشيد رضا صاحب المنار ايده الله وسدد مسماه

السلام عليكم و بعد فقد طالما تشوقنا الى مناسبة المراسلة وارتباط المواصلة حى حان وقتها بمناسبة ما كتبتموه في جريدة الانحاد العثافي من اجمال رحلتكم إلى سورية فنهنئكم بتعاهد كم للوطن الاول واكتسابكم علما باحوال ماكان غائبا عنكم واطلعنا على مقاصد دروسكم وخطبكم الدالة على غزارة علم وجودة براعة وحسن احساس وشعور من تنبيهكم للتعاون على البر والتقوى والتعاضد ماديا وادبيا والسعي في عمارة الدارين وحضكم العلماء والمفيدين أن يكون وعظهم وتعليمهم مؤسسا على الكتاب وما صح من السنة فقها وعقائد وآدابا فلقد وفيتم ماعليكم من مسولية قوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف) الآية وقداً بلغتم قوله تعالى ( المنكمة والموعظة الحسنة فصنعكم هذا لا ينكره عالم يتحرى السنة والجماعة ولا يستثقله الا جاهل أوحاسد فنشكر كم على تلك الهمة والحزم السديد

بقى بحث الكرامات ذكرتما الكرام تتعرضوا اله في الشام وقد تعرضتم له الآن اماما أحلتم عليه في محلدات المنار فع الاسف انتي الى الآن مارأيت من المنارعد دا السبب الذي كان حائلا في الاستانة كما لا يحفى ولكن النقطة المقصودة هنا من بحث الكرامات جلية من الاجمال المسطور في الاتحاد العثماني وقد أكدتم على أهل العلم ان يكتبوا لكم ماظهر لهم فإ لكم طوقتم أعناقهم امانة شديدة المسوزلية فيكون السكوت منهم وفاقا في جميع ماهو مسطور هناك فاخترت مكاتبتكم عاعن للى والمأمول من كمالكم الانصاف والرجوع الى الحق الذي يتبسن لكم فقول: قولكم في الكرامة «انها لاتكون مخالفة لسنن الله تعالى في خلقه بتغيير أو تبديل أو يحويل لان الله تعالى أخبر بأن سنه لا تتبدل ولا تتحول عهذا لفظكم تعنون أو تبديل أو يحويل لان الله تعالى أخبر بأن سنه لا تتبدل ولا تتحول عهذا لفظكم تعنون

قوله تعالى ( فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) تفسير هذه الأآية ونحوها بمدم خرق العادة وعدم انحراف سبيل الطبيمة في الكون موجب للاسف وقد سمت الاحتجاج بها مرارا على لسان من يدعي انحصار حوادث الكون في الاسباب انحصارا كليا ورأيته في كشب جديدة عربية وتركية ولا أدري أول من دس هذا البلاء تحت هذه الآية الكرعة فهو دفع للمعجزات النبوية بالصدر لأنها محض خرق العادة وما هو الا تبديل وتحويل لما هو ممتاد في النظام الكوني وليس لاحد ان يفرق بين المجزة والكرامة في أصل النبديل والتحويل لانه لادليل على تخصيص عدم التبديل والتحويل بزمان دون زمان فالمراد بسنة الله في الآية نصره لانبيائه ومن قفاهم، وخذ لانه لاعدائه ومن والاهم، وتحوذلك من احقاق الحق وابطال الباطل. قال المحقق مجدد القرن الثاني عشر الأمام الشوكاني في تفسير فتح القدير تحت هذه الآية مانصه «فهل ينظرون أي فهل ينتظرون الاسنة الاولين أي سنة الله فيهم بأن ينزل بهؤلاء العذاب كانزل باؤلئك فلن تجد لسنة الله تبديلا أي لايقدر احد أن يبل سنة الله التي سنها بالام المكذبة من الزال عذابه بهم بأن يضع موضمه غيره بدلا منه ولن نجد لسنة الله تحويلا بأن يحول ماجرت به سنة الله من المذاب فيدفعه عنهم و يضعه على غيرهم ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما ثم قال أولم يسبروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبليم هذه الجلة مسوقة لتقرير معنى ما قبلها وتأ كده »

ومثل الشوكاني سائر المفسرين من أعّة الدين ولا يقال هنا العبرة بعموم اللفظ لأن المعنى الذي زعموا تناول اللفظ اياه مناقض لا كثر آيات القرآن التي قصت وقائع الانبياء وغيرهامن عجائب قدرة الله كنار ابراهيم وعصاموسى وخلق الله عيسى بلا اب وواقعة اصحاب الفيل وغير ذلك ولنا ان تقول نزوعا بالآية اعتباراً بعموم اللفظ عموما لاينقض آية اخرى من سنة الله ان بخلق اشياء باسباب لحكمة واشياء بلا اسباب لحكة ولن تجد لسنة الله تبديلا، واعجني ما كتبه صاحب الحية الاسلامية مفني الديار المصرية في كتابه المسمى « الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» بعداشارته الى حديث « لتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا والمدنية» بعداشارته الى حديث « لتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا

يذراع » قال في صحيفة ١٢٨ : ومن اتبع سنن قوم استحق الوقوع تحت احكام سنن الله فيهم فهل ينتظر المتبعون سنهم السارون على أثرم ان يصنع الله بهم غير الذي سنع بساقيهم وقد قفى بان تلتسنته ولن تجد لسنة الله تبديلا اله فان كان مراد كرسد الذريعة خوف توسيم الحرق على الراقع من جهة العامة فسد الذريعة من أصول الشريعة لكن مع السلامة من مفسنة أكر من ثلث وخوفكم على العامة بهذه المثابة إفراط فانه لاتلازم بين جواز وقوع الكرامة خرقا العادة باذن الله وجواز ما يسل من البدع في زيارة الاولياء والقلوفي الاعتقاد وائم تعلمون ان الكرامة ثابتة عند أهل المنة قاطبة عنى الاسفرايني والقشيمي المروي عنها البحث في شأن الكرامة ما انكراها وإنها قالا لا تبلغ مبلغ المصيرة و بعضهم شرطان لا تنوالى وتترادف ترادفا وارشاداتكم على طريقة السلف الصالحين في الاعتقاد ، وهل تعلق بلك احد من يجملها عادة وفيه نظر ، وكلامنا الآن في جواز اصل وقوعها امكانا وسنة الافي عوارضها اهل القرون الثلاثة وذاكم المسألة فان خطرها كير والماديون والعليميون بالمرصاد فاذا المراقر ون الثلاثة والان مذاهبهم العزال الخالق جل جلاله عن التصرف في العالم المناء العالمية أعاذة الله والم كان والله تعالي التوفيق المالم المناء الطابعة أعاذة الله والم كان والله تعالي التوفيق

مجد المكي بن عزوز بالأسانة

(المناو) إننا لا تقول بأن ما يعبر عنه بخوارق العادات غير جائز ولا غير واقع بل تقول الآن كا قلنا من قبل انه جائز وواقع وان كانت الآيات التي أيد الله بها الانبياء ليست محصورة في الخوارق الكونية وقد كانت عارة الكرامات التي ذكرناها في المقالة التي نشرناها في جريدة الاتحاد العثمائي مجملة لا ننا كتبناها بعد كتابة تلك المقالة فأو دعناها بين سطورها في المكان اللائق بها فكان إيجازها هو السبب في إجالها ولم نر بذلك بأسا لاننا أحلنا على ما سبق لنا من التفصيل الذي يبين مرادنا . وفي تلك المقالات التي نشرت في المجلد الثاني والمجلد السادس بيان مستفيض لكل ما ألم به صاحب هذه الرسالة ومنه البحث في تأييد الدين بالخوارق مستفيض لكل ما ألم به صاحب هذه الرسالة ومنه البحث في تأييد الدين عشر)

وفي عد كثير من على الدنيا إياها شبهات على الدين ومنفرات عنه فعسى أنف يطلع عليها كلها ثم يبين لنا رأيه فيها واننا ننقل الآن له شيئامنها يتعلق بمرادنا من قولنا ان الكرامات لا تكون مفيرة لسنن الله تعالى

كتبنا في المقالة الثامنة من مقالات « الـكرامات والخوارق » التي نشرناها في الجزء الأول من المجلدالسادس الذي صدر في غرة المحرم سنة ١٣٢٩ ما نصه (ص١٧) « أما البحث في آيات الأنبياء كف وجدت وهل كانت كلها بمحض قدرة الله تمالى التي قامت بها السموات والارض أم كانت لها سنن روحانية خفية عن الجمهور خصهم الله تعالى بها كما خصهم بالوحي الذي هو علم خفي عن الجمهور ؟ فكل ذلك مما لا يفيد البحث فيه بل ربحا كان ضارا ومبلغ العلم فيهاانها كما قال ابن رشد قد وجدت ونقلت نقلا متواثرا اعترف به المؤمنون بهم والكافرون الذين سموها سعرا لجهلم بالتفرقة بينها و بين تلك الشعوذات والحيل الباطلة وفي شرح المواقف ان المعجزة كل ما يراد به إثبات النبوة وان لم يكن من الخوارق

« فعلم بهذا ان آيات الأنبياء عليهم السلام مصونة من انكار المنكرين واعتراض الواهين و وانها قد انتهت فلا بخشى ان يضر الاعتقاد بها في الزمن الحاضر وما بعده كما انه لم يضر في الماضي و إنما كان نافعا ، اه من سياق الكلام في مبحث تنفير الخوارق عن الدين

وذكرنا في المقالة التاسمة التي نشرت في الجزء الثاني من ذلك المجلد (ص ٥٥ م ٦) عدة مسائل في الموضوع الأولى منها في سنن المكون وكونها عامة في ارتباط الاسباب والمسبات والثانية في كون الظن لا يعارض اليقين والثالثة في كون روايات الآحاد تفيد الظن والرابعة في كون العجائب والخوارق قد نقلت عن جميع الامم ووجوب تمحيص القول وتحريرها والخامسة في تمحيص المروي «ليملم انه واقع حقيقة ولم يكن تخييلا للانظار ، أو خداعا للا بصار أو الافكار ، » وهذا نص السادسة:

«قد كشف العلم أسبابا لامور كثيرة كانت تسمى خوارق وكرامات فاذا علم بعد تمحيص الروايةوالمروي أن شيئا من هذه الغرائب وقع لامحالة فينبغي الرجوع

لا الله الاساب من مغالبا في المرالطيم وعلى النف فان لم يظهر له سبب يحمل عليه ولا وجه يمكن أن يول اله في في النالي يسمح أن يسبى خارقة أو أعبو بة والنقل فيه من وجهزن حال من فلم على يده وامكان قباسه على غيره عثم يبنا ذلك والنبر على يده وامكان قباسه على غيره عثم يبنا ذلك والنبر غي منه حكا لا يخفى - تنبه الماس لحلى الدجالين وحدب بنفنى الخوارق الى الدين عوائلك قلا في المسألة الماشرة (ص ٥٥ م ٢) ما فهد:

دادًا فرضًا أن اللم أفل لا يوثر من المعزات علا روعانية ، وأسابانفية ، (أي كا يعتقد منكر و الخوارق الآن ) فلا يمن وام إن ذلك قدح في النبوة أو عَبِر المِلامَ اللهُ عَلَى إِن تُعَتَّى ( تأمل ) فلا يبد ان يكن تُعَنَّه مغيرا لمقيمة النبوة كأن يتين أن الأرواح العالية التي تنصل بالعالم الأعلى وتستدمن عالمالذي يسمى اللائكة قرة اللم والهداية وقرة الاعمال الفرية كإحياء المرق قلب المعاحية ، قان لم يثين به صدقها غلا وجه نظهر عدمه لان الانبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يدعونأن الآيات الي يؤيدم الله تعالى بها خارجة من سنعالظاهر قوالخنية وماكانوا يدعون أن لم سلطانا في ملك الله تعالى يتصرفون فيه بمشيتهم وارادتهم كا شاوا وكفا شاؤاء وإغاكانوا يتبرؤن من حولم وقوتهم يستدون مايز يدم إلله سيعانه بهاليه ويقرلون أنه واقع بإذنه، وقد كان اعتادهم في دعوتهم الى الله على البرهان وكانوا لا يعطون الآيات الا بعد ماندة وبجاحدة من قومهم والحاح في طلب آية لا يعرف مثلًا عن البشر في الفالم السيبة، وكان الله تعالى في عليم اللجة الى يطاونها ولم تكن هي المنة في إثَّات الدعوة إلى الله ويان وحدانية وقدرته وعله ورحية (ألم يأتكم نيا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتعرد والذين من بعدم الم المنهم وسلم بَالْيِنَاتَ فُردُوا أَيْدِيمٍ فِي أَفُواهُمِ وَقَالُوا انَا كَفُرِنَا عَا أَرْسَلْمُ هُ وَإِنَا لَنِي شَكَ عَالَدُعُونَا الله مريب \* قالت رسلم افي الله شك فاطر السوات والارض يدعوكم لينفر لكم من ذنو بكم و يومخركم إلى أجل مسى؟ قالوا إن أنتم الابشر مثلنا تريدون ال تصدونا عا كان يبد آباؤنا فأتونا بسلطان مين » قالت لم رسلم ان نحن الابشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان ان ان تأتيكم بسلطان الا مإذن الله وعلى الله فليتركل المرمنين) فيذه سنة الله في الانها، والأم : يدوالني قرمه الى الله بالبينة وهي كل مايتين به الحق من برهان عقلي ودليل إتفاعي فيطلبون منه آية كونية فيتبرأ من حوله وقوته المل حول الله وقوته فيطيه آية المخوفيم بها فيخضع المستعد لقبول ذلك ويعاند الآخرون فتحق عليهم كلمة العذاب كال تعالى (وما ترسل بالآيات الانجوبا)

وفاذا فرفنا إن الم أغلم سياسقولا لآيات مرسى عليهالمدام فهل ينافي ذلك . أنها كانت نخر ينا الرعون وقومه وجاذبة لني إسرائيل الى طاعة موسى بالارهاب اللاثن بأمثالم في بلادتهم وجفوتهم ا

« لم إن ما يترقع كشفه بالعلم سيكون القاضي على بقايا دين الا يحتج على صحته الا بالمجائب وليس الاصحابه برهان على عقائدهم والاستدمتواتر على صحة كتابيم أولئك الذين ينعقون في كل بالاداسلامية : ان القرآن الميثبت لحمد (عليه افضل الصلاة والسلام) السجائب والحراراق فهوليس بنبي ودعوته ليست صحيحة !! فالعلم الإلمي والشرائع الدينية والمدنية والحرية والسياسية وتكوين الام وتريتها من رجل أي تريي يتبا في جاهلية جهلاه وأمة أمية الايرونه تأييداً الهيا ، وبرها أعلى صدقه قطعيا وإنما البرهان عندهم هوتلك المكايات التي ينقاد نها في عجائب مقدسيهم وينقل الوثنيون عن كمتهم أعظ منها ، اه ومنه يعلم اخوا صاحب الرسالة مرمانا في هذه المباحث وانها تأييد دعوة الانبياء ومحاجبة منكري آياتهم ومحجزاتهم ، فهل يخاف بعدهذ ان يكون كلامنا حجة لم ؟ والا يحسبن اننا فصور شبها لم ترد علينا كنا فعل كثير من علان كالرازي وغيره ، كلا اننا نرد على قوم موجودين وشبهات كثر الحديث فيها علائنا كالرازي وغيره ، كلا اننا نرد على قوم موجودين وشبهات كثر الحديث فيها وهاك نص المبألة الثانية عشرة (ص١٢م):

دستى في القالات الأولى ان اصطابنا فرقوا بين مسجرة النبي وكرامة الرلي بأن الاولى لأبد ان تكون مقرونة بدعوى النبوة وطلب المارضة الذي يسمونه النحدي، والثانية لاتكون كذلك و بأن الأولى مجب إظهرها لاقامة الحجة والثانية بجب إظهرها لاقامة الحجة والثانية بجب إخارها لاقامة الحجة والثانية بجوزاد بعضهم كالتشيري من أعمة الصوفية والسبكي في الطبقات الكبرى ان الكرامة لا تبلغ مبلغ المسجرة كإحياء المرتى وانا تكون فيا دون ذلك كشفاء مريض ومكانفة خلاقالقول المشهرو: ما جاؤان يكون مدجرة لنبي جاؤ أن يكون

كرامة لولي · ولقائل ان يقول جما بين القولين : اذا جاز ذلك في تصور العقل فانه ماوقع ولا يقع بالفعل ، اه

هذا وقد بحثنا في مسألة الخوارق والسنن الالهية في غير هذه المقالات كدروس الامالي الدينية في العقائد و بينا ان السنن منها مايتعلق بالعالم المادي ومنها مايتعلق بالعالم الروحاني وان من يقول ان آيات الانبياء والكرامات لاتخالف سنن الله تعالى فراده سننه العامة لان مخالفتها للسنن المادية قد شوهد في زمن ظهورها ونطق به الكتاب المصوم وهذا الذي أوردناه هنا يكفي لتفصيل مارآه الخوناالكريم صاحب الرسالة في مقالتنا التي نشرناها في جريدة الاتحاد العثماني

وانا نشكر له فضله وعنايته بما كتبنا ومراجعتنا فيما أنكره منه فعسى ان يكون الشكر مدعاة المزيد من مثل هذه المراجعة المفيدة ومثله أهل لذلك . فيما الله العلاء المنصفيان، وجعل سيرتهم عبرة يستفيدمنها الناس التفرقة بين علماء الآخرة وعلى السوء الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فاذا رأوا عبارة بمكن انتقادها لاجال فيها وغموض 6 أو لكونها خطأ لصدورهاعن غيرمه صوم اخذوا يشنعون و يغتابون، ولكنهم لا ينبهون صاحبها ولا ينصحون 6 وان لم يجدوا ذلك استنبطوا واخترعوا وتقولوا وكذبوا 6

ان يسمعوا الخير أخفوه وان سمعوا شرا اذاعوا وان لم يسمعوا كذبوا

## صلای حادثت الشامر (فی تونس)

جاءنا هذا الرقيم من أحد علاء تونس المصاحين وقد سألنا نشره في المناروا ننا ننشره اجابة لسوئه مع الشكر له ولاولئك الذبن يحسنون بنا الظن قال:
أيها السيد الكربم

من ذا الذي يعلم خدمتك للملة ، وجهادك في سبيل ترقية الامة ، ثم لا يسجد

لله شكرًا على مأنجاك ممن أراد بك كبدا افهنينا للملم والحكمة ، بما اسبخ الله عليهما من العبة ،

ولقد رأيت المعلفين الاخيار عن نابتة هذه الديار عفرحين عا آتاهم الله من فضله، وافاض عليهم من طوله اذ حفظ زعيم هذه الأمة الداعي الى سبيل ربه بالوعظة المسنة والككة 6

واني لأذ كر بهذه الحادثة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحدُ من عو بن قية ،وأحب ان يذكر ذلك اسرى الاوهام دحيًا كأنوا ، من يرون هذه الحادثة اثراً من آثار تحرج الدين عليك ، وانتظاره الفرص للانتقام منك! كلاوالله، انك لمن أحب الناس اليه واكرمهم عليه ولو تمثل لهم بشرا لرأوه يحمد الله حمداً كثيرا، ويشكره بكرة واصيلا ، على ان الحادثة - بفضل الله - لم نزد درجتك الاارتفاعا ، وصيتك الا اشتهارا ، ولكنهم يفهمون الشرف مقلوبا ، والمجد ممكوسا.

فيالله والدين والانسانية، وطلاب الاصلاح من نبغا الجمية البشرية عن هؤلاء الذين يهرفون بما لايعرفون ، ويلقبون انفسهم بالفهما، وهم لايفهمون ، ويحسبون انهم على شي. ألا انهم هم الكاذبون.

وانا نشكر للمنار الزاهر فضله في تبديد حزبهم ، وعزيق شعلهم والاجهازعلى مذهبهم حتى أصبحت كلمة الحق هي المليا ،وكلمة الباطل هي السفلي ، وازداداعانا يما قال الله في كتابه (انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر هافاحتمل السيل زبدا رايا ومما يوقدون عليه في النار ابتفاء حلية او متاع زبد مثله 6 كذلك يضرب الله الحق والباطل 6 فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الارض 6 كذلك يفرب الله الأمثال)

والله يحفظك لحاية دينه والدعوة الى سبيله ، والسلام .

#### 

طبت رسالة الانتلاب النبائي عطبة النار في تناب سيتل (") وهذا أنهي القدمة الى كتبها له شقيقا السيد حدين ومني رهنا:

( وغاورهم لي الأمر ) ( وامرهم شوري عنهم) د الترآن المكي ه

كانت الدولة المثانية منذ أسيها الدلطان عبان ذلك الرجل الله الدهامي، اللي نهاية أيلم الدلطان عبد الحبيد الماقل الاي ، حدولة حرية بحثة كشادت بناه علمنها على أسس الاقدام والشجاعة والغلب كفر عفى زمن كبر حتى اصبحت من الدول ذوات البأس اللائي يتمي نحفيهن كوفخطب موشهر من فأسنت في المتوحات ، واسترسلت في الغزوات ، وقال كانت ترجع من غزوة الاو يتود الغلج تقابل في أيدي رجالما الكاة مهذا وقرا ، فنز تحقيق فرق رأسها كورايات الغلز تقابل في أيدي رجالما الكاة مهذا وقرا ، فنز مكانها و وقابل بنانها كوانسع ملكها ، حتى نظفات في أحشاء أور باء بعد أن المنتوذن على آسيا الصغرى وجزء كبر من إفر بقاً .

<sup>(</sup>۱) بانت منطقه ۱۸ باشل السنير دعو باع بلاته قرد رسيمة في مكتبر الله عمر وطرا بلو

كانت من الخطل في هذه السيل فنادت وشادت و بنت على أطلال الدولة السلوقية دولة عظيمة قوية ، وما كان العظم في تلك العمور التي يسمونها العمور الغلبة الا يقرد الراس ، وثالث الجاش ، والنثو، بين عسليل السيوف ، ومزاحف العينوف ،

أخذ بمندها فأنح القسطنطينية وكان قيا صالحًا فأناف بها على اليفاع ، وتوقل يها من الراتب ، ناميك بالك السطنطينية اذا كان غيرا عادلا ، وما زالت تندج في منازل المثلَّة ؟ ومواطن السؤود ، حتى كانت أيام البلطان سيابان النازني وبنها بلنت آخر مدى ورقت عد متمى الناي ، وهو صاحب الففل في جلما عكرمة نظامية قانونة ؟ بعد إن كانت تجري على تقاليد محفوظة ، لا غناء يا ، ولا نظام لما ، ومن ذلك الحين دب الفعف في جسما وكان احمال أولي الأر وجلم وموجم الرعية من المذاب مساعدا على غاء الفسف وسريانه في جم الدولة ، إلى أن تولى السلمان عجود الثاني ذلك الحب الاصلاح ، والدولة على ثنا جرف عار ينترها بالاضملال والناء ، الناها وقد قديت تلك القوة الى كانت تأمي بها ، وإ تغرب بهم في السلم الذي أمنى السلاح القالع والقوة الكبي في ذلك الحين وهذا الحين \* هُوم منادها با في وسمه ، واصلح المسدعا بافي طرقه و وما يذكر له بالثاء عليه تنكيه بالانكشارية الذين كامن وْعَمِ اللَّكَ فِي يَدْمِ لِذَلِكَ الهِد ؟ وَكَانُوا مِن أَشْدَ الْمُوامِلِ فِي افْسَادَالْولْمُو إِفْسَافِهَا مُ تُولِي اللَّكُ اللَّفَانَ عِبِدَ الْهِدُ والدولة في قلاقل داخلية ، ومشكلات خلوجية ، تضف الرجاء في إقالها من عثرتها ، وإنهاضها من كوتها ، بله ارجاعها الى ما يق عرها ؟ ومالف بجدها ؟ فأخذ بضبها ؟ وحدد الحكومة وظاها ؟ وين المرجة عرقها ، ويكنه قراانه مو الراضم خط د كلنانه ، المروف

لم يكد عبد المجيد براى في رسه حتى قام السلمان عبد العزيز وهو الذي وثين له حب الشهوات، وأولع بحب السيعارة، واشرب قله القسوة، ينكث قتل سلمة ، ويعدم وأب سابقه ، وكان عونا له على هذا التنويب وزيره محمود ندي ولئا ، حيب (اغناتين) المنهر الروسي في ذلك العبد، ومعند عليه ومناهده

ثم جلس على سرير الملك السلطان عبد الحميد الثاني ، بعد ان تولى الملك السلطان مراد مدة لم تتجاوز ثلاثة وتسمين يوما ، ولم يكد يستقر على السريرحتى أحاط به جمور من الاحرار ، وزينوا له ان يسير على سنن أور با ، فتكون حكومته دستورية حرة ، وكان مدحت باشا هو الرأس المدبر لهمذه الحركة ، واليد العاملة فيها ، ولم تكد تقر عيونهم بتحقيق الرغية ، حتى فوجئوا بالنفي والابعاد ، و إلقائهم في لجج البوسفور !!!

ابتدأت المظالم منذ ذاك الحبن تحارب الامة في جميع مقومات الحياة، والتف حول السلطان فريق من الجواسيس « يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية» فطفقوا يرضون المخلوق بما يسخط الخالق ، وافترعوا ضروبا من الظلم ، وأفانين من الارهاق والتضييق ، كانوا يصولون بها على الأمة صيال الوحوش الضارية ، والطيور الكاسرة ذوات المخالب ، وامتد بهم الافساد الى أن سلطوا بمض رجال الامة على بعض ، ففتوا في عضدها ، وأفسدوا أخلاقها ، حتى بات الابن يخشى ان يأتيه الضر من قبكل أبيه ، والأخ يتوقع ان يحيق به البلاء من ناحية أخيه ، وكان العلم أخوف ما يخافونه ، فنكلوا برجاله شر تنكيل ، ففر منهم من أفات من ظامهم الى أور با وأمر يكا ومصر ،

كان الاحرار في غضون هذه المات والكوارث النازلة بأمنهم قد اجموا أمرهم سراً وانشأوا الجمهات السياسية في بلاد الحرية التي تبوأوها و ونشروا الجرائد والكتب والرسائل ، وكلها تنديد بالحال الحاضرة ، وغلا في ذلك قوم واستخذى آخرون ، حتى قام فريق من الشبان في الاستانة — ومعظمهم من طلاب المدرسة الطبية والمتخرجين فيها — فأسسوا جمعية الاتحاد والترقي منذ ثماني عشرة سنة ، ثم نمت وعظمت بعد ذلك ، وانتظم في سلكها كثيرون من كبار الاحرار وخبار العقلاء ، وقد كان لرجالها تكتم غريب ، وتحفظ شديد ، وحزم عظيم ، كانت بدايته السلامة من صولة الجواسيس ، ونهايته ذلك الفوز الكبير والنصر المين إذ بدايته السلامة من صولة الجواسيس ، ونهايته ذلك الفوز الكبير والنصر المين إذ قاموا بقلب أعرق حكومة في الاستبداد الى حكومة دستورية حرة ، من دون ان قاموا بقلب أعرق حكومة في الاستبداد الى حكومة دستورية حرة ، من دون ان في المال المناوع عشر)

راق في سبل ذلك نقطة دم ، مع أن المسطور في التواريخ ان مثل هذا الانقلاب لم تصل أمة إلى ساحله الا بعد خوضها في بحر لجي من اللم "

لم تكن دهشة الامة الشانية واعجابها بهذا الانقلاب بأكثر من دهشة سائر الام الاخرى ، قد نجاوزت ميحات (نيازي) و (أنور) بلاد الدولة اللية الى مدن أوربا وغبرها فالتفت مذعورة حاثرةمن هذا المصيرالمجيب الذي ماكان يخطر لهايال ولايزال الناس فيهاوفي غيرهامن بلادالدنيامعجين بهذا الانقلاب الذي لم يح التاريخ في مدره له ضريها عائرين في أسبا به ومقدماته عنى قام اليوم الكاتب السياسي ، والاديب الألبي مديقا محدروي بكا المالدي ، عفوالقدس الشريف في مجلس النواب المماني - بتألف رسالة جليلة في هذا المرضوع، أماط فيها اللهم عن الاسباب الجهولة ، والحقائق الخدرة ، وقد بحث فيها بحثًا فلسفيا في أصل الاستبداد ونشو ٥٥٠ وشكل الحكومة المثانية في بدء تأسيسها ، وبيان قاليد ها المورونة و نظاماتها المكتسبة، وشيوع الخلل في إدارة الدولة واستبداد أولي الامر فيها عما أدى بها الى شرطاة ، وكان سببا في قيام الاحرار ومطالبتهم بالاصلاح ، وأفاض القول في شؤون الاحرار وتاريخ ظهورهم أو بيان الطرق التي سلكوهاليصلوا الى مقاصدهم مع تراجم لشهود يهم. جال المؤلف في ذلك جولة المورخ الواقف على المقاثق واستنتج من الحوادث التي سردها أن الاتقلاب هوالنتيجة التي لابد منها لتلك المقدمات التي سبقته وكان ماكتبه جديراً بأن يكون والدالمن يأنس في نفسه شففا الى استكناه تلك الفوامض التي ادهشت العالم وقلبت كإن السياسة وأي قارى وليس شفوفا بذلك؟

نشرت السالة في مجلة (المنار) فكانت موضع استحدان المله المقلاء ، والكتاب الابيناء وكان بداليان استأذن موالفهافي طبعهاعلى حدةلكون كتابا مستقلا تلذ مطالعته، وتسهل مراجعه ، فكتبت اليه راغبا في ذلك ، فرجم القول مليا الطلب، الما بنقيح مالانسل منه كتابة التسرع ولا سيا اذا كان كو الفنالم يُتح لدان يعيد النظر على ما كتب

واني أزفها اليوم الى الناطقين بالضاد مطبوعة طبعا صحيحا، رجاء ان يستفيدوا من تعقيق مو الفها ويقفوا على أسباب ذلك الانقلاب المجيب. وخلق بأهل هذا النظر الذين شننوا بالدستوروقد خلواطريقه ولمهتدوا إلى إبه م أن يعثوا في سانيها ويتنبؤا مراحي المعتذين في ويتنبؤا مراحيا عمى إن يتأسوا بأولك الأحرار، ويكونوا من خير المعتذين في هذه الديار

الأمرة فيسأح ذي الصدة سنة ١٣٧٦

مين رمني رمنا

### القريظ والانقاد

عالى كدّة المراد في أجزاء الجنة الاثنية دون الترب بالكتب الي أهبيت اليان و المرادة و بالكتب الي المدن في عند الذرة ، ولا كان منا المراد مر آخر أجزاء المنة التي أهديت اليا فيها تلك الملياطت وأبا ال تو بها المراد و يا تعرد إلى الكرم على عايشهم خيال كلم في المنة التي أعدد إلى الكرم على عايشهم خيال كلم في المنة التي المكرم على عايشهم خيال كلم في المنة التي المكرم على عايشهم خيال كلم في المنة التي المكرم على عايشهم خيال كلم في المنة المراد المناد الم

## 

أنه مدينا الذي عد الشاء الله ماحب جريدة « وطن ، المندية الشهرية في الأشارات: الأوردية والحرية والانكارزية وهر المرخينسل لمذاللثر والجليل

#### ill kolo

رانه الشيخ عمد اللغري الدوس في مدرمة القفاء الشرع وهو يخوي على سبرة اللغاء الشرع وهو يخوي على سبرة اللغاء الراشدين وقد جاء مرافه قسين: قما ماه عمر العادال كلة وقد ذكر فيه الفتر عائد ونلذه من فالعات الأمة الاسلامية في ذلك المهن وقد ما كان في أيام المالية بن عالى وطي (دني)

والكان في في ٢٣٠ عند بالله المذير وياع بخيدة فروش في

#### to lekas

مؤانه الدكتور و دوزي المولاندي أحد علاء الشرقيات الاعلام ومن اعدًا، الجام الليتني أوربا ، وم كاب جلل ترجه بالله الركة الدكور عِدْ الله بِكَ جُودَتَ مَنْيُ : جُلَّةُ ﴿ الْجَهَادِ » وَمَفْعَالُهُ ٢٣٤

#### البغالبارك

أنَّهُ النَّبِيُّ عِبِدَ الرَّحَنِ بن عِدِ اللَّهِ بن على الرِّن البادي للك الأمر ملاح الذين يرسف وقد طبع على فقة أحد ذكر افتدي أبر شادي ومحدوشدي افتدي الخير بالحاكم الاملة ومريطب منم ومفعاته ١٤٠ يقبلم النار

#### لأوبل ميكلم الجديد

منا الكاب من فائس الكب رضه الإمام ابن قبية الديزري من أمل القرن الثالث «في الرد على أعداء أهل المديث والجم من الأخبار الى ادعوا عليها والاختلاف والجواب عما أوردوه من الشبه على بعض الاخبار المتشابهة أبو النَّكَة بادي الرَّي ، وقد طبه النَّين زكي فرج الله الكردي بعد ان سعمه على نسخة مصحمة قبل السيد عود شكري الأكرسي عالم الراق ونسخة مصححة بقل الشيخ بال الدين اللسي الشير وحسب الكاب ثقة ان يكن مصحط بقلمذين التأليق و وطلب من طابه بمسر

مؤلفه الأمام ابو منصور النالي ماحب يثية الدهر وقه اللغة وهو من كثب الأدب ألي يرغبنها ، ومنذا الذي لا يرغبني كبالطلي من الأدباء والكلب يقي في ١٠ ومنت ملبرع فيما تفلينا على ورق جيد ويطلب من طابه احمد زكي اقدي اير ثادي عمر

#### الدولة النازة قبل النستور وبعده

تأليف صديقنا سليان افندي البستاني العضو في بحلس المبوثان عن ولاية بروت والكاب عنوي في فيول كيرة من آراه المواند ومروياته ومراياته وهوملي طبعا نظيفا على اجود ورق وصفحانه ٢٠٣ وثمنه ١٢ قرثنا صاغا وهو يباع في جميع الكتبات ويطلب من اسمد افندي البستاني بشارع صندوق الدين بمصر

#### يركم الجديدة

موافقه جميل افندي معلوف من مشهوري كتاب السوريين في أمريكا وقد قسمه الى ستة كتب: (١) اسباب الانحطاط في الشرق ٥(٢) تفرنج الشرقيين ٥ (٣) التعليم ٥(٤) القانون الاساسي ٥(٥) الديانة السياسية ٥(٦) ابقاء أم فناه وختمه بفصل في حقوق الانسان وملاحظات متفرقة ٠

#### عفة الاولاد

كتاب صغير يحتوي على نصائح وعظات يجدر بالنابتة أن تعنى بتلاوتها وتدبرها ترجه بالمر بية سليم افندي خوري دبقلم سكرتير مالي السودان ، وهو يطلب منه جواهر الحكماء

هو مجموع رسالتين إحداهما لابن المقفع والاخرى للحافظ ابن عبـد البر الاندلسي جمعهما في كتاب واحد عوض افندي واصف صاحب مجلة المحيط ويطلب منه وثمنه ثمانية قروش ·

#### ﴿ الدواون الشمرية والرسائل والقصص ﴾

#### ديوان احمدنسيم

احمد افندي نسيم من شمراء مصر المشهورين وقد جمع شعره في كتاب بلفت مفحاته ١٣٩ مطبوع طبعا نظيفا على ورق صقيل

#### ديوازالحويات

نظم هذا الديوان الديد محمد الحسن الحموي وهويحتوي على موضوعات شتى وكثير من المقاطيم وقد طبع بالقطع الصغير وصفحاته ٢٠٨ و يطلب من ناظمه بحاوان رسالة العطور

ترتبب محد توفيق افندي عطار الدمشقي نزيل الاستانة وهي رسالة في علم الفرائض سهلة العبارة حسنة الترتيب

ثاريخ الحرمين ويبتالمقدس

كراسة لأحمد حافظ افندي هدايه وتطلب منه بطنطا

الباديء النحوية

رسالة في النحو مختصرة سهلة للشيخ مصطفى بكري الاسيوطي « مدرس اللغة المربية بالمدارس الحرة »

فتع القبوم

وهي ختبة مقدمة ابن آجروم للسيد محمد بن سودة من علما فاس

في سبيل الدستور الفارسي

كراسة تعتوي على خطب وكلمات جمها حسين افندي ابراهيم الابرائي نزيل مصر

هو الجزء الأول من مجلة حداثق الظاهر لصاحبها أحمد زكي افندي أبوشادي ومحمود افندي عباسي وثمنه ٣ قروش

ربة الجال

قصة ترجمها باللغة العربية اسكندر افندي خوري وتباع بستة قروش في المكتبة الشرقية

#### ﴿ الجلات والجرائد ﴾

الثرق الأدني .The Near East

مجلة انكليزية مصورة تبحث في شؤون الشرق الادنى خاصة ، وتطبع على أجود ورق ، وتنشرصورا للبلادالشرقية ورجالها ومجالسها وغيرذلك في غاية الاتقان، وموضوعها سياسي مالي أدبي ، وهي تصدر في لندرة وغن الجزء منها نصف شلن، ولم يكتب عليها امم صاحبها أو أصحابها

الجنس اللطيف

علة «أدسة اجماعية لصاحبها وعررتها ملكه سمد» تصدر في مصر مرة في الشهر

بالثنين والأن مندة وطبها في عابة الجوذة ووقها مقبل وموضوعها جلل الأيق. بالشبان والشواب الترفر على معالمتها وقيمة الشراكا أر بمون قرشا مانا في السنة

باز الق

جَلاَ رُكِ أَصِدُ فِي عَلَيْ اللَّذِي النَّانِينَ وَنَذَرِ أَذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الأسلامِية فِي وَمِي وَمِنْهَ عَلَيْهِ سِأَسِيةً أَدِينَةً فَصِيْرِ مِنْ فِي الأَسِرِي وَمِمَّالَتُوا كِا فِي السَّهُ هَ \* وَمَا مِنْهَا عَنْهَا وَبُنِ النَّسَانَةُ وَمِنْ وَفَيْدًا

, epil

مدرت هذه الجان التي أشير اليها في ( س ١٣٣ م ١١) وهي كا كان ينشار عن منشأها مدينة على عن منظر على على منشأها مدينة عربي افتدي في وأخيه مسوئيل افتدي ، فهي تعلل على على ويحث واضطلاع ويتم الجزء منها فيهدة صفحة وقيمة الشراكا في طرافيلي الشام ويتكر و من فرنكا و من فرنك

#### روضة اللاف

د جُلَة علية أدية تاريخية في كاهية اخبارية تعدر في كل خدة عشر بوما وي وفي يدروت لذيرها محد على بالحالة باني ورئيس تحررها الأستاذ عبد الرحن افتدي ملام بن على يدروت جامنا الجزء الأول منها منذ شهر ين وهو معدر بصورة السلمان ١١ وفيدة افتارا كاريالان في يدروت و ١٢ فرنكا في خارجها

odlast.

﴿ عِللَّ عَرِائِيةَ البَّالِيةِ الثَّادِيةِ فَكَاهِيةِ ﴾ أسلر في يبروت مرتبن في الشهر فالشهر في يبروت مرتبن في الشهر فالنظم الصفير، لنشئها محدافندي باقر ومديرها كال افدي بكداش ، وقيمة اشتراكها ٥٧ قرننا في يبروت و ١٠ فرنكات في خارجها

#### الاحمال اليماوية السيدات

عِلَةَ ذَالْتَوْسِ وَلِمَا حَبُهَا فَاسِلا وَأَشْبَارُونِيةَ الْتَرَاكَا سُونِ وَرَقُا مَا عَالَيْهِ مَرِ التربائي

د غِلْمُلْهُ أَدِيهُ مَدِسِهُ تَصِيرِيهُ مَ تَصَدُوفِي أَخْرِ كَلَ شَهِ افْرَ نَكِي فِي الأحكندية اللهم وفاقحد افندي فائل وقيمة الشاراكا ٢٠ قرشا ما فا

جُلَةُ نَهِذَ ثُهِرَةً مَعْرَةً تَشْرَ عَانَرِ إِنْ أَمَانَدَ الْبَامِهَ الْعَرِ فَ لاَمْسَامُ الْعَرِي عَلَى عانر إِنْ أَمَانَدَ الْبَامِهُ الْعَرِي اللهِ الْعَرِي عَلَى عَلَى الْعَدِي فَيْنِ وَعِيدَاللهُ الْعَدِي أَمِن وَقِيدَاللهُ الْعَدِي أَمِن وَقِيدًا لَمَا الْعَدِي أَمِن وَقِيدًا للهُ الْبَامِنَ مَعْمَ الْعَرِ طَلِيةً الْبَامِنَةً مِنْ وَعِيدًا للهُ الْعَلَى فَيْمِ وَعِيدًا للهُ اللهُ الْبَامِنَةُ مَنْ فَيْمِ وَلِيْهِ اللّهِ الْبَامِنَةُ الْبَامِنَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

Cas John H

د مجاذ علية أدية تاريخية يقرم بتحريرها نخية من كار الأدباء والكاب، عملو في الشهر مرة بالذين وتلاثين منه وقية الشراكا ، ٤ قرشا في معر

فر هو ل

عِنَا نَبِثَ فَيَنُونَ الْبَطَ اللَّهِ وَنَعِدُونَ النَّبِطُ اللَّهِ وَنَعِدُونَ النَّبِطُ وَنَعَالُمُ مِنْ النَّهُ وَنَعِدُونَ النَّبِطُ اللَّهِ وَنَعِدُونَ النَّبِطُ اللَّهِ وَنَعِدُونَ النَّبُوعُ النَّبُوعُ وَنَعَالُمُ مِنْ النَّهُ وَنَعِدُونَ النَّبِطُ اللَّهِ وَنَعِدُونَ النَّبُوعُ النَّبُوعُ وَنَعَالُمُ مِنْ النَّهُ وَنَعِدُونَ النَّهُ وَنَعِدُونَ النَّهُ وَنَعِدُونَ النَّبُوعُ وَنَعَالُمُ مِنْ النَّهُ وَنَعِدُونَ النَّبُوعُ وَنَعَالُمُ مِنْ النَّهُ وَنَعِدُونَ النَّبُولُ وَنَعِدُونَ النَّهُ وَنَعِدُونَ النَّعِيلُ وَلَيْعِلُونُ اللَّهُ وَنَعِدُونَ النَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَنَعِدُونَ اللَّهُ وَلَا قَلْمُ مِنْ اللَّهُ وَنَعِدُونَ اللَّهُ وَنَعِدُونَ اللَّهُ وَنَعِدُونَ اللَّهُ وَلَا قَلْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَا قُلْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَعْلَالِهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا قُلْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَا قُلْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُونُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّا لَيْهُ مِنْ النَّاقُ لِللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلَّهُ مِنْ النَّالِقُ لَلَّهُ لِللَّاللَّهُ وَلَا لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ لِللَّهُ وَلَاللَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَاللَّهُ لِلَّا لَلْمُواللَّهُ ل

جَهْ أُورِدِةٍ تُعدِر في حِير أَبَاد الدكن ( المند ) لَلْشَابَا مُولِي مُحداً كِد على منعد عِلى المارت ته

423-91 k

جريدة الملاحية السرعية تشرالجد في قالب المزل، بعدرها في تونس السيد الحاشي احد الكتاب الشهورين وقية اشتراكا في المنة مشرة فرنكات

g Sandiel

جريدة اسرية دعرة تبعث في كل في عيمدرط في كردو با(الارستان) عزيز الندي حكى ولما عناية خاصة بالإيماث الثلقية

Made man

جريدة اسرعية «ساسة فنية ادية عانشاط فريق من الكلب بالمتقالرية في الاسانة، وقد سرط في هذه الايام «شدن المقائق » وقيدة الذيا كالبرة عانية في المنية

#### الاتحاد النهاني

« جريدة يومية سياسية ادية اجتماعية عرانية » يصدرها في مدينة بيروت صديقنا الشيخ احمد حسن طباره من مشهوري أرباب صناعة القلم ، وهي من مثليات الجرائد الراقية في سورية ، وقيمة اشتراكها اربعة ريالات في بيروت وليرة عثمانية في سائر الجهات

#### كلمة العق

جريدة عربية تصدر في الاستانة ثلاث مرات في كل اسبوع انشأها فريق من الكتاب وعهدوا في رياسة تحريرها الى ج حرفوش ، وقيمة اشتراكها ٢٥ فرنكا في مصر والبلاد الخارجية وأربعة ريالات في الاستانة

#### اوقيا نوس

جريدة فارسية تصدر في طهران تحت مراقبة ميرزا عبد الرحيم الرَّهي وقيمة ، اشتراكها ١٥ فرنكا

#### الحجاز

هي جريدة الحكومة الرسمية المتصدر باللغتين التركية والعربية ولقد سررنا بانشائها سرورا عظيا لانها أول جريدة أنشئت في أم القرى مكة المكرمة وقيمة باشتراكها من الخارج

#### العللة

د جريدة عمومية تصدر مرة في كل اسبوع »مديرها عبد الحيد افندي حمدي وقيمة اشتراكها ٥٠ قرشا في مصر

#### الرغائب

« جريدة عثمانية علمية ادبية سياسية أنجارية أسبوعية » لمديرها ومحررها حكمت بات شريف من مشهوري الكتاب في طرابلس الشام ، وقيمة اشتراكها ريالان في طرابلس و١٥ فرنكا في الخلوج

#### المقتبس

« جريدة يومية سياسية اقتصادية اجتماعية » لمنشها ومديرها صديقنا محمد افندي كردعلي (المجلد الحادي عشر) (المجلد الحادي عشر)

الكاتب المشهور، والمقتبس من الجرائد المتازة بتحري الصدق والتزام النصح والبعد عن سخيف القول ورذيلة التملق وهي تصدر في دمثق الشام وقيمة اشتراكا الربعة ريالات ثمة وه و فرنكا في الخارج

لأوروسة

«جريدة يومية سياسية علمية ادبية تجارية عوالحروسة من الجرائد القديمة التي البطائد منذ زمن فأعاد اصدارها في مصرالياس افندي زيادة وعهد في رياسة تحريرها الى الاستاذ ابراهم افندي الحوراني من مشهوري علما سورية ، وقيمة اشتراكها مئة وخمون قرشا ماغا في السنة

# جولب مجلس المبعوثان (\* ﴿ عَن خطاب السلطان ﴾ ﴿ وَن خطاب السلطان ﴾ و انتاع بجلس المبعوثان

ياصاحب الشوكة:

أن ادوار الفتور التي حدثت على أثر أدوار الفتوحات المثمانية وتوالي ظهور الفوائل الخارجية من جهة وسوء الاستمالات الداخلية التي هي أشد تأثيراً في التخريب من جهة أخرى \_ كانت نتيجتها استياء جميع العناصر العثمانية وكان من ذلك ان والدكم المعظم قد وضع خط (كلخانه المهايوني) الضامن للحقوق الشخصية والقاضي بالمساواة يبن جميع العناصر العثمانية المختلفة، وبهذه الوسيلة قد اكتسبت الدولة العثمانية حياة جديدة ملاقة للحال العصرية

ه) نشرنا في ( ص ٨٧٩ ) من الجزء الماضي خطاب السلطان في افتتاح مجلس المبعوثان ، وانناننشر الآن جواب مجلس المبعوثان وجواب مجلس الاعيان عنه

يد انه لما كان من اللازم تأمين المقرق الشرية ونماتها بصورة واسنة ثابة وكان من الفروري حيانة لمذه الفيانة فيديل شكل المكر مقاقد يموقبول الاحبول الاستورية المستندة على حكم الامة الاحلى مسرت في زمن جاوسكم السيد الادتكم السنة بوض اقانون الاسامي ونشره ونتح بحلى النواب إجابة لاكال خواص الامة التي عي خلاصة آمال الامة كافة

على ان طريقة الشورى هي أصل في ادارة الحكومات وان صور الحكومات التي تنابر عندا الشكل المشرع نائجة عن تناب البطل على الحق والاستبداد على النمل بصورة موقة النمال بصورة موقة

ثم أنه مع نصري جلائكم في الخط السلطاني بأن استعداد الامه وأهليتها في ذلك الحين مسلم بها ومع اعترافكم بأن القانون الاساسي وضع مو افقالنلك الاستعداد قام بعض رجال حكومتكم وأحدثوا مشاكل وهمية متنافضة جعلوا بها مستقبل قوة هذه الامة العقيمة عرضة المنطر مدعين انها غيراهل لصورة ولائتكل من الاشكال اتني عنها (القانون الاساسي) وعليه قرق مجلس الامه أيدي سبا الله

ان أولئك الخاده بن الذين خدعوا جلالكم بالشكلات الرهمية التي احدثوها لم يكتفوا بالتمكلات الرهمية التي احدثوها لم يكتفوا بالتمدي على احكام القانون الأساس الذي هو مناط سعادة الامة لحذا القانون بل قد تجرأوا على بهتان آخر وهو زعهم علم استعداد ادمنة الامة لمذا القانون في المناز الجلالكم إرجاء تنفيذه مستعنفين بقوة ادراك الامة ا

ولكن نشكر الله قان الأمه" رغماعن المساعي التي بنطا من نيط بهم نشر العلم والمحارف في سبيل تعطيل الادمنه" وتنطيه العيون قد ادركت بحسب استعدادها النظري وقابليتها العليميه ان هذه الحالستول الى الاقراض وانها إن لم تقوقها السياسيه فلانستطيع ان تحفظ و كرها في عالم السياسة والدنية وعليه عرضت بالالتكم الآمال العامة

ونحمد الله على ان جملالتكم قد أدركت كل الادراك الخطر المحدق بالدولة الذي لم يستر الاعرف الصار الرؤساء ورجال الحكومة ، فعرفتم ما ينتج الدولة والممالكة بينبر الاعرف الممثان الافكار العامة من السعادة في الحال والاستقبال وفاصدوم

الأثر الملطاني القاشي بالدعوة إلى افتتاح مجلس الأثمة واعادة الانتخاب واقته الاثمر الملطاني القاشي بالدعوة إلى افتتاح مجلس الأثمة واعادة الانتخاب واقته لاحكام القانون الأماسي بالرغم عن آراء المخالفين انتحه ، والملك قان الامة تشكر بلالتكم هذا الشعور الذي كان سببا لاتقاذ الدولة المثانية من اقراض محتق وسوتها إلى طريق الدرقي والسعادة

ولم انكر تغلب فبلاً على خداع أو باب الفايات لكانت الاراني الفارة المرجدة في الفراني الفارة المرجدة في الفراني المالكة قد أصبحت في خيلال الثلاثين سنة المانية أوانني عامرة عولكا في ارتقاء وعيلاء بدل التنفي والانحطاط ، ولما كانت الشرفية القليلة التي المنادت من الاستبداد فتحت في قلب الانة جرحا كاد يعيد قرحا ، ولكان الرخان غلل الرفاهة والسعادة من كل المرجوه ، ولكانت الدولة المنافية استقرت في مركا السياسي اللائق بها المام الدول منذ زمن مديد

ان الامة المثانية تشارك جلائك في الاست الذي أنلير غوه بسبب الملائب المارة بلناريا استقلالها وضرائتها ولايتي البرسته المرسك الى الملاكاه وهما الرلايتان التان كانت تدبرهما مرقتا بمرجب ميثاني دولي علان الامة المثانية كانت في دور انقلابها السعيد تقطع الطرق السياسية بصورة سلبية وثربي صبح الاتمال لتكون مظهرا لموازرة الدول المتبدنة وأهلا لانها فها في حياتها الدستورية الجديدة

ان هذه الموادث السياسية التي هي إرث مشوم من سينات الماضي المديد سينل علمنا النيابي كل الرسائل التي يحفظ بها شرف حقوق الدولة لملها، وميقوم عجيع المساعدات اللازمة لمجلس الركلاء الحمرز قة الامة والمسؤل المام مجلسها النيابي ان خطة مجلسنا مذكون دائرة على ادامة حسن العلاقات بين الدولة المنهانية وجمع الدول، وإن الامه التي أحدثت في الدولة هدذا الاقلاب السلمي الداخل ستري العالم أجمع إن سياستها الخارجية موديدة للسلم

وان آمالنا معقودة بان دولتا سترقى بغضل خطنها السلمية الى الدرجة التي ثليق بدولة عظيمة الشأن امام الهيئة الدولية ، وانها ستكون جديرة بالاستفادة من المقوق الدولية على وجها ، كما انها ستكون مرعية الجانب أعلا لحية الدول كافة ، وانا نتوقع أن تتمي المائل الساسية الماضرة على وجه حسن بموآزرة الدول المفلمة التي ثبت لما خطتنا الملية ونينا السليمة

ان مجلسنا سيبذل الجهدبتنظيم الامور المالية التي هيمن أهم المسائل الداخلية عوسيكون رقياصادقا على الواردات ومسيطرا غيوراعلى الصادرات موسينع بتة إعطاء درهم واحدمن الخزانة على غير وجهه كاانه سيمنع أيضا اخذ بارة واحدة من افراد الامه بغير وجه مشروع عمت مقتصا في هذه السبيل كل المصاعب التي سيلاقيها في امرضبط الواردات والصادرات، وذلك بسبب النقيجة الاليمة التي انتجها الاسراف والتبذير في الماضي بصورة لم يعهد لها نظير في تاريخ الامه عمتى يتسنى لدولتنا ان تكتسب لقب دولة مقتصدة تدير امورها على القواعد المالية عرفع عنها لقب دولة سفيهة مبذرة ١١ واننا برى من الامور الهامة الواجبة بنل الجهد بتوطيد الامن وتأييد رفاهة السناصر المختلفة الموافقة منها دولتنا وصيانة المقوق العامة باجراء العدالة بجراها والمحافظة على جريان القضاء بكل استقلال ، وفتح المدارس في جميع المحاه المملكة واصلاح حال الموجود منها ، وتربية أبناء الوطن تربية وطنية دستورية وتربيد واصلاح حال الموجود منها ، وتربية أبناء الوطن تربية وطنية دستورية وتربيد الوسائل القلية وفتح الطرق والمعابر لتسهيل نقل الصادرات والواردات ، وترقيبه حال الصناعة والزراعة وتوسيع نطاق التجارة

ومن الضروريات تعزيز القوتين البرية والبحرية لتكونا بدرجة مناسبة لموقعنا الجفرافي وليتسنى لنا بهما المحافظة على حقوقنا المشروعة وحكومتنا المقيدة ملاللتعدي على حقوق الغير

ولهذه الامور الحيوية المذكورة سنبذل الجهد تندقيق التقارير التي قدمت من الحكومة لمجلسنا ونضع القوانين الموافقة لبلادنا وأمتنا

وانا مع الشكر لجلالتكم على عزمكم القطعي الثابت على ادارة المملكة بموجب احكام القانون الاساسي الكافل الحقيقي لمعادة الامة نؤكد لجلالتكم بان عزم الامة الحقيقي على صيانة القانون الاساسي ثابت راسخ لا تزعزعه اية قوة مهما عظمت كا اننا نعرض لجلالتكم ما خالج افئدتنا من الابتهاج والسرور برومية شخصكم الكريم ما ثالاً امام نواب الامة بما جاء دليلا على رقع الحواجز والحوائل بينكم و بين الامة ما ألاً امام نواب الامة بما جاء دليلا على رقع الحواجز والحوائل بينكم و بين الامة

ان قلبنا لا يشمر بغير محبة الأمة والومان ، وكل آمالنا الاشتفال لخير الملك والامة وراثدنا في ذلك مصاح المساواة والاتحاد وغايتنا الحق والعدل، وقدعاهدنا ثلاثين مليونا من العالم على المحافظة على حقوقهم ولا نخاف في القيام بعهد و كالتنغير توبيخ الوجدان وخوف الرحمن ومن جعل الحق وجهته فالله يعينه ويؤيده

按 赫 按

### جواب سيلس الاعيان

كانت اعضاء الاعيان كلما آذانا مصفية وقلوبا واعية لذلك الخطاب الذي فهم به يوم افتتاح مجلس الأمة الموالف من الاعيان والمعوثين

انقضى ذلك الزمن الذي أصيب فيه الحكومة بادواء الخلل فزالت بزواله تلك البرازخ التي كانت حائلة دون اختلاط السلطان بالشعب وتوثيق الروابط بينهما وكانت تلك الحوائل لاغراض شخصية ، فالشعب اليوم يرى نفسه مفوطا بروية سلطانه وساع خطابه بواسطة المبعوثين والاعيان ، ذلك الخطاب الذي ضمن فيه الدستور فلنا الشرف ان نرفع لجلالتكم واجب الشكر الصادر عن هذا الامر السار

والحكومة الشورية تقوم على هذا الأئس المتبن الكافل لجيم الحقوق وليس هناك ضامن لتثبت السلطلة العليا وتغزيها عن التبعة الاحفظ ذلك الاساس المتبن لذلك تحقق ذلك العزم الوارد في الخطاب والموجه الى الشعب والعالم بأسره وهو الاشارة الى حفظ القانون الاساسي بالميثاق البات ، وانا نقابل ذلك بالحد

والثناء الجيل

ان ما ورد في الخطاب السلطائي من الامل في بذل الهمة والمساعي لانجاح المداولات بين الدول الموقعة على عهدة برلين بشأن البوسنه والهرسك والبلفار - ذلك كله -- من مهات السلطة التنفيذية ، ولنا الامل الوطيد بقيام الوزارة خير قيام بمهاتها ، وانا نضيف الى ذلك الامل النظر في مسألة كريد

نمن في عليه إلى الله با ولا في الأفك إلا بنباح عتي في النظام الاداري والسكري ويورنابنل المامي العظيمة لتعظم آزرة المكومات ولكون لا مدنية معيمة المبتة

إن الماولة مِن الافراد والمعلل مِن أفراد الأمه وجاعلها وثعلم الشعب وَمِنْهِ حسب طبات الزمان على نط الشوب المدنة والأعباد اللي الصحيح وضافة على البلاد من حيث الاقتصاد وتعزيز القوة المسكرية - كل ذلك من الامور الفرورية الي لا قبل النسويف والتأجيل

وان ثننا كل مرضوعة في مجلس الانة (الموثان) وآمالنا بمناعيم الحكيمة عَنْقَةً ، وسَارى منهم مشروعات وقوانين تفسن لنا وتسبل بلرغ الاماتي الشار الباء وبذلك يكن للأمة واللاد معقل زاهر سلم من كل ثائبة

ومن الفروري ألا تعر البلة الشريبة الي مي مؤلة من الاعاليد والميونين فالناية بالسائل المقيقة لرضم قوانين شير البلاد بسبيها فيسيل التقدم والنباح ولا رب عندنا بان مساعي الرزارة الي يناط بها التفيد ستنفم إلى هذه الماعي، وحيند نال السادة النامة الي نطلبا، وهي ذلك الغرض الذي يرعي اله الملمون من ابناء الوطن

والانختم عريضتنا مذه يتكرار الشكر لجلالكم لتهدكم ومؤمكم الأكبدعلي منظ شكل الحكومة الشورية ، ونؤكد بالالتكم أن مجلس الاحيان يبذل جهده في قامه واجب حفظ الدستور الذي يى حفظه من أقدس الواجات وانا فرن بالالكم بان مبلس الاعبان يقوم نحركم ونحو الأنة بكل مايجب عليه من الإخلاص النام

## 

platt same

عدت في ٣٣ رمنان إلى يروت وفاء يرعدي لأمنقائي والوائي فأقت فيها أربة أيام كنت ألتي في كل يوم منها درمادينيا بعد المصر في أحد المساجد ، وفي اليوم الاخير استبدلت بالدرس خطبة سياسية في حظيرة الموقع المسكري إجابة لطلب الكثيرين

وفي مسيحة الخيس ٧٧ منه ركبت القطار الحديدي الى دمشق الشام وهو قطار ودي والدرجة الاولى منه دون الدرجة الثانية من القطار الذي بين رياق وخمص أفيلغ بالمحطة دمشق قيل المغرب فاذا با تظارنا صديقنا الكريم عنان بك المنظم وجمور ممن فرق ومن لم نفر في المناز من الحجين المال والرجاء، نفص منهم الذكر على الشام الاستاذ المال أو المرب في المناز المال المال الشيخ عبد الرزاق البيطار والاستاذ الدامل المجد الذي يتل وقت كله في التدريس والتصنيف وقصحيح الكتب النافعة الشيخ جلل الدين القاسى أدام الله النفع بعلمها وعملها

زلافي دار عنمان بك فأقبل السلام عليا فيها كثير من الرجاه وأينامن أدبهم وحسن محافرتهم ما ينطبق على ماهم مشهور عنهم، ومسمنا منهم عند اللياة الأولى أخياراً سية عن جعية الإخاء العربي التي أسست في الاستانة فقال بعضهم إنها المست بأيعار من السلطان لتكون عضدا له وعونا على جعية الاتعاد والترقي، وقال آخرون انها وضد الترك ، وقالها ان ندره بك المطران جاء الشام ليدعر الى عند المبلية تموه ينم الترك ويدعو الناس إلى المصيبة الجنسية المربية وينفر من جمية الاتحاد والترق من جمية الاتحاد والترق ، وذ كروا ان سيرة بعض أعضاء عذه الجمية فير محود قبوان بعض

افرادها يحتقر ون وجهاء البلد و يفطرون في رمضان جهرا وان هذا مما يمهد السبيل لندره المطران وبجمل دسائسه مقبولة عند كثيرين

هذا مخلص ماسعته من أكثر من واحد وكنت أيين لهم ولغيرهم ان تغير العرب من الترك منسدة من أضر المفاسد واننا في أشد الحاجه الى الاتحاد بالترك والاخلاص فم لان مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك ، على اننا أحوج إليهم منهم الينا فن يسمى الى التفرقة بيننا وبينهم فهو عدو لنا ولم فان كان سعيه لهواه فهو شر الشياطين وان كان سعيه لهوره فهو شر الاجراء الخائنين ولا عجب في صدور ذلك من بني المطران المفسدين

نم يجب على المرب ان لاينسوا في أتحادهم بالترك انفسهم ويتكلوا على غيرهم بل يجب عليهم مباراة اخوانهم في التربية التي تقتضيها حال العصر وتحصيل العلوم والفنون التي عليها مدار الممران ليكونوا يدا واحدة فى إحياء الدولة وليقدروا على ترقيه شأن بلادهم واستخراج خيراتها العظيمة ثم ليكونوا أهلا لادارتها بأنفسهم اذا غلب في المستقبل حزب صباح الدين افندي ابن أخت السلطان على غيره من الاحزاب التي ينتظر ان تتكون في الدولة وهو أي رأي صباح الدبن ان تكون كل ولاية من ولايات الدولة مستقلة في ادارتها الداخلية ويعبر عن ذلك بعسم المركزية ( Décentralisation ) ويرى بعض على السياسة انه لابد في المستقبل من استقلال كل جنس بنفسه ويروى هذا الرأي عن نابليون واذا صح هذا في المستقبل البعيد وكان الجنس العربي غيرأهل للادارة التي تقتضيها حال مدنية ذلك العصرالذي سيكون أرقى من عصرنا هذا -وان قرب -وغير أهل لمشاركة سائر الا مرفي السياسة العامة والحقوق المتبادلة بين الاجناس على أصول المساواة فكيف تكونَ حاله يومئذ ؟ ألا نكون ( لاقدر الله) نحت وصاية غيرنا من الاجناس المرققية في العلوم والاعمال ،ومن هو الجنس الذي يتولى هذه الوصاية ،وكيف تكون سيرته فيها أيجب علينا أن نفكر في حالنا الماضرة وفي مستقلنا القريب ومستقبلنا المبدوان نعلم ان حسن المستقبل متوقف على ماقبله والنهاية أثر البداية و يجب ان يكون الاساس (انجلد الحادي عشر) (NN)(النارج١١)

الذي نبني عليه في حاضرنا ومستقبلنا الاخلاص لدولتناوالاتحاد بالترك وسائر العناصر المثانية مادامت هذه العناصر متحدة بالدولة مخلصة لها وان نكون الآن من أشد الاعوان لجمعية الاتحاد والترقي على بث روح الدستور في جميع الطبقات، ورقباعلى المكومة في سيرها وأعمالها حتى ترسخ فيها الديموقر اطبة وتسير بعد اجتماع المبعوثان على الاصول الدستورية

هذاما كنت أبثه من الافكار في مثل هذا المقام واستطرد منه الى بيان وجوب العناية بتأسيس المدارس لنشر النعلم الاهلي في جميع طبقات الاهالي وان ذلك يتوقف على تأسيس الجمعيات الخيرية في كل لواء من ألوية كل ولاية لاجل تعليم أولاد اللفتراء بغير أجرة وتعلم أولاد الاغنياء بالاجرة ، ثم انوه بالتعليم العالي والرحلة الى حيث توجد الى أن يوجد في كل ولاية مدارس عالية يستغنى بها عن الرحلة وهذا ما كنت أقوله في كل بلد

ويما سرني بدمشق وأهلها سرورا عظيا حياة كثير من الصناعات فيها وكف لاينشرح صدري لذلك وقد رأيت ذلك الجامع الفخم الذي كان هو الاثر العظيم في هذه العاصمة لأول دولة عربية تأسست فيها فدمره عصر الظلم والاستبداد بالنار فاعاده أهل دمشق الى ما كان عليه لاينقصه الاما كان فيه أولاً من زينة الفسيفساء التي يعجز عنها حتى الافرنج من أهل هذا العصرة ثم انني رأيت معظم أثاث البوت ورياشها من صنع أهل البلد حتى في بيوت الكبراء كيت عبدالرحن باشا البوسف أمير الحيج الذي هو أوسع أهل دمشق ثروة وأعلاهم جاهاو منزلة فقد تأملت أثاث بعض الحجرات ورياشهافي داره فليقع نظري على شيء فيها من غيرصنع الشام الا السجاجيد العجمية حتى إن القناديل الكهر بائية النحاسية التي فيها هي من صنع الشام فلنا ان نفتخر بصناعات الشام في النسج والحفروالبنا والنجارة وغير ذلك وان نجتهد في توسيع دائرتها بالطرق الحديثة

رغب إلى بعض الفضلاء أن أقرأ درسا في الجامع الأموي كما فعلت في بيروت وطرابلس فأجبتهم الى ذلك لرميهم فيه عرف قوس عقيدتي وموافقتهم لرغبي واستحسنت ان يكون ذلك بعد صلاة الجمعة فقيل ان هدذا هو الوقت الذي يختم

فيه المدرسون الرسيون دووسهم فيرونك فيه مزاحا لم فيقل عليهم فالأولى ان هيكون درسك بعد المصر و فواقتهم على ذاك ، وقد صليا الجمة في الجامم الأمري ويجونا ان نسم فيسه خطبة تناسب في حسنها المعنوى ما في ذاك الجامع من الحسن الحسن ولكن خاب وجاؤنا فسمعنا ما عليه اساعنا من عدالحداثة وهو مدى ومعنان وتغرير العامة بحديث المنتى فيه الذي بينا في المنار من قبل ما قبل في وضعه وشهدنا بعد الصلاة دووس المدرسين فجلسنا زهاء ثلث ساعة في درس الكريري الذي حضره الوالي والمشير حسب العادة المنبة وخلق كثير ، ووقفنا هنية على درس رجل يقال له الشيخ صائح التونسي يحضره زهاء ١٥٥ أو ٢٠ رجلا ثم على درس الشيخ بدر الدين فأذا هو رجل يسرد الأحاديث الشريفة بأسانيدها بالضبط دوس الشيخ بدر الدين فأذا هو رجل يسرد الأحاديث الشريفة بأسانيدها بالضبط الصحيح و يورد في معناها كل ما قاله بعض العلاء في شرحها أوجله و ينقل من المسانة الى ما يناسبها من غير تلغم ولا مكث

#### درسنا الاول لىالامري

ثم خرجنا من المسجد وعدنا اليه في وقت المعمر و بعدد صلاة الغريضة تلا بعض القراء آيات من الكتاب العزيز فجعلها موضوع المدرس واستطردت منها إلى غبرها من الآيات الواردة في صفات المؤمنين وما وعدهم الله تحسالى به في الدنيا والآخرة مع تثبيه الأذهان إلى عرض أنفسنا في هذا المصر على هدذه الآيات لنعلم هل هي منطبقة علينا أم لا ٠٠٠ وذكرت ما بطلب من المسلمين في هذا المصر على الملاع والفنون ليحافظوا على دينهم الذي يرشدهم الى ما فيه سعادة الدارين و يعدهم بذلك جزاء على نصره والقيام بمقرقه وكون ذلك يتوقف في هدذا العصر على العلام والفنون التي يرقي بها الاجماع البشري وتعاز بها الائمة و برفع شأن المدولة الا وهي العلام والفنون الرياضية والطبيعية والاقتصادية وعما قلته وكررته : التي أرفع صوتي قائلا أنه لا تقوم لنا قائمة إلا بالاغذ بهذه العلام والفنون التي يتوقف عليها امتئال قوله أن اللا هو وأعدوا لهم ما استعلم من قوة به فائنا نستعليم ان تنشئ المدرعات البحرية تعالى ه وأعدوا لهم ما استعلم من قوة به فائنا نستعليم ان تنشئ المدرعات البحرية وفعل المدافع والبنادق وقذا ثف الديناميت لا أجبل حماية حقيقتنا وتعزيز دولتا، وأن فصل المدافع والبنادق وقذا ثف الديناميت لا أجبل حماية حقيقتنا وتعزيز دولتا، وأن فصل المدافع والبنادق وقذا ثف الديناميت لا أجبل حماية حقيقتنا وتعزيز دولتا، وأن فصل المدافع والبنادق وقذا ثف الديناميت لا أجبل حماية حقيقتنا وتعزيز دولتا،

وكل ذلك يتوقف على العام الرياضية والعليمية التي لاحياة لائمة في مذا العصر بنبونها والنب علمانا السابقين الذبن كانوا يذمون العام الطبيعية وينبون عنها لم يكونوا يُعنون بها إلا ثلك النظريات اليونانية التي نبحث في الالتيبات بحثا يخالف أصول الدين وقواعده، والعلم الطبيعية في همذا العصر مباينة لتلك النظريات ترون من آثاره النور الذي يتألق في مسجد كم هذا ليلاء والمركبات التي تجري في شوارعكم وأسواقكم ومنه علم البخار الذي تسبير به قطارات السكة الخجازية من بلدكم الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيل يمكن أن يستخدم لحفظ الدين معارضا الدين وكلا أنه لا يضر الدين وأهله ولكن يمكن أن يستخدم لحفظ الدين ورضة شأن أهله فكل من يصدأ الملين عنه فهو إما صديق جاهل بحقيقة عمذا العلم وفائدته وإما عدو غاش المسلمين

ثم ينت لهم إن الاسلام على جمه بين مصالح الدنيا والآخرة دين يسرلاعسر ولا حرج فيه وانه يمكن السلمين ان يجمعوا بينه وبين جميع العلوم والفنون العصرية التي نوحت بقائدتها اذا احسنوا التربية الدينية وأصلحوا طرق التعليم وان ذلك الحا يكون بانشاء المدارس الاهلية و وهنم المدارس الايقوم بها حق القيام الاالجميات فالذي يجب ان يبدأ به أهل بلادنا في هذا المصر هو تأسيس الجميات التي تنشر الشليم في جميع طبقات الامة وذكرت لهم موقع دمشق ومكانها من جزيرة العرب وما ينبغي من السمي في جملها ينبوعا للمعارف والمدنية فيها ثم قلت في آخر العرس أنه يمكن الجم بين الاسلام تربية وتعليا وين تحصيل العلوم المصرية الكثيرة التي تقوى بها الامة وتعتز الدولة ان شتم فأظهر الرغبة في ذلك الجمهور وقد حضر الدرس عدد كثير من الساسي يبلغ في فائم الماضرين ومنهم العلاء الرسميون الذين اقباوا علي بعد الماس بالدوس بالنجية والثناء واظهار الاعجاب بالدوس والدعاء بان ينفع الله بي و به والوجهاء كأحد باشا ومحد باشا العظ وعلى باشا الامير وعبد الرحمن باشا اليوسف وشكروني على ما أبديته وأطوا على بأن أعهده في الهوم الثاني

### درسنا الناني في الاموي والعادثة المشهورة

تُحدث الناس في الدرس الأول في ليلهم تلك وانه على غير ما يعهدون في الموضوع وهو الجم بين مصالح الدنيا والآخرة والاستناد على آي القرآن — وفي الأداء وهو أسلوب الخطابة ، فرغّب الناس بعضهم بعضا في حضور الدرس الثاني فلم تكد نصلي المصر في اليوم الثاني وننفتل الا وقد تحلق الناس في مكان الدرس فلم ولا ولا رئحت القبة ) وصار ياز ويزحم بعضهم بعضا فلما اتسعت مساحة القاعدين طفق الناس يتحلقون حوفم وقوفاً ثم ازد حموا فصاروا كالقاعدين على غير نظام حتى صاروا يقدرون بالألوف فرأى بعض المهتمين بأمر الدرس أنه لا يمكن إساعهم إلا وتحوها في المواسم المحدثة في الاسلام فصعدت اليه وشرعت في الدرس بعدذ كر الله وأثنا على علوالم الحدثة في الاسلام فصعدت اليه وشرعت في الدرس بعدذ كر الله والثناء على والصلاة والسلام على البشير النذير جزاه الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته والثناء على موضوع الدرس تمريف الدبن وكونه هادياً الى ما فيه سعادة الدنيا ويان إمكان الجمع بين هدايته وبين جميع العام والفنون التي عليها مدار العمران و يان إمكان الجمع بين هدايته وبين جميع العام والفنون التي عليها مدار العمران في هذا العصر اذا صلحت طريقة التربية والتعليم

قلت ان القاعدة التي ينبغي لنا ان نبني عليها أساس اهتدائنا بالاسلام هي قول الامام مالك بن أنس رضي الله عنه « لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها » فيجب علينا ان نرجع الى سيرة الصدر الأول فننظر كيف تلقى الصحابة عليهم الرضوان دينهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت سيرتهم في العمل به وكيف تلقى عنهم التأبهون فنهتدي بهديهم في ذلك

ثم بينت ان ما جا. به الاسلام ينقسم الى ثلاثة اقسام: قسم المقائد وقسم الا خلاق والآ داب وقسم الا عمال من المبادات والمعاملات ، وشرعت في بيان طريقة التعليم التي ينبغي سلوكما لا حياء الاسلام في زمن قليل لا تحتاج فيه إلى مدارسة هذه الكتب الكثبرة في الكلام والققه وغيرها التي لا يتفق تحصيلها في عشرات من السنين الا للمدد القليل من المنقطمين لتحصيلها وهؤلاء المقطعون عشر

معشار الامة . فاذا كان الدين لا يؤخذ الا من هذه الكتب التي اختارها علاؤنا التعليم العام في هذه القرون الأخيرة فكيف السبيل إلى تعليم الدين لجميع المسلمين؟ وهمنا قلت كم عدد مسلمي هذا البلد؟ فقال بعضهم مئنا ألف أو يزيدون فقلت هل يوجد فيهم ألفا عالم فهم كتب الكلام وكتب الفقه المتداولة؟ قبل ولا ألف ، فقلت اذا كان هذا مبلغ نعلم الدين في مدينة تصد من أعظم أمصار الاسلام في الارض فكيف يكون حال مسلمي القرى وأهدل البوادي ومثل مسلمي الصين ؟

ثم شرعت في بيان الطريقة السهلة لتعميم نعليم العقائد نقلت ما معناه: ان كتب الكلام المشهورة لم توضع لأجل تلقين السلمين ما يجب عليهم اعتقاده وإيما وضعت لرد شبهات الفلاسفة والمبتدعة عن العقائد الاسلامية والاحتجاج على حقيبها وقد انقرض أولئك الفلاسفة والمبتدعة الذين عني المتكلمون باقامة الحجة عليهم وظهر بطلان مذاهبهم الا قليلا من مسائلها وحدثت لفلاسفة هذا العصر ومقلدتهم شبهات جديدة تولدت من الفلسفة الجديدة بجب أن بُعني متكلموهذا العصر بكشفها ولا ينبغي ان يذكرشي منها لهامة المسلمين ولا لتلاميذ المدارس الا بتدائية عند تلقينهم الدين و إيما يخص بذلك طلاب العلوم العالية الذين يدرسون الفلسفة وعلم الكلام المدلم لا يحتاج الى الاستدلال على وجود الله تعالى بالطريقة الكلامية وان الدلائل التي تبنى على فرض خلاف المطلوب قد يكون إيمها أكبر من نقعها لا نها الدلائل التي تبنى على فرض خلاف المطلوب قد يكون إيمها أكبر من نقعها لا نها طريقة القرآن الحكيم وهي عرض محاسن الخليقة واسرارها على المقل وتذكيره طريقة القرآن الحكيم وهي عرض محاسن الخليقة واسرارها على المقل وتذكيره عكمة مبدعها البالغة وقدرته العظيمة وعامه الواسع وتفرده بالخلق والتكوين والرحمة بحكمة مبدعها البالغة وقدرته العظيمة وعامه الواسع وتفرده بالخلق والتكوين والرحمة

والاحسان (وذكرنا بعض الآيات في ذلك)

لاذا تقول للمسلم الخالي الذهن من الشبهات والشكوك أولم يكن للعالم إله للزم الدور أوالتسلسل وكل منها باطل فما أدى اليه وهوعدم وجود الإله باطل في فبت نقيضه وهو ان للعالم إلها — ثم نحاول ان نفهمه معنى الدور والتسلسل والبرهان على بطلانها وما أصعبه مركاواً بعده مطلبا! وقدراً يناكثيرين من التصدرين لتدريس علم الكلام يذكرون ما كتب من الاستدلال على بطلان الدور والتسلسل وهم لا يفهمون ما يقولون يذكرون ما كتب من الاستدلال على بطلان الدور والتسلسل وهم لا يفهمون ما يقولون

، أن الأيان برجرد وأجب على شأنه عام في البشر باديهم وطفرهم عي الل كتير من الله الله فطري مودع في النفوس بأصل الثلقة فأكثر علم أوريا وفلامنها يؤسن بذلك وكذا المؤسون الذين ارتقت وثبتهم كالبراحة والبوذية عنى اليوم ومشركي المرب في زمن البعثة ومن شذ من البشر فأ تكريم دالياريء على لشبة أثارتها في نفسه قالد ديه أو نظر بات ذكره الفسية فولا ينوان يكون لَذَا الْأَعْقَادُ أَمِلَ فِي النَّفَرُةُ البُّسِيةِ قَلْمَ قَلْ الْأَسْادُ الْأَمْرِجِهِ اللَّهُ قَالَى: ان الذين يَكُرن وجود الله تعالى ظلون في مجوع البشر في مرضى الأرواع -أوظال القرل - من هذه الجانوان معن أنكارم من جة أو جات أخرى ومن الروح والمقل عرض يطرأ على بمض الناس كرض البدن، فرض الجسدمها كترلا يعد هوالاسل في المزاج وكذلك مرض المقل والروح لايعد في الاصل وأن كثر المرضى به قلنا ان أكر البشر يؤمنون بوجودالله تعالى وتقول ان الذين يؤمنون بالله تعلل ير منون بله وقدرته وارادته و يعظمونه و عدسونه وقل أخطأ الكفار في غير وحدانية الالرهية والربرية من سائل الإلمات ، قاما وحدانية الالرهية أي البادة فهي عيادة غير الله تعالى بالدعا وعرده وأعاو حدانية الربو يبقنهي الكاذبيض البشرشارعين شرعن لللي من الدن مالم يأذن به الله وقدين الله لا ذلك في كابه المكم فَقَالَ فِي بِإِنْ عَقَائِدَ مشركِي الْمرب (ولأن مألَّهم من خلق السوات والأرض ليقولن خقين المزيز المليم) وقال لنيه ملى الله عليه وسلم ( قل لن الأرض ومن فيها أن كذر تعلون «سيقولون لله قل أفلا تذكرون «قل من رب السوات السيم ورب البرش المغلم «سيفولون لله قل أفلا تقون \* قل من بيده ملكوت كل شي م وهو يجير ولايجار علهان كتم تعلمون، سيقولون الله قل فأني تسحرون، ما أنخذ الله من ولد وما كان سه من إلَّهُ اذا اللهب كل إله بما خلق ، ولملا بعضهم على بعض سيعان الله عما يعفون ) فقد اثبت لم الايمان بوجود الله وانه مرا غالل الذي يده ملكوت كل شيء وقال فيهم مع ذلك (وما يؤمن أكثرم بالله الا وم مشركان) فا هوشركم عهو مايته في آيات اخرى كقوله عز وجل ( والذين الغذوا من دونه أولاد مانينم الالتريوناليه والى الله يمكم ينهم فيام في يختفون، إن الله

لا يدي من هو كاذب كنار )وقوله سيطنه ( و يعدون من دون الله مالا يضرم ولا ينهم وقولرن مؤلاء شفاؤنا عندالله عقل النبؤن الله بالايم في السوات ولا في الأونى: سبحانه وتعالى مما يشركون )وقال في أهل الكتاب ( المخذوا أحبارهم ورهانهم أرباباس دون الله) وقدروي فيالسجي ان عدي ن عام الم وكان تعرانياً فإلى عنه الآيات قال الذي على الله عليه وسلم أنهم لا يعبلونهم قال ماميناه: اليس يحلون في ويحرمون عليهم فيتبونهم، قال نم قال نذاك ، فيذا وماقبله هِ اللَّيْ فَنَنِهِ الرُّنْمِنَ والذي طرأً على أهل الكتاب وقديت الترآن الكريم تبينا والله الله الله الله والمعامل الله المالية الله المالية الله المالية ا على طريقه القرآن اللي وأردت ان أشرع في المصدفاذا أنار على عربي قداخترف جهور الراقين عن اتهى إلى دارة القاعدين وماح بالغوانا الملين اسموالي كلين وشرع في الكلم فاضطرب الناس وكم النط وقام كثيرين القاعدين فرغيت اليم في الكرت والاستاع له فأما احدى كلنيه فكانت في مشرعة زيادة القبرز والترسل بالصالمين الميتين الى الله تعالى ليقر بوهم الله! ويقضوا حرائمهم هنده واعتقاد كرامات الاولياء موالتحذير عن ينكرون ذلك ويضلمن به الناس كا فعلت الوطاية ، ثم ذكر ماهو شائع بين الناس من فتة الوطاية وعارية السلطان وأبير مصر لم - وأما الكلة التانية فني وجرب تعليد الاعة الجنهدين الذين والثاء عليم وكون الدل عا في كتب الله هو عين المل بالكاب والسنة ١٠ وكان بقول عامثاله: بالخواننا هل الذي يتوسل الى الله تعالى بالاولياء يكون مشركا بالله ؟ هل الذي يحب العالمين ويعظم يكن شركا بالله العلى الذي يؤمن بكراماتهم يكون

مشركا بالله إهل الذي يعقل الأغة و يعمل بمذاهبهم يكون مشركا بالله أأاا الله فل الذي يعقل الأغة و يعمل بمذاهبهم يكون مشركا بالله فل من مقر فل أثاء كلامه يظن ان ما قاله في درسي ليس الا ردا عيلي وانتي كنت أتكلم في هذه المسائل بخلاف ما قاله ومن حضر المجلس من أوله يعلم انتي لم أتمرش لهيفه المسائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي قصدت البه في هذه المدائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي قصدت البه في هذه المدائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي قصدت البه في هذه المدائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي قصدت البه في هذه المدائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي قصدت البه في هذه المدائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي قصدت البه في هذه المدائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي قصدت البه في هذه المدائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي المدائل المدائل وعدت به أسى هو بيان طريقة تعيم تعليم اللدين لجميع المدائل

بأسلوب سهل وزمن قليل يبعث فيهم روح الدين ولا يشفلهم عماهم في اشد الحاجة اليه من أمر الدنيا وقدأشرت فيما قلت الىأنهذه الطريقة هي طريقة القرآن الحكيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تلقين الدين لا طريقة المتكلمين وقدسبقني الى ذلك حجة الاسلام الغزَّالي فقال عثل ما قلته في كتابه ( الجام العوام عرن علم الكلام) وغيره ، فصرح بأن كتب الكلام وضمت لحاية المقيدة من هجمات الخالفين 6 لا لإِفادتها وتقريرها لعامة المسلمين ، وأن طريقة القرآن هي التي بجب الاعتماد عليها في التعليم ، وكل ما قلته تمهيد ليان ذلك بعبارة ممحصة قريسة من الأُذهان . وما خطر في بالى أن أحشر في درسي شيئا من هــذهالمسائل التي قطع بها الرجل علي كلامي قبل ان أصل الى المقصد منه وكأني بأناس يقولون الكذب و يتجرمون عليَّ و يأخذون من كلامه تهما يلصقونها بي فحسبي ان يملم هذا الجمهو ر العظيم الذي سمع كلامي عني ويسمعوا مني بأنني ما أنكرت ولا أنكر زيارة القبور لاحل الاعتبار وتذكر الآخرة والموت كا ورد في حديث الإذن بها بعد النهي عنها وانتي أزورها بالفعل وأحب الصالحين ولا أنكر مالهم من الكرامة عنـــد الله تمالى فان من لا يحب الصالحين يكون أشقى الاشقياء ، وأعظم الاعمة الجتهدين واعتقد انهم كانوا على هدى واخلاص في خدمة الدين وان من التوفيق والسعادة اتباعهم في الاهتداء بالكتاب والسنة ، ثم صعد الكرسي الشيخ عبد القادر الخطيب وأراد ان يتكلم فأنزله عثمان بك العظم عن الكرسي وصده عن التكلم ووقف عليه وقال ما معناه : أيها الاخوات انه لا ينبغي العوام الخوض فيما يختلف فيه العلماء فانصرفوا الى شأنكم ومن كان من العلماء يريد مناظرة الاستاذ في هذه المسائل أو غيرها فليتفضل بعد العشاء الى منزلي . ثم نزل وقال لي تفضل فنزلت ومشينا مما فشي معنا جمهو وعظيم من الحاضرين وسمعت بعض من بجاني يقولون ما معناه لأنخف ولا تحزن فلا قيمة لهـــذا الرجل ولا تأثير لكلامه و بعضهم يقول هلم ا واسرع . وكان اللفط والضوضاء على أشدهما حتى خرجنا من باب صحن المسجد وحيننذ رغب اليُّ الشيخ أديب تقي الدين ان أدخل داره وهي بقرب المسجد (الجلد الماديعشر) (119)

للاستراحة ورد الزيارة (فقد كان زارني في دار عثمان بك) فأجبه الى ذاك فلا دخلت داره طفق يقبل رأسي ويثني على و بطري درسي ويهون على ما جرى ويحلف الأيمان بانني ما قلت الا الحق وان ما عورضت به ليس بشي، فه فعجت من ذلك كله لا نني لم أكن أعد ما جرى في الجامع من قطع النرس على أمراً عظما ولا مصابا بعرتى عنه و وظنت ان السبب في كل ما رأيت من لهف الناس وعنايتهم بتسليقي هو عدم تمودهم في تلك المدينة مثل ما رأوا من ذلك الا فتبات وخطر في بالي ان الباعث لذلك الرجل على ما فعمل هو حب الفلهو ر والشهرة أو سوء الفلن والبطنة فانه هو الرجل الذي ذكت انني رأيته يقرأ درسا لا يحضره الا قلل من الناس وقد علمت بعد ذلك ان اسمه الشيخ صالح وأنه داعية لا بي الهدي السيادي أرسله الى دمشق ليبث دسائمه فيها

قيل الغرب من ذلك اليم ذهبت مع عنان بك الى دار عبد الرحن باشا اليوسف لانا كنا مدعوين للفطر عنده فلا كنا على المائدة جاء أسعد بك بيكاشي أركان حرب وهو وكل الشرطة في دمشق وأحد اعضاء جميسة الأنحاد والعرقي الذين يشكو ونهم أكثر وجها. دمثق فبلس منا وأخبرنا انه قبض على الشيخ صالح وأودعه في السجن. فقال له عثمان بك أخطأت في هذا الممل فيجب أن ندهب بعد الفطور لأجل إخراجه لأن ماحصل بجب أن يقف عند الحد الذي وصل اليه . وكان الامركذلك نقدذهبأ اسدبك بين المنرب والمشاء لاجل اطلاق الشيخ مالغ على ما فيهنا و بعد صلاة العشاء في بيت عبدالرحمن باشا خرجت أناوعثمان بك فركب هو مركبه وتبع أسعدبك لينظر ماذافعل وركبت أنا مركبةأخرى الى دار عثمان بك ولما عاد عَبَان بك أخبرني بأنهم أخرجوا الشيخ صالحا من الحبس وان فتة عظية أثيرت في الثام فعل ألوف من الناس السلاح واحتثدوا في الأسواق والشوارع وذهب جهور عظيم منهم الى مجلس البلدية وجهور الى دار الحكومة . قال وهذا الذي كنت أخشى بادرته في الجامع فأحبت ان تختم الدرس وتُغرج ولا تطيل في الرد على الشيخ صالح . قلت له ماهو سبب ذلك فأن ماحصل في الجامع لا يصح ان يكون سبالحل السلاح ولا لفتن لانه لا يزيد على اساءة رجل

يَّعْلَمُهُ الدرس على وأنا لا أحب الانتقام وليس لي عصبة تنتم لي ان أحببت ولا هذا الذنب ما بماقب عليه بالسلام وإن أدري ألذلك الرجل عمية ترية عليا أمر حبيه فأرادت ان تتعرله ؟ وهل يكون الانتمار في الثام دامًا مثل هذا ؟ اعني اذا حبس رجل له انصار بطلب انصاره من الحكومة اطلاقه بقرة السلاح الله قال ائي علت من حال بعض الحاضرين في الدوس ان هناك فئة مسلبرة براد إيقاعها في الجامع بأدنى مناسبة أو بخلق مناسبة ولست انت القصود بها وانه ليس الشيخ مالح عصبة ولا محبون والذبن هيجوا الناس ودفعوهم الى المطالبة باطلاقه لم بذلك اغراض يتوسلون اليها بكل وسيلة تتيسر لم لا بهمهم فيها أن يعظم من لا يبتحق التعظيم ويؤذي من لايستحق الايذاء ولاحلبة اللشرحا ولكن أقول بالإجال إنها تنعلق بانتخاب المبرئين. ولا أكم عنك انه لا يكاد يوجد أحدفي الدَّام بخرج من بنه بغير سيلاح . قلت اذَّا ليس في النَّام عربة شخصية تحديا الجكومة فأنا مسافر في الصباح حمّا ، ولا أفيم في هذا الله يوما ، فرضي مني بذلك غلى كره منه وحرص على ان أقيم عنده أياما أرى فيها معاهد البلد وأعرف أحواله. فَهِذَا مَا دَارَ بِنِي وَ بِنِهِ فِي اللِّيلِ ثُم تُمَتَّ طَائِفَةً مِنَ اللِّيلِ وَاسْتَقِطَاتَ وَقَتَ السحور ولا طلم النهار سافرت من الثام قاصدا رياق

اجتمعت في قطار سكة الحديد بيعض أدباء دمثق ونجارها فسمعت منهم شيئًا كثيرًا من أخبار الفتنة الظاهرة والفنن الباطنة ، منهم شابان ذ كيان من محبي الاملاح والعلوم العصرية كاشفاني بما في صدورهما وذكرا لي أساء شبَّان آخرين على مشر بها وقالا انهم يكتمون ميلهم ورأيهم ولا مجبون ان يعرف شي عنهم . مُ اجتمعت بعض باشوات الشام في بعلك فلاثني عا يصلم من أمر الحادثة ومن أحوال الشام وهو عن حضر الاجتاع عند الوالي ليلا . واجتمع أيضا هناك ببض أعضاء جمية الأنحاد والترقي فسمعت منهم انباء وآراء فعلت من ذلك وعما سمعة في حمى وقرأته من المكتوبات التي بعثبها من الثام الى حمى وغيرها جيم ما كان من الكايد والفتن وهذا عجل ما وصل الميَّ :

Sand & down on how

الاحل في ذلك كله امتعاض بعض الوجهاء أصحاب النفوذ من أسسعد بك وسليم بك الجزائري كلاهما قائد ألف « بكاشي » من أركان الحرب والدكتور حيد و وكلم من اعضاء جمية الأنعاد والترقي ، وكراهتهم لمذه الجمية لانها جلت لمؤلاء منزلة ونفوذا في الشام يعلو نفوذ أولئك الرجهاء المتعمنين الذي يرون أنهم سادات الثام وأنه يجب أن يكون النفوذ فيها مقصورا عليهم ومحصورا فيهم وخاصاً بهم!! • قرنهم جمية الأتحاد بظهورها مؤيدة بالقوة المسكرية ولكنهم لم يتجروا على الوقوف في وجها ومناجزتها جوا فتر بصوا بها الدوائر حتى أذا ما جاء زمن انتخاب المبعوثين ورأوا من ذكرنا من اعضائها يشتفارن بأمره عيل صبرهم ولجأوا الى الكيد وجرأم عليه ندره بك الطران الذي جاء الشام ليرشح نفسه للانتخاب ويستعين عليه عن يستميلهم إلى جمية الاخاء العربي فأنه كان يهون على الناس أمر جمية الاتعاد والدقي، ويكبر في نفوسهم شأن جمية الافتراق والتدلي، أي التي تفرق بين العرك والمرب وتنصر الاستبداد وتخذل الدستور · فاندفع أولئك الوجها، إلى الفتنة يقوة وهمة و بثوا دمانسهم في العامة الذين هم اتباع كل ناعق كا قال سيدنا علي كرم الله وجه دي دخلت طائفة منهم الجامع الأموي مدججة بالسلاح للتكيل يمنى المثالي المدرسين لانه شم من بعض الموام ورقة يعلب فيها ترشيح مبعوث ولكنه كان يقول لن يطلب منه ألختم اننا نطلب بهذه العريضة ابطال رقص النماء في بعض اللاهي!! . ووقعت قتن وشاغب أخرى اطلق فيها الرصاص وأصيب بهض الناس كا قبل لنا ولا نحب ان تخوض في ذلك

ولكن موقفلي الفتن ومثيري الشفب لم يكن لهم سبل النبل من أعضاء جمية الاتعاد والنرقي فيا جرى الا بالكلام كقولم انهم علة اختلال الأمن وحدوث الاضطراب في البلد د رمتي بدائها وانسلت ، وانهم بريدون إبطال الدين بتجريهم الناس على الفطر في نهار رمضان علنا و باحتقارهم لوجهاء البلد وعلمائه !!!

هذا ما كانت عليه دمشق عند قدوي الها كانت تمذخ لا التي يدر أمرها رجال لا يزيد عددهم على عدد الذين دبروا أمر الصحيفة من قريش وكان أشدم افيادا أحد الباشوات الذي يرى انه بعظمة بيته بجب أن يكون ماحب الأثر الطاع في البلد والقول المتبع في حكومتها وأهلها ، واستمانوا على كدهم بعض أصطب الهامُ الجاهلين الذين جمل لم الحكم الاستبدادي رياسة دينية علموا أنها لا ثلث أن تمحي وتزول في عهد حكومة العذل والشورى

رَآنِي مؤلاء الكائدون تحت قبة الجامع الأموي أبين الناس أتهم دخلوا في طور جديد من الحكومة يمكنهم ان يحيوا فيه دينهم على وعملا واخلاقا وآدابا ،وإن يرقوا فيه دنياهم حتى يكونوا فيه منأوفرالام ثروة وأعلاها جنابا ، ورأوا أن الناس قَدْ قَبْلُواْ هَذَا الْأَرْشَادُ وَهُجُوا بِالنَّاءُ عَلَيهُ ۖ فَقَالُوا انْ هَذَا السِّلُ الْأَتِّي بَأْتِي على ما بَيْنَا من صروح الآمال ، ويجرف مانضم في طريق الدستور وجمية الأعاد والترقيمن المقبات ،ولكن الشمب براه عذبا فرامًا ، يطني عليلا ومحيي موامًا ، فيجب ان نبادر الى تحويله عن هذه الديار٬ قبل ان تروى منه القلوب والافكار، فأجمواأ مرهم وهم يمكرون ، وعهدوا الى افراد من الجمية العامية ان يقطعوا عليُّ الدرس الثاني فولو أو هم يمتذرون \* فقالوا ان هؤلاء المعلكون لنا نصرا ولا انتسهم ينصرون ، فما لمذا الامر! الارجل يشتري مايرادمنه بالمال وقدمرد على أمثال هذه الدسائس والاعمال وما ذاك الاداعة ابن مياد الدجال المروف في جميع البلاد بأبي الفلال افذاك الغربي يعليمكم فيا يترفعه أهل الشام ، اذا وعدتموه بالتعويض عن مرتبه الذي قطم في هذه الايام؟ فلما لي الشيخ صالح داعية أبي المدى دعوتهم، وقبل صلَّهم؟ أوعزوا الى بعض أفراد حزيهم بأن يحضروا الدوس مستمدين للكفاح والصيال ، اذا جر الى ذلك ما ينتظرون من القيل والقال ، وقد علم هذا كثير بمن كانوا ممنا في مجلس الدرس من الاهالي الواقفين على حال البلد وكان هو السب في رغبة عمَّان بك في عدم إطالة الراجةة والدافية وان لم يصرح لي بهوفي تحويم الفضلاء على وتسليم إياي كا تقدم لطف الله تعالى ولم يقع في المسجد ما كانوا يرومون من العدوان، وعلم أسعد بك -وهو أخبر من هناك بكيدم -أنهم لايقفون عند ذلك الحد وان الخية في هذه تدفعهم الى ماهوشر منها وان الشيخ صالحا هو الذي رضي ان يكون مثبراً لفتنهم وَرَأَى أَعُوانُهُم قِد أُدلُوا الله يوسوسون له ويمدونه في اللهي ثم لا يقصرون وفظن ان

حبسه يسد بأب الفتنة فحبسه فطاروا بذلك فرحاه وفتح لهم به باب جديد أقرب الى مقعدهم لأنهم يعلن منه إلى الإيقاع بعدوم اسعد بكنفسه وجميته بلاوسيلة ولا واسطة ، فأنفذوا أناسا الى الساجد ستقشون السلمين ويستفرونهم لاعانة الدين وحاية علاقهن غلرجمية الأتحاد والترقي والحكومة الجديدة؛ فصاح اولتك المنفذون سيحمم بعد ملاة الداوع فأقبل الناس يتساملون: أي خطب دهي الاسلام وأي بلامزل بالمال ويجيهم خطباء الفتة إن فلانا النالم الفاصل دافع عن الدين تقيض عليه أسعد بالمتوزجه في السجن فأذا لم زادرالي انقاذه بقرة الشعب فان هذه الحكومة تقفي على جميع العلاء وتعجو دين الاسلام من الشام ١١٠ و قال انهم أغذوا اناسا آخرين قولون مثل ذلك في الاسواق وأعطراكل واحدمنهم دبشلكاء (١) فاجتمع الناس من كل فع حي ماروا يعدون بِالْأَلُوفُ وَمَارُوا يَنَادُونَ : لِيَسْقَطَأُ سَمْدِ بِكُالْسَقَطَ جَيَّةَ الْأَنْحَادُ وَالْتَرَقِّ . و بلفني أنهم قَالُوا بِمِنَا لِيمْقَطَالقَانُونَ الأساسي وليمش الوالي ؛ (ولكن الله أسقط الوالي و رفع الجمية والقانون الاساسي فكان دعاؤهم في ضلال) ولولاان توارى أسمد بك لقضر اعليه كاقبل وقد ظهر من ضعف الوالي (شكري باشا ) وافن رأيه ، مالا ينتظر ا كبر منه من مدمني السكر وأسرى الشهوات مثله وانهاا رأى الجوع قدحشرت وزمرة الوجهاء قد حضرت ، وعلمت عليه الأمر وأرجنت ارجنت في قله الراجنة ، وتلم الرادقة، فتع نكرم، وخفع لا مرم، وأمر بأن يؤتى الشيخ مالح في ، به وطاف بالناس في مركته (مركبة الدالي) من بعد ما آذنه الشير بأن لديه من الجند ما يكفي لقم الفننة الاهلية بل لأعلان الاحكام المرفية عولو أخذ الوالي يومنذ بالمزم الاستقرت هية الحكومة في النوس مذذلك ألوم والأأقول في دمثق وحدها ، بل في الولايات السورية كلها ، فعلم من هذا الشرح الذي اخذته من مصادر كثيرة انني لم أكن مقصودا بِالْإِيدَاءِ الذَّانِي وَولا مو اخذًا عليَّ قول زل به في الدرس الثاني لساني ، (لانني لم أَذَكُو فِيهُ نَعِمَةُ الدِستُورُ ولا نُوعَتْ بجيسيةُ الأنحاد؛ )و إنما كَثَرُفي القيل والقال اكثرة من كان يبأل عاذا دافع فالان عن الدين حق حبس ? فكان كل مسؤل يجيب بجواب حتى كان مما سمته في بملك وحمص انه قام رجل في الجامع الأموي فأنكر

<sup>(</sup>١) البشلك ضرب من نقود الدولة المانية بزيد عن نصف فرنك قليلا

القرآن وقال آخرون انه سب الانبياء! ولكن الذي لقنه دعاة الفتة للا كثرين هو انه دعا الناس الى مذهب الوهاية وأنكر زيارة القيور والترسل با وهذا هوالذي كتوابال جرائد يروت وطرابلس ومصر والاستانة وقدعلت انه كذب ويهان نال محركو الفتة من أسعد بك ما أرادوا والنهت هذه الحادثة بخروجه من الشَّامِ وضعف جمية الأنَّعاد والله في وعجزها عما كانت تُعاول من أمر الانتخاب وذلك جل ما كانوا يبغون في نفس الثام فكان من المقول مع هذا أن يحكنوا عني لاني لم أكن الغرض الذي يرمون سامهم اليه و راغاعرضت بينهم و بينه فرموني لا تنجى فتصل سامهم الله وحده فا هو السبب باترى في استمر ارعد اوتهم لي ومكاتبة الجراثه بسي وثلي ؟ يظهر لي ان الذلك أسايا : منها أن الشرداعية الشروان الرجل الخيت ادًا عاول شرا فتم له كما يجب تضرى فلمه بالشر فاذا ظل انسأنا بالاهانة والتستير مثلا فذل له المظلوم ولم يجد له نصيرا فأنه يستمر على إمانته وتسعيره له استلناذا بذلك وتبجعا ومنها انه اغتنم هذه الفرصة رجل من أدعياء العلم حاقدعلي فرج نفسه في حمأة هذه الفتنة وطفق بكتب ويستكتب غيره مقالات في الطفي على ولكن الجرائد رفعت عن نشر ما بعثوا به اليها من السخف فل تقبله الامثل جريدة يروت التي هي جريدة المقبقرين أعداء حكومة المدل والدستوروأعدا الاصلاح. ذلك الرجل الذي كان استأجر أحد أرباب المائم فكتب له رسالة في الردعلي المنار في مسألة طهارة الكحول زاد هو فيها مازاد فرد عليه المنار يوميد ردا مريحا سے فیہ باسمه فنفتے جلد وجل من کئیا له (١) ولدل هذا الرجل هو الذي تصدى الكتابة بيده وماله ، واعانه عليها نفر من أقاله ، ولي ههنا استدراك وهو أن أكثر الجرائد الي انتصرت للحق في هذه المادئة قداسندت البني والعدوان فيها الى أهل دمشق الشام على الاطلاق لاستخفاء المقدين منهم وذلك تساهل في التمير أدى الى خلاف ما يريده الكاتبون فبني عليه حكم فاسدخفي عن الا كترين فساده خفاء المراد من العبارة التي أخذ منها . أعني انه صار يقبال ان أهل الشام ناصبوا صاحب النار المداء وآدوه بالكلام وإن أهل يبروت اتصروا له وأهانوا (١) راج مقالات طهارة الاعطارذات الكول (س ١٧٨ و١٠٨٨ع)

أمل الثام عاكب في جرائدم ودار في محافلهم ... والصواب ان صاحب المنار لم يسي من أحد من اهل الشام كلية شاذة عن الناهة والادب بل سم من كل من قيه منهم أرق الكلامواعديه وألطف عارات الترحيب والثناءة وإما تصلى تقلم درسه وإيام العامة أنه اخطأ فيه رجل غريب عنهم لم يكن محبو باعتدم لأنهم يعذونه من جواسيس الشيخ أبي المدى والدعاة له وشاب آخر من طلاب الفراداد أن يبأل عن شي موال متبرم مستاء فكفاه ذلك الرجل الفريب ما كان يزيده من ذلك . ولما زعاء الحركة الذين اشرنا الي كدم آنفا فهم لا يتجاوزون جم القلة على انتيل اكن غرضه وانا عرضت أمام غرضهم كا تقدم على أني لو بقيت في دمشق م لتمدوا لايذائي بتحريض المامة على ذلك ولكن لا يؤخذ من هذا أن أعل الشام مُعلَوا ذلك . وقد زارني في لبلة المادئة بعض الوجاء الحين للمنار الذين كانوا شروته في زمن الاستبداد ونصح لي بأن اسافر ثم كتب الي بعد ان عدت الى طرايلس كتابا قال قيه « واني لخجول وايم الله من فضيلتكم ومقابلتي اياكم بدار منان بك تلك القابلة لكن رياعليم بأني لم أحضر تلك اللية لقابلتكم وتحلينكم السفر الا خوفا عليكم وحفظاً لكرامتكم من سنها والعائم المتزيين بزين العلم والعلم بعيد عنهم بعد المداء عن الارض فترى أن الواحد منهم يظن أنه اذا كبر المامة وطول الذقن ووسم أكام الجية وركب البقلة وغش البسطاء بيكله - وإن لم يكن تحت القبة ولا حبة - انه مار عالما ، ومع هذا كله اقول اني لت على يَتِن من طُمن رجل معين من أهل الشام في الا ذلك الماقد الذي اشرت اله آنفا و ظهل الشام ليسوا خمالي ولالاهل بيروت وليس أهل بيروت خما لم

وجملة القول أن الذين أبتغوا الفتمة من أهل الشام نفر لا بخرجون من مضيق على القلة ومن صدقهم من العامة يندر في الجملة وأنه لم يتصد أحد من علماتهم الردعلي في شيء سمعه مني أو قرأه من كلاي مظهرا نفسه مبينا السمه وقد حضر كتبر منهم درسي فان كانوا يعلمون أني أخطأت فلاذا سكتوالي على الخطأ وقد سألت منتهم وكان من حاضري درسي أن يكتب الي سينا خطأي أن كنت أخطأت سألته وكان من حاضري درسي أن يكتب الي سينا خطأي أن كنت أخطأت سألته ذلك في مقالة نشرتها في جريدة الاتحاد المتماثي واسأله هو وسائر علماء الشام ذلك

بلمان النار وأنا أنشر لم ما يكتبون في المنار واذعن له إن كان حقا وأبين ماعندي فيه ان كان خطأ . وهذه هي حجتي عليهم فاذا م سكتوا عن هذا البيار في لا يخرجون عن أحد أمرين : إما انه لم يثبت عندم أنني قلت شيئا مخالفا للشريعة وهذا كاف أنكذيب أولئك المذاعين الذين خاضوا في الاتم ، وإما انهم يكتمون وهذا كاف وهم يعلمون ولا يخفي عليهم ما ورد في القرآن والاحاديث من وعيد الكافين

(تبيه) سمقط اسرائسد (مسن ومور فنا) من فرا مقالالتنار بطسهوا إذ انمو الكاتب لها

﴿ تُعْدِي ﴾ وقت اغلاط في الجزئين ١١ و١٢ ومنَّا يأنها فتصميح بالقلم:

| Barre                     | * ***                          | -1.5             | 91 -sir'                       | es es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A grant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                              |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Comment of By Contill     | i.                             | 1 .040<br>1 .040 | বাহ্যসূত্র <del>বিশ্বর</del> ী | المالية المالي<br>المالية المالية المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A street of the  | , gold 3, 2007 | લેક્યું કે <sub>લ્</sub> લ્લ |
|                           |                                | 14               | AVN                            | pho j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (forth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10             | A+Y                          |
| ولايجوزان راي             |                                | ***              | VAL                            | i Lanki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (N. a.a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144            | Aor                          |
| i) grand g                |                                | 40               | YAO                            | Size Annual Conference on the  | <i>ۋى</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | A+#                          |
| هذا هوالمبادو             | مذاالنادر                      | 0                | 444                            | من وعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | def j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Aon                          |
| \$ 5 <sup>42</sup>        | · Gga                          | 9 £              | AAW                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                              |
| 4                         | د بالله ع                      | \$ 6             | MAL                            | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V              | Als                          |
| قاتلوا<br>قالفراً         | وقائلوا                        | ¥ 4              | AAO                            | (Gomes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d d            | ANY                          |
|                           |                                | 10               | AAK                            | وحمالأين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ANO                          |
|                           |                                |                  | PAN                            | Special state of the state of t | ŮŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Aproj                        |
|                           |                                | <b>\$</b>        | AAV                            | armental de la company de la c | ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ p           | Alm                          |
| قالوا الواوفي             | قالراوي                        | & &              | YYA                            | دونع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J rol          | <b>1</b> 75                  |
| ويدلأيشاعل                | A. D.                          | A Keep           | AAA                            | هن المرنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hand jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | ATE                          |
|                           | الشركاو                        | 44               | YUA                            | عددغيرقليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s.cell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ EL          | 6, ra                        |
| Contract of the second    |                                | \ 0              | FPA                            | الولايزيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اليفرقبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ą              | ATV                          |
| طِ <u>ئي</u><br>مو        | كتب بمدكلمة: و<br>عذه النقرة ( | . 8 p            | V d A                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (m. 740)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>*</b> §     | AZĄ                          |
| ( )                       | ويتهالتوليالاو                 |                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14             | ۸V÷                          |
| با محالمان لا<br>ها منگان | ہا نگان ﴿                      |                  | d din                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |                | ٨٧٠                          |
| jari ilali                | ئڌية<br>النائة الي تصل         | Ą                | 918                            | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Â                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | AVN                          |
| (,666)                    |                                |                  |                                | Y + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                              |

# خاتین (لیارین کشران

بحد الله وشكره نختم السنة الحادية عشرة من سني المنار و نعي وله الشكر الاسنى ، والثناء الاونى ، خيرسنة مرت بنا ، نعدها فاتحة حياة جديدة لنا ولا متنا و حكان تلك السين المشر ، غير معدودة من العمر ، وكأن هذه السنة الاولى من العقد الثاني للمجلة ، هي اللوطوعة الاولى من العقد الاول لها وللملة ، كف لاوهي سنة حكومة الشورى والدستور ، ومحو آية ليل الغلم با ية العمل والنور ، فيرى القارى ، هذا المجلد من المنار طافحا باخبار الدستور العثماني، ومجلس المبعو النوالة انون الاساسي ، وأسباب ماحدث في الدولة العنمانية من الانقلاب ، وما كان من ضروب الاحتفال، وذكر سياحة صاحب المنار في البلاد السورية ، و بعض ما ألقاه فيها من الدروس والخطب الدينية والسياسية ، بعدان كان ذكر اسم المنار أو صاحب المنار ، بعد من الخيل المناز في تلك السنين الخالية ، بما يفسر بعض الاشارات التي تقدمت القابلة ، بماريخ المنار في تلك السنين الخالية ، بما يفسر بعض الاشارات التي تقدمت الولايات المرية ، حيث كان لا يقرأه الا بعض المستقدين لمشر به ، اذ كانت المخطار تواثب من بطلع عليه او يتصل بصاحب ، فصار شرعا بين المصلحين والجامدين والمناسدين والماسدين والمسلمين والماسدين والماسود والماسدين والماسدين والماسدين والماسدين والماسدين والماسدين والماسدين والماسدين والماسدين والماسودين والماسودين والماسدين والماسودين والماسودي والماسودي والماسودين والماسودين والماسودين

## ما انتهام على النار في هذه السنة

لا أذكر وانا أكتب هذه الخاتمة في مدينة يبروت - انه انتقد على المنارشي ملم ينشر فيه الاما كتبه الى بعض طلاب مدرسة الحقوق الخديوية ينكر فيه على ما كتبه في الرد على من اقترحت بناء مدفن خاص به طاء الرجال بمصر من انكار نصب النائيل للموتى ، وما زعمته جريدة طرابلس الشام من أني طفنت في أهل مفرابلس فيما كتبته عن سياحي

### نصب النمائيل الموثي

احتج على طالب الحقوق بما كتبه الاستاذ الامام في رحلته الى صقلية من حكمة تحريم التصوير وانخاذ الصور والتماثيل، وإنها قلع جذور الوثنية وسدالذر يعة المفضية البها ويرى المستقد ان هذا هو رأيي في المسألة وانني ما تشددت فيها أخيراً الا تثنيطا للذين دعوا المصريين الى الاكتتاب لنصب تمثال لمصطفى كامل لما كان بيني وبينه من الخلاف السياسي وبرى هو ان اقامة تمثال لمصطفى كامل ولغيره عما يبيحه الاسلام اذ ليس فيه شبهة دينية مذا مجل ماكتبه المستقد كا أتذكر على ظما ما ذكر من حكمة تحريم الصور والتماثيل فقد صرحنا به في المنار قبل نشر رحلة الاستاذ الامام ( بلرم صقلية ) بسنين ولو تأمل المستقد ذلك الرد الذي بني عليه انتقاده حق التأمل لما كتب الينا حرفا مماكتبه فإن ماذكر من حكمة التحريم اوعلته انتقاده حق التأمل لما كتب الينا حرفا مماكتبه فإن ماذكر من حكمة التحريم اوعلته لا ينقض شبئا مماكتباه وكذلك ماكتبه الاستاذ الامام في رحلته لا ينقض قولنا بل يؤيده و فقد صرح بأن المفتي لا يفتي بجواز التصوير ونصب التماثيل مطلقا

وههنانين المنتقدوا مثاله مسألة مهمة يغفل عنها اكثر الناس وهي ان ما كان يقوله الاستاذ الامام من الآراء الاجتهادية وما ننشره من ذلك في المنار إنما نقصد به بيان حكم الاسلام وموافقته لمصالح الناس وافضاء الى سعادتهم ما تمسكوا به ودفع الشبهات التي ترد على أحكامه دون جعله مذهبا يقلدنا الناس فيه الا من ظهر له الدليل على شيء فأخذ به لاعتقاده أنه هوالحق، فأولك لا يكونون مقلدين لناو إنما يكونون متبعين للدليل الذي قام عندهم لا بخرجهم عن ذلك كونناسيقناهم الى ذلك الدليل وهديناهم اليه و فاذا فرضنا ان ما ذكرناه من حكمة تحريم التصوير ونصب التماثيل يقتضي إباحة نصب تمثال لمصطفى كامل وهو لا يقتضي ذلك وكان المنتقد معتقداً ذلك فهل يقول ان مسلمي مصر الذين دعوا الى هذه البدعة قداعتقد وامثله إباحتها شرعا ؟ كلا ، إنه ليمل انهم يعتقدون حرمة ذلك الانفرار بما كان اعتقادهم كاعتقاده ؟ ومن كلا ، إنه ليمل انهم يعتقدون حرمة ذلك الانفرار بما كان اعتقادهم كاعتقاده ؟ ومن ما وافق هواهم حلالا ام حراما!

المسلمون قسمان: الاول المقلدون الفقها، وهم السواد الاعظم وفقها المذاهب الاربعة وهزلا، يحرمون نصب التماثيل أفليس من استهام ان يدعوا دعوة عامة لسل عرم عندم في والثاني المتمون الدليل وإنما يعمل الواحد منهم بما يقوم عنده من الدليل فها يتعلق بخاصة نفسه وليس له ان يفتات على الجهود بالعمل كأن يهدم المساجد التي على القبور لحفظها في الاحاديث الصحيحة، ولا ان ينصب لهم تماثيل فان ما يتعلق بالجهود من شأن المسكم ولمكن له أن يبين وأيه بالدليل وان يدعو الميم ويناظر الملكر عليه فان اقنعت دعوته الجهود عمل بها واننا نحتج على المتقد بنفس ما احتج علينا به وهو حكمة تحريم التصوير ونحت الحاثيل فقول :

ان نصب تخال لمصطفى كامل لا يخلو من المني الوثني الذي يشرف المنقد بأنه علة حظر نصب التماثيل فان أخاه و بعض محرري اللواء غلوا في تعقليه بالوطنية كاكان (رحمه الله وعناعنه) يطري نفسه بذلك، فإلى إلى غارم تقدا والااعتراضا جِمادِه بِمد موته قطبًا من أقطاب الدين وغارا في وصف صلاحه ومزاياه وتبمهم على ذلك بعض الشعراء الذين لا يزنون الكلام بميزان عقل ولا شرع اكتفاء بمواذين المروض وتبع هو الاء من يتبهم عادة فلم يمض على موت الرجل أيام معدودات إلا وصار له مثال ديني خيالي غريب، وصار بمض المارقين والجاهاين يقرنونه بالأنبياء أو يفضاونه عليهم وذكر أخوه في ترجمته انه ولد على غير الصفة التي يولد عليها البشر عادةًا وانه ظهر له في طفوليته شيء من خوارق العادات كما ذكرًا ذلك في الرد على د باحثة بالبادية ، التي اقترحت بناء مدفن لعظاء الرجال بمصر . أفرأيت من غلا حزبه فيه هذا الناو، وجماره في هذا الأفق الخيالي من الله، أيستقرب افتان الهامة بتناله في بلاد تلمس فيها البركات ، ودفع المفار وقفاء الملجات، من نعل الكائني وباب التولي وشجرة المنفي وعود الرخام الذي في المعد الحميني وغير ذلك من الجادات وكذا اللهامات كزيت مسجد السيدة نفيسة و بعض الآبار المنبقة ال

لاأرى وجهاً في ذلك العلل لنسب تثال لرجل خلق له أخوه صورة دينية كري أصاب الآيات والخوارق، وأنشأ بعني الشراء يخلي على عذه المعورة من

حلل الخيالات الوهية والخرافية ما تجرديه أقلامهم وناهيك بجود الشعراء في الكلام ١ ان كورا من الأصنام الي عبدت كانت عَائيل لأناس عظيم قرسم تعلَّيا دنيريا ولما طال عليها الهد عبدت وصار ينوسل بها إلى الله أو تطلب منها الماجات، فيدُّ الدين مسنا الإب سدًّا محكا فهو لا يأذن لأحد بأن يتغذ صورة ولا تختلا لاجل تعظيم صاحبه . ولا يقاس نصب مثل هذا التخال علي المدر والرموم الى يستمان بها على العملم كالعلب والتشرع وعلم وفاائف الاعضا. (Physiologie) أو على اللغة ليرف الحيوانات التي وضعت لها الالفاظ من لم يكن رآها معرفة صحيحة لا شبهة فيها ، قان احالة الكثير من كتب اللغة المرية في تفسيرها على المرقة لا يفيد غاذا قيل: النسر طائر مروف والمقاب طارُ مروف ولم يكونا مروفين عنك وان هذا هو النسر وهذا هوالقاب لا فيدك قَوْلَ اللَّهُ فِي شَيًّا ، ولا يقاس أيضًا على الصور التي يستمين بها الحكم على عفظ الأئن وترية الجرمين . فأمثال هذه الأغراض الصحيحة من التصوير هي التي كان يقول الاستاذ الامام ان الاسلام يجل عن تحريما وأذكر انبي ناظرت بمض على طرابلي فيا قبل هجرتي الى مصر وذكرت له شنة مقاصد صحيحة التصوير فراقني على ما ذكرت من كرن علة تجريم التصوير دينية وكون هذه القامد صعيمة لايحربا الشرع

#### التاد جريبة طرابس

قرأ كثير من المنعفين ما كتبناه من طرابلس فقالوا انه يان محيح لحالمها واعتذار عارمي به أهلها من اللوم والذم لذنب اتاه شقى يوجد مثله في كل بلد ولكن تلك الكتابة سامت نفرا من الطرابلسية فهموا انههم هم المقصودون بمن أثروا من الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل ، فأرادوا ان ينتقموا من الكاتب بمييج أهل طرابلس عليه و إيمامم انه أهانهم أجمعين ا و بلغني انهم كانوا يطوفون على الأدباء في البارد على النار و وعدت جريدة طرابلس بأن تنشر ما يرد عليها من الرد ا

واقفق ان رأيت مدير جريدة طرابلس بالقرب من الحكة الشرعية فأخبرني عايكره المنكرون من عبارة المنارعن طرابلس و بأنه رد عليهم واعتفر عن المنار بقدر استطاعته مع انه موافق لهم في بعض ما انقدوه لعدم اعتياد أهل هذه البلاد أن يسمعوا في الجرائد تقدا الا بقصد الذم والإيقاع وعلمت منه ان أنكر ما نكروه هو حكاية قول من كتب الينا و أثرك فيحاء الاشقياء » الح وقال ما كان يجوزأن يكتب مثل هذا وان كان حكاية و فقلت لكنا نقلناه لنرده و نقول انه في غير محله قال انهم يقولون انه طمن على كل حال لا يصح ان يذكر و قلت وماذا تقولون في حكاية القرآن الحكم للعلمن فيه وفي النبي صلى الشعليه وسلم بمثل قوله عزوجل و وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً » وقوله تمالى « وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً » وقوله تمالى « وقالوا إن هذا الا إنك افتراه » الح ؟ فسكت و

قلت ثم ماذا؟ فذكر ما كتبته عن الجمعية الخبرية المثانية. قلت وهذا حكاية أيضا لم أقل من عند نفسي بل لم أكن حين كتبته أعرف من أعضا، هذه الجمعية غير من أشرت اليهم. وإن ما كتبته عنها هو أقل ماسمعته و بلفني ان جمعية الأنحاد والترقي ترى أن هذه الجمعية مقاومة لها وللحكومة الدستورية فكتابني هذه وأنا من أنصار جمعية الاتحاد تصلح ان تكون دفاعا عن جميتكم أو تلطيفا لما يقال عنها عند اللجئة العليا المجمعة الاتحاد والترقي في الاستانة.

قلت ثم ماذا ؟ فذ كر ان ما كتبناه عن الذين أقاموا المبائي الجديدة في جهة التل يشعر بأنهم ماقدروا على ذلك الا بما أكلوه من الرشوة . فقلت ان هذا غير مقصود فأنا أعلم ان ثروة اكثر اصحاب هذه المبائي قديمة وليست من جهة الحكومة ، فاذا كانت عبارة المنار تعلى على ان الذين بنوا القصور في جهة التل هم الذين أثروامن الرشوة في الحكومة فأنا أعترف بأنها لم تؤد و ادي اذ لم أرد ربط مسألة عدم وجود موارد جديدة للثروة في طرابلس غير الرشوة لبعض رجال الحكومة بمسألة العارات في جهة التل والقبة على هذا الوجه وانما ذكرت ذلك بالناسة وسأراجم المنار

ثُم ذ كر مسألة عدم تقدم طرابلس في العلوم والتجارة وانه كتب في المنار بأسلوب فيه مبالنة وشدة في النقد لم تتموده سوريا كما تعودته مصر . قلت انه تقد محجى

والغرض منه محيح وهوان يتنبه أهل بلدنا الى مايجب عليهم الدارك ماأصابهم في الأيام الماضية ، وإن ما كتبته الآن غير كاف لأنه إشارة جاءت بعلريق العرض ولا بد ان نبرد قومنا على الانقاذ الشديد في الممالح العامة ولا خبر في الجرائدالي لا يكتب فيها الاالدح والاطراء الأجل الاستالة والاسترضاء أو الذم والمجاء الأجل التشفي أو الايذاء وإذا كان الناس هنا يشكرن من مقال كتب الأجل الدفاع عنهم عليهم ، ويأن تقسيرهم في خدمة أمنهم و بلادم ١١ وهل تكون الصحف منيدة عليهم ، ويأن تقسيرهم في خدمة أمنهم و بلادم ١١ وهل تكون الصحف منيدة الا بمثل هذا الا تقاد ا

هذا ماأتذكره بما دارينا وقال هو في خاتمة الكلام ماذا تأمر ان أكتب في المدد الآكي من طرابلس التعمل من نشر ما بريد نشره المتقدون أ فاتفقنا على ان يكتب انني بينت له ان ما كتب في المنارلم يكن طمنا في أهل طرابلس بل دفاعا عنهم خلافا لما فعم بعض الناس وانني سأبين هذا في بعض أجزاء المنار وقد كتب هوذاك ونحن بينا ههنا المراد كا بيناه له وفاء بالوعد وجر يا على سنتا من نشر ما بنشد علينا

# انتمار جملة الملاة على النبي

و بلغني ان بعض الناس انقد في المنار اختصار كلمة « صلى الله عليه وسلم » بحرف (ص) وزع بعضهم عن غير بصيرة ولا استقراء ان هذا مطرد في المنار كلما د كر النبي عليه الصلاة والسلام كا بطرد التصريح بكلمة «رضي الله عنه» كلماذ كر الاستاذ الامام والصواب الذي يراه القارئون المناراننا لانذكر كلمة درضي الله عنه ، عند ذكر الاستاذ الامام مطلقا وانما تذكر في عنوان التفسير وهوسطر ثابت في المنارلا يتغير وأما جملة الصلاة فلا تكاد تذكر عنصرة بحرف (ص) إلا حيث تتكرر وكثيرا ماتذكر غير مختصرة ، والاختصار يوفر شيئا من وقت الكاتب ومن الورق فيسم من ماتذكر غير مختصرة ، والاختصار يوفر شيئا من وقت الكاتب ومن الورق فيسم من الفوائد أكثر مما يسعه مع تكرار الجلة بنصها ، وهي عادة طال عليها العهد في كتب المسلمين ولا سها المعلمومة في المند والاستانة وكانوا يختصرون الجلة هكذا «صلم»

فعار بعض الناس ينطق بهذه اللفناة لا بالجلة المختصرة حروفها منها فاستحسنت ان استبدل بها حرف (من) ورأيت في كثير من الكتب بعل (ملم) حرفي دعم، بعنى عليه السلام كا يختصرون جملة درهه الله مجبرفي (رح) وجملة درضي الله عنه عليه السلام كا يختصرون جملة دره الله مجبرفي (رح) وجملة درضي الله عنه عبرفي (رض) والمقصود من الكتابة فعم المراد فلو أمكن اختصار كل الجمل بجروف ينهم منها المراد لما اختلف المقلاء في الممل بهذ الاختصار ولكن هذا الايتا في الأفي بعض الجمل التي يكثر استمالها . وقد اخترع الناس طريقة لاختزال الخط لأجل قبل الخطب وما يدور في مجالس الحكم والعلم من الفوائد وهي خاصة بمن يتصدون تصدون لذلك كدري الجرائد

### enlestes VIII still 5503

اننا ندعو في هذه الخاتمة إلى مثل مادعونا اله في نائحة هذا الجالد من الانتفاد على المار ولكننا لاقترار تقدا مبنيا على ما يتقوله بعض الناس على المنار، ولاقدا بخرج فيه المنار ولكننا لاقتل عن موضوع ما يتقده من فقره ، وإنما يقبل الانتقاد على نقرة تنقل بنصها من النار مع بيان مفحة الجالد التي نقلت منها والاستدلال على خطإها

## طلهالاشتراك وقيمته

لا تزال قبة الاشتراك على املها فالنا لم زدها وان كانت جميم الاشياء ازدادت فلا، في هذا القطر، ولكن أمرا طالما نبها اليه ولا يزال الناس يذهلون عنه ذاك الناصر حنا مراراً بأن النار لا يبعث به الا لمن يبعث بالقبعة سلفا، والنا لا نقص من قبعة الشتراكه شيئا لا حدما ومع ذلك فان الناس لا يزالون يسألوننا ذلك افنحن نكر و القول هنا كا كرناه مرارا بأن الادارة لا تجيب من يسألما ذلك مطلقا

هذا وإننا نخم هذا الجلد بمثل ماافتتحاه به من ذكر الله والثناء عليه عزوجل ونسأل الله ان المهناالصواب ويدي علينا نمية الاخلاص، وسلام على المرسلين ومن شهم بالهداية والاملاح في الدنيا والدين، والجدلة درب العالمين.

منثئ الناروشرره

عمد رشيا رضا المساني